# النراث العربعة

ملسات نفن رهنا وزارة الاعتبار فالكويت - ١٦- في العرب في

اسجز ُ الثاني تعقيق حسلي هي لا في

ومراجعية

عسد الله المسلايلي و عبد السنار احمد فراج راجعته لعشة فنية من وزارة الاصلام

طبعة ثانية

۷۰۶۱هـ = ۱۹۸۷م

مطيعة حكومة الكويت

تم إعادة طباعة هذا الجزء من قبل المجلس الوطني للثقافة والضنون والاداب

Y . . £

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

#### رموز القاموس

#### رموز التحقيق واشاراته

- (١) وضع نجمة ( ﷺ ) بجوار رأس المادة فيه تنبيه على أن المادة موجودة في اللسان
- ( ٢ ) ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب بالهامش دون تقييد بمادة معناه ان النص الملق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدي
  - (٣) الاستدراك وضع امامه القوسان هكذا []

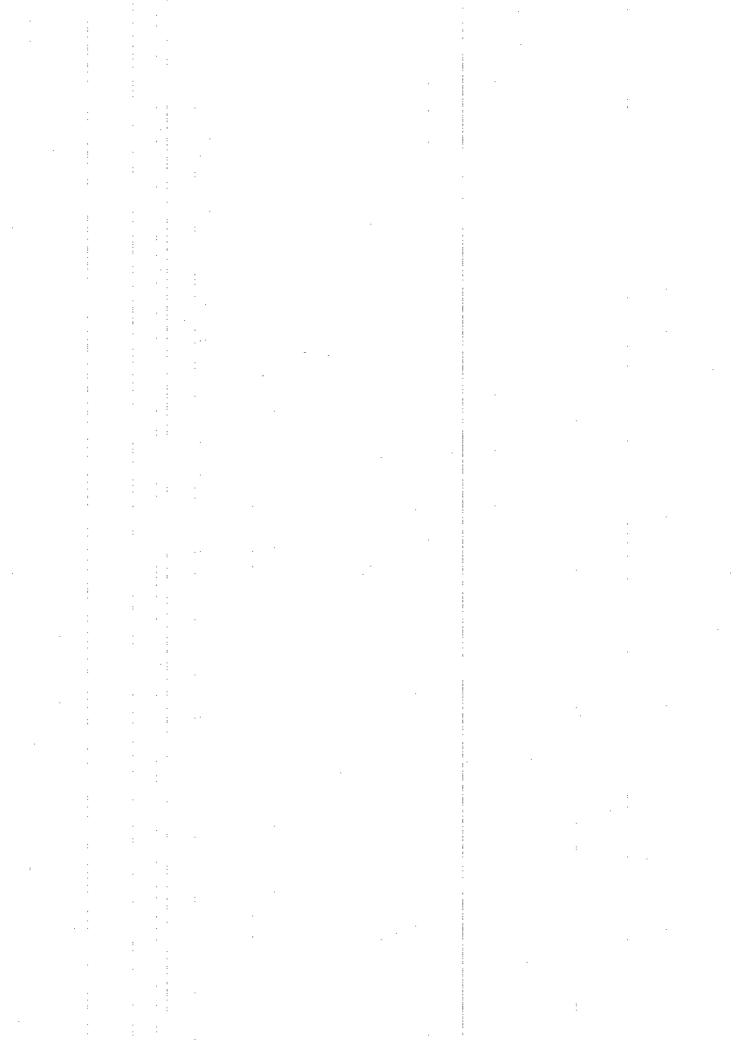

## بالمالية المتالية

## باب الباء المُوَحدَة

وهي من الحروف المَجْهُورَةِ ، ومن الحروف الشَّفَوِيَّةِ، وسُمِّيَتْ بها لأَن مَخْرجَهَا من بين الشفتين، لا تعمل الشفتان في شيء من الحروف إلا فيها، وفى الفاء والميم، وقال الخليل بنأحمد: الحُرُوفُ الذُّلْقُ والشفوية: ستَّةٌ: يَجْمَعُهَا قولك: « رُبُّ مَنْ لَفَّ » ولسُهُولَتهَا في المَنْطق كَثُرَت في أَبْنِيَة السكَلاَم، فليس شيء من بِنَاء الخُمَاسِيُّ التـــامُّ يَعْرَى منها، أو من بعضها، فإذا ورد عليك خُمَاسيٌ مُعْرًى من الحروف الذُّلْقِ والشفويّة فاعلم أنه مُوَلَّدٌ، وليس من صَحِيــح كَلاَم العرب، وقالشيخنا: إنها تقلب مِيماً في لغة مَازِنِ ، كما قاله أهل العربيـة.

> (فصل الهمزة) مع الباء [ أب ب ] ..

( الأَبُّ: الكَلاُّ)، وهو العُشْبُ رَطْبُه ويَابِسُه، وقد مَرَّ (أَو المَرعَى) كما قاله

ابن اليَزيدي ، ونقله الهَرَوي في غَريبه ، وعليه اقْتَصَرَ البَيْضَاوِي والزمخشري ، وقال الزَّجَّاج : الأَبُّ : جميع السكلا وقال الزَّجَّاج المَاشية ، وفي التنزيل الذي تَعْتَلَفُهُ المَاشية ، وفي التنزيل العزيز ﴿وفَاكِهَة وأَبَّا ﴾ (١) قال أبوحنيفة : العريز ﴿وفَاكِهَة وأَبَّا ﴾ (١) قال أبوحنيفة : الفَرَّاء : الأَبُ ما تأكله الأَنْعَام ، وقال الفَرَّاء : الفَاكِهة : ما أكله الناس ، مُجَاهِد : الفَاكِهة : ما أكله الناس ، والأَبُ مِن المَرْعَى للدواب كالفاكهة للإِنْسَان ، قال المَرْعَى للدواب كالفاكهة للإِنْسَان ، قال الشاعر : قال الشاعر :

جِذْمُنَا قَيْسٌ ونَجْدٌ دَارُنَــا ولَنَا قَيْسٌ ونَجْدٌ دَارُنَــا ولَنَا الأَبُّ بِهِ والمَكْرَعُ (٢) (مَا أَنْبَتَتِ الأَرْضُ) أَى ما أَخرجته من النبات، قاله ثعلب،

(او) كل (ما انبتت الارض) اى ما أخرجته من النبات، قاله ثعلب، وقال عطاء: كل شيء ينبت على وجه الأرض فهو الأبُّ (والخَضِرُ) (٣) من النبات، وقيل التَّبْنُ، قاله الجَلالُ، أكلانه تأكله البهائم، هكذا في النسخ، والخَضِرُ ككتف، وعليه شرح شيخنا، وهو غَلَطُ، والصواب: الخَصِرُ،

<sup>(</sup>١) سورة عبس الآية ٣١

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ١٦/١ والمقاييس ١/٧

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس « والخَضْرُ »

بالصاد المُهْمَلة الساكنة ، كما قَيده الصاغاني ، ونسبة لهُذيل ، وفحديث أنس ، أن عُمَر بن الخطاب ، رضى الله عنهما ، قرأ قوله عز وجل ﴿ وفَاكِهَة وأبًا ﴾ وقال : فما الأب : ثم قال : ما كُلفنا أو ما أمرنا بهاذا . والأب : أم المَرْعَى المُتَهَيّئ للرَّعْى والقَطْع ، ومنه حديث قُس بن ساعدة «فَجَعَل يَرْتَعُ أَبًا وأصيدُ ضَبًا » وفى الأساس : يَرْتَعُ أَبًا وأصيدُ ضَبًا » وفى الأساس : وتقول : فُلان راع لَهُ الحَبُّوطَاع لَهُ الأب . أى زكا زرْعُه واتَسَع مَرْعَاه . والأب ، والأب ، بالتشديد : لُغَة في الأب ، والتشديد : لُغَة في الأب ،

والاب، بالتشديد؛ لعه في الاب ، بالتخفيف عنى الوالد، نقله شيخنا عن ابن مالك في التسهيل ، وحكاه الأزهري في التهذيب وغيرهما ، وقالوا: استأببت فلانا ، ببائين ، أي اتّخذته أباً. نبّه على ذلك شيخنا مُسْتَدْرِكا على المُصَنَف .

قُلْتُ: إِنَّمَا لَم يَذَكُرُه لَنُـنُرَبِـهِ وَمَخَالَفْتِه لَلْقَيَاسِ، قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: اسْتَئُبُّ أَباً: اتَّخِـنْهُ، نَادِرٌ، وإغاقياله اسْتَأْبِ.

(و) أَبُّ ( : د باليَمنِ) قال أَبُو(١)

سَعْد : بُلَيْدَة باليَمَنِ يُنْسَب إِلَيها أَبُو مُحَمَّدٍ عبدُ الله بنُ الحَسَن بنِ الفَيَّاضِ الهاشمِيُّ ، وقال أبو طاهر السَّلفيّ : هي بكسر الهمزة ،قال : سمعت أبا مُحَمَّد عَبْدَ العَزِيز بنَ موسى بنِ مُحَسِّن القَلْعِيُّ يقول : سمعت عُمرَ بنَ عبد الخَالِقِ يقول : سمعت عُمرَ بنَ عبد الخَالِقِ الإِبِّيُّ (۱) يقول : بَنَاتِي كُلُّهُنَّ حِضْنَ لنسْع سِنِينَ ، كَذَا في المُعْجَم .

قُلْتُ: ونُسِبَ إليها أيضاً الفقية المُحَدِّث أبو العباس أحمد بن سلمان ابن أحمد بن صبرة الحميري، مات سنة ٧٢٨ ولى قضاء مدينة أبّ، تَرْجَمَه الجنديّ وغيره.

(و) إِبُّ (بالكَسْرَة: باليمن) من قُرَى ذِى جَبَلَةً؛ قال أَبو طاهر؛ وكذا يقوله أَهلُ اليمن بالكسر، ولا يعرفون الفتح، كذا في المعجم، وقال الصاغانية: هي من مِخْلاف جعْفَر.

(وَأَبُّ للسَّيْرِ يَتُبُّ)، بالكَسْرِ على القياس في المُضَعَّفِ اللازم، (ويَؤُبُّ)، بالضَّمِّ على خلاف القياس، واقتصر بالضَّمِّ على خلاف القياس، واقتصر عليه الجوهريّ وتبعه على ذلك ابنُ

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان ( أب ) « أبوسميد »

<sup>(</sup>١) ضبط في المعجم بضم المنزة

مالك فى لامية الأفعال، واستدركه شيخنا فى حواشى ابن الناظم على أبيه أنه جاء بالوجهين، فالأوْلى ذكره فى قسم ما وَرَدَ بالوَجْهَيْنِ، (أَبًّا وأبيباً) على فعيسل (وأباباً) كسَحَاب و(أبابةً) كسَحَاب و(أبابةً) كسَحَاب وتنجَهّز، كسَحَاب وتنجَهّز، قال الأعشى: (1)

صَرَمْتُ وَلَمْ أَصْرِمْ كُمُ وَكَصَارِمِ أَخٌ قَدْ طَوَىكَشَحاً وأَبَّ لِيَدْهَبَا (١) أَىْ صَرَمْتُكُم فى تَهَيَّشَى لَمْارقتكم، ومَنْ تَهَيَّأَ للمُفَارَقَة فهو كَمَنْ صَرَمَ،

ومَن تَهَيَّا للمَفَارَقةِ فهو كَمَن صَرَم، قال أَبو عبيد: أَبَبْتُ أُوبُ أَبُّا، إذا عَزَمْتَ على المَسِيرِ وتَهَيَّأْتَ (كَائْتَبُّ) من بَابَ الافْتعال.

(و) أَبَّ (إِلَى وَطَنِه) يَوُبُّ (أَبَّا وإِبَابَةً)، ككِتَابَة، (وأَبَابَةً)،كسَحابة وأَبَاباً كسحَابِ أيضا(: اشْتاق).

والأَبُّ: النِّزَاعُ إِلَى الوَطَنِ، عن أَبى عمرو، قاله الجوهرى، والمعروف عند ابن دريد يَئَبُّ، بالكسر، وأنشد لهِشَام أخِي ذِي الرُّمَّة:

وأَبَّ ذُو المَحْضَرِ البَادِى أَبَابَتهُ وقَوَّضَتْ نِيَّةٌ أَطْنَابَ تَخْيِمِ (١) (و) أَبَّ (يَدَهُ إِلَى سَيْفِهِ: رَدَّهَا ليَسُلَّه)، وفي بعض النُّسَخ: لِيَسْتَلَّه، وذكره الزمخشري في آبَ بالمَدِّ، وقال الصاغاني، وليس بِشَبتٍ.

(وهُوَ فَى أَبَابِهِ) بِالفَتْح، وأَبَابَتهِ، أَى (فَى جَهَازه) بَفتح الجيموكسرها. (وأَبَّ أَبَّه) أَى (قَصَدَ قَصْدَهُ)، نقله الصاغانيُّ (وأبَّتْ أَبَابَتُه) بالفتـــح (ويُكسر) أَي (اسْتَقَامَتْ طَرِيقَتُه) فالأَبَابَةُ بِمَعْنَى الطَّرِيقَة .

(والأَبَابُ)بالفتح: (المَاءُ ،والسَّرَابُ) عن ابن الأَعرانيّ ، وأنشد :

قَوَّمْنَ سَاجاً مُسْتَخَفَّ البِحَمْلِ تَسُقُّ أَعْرَافَ الأَبَابِ الحَفْل (٢) أَخْبَرَ أَنَّهَا سُفُنُ البَّرِّ .

(و) الأَبَابُ (بالضَّمِّ: مُعْظَمُ السَّيْلِ، والمَوْجُ ) كالعُبَابِ قال : والمَوْجُ ) كالعُبَابِ قال : أَبَابُ بَحْــرِ ضَاحِكِ هزُوقِ (٣)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٤ واللسان والجمهرة ١ /١٣ والأساس ١/١ وفي الصحاح عجزه

<sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ۱۳/۱ والمقاييس ۱/۷

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣٠ و تنشق . . الجَفَلْ ، واللسان

<sup>(</sup>٣) اللسان والتكملة

قال شيخُنا: صَرَّح أَبو حَيَّانَ، وتلميذُه ابنُ أُمَّ قاسِم أَن همزتها بَدَلٌ من العَيْنِ، وأَنها ليست بلُغَة مستقلة انتهى، وأنكره ابن جنى، ققال: ليست الهمزة فيه بَدَلاً من عين عُبَاب ليست الهمزة فيه بَدَلاً من عين عُبَاب وإن كُنَّا قد سَمغْنَاهُ، وإنَّمَا هُوَ فُعَالً من أَبَّ، إذا تَهَيَّأً.

قُلْتُ: ومن الأمثال: «وقَالُوا للظّبَاء: « إِنْ أَصابَت المَاءَ فَلاَ عَبَابِ وإِنْ لَمْ تُأْتَبُ تُصبِ المَاءَ [فلا] (١) أَبَابِ » أَى لم تَأْتَبُ تُصبِ المَاءَ [فلا] (١) أَبَابِ » أَى لم تَأْتَبُ لَهُ ولا تَتَهَيَّأُ لطلبه ، راجعه في «مجمع الأَمثال » (٢)

وفى النهذيب: الوَبُّ: التَّهَيُّوُ للحَمْلَةِ فَى الحَمْلَةِ فَى الحَرْبِ ، يقال: هَبَّ ، وَوَبَّ ، إِذَا لَهَيَّأً للحَمْلَة ، قال أبومنصور: الأصل فيه أبّ ، فقلبت الهمزة واوا .

(و) عن ابن الأعرابي (أبّ) إذا (هَزَم بحَمْلَة)، وفي بعض النسخ: ثُجُمْلَة ،بالجيم، وهو خطأ (لا مَكْذُوبَة) بالنصب، وهو مصدر كذّب كمايأتي، (فيها) أي الحَمْلَة

(وأَبَّةُ: اسْمٌ) أَى عَلَمٌ لِرَجُل، كما هو صَنيعُه في السكتاب، فإنه يريد بالاسم العَلَمَ (وبِهِ سُمِّيَت أَبَّةُ العُلْيَاو) أَبَّةُ (السُّفْلَي) وهما (قَرْيَتَان بلَحْجِ)، فتسح فسكون، بَلْدَةٌ بِعَدَنِ أَبْيَنَ مِن الْيَمَنِ، أَى كما سُمِّيت أَبْيَنُ بَأَبْيَنَ بَنِ الْيَمَنِ، أَى كما سُمِّيت أَبْيَنُ بَأَبْيَنَ بَنِ الْيَمَنِ، أَى كما سُمِّيت أَبْيَنُ بَأَبْيَنَ بَنِ وَهَيْر.

(و) أُبَّةُ (بالضم: دبيا فريقية) بينها وبين القيروان ثلاثة أيام، وهي من ناحية الأربس (۱) موصوفة بكثرة الفواكه وإنبات الزعفران، ينسب إليها أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المعطى بن أحمد الأنصاري، روىعن أبي حفص عُمر بن إسماعيل البَرْق (۲)، كتب عنه أبو جعفر أحمد بن يحيى الجارودي بمصر، وأبو العباس أحمد بن محمد الأبي، أديب شاعر، سافر إلى مصر فأقام بها إلى أن مات في سنة إلى مصر كذا في المعجم.

قُلْتُ : أما عبد الرحمن بن عبد المعطى

<sup>(</sup>۱) زیادة من اللسان والمقاییس ۱ /۷

<sup>(</sup>٢) المثل في اللسان ونم نعثر عليه في مجمع الأمثال وانظر مادة

<sup>(</sup> عہب )

<sup>(</sup>١) ف المطبوع « الأرس » والتصويب من معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الرق » والتصويب من معجم البلدان

المذكورُ فالصوابِ في نِسْبَتِهِ الأَبَيِّي منسوبِ إلى جَدِّه أَبَى ، نَبَّه على ذلك الحافظُ ابنُ حَجر .

وممن نسب إليها من المتاًخرين، الإمام أبو عبد الله محمد بن خليفة التونسي الأبي شارح مُسْلِم تلميذ الإمام ابن عَرَفَة ، ذكره شيخنا .

(وأَبَّبَ)، إِذَا (صَاحَ)، والعَــامَّةُ تقول هَبَّبَ.

(وتَأَبَّهِ بِهِ) أَى (تَعَجَّبَوتَبَجَّعَ)، نقله الصاغاني .

(وأبيّ) بفتح الهمزة وتشديد الباء والقصر (كَحَتَّى: نَهْرٌ بينالكُوفَةو) بين (قُصْر) ابنِ هُبَيْرَةَ (بَنِي مُقَاتِل) هكذا في النَّسَخ ، وصوابُه «ابْنِ مُقَاتِل» وهو ابنُ حسَّانَ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ أَوْسِ بنِ إِهراهِيمَ بن أَيّوبَ التَّيْمِيّ، مِنْ زَيْدِ مِنَاةَ ، وسيأتي ذكره (يُنْسَبُ إِلَى أَبَّى ابن الصَّامَغَانِ من مُلُوكِ النَّبَط) ذكره البنيشمُ بنُ عَدِيًّ . (ونَهْرٌ) من أَنهار المَيْثُمُ بنُ عَدِيًّ . (ونَهْرٌ) من أَنهار البَطيحة (بُواسِط العراق) وهو من البَطيحة (بُواسِط العراق) وهو من أنهارها الكبار، (و) ورد في الحديث

عن محمد بن إسْحَاقَ ، عن معبد بن كعب بن مالك قال : لَمَّا أَتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلَم بَنِي قُريْظَةَ ، ونزل على بِئر من أَبْيَارِهِم (١) في ناحية من أَموالهم ، يقال لها بِئرُ أَبِّى وهي (بِئرٌ بالمَدِينَةِ) قال الحَازِمِيُّ : كذا وجدتُه مضبوطاً مُجَوَّدًا (٢) بخط أَبِي الحَسنِ بنِ فُرَات (أَو هِيَ) وفي نُسْخَة هُوَ (أَنَا بالنَّونِ مُخَفَّفَةً كَهُنا) هُوَ (أَنَا بالنَّونِ مُخَفَّفَةً كَهُنا) قال الحَازِمِيِّ : كذا سمعته من بعض قال الحَارِمِيِّ : كذا سمعته من بعض المُحَصِّلِين ، كذا في المعجم ، وسيأتي ذكرُه في مَحَلِّه ، إن شاء الله تعالى .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْــه:

أَبَّ إِذَا حَرَّكَ، عَنِ ابن الأَعْرَابِيّ، وائتَبَّ إِذَا اشْتَاقَ.

وأَبَّى بنُ جَعْفَر النَّجِيرَمي مُحَدِّثُ ضعيف .

وسَالِمُ بنُ عبدِ الله بنِ أَبَّى أَندلسِیُ ، روی عن ابن مُزَینِ ، وسیأْتی فی آخر السکتاب .

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان « آبارهم »

<sup>(</sup>۲) في معجم البلدان « محررا »

#### [أتب] \*

(الإِتْبُ بالكَسْرِ)، كذا في النسخ الكثيرة، وفي بعضها بلا ضَبْط، فيكون على مُقْتَضَى قاعدته بالفَتْح (والمنُّتَبَةُ كمـكُنَّسَة : بُرْدٌ) أَو ثُوْبٌ المَرْأَةُ): أَى تُلْقيه في عُنُقهَا (مَنْ غَيْر جَيْب وَلاَ كُمَّيْن)، تَثْنيَةُ كُمِّ، (و) قال الجوهريّ: الإنْبُ (البَقيرَةُ)، وسيأتى بَيَانُها ، (و) الإثبُ (: درْعُ المَرْأَة ، و) قيلَ: الإنبُ (: مَا قَصْرَ منَ الثَّيَابِ فَنَصَفَ السَّاقَ) ، أَى بَلَغ إِلَى نَصْفِهِ (١) ، (أو) هو النَّقْبَةُ ، وهو ( سَرَاويلُ بلاً رجْلَيْن ، أَو ) هو (قَمِيصٌ بِلاَ كُمَّيْنِ ) ، كما قاله بعضهم، وفي حديثالنَّخُعِيُّ ﴿ أَنَّ جَارِيَةً زَنَتْ فَجَلَدَهَ ا خَمْسِنَ وَعَلَيْهَا إِنْبُ لَهَا وإزَارٌ » الإنبُ بالكُسُر: بُرْدَةً تُشَقُّ فَتُكُلُّبُسُ مِن غير كُمَّيْنِ ولا جَيْب، وعليه اقْتَصَر جَمَاهيرُأُهل اللغـــة ، وقيل: الإثبُ غَيْرُ الإزَار لا ربَاطَ له ، كالتُّـكَّة ، وليس عَلَى خياطَة السَّرَاويل، ولـكنه قَميصٌ غَيْرُ

مَخيطِ الجَانِبَيْنِ، (جَآتَابُ)، على القياسِ في فعُل ، بالسَكَسْر، (وإتَابُ) بالسَّمُّ كَفُلُوسِ بالسَّمُّ كَفُلُوسِ وَأَتُوبُ ) بالضَّمُّ كَفُلُوسِ وَفَعُل وَآتُبُ كَأَفْلُس ، على القياسِ في فعُل بالفَّنْد.

(وأُتِّب النَّوْبُ تَأْتِيباً) أَى (صُيِّرَ إِتْباً)، قال كُثَيِّرُ عزَّةً:

هَضِم الحشَا رُوْدُ المَطَى بَخْتَرِيَّةٌ جَمِيلٌ عليها الأَتْحَمِيُّ المُؤَتَّبُ (١)

(و) قد (تأتب به وائتب (الله أي أي أي (لَبِسه ، وأتبه ) به وأتبه (إياه تأتيبا) كلاهما : (ألبسه إياه ) ، أي الإثب فَلَبِسه ، وعن أبي زيد : أتبت الجارية تأتيبا إذا درَّعْتها (الله ورُعاً ، وائتتبَ الجارية الجارية فهي مُوْتنبة إذا لبست الإثب .

( وإِنْبُ الشَّعيرِ بالـكَسْرِ: قِشْرُهُ) قَالَ شَيخُنا ضَبطُه هنابالكَسْرِ يَدَلُّ على أَن الأَوَّلَ مُطْلَقٌ بالفتْح وإلاَّ كان هو تَكْرَارًا، كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>١) كذا والساق مؤنثة

<sup>(</sup>١) ديوانه ١/٨٩ واللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان و واثتتَب وأما القاموس فكالأصل

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و ادرعتها و والتصويب من اللسان و انظرمادة
 ( درع )

(والتَأَتُّبُ: الاسْتغدَادُ والتَّصَلُّبُ)
أيضاً، نقله الصَّغَانِيّ (و) عن أبي
حَنيفَةَ: هو (أَنْ تَجْعلَ حِمالَ القَوْس)
بالكَسْرِ، (في صَدْرِكَ وتُخْرِجَ منْكبَيْكَ
مِنهَا) فَيصيرَ القَوْسُ على مَنْكبَيْكَ
مِنهَا) فَيصيرَ القَوْسُ على مَنْكبَيْكَ
في مُنْكبَيْكَ
نقله الطَّهْرِ (١) كَمُعَظَّم:
دُمُوْوَجُهُ)، نقله الصاغانيّ.

#### [أثب] ۽

(المِثْبُ) بالثّاءِ المُثَلَّثَةِ ، (كَمِنْبُر) أهماله الجوهري ، وقال غيره : هو (المِشْمَلُ) وَزْناً ومَعْني ، وكأنّالصحيح عند الجوهري أنه بالتاء المُثنّاة الفَوْقِيَّةِ ،كما هو رأى كثيرين ، (و) قال اللّيث : المِثْنَبُ ( :الأَرْضُ السَّهْلَةُ ، و) قال اللّيث : المِثْنَبُ ( :الأَرْضُ السَّهْلَةُ ، أَى نَهْرٌ صغيرٌ ، (و) فَى نَوَادِر الأَعراب أَى نَهْرٌ صغيرٌ ، (و) فَى نَوَادِر الأَعراب أَى نَهْرٌ صغيرٌ ، (و) فَى نَوَادِر الأَعراب وقال ثَعْلب عن ابن الأَعرابي في هذا وقال ثَعْلب عن ابن الأَعرابي في هذا والمَآثِبُ جَمْعُهُ ، و : ع) قال كُثيرُ كله بترك الهَمْزِ ، نقسله الصاغاني والمَآثِبُ جَمْعُهُ ، و : ع) قال كُثيرُ عزاب الأَنواء :

وهَبَّتْ رِيَاحُ الصَّيْفِ يَرْمِينَ بالسَّفا تَلِيَّةَ بَاقِى قَرْمَـل بِالمَآثِـبِ(١) وزَعَم شيخُنا أنه في شِعْرِ كُثَيِّر اسمُّ لِمَاءِ كما قاله شُرَّاحُه .

قُلْتُ : بَلْ هُ وَادِ مِن أَوْدِيَةِ الأَعْرَاضِ اللَّي تَسِيلُ مِن الحِجَّازِ فِي نَجْدَ ، اخْتَلَطَ فيه تَسيلُ مِن الحِجَّازِ في نَجْد ، اخْتَلَطَ فيه عَقْلُ بَن كَعْب وزَبِيد مِن اليّمَن ، (أَو جَبلُ كان فيه صَدَقَاتُه صلى الله عليه وسلم .

والأَثْبُ مُحَرَّكَةً: شَجَرٌ ، مُخَفَّفُ الأَثْأَبِ ) بوزْن أَفْعَل ، ونظيرُه شَمَل وشَمْأًل ، فإنَّ الأَوَّل : لغة في الثاني الذي هي الرِّيحُ الشَّامِيَّةُ ثم نقلوا الهمزة إلى الساكن قبلها ، فبقى شَمَل ، كما ذكره النحاة وبعض اللغويين ، قاله شيخنا ، وسيأتى في « أَثَأْب » (\*) أنها ليست بلغة في أَثَب ، ومَن ظَنَّها لغة فقد أخطأ .

[] ومما يستدرك عليه :

<sup>(</sup>١) في الأصل « الظفر» والتصويب من المقاييس ١ /٣٥

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۲/۱ واللمان

<sup>(</sup>٢) انظر مادة ( ثأب)

الجَبَلَيْنِ ، كذا في معجم البلدان . [ أ د ب ] «

(الأَدَبُ ، مُحَرَّكَةً :)الذي يَتَأَدَّبُ به الأديبُ من الناس ، سُمّى به لأنه يَأْدِبُ الناسَ إلى المَحَامدوَيَنْهَاهُم عن المَقَابِ حِ وأصلُ الأَدَب : الدُّعَاءُ ، وقال شيخنا ناقلاً عن تقريرات شيوخه: الأُدَبُ مَكَكَةً تَعْصِمُ مَنْ قامت به عمَّا يَشينُه، وفى المصباح: هو تَعَلُّمُ رِيَاضَةِ النَّهْسِ ومَحَاسن الأَخْلاق وقال أبوزيد الأَنصاري : الأَدبُ يَقَع على كل ريَاضَة مَحْمُودَة يَتَخَرَّجُ بِهِا الإِنسانُ في فَضيــلَةٍ من الفَضَائِل، ومثله في التهذيب، وفي التوشيح: هو استعمالُ ما يُحْمَدُ أَقُوْلاً وفعْـــلاً ، أَو الأُخْــذُ أَو الوُقُوفُ مَـع المُسْتَحْسَنَاتِ أَو تَعْظِيمُ مَنْ فوقَكُوالرِّفْق بِمَنْ دُونَكَ ، ونَقَلَ الخَفَاجِيُّ فِي العِنَايَة عن الجَوَالِيقى في شرح ِ أَدَبِ الكَاتِبِ: الأَّدَبُ في اللغة :حُسْنُ الأَّخلاق وفعْلُ المَكَارِم، وإطلاقُه على عُلُوم العَرَبيَّــة مُوَلَّدٌ حَدَثَ في الإِسلام، وقـــال ابنُ السِّيد البَطَلْيَوْسيُّ: الأَدَبُ أَدَبُ النَّفْس والدَّرْسِ . وَالأَدَبُ : (الظَرْفُ) بِالْفَـٰتِحِ ،

(وحسنُ التَّنَاوُلِ)، وهذا القَوْلُ شَاملٌ لَغَالَبِ الأَقْوَالِ المَّذَكُورة، ولذا اقْتَصَرَ عليه المُصَنِّف، وقال أَبو زيد: عليه المُصَنِّف، وقال أَبو زيد: (أَدب) الرَّجُلُ (كَحسنَ) يَأْدُبُ (أَدَبا فهو أَديبٌ، ج أُدباء) وقال ابن فهو أديبٌ، ج أُدباء) وقال ابن بُرُرْج: لَقَالَ أَدُبت [آدُبُ ] (١) أَدُبا حسناً، وأَنْت أَديبٌ، (وأَدّبه) أَي أَدبا حسناً، وأَنْت أَديبٌ، (وأَدّبه) أَي الزجَّاجُ في الله عزَّ وجَلَّ فقال : والحقُّ الزجَّاجُ في الله عزَّ وجَلَّ فقال : والحقُّ في هذا ما أَدَّبُ الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم.

(و) فُلاَنُ قَد (اسْتَأْدَبَ) بمغنى تَأَدَّبَ ، ونقل شيخنا عن المصباح: أَدَبْتُه أَدْباً ، مِنْ بابِ ضَرَب: عَلَّمْتُه رَيَاضَة النَّفْس ومَحَاسِن الأَخلاق ، ومنه وأَدَّبْتُه تَأْديباً مُبَالَغَةٌ وتكثير ، ومنه قيل: أَدَّبْتُه تَأْديباً مُبَالَغَةٌ وتكثير ، ومنه قيل: أَدَّبْتُه تَأْديباً ، إذا عَاقَبْته على إساعته ، لأَنه سبب يدعو إلى حقيقة الأَدَب ، وقال غيره: أَدَبه ، كضرب وأَدَّبه : راض أَخلاقه وعَاقبه على وأَدَّبه : راض أَخلاقه وعَاقبه على إساعته لدُعائه إيّاه إلى حقيقة الأَدَب ، فقال : وبه تَعْلَمُ أَنَّ في كلام المصنف ثم قال : وبه تَعْلَمُ أَنَّ في كلام المصنف

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

قُصُورًا من وَجْهَيْنِ. (والأَدْبَةُ ، بالضَّمُ ، والمَأْدُبَةُ )، بضم الدال المهملة ، كما هو المشهور ، وصَرَّح بأَفْصَحَيَّته ابنُ الأَثِير وغيرُه (و) أَجَازَ بعضُهم الأَثِير وغيرُه (و) أَجَازَ بعضُهم (المَأْدَبَة) بفتحها ، وحكى ابن جنى كَرْهَا أَيضاً ، فهى مُثَلَّثُ الدالِ ، ونصُّوا على أن الفَتْحَ أَشْهَرُ من الكَرْ : كلَّ (طَعَام صُنِعَ لِدُعْوَة) ، بالضم والفتح ، (أَوْ عُرْس) وَجَمْعُه المَآدبَ ، والفتح ، (أَوْ عُرْس) وَجَمْعُه المَآدبَ ، قال صَخْرُ الغَيِّ يصف عُقَاباً :

كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ فِي قَعْرِ عُشِّهَا نَوَى القَسْبِ مُلْقَى عَنْدَبَعْض المَآدِبِ (١)

قال سيبوَيْه: قَالُوا: المَأْدَبَة ، كما قالوا: المَلْدَبَةُ من قالوا: المَلْدَبَةُ من الأَدَب، وفي الحديث عن ابن مسعود إلنَّ هلَدَا القُرْآنَ مَأْدَبَةُ اللهِ فِي الأَرْضِ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدَبَة » يَعْنى مَدْعَاتَه ، فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَأْدَبَته » يَعْنى مَدْعَاتَه ، قال أَبُوعُبَيْد ، يُقَالُ: مَأْدُبَة ومَأْدَبة ومَأْدَبة ، فَمَنْ قسال مَأْدُبة أَرَادَ بِه الصَّنيع فَمَنْ قسال مَأْدُبة أَرَادَ بِه الصَّنيع يَصْنَعُه الله أَلُو المَا يَعْنى صَنَعَه الله أَلْهُ المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلَه المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلْهُ المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلَه المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلَه المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلَهُ المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلَهُ المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلْهُ المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلْهُ المَّرْآنَ بصَنِيع صَنَعَه الله أَلْهُ المَّرْآنَ بصَنِع صَنَعَه الله أَلْهُ المَّرْآنَ المَالِق المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُه المَّالَة المَالَدُه الله المَالَدَة الله المَالَدَة المَالَدُهُ المَّرْآنَ المَالَدُه المَالَدُه المَالَدُه المَالَدَة المَالِدَة المَالَدُه المَالَدُه المَالَدَة المَالَدُه المَالَدُه المَالَدَة المَالَدُه المَالَدُه المَالَدُه المَالَدَة المَالَدُهُ المَالَدُه المَالَدَة المَدْرَادَ المَالَدَة المَالَدُه المَالَدُه المَالَدَة المَالَدَة المَالَدُه المَالَدُه المَالَدَة المَالَدُهُ المَالَدُهُ المَالَدَة المَالَدُهُ المَالَدُهُ المَالَدَة المَالَدُهُ المَالَدُهُ المَالَدُهُ المَالَدُهُ المَالَدُهُ المَالَدُهُ المَالَدُهُ المَالَدَة المَالَدُونَ المَالَدَة المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُهُ المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُ المَالَدُونَ المَالِكُونَ المَالَدُونَ المَالَدُونَا المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُونَ المَالَدُونَا المَالَدُونَ المَالَدُونَا المَالَدُونَ المَا

للنَّاس، لهم فيه خَيْرٌ وَمَنَافِعُ، ثم دُعَاهِم إليه. ومَنْ قَالَ مَأْدَبَةٌ جَعَلَه مَفْعَلَهِ قَ مِن الأَدَب، وكَان الأَحْمَرُ مَفْعَلُهَ لَهُ لَغَتَيْنِ مَأْدُبَة ومَأْدَبَة بَمَعْنَى يَجْعَلُهَ لَ لُغَتَيْنِ مَأْدُبَة ومَأْدَبَة بَمَعْنَى وَاحِدٍ، وقال أَبو زيد: آدَبْتُ أُودِبُ إيدَاباً، وأدَبْتُ آدِبُ أَدْباً، والْمَأْدُبَةُ للطعام، فرّق بينَها وبين المَائَبَة للأَدَب.

(وآدَبَ البلادَ) يُؤدِبُ ( إِيدَاباً: مَلاَّهَا) قِسْطاً و(عَدْلاً)، وآدَبَ القَوْمَ إلى طَعَامِه يُؤْدِبُهُمْ إِيدَاباً، وأَدَبَ (١) : عَملَ مَأْدَبَةً

(والأَدْبُ، بالفَتْحِ: العَجَبُ)، مُحَرَّكَةً، قال مَنْظُورُ بنُ حَبَّةَ الأَسَدَىُّ يَصِفُ نَاقته:

غَلاَّبَة للنَّاجِيَاتِ الغُلْسِبِ
حَتَّى أَنَى أُزْبِيَّهَا بِالأَدْبِ(٢)
الأُزْبِيُّ: السُّرْعَةُ والنَّشَاطُ، قال ابن
المُكَرَّمِ: وَرَأَيْتُ في حاشِيَةٍ في بَعْضِ
المُكَرَّمِ: الصَّحَاح: المَعْرُوفُ " الإِدْبِ»

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱ ه ۲ واللسان والصحاح والمقاييس ۱ / ۷۷

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « آدب » والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>۲) الليان والصحاح والجمهرة ۲ / ۲۹۲ وانظر ميادة (شحج)

بِكُسْرِ الهَمْزَةِ، وُجِدَ ذلك بخَطِّ أَبِي زَكُريًّا فِي نُسْخَتِه ، قال: وكذلك أُوردَه ابنُ فارس في المُجْمَلِ ، وغن الأَصْمِعيّ جَاءَ فُلاَنٌ بِأَمْرِ أَدْبِ، مَجْزُومِ الدَّالِ، أَى بِأَمْرِ عَجيبٍ ، وأنشد : سَمعْت منْ صَلاَصل الأَشْكَالِ

أَدْباً علَى لَباَّتهَا الحَوَالِي (١) قُلْتُ : وهذا ثُمَرَةُ قوله: بالفَتْلِح إِشَارَة إِلَى المُخْتَارِ من القولينِ عنده، وغَفَلَ عنه شيخُنا فاسْتَدْرَكَهُ على المُصَنِّف، وقال: إلاّ أَنْ يكونَ ذَاكُره تَأْكِيدًا ، ودَفْعاً لما اشْتَهَرَ أَنه بِالتَّحْرِيكِ ، وليس كذلك أيضاً، بَلْ هو في مقابلة ما اشتهر أنه بالـكُسْرِ ، كما عرفتٍ ،

(كالأَدْبَةِ بالضَّمَّ). ( و ) الأَذْبُ ، بفَتْح ِ فسُكُون أَيْضًا (مَصْدَرُ أَدَبَهُ يَادبُهُ)، بالكَسْر إذا ( دَعَاهُ إِلَى طُعَامه ) ، والآدِبُ : الدَّاعِي إِلَى الطُّعَام ، قال طَرَفَةُ :

نَحْنُ فِي المَشْتَاة نَدْعُو الجَفَلَسِي لا تُرَى الآدبَ فينَسا يَنْتَفَسرُ (١)

(۱) الرجز لذى الرمة ديوانه ٤٨١ وانظر مادة (شكل)

والمَأْدُوبَةُ فِي شَعْرِ عَدَيٌّ (١) : الَّتَي قَدْ صُنعَ لَهَا الصَّنيعُ. ويُجْمَعُ الآدِبُ على أَدَبَة مثَالُ كَتَبَة وكَــاتب. وفي حَديث عَلَى ﴿ أَمَّا إِخُوانُنَا بِنُو أَمَّا إِخُوانُنَا بِنُو أُمَيَّةَ فَقَادَةٌ أَدَبَةٌ ». (كآدَبهُ) إِلَيْه يُؤْدبُهُ (إيدَاباً)، نقلها الجوهريُّ عن أبي زيد (و) كَذَا (أَدَبَ) القَوْمَ (يَأْدِبُ)، بالكسر، (أَدَباً، مُحَرَّكَةً) أَي (عَملَ مَأْدُبَةً )، وفي حديث كَعْب ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَأْدُبَةً مِنْ لُحُومِ الرُّومِ بِمَرْجٍ عَكَّا » أراد أنهم يُقْتَلُونَ بها فَتَنْتَابُهُمُ السَّبَاعُ والطَّيْرُ تَأْكُلُ مِن لُحُومِهِم .

(وأَدَبُ البَحْرِ) بالتحريك (كَثْرَةَ مَائه)، عن أبي عمرو، يقال : جَاشَ أَدَبُ البَحْرِ ، وأُنشد :

عَنْ تُبَعِ البَحْرِ يَجِيشُ أَدَبُهُ (٢) وهو مَجَازٌ .

(وأَدَبِيُّ كَعَرَبِيٌّ) وغلط من ضَبَطَهُ مَقْصُورًا، قال في المَرَاصد: (جَبَلُ) قُرْبُ عُوَارِضٍ ، وقيل : في ديار طيَّي

 <sup>(</sup>۲) دیوانه و السان والصحاح و المقاییس ۱ / ۷ ۷ و انظر (نقر) و ( جفل )

<sup>(</sup>١) يشير إلى قوله : زَجِلٌ وَبَلْلُهُ ۗ يُجاوِبه دَفٌّ لِيخُون مأدوبَة وزَمَيرُ انظر المقاييس ١ /٥٧ واللسان رفيه ﴿ رَجُلُ ۗ وَبِلَّهُ ۗ ﴾

حِذَاءَ عُوَارِض، وأنشد في «المعجم» للشمّاخ:

كَأَنَّهَا وقَدْ بَدَا عُدُوارِضُ وأَدَبِيٌ فَى السَّرَابِ غَدَامِضُ<sup>(1)</sup> واللَّيْلُ بَيْنَ قَنَوَيْنِ رَابِسَضُ بجِيزَةِ الوَادِى قَطاً نَوَاهِ ضُ وقَالَ نَصْرٌ: أَدَبِيُّ جَبَلٌ حِذَاءَ عُوَارِضٍ وهُوَ جَبَلٌ أَسْوَدُ فَى دِيَارِ طَيِّيْ وَنَاحِيةٍ دَارِ فَزَارَةً.

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

جَمَـلُ أَدِيبٌ، إِذَا رِيضَ وَذُلِّلَ، وَكَذَا مُؤَدَّبٌ ، وقال مُزَاحِمٌ العُقَيْلِيُّ : فَهُنَّ يُصَرِّفْنَ النَّوَى بَيْنَ عَالِـج وَنَجْرَانَ تَصْرِيفَ الأَدِيبِ المُذَلَّلِ (٢)

#### [أذرب] •

وممَّا يُسْتَدُّرَكُ عليه أَذرب (٣) قال ابنُ الأَثِيرِ في حديث أبي بـــكر رضي الله عنه « لَتَأْلَمُنَّ النَّوْمَ عَلَى الصَّوفِ الأَذْرَبِيِّ كَمَا يَأْلَمُ أَحَدُكُم النَّوْمَ على

حَسَكِ السَّعْدَانِ الأَذْرَبِيُّ: منسوبُ إلى أَذْرَبِي نَّ منسوبُ إلى أَذْرَبِي نَّ منسوبُ إلى أَذْرَبِي مَا عَلَى غَيْر قياس ، قال : هـ كذا يَقُولُه العَرَبُ ، والقِياسُ أَنْ يقولَ : أَذْرِيُّ (١) ، بغير يَاءٍ كما يقال في النَّسَبِ إلى رَامَهُرْمُزَ : رَامِيُّ ، قال : وهو مُطَّرِدُ في النسب إلى الأَسْمَاء وهو مُطَّرِدُ في النسب إلى الأَسْمَاء المُرَكَّبة ، وذكره الصَّغَانِيُّ .

## [ أَرب ] \*

(الإِرْبُ، بالـكَسْرِ) والسُّكُون هو (: الدهاء) والبَصَرُبالأُمُور (كالإِرْبَة)، بالكُسْرِ (ويُضَمُّ) فيقال: الأُرْبَةُ، وزاد في لســـان العرب: والأرْب، كالضُّرْب. (والنُّكْرُ) هكذا في النسخ بالنون مضمومة ،والذي في «لسان العرب» وغيره من الأُمَّهَاتِ اللَّغَويَّةِ: المَكْرِ، بالميم (والخُبْثُ) والشُّرُّ (والغَـــائِلَةُ) ورَدَ في الحديث أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الحَيَّاتِ فقال «مَنْ خَشِيَ خُبِثُهُنَّ وَشَرَّهُنَّ وإِرْبَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا » أَصْلُ الإِرْبِ بِكَسْرِ فَسُكُون : الدَّهَاءُ والمَكْرُ، أَى مَنْ تَوَقَّى قَتْلَهُنَّ خَشْيَةَ شَرِّهِنَّ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِن سُنَّتنَا ،قال ابنُ

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۱۲ بروایة لاشاهد فیها ، ومعجم البلدان (أدبی) وانظر مادة ( عرض )

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷ واللسان

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « ذأرب » وهو خطأ

<sup>(</sup>١) ضبط اللسان «أذرِيّ»

الأَثير: أَى مَنْ خَشَى غَائلَتَهَا وجَبُنَ عن قَتْلَهَا الذي قيل في الجاهلية إنها تُؤْذى قَاتِلَهَا أَو تُصيبُه بِخَبَل فَقَلِ دُ فَارَقَ سُنَّتَنَا وخَالَفَ ما نحنُ عليه ،وفي حديث عَمْرِو بن العَاصِ « فَأَرْبُتُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ ولمْ تَضْرُرْ بي [إِربَةٌ أَربْتُهَا قطّ قَبْسِلَ يَوْمَئْذِ » قال: أَرِبْتُ به] (١) الدُّهَاءِ والمَــكْرِ، (والعُضْوُ) المُوَفَّرُ الـكَاملُ الذي لم ينقص منه شيءً ويقال لِـكُلِّ عُضُو إِرْبٌ ، يقال قَطَّعْتُه إِرْبِاً إِرْبِاً، أَى عُضْوًا عُضْوًا، وعُضْوً مُؤَرَّبٌ : مُوَفَّرٌ ، والجَمْعُ آرَابٌ يقال : السُّجُودُ عَلَى سَبْعَة آرَابِ، وأَرْآبَ أيضاً، وأربَ (٢) الرَّجُــلُ، إذا سَجَدَ على آرَابه مُتَمَكِّناً ، وفي حـــدليث الصَّلاَة « كَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَة آرَالِ » أَىٰ أَعْضَاءٍ، واحدُهَا إِرْبٌ ، بــــكُسْ فَسُكُونَ ، قال : والمرادُ بالسَّبْعَة :الجَبُّهَةُ واليَدَان والرُّكْبَتَان والقَدَمَان. والآرَابُ :

(۱) زیادة من اللمان و النهایة و في اللمان « و لم تضرُّر أني »

قِطَعُ اللَّحْمِ (والعَقْلُ والدِّينُ) كلاَّهُمَا عن ثعلب ، وضُبطَ في بَعْض النَّسَخ : الدُّيْنُ بفتح الدَّالِ المُهْمَلَة ، (والفَرْجُ) قاله السُّلَميّ في تفسير الحديث الآتي، قيل: وهو غير معروف ، وفي بعض النسخ : الفَرَحُ ، مُحَركَةً آخرُه حاءً مهملة (و) الإرْبُ (الحَاجَةُ كَالأَرْبَة بالكسر والضَّمِّ ، و ) فيه لُغَاتُ أُخِرُ غير ما ذكرت منها ( الأَرَبُ مُحَرُّكَـةً والمَأْرُ بَهُ مُثَلَّثَهَ الرَّاءِ) كالمَأْ ذُبَهُ مُثَلَّثَهَ الدَّال ، وفي حديث عائشةَ رضي الله عنها « كَانَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم أَمْلَكُكُمْ لأَرَبه » أَىْ لحَاجَته ، تَعْنَى أَنَّهُ صلَّى الله عليه وسلم كَانَ أَغْلَبَكُمْ لَهُوَاهُ وحَاجَته ، أَىْ كَانَ يَمْلكُ نَفْسَه وَهُوَاهُ ، وقال السُّلميُّ : هُوَ الفَرْ جُ ها هنا وقال ابنُ الأَثيرِ: أَكْثَرُ المُحَدِّثينَ يَرْوُونَهُ بفَتْــح الهَمْزَة والرَّاءِ يَعْنُونَ الحَاجَةَ ، وبعضُهم يَرُويهِ بكَسْرِهَا وسكون الرَّاءِ وله تَـأُويلاَن: أَحَدُهُمَا أَنَّه الحَاجَة، والثاني أَرَادَتُ [به] (١) العُضُوَ، وعَنَتُ [به] (١) منَ الأَعضَاءِ الذَّكَرَ خَاصَّةً،

 <sup>(</sup>۲) ولم تضبط فى اللسان وبهامته « لم نقف عل ضبطهو لعله وأرب بالفتح مع التضعيف » وهذا تعليق فيه ترجيح لما يسوغ أن يوجه بالوجهين

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان والنهاية

وقوله فى حديث المُخَنَّث «كَـــانُوا يَعُدُّونَـــهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ » أَي النِّكَاحِ ، والإِرْبَةُ والأَرَبُ والمَأْرَبُ كُلُّه كالْإِرْب، تَقُولُ العَرَبُ فِالمَثَل كَالْمَثَل «مَأْرُبَةٌ لَا حَفَاوَةٌ » قال الزَّمَخْشَرَىُّ والمَبْدَانيُّ أَىْ إِنَّمَا يُكْرِمُكَ لأَرَب لَهُ فيكَ لاَ مَحَبَّةً . والمَأْرُبَةُ : الحَاجَةُ . والحَفَاوَةُ: الاهْتَمَامُ بِالأَمْرِ وَالمُبَالَغَةُف السُّوَّال عنــه ، وهي الآرَابُ والإرَبُ والْمَأْرُبَةُ والمَأْرَبَةُ قَالَه ابنُ مَنْظُـورِ وجَمْعُهَا مَآرِبُ ، قال اللهُ تعالَى﴿ وَلَيَ فيها مآرب أُخْرَى ﴾ (١) وقَالَ تَعَالَى: ﴿ غَيْرِ أُولِي الإِرْبة منَ الرِّجَال ﴾ (٢) قال سَعِيدُ بنُ جُبَيْر : هُوَ المَعْتُوهُ .(و) لَقَدْ ( أَرُبَ ) الرَّجُلُ يَأْرُبُ (إِرَبِّا كَصَغُرَ) يَصْغُرُ (صغَرًا) إذا صَار ذَا دَهَاءِ <sup>(٣)</sup> (و) أَرُبَ (أَرَابَةً كَكَرَامَة) أَىْ (عَقَلَ ، فَهُوَ أَرِيبٌ ) مِنْ قَوْم أَرَبَاءَ ( وأربُ ) كَكَنفٍ.

(و) أَرِبَ بِالشَّىءِ (كَفَرِحَ : درِبَ) بِهِ وصَارَ فَيه مَاهِرًا بَصِيرًا ، فَهُوَ أَرِبُ ،

كَكَتِفَ قَالَ أَبُوعُبَيْد : ومنه الأَرِيبُ ، أَى ذُو دَهَا إِلَّهِ الْهُذَلِيُّ فَو الْعِيَالِ الْهُذَلِيُّ يَو الْعِيَالِ الْهُذَلِيُّ يَرْثِي عَبْدَ بِنَ أَرُهْرة :

يَكُونُ طَوائِونَ الأَعْدِدَا و وَهْدُو بِلَفِّهِمْ أَرِبُ (۱) ( و ) قد أرب الرجلُ إذا (احْتَاجَ) إلى الشيء وطَلَبه ، يَأْرَبُ أَرَباً قدال ابنُ مُقْبل :

وإِنَّ فِينَا صَبُوحاً إِنْ أَرِبْتَ بِهِ جَمْعًا بَهِيًّا وآلاَفَا ثَمَانِينَا<sup>(٣)</sup> جَمْع أَلْفٍ أَى ثَمَانِينَ أَلْفًا ، أَرِبْتَ به، أَى احْنَجْتَ إِلَيْهِ وأَرَدْتَه .

(و) أَرِبَ (الدَّهْرُ: اشْتَدَّ) وَرَدَ فَى السَّدِيثِ «قَالَتْ قُرَيْشُ: لا تَعْجَلُوا فِي الحديثِ «قَالَتْ قُرَيْشُ: لا تَعْجَلُوا فِي الفَدَاءِلاَ يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ وأَصْحَابُهُ » أَيْ يَتَشَدَّدُونَ عَلَيْكُم فيه . قال أَبُو دُوَاد الإِبَادِيُّ يصفُ فَرَساً :

أَرِبَ الدَّهْرُ فَأَعْدِدْتُ لَهُ لَهُ الكَتَدُ (٣) مُشْرِفَ الحَارِكِ مَحْبُوكَ الكَتَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ١٨

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣١

<sup>(</sup>٣) في اللسان و ذا دَهمي،

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار إلهذلين ٢٣١ واللسان والصحاح
 (۲) ديوان ابن مقبـــل ٣٣٣ واللــان وفي مادة ( بوب )

نسب للقسلاخ بن حبابة وقيل لابن مقبل و انظر مادة ( سجن ) وفي الأصل جمعا نهياً آلافا

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح وانظر مادة (كته)

قال فى «التهذيب»: أَى أَرادَ ذلك مِنَّا وطَلَبَه، وقولُهم: أَربَ الدَّهْرُ، كَأَنَّ له أَرَباً يَطْلبُه عندناً فُيُلحّ لذلكَ.

(وأَرِبَ الرَّجُلُ أَرَباً: أَنِسَ . وأَرِبَ بالشَّيْءِ: ضَنَّ بِهِ وشَحَّ . (و) أَرِبَ (به:كَلِفَ) وعَلِقَ ولَزِمَه قال ابنُ الرِّقَاع:

ومَا لِأَمْرِئِ أَرِبِ بِالحَيَـــا ةِ، عَنْهَا مُحِيصٌ وَلاَ مَصْرِفُ (١) أَيْ كُلْفِ.

وهو هكذا في التهذيب بالوَجْهَيْنِ ، أَي (سَقَطَتُ آرَابُكَ مِن) وفي نسخة :عَن (اليَدَيْنِ خَاصَّةً)، وقيل: سَقَطَتْ مِنْ يَدَيْكُ ، قال ابن الأَثْيَرِ : وقَدْ جَاء في رواية أُخْرَى لهذا الحَديث: «خَرَرْتَ عَنْ يَدَيْكُ » ، وهي عبَارَةٌ عن الخَجَل مَشْهُورَةٌ ، كَأَنَّهُ أَرَادَ: أَصابَكَ خَجَلٌ ، ومَعْنَى حَرَرْتَ: سَقطْتَ . (و) أُمَّا قُولُهُم فِي الدُّعَاءِ: مَالَهُ أَربَتُ (يَدُهُ) فَقيلَ: (قُطعَتْ، أَو افْتَقَرَ فَاحْتَاجَ إِلَى مَا بِأَيْدِي النَّاسِ) قاله الأَّزْهريُّ «وجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : دُلَّنِي عَلَى عَمَل يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ ، فَقُــالَ : أُرِبُّ مَــالَهُ » وفى خَبَرِ ابن مَسْعُود « دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ ، مَالَهُ » قال ابنُ الأَعْرَائِيِّ: احْتَاجَ فَسَأَل فمالَهُ. وقسالَ القُتَيْبِيُّ أَيْ سَقَطَتْ أَعْضَاوُهُ وأُصيبَتْ ، وقال ابنُ الأَثيرِ : في هذه اللَّفْظَة ثَلاَثُ رِوَايَات : إِخْدَاهَا : أَرِبَ بِوَزْنَ عَلمَ ومَعْنَاهُ الدُّعَاءُ عَليه ، كَمَا

يقولُ: أَربْتَ في ذي يَكَيْكُ، ومثلُه عن

أَبِي عُبَيْدِ، وجعلَ شيخُنا منْ يَدَيْك،

بِمنْ الجَارَّة ، تَحْريفاً منَ النُّسَّاخ ،

يقالُ: تَرِبَتْ يَدَاكَ، يُذْكُرُ فَى مَعْنَى التَّعَجُّبِ، ثُمَّ قال: مَالَهُ، أَىْ أَىٰ أَىٰ شَى اللهِ وَمَا يُرِيدُ، والرّوَايَةُ الثّانيةُ: أَرَبُ مَالَهُ. بِوزْنِ جَمَلٍ، أَىْ حَاجَةٌ لَهُ، مَالَهُ. بِوزْنِ جَمَلٍ، أَىْ حَاجَةٌ لَهُ، وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَقْلِيلِ، أَىْ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ، وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَقْلِيلِ، أَىْ لَهُ حَاجَةٌ بَاءَتْ بِهِ، وَمَا زَائِدَةٌ لَلتَقْلِيلِ، أَىْ لَهُ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ، وَمَعْذَفَ ثُمَّ سَأَلَ فَقَالَ: مَالَهُ وَالرّوَايَةُ النَّالِيَةُ أَرِبٌ بِوزْنِ كَتف، وهُوَالحاذِقُ النَّالِيَّةُ أَرِبٌ بَوزْنِ كَتف، وهُوَالحاذِقُ النَّالِيَّةُ أَرِبٌ بَوزْنِ كَتف، وهُوَالحاذِقُ النَّالَةُ أَرْبُ مُنْ مَالًا فَقَالَ: مَالَهُ، أَىْ اللهُ بَيْدِ اللهُ عَنْ أَبِيهِ مَا اللهُ عَنْ أَبِيهِ .

(والأُرْبَةُ بِالضَّمِّ) هي (العُقْدَدَةُ) قَالَهُ ثَعْلَبٌ (أَوْ) هِيَ (الَّتِي لاَ تَنْحَلُّ حَتَّى تُحَلَّ) حَلاً ،وقَد يُخْذَفُ منها الهَمْزُ فَيُقَالُ رُبَةٌ ، قال الشاعرُ :

هَلْ لَكَ يَا خَدْلَةُ فَى صَغْبِ الرَّبَةُ مُغْتَرِمٍ هَامَنُهُ كَالْحَبْحَبَهُ (١) قال أَبُو منصور: هى العُقْدَة ،وأَظُنُّ الأَصلَ كَانَ الأَرْبَةَ فَحُذِفَ الهَمْزُ . (و) الأَرْبَةُ (: القلاَدَةُ) أَىْ قلاَدَةُ الكَلْبِ التى يُقَادُ بِهَا ، وكذلك الدَّابَة ، في لغَة

طَيِّيًّ . (و) الأُرْبَةُ : أَخِيَّةُ الدَّابَّةِ ، والأُرْبَةُ ( : حَلْقَةُ الأَّرْبَةُ الْأَرْفِ ، وَلَأَرْبَةُ وَجَمْعُهَا أَرَبُ ، قَالَ الطِّرِمَّاحُ :

وَلاَ أَثَرُ الدُّوَارِ وَلاَ المَالِي المَالِي وَلاَ المَالِي وَلاَ المَالِي وَلاَ المُالِي وَلاَ المُصُونِ (١)

(و) الإِرْبَةُ (بالكَسْرِ: الحِيــلَةُ) والمَكْرُ، وقد تَقَدَّم في أول المــادة، فذكرُه هنا ثانياً مُشْتَدْرَك .

(والأُرْبِيَّةُ بالضَّمِّ: أَصْلُ الفَخِذ) يكونُ فُعْلِيَّة ، ويكون أُفْعُولَة ، وستأْتى الإِشارةُ إِلَيْها فى بابها إِن شاء الله تعالى.

(والأَرْبُ بالفتحِ ) قال شيخنا : ذكرُه مُسْتَدْرَكُ ، لأَن الإطلاق كاف ، وهو الفُرْجَةُ التي (مَا بَيْنَ) إِصْبَعَي الإِنْسَانِ (السَّبَّابَةِ والوُسْطَى) ، نَقَلَه الصاغاني .

(و) الأَرْبُ (بالضَّمِّ: صِغَارُ البَهْمِ) بالفَتْح فالسُّكُونِ (سَاعَةَ) مَا تُولدُ. والإِرْبِيَانُ بِالكَسْرِ: سَمَكٌ ،عن ابن دُرَيْد، وقال أَحْسَبُه عَرَبِيًّا، (و) أَيضًا (: بَقْلَةً)، والأَلفُ والياءُ والنُّون زَوَائدُ.

<sup>(</sup>١) اللسان وانظر مادة ( ربو ) وفي الأصل ويا حدلة » .

<sup>(</sup>۱) اللسان رديرانه ۱۷٦

(وأَرِرابٌ ، مُثَلَّثَةً ) أَىْ كَكِتَابِ وسَحَابِ وغُرَابِ (١) (:ع) أَوْ جَبَلٌ (أَوْ مَاءٌ) لِبَنِي رِيَاحِ بِنِ يَرْبُوع ،كذا بخط اليَزِيدِينَ ، والذي في المعجب أنَّه مَاءٌ مِن مِيَاهِ البَادِيَةِ .

وَيَوْمُ إِرَابِ مِن أَيَّامِهِم ، غَزَا فَيهُ هُذَيْلُ بِنُ هُبَيْرَةَ الأَّكْبَرُ التَّغْلَبِيُّ بَنِي مِنْ مُبَيْرةً الأَّكْبَرُ التَّغْلَبِيُّ بَنِي رَبُوعٍ ، والحَيُّ خُلُوفٌ فَسَبَى نَسَاءَهُمْ وَسَاقَ نَعَمَهُمْ ، وقال مُساورُ بنُ هند :

وجَلَبْتُ مِنْ أَهْلِ أَبْضَةَ طَائِعاً حَتَّى تَحْكُم فيه أَهْلُ إِرَابِ (٢) وقَال مُنْقِذُ بِنُ عُرْفُطَةَ يَرْثِي أَخَاهُ أَهْبَانَ وَقَتَلَتْهُ بَنُو عِجْل يَوْمَ إِرَابِ: أَهْبَانَ وَقَتَلَتْهُ بَنُو عِجْل يَوْمَ إِرَابِ: بنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدُ بِنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدُ بِنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدُ بِنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدُ فِي بِنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدُ وَلَمْ يُرَشَّدُ فِي بِنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يُرَشَّدُ وَلَا يَوْمَ الْمَانِيَّةَ عَنْكُ سِسَرًّا وَخَادَعْتُ الْمَنْيَّةَ عَنْكُ سِسَرًّا فَكَادُ وَلَا رُواعَلَى فَلاَ جَزَعٌ تَلْانَ وَلا رُواعَلِي وقال الفَضْلُ بِنُ العَبَّاسِ اللَّهْبِيِّ : وقال الفَضْلُ بِنُ العَبَّاسِ اللَّهْبِيِّ :

أَتَبْكِى أَنْ رَأَيْتَ لِأُمِّ وَهْبِ مَغَانِى لاَ تُحَاوِرُكَ الجَّوَابَا أَثَافِى لاَ يَرِمْنَ وأَهْلَ خيم سَوَاجِدَ قد خوينَ على إِرَابَا (١) قُلْتُ: وفي أَنْسَابِ البَلاَذُرِيَّ أَنْشَلَت امرأة من بنى رياح : وكَانَتْ أَرَابُ لَنَا مَرَّةً

فأَضْحَتْ أُرابَ بَنِي العَنْبَرِ (وَمَأْدِبٌ ، كَمَنْزِلِ) ، وَوَقَع في كلام المقدسيُّ كَمنْبَر، وهو غَلَطٌ، قيال شيخُنا: ولا تَنْصَرِفُ في السُّعَة ، للتأنيث والعَلَميَّة ، ويَجُوزَ إِبْدَالُ الْهَمْزَةِ أَلِفًا ، وربما التُزِمَ هذا التخفيف، ومن هنسا جعل ابن سِيده ميمَها أَصْليَّةً وأَلفَهَا زائدةً ، وقد أعادها المؤلفُ في الميم بناءً على هذا القُول ( ع ) ، وفي الصباح: مَدينَةٌ (باليَمَن) من بلاد الأزْد في آحر جبَال حَضْرَمَوْتَ وكانت في الزمن الأُوَّل قاعدةَ التَّبابعَة ، فإنها مدينةً بلْقيس ، بينها وبين صنعاء نحو أَرْسِع مَراحِلَ، وَزَادَ في المّراصد: وقيل: هو اسمُ قُصْرِ كان لهم، وقيل:

<sup>(</sup>۱) فی إحدی نسخ القاموس «ککتاب وسحاب وغراب » وفی غیرها «مثلثة »

 <sup>(</sup>۲) التكملة « مساور بن قيس » وانظر اللسان (أزب)
 و (أبض)

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (أراب) وفيه » ولم يُوسَّد »

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (أراب)

اسم لمُ المُ الله الله عليه وهي كورَة بين حَضَرَمُوْتَ وصَنْعَاءَ ، (مَمْلَحَة ) ، مَفْعَلَة من المِلْح ، ومنه مِلْحُ مَأْرِب ، أَقْطَعه النبي صلى الله عليه وسلم أَبْيَضَ بن حَمَّال وأَنشد في الأَساس :

فِى مَاءِ مَأْرِبَ لِلظَّمْآنِ مَأْرُبَةُ (١) (و) قَالَ أَبُو عُبَيْد (آرَبَعَلَيْهِم) مِثَالُ أَفْعَلَ يُؤْرِبُ (إِيراباً: فَازَ وَفَلَجَ) قَالَ لَبيد:

قَضَيْتُ لُبَانَاتِ وسَلَّيْتُ حَاجَةً

ونَفْسُ الفَّتَى رَهْنَّ بِقَمْرَةِمُؤْرِبِ (٢)
أَىْ غَالِبٍ يَسْلُبُها .
مَا دَ عَالِبٍ يَسْلُبُها .

وأرِبَ عليهُ: قَوىَ، قَالَ أَوْسُ بنُ لَجَــرِ:

وَلَقَدْ أَرِبْتُ عَلَى الهُمُومِ بِجَسْرَةِ عَيْرَانَة بالرِّدْفِ غَيْرِ لَجُّونِ (٣) أَىْ قَوِيتُ عليها واسْتَعَنْتُ بِهَا . (وأَرَبَ العَقْدَ، كَضَرَبَ) يَــأْرِبُهُ أَرْباً (: أَحْـكَمَهُ)، وكَذَا أَرَّبَه، أَىْ

عَفَدَهُ وشَدُّه ، قال أَبُو زُبَيْد :

عَلَى قَتِيلٍ مِنَ الأَعْدَاءِ قَدْ أَرُبُوا أَنِّى لَهُمْ وَاحِدٌ نَائِى الأَنَاصِيرِ (۱) أَرُبُوا أَى وَثَقُوا أَنِّى لهم واحِدٌ، وأَنَاصِيرى نَاوُونَ عَنِّى، وكَأَنَّ أَرُبوا

وأَنَاصِيرِي نَاوُونَ عَنِّي، وَكَأَنَّ أَرُبُوا من تَأْرِيبِ الْعُقْدَةِ أَىْ من الأَرْبِ. وقال أَبو الهَيْشَم: أَى أَعْجَبَهُم ذَاكَ فصارَ كأنه حَاجَةٌ لهم في أَن أَبقَى مُعْتَرِباً نَائِياً عن أَنْصَارِي.

(و) أَرَبَ (فُلاَناً: ضَرَبَه (٢) عَلَى إِرْبٍ)، بالكَسْر، أَى عُضْوٍ (لَهُ).

وقال أبنُ شُمَيْل: أَرِبَ فَى الأَمْرِ، أَى بَلَـغَ فَى الأَمْرِ، أَى بَلَـغَ فَيه جُهْدَه وَطَاقَتَه وفَطنَ له، وقَـد تَـأَرَّبَ فَى أَمْره.

(والأُرَبَى بفَتْ مِ الرَّاءِ) والموحَّدة مع ضَمَّ أُوله مَقْصُورًا، هكذا ضبطه ابنُ مالك وأبوحَيَّانَ وابنُ هِشَام (: الدَّاهِيَةُ) أَنشدُ الجوهريُّ لابنِ أَحْمَرَ:

فَلَمَّا غَسَى لَيْلِي وَأَيْقَنْتُ أَنَّهَا هِيَ الأُربَي جَاءَتْ بِأُمِّ حَبَوْ كَرَى (٣)

<sup>(</sup>١) في الأساس وللظِّماء مسآربُ ا

<sup>(</sup>۲) ديوانه ه راللسانو والصحاح والمقاييس ۱ ۹۰/ عجزه

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۲۹ والسان والمقاییس ۱ / ۹۲ وانظر مادة ( لحن )

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>۲) فى إحدى نسخ القاموس «ضرب»

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والمقاييس ١ / ٩ ٩ وانطر مادة (حبكر)

قُــلْتُ : وهى كَشُعَبَى وأُرَمَى (١) ، وَلاَ رَابِــعَ لَهَا ، وستأْتى .

(والتَّأْرِيبُ الإِحْكَامُ)، يُقَال: أُرِّبْ عُقْدَتَك، أَنشد ثعلبٌ لـكَنَّازِ بنِ نُفَيْع يقوله لجرير:

غَضِبْتَ علينا أَنْ علاَكَ ابنُ عَالِب فَهَلاَّ عَلَى جَدَّيْكَ فِي ذَاكَ تَغْضَبُ (٢) هُمَا حِينَ يَسْعَى المَرْ عُمَسْعَاةَ جَدِّهِ

هما حين يسعى المرء مسعاة جده أناخا فَشَدّاكَ العِقَالُ المُؤَرِّبُ وَ التَّخْدِيدُ وَالتَّخْرِيشُ وَ التَّخْدِيدُ وَالتَّخْرِيشُ وَالتَّخْرِيشُ وَالتَّخْمِيلُ وَالتَّخْمِيلُ أَى وَالتَّفْطِينُ (وَالتَّوْفِيرُ وَالتَّخْمِيلُ أَى تَمَامُ النَّصِيبِ ، أَنشد ابنُ بَرِّي : شَمَّ مَخَامِيصُ تُنسيهِم مَرَادِيهُ مَ مَرَادِيهُ وَمَرْبُ القَدَاحِ وَتَأْرِيبُ عَلَى اليسَرِ (٣) وهي الأَنصباء . وهي أَحَدُأَيْسارِ الجَزُورِ ، وهي الأَنصباء . والتَّزْيبُ أَيضاً ! الشَّحُ والحِرْضُ ، والتَّرْيبُ أَيضاً ! الشَّحُ والحِرْضُ ، وَعَضُو الْمُؤَرِّبُ أَي مُوفَّرُ اللَّهُ عَضُوا مُؤَرَّبً أَى مُوفَّرُ اللَّهُ عَنْ وَالْحِرْضُ ، وَعُضُو مُؤَرِّبًا أَي مُؤَوِّرً اللَّهُ عَنْ وَالْحَرْشُ أَى مُؤَوِّرً اللَّهُ عَنْ وَالْحَرْشُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ يُكْسَرُ ، وعُضُو مُؤَرَّبً أَى مُؤَوِّرً اللَّهُ الْمَادُ عَضُوا مُؤَرَّبًا أَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفى الحديث «أنّه أتبى بكتف مُؤرّبة فأكلَهَا وصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأَ» المؤرَّبة فأكلَهَا وصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأَ» المؤرَّبة هي المُوفَّرة التي لم يَنقُص منها شيء وقد أرَّبته تأريباً إذا وَفَرْته، مأخوذ من الإرب، وهو العضو (و) قيل: كلَّ مَا وُفِّر فقد أرِّب، و (كُلُّمُوفَر: كلَّ مَا وُفِّر فقد أرِّب، و (كُلُّمُوفَر: مؤرَّب).

(و) مِنَ المَجَازِ: (تَـأَرُّبَ) علينا فلان ، أَى (تَــاأبَّى وتَشَدَّد) وتَعَسَّرَ ، وتَــأَرُّبَ عَلَىَّ إِذَا تَعَدَّى ، وكأنَّه من الأُرْبَة : العُقْدَة . وفي حديث سعيد بن العَاصِ قَالَ لابنه عمرو « لا تَتَأَرَّب عَلَى بَنَاتِي » أَيْ لاَ تَشَدُّدُ (ا) وتَتَعَدُّ . (و) تَأَرُّبَ أَيْضًا ﴿ :تَكَلَّفَ الدَّهَاءَ ﴾ والمَكْرَ والخُبْثَ، قال رُوْبَة : .. فَانْطَق بِإِرْبِ فُوقَ مَنْ تَأُرَّبِ آ والإِرْبُ يُدْهِي خبُّ مَنْ تَخَبَّبَا (٢) صيغة المَفْعُول ، كذا ضبطه الجوهري ، من اسْتَأْرَبَ الوَتَرُ إِذَا اشْتَدُّ الْمُ وهُـو الذي قد أحساط الدَّيْنُ أو غيرُه من النُّوائب بـآرَابِه من كلِّ ناحِيَة . وَرَجُلُّ

 <sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع تعليق يشكك في أرمى ، وهي مو بودة في معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) السان

 <sup>(</sup>۳) هو لابن مقبـــل دیوانه ۸٤ ه علی المسر به و اقبـــان
 و المقاییس ۱/۱ و المحاح عجزه وعلی الحطر به

<sup>(</sup>١) في السان ۽ تشدد ۽

<sup>(</sup>۲) ملحقات دیوانے ۱۲۰

مُسْتَأْرَبُ، وهو (المدْيُونُ) كَأَنَّ الدَّيْنَ أَخَذَ بآرَابِهِ، قال:

ونَاهَزُوا البَيْعَ مِنْ تِرْعَيَّةٍ رَهِق

مُسْتَأْرَبِ عَضَّهُ السَّلْطَانُ مَدْيُونُ (۱)

هـــكدا أنشده مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ
المُفَجَّع ، أَى أَخَذَه الدَّين من كُلِّ نَاحِيةٍ
والمُنَاهَزَةُ في البَيْع : انتهاز الفُرْصَةِ ،
ونَاهَزُوه ، أَى بَادَرُوه ، والرَّهِقُ :الذيبه ونَاهَزُوه ، أَى بَادَرُوه ، والرَّهِقُ :الذيبه خِفَّةُ وحِدَّةٌ ، وعَضَّه السَّلْطَانُ ، أَى أَرْهَقَه وأَعْجَلَه وضيَّق عليه الأَمْر . والتَّرْعِيَّةُ : وأَعْجَلَه وضيَّق عليه الأَمْر . والتَّرْعِيَّة : الذي يُجيد رُعْي الإبلِ ، وفي بعض الذي يُجيد رُعْي الإبلِ ، وفي بعض النسخ : المُستَأْرِب ، بكسر الراء .

(والمُوَّارِبُ :) هو (المُسدَاهِي)، والمُوَّارِبُ : المُدَاهَاةُ ، وفلان يُوَّارِبُ صَاحِبَه ، أَى يُدَاهِيه ، قال الزمخشري : وفي الحَديثِ "مُوَّارَبَةُ الأَرِيبِ جَهْلٌ وَعَنَاءً » أَى أَنَّ الأَرِيبِ وهو العَاقِلُ لَا يُخْتَلُ عن عَقْله .

(والأُرْبانُ) بضَمِّ الهَمْزَةِ لُغَـةٌ في

العُرْبَان بالعَیْن، وسیأتی (فی عرب). (وقِدْرٌ) بالکسر، (أرببَـــةٌ)، كَـكَتبِبَة أَى (وَاسعَةٌ).

وأَرَبَةُ ، مُحرَّكَةً : اسْمُ مَدِينَةِ بِالغَرْبِ منْ أَهْمَالِ الزَّابِ ، يقال إِن حَوْلَهَــا ثلاثمائة وستين قَرْية .

## [أزب] \*

(أَزِبَت الإِبلُ ، كَفَرِ حَ) تَأْزَبُ أَزَباً (: لَمْ تَجْتَرً ) فَهِيَ إِبِلَ الْرَبَةُ أَيْ ضَامزَةٌ بجرِتِهَا لاَ تَجْتَرّ ، قَالَه المُفَضَّلُ (والإِزْبُبالكَسْرِ) فالسُّكُونِ (: القَصِيرُ) عنِ الفَرَّاءِ ، وقِيلَ : هُوَ (العَليطُ) مِنَ الرِّجَال قال:

وأَبْغِضُ مِنْ قُرَيْشِ كُلَّ إِزْبِ قَصِيرِ الشَّخْصِ تَحْسَبُهُ وَلِيلَا كَأَنَّهُمُ كُلَى بَقَرِ الأَضَاحِي إِذَا قَامُوا حَسِبْتَهُمُ قُعُودَا (١) إِذَا قَامُوا حَسِبْتَهُمُ قُعُودَا (١) (و) الإِزْبُ (: الدَّاهِيَةُ) يقال: رَجُلٌ إِزْبُ حِزْبُ أَىْ دَاهِيَةٌ ، (و) الإِزْبُ إِزْبُ حِزْبُ أَىْ دَاهِيَةٌ ، (و) الإِزْبُ و: اللَّسِمُ و:) القَصِيرُ (الدَّمِيمُ ، و) قَالَ اللَيثُ: الإِزْبُ (: الدَّقِيقُ) بالدَّالِ

<sup>(</sup>۱) اللمان رفى الصحاح عجزه وفى الأصل نزعيمة والتصويب من العباب وضبطت ترعية بكسر أوله وفتحمه ، وفى اللمان : وفى نسخة « مستأر ب » بكسر الراه قال هكذا أنشده محمد بن أحمد المفجع ، أى أخذه الدين من كل جانب

<sup>(</sup>١) اللسان وفي المقاييس ١ /١٠٠ الأول منهما .

المُهْمَلَة فيهما ، من الدَّمَامَة ودقَّة الجِسْمِ كذا في النُّسخِ ، وفي أُخرى : الرقيقُ (المَفَاصِلِ الضّاوِيُّ) الضَّعثيلُ اللَّذِي (لاَ تَزِيدُ عِظَامُ لهُ ) ولاَ أَلْوَاحُه (ا) ، (وإنَّمَ أَزِيدُ عِظَامُ في بَطْنِهِ وسُفْلَته) كَأَنَّهُ ضَاوِيٌّ مُحْثَلٌ . (و) في حديث كَأَنَّهُ ضَاوِيٌّ مُحْثَلٌ . (و) في حديث العَقبَة هُوَ شَيْطَانُ اسمُه (إِزْبُ العَقبَة) وسُكُون العَقبَة مُو الحَيَّةُ ،إِنْ كان بكَسْرِ الهَمْزَة وسُكُون الرَّاي ، كما في لسان العرب وسيرة الحَلَبِيّ ، فَلاَ يخفي أَن محل ذكره المحلقة وتشديد الموحدة ، فإنه يأتي ذكره (في زبب ، هُنا ، وإن كان بفتح الهمزة وتشديد الموحدة ، فإنه يأتي ذكره (في زبب ، ووَهمَ مَن ذكره هنا) كابن منظور وغيره ، لأَن همزته زائدة .

والأَزِبُ ، كـــكتف: الطَّوِيلُ كالأَزِيبِ) والآزِبِ، فَعَلَى هذا يكونُ ضدًّا .

(والأَزْبَةُ) لُغَةٌ في الأَزْمَة، وهي (الشِّدَّةُ والقَحْطُ)، يقال: أَصَابَتْنَا أَزْبَةٌ وآزِبة، أَى شِدَّة، ويقال للسَّنَة الشَّديدةِ : أَزْبَة وأَزْمَةٌ ولَزْبَةٌ، بمَعْنَى واحدٍ، وفي حديث أَبِي الأَحْوَصِ " لتَسْبيحَةٌ واحدٍ، وفي حديث أَبِي الأَحْوَصِ " لتَسْبيحَةٌ

فى طَلَبِ حَاجَة خَيْرٌ مِنْ لَقُوحٍ صَفِيِّ (١) في عَام أَزْبَة ، أَوْ لَزْبَة » يقسال : أَصَابَتْهُمْ أَزْبَةُ ولَزْبَةُ ، أَى جَدْبُ ومَحْلُ. وإِزَابِ بِالْحَسْرِ : مَاءٌ لِبَنِي الْعَنْبَرِ) وإزَابِ بِالْحَسْرِ : مَاءٌ لِبَنِي الْعَنْبَرِ) مِن بنى تَمِم ، قال مُساوِرُ بِنُ هِنْد : وجَلَبْتُه مِنْ أَهْلِ أَبْضَة طَائِعًا وَجَلَبْتُه مِنْ أَهْلِ أَبْضَة طَائِعًا وَجَلَبْتُه مِنْ أَهْلِ أَبْضَة طَائِعًا وَرَابِ حَتَّى تَحَكَّم فيه أَهْلُ إِزَابِ (٢) حَتَّى تَحَكَّم فيه أَهْلُ إِزَابِ (٢) ويُرُوى إِراب بِالمُهْمَلَة .

قُلْتُ : ورَأَيْتُ فِي أَسْمَاء البِقَاعِ : ورَأَيْتُ فِي أَسْمَاء البِقَاعِ : وَآزاب، بِالمَدِّ والزَّاي المُغْجَمَّةِ : مَوْضعٌ جَاء ذِكْرُه فِي شِعْرٍ لسُهَيْلِ بِنِ عَلِيٍّ السُهَيْلِ بِنِ عَلِيٍّ ، فَلْيُعْلَمْ

(وأَزَبَ المَاءُ كَضَرَبَ) مثلُ وَزَبَ بِالوَاوِ: (جَرَى)، قِيسَلَ: (ومِنْهُ المِئْزَابُ)، أَى المِرْزَابُ، وهو المَثْعَبُ المِئزَابُ)، أَى المِرْزَابُ، وهو المَثْعَبُ الذَى يَبُولُ المَاءَ، وفي التَّرْشِيعِ : هُوَ مَا يَسِيلُ منه المَاءُ من مَوْضِعِ عَال، مَا يَسِيلُ منه المَاءُ من مَوْضِعِ عَال، ومنه مِيزَابُ السَكَعْبَةِ ، وهُو مَصَبُّ مَّاء المَطَرِ، (أَوْ هُو فَارِسِيٌّ مُعَرَّبُ)، قَالَهُ المَطَرِ، (أَوْ هُو فَارِسِيٌّ مُعَرَّبُ)، قَالَهُ المَاءَ)ورُبَّمَا لَمُ الجَوَالِيقِيُّ، (أَيْ بُلِ المَاءَ)ورُبَّمَا لَمُ الجَوَالِيقِيُّ، (أَيْ بُلِ المَاءَ)ورُبَّمَا لَمُ

<sup>(</sup>١) في اللسان « فلا تكون زيادته في الوجه وعظامه

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « صيفي» والتصويب من اللسان ومسادة (صفا)

<sup>(</sup>٢) سبق الشاهد في مادة (أرب) و انظر مأدة (أيض)

يُهْمَزْ ، وجَمْعُه المَآزِيبُ والمَيَازِيبُ ، ويقال : المِرْزَابُ بِتَقْديم الرَّاءِ على الزَّاي . قال شيخُنَا : ومَنعَه ابنُ السِّكِيتِ النَّالَةِ وَأَبُو حَاتِم ، وفي التَّهْذِيبِ عن ابن الأَعْرَابِيِّ : يقال للميزاب : مِرْزَابُ ومِزْرَابُ ، بتَقْدِيم الرَّاءِ وتَأْخيرِهَا ، ونقله الليث وجماعة .

(وإِبــلٌ آزِبَةٌ)، أَى (ضَامِزَةٌ) بِجِرَّتِهَا لاَ تَجْتَرُّ، قاله المُفَضَّلُ، وأَنْشَد في النهذيب قولَ الأَعشى:

ولَبُونِ مَعْزَابٍ أَصَبْتَ فَأَصْبَحَتْ

غَرْثي وَآزِبَةٍ قَضَبْتَ عِقَالَهَا (۱) قال الليث: هكذا رَوَاهُ أَبوبَكْرٍ الإيادِيُّ بالبَاءِ المُوحَّدة ، قال: وهي الني تَعَافُ المَاءَ وتَرْفَعُ رَأْسَهَا ، ورواه ابن الني تَعَافُ المَاءَ وتَرْفَعُ رَأْسَهَا ، وقال: هي الأَعْرَابي بالياءِ التَّحْتِيَّة ، وقال: هي العَيُوفُ القَدُور ، وكأَنها تَشْرَبُ من الإِزاءِ وهو مَصَبُّ الدَّلُو ، وسيالي الإَزاءِ وهو مَصَبُّ الدَّلُو ، وسيالي في أَنها تَشْرَبُ من الإِزاءِ وهو مَصَبُّ الدَّلُو ، وسيالي في أَنها تَشْرُبُ من القَدُور ، وَكَأَنها تَشْرُبُ من الإِزاءِ وهو مَصَبُّ الدَّلُو ، وسيالي من أَنه . وتقله الصاغاني .

## [أسب] \*

(الإسبُ بالكَسْرِ) قيلَ هَمْزَتُهَا مُبْسَلَلَةُ منواوِ (: شَعَرُ الرَّكَبِ)، مُجَرَّكَة ، (أو) هو شَعَرُ (الفَرْج) قَالَهُ تعلب، وجمعه أسُوبٌ ، (أو) هو شعر (الاست) . اقتصر عليه الجوهريّ، وحكى ابن جنّى في جَمْعه آسابٌ ، قال الهَيْم : العَانَةُ مَنْبِتُ الشَّعْرِ من قُبُسلِ الهَيْم : العَانَةُ مَنْبِتُ الشَّعْرِ من قُبُسلِ المَرْأةِ والرَّجُلِ ، والشَّعرُ النَّابِتُ عليها المَرْأةِ والرَّجُلِ ، والشَّعرُ النَّابِتُ عليها يقال له : الشَّعْرَةُ ، والإسْبُ ، وأنشد : يقال له : الشَّعْرَةُ ، والإسْبُ ، وأنشد :

لَكُمْرُ التي جَاءَتْ بِكُمْ مِنْ شَفَلَـحِ لَكَرَى نَسَيَهُ اسَاقِطَ الإِسْبِ أَهْلَبًا (١) وقيلَ : إِنَّ همزَتَه منقلبة عنالواو فأَصْلُه الوِسْبُ ، وهو كَثْرَةُ العُشْبِ والنَّبَاتِ ، فقلبت الواو همزة ، كما قالوا : إِرْثُ ووِرْثُ ، (و) منه قولُهم قالوا : إِرْثُ ووِرْثُ ، (و) منه قولُهم (كَبْشُ مُؤَسَّبُ ، كُمُعَظَّم ) ، أَى (كَثِيرُ الصَّوفِ ، و) قد (آسَبَت) ، وفي نُسْخَة الصَّوفِ ، و) قد (آسَبَت) ، وفي نُسْخَة أَوْسَبَت ( الأَرْضُ ) ، إذا (أَعْشَبَتْ ) فهي مُؤْسِبة .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۳۳ راللمان وفی الأصل « مغراب » وانظر مادة ( أزل ) و ( أزی )

 <sup>(</sup>۱) هو لخداش بن زهیر کها فی المعانی الکبیر ۱۲ ه و انظر
 مادة (شفلح)

### [أشب] \*

(أَشْبَهُ يَأْشُبُهُ) أَشْبًا ( : خَلَطَه) ، كذا في المُحْكَم ، (و) أَشَبَ ( فلانًا ) أَشْبًا ( : عَابَهُ ولاَمَهُ ، يَأْشِبُهُ) بِالْكَسْرِ ( وَيَأْشُبُهُ ) بِالضَّم وهذه عن الأَخْفَش ، وقيل : قَذَفَهُ وَخَلَطَ عليه السكاب ، وأَشَبْتُه آشِبُه : لُمْتُه ، قال أبوذُويب الهذلي :

ويَأْشِبُنِي فِيهَا الذين يَـلُونَهَـا ويَأْشِبُونِي بِطَائِلِ (١) وَلَوْ عَلِمُوا لَمْ يَأْشِبُونِي بِطَائِلِ (١)

وفي الصحاح: بباطل، والأوّل أصح وقيل: أَشَبْتُه : عِبْتُه وَوَقَعْتُ فيه، وأَشَبَه بِشَرِّ إِذَا رَمَاهُ بِعَلاَمَةٍ مِنَ الشَّرِ يُعْرَفُ بِهَا، وهذه عن اللَّحْيَانِيّ، وقيل: رَمَاه وحَلَطَه، وقولهم بالفارسية: زُورُ (٢) وآشُوبُ ، تَرْجَمَهُ سيبويه فقال: زُورُ وأَشُوبُ ، تَرْجَمَهُ سيبويه فقال: قُلْتُ أَمَّا زُورُ يالضَّمَّةِ المُمَالَةِ بِمَعْنَى رَفْع الصَّوْتِ والخصَامِ والاختلاطِ .

(وأَشبَ الشُّجرُ، كفَر حَ)أَشَبًا فهُو أَشْبُ (: الْتَفُّ، كَتَأَشُّبُ) وقال أَبُو حنيفَ ــة الأَشَبُ: شدَّةُ الْتفاف الشَّجَرِ وكثْرَتُه حتَّى لاَ يُجَانَ (١) فيه، يقال فيه: مَوْضِعٌ أَشِبُ أَيْ كُثيرُ الشُّجَر : وغَيْضَةٌ أَشْبَةٌ (٢) ، وعِيصٌ أَشِبٌ أَى مُلْتَفُّ، وأَشبَت الغَيْضَةُ :بِالكَسْرأَى الْتَفَّتُ، وعَدَدُ أَشبُ، ومن المجـــاز قَوْلُهُمْ: «عِيصُكَ منْكَ وإِنْ كَانَأَشِباً» أَى وإِنْ كَــانَ ذَا شَوْك مُشْتَبِك غَيْرِ سَهْل، كــذا في الأساس، وقولهــم بِعرْق ذي أَشَبِ أَي ذي الْتِبَاس. (وأَشَّبْتُه) أَى الشَّرَّ بينهم (تَأْشيباً) قاله الليثُ، وأشبَ الكَلاَمُ بينهم أَشُباً: الْتَفُّ، كما تقدم في الشَّجَر. وأَشْبُهُ هُوَ .

( والأُشَابَةُ ) مِنَ النَّاسِ ( بِالضَّمِّ : الأَخْلَاطُ ) ، وهو مَجَاز ، (و) الأُشَابَةُ (من) وفي نُسْخَة : في ( الكَسْبِ : مَا خَالَطَهُ الحَرَامُ ) الذي لا خَيْرَ فيه

والسُّحْتُ، وهو مَجَازٌ، ويقال: هٰؤُلاَءِ

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والجمهرة٣/٢٠٦ والمقاييس ١٠٨/ ١٠٨ وانظر شرح أشعار الهذليين ١٤٦

<sup>(</sup>۲) في اللسان « رور ۽

<sup>(</sup>۱) في اللمان : لامجاز فيسم (۲) في اللمان » غَيْضٌ »

أَشَابَةً ، أَى لَيْسُوا مِن مَكَانٍ وَاحِدِ ، (جِ اللَّشَائِبُ) ، قال النابغة الذَّبياني :

وَثِقْتُله بِالنَّصْرِ إِذْ قِيلَقَدْ غَزَتْ قَبَائِلُ مِنْ غَسَّانَ غَيْرُ أَشَائِبِ<sup>(١)</sup> بَنُو عَمِّه دُنْيَا وعَمْرُو بِنُ عَامِسرِ

أُولْنَكَ قَوْمٌ بَأْسُهُمْ غَيْرُ كَاذِب (٢) وَيُقَالُ: بِهَا أَوْبَاشٌ مِنَ النَّاسِ وَيُقَالُ: بِهَا أَوْبَاشٌ مِنَ النَّاسِ وَأَوْشَابٌ ، وهم الضُّرُوبُ المُتَفَرِّقُونَ ، وقال ابن المُكَرَّم : الأشابَةُ :أَخْلَطُ وقال ابن المُكَرَّم : الأشابَةُ :أَخْلَطُ النَّاسِ تَجْتَمعُ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ .

وقَرَأْتُ في كتاب مُعْجَم البُلْدَان: أَشَابَةُ: مَوْضِع بنجْد قَرِيبٌ منَ الرَّمْلِ. (والأَشْبَانِيُّ، مُحَرَّكَةً: الأَحْمَرُ جِدًّا) وقيل: هو بالبَاءِ المُوَحَّدة بَدل النُّونِ، وقد أَغْفَلَه كثيرٌ من الأَئمة واستبعدوه كما قاله شيخُنا، قُلْتُ، وهذا قد نقله الصاغانيُّ.

وقرأت في كتاب الأنساب للبكاذُرِيّ عِنْدَ ذَكْرِ ابنِ مَيَّادَةَ الشَّاعِرِ مَا نَصُّه : وقال سَمَاعَةُ بنُ أَشُولَ النَّعَامِيُّ مِنْ بَنى أَسَد.

لَعَـلَّ ابْنَ أَشْبَانِيَّـةِ عَارَضَتْ بِهِ رِعَاءَ الشَّوِىِّ مِنْ مُرِيسح وعَـازِبِ والأَشْبَانُ مِنَ الصَّقَالِبَةِ ، ويروى : ابنَ فَرَّانيَّة ، انتهى .

(والتَّأْشيبُ: التَّحْرِيشُ) بينَ القَوْم، مِن أَشَّبْتُ الشَّرُّ بينهم، وأَشَبَهُ هُوَ، وقيل: أُشَّبْتُ القَوْمَ تَأْشِيباً إِذَا خَلطْتَ بَعْضَهُمْ بَعْضاً ((وتَأَشَّبُوا: اخْتَلَطُوا أُو اجْتَمَعُوا ، كَانْتَشَبُوا ، فيهمًا ، و ) تَأَشُّبُوا (إليه : انْضَمُّوا) والتَأَشُّبُ هو التُّجمُّعُ منْ هُنَا ومن هنا . يقال : جَاءَ فلانٌ فيمَنْ تَأَشَّبَ إِليه أَى انْضَمَّ إليه والْتَفُّ عليه . وفي الحديث « أَنَّه قَرَأ ﴿ يِا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلزَلةَ السَّاعَة شَيءٌ عَظم ﴾ (٢) فَتَأَشَّبَ أَصْحَابُه إِليهِ » أَي اجْتَمَعُوا إِليه وأَطَافُوا به.وفي حسديث العبَّاس يَوْمَ حُنَيْنِ «حَتَّى تَأَشُّبُوا حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم » أَى أَطَافُوا بِــه .

(وهُوَ) أَي الرَّجُلُ مَأْشُوبُ الحَسَبِ:

 <sup>(</sup>۱) دیوانه ؛ واللسان رقی الصحاح و المقاییس ۱ ۱۰۸/۱ والأساس ۱۳/۱ أولهــــا

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و بنو عبه ذئبا و التصويب من اللسان

<sup>(</sup>۱) في اللسان ضبط « أَشَبَنْتُ القوم» ولم يذكر المصدر . وفيه أيضا بعضهم ببعض

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية الأولى

غَيْرُ مَحْض ، قاله ابن سيده ، وأَنْشَدَ البَلاَذُرِيِّ للحَارِثِ بنِ ظَالِم المُرَّى : البَلاَذُرِيِّ للحَارِثِ بنِ ظَالِم المُرَّى : أَنَا أَبُو لَيْلَى وسَيْفِى المَعْلُوبُ (١) ونَسَبِى فِى الحَى غَيْرُ مَأْشُوبُ (١) و ونسَبِى فِى الحَى غَيْرُ مَأْشُوبُ (١) و ونسَبِى فِى الحَى مَخْلُوطٌ ، وفي نُسْخَة مُوْشَب كَمُكْرَم ( :غَيْرُ صَرِيحٍ فِى نُسَبِهِ ) وفي حديث الأَعْشَى الحرْمَازِيّ نَسَبِهِ ) وفي حديث الأَعْشَى الحرْمَازِيّ نَسَبِهِ ) وفي حديث الأَعْشَى الحرْمَازِيّ يُخَاطِبُ سيدنا رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم في شَأْن امْرَأته :

وقَذَفَتْنِي بِيْنَ عِيصَ مُؤْتَشَبُ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ (٢) المُؤْتَشَبُ: المُلْتَفُّ، والعِيصُ: أَصْلُ الشَّجَرِ.

(وأُشْبَهُ بِالضَّمِّ: اشْمُّ) مِنْ أَسْمَاءِ (الذِّنْبِ. وفي حديثِ) عَبْدِ اللهِ (بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ) رضي الله عنه «إِنِّى رَجُلُ لُ ضَرِيرٌ (بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَشَبٌ) فَرَخُلُ فَضَضَرَيرٌ (بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَشَبٌ) فَرَخُلُ لَكَ ضَلِيرٌ (مُحَرَّكَةً): لَي في كَذَا و كَذَا » الأَشَبُ (مُحَرَّكَةً): كَثْرَةُ الشَّجَرِ ، يقالُ بَلْدَةٌ أَشِبَةٌ إِذَا كَانَت ذَاتَ شَجِرٍ ، و ( يُرِيدُ ) هُنَا كانت ذَاتَ شَجِرٍ ، و ( يُرِيدُ ) هُنَا ( النَّخِيلَ المُلْتَفَّة ) .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

آشبُ كَأَخْمَدَ : صُقْعٌ مِنْ نَاحِيةِ طَالَقَانَ كَانَ الفَصْلُ بِنُ يَحْيَى نَزَلَهُ ، شَدِيدُ البَرْدِ عَظِيمُ الثَّلُوجِ ،عَنْ نَصْرٍ شَدِيدُ البَرْدِ عَظِيمُ الثَّلُوجِ ،عَنْ نَصْرٍ وَآشِبُ بِكُسْ الشِّينِ المُعْجَمَةِ كَانَتُ مِنْ أَجَلَّ قِلاَعِ الهَكَارِيّة بِبلَدِ كَانَتُ مِنْ أَجَلَّ قِلاَعِ الهَكَارِيّة بِبلَدِ المَوْصِلِ ، أَخْرَبَها زَنْكِي بِنِ آقْسُنْقُر ، المَوْصِلِ ، أَخْرَبَها زَنْكِي بِنِ آقْسُنْقُر ، وَبَنِي عِوضِها العِماديّة بِالقرب [منها] (١) ونبي عوضها العِماديّة بِالقرب [منها] (١) فنسبت إليه ، كذا في المعجم

#### [أصطب]، ا

[] ومما يستدرك عليه أيضا:

أصطب: في النهاية لابن الأَثْيِرِ «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وعَلَيْهِ إِزَارٌ فِيهِ عَلْقٌ وَقَدْ خَيَّطَهُ بِالأَصْطُبَّةِ » قَالًا : هِي مُشَاقَةُ الكَتَّانِ ، والعَلْقُ : الخَرْقُ.

### [ألب] ،

( أَلَبَ القَوْمُ إِلَيْهِ ) (٢) ، أَى ( أَتَوْهُ مِنْ كُلِّ جَانِب ، و ) أَلَب ( أَتَوْهُ مِنْ كُلِّ جَانِب ، و ) أَلَب ( الإِبلَ يَأْلِبُهَا ويَأْلُبُهَا ) أَلْباً : جَمَعَهَا و ) سَاقَهَا ) سَوْقاً شَديداً ، وأَلَبْت

<sup>(</sup>١) اللمان (علب) والجمهرة ١ /٣١٦ وانظر مادة (شذب)

<sup>(</sup>٢) السان والصبح المنير ٢٨٨

<sup>(</sup>١) زيادة من معجم البلدان

<sup>(</sup>۲) فى إحدى نسخ القاموس a ألب إليه القوم a

الجَيْشَ ، إِذَا جَمَعْتَ ، (و) أَلَبَتِ (الْجِيْشَ ، إِذَا طَاوَعَتْ و (انْسَاقَتْ وانْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْض ) أَنْشَدَ النِّ الأعسرابيّ :

أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الأَّحَادِيثَ فِي غَدٍ وَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الأَّحَادِيثَ فِي غَدٍ وَبَعْدَ غَدِ يَأْلِبْنَ أَلْبَ الطَّرَائِدِ (١)

أَىْ يَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وقِيلَ يُسْرِعْنَ ، وسَيَأْتِي (و) أَلَبَ (الحَمَارُ الحَمَارُ طَرِيدَتَهُ) يَأْلُبُهَا : (طَرَدَهَا) طَرْدًا (شَدِيدًا ،كَأَلَّبَهَا ) ، مُضَعَّفًا ، (و) أَلَبَ الجَيْشُ والإبلَ (: جَمَعَ ، و) أَلَب الجَيْشُ والإبلَ (: جَمَعَ ، و) أَلَب الشَّيْءُ يَأْلِبُ ويَأْلُبُ أَلْبًا إِذَا (اجْتَمَعَ) ، قَالَهُ ثَعْلَبُ ، وبه فَسَّرَ قَوْلَ الشاعر : قَالَهُ ثَعْلَبُ ، وبه فَسَّرَ قَوْلَ الشاعر :

وحَلَّ بِقَلْبِي مِن جَوَى الحُبِّ مِيتَةٌ كَمَامَاتَ مَسْقِيُّ الضَّيَاحِ عَلَى أَلْبِ (٢)

وقيل: تَجَمَّعَ، بَدَل اجْتَمَعَ، وقد تَأَلَّبُوا عَلَيْه وَتَلَلَّبُوا عَلَيْه تَأَلَّبُوا عَلَيْه تَأَلَّبُوا عَلَيْه وَالنَّبُهُم تَأَلَّبُوا عَلَيْه وَأَلَّبَهُم تَأْلِيباً : جَمَعَهُمْ .

ُ (و) أَلَبَ (أَسْرَعَ)، ومنه الأَلُوبُ

والمِثْلَبُ، وسيأتِي، يَأْلِبُ ويَأْلُبُ، وفَسَرَ قُولَ الشَّاعِرِ وَهُو مُدْرِكُ بْنُحِصْنِ: وَفِسَرَ قُولَ الشَّاعِرِ وَهُو مُدْرِكُ بْنُحِصْنِ: أَلَمْ تَرَيَا أَنَّ الأَّحَادِيثَ فِي غَلَدٍ وَبَعْدَ غَدٍ يَأْلِبْنَ أَلْبَ الطَّرَائِدِ (١) وَبَعْدَ غَدٍ يَأْلِبْنَ أَلْبَ الطَّرَائِدِ (١) أَلْبَ الطَاغَانِيّ .

(و) أَلَبَ إِلَيْهِ: (عَادَ) ورَجَعَ، وهو من حَدِّ ضَرَبَ، نقله الصاغاني (و) أَلَبَتِ (السَّمَاءُ) تَـــأُلِبُ وهي أَلُوبٌ (: دَامَ مَطرُهَا).

(والتَّأْلُبُ، كَثَعْلَب)، صَرِيتُ في التَّاءِ أَنَّ تَاءَه زَائِدَةٌ وسيأتى له في التَّاءِ أَنَّ مَحَلَّ ذِكره هناك، ولم يُنبَّهُ هُنَا، فهو عَجِيبٌ منه، قاله شيخُنا: هُوَالشَّدِيدُ (الغَليظُ المُجْتَمِعُ مِنَّا . و) قال بعضُهُم هو (مِنْ حُمُرِ الوَحْشِ ، و) التَّأْلُبُ (إلوَعِلُ، وهي)أي أَنْقَاهُ تَأْلُبَةٌ (بِهَاءِ) تَاوَّه زَائدَةً، (و) التَّأْلَبُ : (شَجَرٌ).

(والإِلْبُ، بالكَسْرِ: الفِتْرُ) فِي اليَدِ مَا بَيْنَ الإِبْهَامِ والسَّبَّابَةِ، عَن ابنجِنِّي (و)الإِلْبُ (:شَجَرَةٌ) شَاكَةُ(كالأُتْرُجَّ) ومَنَابِتُهَا ذُرَا الجِبَالِ وهي (سُمُّ )يُؤْخَذُ

<sup>(</sup>۱) لمدرك بن حصن كما فى التكملة وكما سيأتى فى المادة وفى المقاييس ١٣٠/١

<sup>(</sup>٢) اللسان وفي الأصل « الصباح »

<sup>(</sup>٣) في الأصل و تظافروا ۽ والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>١) سبق في المسادة

خَصْبُهَا وأَطْرَافُ أَفْنَانِهَا فَيُدَقَّ رَطْباً ويُقْشِبُ بِهِ اللَّحْمُ ويُطْرَحُ لِلسَّاعِ كُلُّهَا فَلاَ يُلْبِثُهَا إِذَا أَكَلَتْهُ، فَإِنْ هِي كُلُّهَا فَلاَ يُلْبِثُهَا إِذَا أَكَلَتْهُ، فَإِنْ هِي شَمَّتُهُ ولَمْ تَأْكُلُهُ عَمِيتَ عَنْهُ وصَمَّتُ مَنْهُ ، كَلِلْهِ عَمِيتَ عَنْهُ وصَمَّتُ مَنْهُ ، كَلِلْهِ مَنِيفَةً : وأَخْبَثُ الإلب وقل مَن السَّراة في لسان العرب . وقل من السَّلا في الله عَمْرُضُ ، وهو جبلُ مِن السَّراة في شِقٌ تِهَامَةً ، قاله أبو الحَسَن المَقْدِسِيُّ ونقله شيخنا .

(و) الألب ، (بالفتح : نَشَاطُ السَّاق ، ومَيْلُ النَّفْسِ إلى الهَوَى) قال السَّاق ، ومَيْلُ النَّفْسِ إلى الهَوَى) قال ألبُ فُلاَن مَعَ فُلاَن ، أَىْ صَفُوه مَعَهُ الْبُ فُلاَن ، أَىْ صَفُوه مَعَهُ الْبُ فُلاَن ، أَى صَفُوه مَعَهُ البَّ فُلاَن ، أَى صَفْوه أَمَّ اللَّبُ ( و ) الأَلْبُ : (العَطَّشُ ) يقال : أَلبَ الرَّجُ لُ أَلْبا إِذَا حَامَ حَوْلَ المَاء ولم يَقْدُرُ أَنْ يَصِلَ إليه ، عن الفارسي ولم يَقْدُرُ أَنْ يَصِلَ إليه ، عن الفارسي ( و ) الأَلْبُ ( : التَّدْبِيرُ عَلى العَدُو مَنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُ ) .

(و) الأَلْبُ (: مَسْكُ السَّخْلَةِ)، بالفَتْح، أَى جِــلْدُهَا (و) الأَلْبُ (: السَّمُّ) القَــاتِــلُ (و) الأَلْبُ (: السَّمُّ القَــاتِــلُ (و) الأَلْبُ (: الطَّرْدُ الشَّديدُ) وقَدْ أَلَبْتُهَا أَلْبَا (الطَّرْدُ الشَّديدُ) وقَدْ أَلَبْتُهَا أَلْبَا مَثْلُ غَلَبْتُهَا غَلْباً (و) الأَلْبُ (: شِدَّةُ الحُمَّى والحَرِّ، (و) الأَلْبُ (: ابْتــدَاءُ الحُمَّى والحَرِّ، (و) الأَلْبُ (: ابْتــدَاءُ

بُرْءِ الدُّمَّلِ) وأَلِبَ الجُرْحُ أَلَبَا ،وَأَلَبَ يَأْلِبُ أَلْباً ، كِلاَهُمَا : بَرَأَ أَعْلاَهُوأَسْفَلُهُ نَغِلُ فَانْتَقَضَ .

والأَلَبُ، مُحرَّكَةً: لُغَةً في البَلَبِ، سيأتى ذكرُهُ .

(و) يقال: (ريسحُ ألُوبُ) أَى (بَارِدَةُ تَسْفَى التَّرَابَ) ، وسَمَاءً أَلُوبُ وسَمَاءً أَلُوبُ ، وسَمَاءً أَلُوبُ ، هو أَلُوبُ ، هو الذي يُسْرِعُ ، عن ابن الأَعْرَابي ، وقيل : هو (سَرِيعُ إِخْرَاجِ الدَّلُو) ، عن ابن الأَعْرَابي أَيضاً ، وأنشد :

تَبَشَّرِى بِمَاتِ مِ أَلُوبِ مَنْ مُطَرِّح لِللَّوِهِ غَضْ وب (١) مُطَرِّح لِللَّوِهِ غَضْ وب (١) (أو) رَجُلُ أَلُوبُ أَى (نَشِيطُ) مِنَ الأَلْبِ، وهو نَشَاطُ السَّاق ، وأَلْبُ أَلُوبُ مُتَجَمِّع كَبير (١) ، قال البُرَيْقُ الهُذَلَى : مُتَجَمِّع كَبير (١) ، قال البُرَيْقُ الهُذَلَى : بِاللَّهِ أَلُوبِ وحَرَّابَةٍ بِاللَّهِ أَلُوبِ وحَرَّابَةٍ

لَّذَى مَتْنِ وَازِعِهَا الأَوْرَمُ (٣) وَأَزْعِهَا الأَوْرَمُ (٣) وَأَلْبُهُمْ: جَمْعُهُمْ، والأَلْبُ: الجَمْعُ السَّاسِ، (وهُمْ عَلَيْهُ أَلْبُ)

<sup>(</sup>١) السان وفي المقاييس ١ /١٢٠ الشطور الأول

<sup>(</sup>٢) في اللسان و مجتمع كثير ٥

<sup>(</sup>۳) شرح أشعار الهذليين ۲۰، ۲۰، وانظر اللسان (ألب) و(حرب)

وَاحَدُّ ، بِالفَتْحِ (وإِنْبُ وَاحِدُ ، بِالكَسْرِ ، وَاحَدُ ، بِالكَسْرِ ، وَاحَدُ وَصَدْعٌ وَاحِدُ وَصَدْعٌ وَاحِدُ وَصَدْعٌ وَاحِدُ وَضِلَعٌ وَاحِدُ أَى (مُجْتَمِعُونَ عليه بِالظُّلْمِ وَالْعَدَاوَةِ ) وفي الحديث «إِنَّ بِالظُّلْمِ وَالْعَدَاوَةِ ) وفي الحديث «إِنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَيْنَا إِنْباً وَاحِدًا » الأَلْبُ بِالفَتْحِ وَالكَسْرِ : القَوْمُ يَجْتَمِعُونَ عَلَى عَدَاوَة إِنْسَان ، قال رؤبة :

قَدْ أَصْبَحَ النَّاسُ عَلَيْنَا إِلْبَالَا فَي جَنْبِ وَكُنَا جَنْبَا الْأَلْبَةُ بِالضَّمِّ ) في حديث عَبْد الله (والأَلْبَةُ بِالضَّمِّ ) في حديث عَبْد الله ابن عَمْرو حِينَ ذَكرَ البَصْرةَ فَقَالَ «أَمَا إِنَّهُ لاَ يُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَهَا إِلاَّالْأَلْبَةُ » ، إِنَّهُ لاَ يُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَهَا إِلاَّالأَلْبَةُ » ، هي (المَجَاعَةُ) مَأْخُوذُ مِنَ التَّالِّبِ : التَّجَمُّع ، كَأَنَّهُمْ يَجْتَمعُونَ فِي المَجَاعةِ التَّجَمُّع ، كَأَنَّهُمْ يَجْتَمعُونَ فِي المَجَاعةِ وَيَخْرُجُونَ أَرْسَالاً ، وقال أَبُو زَيْد : أَصَابَتِ القَوْمَ أَلْبَةٌ وجُلْبَة ، أَيْمَجَاعَةً شَديدَة . أَيْمَجَاعَةً شَديدَة .

(و) الأَلْبَةُ (بالتَّحْرِيكِ) لُغَةً في (اليَلْبَةِ)، عنِ ابْن المُظْفَّرِ، هُمَا البَيْضُ منْ جُلُودِ الإبلِ، وقال بعضهم: الأَلَبُ هُوَ الفُولاَذُ مِنَ الحَدِيدِ مِثْلُ الْيَلَبِ (٢).

(والتَّأْلِيبُ: التَّرْيِضُ والإِفْسَادُ).
وألَّبَ بَيْنَهُمْ: أَفْسَدَ، يُقَالُ: حَسُودٌ
مُؤلَّبُ ، قَالَ سَاعِدَةُ بِنُ جُؤَبَّةَ الهُذَلِيُّ:
بَيْنَاهُمُ يَوْماً هُنَالِكَ رَاعَهُ ...مُ
ضَبْرٌ لِبَاسُهُمُ القَتِيرُ مُؤلَّبُ (١)
الضَّبْرُ: الجَمَاعَةُ يَغْزُونَ ، والقَتِيرُ الدَّرُوعَ
مسَامِيرُ الدِّرْعِ ، وأرادَ بها هُنَا الدُّرُوعَ
نفسها ، وَراعَهُمْ: أَفْزَعَهُم .

(والمسلّبُ) كمنْبَر، قال أَبُوبِشْرِعنِ ابْنِ بُزُرْجَ: هو(السَّرِيعُ) قال العجّاج: وإِنْ تُنَاهِبُهُ تَجِدُهُ مِنْهَبَا العجّاج: في وَعْكَة الجدِّ وحِيناً مِنْلَبَا (١) في وَعْكَة الجدِّ وحِيناً مِنْلَبَا (١) ولكن (وأَلْبَانَ) كأَنَّه تَثْنِيةُ أَلْب (١٠ ولكن الذي في المعجم أَنَّه جَمْعُ لَبَنِ كأَجْمَال وجَمَل في شِعْرِ أَبِي قِلاَبةَ الهُلَا لَيْ اللّبَاءَ الحُرورَوَاه بعضُهم أَلْبَانَ باليساء آخِر وروَاه بعضُهم أَلْبَانَ باليساء آخِر الحُرُوف، فمَحَسلُه حينتُذِ النُّونُ الحُروف، فمَحَسلُه حينتُذِ النُّونُ لا البَاء، وفي مُخْتَصَرِ المَرَاصِدِ:هِي كَابُلَ، وأَهْلُه مِنْ نَسْلِ الأَزَارِقَةِ الذين كَابُلَ، وأَهْلُه مِنْ نَسْلِ الأَزَارِقَةِ الذين كَابُلَ، وأَهْلُه مِنْ نَسْلِ الأَزَارِقَةِ الذين

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲ واللمان والصحاح

<sup>(</sup>٢) في الأصل و الينب ۽ وتقلم صوابا

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١١١٥ واللسان وفي الصحاح عجـــــــزه

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٧٤ واللسان وفي مادة (ثلب ) منسوب لرؤبة

شَرَّدَهُمُ المُهَلَّبُ، وهُمْ إِلَى الآنَ علَى مَذْهَبِ أَسْلاَفِهِمْ إِلَّا أَنَّهُمْ يُسِنْعَنُونَ لَمَدُهُمْ يُسِنْدِ وأَدَباءُ للسَّلاَطِينِ وفيهم تُجَّار مَيَاسِير وأَدَباءُ وعُلَماءُ يُخَالِطُونَ مُلُوكَ السِّنْدِ والْعِنْدِ والْعِنْدِ النَّذِينَ يَقُرُبُونَ مِن بَلَدِهِم، ولَّكُلُ النَّذِينَ يَقُرُبُونَ مِن بَلَدِهِم، ولَّكُلُ واحد مِن رُوسًائِهِم اسمُ بالعَربية واسم واحد مِن رُوسًائِهِم اسمُ بالعَربية واسم بالهِنْدية ، انتهى (وألابُ كسَحَاب ع) بالهِنْدية ، انتهى (وألابُ كسَحَاب ع) وفي المعجم: شُعْبَةُ واسعَةً في ديسار في المعجم: شُعْبَةُ واسعَةً في ديسار مُزينَة (قُرْبَ المَدينَة) على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام.

#### [أنب] .

(أَنَّبَ هُ تَأْنيباً:) عَنَّفَه و (لاَمَه) ووبَّخَه (أَو بَكَّتَه) والتَّأْنِيبُ: أَشَدُّ الْعَذْلِ (١) وهو التَّوْبِي خُ والتَّشْرِيبُ، العَذْلِ (١) وهو التَّوْبِي خُ والتَّشْرِيبُ، وفي حديث طَلْحَة (لمَّا مَاتَ خَالِدُ بنُ الولِيدِ اسْتَرْجَعَ عُمَرُ، فقُلْتُ بَا أَميرَ المُؤْمنينَ .

أَلاَ أَرَاكَ بُعَيْدَ المَوْتِ تَنْدُبُسِنِي وَلَا أَرَاكَ بُعَيْدَ المَوْتِ تَنْدُبُسِنِي وَادِي (٢)

فقال عُمَرُ: لاَ تُؤنّبني » التّأنيب : المُبَالَغَةُ في التّوبيت والتّغنيف، ومنه حديث الحَسَنِ بنِ عَلَى لمَّا صَالَحَ مُعَاوِيَةَ قِيسلَ لَهُ: قَدْ سَوَّدْتَ وُجُوهَ الْمُؤْمِنِينَ: فَقَالَ: لاَ تُؤنّبني . ومنه المُؤمِنِينَ: فَقَالَ: لاَ تُؤنّبني . ومنه حديث توبّة كغب بنِ مَالك «مَا زَالُوا يُؤنّبُونَنِي » (١) (أو) أنبّه (: سَأَلُهُ فَنَجَهَهُ) كُذَا في النّسخ ، أي رَدّهُ أَقْبَحَ رَدًّ ، وفي بَعْضِ: فَجَبَهَهُ .

(والأنبُ مُحَرَّكَةً: الباذنْجَانُ) . نقلَه الصاغانيُ قال شيخنا: هوتفسيرٌ بمجهول، فإنه لم يذكر الباذِنْجَان فى مَظنَّتِه، قُلْت: ولكن الشهرة تكفى مَظنَّتِه، قُلْت: ولكن الشهرة تكفى فى هذا القدر، والله أعلم. واحدته أنبَة ، عن أبي حَنيفَة، قُلْتُ: وهو تَمَرُ شجر بساليمن كبير يحمل مَلْو ممزوجٌ بالحموضة، والعامّة كالباذنْجَان، يبدو صغيرًا شميكبر، حُلُو ممزوجٌ بالحموضة، والعامّة يُسكّنُونَ النّونَ، وبعضهم يقلب الهَمْزَة يُسكّنُونَ النّونَ، وبعضهم يقلب الهَمْزَة عَيْناً، وقد ذكره الحَديمُ داوودُ فى التّذْكِرة، وسيأتي ذِكرُه فى الجم الحيم. والأنابُ كسَحَاب: المسلكُ). عن الجم في المشكُ المنسكُ المن

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « أشد أشد العذل « وبهامشه «كذا بخطه وبالنسخ أشد مكررة » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>١) في الأصل «يونبوني » والمثبت من الماية

أَبِي زيد، (أَو عِطْرٌ يُضَاهِيهِ)، عن ابن الأَعْرَابِيُّ، وأَنشد أَبو زيْد :

تَعُلُّ بالعَنْبَرِ والأَنَسسابِ كَرْماً تَدَلَّى مِنْ ذُرَا الأَعْنَابِ (١)

يَعْنِي جَارِيةً تَعُلُّ شَعْرَهَا بِالأَنَابِ. وفي الأَسَاسِ تَقُولُ: «بِلَدُ عَبِقُ الجَنَابِ ، ولا كَأَنَّهُ ضُمِّ خَ بِالأَنَابِ » أَي المسْكُ ، وأَضْبَحْتُ مُوْتَنِباً ، ( وَهُوَ مُوْتَنِباً ) وأَصْبَحْتُ مُوْتَنِباً ، ( وَهُوَ مُوْتَنِباً ) . بصيغة اسمالفاعل ، أَي (يَشْتَهِي الطَّعَامَ ) . والأَنابيبُ : الرِّمَا حُ ، واحدها والأَنابيبُ : الرِّمَا حُ ، واحدها

أُنْبُوبُ (١) هنا ذكره ابن المُكَرَّم . [] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

إِنَّبُ ، بالسكَسْ وتشديد النُّون والبَّاء مُوحَدَّة : حِصْنُ مِنْ أَعْمَالِ عَزَازَ مِن نَوَاحِي حَلَبَ ، له ذِكْرٌ .

#### [أوب] ۽

(الأَوْبُوالإِيَابُ)كَكِتَابِ ، (ويُشَدَّدُ) وبِه قُرِئَ في التنزيل ﴿ إِنَّ إِلَيْنا إِيَابَهُمْ ﴾ (١) بالتَّشْديد ، قَالَهُ الزَّجَّاج ، وهو فيعَالُ ، مِنْ أَيَّبَ فَيْعَلَ مِنْ آبَ يَوُوبُ ، والأَصل إِيواباً ، فأَدْغِمَتِ اليَاءُ

في الوَاوِ وانْقَلَبَتِ الواوُ إِلَى اليَاءِ، لأَنَّهَا سُبِقْت بِسُكُونِ ، وقال الفرّاءُ : هو بتخفيف الياء ، والتشديدُ فيه خَطَأُ، وقال الأَزهَرِيّ : لاَأَدْرِي مَنْ قَرَأَ إِيَّابَهُمْ ، بالتَّشْدِيدِ، والقُرَّاءُ على « إِيَابَهُمْ » بالتَّشْدِيدِ، والقُرَّاءُ على « إِيَابَهُمْ » بالتَّشْدِيدُ، قُلْتُ التَّشْدِيدُ نَقَلَه الزَّجَّاجِ بالتَّشْدِيدُ ، قُلْتُ التَّشْدِيدُ نَقَلَه الزَّجَّاجِ عن أَبِي جعْفرٍ ، وقال الفراءُ : التَّشْدِيدُ فيه خَطَلٌ ، نقله الصاغانيُّ .

(والأوبة والأيبة)، على المُعَاقبة، والإيبة) بالكسر، عن اللحياني . (والتَّبَأُويبُ والتَّأْبِيبُ والتَّأْويبُ والتَّأْويبُ والتَّأْويبُ والتَّأْويبُ والتَّأْويبُ والتَّأْويبُ والتَّأْويبُ والتَّأْويبُ من الافتعال كما يسأتى (:الرَّجُوعُ)، وآبَ إلى الشَّيءِ رَجَع، وآبَ وَأَوَّبُ وَتَأُوّبُ مَآباً: رَجَع ، ويقال : الغَائِبُ يَوُوبُ مَآباً: رَجَع ، ويقال : ليهنيك (۱) أَوْبة الغَائِب، أَى إيابه ، وفي التنزيل ﴿ وإنَّ وَفي الحَدِيثِ «آيبُونَ تَائِبُونَ» هسو وفي التنزيل ﴿ وإنَّ جَمْعُ سَلاَمَة لِآيب ، وفي التنزيل ﴿ وإنَّ جَمْعُ سَلاَمَة لِآيب ، وفي التنزيل ﴿ وإنَّ حَمْعُ سَلاَمَة لِآيب ، وفي التنزيل ﴿ وإنَّ حَمْعُ اللهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ ﴾ (٢) أَى حُسْنَ المَرْجِعِ الذي يَصِيرُ إليه في الآخِرَةِ ، قال شَمِرٌ : كلُّ شَيءٍ رَجَع إلى الآخِرَةِ ، قال شَمِرٌ : كلُّ شَيءٍ رَجَع إلى

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>٢) سورة الغاشية الآية ٢٥

<sup>(</sup>١) في اللسان « ليهنيئنك »

<sup>(</sup>٢) سورة من الآية ٢٥ والآية ١٠

مَــكَانِه فقد آبَ يَؤُوبِ فهو آيبٌ، وقالَ تعَالَى: ﴿يَاجِبَالُ أُوبِي مَعَهُ ﴾ (١) أَىْ رَجِّعِي التَّسْبِيــحَ مَعَه وقرِئَ «أُوبِي » أَى عُودِي مَعَهُ في التَّسْبِيــح كُلَّمَا عَادَ فيه .

(والأوْبُ السحَابُ)، نقله الصاغانيُّ (و:الرِّيكُ) نقله الصاغانيُّ أيضاً (و:السُّوْعَةُ). وفي الأَسَاس: يقال للمُسْرِع في سَيْرِه: الأَوْبِ الأَوْبِ الأَوْبِ

(و)الأوْبُ (: رَجْعُ القَوَائِمِ) ، يقال: مَا أَحْسَنَ أَوْبَ ذِرَاعَىْ هَلَهُ النَّاقَةِ ، وَمَا وَهُو رَجْعُهَا قَوَائِمَهَا (في السَّيْرِ) ، وَمَا أَحْسَنَ أَوْبَ يَكَيْهَا ، ومنه نَاقَةٌ أَوُوبٌ ، أَحْسَنَ أَوْبَ يَكَيْهَا ، ومنه نَاقَةٌ أَوُوبٌ ، على فَعُول ، والأَوْبُ : تَرْجِيعُ الأَيادِي على فَعُول ، والأَوْبُ : تَرْجِيعُ الأَيادِي والقَوَائِمِ ، قال كعبُ بنُ زُهَيْر : كَأْنَ أَوْبَ ذَرَاعَيْهَا وَقَد عَرقَتْ

وقَدْ تَلَفَّعَ بِالقُورِ العَسَاقِيلُ (٣) أَوْبُ يَدَى فَاقد شَمْطَاءَ مُعْولَة نَاحَتْ وجَاوَبَهَا نُكُدُ مَثَاكِيلُ نَاحَتْ وجَاوَبَهَا نُكُدُ مَثَاكِيلُ ( و ) الأوب ( : القصد والعادة

والاستقامة ) ومَا زَالَ ذلكَ أَوْبَهُ ، أَى مَادَتَه وهجِّيراهُ (و) الأَوْبُ : جَمَاعَةُ (النَّحْلِ) وهو اسْمُ جَمْع ، كَانَّ النَّحْلِ) وهو اسْمُ جَمْع ، كَانَّ الوَاحِدَ آيِبُ قال الهُذَلِيِّ : الوَاحِدَ آيِبُ قال الهُذَلِيِّ : رَبَّاءُ شَمَّاءُ لَا يَدْنُو لِقُلَّتِهَ لَا يَدْنُو لِقُلَّتِهَ لَا يَدْنُو لِقُلَّتِهَ لِللَّا السَّحَابُوإِلاَّ الأَوْبُ والسَّبلُ (۱) إِلاَّ السَّحَابُوإِلاَّ الأَوْبُ والسَّبلُ (۱)

وقسال أَبُو حَنيفَة : سُمِّيتُ أَوْبِاً لِإِيَابِهَا إِلَى المَبَاءَة ، قال : وهي لاتَزَالُ في مَسَارِحِهَا ذَاهِبَةً ورَاجِعَةً ، حتى ، إذا جَنَحَ الليلُ آبَتْ كُلُّهَا حتى لا يتَخَلَّفَ منها شيءٌ .

(و) الأوْبُ (: الطَّرِيقُ والجِهةُ) والنَّاحِيةُ ، وجاءُوا مِنْ كُلِّ أَوْبِ أَىْ مِنْ كُلِّ طَرِيقَ وَوَجْهُ وَنَاحِيةَ ، وقيل ، أَىْ مِنْ كُلِّ مَآبِ ومَسْتَقَرُّ ، وفي حديث مِنْ كُلِّ مَآبِ ومَسْتَقَرُّ ، وفي حديث أنس «فآب إليه ناسُ» أى جَاءُوا إليه من كُلِلْ الحِية . والأوب : الطَّريقةُ ، وكُنْت عَلَى صَوْبِ فلان الطَّريقةُ ، وكُنْت عَلَى صَوْبِ فلان وَأَوْبِ ، أَى وَأَوْبِ ، أَى وَأَوْبِ ، أَى طَرِيقَتِه ، كَذَا في الأَساسِ. ومَا أَدْرى في أَى أَوْب ، أَى طَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرَيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَريقة ، وطَرِيقة ، وطَرِيقة ، وطَريقة ، وطَرقة ، وطَريقة ، وطَريقة ، وطَريقة ، وطَريقة ، وطَريقة ، وطَريقة ،

<sup>(</sup>١) سُورة سِأَ الآية ١٠

<sup>(</sup>Y) في الأساس « الأوبُ أوبُ نَعامة »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٦ واللسان والمقاييس ١/٢٥١ والأسساس ٢٤/١

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٢٨٥ واللسان

وقال ذو الرُّمِّة يَصِفُ صَائِدًا رَمَى الوَّحْشُ (1):

(و) الأَوْبُ (: وُرُودُ المَاءِ لَيْلاً) أَبْتُ الماءَ وتَأَوَّبْتُهُ، إِذَا وَرَدْتَهُ لَيْلاً، والآيِبَةُ: أَنْ تَرِدَ الإِبِلُ المَاءَ كُلَّ لَيْلَةٍ، أنشد ابنُ الأَعْرَانيّ:

لاَ تَسرِدِنَّ المَساءَ إِلاَّ آبِبَهُ أَخَشَى عَلَيك مَعْشَرًّا قَرَاضِبَهُ (٣) سُودَ الوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبَهُ سُودَ الوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبَهُ (و) قِيلَ: الأَوْبُ (جَمْعُ آبِب) لللهُ ذَحُلُ آبِب)

يقال: رَجُلُ آيِبٌ مِنْ قَوْمٍ أَوْب، ويقال: إنه اسمُ للجَمْع، (كَالْأُوَّاب والأُيَّابِ) بالضَّمِ والتَّشْدِيدِ فيهِما .

وَرَجُلُ أَوَّابُ : كَثِيرُ الرُّجُوعِ إِلَى اللهِ تعالى مِنْ ذَنْبِهِ. والأُوَّابُ : التَّاثِبُ . فَى لَسانَ العرب : قال أَبُو بَكْرٍ : فَى قَولَهُم رَجُلُ أُوَّابُ سَبْعَةُ أَقْوَالُ ، تَقَدَّمَ مَنْهَا اثْنَانِ ، والثَّالِثُ المُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ النَّ الْمُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ النَّ الْمُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ اللَّهُ المُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ اللَّهُ المُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ ، والرَّابِعُ المُطيعُ ، قَالَه قَتَادَةُ ، والخَامِسُ : الذي يَذْكُر ذَنْبَه فِي الخَسلاءِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهُ ، والسَّادِسُ الخَسلاءِ فَيَسْتَغْفُرُ اللَّهُ مِنْهُ ، والسَّادِسُ الخَصلاءِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَنْهُ ، والسَّادِسُ الخَصلاءِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَنْهُ ، والسَّادِسُ الخَصلاءِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَنْهُ ، والسَّادِسُ اللهَ يَتُوبِ ثَمْ يُذُنِبُ ثُمَّ يَتُوبِ ثَمْ يُذُنِبُ ثُمْ اللَّهَارِ يَتُوبُ ثُمْ يَتُوبِ ثُمْ يُذُنِبُ ثُمْ وَلِيسِكُ اللَّهَارِ يَتُوبُ ثُمْ الفَصَالُ . ومنه صَلاةً الأَوَّابِينَ حِينَ وَمِنْ الفَصَالُ . ومنه صَلاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ وَمِنَهُ اللَّهُ اللَّوَابِينَ حِينَ وَمُنَهُ الفَصَالُ .

(وآبَهُ اللهُ: أَبْعَدَهُ)، دُعَاءٌ عليه، وذلك إذا أَمرْتَه بِخُطَّة فَعصَاكَ ثُمَّ وقَعَ فِيمَا يَكْرَهُ فَأَتَاكَ فَأَخْبَرَكَ بِسَدَلكَ، فَيمَا يَكْرَهُ فَأَتَاكَ فَأَخْبَرَكَ بِسَدَلكَ، فَعَنْدَ ذلك تَقُولُ لَهُ: آبَكَ الله، وأنشد: فَعَنْدَ ذلك تَقُولُ لَهُ: آبَكَ الله، وأنشد: فَآبَكَ هَلَا تَقُولُ لَهُ اللّيَالِي بِغِلْمَ وَأَنشد: تُلِمُ وفِي الأَيّامِ عَنْكَ عَفْدُولُ (٢) تَلِمُ وفِي الأَيّامِ عَنْكَ عَفْدُولُ (٢)

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۷ه راللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان « نفالها »

<sup>(</sup>٣) اللسان وانظر مادة (أهب)

 <sup>(</sup>۱) جامش المطبوع « قوله يريد بالمسبح صلاة الضحمى »
 كذا بخطه ، ولعله على تقدير مصلى صلاة الضحى »
 أما اللمان ففيه كما في الأصل

<sup>(</sup>٢) اللمان والمقاييس ١/١٥١ والأساس ونسبه لرجل من بني عُقيلونقلذلك عنه بهامش اللسان .

(و) يُقَالُ لَمَنْ تَنْصَحُهُ وَلاَ يَقْبَلُ ثم يَقَعُ فيما حَذَّرْتَه منْهُ : (آبَكَ او) كذلك (آبَ لَكَ، مثْل وَيْلُكَ) وانْتَابَ مثلُ آبَ ، فَعَلَ وافْتَعلَ بمعنى قال الشاعر:

ومَنْ يَتَّقُ فإِنَّ الله مَعْـــــهُ وَرِزْقُ اللهِ مُؤْتَابٌ وغَــادى (١)

أَلاَيا لَهْفَ أَفْلَتَني حُصَيْبُ

فَقَلْبِي منْ تَذَكُّرِه بَليــدُ (٢) فَلُوْ أَنِّي عَرَفْتُكَ حِينَ أَرْمِي

(غَابَتْ) في مَآبِهَا أَيْ في مَغيبها

وقَال سَاعِدَةُ بِنُ العَجْلاَن :

لآبك مُرْهَفٌ منْهَا حَسليدُ يَجُوزُ أَنْ يكونَ آبَكَ مُتَعَدِّياً بِنَهْسِه أَى جَاءَكَ مُرْهَفٌ، ويجوزُ أَنْ يَكُونَأَرَادَ آبَ إِلَيْكَ، فَحَذَفَ وَأُوْصَلَ.

(وَآبَتُ الشَّمْسُ) تَــوُّوبُ (إِيَابِــاً وأَيُوباً)، الأُخيرَةُ عن سيبويــه، أَيْ كَأَنَّهَا رَجَعَتْ إِلَى مَبْدَئهَا ،قال تُبَّعُ (١):

فَرَأَى مَعْيبَ الشَّمْسِ عَنْدُ مُآبِهَا فِي عَيْنِ ذِي خُلُبِ وثَأَطٍ حَرْمَــدِ وقال آخر:

يُبَادرُ الجَوْنَةَ أَنْ تَؤُوبَا (١)

وفي الحَديث «شَغَلُونَا عَنْ صَلاَة الوُسْطَى حَـــيّ آبَتِ الشَّمْسُ، مَلاَّ اللهُ قُلُوبَهُمْ نَارًا » أَى غَرَبَتْ ، منَ الأَوْب : الرَّجُوع ، لأَنَّهَا تَرْجِعُ بِالغُرُوبِ إِلَى المَوْضع الذي طَلَعَتْ منه وفي . لسان العرب: ولو استُعْمل ذلك في طُلُوعها لكان وَجْهاً ، لكنه لم يُسْتَعْمَل .

(وتَأُوَّبُهُ وَتَأَيَّبُهُ)، على المُعَاقَبَــة القِيَاسِيُّ (المُتَأَوَّبُ والمُتَأَيَّبُ) كِلاَهُمَا على صيغَة المَفْعُول .

وفُلانٌ سَرِيعُ الأَوْبَةِ ، وقَوْمٌ يُحَوِّلُونَ الوَاوَ يَاءً فيقُولُون (٢) سَرِيعُ الأَيْبَة، وأَبْتُ إِلى بَني فلان وتَأُوَّبْتُهُم إِذَا أَتَيْتُهُم لَيْلاً ، كذا في الصحاح ، وتَأُوَّبْتُ ،إذا جِئْتُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَنَا مُتَأَوِّبُ وَمُتَأَيِّبُ.

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح وانظر مادة (وق )

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين ۲۳۳ وفي الأصل « حصيب » وبهامش المطبوع «كذا بخطه ... »

<sup>(</sup>٣) اللسان وفي المقاييس ١/٤٥١ صدره وانظر المبسواد ( ثأط وحرمه وخلب ) واختلاف نسبته لتبع وأمية بن أن الصلت

<sup>(</sup>١) هو للخطيم الضبابي أو للأجلع بن قاسط، انظر اللسان ومادة ( جون ) والاقتضاب ١٦٢ و٢٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « فيقول » وجامش المطبوع « كذا بخطـــه والذي في الصحاح فيقولون » وكذلك أيضا في اللسان

(وائْتَيَبْتُ المَاءَ)، من بَابِالاَفْتِعَالِ مثل أَبْتُه وتَأَوَّبْتُه (: وَرَدْتُه لَيْلا) قالَ الهُذَلِيَّ :

أَقَبُّ رَبَاع بِنُــزْهِ الفَــــــلاَ
قِ لاَ يَرِد المَاءَ إِلاَّ اثْتِيَابَــا (١)
وَمَنْ رَوَاهُ «انْتِيَابَا» فَقَدْ صحَّفَهُ.
(وأوبَ كَفَرِحَ: غضب، وأوْأَبْته)
مثالُ أَفْعَلْتُه، نقله الصَّاغانيّ.

(والتَّأْوِيبُ) في السَّيْرِ نَهَارًا نَظِيرُ السَّيْرِ السَّيْرُ جَميعَ الإَسَادَ لَيْلا ، أو هُوَ ( السَّيْرُ جَميعَ النَّهَارِ) والنَّزُولُ باللَّيْلِ، قَالَ سَلامةُ ابنُ جَنْدَل :

يوْمَان يوْمُ مقامَات وأَنْدِيَــة وَيُوْمُ سَيْرٍ إِلَى الأَعْدَاء تَأْوِيبِ (٢)

قَالَ ابنُ المُحكَّمِ : التَّأُويِبُ عَنْدَ العرَبِ سَيْرُ النَّهَارِ كُلِّه إلى اللَّيْسلِ، القَوْمُ تَأْوِيباً، أَىْسَارُوا يُقَالُ : أَوَّبَ القَوْمُ تَأْوِيباً، أَىْسَارُوا بِاللَّيْل، بِالنَّهارِ. وأَسْأَدُوا، إذَا سَارُوا بِاللَّيْل، بِالنَّهارِ، وأَسْأَدُوا، إذَا سَارُوا بِاللَّيْل، (أَوْ) هُو ( تَبَارِى الرِّكَابِ فِي السَّيْرِ). قال شيخُنا : غَيْرُ مُعْرُوفٍ في الدَّواوِينِ قال شيخُنا : غَيْرُ مُعْرُوفٍ في الدَّواوِينِ

والمعروفُ الأُوّلُ، قُلْت: هو فى لسان العرب والأَساس والتَّكْمِلَة (كالمُآوَبَة) مُفَاعَلَةٌ ، رَاجِعٌ للْمَعْنَى الأَخِيرِ،كَمَا هو عادَتُه قال:

وإِنْ تُؤَاوِبُهُ تَجِدُهُ مِئُوبِ ا<sup>(۱)</sup>
(ورِيحٌ مُؤُوبَةٌ: تَهُبُّ النَّهارَ كُلَّهُ).
والذي قالَهُ ابنُ بَرِّيّ: مُؤُوبةٌ في قَوْل الشاعر:

قَدْ حَالَ بَيْنَ دَرِيسَيْهِ مُوَّرِّبَةٌ مَسْعٌ لَهَا بِعضَاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ (٢) مسْعٌ لَهَا بِعضَاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ (٢) وهو ريح تَأْتِي عند اللَّيْل. (والآيبة) بالمدِّ (: شَرْبَةُ القَائلَةِ)، نَقَلَه الصاغَانِيّ .

(وآبَةُ) (٣) قَرَأْتُ في معجم البلدَان قَالَ أَبُو سعْد: قال الحَافِظُ أَبُو بَكْر أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى بِنِ مِرْدُويَهِ : هِيَ مِنْ قُرَى أَصْبَهَانَ ، قَالَ : وقَالَ غَيْرُه : إِنها ( :د) ويُقَالُ :قَرْيَةٌ (مِنْ ساوةَ) منْهَا جرِيرُ بِنُ عَبْدِالحميدِ الآبِيُّ ، سكن جرِيرُ بِنُ عَبْدِالحميدِ الآبِيُّ ، سكن

 <sup>(</sup>۱) هو لأسامة بن الحارث ، شرح أشعار الهذليين ۱۲۹۲ واللسان ومادة ( نزه )

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٨ واللسان والمقاييس ١ /١٥٣

<sup>(</sup>۱) السيان

 <sup>(</sup>۲) هو للمتنخل الهذلى شرح أشعار الهذلين ١٣٦٤ والشاهد
 فى اللسان وانظر المواد ( درس،مسع،نسع،هزز)

 <sup>(</sup>٣) فى معجم البلدان (آبَهُ ) الهاء بدون نقط ساكنة
 وكذلك فيها يسأتى

الرَّى ، قَالَ : قُلْتُ أَنَا : أَمَّا آيَةُ بُلُيْدَةٌ تُقَابِلُ ساوَةً ، تُعْرَفُ بَيْنَ العَامَّة بِآوَةً (١) فَلاَ شَكَّ فيهَا، وأَهْلُهَا شيعَة، وأَهْلُ سَاوَةَ سُنَّةٌ ، ولا تَزَالُ الحُرُوبُ بَيْنَهُمَا قَائمَةً عَلَى المَذْهَبِ ، قال أَبُو طاهِر السُّلَفيِّ : أَنْشَدَنِي القاضي أَبُو نَصْرُبنُ العَلاَءِ (٢) الميمَنْدِيّ بِأَهْرَ (٣) مِنْ مُدُن أَذْرَبِيجَانَ لنَفْسه:

وَقَائِلَة أَتُبْغضُ أَهْلَ آبَـــه وهُمْ أَعْلاَمُ نَظْمٍ والكتَابَــهُ (١) يُعَادِي كُلُّ مَنْ عَادَى الصَّحَابَلِهُ

وإِلَيْهَا فيما أَحْسَبُ يُنْسَبُ الوَزْيرُ أَبُو سَعْد منْصُورُ بنُ الحسيْنِ الآبليُّ ، صَحِبَ الصَّاحِبَ بنَ عبَّاد، ثُمَّ وَزَرَ لمُجْد الدُّوْلَةِ رُسْتُمَ بِنِ فَخْرِ الدُّوْلَةَ بِن [رُكن الدولةبن] (٥) بُوَيْهِ ، وكَانَأَدْيِباً شَاعرًا مُصنِّفاً، وهُوَ مُؤلِّفُ [كتاب نشر الدرر و] (٥) تاريخ الرَّيِّ ، وأَخُوه

أوب أَبُو مِنْصُور مُحمَّدُ كَانَ مِنْ عُظَمَاءِ الكُتَّاب، وزرر لملك طبرستان ، انتهى ، ورأَيــتُ في بعضِ التَّوَارِيـــخ أَنَّ جَرِيرَ بنَ عَبْدِ الحَميدِ المُتَفَدَّمُ ذكرُه نسبتُهُ إلى قَرْيَة بأَصْبَهَان، كما تَقَدُّمُ أُوَّلًا ، وهو القَاضي أَبُو عَبْدِ الله الرَّازِيُّ الضَّبِّيُّ ، نَسَبَهُ الدَّارَ قُطْني (و) آبَةُ (: د بإفْريقيَّةَ) نقسله الصاغانيّ ، ومَا رَأَيْتُه في «المُعْجم»، وإنمــا قال فيه، وآبَةُ أَيْضاً: قَرْيَةٌ منْ قُرَى البَهْنَسَا منْ صَعيد مصر :

أُخْبَرَني بذلك القاضي المُفَضَّلُ قَاضي الجُيُوش بمصر (١) قُلْتُ وكَذَا رأَيْتُهَا فى كِتَابِ القَوَانِينِ لابنِ الْجَيْعَانِوذَكُر أَنَّهَا مُشْتَملَةٌ على ١٤٣٤ فَدَّاناً وعَبْرَتُهَا ٩٦٠٠ دينار وتُذْكَرُ مَعَ بَسْقَنُونَ ،وهُما الآنَ وَقْفٌ عَلَى الحَرَميْنِ الشَّريفَيْنِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ تَصَحُّفَ ذلكَ على الصَّاعَاني " وتَبِعَه المُصَنِّفُ ، فإِنَّمَا هي أُبَّه بضَمُّ فَشِدٌّ مُوَحَّدَة ، وقَدْ نَقَدَّمَ ذكرُهَا في أَب ب.

(وَمَـــآبُ: د) وفي لسان العرب:

مَوْضعُ ( بالبَلْقَـاءِ ) من أَرْض

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان ( بآوه )

<sup>(</sup>٢) في المعجم « سنية لاتزال ... ابن سلفة ... أبو نطـــر

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « بآهر » و المثبت عن المعجم

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان (آيه)

<sup>(</sup>٥) زيادة من معجم البلدان

<sup>(</sup>١) في المجم « المفضل بن أبي الحجاج عارض الجيوش بمصر

الشَّأْم ، قال عبدُ الله بنُ رَوَاحَة : فَلاَ وأَبِى مَآبَ لَنَأْتيَنْهَا

وإِنْ كَانَتْ بِهَا عَرَبٌ ورُومُ (١)

وفى المراصد: هي مدينة في طَرَفِ الشَّأْمِ مِنْ أَرْضِ البَلْقَاء.

(والمُؤوّب) هُو (المُدَوَّرُوالمُقَوَّرُ)، بالقاف، كذا في النسخ، وفي بعضها بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ، (المُلَمَّلَمُ )، وَأُوّبَ بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ، (المُلَمَّلَمُ )، وَأُوّبَ الأَديمَ: قَوَّرَهُ، عَنْ ثَعْلَبِ (ومنسهُ) الأَديمَ: قَوَّرَهُ، عَنْ ثَعْلَبِ (ومنسهُ) المَثَلُ: (أَنَا حُجَيْرُهَا) بتَقْديم الحَاءِ المُهُمْلَة عَلَى الجِيمِ تَصْغِيرُ حِجْر، المُهُمْلَة عَلَى الجِيمِ تَصْغِيرُ حِجْر، وهُوَ الغَسلارُ (المُؤوّبُ)، المُقَوَّرُ، وهُوَ الغَسلارُ (المُؤوّبُ)، عن ابنالأعرابي. (وعُذَيْقُهَا المُرجَّبُ)، عن ابنالأعرابي. (وآبُ شَهْرٌ) عَجَمِيٌّ (مُعَرَّبٌ) مِنَ الشَهُور الرُّوميَّة، وقد جاء ذكرهُ في الشَّهُور الرُّوميَّة، وقد جاء ذكرهُ في

أَشْعَارِ الْعَرَبِ كَثِيرًا . (والمَآبُ) في قَوْله تَعَالَى ﴿طُوبَى لَهُمْ وحُسْنُ مَآبٍ ﴾ (١) أَيْ حُسْنُ (المَرْجــع و) حُسْنُ (المُنْقَلَب)

والمُسْتَقَرُّ .

( و ) قُولُهُم )بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ مَآوِبَ )

أَى (ثَلاَثُ رَحَلاَت بالنَّهَارِ) نقلهُ الصاغاني .

(والأَوْبَاتُ) هِيَ مِنَ الدَّابَّةِ( القَوَائِمُ واحدَتُهَا : أَوْبَةٌ ) .

وَمَآبَةُ البِئرِ: مِثْلُ مَبَاءَتهَا حَيْثُ يَجْتَمعُ إليه المَاءُ فيها .

وقيلَ: لاَ يَكُونُ الإِيَابُ إِلاَّالرُّجُوعَ إِلى أَهْلهِ لَيْلاً .

وفى التهذيب يُقَالُ للرَّجُل يَرْجعُ باللَّيْلِ إِلَى أَهْلِهِ: قَدْ تَأَوَّبَهُمْ ، وائْتَابَهمْ فَهُوَ مُوْتَابٌ وَمُتَأَوِّبٌ.

(ومُخَيِّسُ) كَمُحَدِّث ابنُ ظَبْيَانَ (الأَوَّابِيُّ، تَابِعِيُّ) رَوَى عن عبدِ اللهِبنِ عَمْرِو بنِ العاص وغَيْرِه (نِسْبَةٌ إِلَى بَنِي عَمْرِو بنِ العاص وغَيْرِه (نِسْبَةٌ إِلَى بَنِي أَوَّاب: قَبِيلَةٍ) مِنْ تُجِيبَ، ذَكَره ابنُ يُونُسَ.

[] واسْتَدْرَكَ شيخُنَا عَلَى المُصَنِّفِ: أَيُّوبُ، قيلَ هو فَيْعُول مِنَ الأَوْب كَقَيُّوم، وقِيلَ: هو فَعُّول كَسَفُّود، قال البَيْضَاوِيُّ: كَانَ أَيُّوبُ رُوميًّا مِنْ أَوْلاَدِ عيص (١) بنِ إِسْحَاقَ عليه الصلاةُ

<sup>(</sup>١) اللـــان ومعجم البلدان

<sup>(ُ</sup>٢) سورة الرعد الآية ٢٩

<sup>(</sup>۱) في مادة « عيص » قال إنه « عيسصو »

والسلامُ ، وأُوَّلُ منْ سُمِّيَ بهذَا الاسم منَ العربِ جدُّ عَدِىً بنِ زَيْدِ بنِ حِمَّانَ ابنِ زَيْسدِ بنِ أَيُّوب، من بَنِي امرئ القَيْس بن زَيْدِ مَنَاةَ بن تَمِيم ، إِقَالَهُ أَبُو الفَرَجِ الأَصْبَهَانِيُّ فِي الأَعْانِي. ا هـ. قُلْتُ : وأَيُّوبُ الذي ذَكَره : إَطْنُ بالكُوفَة ، وهو ابنُ مَجْرُوفِ بنِ عامرِ ابنِ العصَبَةِ بنِ امْرِئُ القَيْسِ بنُ زيْد مَنَاةَ ،فَوَلَدُ أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمُ وسَلْمُ وتَعْلَبَةُ وزَيْد، منهم عَدِيُّ بنُ زَيْدِ بنِ حِمَّانَ ابنِ زَيْدِ بنِ أَيُّوبَ بنِ مَجْرُوفِ الشَّاعرُ ومنهم مُقَاتِلُ بنُ حَسَّانَ بنِ ثَعْلَبةً بنِ أَوْسِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَيُّوبَ الذي نُأْسِبَ إليهِ قَصْرُ مُقَاتِلَ ، وقال ابنُ الـكَلْبَيِّ , لاَ أَعْرِفُ فِي الجاهِلِيَّةِ مِنَ العَرَبِ أَيُّوب بهذَّيْنِ الاسْمَيْنِ للنَّصْرَانِيَّةِ ، كَذَا قال البلاَذُرِيّ .

#### [أهب]،

(الأُهْبَةُ ، بالضَّمِّ : العُدَّةُ ، كالهُبَة ) بالضَّمِ أَيضًا ، وأَخَذَ لَذَلِكَ الأَمْرِ أُهْبَتَهُ ، أَى هُبتَهُ وعُدَّتَهُ (وَقَدْ أَهَّبَ للأَمْرِ تَأْهِبًا وتَأَهَّبَ) : اسْتَعَدَّ ، وأُهْبَةُ للأَمْرِ تَأْهِبًا وتَأَهَّبَ) : اسْتَعَدَّ ، وأُهْبَةُ

الحَرْب: عُدَّتُهَا، والجَمِيعُ: أُهَبُ، و (والإهابُ كَكِتَاب: الجِلْدُ) من البَقَرِ والغَنَم والوحْشِ، (أَوْ) هُوَ(مَالَمْ يُدْبَغُ) ، وفي الحَديثِ «أَيُّمَا إِهَابِ يُدْبَغُ فَقَدْ طَهُرَ» (ج) في القَليلِ رُبِعْ فَقَدْ طَهُرَ» (ج) في القَليلِ (آهبَةُ) بالمَدِّ، عن ابن الأَعْرَابيّ، وأَنْشَدَ:

سُودَ الوُجُوهِ يَأْكُلُونَالا هِبَهُ (١)

(و) في السَّكْثِيرِ (أُهُبُ) بِضَمِّ اللَّوَّلَيْنِ ، وقد وَرَدَ في حديثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها «وحَقَنَ الدِّمَاءَ في أُهْبِهَا» أَيْ في أَجْسَادِهَا ، وفي نُسْخَة بشكُون الهَاءِ أَيْضاً ، (وَأَهَبُ)مُحَرَّكَةً ، بشكُون الهَاءِ أَيْضاً ، (وَأَهَبُ)مُحَرَّكَةً ، بشكُون الهَاءِ أَيْضاً ، (وَأَهَبُ)مُحَرَّكَةً ، وفي نسخة آهُبُ بالمَدِّ وضَمِّ الهاءِ : وفي أَخْرَى كأَدَم وفي «لسان العرب» قال أخْرَى كأَدَم وفي «لسان العرب» قال سيبويه أَهَبُ اسم للجَمْع وليس بجمع إهاب ، لأَنَّ فَعَلاً لَيْسَ مِمَّا يُكَسَّرُ عَلَيْه فَعَالٌ ، وفي الحَديث «وفي بَيْتَرَسُولِ فعَالٌ ، وفي الحَديث «وفي بَيْتَرَسُولِ أَمْتُ عَطِنَةً » أَمْ عُلُودٌ في دَبَاعَهَا .

(و) إِهَابُ (بنُ عُمَيْر : رَاجِزٌ) أَى شَاعِرٌ (م) .

<sup>(</sup>١) اللسان وانظر مادة (أرب)

وَبَنُو إِهَابٍ وأُهَيْبٍ: بَطْنَانِبالبَصْرَةِ مِن بَنِي عَبْسِدِ اللهِ بَنِ رَبَاحٍ ، منهم عقيلُ بنُ سَمِيرٍ .

وأَبُو إِهَابِ بنُ عَزِيزٍ) بفتح العين المهملة وبزَائيْنِ مَنْقُوطَتَيْنِ ابن قَيْسِبنِ سُوَيْدِ بنِ وَبِيعة بنِ زَيْدِ بنِ عبدِ اللهبن مائي سُويْدِ بنِ وَبِيعة بنِ زَيْدِ بنِ عبدِ اللهبن دارِم السدّارِمِيُّ التَّميميُّ حَليفُ بَنِي نَوْفَلِ بن عَبْدِ مَنَاف (صَحَابِيُّ)، ذَكره المُسْتَغْفِريَّ وغيرُه فيهم وقال: له في المُسْتَغْفِريَّ وغيرُه فيهم وقال: له في النَّمائيُّ .

(و) في الحديث ذكر أهاب (٢) (كسَحَاب) وهو ( : ع قُرْب المَدِينَة ) هكذا ضَبَطَه الصاغاني ، وقال شيخنا : وضَبَطَهُ ابنُ الأَثِيرِ والقَاضِي عِبَاضُ وصَاحِبُ المَراصِد بكَسْرِ الهَمْزَةِ ،وأَوْهَمَ المُصَنِّفُ في رَوايته الفَتْح ، وقد المُصَنِّفُ في رَوايته الفَتْح ، وقد عَرَفْت أَنَّه قَلَّدَ الصَّاغَاني فيما رَواه ، وقال ابنُ الأَثِير : ويقالُ فيه : يَهَابُ ، بالياءِ التَّحْتية .

(و) أُهْبَانُ (كَعُثْمَانَ)اسْمُ (صَحَابِيًّ)

إِنْ أُخِذَ مِنَ الإِهَابِ فَإِن كَانَ مِنِ الْهِبَةِ فَالْهِمزَةُ بَدُدُلُ مِنِ الْواوِ ، وسَيَأْتِي فَى فَالْهِمزَةُ بَدَدُلُ مِنِ الْواوِ ، وسَيَأْتِي فَى مَوْضِعهِ ، وهو أُهْبَانُ بِنُ أَوْسِ الأَسْلَمِيُّ أَبُو عُقْبَةَ أَحَد أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ، وَيَقَالُ وَأُهْبَانُ بِنُ صَيْفِيٍّ الْغِفَارِيُّ ، ويقالُ فيه : وُهْبَانُ ، اخْتُلفَ فيه ، وأَهْبَانُ بِنُ فيه : وأَهْبَانُ بِنُ عَيْد الْخُزَاعِيُّ مُكَلِّمُ الذِّنْبِ ، صَحَابِيّان ، عَيْد الْخُزَاعِيُّ مُكَلِّمُ الذِّنْبِ ، صَحَابِيّان ، كَذَا فَي المُعْجَمِ لِابِنِ فَهْد .

(وأَيْهَبُ) عَلَى وَزُنِ فَيْعَل ( :ع) مِنْ بِلاَدِ بَنِي أَسَد ، لاَ يَكَادُ يُوجَدُ فيه مَاءً .

#### [أىب] \*

(الأَيَّابُ كَكَتَّانِ) عن ابن الأَثير في حديث عِكْرِ مَهَ قَالَ: «كَانَطَالُوتُ أَيَّاباً» حديث عِكْرِ مَهَ قَالَ: «كَانَطَالُوتُ أَيَّاباً» قَالَ: قَالَ الخَطَّابِيُّ جَاءَ في تَفْسِيرِه (۱) في الحديثِ أَنَّه (السَّقَّاءُ) ،كَذَا في لسان العرب .

( والأَيْبَ ـ ـ أَ : الأَوْبَةُ ) عَلَى المُعَاقَبَة ، بِمَعْنَى الرَّجُوعِ والتَّوْبَة ، ظَاهِرٌ أَنَّهُ من آبَ يَئْيبُ كَبَاع يَبِيعُ ، وإنَّمَا وقد قالوا: إنَّهَا مادَّةٌ مُهْمَلَةٌ » وإنَّمَا خُفِّفَ كما ذكرْنَا ، فذكرُ المُؤلِّفِ له هنا مُسْتَدْرَكُ ، قاله شيخُنَا .

 <sup>(</sup>١) جامش المطبوع قوله وقال له إلخ كذا بخطه ولعـــل
 التقدير له حديث في النهى إلخ أو نحو ذلك »
 (٢) ضبط في اللسان بمنع الصرف ، وكذلك يهاب

<sup>(</sup>١) في اللسان والنهاية « جاء تفسير ه »

(فصل الباء) المُوَحَّدة مِن بَابِهَا [ب أب] \*

(البُوْبُ كُرُّفَرَ) أَهْمَـلَه الجوهرى والصاغاني ، وقال صاحب اللسان هو (القَصيرُ مِنَ الخَيْـلِ الغَليظُ اللَّحْمِ الفَسيـحُ الخَطْوِ البَعِيدُ القَدْرِ).

• [ب ب ب<u>]</u>

(بَبَّةُ: حَكَايَةُ صَوْت صَبَى ، وَلَٰقَبُ قُرَشَى ) يِأْتِي ذَكِرهِ ، والبِّبَّةُ : السَّملينُ ، (و) قِيلَ (: الشَّابُّ المُمْتَلَىُّ البَـٰدَن نَعْمَةً )، بالفَتْحِ ، وشَبَاباً ، حَــكَاه الهَرَوِيُّ وابنُ الأَثِيرِ عن ابن الأَعْرَابِيِّ . (و) بَبَّةُ (صفَةٌ للأَحْمَق) الثَّقيل أَيْضاً ، قاله الليثُ ، قال ابن بَرِّيُّ في الحَاشية والصاغانيُّ وأَبُو زَكَريًّا(وَقَوْلُ الجَوْهَرَىِّ) إِنَّ (بَبَّةَ اسْمُ جَارِيَةٍ){زَعْماً منْه أَنَّ جَارِيَة في الشِّعْرِ بَدَلٌ من أُبَّةً ، وهذَا (غَلَطٌ) قَبِيــحٌ، (واسْتِشْهَادُه) أَى الجَوْهَرِيِّ (بالرَّجَزِ أَيْضاً غَلَطٌّ)، قال شيخنا: وهذا من تَتِمَّةِ العَلَط، لأَنَّه هو الذي أَوْقَعَه فيه فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى زيادة في التَّغْليط (وإنَّمَا هُوَ لَقُّبُ)

القُرَشِيِّ المَذْكُورِ آنِفاً، هُوَ (عَبْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الحَارِثِ اللهُ البَّ الحَارِثِ اللهُ عَبْدِ المُطَّلِبُ، وَالِي البَصْرَةِ لاَبْنِ الزُّبَيْرِ وفيه يقولُ الفَرَزْدَقُ :

وبَايَعْتُ أَقْوَاماً وَفَيْتُ بِعَهْدهـمْ وَبَبَّةُ قَدْ بَايَعْتُهُ غَيْرَ نَادم (١) كانت أُمُّه لَقَّبَتْهُ به في صغره لكَثْرَةِ لَحْمه ، وقيل : إنما سُمِّي به لأَنَّ أُمَّهُ كانت تُرَقِّصُه بذلكَ الصَّوْت، وَبَّبةُ حكَايَةُ صَوْت، وفي حَديثُ ابْن عُمَرَ " سَلَّمَ عَلَيْه فَتَّى منْ قُرَيْش فَرَدَّ عَلَيْه مثْلَ سَلاَمه فَقَالَ: مَا أَحْسَبُكَأَثْبَتَّني . قالَ: أَلسْتَ بَبَّةَ » قال الحَافظُ ابنُ حَجَر فِي الإصَابَة : لأبيه وَجَدِّه صُحْبَة ، وأُمُّهُ أُخْتُ أُمِّ حَبيبَةَ ومُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا، وقد رَوَى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلا، ويقال إِنَّهُ كان له عند وَفَاته سَنتَان، ورَوَى عن أبيه وجَـــدُّه وعن عُمَرَ وعَلَى ۖ وابنِ مَسْعُود وأُمِّ هَانِي وغَيْرِ هِم ، ورَوَى عنـــه أَوْلادُه عبدُ الله وإسْحَاقُ، ومنَ التابعينَ عبدُ المَلكِ بنِ عُمَيْر وأَبُو إِسْحَاقَالسَّبيعيُّ

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح ولايوجد في ديوانه المطبوع

وغيرُهُم ، اتَّفَقُوا عَلَى تَوْثِيقِه ، قاله ابن عَبْدِ البَرِ ، وكانت وفاته بعُمَانَ سنة ٨٤ (وقوْله) أَى الجوهري ( :قالَ الرَّاجِزُ ، غَلَطٌ أَيْضاً ، والصَّوَابُ ) كما صَرَّ ح به الأَئِمَةُ (قَالَتْ هند بِنْتُ أَبِي صَرَّ ح به الأَئِمَةُ (قَالَتْ هند بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ) بنِ حَرْب بنِ أَمَيَّةَ ، وهٰذَا فيه مَافِيه ، فَإِنَّه يُمْكِنُ أَنْ يُرادَ بِهِ الشَّخْصُ الرَّاجِزُ ، وإطْلاَقُه عَلَى المَرْأَةِ الشَّخْصُ الرَّاجِزُ ، وإطْلاَقُه عَلَى المَرْأَةِ صَحِيت وهِ وهِي تُرقِقُصُ ولَدَهَا )عَبْدَاللهِ بن الحَارِث المَدْكُورَ .

والله رَبِّ الكَعْبَدِهُ (۱)
(الأُنْكِحَنَّ بَبَّدِهُ الْكَعْبَدِهُ (۱)
جارِيَةً ) [خِدَبَّهُ ] (۱)
[جارِية] (۱) مَنْصُوبٌ على أنه مَفْعُولٌ ثَانِ الأُنْكِحَنَّ (خِدَبَهُ) أي الضَّخْمَةَ الطَوِيلَةَ ، ويروى: جَدارِيةً

(مُكْرَهَةً مُحَبَّهُ)

كالقُلَّهُ .

أَى مَحْبُوبَةً ، ويُرْوَى بَعْدَه : تُحِبُ مَنْ أَحَبَّ مَنْ أَحَبَّ مَنْ أَحَبَّ مَنْ أَحَبَّ مَنْ أَحَبَّ مَ فَ أَحَبَّ مَ فَي أَهْلَ السَكَعْبَ فَ ) يُسَدِّ إِلَّ فِيها زُبَّ مَ يُسَدِّلُ فِيها زُبَّ مَ فَي الْحَالَ فِيها زُبَّ مَ فَي الْحَالَ فِيها زُبَّ مَ الْحَالَ فِيها زُبَّ مَا الْحَالَ فَي اللّه اللّ

(أَى ْتَغْلِبُهُن )أَى ْنسَاءَ قرَيْش (حُسْناً) في حُسْنها ، ومنه قَوْلُ الرَّاجِزِ : جَبَّتْ نِسَاءَ العَالَمِينَ بِالسَّبَبُ (١) (ودَارُ بَبَّةَ بِمَكَّةً عَلَى) رَأْسِ رَدْمِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّابِ ، كَأَنَّهَا نُسِبَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بِنِ الحَارِثِ .

وَبِيَّةُ الجُّهِنِيُّ : صَحَابِيٌّ ، ويُقَالُ فيه نَبَّةُ بِالنُّونِ ونُبَيْة مُصَغَّرًا أَيْضاً ، كَذَا في مُعْجَم ِ ابْنِ فَهْد .

(والبَبَّ : البَأْجُ، والغُلاَمُ) السَّاثِلُ وهو (السَّمِينُ)، عن ابن الأَعْرَابيّ .

وجَاءَ في كِتَابِ البُخَارِيِّ "قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَئنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلِ لأُلْحِقَنَّ آخِرَ النَّاسِ بِلَوْلِهِمْ حَتَّى يكُونُوا بَبَّاناً وَاحِدًا ». وفي طَرِيقٍ يكُونُوا بَبَّاناً وَاحِدًا ». وفي طَرِيقٍ آخَرَ "إِنْ عِشْتُ فَسَأَجْعَلُ النَّاسَ بَبَّاناً واحِدًا » (و) يُقَالُ (هُمْ بَبَّانُ وَاحِدُ ) و) هُمْ (عَلَى بَبَّانِ وَاحِد) هـذَا هو المشهُورُ (ويُخَفَّفُ) ، مَالَ إليه أَبُو عَلَى المُسلَمُورُ اللهُ أَبُو عَلَى اللهُ اللهُ وَحَدِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَحَدِي اللهِ اللهُ عنه اللهُ اللهُ كَرْمُ (٢) أَنَّهُ فَعَالُ مِن بَابِ كَوْكَبِ اللهُ كَرْمُ (٢) أَنَّهُ فَعَالُ مِن بَابِ كَوْكَبِ

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والجمهرة ١ /٢٤

<sup>(</sup>٢) «خدبة وجارية » زيدتا ليكون الرجز والكلاممتصلا

<sup>(</sup>١) اللمان رسيأتى فى ( جبب وحبب ) مخرجا

 <sup>(</sup>٣) جامش المطبوع تعریف بابن المكرم صاحب اللـان .
 انظر ذلك في الجزء الأول

ولا يَكُونُ فَعْلَاناً (١) لِأَنَّ الثلاَثَةَ لاَتَكُونُ مِن مَوْضِع واحِد، قال ثَعْلَبُ (٢) وبَبَّةُ يَرُدُّ قَــوْلَ أَبِي عَلِيٍّ .

قُلْتُ : هُوَ اسْمُ صَوْت لاَ يُعْتَدُّ بِهِ . (أَىْ) عَلَى (طَريقَة) وهُمْ بَبَّانٌ وَاحدٌ أَىْ سَوَاءٌ كَمَا يُقَالُ: بَأَجٌ وَاحدٌ. وفي قُول عُمَرَ يُريدُ التَّسْويَــةَ في القَسْمِ وكَانَ يُفَضِّلُ المُجَاهِدِينَ وأَهْلَ بَدْر في العَطَاءِ، قال أَبُو عَبْد الرَّحْمٰنِ بنَ مَهْدي : أَيْ شَيْئًا وَاحدًا ، قال أَبُوعُبَيْدٍ : وَلاَ أَحْسَبُ السَكَلَمَةَ عَرَبيَّةً ، قَالَ : ولَمْ أَسْمَعْهَا في غَيْرِ هذَا الحَديث، وقسال أَبُوسَعِيدِ الضَّرِيرُ : لاَ يُعْرَفُ بَبَّانُ (٣) في كَــلاَمِ العَرَبِ، قــال: والصَّحيــخُ عنْدَنَا «بَيَّاناً وَاحدًا » قَالَ وأَصْلُ هذه الـكَلَمَة أَنَّ العَرَبَ تَقُولُ إِذَا ذَا كُرَتْ مَنْ لاَ يُعْرَفُ: هَذَا هَيَّانُ بْنُ بَيَّان } كَمَا يُقَسَالُ: طَامِرُ بْنُ طَامِر. قَال: فالمَعْنَى

<sup>(</sup>١) في اللسان » فَعَلَانَ »

<sup>(</sup>۲) هنا سهو من الزبيدى ، فثعلب توفى سنة ۲۹۱ وأبو.
على الفارسى توفى سنة ۳۷۷ فلا يعقل أن يرد ثعلب على
الفارسى،ونص اللسان « وحكى ثعلب الناس ببان ...
قال أبو على : هذا ... قال وبية يرد قول أبى على »
وهذا القول الأخير يغلب أنه لابن سيده في المحكم ،
لكن الزبيدى رأى سبق لفظ ثعلب فأقحمها في التعقيب

<sup>(</sup>٣) في اللسان » لا نعرف بنبَّانــًا »

لْأُسَوِّينَ بَيْنَهُمْ في العَطَاءِ حَتَّى يَكُونُوا شَيْمًا وَاحدًا ،وَ لَا أُفَضِّلُ أَحَدًا عَلَى أَحَد ، قال الأَزْهَرِيُّ: لَيْسَ كُمَّا ظَنَّ، وَهذَا حديث مَشْهُورٌ رَوَاهُ أَهْلُ الإِنْقَان، وكَأَنُّهَا لُغَةٌ يمانيَةٌ ولم تَفْشُ في كلام مَعَدُّ، وقال الجوْهريّ: هــذَا الحرْفُ هكذا سُمِع، ونَاسٌ يَجْعَلُونَهُ من (١) هَيَّانَ بِن بَيَّانَ ، قال : ولا أَراهُمحْفُوظاً عن العَرب ، قال أَبُو مَنْصُورٍ : بَبَّــانُ حَرْفٌ رواهُ هِشَامُ بنُ سعْدٍ وأَبُومَعْشَرٍ عن زيد بن أَسْلَمَ عن أَبيه : سمعْتُ عُمَر . ومثْلُ هؤُلاَءِ الرَّوَاة لاَ يُخْطِئُونَ فيُغَيِّرُوا ، وبَبَّ انُو إِنْ لَمْ يكُنْ عربيًا مَحْضاً فهو صحيح بهذا المَعْنَى، وقال الليثُ : بَبَّانُ علَى تَقْدير فَعْلاَنَ ، ويقال عَلَى تَقْدير فَعَّالَ ، قال :والنَّونُ أَصْليَّةً ولا يُصَرَّفُ منه فعْلٌ ، قال : وهُو والبَأْجُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ ، وقال الأزْهَرِيّ وَبَبَّانُ كَأَنَّهَا لُغَةٌ يَمَانيةٌ ، وحَكَى ثَعْلَبٌ : النَّاسُ بَبَّانٌ وَاحدٌ لاَ رَأْسُ لَهُمْ ، وقال شيخُنَا :واخْتَلَفُوا في مَعْنَاهُ عَلَى لَمُلاَثَة أَقُوال :

<sup>(</sup>١) فى اللسان « يجعلونه هيان بن بيان والمراد من قبيل ...»

أَحدُهَا وهو قَوْلُ الأَكْثَرِ أَنَّهُ الشَّيْءُ الوَاحدُ، و قال الزمخشريُّ : الضَّرْبُ الوَاحدُ.

وثَانِيهِمَا: الجَمَاعَةُ والاجْنِمَاع، وأَانِيهِمَا الجَمَاعَةُ والاجْنِمَاع، وإليهِ مَالَ أَبُو المُظَفَّر وغيرُه.

ثَالِثُهَا أَنَّهُ المُعْدِمُ الذِي لا شَيْءَ له ، كما نقل المُعْدِمُ الذِي الطَّبْرِيّ ، له ، كما نقل القَبْرِيّ ، وذكره فالتوشيح أيضاً ، وإنْ أَغْفَلُوه تقصيرًا ، انتهى .

ر والبأببة (۱) : هديرُ الفحلِ) في ترجيعه تكرارًا له ، قال رُوبة :

إذا المصاعيبُ ارْتَجَسْنَ قَبْقبَا الْفَا المصاعيبُ ارْتَجَسْنَ قَبْقبَا الْفَا المصاعيبُ ارْتَجَسْنَ قَبْقبَا الْفَا المصاعيبُ ارْتَجَسْنَ قَبْقبَا الله بغبغة مرًّا ومرًّا بأببَلية ، ونقلَ عن در وب بتشديد الياءِ يعني البابيّة ، ونقلَ عن الليث معناه ، وقال رؤبة أيضا :

يسُوقُها أَعْيَسُ هَدَّارٌ ببلسب فذكر المُصَنِف إيّاهُ في هذه المادة فذكر المُصَنِف إيّاهُ في هذه المادة فذكر المُصَنِف إيّاهُ في هذه المادة تضحيفٌ منه ، ولم يُنبه على ذلك شيخُنا ، فتأمّل .

[ *ب* ر د ز *ب* ]

[] (بَرْدزْبَهْ) أَهْمَلَهُ الجَمَاعَةُ ، وهُوَ (بفَتْح البَاءِ) مَعَ سُكُونِ الرَّاء(وكَسْرِ الدَّال المُهْمَلَةِ وسُكُونِ الزَّايِ وفَتْــحِ البَاءِ) المُوَحَّدَة بَعْدَهَا هَاءٌ، هذَا هـو المَشْهُورُ في الضَّبْط، وبه جَزَمَ ابنُ مَا كُولاً ، (جَدُّ) إِمَامِ المُحَدِّثِينَ ، حَمَّد ابنِ إِسْمَاعِيلَ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ المُغيرَةِ ابن بَرْدزْبَهُ الجُعْفيِّ ( البُخَارِيِّ) كانَ فَارسيًّا عَلَى دينِ قُوْمِهِ ثُمَّ أَسْلَمَ وَلَدُهُ المُغِيرَةُ عَلَى يَدِ اليَمَان الجُعْفَى ، فنُسبَ إليه نسْبَةَ وَلاَءٍ ، قَالَ الحَــافظُ ابنُ حَجَرٍ : وأَمَّا إِبْرَاهِيمُ بنُ المُغيرَةِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى شي عِ من أَخْبَارِه. قال: وأَمَّا وَالدُ البُخَارِيِّ فَقَدْ ذُكرَتْ له تَرْجَمَةً في كتاب الثِّقَات لابنحبَّانَ فقال في الطَّبَقَة الرَّابِعَةِ: إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبراهِيمَ والدُ البُخَارِيِّ يروى عنحَمَّاد ابنِ زَيْد ومالك، وَروَى عنهالعِرَاقِيُّونَ، وَتَرْجَمَه الذَّهَبِيُّ في تَارِيخِ الإِسْــلاَمِ. وهيَ كُلَّمَةٌ (فَارسيَّةٌ مَعْنَاهَا الزَّرَّاعِ)، كَذَا يَقُولُه أَهْلُ بُخَارًا.

<sup>(</sup>١) في اللسان (بوب) « البأبييَّةُ »

 <sup>(</sup>۲) ملحقات دیوانه ۱۷۰ رانظر اللسان مادة ( بوب )
 و المشطور الثانی فی ملحقات دیوان العجاج ۷۴
 (۳) ملحقات دیوانه ۱۹۹ واللسان (بوب)

قُلْتُ: ولَعَلَّهُ مِنَ الفَارِسِيَّةِ المَهْجُورَةِ الغير درية (١).

[ب ر ش ب]
[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ: بَرْشُوبُ: قَرْيَةً
مَنْ قُرَى مِصْرَ مِن إِقْلِيمِ الْمُنُوفِيَّة .
[ب ر ن ب]
[] برنوب: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَاهَا مِن إِقْلِيمِ الْغَرْبِيَّةِ ، ذكرهما ابنُ الجَيْعَانِ في كتاب القوانين .

[ بى رب ]

[] وفى التبصير: أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بِنُ وَبَهُ دَاوُودَ بِنِ عِلَى بِنِ سَوْد بِنِ بِيرُوبَهُ اللَّاجِرِمِي، بالسكسر وضم الراء وفتح الموحَّدة الشاخري، بالسكسر وضم الواو، ذكره الموحَّدة الشانية بعد الواو، ذكره المستغفري، وقال: نَزَلَ بُخَارًا وَرَوَى عَنِ القُطَيعي،

[ب س ب]

(بَسْبَةُ) بِفَتْح فَسُكُونِ، أَهْمَلَهُ الجَوْهِرِيُّ وصَاحِبُ اللِّسَانِ، وقال الجَوْهِرِيُّ وصَاحِبُ اللِّسَانِ، وقال الصاغانيُّ (:ق بِبُخَارَا)،أَي مِنْ مُضَافَاتِهَا الصاغانيُّ (:ق بِبُخَارَا)،أَي مِنْ مُضَافَاتِهَا منها:أَحْمَدُ بِنَ أَبِي نَصْر (٢) منها:أَحْمَدُ بِنَ أَبِي نَصْر (٢)

# كَذَا ذَكَره أَبُو كَامل البَصْرِيُّ [ب ش ب]

(بَشْبَةُ) (١) بِالشِّينِ مُعْجَمَةً أَهْمَلَهُ الْجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَانِ، وقال الصَّاعَانِيُّ : (ةَبِمَرُو) ويُقَالُ فَى النِّسْبَةِ : الصَّاعَانِيُّ : (قَبِمَرُو) ويُقَالُ فَى النِّسْبَةِ : بَشْبَقِيٌّ بَزِيَادَة القَافِ، نُسِبَ إليها بَشْبَقِيٌّ بَزِيَادَة القَافِ، نُسِبَ إليها أَبُو الحَسَنِ على بنُ محمد بنِ العَبَّاسِ أَبُو الحَسَنِ على بنُ محمد بنِ العَبَّاسِ وَالْهَدُ صَالِحٌ مُحَدِّثُ رَوى عنه السمْعَانِيُّ وَتُوفَى سنة ٤٤٤ .

#### [ب ن ب]

(بَانَبُ) بِفَتْحِ النَّونِ: أَهْمَلُهُ الْجُوهِرِيُ وصاحِبُ اللسان وقال الصاغاني الجوهرِيُ وصاحِبُ اللسان وقال الصاغاني (: قبِبُخُلِانَ) ضَبَطَه الذَّهْبِيُّ بِالْجِيمِ (جَلُوانُ) ضَبَطَه الذَّهْبِيُّ بِالْجِيمِ المَفْتُوحَةِ (ابْنُ سَمُرة) بْنِ مَاهَانَ بِنِ الْمَفْتُوحَةِ (ابْنُ سَمُرة) بْنِ مَاهَانَ بِنِ الْمَفْتُوكَةِ (ابْنُ سَمُرة) بْنِ مَاهَانَ بِنِ الْحَكُم الأُمُويُ البُخَارِيُّ مَرُوانَ بِنِ الْحَكَم الأُمُويُ البُخَارِيُّ البُخَارِيُّ البُخَارِيُّ البُخَارِيُّ الْمُنْسِيِّ، وكَانَمَنَ اللَّانَبِيُّ . يَرْوِي عِنِ القَعْنَبِيِّ ، وكَانَمَنَ البَانَبِيُّ . يَرْوِي عِنِ القَعْنَبِيِّ ، وكَانَمَنَ المُنْسِيِّ . يَرْوِي عِنِ القَعْنَبِيِّ ، وكَانَمَنَ المُنْسِيِّ . السَّمَرُ قَنْدِي (و) أَبُو سُفْيَانِ السَّمَرُ قَنْدِي (و) أَبُو سُفْيَانِ المَّاسِلِ السَّمَرُ قَنْدِي إِنَ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيْلِ السَّمَرُ قَنْدِي إِنِ المُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِلِ المُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ وَمُلَدًا عِنَ المَّاسِلِ المُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِي الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيْلِ الْمُنْسِيِّ الْمُنْسِيِيِ الْمُنْسِيِيِيِ الْمُنْسِيِيِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله يريد غير المعروفة

<sup>(</sup>۲) فى معجم البلدان ( بسبه ) : « . . بن أبي نصر السبى ، حكاه السمانى عن أبي كامل البصيرى »

 <sup>(</sup>۱) في معجم البلدان (بَشْنَى ) وربماسموها
 بَشْنَه . . »

الهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَ عن إِسْمَاعِيلَ بنِ السَّمَيْدَعِ ، وعنه خلَفُ الخَيَّامُ (وَأَحمدُ الشَّمَيْدَعِ ، وعنه خلَفُ الخَيَّامُ (وَأَحمدُ ابْنُ سَهْلَ ) بنِ طَرْخُونَ ، عن جَلْوانَبنِ سَمُرَةً ، وعنه سهْلُ بنُ عُثْمَانَ .

[] وفاته أَبُو عَلِيِّ الحَسنُ بنُ مُحمَّدِ ابنِ مُعمَّدِ ابنِ معْرُوفِ البانَبِيُّ ، في آخَرِينَ ذَكَرَهُمُ الأَمْيِرُ وابنُ الأَثْيِرِ والذَّهَبِيُّ ويَساقُوتُ (البَانَبيُّونَ المُحَدِّثُونَ ) .

[] وممَّا يُسْتَدُرَكُ عليه:

بانُوبُ قَرْيَةً مِنْ قُدرَى مِصْرَمِنْ إِقْلِيمِ الغَرْبِيَّةِ، ذَكَرَهَا ابنُ الجَيْعانِ فَ كَرَهَا ابنُ الجَيْعانِ فَ كَتَاب القَوَانِينِ، والذي في المُعْجَم لياقُوتِ أَن بَانُوبَ اسمُ لثَلاث قُرَّى بِمِصْر في الشَّرْقِيَّةِ والغَرْبِيَّةِ والأَشْمُونَيْنِ.

#### [ب و ب] \*

(البَوْبَاةُ : الفَلاَةُ) : عن ابْنِ جِنّى ، وهى المَوْمَاة ، أَىْ قُلِبَتِ البَاءُ مِيماً ، لأَنَّهَا مِن الشَّفَةِ ، ومثلُ ذلكَ كثير ، قالَه شَيْخُنَا (و) قالَ أَبُو حَنِيفَةَ : البَوْبَاةُ : (عَقَبَةُ كَوُود بِطَرِيقِ) مَنْ أَنْجَدَ مِنْ حَاجٌ (اليَمَنِ) ، وفي المَرَاصِدِ : هي حَاجٌ (اليَمَنِ) ، وفي المَرَاصِدِ : هي صَحْرَاءُ بِأَرْضِ تِهَامَة ، إِذَا خَرَجْتَمَنْ أَعالِي وَادِي النَّخْلَةِ اليَمَانِيَةِ ، وهي أَعالِي وَادِي النَّخْلَةِ اليَمَانِيَةِ ، وهي

بِــــلاَدُ بنِي سَعْدِ بنِ بَكْرِ بنِ هَوَازِنَ، وقِيلَ: نَنيَّةٌ فَى طَرِيقِ نَجْد عَلَى قَرْنٍ، يَنْحَدِرُ مَنها صاحِبُهَا إِلَى العِراقِ،وقِيلَ غيرُ ذلك، قَالَهُ شيخُنَا.

(والبَّابُ م) أَى بِمَعْنَى الْمَدْخَسِلِ
والطَّاقِ الذِى يُدْخَلُ منه وبِمَعْنى مَايُغْلَقُ
به ذلك المَدْخَلُ من الخَشَبِ وغيرِهِ،
قاله شيخُنَا (ج أَبْوَابُ) نَقَلَ شيخنَا
عن شيخه ابنِ المسنَاوِيِّ مَا نَصُه:
اسْنَدَلَّ به أَنِّمَةُ العَربِيَّةِ على أَنَّ وَزْنَه فَعَلُ، مُحَرَّكَة ، لأَنَّه الذي يُجْمَعُ على أَنْ وَنْنَه مَا قَبْلَهَا فَصَار بَاب: (وبِيبَانٌ) كتَاج ما قَبْلَهَا فَصَار بَاب: (وبِيبَانٌ) كتَاج وتيجَانٍ، وهو عند الأَكْثَرِ مَقيسٌ، وأَبْوبَةً ) في قَوْلِ القُلاَخ بنِ حُبَابَةَ ، وفي الصَّحَاح لابنِ قالَه ابنُ بَرِّيّ، وفي الصَّحَاح لابنِ مُقْبِل :

هَتَّاكُ ِ أَخْبِيَةٍ وَلاَّج أَبْوِبَـــةٍ يَخُلِطُ بِالبِرِّ منه الجِدَّ واللِّينَا (١)

<sup>(</sup>۱) اللمان والصحاح .قيل للقلاخ بن حبابة وقيل لابن مقبل . و في الاقتضاب ۷۲ لقلاخ بن حبابة .وفي التكملة بعد ايراده قسالي : والقسافيسة مضمومة والروايسة ممل ع الشواية فيه الجيد واللين و مل الكلابي »

قَالَ «أَبْوِبَةٍ » للازْدوَاج ، لمَكَان أَخْبية قَالَ : وَلَوْ أَفْرَدَهُ لَمْ يَجُزْ ، وزَعَمَ ابنُ الأَعْرَابِيُّ أَنَّ أَبْوِبَة جمعُ بَابٍ مَنْ غيرٍ أَنْ يَكُونَ إِنْبَاعاً، وَهَذَا (نَادَرٌ) لأَنَّ بَاباً: فَعَلُ ، وفَعَلُ لا يُكَسَّرُ عَلَى أَفْعِلَة ، قال ابنُ مَنْظُور وتَبعَهُ شَيْخُنَا فيشُرْحهُ : وقَدْ كَانَ الْوَزِيرُ ابنُ المَغْرِبِيُّ يَسْأَلُ عن هَذه اللَّفْظَة عــلَى سَبِيلِ الامْتِحَانِ فَيَقُولُ : هَلْ تَعْرِفُ لَفْظَةً جُمِعَتْ عَلَى غَيْرِ قِيَاسِ جَمْعِهَا المَشْهُورِ طَلَبَاً للازْدُوَاجِ ، يَعْنِي هذِه اللَّفْظَةَ ، وهِي أَبْوِبَة ، قَالَ : وهذَا فِي صناعَةِ الشَّعْرِ ضَرْبُ مِنَ البَدِيعِ يُسَمَى التَّرْصِيلَعَ. قُلْتُ : وأَنْشَدَ هَــٰذَا البَيْتَ أَيْضاً الإِمَامُ البَّلُويُّ في كتَابِه أَلف بِاءواسْتَاشْهَدَ به في أَنَّ بَاباً يُجْمَعُ عَلَى أَبْوِبَةِ ، ولم يَتَعَرَّضُ للْإِتْبَاعِ وَعَدَمه .

وفى لسان العرب: واسْتَعَارَسُوَيْدُ بنُ كُرَاع الأَبوَابَ للْقَوَافِي فَقَالَ: أبِيتُ بِأَبْوَابِ القَوَافِي كَأَنَّمَا أَذُودُ بِهَا سِرْباً مِنَ الوَحْشُ نُزَّعَ (١)

( والبَوَّابُ لاَزمُهُ) وحَافظُهُ ، وهـــو الحَاجِبُ ، ولو اشْتُقَّ منه فعْلٌ عَلَى فعَالَة لقيل: بوَابَةٌ ، بإِظْهَار الوَاوِ ، وَلاَتُقْلُبُ يَاءً لأَنَّه ليْسَ بِمَصْدَر مَخْض، إنما هو اسم، (وحِرْفَتُهُ البِوَابَةُ)، كَـكتَابَة، قال الصاغانيّ : لاَ تُقُلُّبُ يَاءً لأَنَّه ليس بمَصْدَرٍ مَحْض ، إِنَّمَا هو اسْمٌ ، وأَمَّا قوْلُ بِشْرِ بِنِ [أَبِي] خَازِم :

فَمَنْ يَكُ سَائلًا عَنْ بَيْتٍ بِشْ فَإِنَّ لَهُ بِجَنْبِ الرَّدْهِ بَسَابًا (١) فعَنَى بالبَيْت القَبْرَ ، كما سيأتي ، ولمَّا جَعَلَه بَيْتاً ، وكَانَت البُّيُوتُ ذَوَات أَبْوَابِ اسْتَجَازَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بَابِاً !

(و) البَوَّابُ ( :فَرَسُ زِيَاد ابْنِ أَبِيهِ ) مِنْ نَسْلِ الحَرُونِ، وهُوَ أَخُو الذَّائد بن البطين بن البِطَانِ بنِ الحَرُونِ.

(وبَابَ لهُ) أَىْ للسُّلْطَان (يَبُوبُ) كَقَالَ يَقُولُ، قَــالَ شَيْخُنَا: وذَكُرُ المُضَارع مُسْتَدْرَكُ، فَإِنَّ قَاعِدَتُه أَنْ لاَ يَذْكُرَ المُضَارِعَ مِنْ بَسِابِ نَصَرَ (صَارَ بوَّاباً لَهُ ، وتَبَوَّبَ بَوَّاباً: اتَّخَذُهُ)

<sup>(</sup>١) اللسان . وفي الأصل واللسان « أتيت بأبواب . . » والمثبت من الأغانى ١٢ دار الكتب في أواخر الجزء «... أصادى بها سربك ... وانظر النعروالثمراء ٢٣ ، ٥٠٠

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٦ واللسان ، وفي الأصل « حازم »

وأَبْوَابُ مُبَوَّبَةً ، كَمَا يُقَالُ :أَصْنَافُ مُصَنَّفَةً . .

(والبَابُ والبَابُهُ)، تَوَقَّفَ فيه ابنُ دُرَيْدٍ، ولذَا لَمْ يَذْكُرُه الجوهريُّ، (في الحِسَّابِ والحُدُودِ) ونَحْوِهِ ( :الغَايَةُ) الحِسَّابِ والحُدُودِ) ونَحْوِهِ ( :الغَايَةُ) وحَكَى سَيبَوَيْهِ بَيَّنْتُ لَهُ حِسَابَهُ بَاباً، (وبَاباتُ الحَتَابِ : سُطُورُهُ، باباً، (وبَاباتُ الحَتَابِ : سُطُورُهُ، لاَ وَاحِدَ لَهَا) أَيْ لَمْ يُسْمَعُ (و) يُقَالُ لاَ وَاحِدَ لَهَا) أَيْ لَمْ يُصْلُحُ لَهُ ) وهَذَا فَيْ وَهَذَا بَابَتُهُ ، أَيْ يَصْلُحُ لَهُ ) وهَذَا فَيْ البَّنِي الأَنْبَادِي فِي قَوْلِهِمْ : هٰذَا مِنْ البَيْدِي أَيْ يَصْلُحُ لِي .

(والبَابُ: د) ، في المَرَاصِد: بُلَيْدَةٌ في طَرِيقٍ وَادِي بُطْنَانَ (بِحَلَبَ) أَيْ مِنْ أَعْمَالِهَا ، بَيْنَهَا وبَيْنَ بُزَاعَا نحو مِيلَيْنِ وَإِلَى حَلَبِ عَشَرَةُ أَمْيَال .

قُلْت: وهي بَابُ بُزَاعًا كَمَا حَقَّقَهُ ابنُ العَدِيمِ في تاريسخِ حَلَبَ، قَالَ: والنِّسْبَةُ إِلَيْهَا: البَابِيُّ، منهم: حَمْدَانُ ابنُ يُوسُفَ بنِ مُحَمَّد البَابِيُّ الضَّرِيرُ الشَّاعِرُ المُجِيدُ، ومنَّ المُتَأْخِرِينَ مَنْ نُسِبَ إليها مِنَ المُحَدِّثِينَ كَثِيرُونَ، تُسِبَ إليها مِنَ المُحَدِّثِينَ كَثِيرُونَ، تَرْجَمَهُمُ السَّخَاوِيُّ في الضَّوْء.

(و)بَابٌ ، بِلاَ لاَم ، ( : جَبَلُ) ، وفى بَعْضِ النَّسَخِ : بَلَدٌ (قُرْبَ هَجَرَ) مِنْ أَرْضِ البَحْرَيْنِ .

وبَابٌ أَيْضاً: قَرْيَةٌ مِنْ قُرَىبُخَارى. واسْتَدْرَكَه شيخُنَا .

قُلْتُ: هِيَ بَابَةُ . كَمَا نَقَلَه الصَّاعَانَى وقد ذَكرَها المُصَنِّفُ قَريباً .

وبَابٌ أَيْضاً ، مَوْضِعُ عن ابن الأَعْرَابَى . وأنشد :

وإِنَّ ابنَ مُوسَى بَائعَ البَقْلِبِالنَّوَى لَهُ بَيْنَ بَابٍ والجَرِيبِ حَظِيــرُ (١) كَذَا فى لسان العرب .

(والبَابَةُ . ثَغْرُ بالرُّومِ ) مِنْ ثُغُورِ المُسْلِمِينَ . ذَكَره يَاقُوت ، (و) بِلاَ لام : (ة بِبُخَارَاءَ) . كَذَا فَى المَرَاصِدِ (مِنْهًا إِبْرَاهِمُ بُنْ مُحَمَّدِ بنِ إِسْحَاقَ) المُحَدِّثُ البَابِيُّ .

(و) البَابَةُ عِنْدَ العَرَبِ ( :الوَجْهُ) قَالَهُ ابنُ السِّكِيتَ، (ج بَابَاتٌ) فإذَا قالَ : الناسُ مِنْ بَابَتِي ،فَمَعْنَاهُ مِنَ الوَجْهِ الذِي أُرِيدُه ويَصْلُحُ لِي، وهو

<sup>(</sup>١) اللسان وفي الأصل « خطير » والمثبت من اللسان

مِنَ المَجَازِ عِنْدَ أَكْثَرِ المُحَقِّقِينَ وأَنشد ابنُ السَّكِيتِ لابن مُقْبِل : بَنِي عَامِرٍ مَا تَأْمُرُونَ بِشَاعِبِ مِجَائِيا (١) تَخَيَّرُ بَابَاتِ السَّكِتَابِ هِجَائِيا (١) قَالَ : مَعْنَاهُ : تَخَيَّرَ هِجَائِي مِنْ وُجُوهِ السَّكِتَابِ .

(و) البَابَةُ: الشَّرْطُ، يقالُ: (هذَا بَابَتُهُ، أَيْشُرْطُهُ)، وليس بتكرار، كما زعمه شيخنا.

( والبُوَيْبُ ، كَزُبِيْر : عَ قُرْب) ، وفي لسان العرب : تلقّاء (مِصْرَ) إِذَا بَرَقَ البَرْقُ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَكُذْ يُخْلِفُ ، أَنْشَدأَبُو العَلاَء .

ألا إنّما كَانَ البُويْبُ وأَهْلُهُ وَ لَا إِنَّمَا كَانَ البُويْبُ وأَهْلُهُ وَهَذَا عِقَابُهَا (٢) وفي المراصد: نَقْبُ بَيْنَ جَبَلَينِ، وقيلَ: مدْخَلُ أَهْلِ الحجازِ إِلَى مصر. وقيلَ: مدْخَلُ أَهْلِ الحجازِ إِلَى مصر. قُلْت: والعَامَّةُ يَقُولُونَ البُويْبَاتُ ، ثُمَّ قَالَ: ونَهْرٌ أَيْضاً كَانَبالعرَاق مُوضِعَ ثُمَّ قَالَ: ونَهْرٌ أَيْضاً كَانَبالعرَاق مُوضِعَ لَمُ فَالَ: ونَهْرٌ أَيْضاً كَانَبالعرَاق مُوضِعَ السُكُوفة يَأْخُذُ منَ الفُراتِ . المُكُوفة يَأْخُذُ منَ الفُراتِ . (و) بُويْبُ (جَدُّ عيسى بنِ خَلادٍ)

العِجْلِيِّ (المُحَدِّثِ) عَنْ بَقِيَّةَ ، وعَنْهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ .

(والبُوبُ بالضَّمِّ: ة بِمصْر) مِنْ حَوْفِهَا، كَــنَا فِي المُشْرِقِ، وفي المُشْرِقِ، وفي المَراصِدِ، ويقـال لَهَا: بُلْقِينَةُ أَيْضاً، وهي بِإِقْلِيمِ الغَرْبِيَّةِ مِن أَعْمَال بنَا.

(وبَابُ الأَبُوابِ)، قال في المراصد: ويقال: «البَابُ» غَيْرَ مُضَاف، والذي ويقال: «البَابُ» غَيْرَ مُضَاف، والذي في لسان العرب: الأَبُوابُ: (ثَغُرُ بِالخَرْرِ) وهو مدينة على بَحْر طَبَرِ سُتَانَ، وهو بَحْرُ الخَرْرِ، ورُبَّما أَصَابِ البَحْرِ مَا خَاطَهَا، وفي وسَطِهَا مَرْسَى السَّفُنِ، قَد حَائطَهَا، وفي وسَطِهَا مَرْسَى السَّفُنِ، قَد بَنِي على حَافَتَى البَحْرِ سَدَّيْنِ (١)، بني على حَافَتَى البَحْرِ سَدَّيْنِ (١)، وجُعلَ المَدْخَلُ مُلْتَوِياً، وعلى هذا الفَم سلسلة ، فلا تَحْرُجُ السَّفِينَة ولا تَحْرُجُ السَّفِينَة ولا تَحْرُجُ السَّفِينَة ولا تَحْرُجُ السَّفِينَة لَذلك البَحْرِ، وهي فَرْضَة لِذلك البَحْرِ، وإِنَّمَا سُمِيتَ «بَابِ الأَبُوابِ» ولا تَحْرُبُ وإِنَّمَا سُمِيتَ «بَابِ الأَبُوابِ» لأَنْهَا أَفُواهُ شِعَابِ في جَبَلِ، فيها لأَنْهَا أَفُواهُ شِعَابِ في جَبَلِ، وهو حَائِط مُصُونَ كثيرَة ، وفي المُعْجَم : لأَنْهَا بُنِيتَ على طَرَفٍ في الجَبَلِ، وهو حَائِط أَنْ الْمَاسِةِ في الجَبَلِ ، وهو حَائِط أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهُ فَالْهُ فَيْ الْجَبَلِ ، وهو حَائِط أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهِ أَنْهُ أَنْهَا أَنْها أَنْهَا أَنْها أَنْهَا أَنْ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰٪ واللسان والأساس ۲۷/۱

<sup>(</sup>٢) اللـــان

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «قوله سدین کذا بخطه و کان الظاهر سدان و لعله على رأى من يجوّز نيابة غير المفعول به مع

بَنَاهُ أَنُو شِرُوانَ بِالصَّخْرِ والرَّصَاصِ، وعَلاَّه ثلاثمَائة ذِرَاع ، وجَعـلَ عَلَيْهِ أَبُواباً من حَدِيد ، لأَنَّ الخزر كَانَتُ تُعيرُ في سُلْطَانِ فَارِسَ حتَّى تَبْلُغَهُمُ الخُرُوجَ تُعيرُ في سُلْطَانِ فَارِسَ حتَّى تَبْلُغَهُمُ الخُروجَ وَالْمَوْصِلَ ، فَبَنَاهُ لِيَمْنَعَهُمُ الخُروجَ وَجَعَلَ عليه حَفَظَة ، كذا نقلَه شيخنا من التواريخ ، ورأيت في «الأربعين البُلْدَانيَّة » للحافظ أبي طاهر السلفي البُلْدَانيَّة » للحافظ أبي طاهر السلفي ما نصه : بَابُ (١) الأبواب المعروف ما نصه : بَابُ (١) الأبواب المعروف عَمَر بنِ مُحَمَّد البَابِيُّ ، مُحَدِّثُ ، اه عَمَر بنِ مُحَمَّد البَابِيُّ ، مُحَدِّثُ ، اه عَمَر بنِ مُحَمَّد البَابِيُّ ، مُحَدِّثُ ، اه وأبُو القاسِم يُوسُفُ بنُ إِبْراهِم بَنِ نَصْر وأبُو القاسِم يُوسُفُ بن إِبْراهِم بَنِ نَصْر المِنْ الْمِالِم السَلْمُ الْمُنْ الْمُولِونَ القَاسِم يُوسُفُ بنَ إِبْراهِم بَنِ نَصْر المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالِم المَالْم المَالِم المَالْم المَالِم المَالْم المَالِم المَالِم المَالْم المَالْم المَالِم المَالِم المَالِم المَالْم المَالْم المَالِم المَالِم المَالِم المَالْم المَالِم المِنْ المَالِم المَالَم المَالْمُ المَال

[] وممَّا بَقِيَ علَى المُؤَلِّفِ مِمَّا اسْتَدْرَكَ عليهِ شيخُنَا وغيرُه:

البَابِيُّ ، حَدَّثُ بِبغْدَادَ .

بَـــابُ الشَّامِ ذَكَره ابنُ الأَثيرِ، والنِّسْبَةُ إليه: البَابشَامِيُّ، وهِيَ مَحَــلَّةُ بِيغَدَادَ .

## وبَابُ البَرِيدِ، كَأَمِيرٍ، بدِمَشْق.

(١) في معجم البلدان « باب الأبواب ، ويقال له الباب غير مضاف و هو الدَّرُّ بِنَنْد ، دَرُّ بِنَدأَذُ و شر و ان .

وبَابُ التِّبْنِ، لِمَأْكُولِ الدَّوَابِّ: مَحَلَّةٌ كَبِيرَةٌ مُجاوِرَة لمَشْهَدِ مُوسَى بنِ جَعْفَر، بها قَبْرُ عَبْد الله بنِ الإِمام أَحْمَدَ.

وبَابُ تُوما ، بالضَّمِّ ، بدِمَشق . وِبَابُ الجِنَانِ: أَحَدُ أَبْوَابِ الرَّقَّة وأَحَدُ أَبْوَابِ حَلَبَ .

وبَابُ زُويلَةً بِمِصْرَ .

وبابُ الحُجْرَةِ : مَحَلَّةُ الخُلَفَــاء

وبابُ الشَّعير: مَحَلَّة بها أيضا. وبابُ الطَّاقِ: مَحَلَّةٌ أُخرى كبيرة بالجانب الشرق ببغداد، نُسب إليها جَمَاعَةٌ من المحَدِّثينَ والأَشْرافِ.

وَبَنُو حَاجِبِ البَابِ : بَطْنٌ من بَنِي الخَسَيْنِ ، كَانَ جَدُّهُم حاجبً لِبَابِ البونى .

وبَابُ العَرُوسِ: أَحَدُ أَبْوَابِ فَاس. والبابُ: باب كِسْرَى ،وإليه نُسِب لِسانُ الفُرْس.

وأَبوَاب شكى وأَبواب الدودانية فى مدينة إرَان من بِنَاءِ أَنُو شِرْوَانَ .

وَبَابُ فَيْرُوزَ ، أَى ابنِ قُبَاذَ : قَصْرٌ فى بلاد جرزانَ مما يَلِي الرُّومَ .

وبَابُ اللَّان . .

وبابُ سمجن مِنْ مُدُن ِ أَرْمِينِيةً وقد ذكرَ المُصَنِّفُ بَعْضاً منها في مَحَالِّها، كما سيأتي:

(وبَابُ وبُوبَةُ وبُويْبُ أَسْمَاءُ) تِقَدَّمَ منها جَدُّ عِيسَى بنِ خَلاَدٍ، وبابُ بنُ عُميرِ الحَنَفِيُّ مِنْ أَهْلِ اليَّمَامَةِ ،تَابِعِيُّ. (وبَابَا : مَوْلِي لِلْعبَّاسِ) بن عبْدِ المُطَّلِبِ الهاشِمِيَّ .

(و) بابا أيضاً (موْلَى لِعَائِشَة) الصَّدِّيقَة رَضِى اللهُ عنْهُما. (وعَبْدُ الهَاءِ الرَّحْمَنِ بْنُ بَابَا أو بأباهُ) بزيادة الهَاءِ (وعبْدُ اللهِ بْنُ بَابَا أو بابَى) بإمالَة الباءِ (أو) هـو (بابَيْهِ) بالهاء (تَابِعَيُّونَ)

( وبابُويةُ (١) جَدُّ) أَبِي الحسَن (علِي الْبَنِ مُحَمَّدِ بْن الأَسْوَارِيِّ) ، بالفَتْ حِ ويُضَمُّ ، إِلى أَسْوارِيَّةَ : قَرْيةٍ من أَصْبهانَ ، أَحَدُ الأَغْنِيَاءِ ذُو وَرَعٍ ودينٍ ، روى

عن ابن عِمْرانَ مُوسَى بن بَيان ، وعنه أَحْمَدُ الْكَرَجِيُّ (١) قَالَهُ يَحْيَى ، كَذَا فِي المُعْجَم لياقوت .

وأَبُوعَبْد الله(٢)عَبْدُالله بنُ يُوسُفَ بن أَحْمَدَ بن بابَوَيْه (٣) الأَرْدسْتَانِي نَز يل نَيْسَابُورَ ، مُحـــدّث توفى سنة ٤٠٩ والإمامُ أَبو الحسن علىُّ بن الحسينُ بن بابُوَيْه الرازي ، مُحدِّث ، وهو صاحب الأربعين، ذكره أبو حامد المحموديّ. (و) بَابُويَةُ (ا) أَيضاً (جَدُّ والد أَحْمَدُ بْنِ الحُسَيْنِ بِنِ عَلِيُّ الحِنَّائِيُّ) الدِّمَشْقِيُّ ، وقد تقدم ذكره في ح ن أُ . (وإِبْراهِيمُ بْنُ بُوبَــةَ ، بالضَّمِّ) عن عبد الوهاب بن عطاءٍ ، (وعَبْدُ الله بْنُ أَحْمَد بْن بُوبَةَ ) العَطَّار شيئة للعُقَيْليّ ، (و) أَبُو علىِّ (الحَسنُ بْنُ مُحمَّد بْن بُوبةً) الأَصْبَهَانيُّ، شيخٌ لأحمد بن مسلم <sup>(ه)</sup> الخُتَّلِيَّ ، وولده محمـــد ابن الحسن، روى عن محمد بن عيسى

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان (أسوارية). «باللَّويَّــــ» رفي القادوس «بابوية» الباء مفتوحة فكذلك ماعطف عليه .

 <sup>(</sup>١) في معجم البلدان « أبو الحسين ... عن أبي عمر ان . . .
 أبو أحمد الكرخي

<sup>(</sup>٢) و معجمالبلدان(أردستان)أبومحمد عبدالله بن يوسف

<sup>(</sup>٣) كذا ضبط في معجم البلدان (أردستان)

 <sup>(</sup>٤) ق الأصل « بابويه » مع أنه عطف على المكتوب بالهاء
 المنقوطـــة وفي ( حناً ) الحسن بن بابويه

<sup>(</sup>ه) في مادة ( ختل ) أحمد بن سلم

الأَصْبَهاني المُقْرِئ ، وعنه ابنُه الحسنُ (مُحَدِّثُونَ) (١) .

(وَبَاْبَ) الرَّجلُ (:حفر كُوَّةً)، نقله الصاغانيُّ عن الفَرَّاءِ، وسيأْتي أَنَّ مَحلَّه ب على الأَفصح.

(والبَابِيَّةُ)بِتَشْديدالياء (: الأَعْجُوبَةُ) قالَهُ أَبُومَالِك : وأَنْشَدَقَوْلَ النَّابِغَةِ الجَعْدِيِّ: فَذَرُ ذَا وَلَّكِنَّ بَابِيَّـــــةً

حَدِيثُ قُشَيْرٍ وَأَقْوَ وَالُهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وبَابَينِ مُثَنَّى: ع بالبحْرَينِ ) وحَالُهُ فَ الإعْرَابِ كَحَالِ « البَحْرَينِ » ، وفيه يقُولُ قَائلُهُم :

إِنَّ ابْنَ بُورِ بَيْنَ بَابَيْنِ وَجَمَّ وَجَمَّ وَالْخَيْلُ تَنْحَاهُ إِلَى قُطْرِ الأَجَمِ (٣) وضَيَّةُ الدَّغْمَاءُ في فَيْءِ الأَكَمْ مُخْضَرَّةٌ أَعْيُنُهَا مِثْلُ الرَّحَمْ (٤)

(١) هنا في نسخة القاموس « والبُورَيْبُ : ع » أى موســـع

(٢) اللـــان

(٣) اللمان ومعجم البلدان والتكملمة

(1) ضبطه فى المصادر السابقة وضبّة اللـُّغُـمـــانُ في رُوس الأكم . وأشر إلى ذلك بهامش المطبوع

وفى شغر آخر : مِنْ نَحْوِ بَابَيْن . (وبَابَانُ مَحَلَّةٌ بِمرْو) منها أَبُوسَعِيدٍ عَبَدة بنُ عَبْد الرَّحِيم المَرْوَزِيُّ مِن شُيُوخ ِ النَّسَائِيِّ ، مشْهُورٌ (١) . شيوخ ِ النَّسَائِيِّ ، مشْهُورٌ (١) .

(البيبُ، بالكَسْرِ:) مَجْرَى المَاءِ إلى الحَوْضِ، وحَكَى ابنُ جِنِّى فيه البيبَهِ ، وفي لسان العرب عن ابن الأَعْرَابِيّ: بَهابَ فهلانٌ يَبِيبُ إذا حَفَرَ كُوَّةً، وهُوَ البيبُ .

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:

بَوَّب الرَّجُلُ تَبْوِيباً: حَمَلَ على فَدُو بِنَا الرَّجُلُ تَبْوِيباً: حَمَلَ على فَدُوً (٢)

وبَابَةُ بنُ مُنْقِدٍ عن أَبِي رِمْفَةَ ، هذَا مَوضعُ ذِكْره ، لا كما فعلَه المصنف. والبُوبِيَّة ، (٢) بِالضم : موضع بسِجِلْمَاسَةَ . وقال أَبوالعَمَيْثُل : البَابَةُ : الخَصْلَة . والبابيّة : هَدِيرُ الفَحْل ، عن الليث ، وهذَا مَحَلُّ ذَكْره .

وبُوبَةُ بِالضَمُ (٢): جارِيَةٌ للمَهْدِيِّ لها ذَكْرٌ في خَبَرِ.

والبيبةُ ( المَثْعَبُ ) الذي يَنْصَبُ

<sup>(</sup>١) انظر أيضا أو اثل مادة (بيب)

<sup>(</sup>٢) حق هذا النص أن يكون في مادة ( بوب )

منه الماءُ إذا فُرِّغَ من الدَّلْوِ في الحَوْض ، وهُوَ البيبُ والبيبَ أَ والبيبَ (و) عن ابن الأَعرابي : البيبُ (: كُوَّةُ الحَوْضِ) وهو مسيلُ المَاءِ ، وهي : الصَّنْبُورُ والتَّعْلَبُ والأَسْلُوبُ .

(والبَيَّابُ) هو (السَّاقِي) الذي (يَطُوفُ) عليهم (بالمَاءِ) كَذَا يُسمِّيه (يَطُوفُ) عليهم (بالمَاءِ) كَذَا يُسمِّيه أَهلُ البصرة في أَسْوَاقِهِمْ، نقلله الصاغانيّ في ب و ب، ثم ضَرَبَ الصاغانيّ في ب و ب، ثم ضَرَبَ عليه بالقلَم وكأنَّه لم يَرْتَضِهِ.
(و) بَيْبَةُ ، كَعَيْبَة : اللهُ رَجُل ، وهو

(و) بَيْبَةُ ، كَعَيْبَة : اسْمُ رَجُل ، وهو بَيْبَةُ بنُقُرْطِ بنِ سُفْيَانَ بنِ مُجاشِعٍ ، قال جرير :

نكسنا أبا مندوسة القين بالقنسا وما ردم من جاربيبة ناقسع (۱) وابنه (الحسارث بن بيبة سيد مجاشع) من بني تمسيم ، كان من أرداف المُلُوكِ ، مَدَحَهُ الفَرَزْدَقُ ، وأُمُّ الفَضل بيبى كضيزى ، بنت عبد الصّمد بن على بن مُحمد الهرثمية ، الصّمد بن على بن مُحمد الهرثمية ، صاحبة الجُزْء المشهور ، ذكرها الذَّهبي

(۱) ديوانه ۲۷۲ والسان والصحاح وانظر مادة (ندس)

أبو العَــلاء صاعِدُ بنُ أبِي الفَضْلِ الشعيبي وغيرُه، وقد وَقَع لنا حديثُها عاليا في معجم البلدان للحافظ أبيي القَاسِم بنِ عَسَاكِر الدِّمَشْقِيّ .

وَعَنْ أَبِى عَمْرُو: بَيْبَبَ (١) الرَّجُلُ إِذَا سَمِنَ .

(فَصْلُ التَّاءِ) المُثَنَّاة الفَوْقِيَّةِ مِن بَابِ المُوَحَّدة .

### [ت أ ب] \*

(تَيْأَبُّ كَفَعْلَلِ) أَىْ أَنَّ حُرُوفَهَا أَصْلِيَّةٌ (:ع) قَالَ عَبَّاسُ بنُ مِرْدَاس السُّلَمِيُّ:

فَإِنَّكَ عَمْرِى هَلْ أُرِيكَ ظَعَائناً اللهِ سَلَكُن عَلَى رُكن الشَّطَاةِ فَتَيْأَبا (٢) ( والتَّوْأَبَانِيَّانِيَّانِ الثَّانِيَةُ تَوْأَبَانِ فَوْعَلاَنِ مِنَ الوَأْبِ كَمَا اخْتَارَهُأَبُوعَلِيً فَوْعَلاَنِ مِنَ الوَأْبِ كَمَا اخْتَارَهُأَبُوعَلِيً فَوْعَلاَنِ مِنَ الوَأْبِ كَمَا اخْتَارَهُأَبُوعَلِيً الفَارِسِيُ ، سَيَأْتِي (فِي وَأَبَ ) بِنَا تَعَلَى الفَارِسِيُ ، سَيَأْتِي (فِي وَأَبَ ) بِنَا تَعَلَى الْفَارِسِيُ ، سَيَأْتِي (فِي وَأَبَ ) بِنَا تَعَلَى الْفَارِسِيُ ، سَيَأْتِي (فِي وَأَبَ ) إِنَا تَعَلَى الْفَارِسِيُ أَنِّ وَلِيلَ إِنَّهُ مِنْ تَوْأَبِ

<sup>(</sup>۱) هذا جاء في اللسان في مادة (ببب) تَبَبَّبُ إذا سمن .وجاء في التكملة مادة (ببب) وقال أبو عمرو : بَيْبُبَ إذا سمن .

<sup>(</sup>٢) المسان

 <sup>(</sup>٣) لعلها: « التاء مبدلة » هذا و في اللـــان : قال أبو منصور :
 و التاء في التوأبانيين ليست بأصلية

بمَعْنَى تَوْأَم ، وسَيُذْكُرُ في مَحَلَه : (وَوَهِمَ الْجَوْهَرِيُّ) فَذَكَرَهُ هُنَا بِنَاءً على أَنه بوَزْنِ صَيْقَل أَو جَوْهَرٍ ،هكذا قاله الصاغانيَّ ، والعَجَبُ من المُؤلِّف أَحَالَه في وَأَب ولم يَتَعَرَّض له هناك ، إمَّا قُصُورًا أَو عَفْلَةً ، وقد أَقَامَ عليه النَّكِيرَ شيخُنَا ، وجَلَبَ عَلَيْه رَجِللَ النَّكَيرَ شيخُنَا ، وجَلَبَ عَلَيْه رَجِللَ اللَّهُ مِن هُنَا وهُنَا .

(و) قَوْلُهُمْ (ما بِهِ تُؤَبَةٌ)، كَهُمَزَة، مَحَلُه (في وَأَبَ) فَرَاجع هُنَاكَ تَظْفَرْ بالمُرَاد .

#### [تألب] \*

(التَّأْلُبُ كَفَعْلَل ) إِشَارَة إِلَى أَصَالَة مُرُوفِه (: شَجَرٌ يُتَّخَذُ مِنْه القِسِيُّ)، خُرُوفِه (: شَجَرٌ يُتَّخَذُ مِنْه القِسِيُّ)، ذَكَرَ الأَزهري في الثلاثي الصَحيح عن أَبي عُبَيْد، عن الأَصمعي قَال: مِنْ أَبي عُبَيْد، عن الأَصمعي قَال: مِنْ أَشْجَارِ الجِبَالِ: الشَّوْحَطُ والتَّأْلُبُ، أَشْجَارِ الجِبَالِ: الشَّوْحَطُ والتَّأْلُبُ، بالتَّاء والهَمْزَةِ قَال: هَمِرٌ بالتَّاء والهَمْزَةِ قَال: هُمِرً للمُرئ القَيْسِ:

وَنَحَتْ لَهُ عَنْ أَرْزِ تَـأْلَبَـــةِ
فِلَــقٍ فِرَاغٍ مَعَابِلٍ طُحْلِ (١)

قَالَ شَمِرٌ: قال بعضُهُم: الأَرْزُ هُنَا: القَوْسُ بِعَيْنِهَا، قال: والتَّأْلَبَةُ: شَجَرَةٌ يُتَخَذُ منها القِسِيُّ، والفِرَاغُ:النِّصَالُ العِرَاضُ، الوَاحِدُ: فَرْغُ، وقوله: نَحَتْ له ، يَعْنِي امرأَةً تَحَرَّفَتْ (١) له بِعَيْنَيْهَا فأصابَتْ فُؤَادَه.

والتَّأْلَبُ: الغَلِيظ الخَلْقِ المُجْتَمِعُ، شُبِّهُ بِالتَّأْلَبِ، وهو شَجَرُ تُسَوَّى منه القَسِيُّ العَرَبِيَّةُ، قَالَ العَجَّاجُ يَصِفُ عَنْرًا وأَتُنَهُ:

بِأَدَهَات قَطَواناً تَأْلَبَ اللهِ الْأَدَهَات قَطَواناً تَأْلَبَ اللهِ الْأَدَهَ اللهِ الْأَلْمَ اللهُ ال

[ت ب ب] \*

(التَّبُّ): الخَسَارُ (والتَّبَبُ)مُحَرَّكَةً (والتَّبَـــابُ) كسَحَابٍ (والتَّبِيبُ)

 <sup>(</sup>١) ديوانه ٢٠٣ واللسان ومادة ( فرغ ) وفى الأصل
 « فراع » وكذلك ماجاف الشرح « الفراع . . فرع »
 و التصويب من اللسان ومادة ( فرغ )

<sup>(</sup>١) في الأصل « تحدقت » و التصويب من اللـــان

<sup>(</sup>٢) ملحقات ديوانه ٧٤ واللسان

<sup>(ُ</sup>٣ُ) كذا والصاغاني متأخر ولعلها «وتبعه الصاغاني »

كأمير: الهَلاَكُ والخُسْرَانُ ، (والتَّتبيبُ) تَفْعِيلٌ ( :النَّقْصُ والخَسَارُ) المُؤَدِّي للْهَلَاكِ، كَذَا قَيَّدَهُ ابنُ الأَثِيرِ، وفي التنزيل العزيز ، ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾ (١) قال أهلُ التفسيرِ: غَيْرَ تَخْسِيرِ ، ومنه قولُهُ تعالى : ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابِ ﴾ (٢) أَىْ فِي خُسْرُانِ. (وتَبًّا لَهُ) عَلَى الدُّعَاءِ، نُصِبَ لأَنَّه مَصْدَرٌ مَحْمُولٌ عَلَى فعْله ، كَمَا تَقُولُ: سَقْياً لفُلان ، مَعْنَاهُ سُقى فُلاَنُ سَقْياً ، ولمْ يُجْعَلِ اسْماً مُسْنَدًا إِلَى ما قَبْلُلَهُ (وتَبُّا تَبِيباً، مُبَالَغَةُ) وتَبُّ تَبَابِكًا، (وتَبَّبَهُ: قَالَ له ذٰلكَ) أَيْ تَبًّا، كَمَا يُقَالُ جَدُّعَهُوعَقَّرَهُ تِقُولُ : تَبًّا لَفُلَانَ ، ونَصْبُهُ عَلَى المَصْدَرِ بِإِضْمَارِ فِعْلِ أَيْ أَلْزُمهُ اللَّهُ خُسْرَاناً وهَلاكاً، وتَبَّبُوهُمْ تَتْبِيباً: أَهْلَ كُوهُمْ . (و) تَبَّب اللهُ اللهُ (فُلاَناً: أَهْلَـكُهُ).

(و) فى التنزيــل العزيز ﴿تَبَّتُ يَدَا

أَبِى لَهَبٍ ﴾ (١) يقالُ ( تَبُّتُ يَدَاهُ ) أَى (ضَلَّتَا وخَسرَتَا) قال الراجزُ : أَحْسِرْ بِهَا مِنْ صَفْقَة لَمْ تُسْتَقَلْ تَبُّتُ يَدَا صَافِقَهَا مَاذَا فَعَلْ (٢) ونَقَلَ شيخُنَا عن المصباح: تُبَّتُ يَدُهُ تَتِبٌ ، بالكَسْرِ: خَسرَت ، كِنَايَة عن الهَلاَكِ، وهو ظاهرٌ في المُجَاز كما صَرَّح به الزمخشريّ وغيرُه من الأَثمَّة . (والتَّـــابُّ) بتَشْديد المُوَحَّدَة (: السَّكَبيرُ منَ الرِّجَالَ ) والأَنْثَى: تَابُّةٌ ، عن أَلَى زَيْد . وفي الأَساس : ومنَ المَجَازِ: تَبُّ الرَّجُلُ : شَاحَ ، وكُنْت شَابًا فَصرْت تَابًا، شُبِّه فَقُدُ الشَّبَابِ بالتُّبَابِ، وشَابَّةٌ أَمْ تَابُّةٌ (و) قيلَ: التَّابُّ: الرَّجُلُ (الضَّعيفُ، و) التَّابُّ أَيْضاً (: الجمَلُ، والحمَارُ قَدْ دَبرَ)، بالكَسْرِ ، (ظَهْرُهُمَا) يُقَالُ: حَمَارُ تَابُّ نَادرَة .

(وَتَبُّ الشَّيَّ : قَطَعَهُ ) وَتَبُّ إِذَا قَطَعَ (و) منه (التَّبُّـوبُ كَـالتَّنُّورِ)

<sup>(</sup>۱) سورة هود الآية ۱۰۱

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٣٧

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « (و) تَبَ ، والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>١) سورة المسد الآية ١

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ١/٢٣

وضَبَطَه الصاغَانَى كَصَبُور (: المَهْلَكَةُ) يُقَال : وَقَعُوا فِي تَبُّوبٍ مُنْكَرَة أَىْ مَهْلَكَة . (و) التَّبُّوبُ كَتَنُّورٍ (: ما انْطَوَتْ عَلَيْهِ الأَضْلاعُ) كَالسَّدْرِ والقَلْب، نَقَلَه الصاغاني .

قلت : والصَّحِيحُ في المَعْنَى الأَخِيرِ أَنَّهُ البَّتُوت : بالتَّاءَيْنِ آخِرَه ، وقَـد تَصَحَّفَ عَلَيْه ، وقَلَّدَهُ المُصَنِّف .

واسْتَتَبَّ الْأَمْرُ: تَهَيَّ أَمْرُ واسْتَقَامَ واسْتَقَامَ واسْتَقَامَ واسْتَقَامَ واسْتَقَامَ وتَبَيَّنَ، وأَصْلُ هَلَان ، إِذَا اطَّرِيقِ الطَّرِيقِ المُسْتَتِبِّ، وهو الَّذِي خَدَّ فيه السَّيَّارَةُ أَخْ لَهُ السَّيَّارَةُ أَخْ لَهُ واسْتَبَانَ لَمَن يَسُلُكُهُ ، كأَنَّهُ تُبِّب بكثرة الوطْ وقُشِرَ وَجُهُهُ فَصَارَ مَلْحوباً (٢) بَيِّناً مِن وقُشِرَ وَجُهُهُ فَصَارَ مَلْحوباً (٢) بَيِّناً مِن وَقُشِرَ وَجُهُهُ فَصَارَ مَلْحوباً (٢) بَيِّناً مِن جَمَاعَة ما حَوالَيْه من الأَرْض ، فشبه الأَمْرُ الواضِحُ البَيِّنُ المُسْتَقِيمُ به ، وأَنْشَدَ المَازِقُ في المَعَانِي :

ومَطِيَّة مَلَثَ الظَّلامِ بَعَثْتُ لَلَّهُ وَمَطِيَّة مَلَثَ الظَّلامِ بَعَثْتُ لَا اللَّالِ (٣) يَشْكُو الكَلالَ إِلَىَّ دَامِي الأَظْلَلِ (٣)

أَوْدَى السَّرَى بِقَتَالِه ومراحِهِ (۱)
شَهْرًا نَوَاحِى مُسْتَتِبٌ مُعْمَلِ لَهُج كَأَنْ حُرُثَ النَّبِيطِ عَلَوْنَهُ فَاحِى المُوْمَلِ فَاحِى المُوارِدِ كَالْحَصِيرِ المُرْمَلِ فَاحَى المَوارِدِ كَالْحَصِيرِ المُرْمَلِ نَصَبَ نَواحِي لأَنَّه جَعَلَهُ ظَرْفاً ، أَرَادَ فَى نَوَاحِى طَرِيقٍ مُسْتَتِبٌ ، شَبّه ما فى فى نَواحِى طَرِيقٍ مُسْتَتِبٌ ، شَبّه ما فى هـ نَواحِى طَرِيقٍ مُسْتَتِبٌ ، شَبّه ما فى هـ الطَّرِيقِ المُسْتَتِبٌ مِن الشَّرَكِ والطُّرُقَاتِ بآثارِ السِّنِ ، وهو الحَديدُ والطُّرُقَاتِ بآثارِ السِّنِ ، وهو الحَديدُ الذِي تُحْرَثُ به الأَرْضُ ، وقال آخَرُ في مثله :

<sup>(</sup>۱) في اللسان « خدودا »

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « ملحونا » والتصويب من اللسان وبهامش المطبوع « قوله ملحونا كذا بخطه وبالنسخ أيضسا ولعل الصواب ملحوبا ...»

<sup>(</sup>٣) الشمر لربيمة بن مقروم الضبى كما فى النوادر لأبى زيد ٧٧ وانظر اللان فى هذه المادة ومادة (مطا) وفى أساس البلاغة ١/٥٧ ثانى الأبيات

<sup>(</sup>۱) في الأصل « ومزاجه » والتصويب مما سبق

<sup>(</sup>۲) اللسان وفيه « أنْضَيتها من ضحاها »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « الاستباب » وبهامش المطبوع « قوله عـن ذكر الاستباب كذا يخطه ولعله الاستنباب كها هو واضمـع »

الاحْتياجُ لأولى الألباب ، وأشار شيخُنا ، إلى نُبْذَة منه من غَيْرِ تَفْصيل ، ناقلاً عن ابن فَارس وابن الأثير ، وفيما ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ للحاذِق البَصير ، ويُفْهَمُ من تقرير الشَّريشي شارح المقيما من تقرير الشَّريشي شارح المقيامات عند قول الحَريري في المقارية » : كم آمر به استتبت (الدِينَارِيَّة » : كم آمر به استتبت إمْرَتَهُ ، أي اسْتَتبت ، المِيمُ بَلَلُ البَاءِ وأَنَّ نَفْى النَّفي إِثْبَاتُ (۱)

(والتِّبَّةُ بالكَسْرِ) وتَشْديد المُوحَّدةِ (:الحَالَةُ الشَّديدَةُ): وفي التَّكْملَة: يقالُ: هُوَ بِتبَّةً أَيْ حَال شَديدَة (و) يُقَالُ: (أَتبَّ اللهُ قُوَّتَهُ) أَيْ (أَضْعَفَهَا) وهُوَ مَجَازٌ.

(وَتَبْتَبَ) ، كَدَحْرَجَ ( : شَاخَ) مِثْلُ تَسَبَّ ، نَقَله الصاغانيّ ، وهو مَجَاز . ( والتَّبِّيّ ) بالفَتْح ( ويُكْسَرُ : تَمْرٌ ) بالبَحْرَيْنِ ( كالشِّهْرِيزِ ) بالبَصْرَة ، وهو بالبَحْرَيْنِ ( كالشِّهْرِيزِ ) بالبَصْرَة ، وهو بالسَكْسْرِ ، وقال أبو حنيفة : وهو الغَالِبُ على تَمْرِهم ، يَعْنِي أَهْلَ البَحْرَينِ الغَالِبُ على تَمْرِهم ، يَعْنِي أَهْلَ البَحْرَينِ

وفى التهذيب: رَدِى مَ يَأْكُلُهُ سُـقًاطُ النَّاسِ، قَالَ الجَعْدِيُّ :

وأَعْرَضَ بَطْناً عنْدُ دِرْعِ تَخَالُهُ وَأَعْرَضَ بَطْناً عنْدُ دِرْعِ تَخَالُهُ وَالْمُ الْمُتَلِّ رَا (١)

[ت ج ب] \*

(التُّجَابُ كَكتَابِ)، أهمله الجَوهريّ هنا ، وقال الليث : هو (مَا أُذيبَ مَرَّةً من حجَارَة الفضَّة وقَدْ بَقَى فيهمنها)، أَى الفضَّة ، (والقطْعَة ) منه (تَجَابَةٌ ) ، هذا نَصُّ ابن سيده في المُحْكَم، وقَدْ خالَفَ قاعدته هُنا في ذكْره الوَاحِد بهَاء، وقال ابن جهور: التَّجِيبَةُ: قطْعَــةُ الفضَّة النَّقيَّةُ ، ( و ) قال ابن الأَعْرَاني : (التَّجْبَابُ)، بالكسر على تِفْعَالِ ( :الخَطُّ منَ الفضَّة ) يَكُونُ (في حَجُر المَعْدن)، وهذه المادة ذكرها الجوهَرِيّ في «ج وب» بنَاءً على أَنَّ التَّاءَ زائدةً والمؤلفُ جَعَلها أَصْلَيَّةً ، فأُوْرَدَهَا هُنَا بِالحُمْرَةِ، ولاَ اسْتِدْرَاكَ ولاً زِيادة ، قالهُ شيخُنا .

(وتُجيبُ بالضَّم)، كَمَا جَزَمَ بــه

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع قوله وأن نفى النفى إثبات ، تتأمـــل هذه العبارة ويراجع الشريشى اه، وبالرجوع إلى الدينارية لم يوجد إلا قوله « استنبت ثمت واستقاست والمستتب الطريق البن »

<sup>(</sup>۱) دیوان النابغة الحمدی ۸، واللسان وروایته « وأعظم بطناً تحست .. »

أَهْلُ الحَديث ، وأَكْثَرُ الأَدباءِ(ويُفتح) كَمَا مَالَ إليه أَهْــلُ الأَنساب، وفي اقْتباس الأنوار: كذا قَيَّدَه الهَمْدَانيُّ، وقالَ القَاضي عياضٌ : وبه قَيَّدْنَاهُ عن شُيُوخنَا ، وكان الأُسْتَاذُ أَبُو مُحَمَّد بن السيد النَّحْوِيُّ يَذْهَبُ إِلَى صِحَّــةِ المُصَنِّف تَبعاً للخليـــل في العين، وتَعَقَّبُهُ أَنْمُّةُ الصَّرْف، وعندَ الجَوْهريِّ وابنِ فارسِ وابنِ سِيدَه زائدةٌ ،فذكرُوه فی « ج وب » وارتَضَاهُ ابنُ قِرقول فی المَطَالعِ والنُّووِيُّ وابنُ السيدالنُّحوِيُّ ، وصَرَّحُوا بتَغْليط صَاحبالعَيْنِ ( : بَطْنٌ منْ كَنْدَةَ)، قال ابنُ قُتَيْبَةَ : يَنْتَسِبُونَ إِلَى جَــدَّتِهِم الْعُلْيَا ، هِيَ تُجِيبُ بِنْتُ ثُوْبَانَ بنِ سُلَيْم (١)بنِ مَذْحِجٍ، وقال ابنُ الجوَّانيَّ : هي تُجيبُ بنْتُ ثُوْبانَ بن سُلَيْم بن رَ مَاءبن مُنَبِّه بنِ حُرَيْثِ بنِ عِلَّة بن جَلْدِ بنِ مَذَحِجٍ وهي أَم عَدِي وسَعْدٍ ابْنَى أَشْرَسَ بنِ شَبِيبِ بنِ السَّكُونِ ، قال ابنُ حَزْم : كُلَّ تُجِيبِيُّ سَكُونِيٌّ وَلاَ عَكْس (مِنْهُمْ كِنَانَةُ بِنُ بِشْرِ التَّجيبِيُّ قَاتِلُ)

أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ (عُثْمَانَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ). (وتَجُوبُ: قَبيلَةٌ منْ حِمْيَرَمنْهُمْ) عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ (بنُ مُلْجَمٍ) الشَّقِيَّ المُرَادِيُّ الحِمْيَــرِيُّ (التَّجَوبِيّ) مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ حِمْيَر (قَاتِلُ) أَمِيرٍ المُؤْمِنِينَ (عَلِيِّ) بنِ أَبِي طَالِب(رَضِيَ اللهُ عنه ، وغَلطَ الجَوْهرىُّ فَحَرَّفَ بَيْتَ الوَلِيدِ بنِ عُقْبَةً) السَّكُونيِّ: (١) ( أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ ثَلاَثَة قَتِيلُ التَّجِيبِيِّ الَّذِي جَاءَمِنْ مِصْرِ ) (٢) وأَنْشَدَهالجوهريُّ قَتيلُ ( التُّجُوبيُّ ، ظَنًّا) منه (أَنَّ النَّلاَثَةَ) هُم (الخُلَفَاءُ، وإِنَّمَا هُم) أَى الثَّلاَثَة (النبيُّصلي الله عليه وسلم والعُمَرَان): الصِّــــــدِّيقُ الأَكْبَرُ والفَارُوقُ، رضي الله عنهما، قــال ابنُ فارس في المجمل: وقــول الــكُمَيْت: قَتيــلُ التَّجُوبيِّ هو ابنُ مُلْجَم ، وكان من وَلَدِ ثُوْرِ بنِ كُنْدَةً ، فَرَوَى الكَلْبِيُّ أَنَّ ثَوْرا هذا أَصَابَ دَمَّا في قَوْمِه ، فَوَقَع إِلَى مُرَاد فقال : جئتُ

<sup>(</sup>۱) كذا وليس الوليد بن عقبة سكونيا وإنما هو قرشي جده أبو معيـــط وهو أخو عان لأمه

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح ( جوب ) وانظر أنساب الأشراف ج ٥ ص ٩٨

أَجُوب إليكم الأَرْضَ، فسُمِّيَ تَجُوب. والتَّجيبيُّ : قَاتِلُ عُثْمَانَ ، وهو كَنَانَةُ ابن فِلانِ ، بَطْنٌ لَهُمْ شَرَفٌ ، وليست التَّاءُ فيهما أَصليَّةً ، انتهى ، فالجوهريّ تُبعَ ابن فارس فيما ذهب إليه ، مع موافقته لرأى أئمة الصَّرْفِ ،فلاوهُم ولا غُلَطَ . مع أن المؤلف ذكر القبيلَةُ ينف ج و ب ، غير مُنَبِّه عليه ، ورأيتُ في حاشيةِ كتاب القاموس بخطِّ بعض الفضلاء، عند إنشاد البيتِ المتقدم ذِكْرُه ما نصّه: قسال الشيخ محمد النَّوَاجِيِّ: كذا ضبَطه المصنفُ لِخطَّه «مُضَر » بضاد مُعْجمة ، كعُمَر ، وصوابه «مَصْر » بِمُهْمَلَة ، كَقَــَدْر ، وَالْقَافِيَةُ مَكْسُورَةٌ لأَن بعدَه:

ومَالِيَ لاَ أَبْكِي وتَبْكِي قَرَابَتِي وَمَالِي عَمْرِو وقَدْ غَيَّبُوا عَنَّا فُضُولَ أَبِي عَمْرِو وكذا رواهُ المَسْعُودِيُّ في مُرُوجِ الذَّهَبِ، لكن نَسَبَها لنَائِلَة بنتِ الفَرَافِصَةِ بنِ الأَحْوصِ الحَلْبِيَّة الفَرَافِصَةِ بنِ الأَحْوصِ الحَلْبِيَّة بحاشية زَوْجِ عُثمَانَ، وكذَا رأَيْتُهُ بحاشية بخط رضِي الدِّينِ الشَّاطِبِي شَيْخِ أَبِي بخط رضِي الدِّينِ الشَّاطِبِي شَيْخِ أَبِي بخط رضِي الدِّينِ الشَّاطِبِي شَيْخِ أَبِي جَاشِية ابن بَرى على الصَّحَاح، حَيَّانَ على حاشية ابن بَرى على الصَّحَاح،

نقلاً عن أَبِي عُبَيْدٍ البَكرِيِّ في كِتَابِهِ «فَصْل المَقَالِ في شَرْح الأَمْثَالِ »لِأَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بنِ سَلام ، انتهى .

قُلُت: وكُوْنُ الإِنْشَادِ لِنَائِلَةَ الْكَلْبِيَةِ هُوَ الأَشْبَهُ، وقوله في البَيْتِ الأَحِيرِ: «فُضُول أَبِي عَمْرِو »يَعْضُدُمَاذَهَبَ إليه المُؤلِّفُ، فإنّه كُنْية ثَالَثِ الخُلفَاءِ. المُؤلِّفُ، فإنّه كُنْية ثَالَثِ الخُلفَاءِ. (ونسبته) أي الجَوْهَرِيِّ البَيْتَ السَّابِقَ (إلى) أَبِي المُسْتَهِلِّ (الكُمَيْتِ) بن زيْد (وهَمَّ) من الجوهَرِيِّ (أَيضًا). وَيُد روهم أنه تَبِيعَ ابنَ فارس في قد تقسدم أنه تَبِيعَ ابنَ فارس في المُجْمَل. (هنا) أي مادة "تجب "المُجْمَل. (هنا) أي مادة "تجب "وضعه) الإمام (الخليل) بن أحْمَد في كتَابِه العَيْنِ، وقدتَقَدَّم أَنَّهم تَعَقَّبُوهُ وَ ذلك.

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه :

تُجِيبُ، بالضَّمِّ: مَحَلَّةٌ بِمصْرَ، اسْتَدْرَكَه شيخُنَا نقلاً عن المراصد ولُبِّ اللبَابِ.

قلْتُ : وهِيَ خِطَّةٌ قَدِيمةٌ نُسِبَتْ إِلَى بَنِي تُجِيبَ ، ذَكَرِها ابنُ الجَوَّانِيِّ النَّسَابَةُ ، والْمقْرَيزِيُّ في الخِطَط .

وقال ابنُ هشَام : التَّجِيبُ :عُرُوقُ الذَّهَبِ ، هـكذاً نَقَلَه المَقَّرِيُّ ، ورأَيْته بخَطُّه ، قـال : وفي ذلك يَقُولُ أَبُو الحَجَّاجِ الطُّرْطُوشِيُّ يُخَاطِبُ التَّجِيبِيُّ صَاحِبَ الفَهْرِسْتِ :

لِى فِى التَّجِيبِىِّ حُبُّ مُبْرَمُ السَّبِ جَعَلْتُهُ لِمَفَازِ الحَشْرِ مِنْ سَبِسِى نَعْمَ الحَبِيبُ حَوَى المَجْدَالَّذِى خَلَصَتْ نَعْمَ الحَبِيبُ حَوَى المَجْدَالَّذِى خَلَصَتْ لَهُ جَوَاهِرُهُ مِنْ مَعْدِنِ الحَسَـبِ لَهُ جَوَاهِرُهُ مِنْ مَعْدِنِ الحَسَـبِ مَا كُنْتُ أَخْسَبُ مَجْدًا فِي أُرُومَتِه مَا كُنْتُ أَخْسَبُ مَجْدًا فِي أُرُومَتِه يَكُونُ مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاَّةً أَوْ ذَهَبِ يَكُونُ مِنْ فِضَّةٍ بَيْضَاَّةً أَوْ ذَهَبِ

حَتَّى رَأَيْتُ «تُجِيباً » قيلَ في ذهب وفضه لُغَسَة لُغَسَةً فِي أَلْسُنِ الْعَرَبِ وَفَضَه لُغَسَةً يَعْنُونَ السَّبِيكَةَ مِن قَالُ وليها كَذَاتُصِبِ عَالِى اللَّجَيْنِ فَقُلْ فِيها كَذَاتُصِبِ كَذَا الْعُرُوقُ مِنَ الْعَقْيانِ قيلَ لَها مُوالتُّجِيبُ رَوَى هَذَا أُولُو الأَدَبِ هُوَالتَّجِيبُ رَوَى هَذَا أُولُو الأَدَبِ

يَاحَائِزَ المَعْدِنَيْنِ الأَشْرَفَيْنِ لَقَدْ بَاءَا بِأَ طُيبِ ذَاتٍ طَيْبِ النَّسَبِ

[ت خ ر ب] ، (التَّخْرَبُوتُ بالفَتْحِ) والمُثْنَّاةِ فی آخرہ، كَذَا فی نُسْخَتِنَا، وہو الذی

جَزَمَ به أَبُو حيَّانَ وغيرُه ، وعليه جرى العَلَمُ السَّخَاوِيُّ في سِفْرِ السَّعَادة فَقَالَ: تَخْرَبُوتٌ ، قال الجَرْمِيُّ : هُوَفَعْلَلُوت ، وفى نسْخَة شيخناً بالبّاءِ المُوَحَّدَةِ في آخره، فوزنه فَعْلَلُولٌ، وجَزَم غيرُه بأَن وَزْنَه تَفْعَلُول بِنَاءً على زِيَادَةِالتَّاءِ (: الخيَارُ الفَارِهَةُ من النَّوقِ ، هــذَا) أَىْ فَصْلُ المُثَنَّاةِ الفَوْقِيَّةِ (مَوْضِعُهُ) بناءً عـــلى أن التَّاءَ أَصليَّةٌ فوزنــه فَعْلَلُولٌ ، قال ابنُ سيدَه ( لأَنَّ التَّاءَ لاَ تُزَادُ أَوَّلاً) إِلاّ بِثَبتِ، فَقَضَى عليْهَا بالأصالة (وَوَهِمَ الجَوهَرِيُّ) ولكِنْ صوَّبَ أَبُو حَيَّانَ وغيرُه أَنَّ النَّاءَ هـي الزَّائدةُ في هـذًا اللفظ، وأن القولَ بِأَصَالَتهَا خَطَأُ لا يُسَاعِدُهُ القياسُ وَلاَ السَّمَاعُ، قالَهُ شيخُنَا .

قُلْتُ: وصَوَّبَه الصَّاغانيُّ وغيرُه. (والنَّخَاريبُ) سيأْتى ذكره (فى ن خ ر ب) والأَوْلَى أَنَّ مَحلَّهُ خ ر ب كما ستأْتي الإشارة إليه فى مَحَلِّه.

#### • [ ت ذ ر ب ] •

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه : تَذْرَبُ : مَوْضعٌ قالَه ابنسِيدَه، والعِلَّةُ في أَنَّ تَاءَهُ

أَصْلِيَّةٌ مَا تَقَدَّمَ فَى تَخْرِبَ عَلَى قَوْلِ ابنِ سِيدَه، كذَا فى لسان العرب، وهذا مَحَلُّ ذِكْرِهِ، وقد أَغْفَلَه المُؤَلِّفُ.

[ترب] \* (التُّرْبُ والتُّرَابُ والتُّرْبَةُ) بِالضَّمِّ في الثلاثة ، وإنما أُغْفِـلَ عَنِ الضَّبْطِ للشَّهْرَة (والتَّرَبَاءُ)كَنُفَسَاء (١) (والتَّيْرَبُ) كَصَيْقُل (والتَّيْرَابُ) بزيادَة الأَّلف، وتُقَدُّمُ الرَّاءُ عَلَى اليَاءِ فَيُقَالُ تَرْيَابٌ (والتَّوْرَبُ) كجوهَــِـر (والتَّوْرُابُ) بزيادة الأَلف (والتَّرْيَبُ) كَعْثير، وقولُ شيخنا كمرْيَمَ في غير مُحَلِّه، أَوْ هُو لُغَةٌ فيه وقِيلَ بَكَسْرِ اليَاءِوفَتْحَهَا ( والتَّرِيبُ ) كَأْمِيرٍ ، الأَّخيرُ عن كُرَاعِ (م) وكُلُّهَا مستعملٌ في كلام العَرِّب، ذكرها القَزَّازُ في الجامع والإِمَامُ عَلَمُ الدِّينِ السُّخَاوِيُّ في سِفْرِ السُّعَادَة وَذَكرَ بعضَها ابن الأعراق وابن سِيدَه في المخصّص وحكى المطرّز عن الفراءقال: التَّرَابُ: جنْسُ لاَ يُثَنَّى وَلاَ يُجْمَعُ، ويُنْسَبُ إِلَيه تُرَابِيُّ ، وقال اللُّحْيَانيُّ في نَوَادِرِه: (جَمْعُ التَّرَابِ أَثْرِبَةٌ وتِرْبَانٌ)

(١) زاد في اللسان ﴿ التَّرْباء،

بالسكُسْرِ وحُكِيَ الضَّمُّ فيه أيضاً (ولم يُسْمَعُ لسَائرهَا) أَى اللَّغَاتِ المذكورة (بِجَمْع)، ونقل بعضُ الأَثمَّة عنأَى عِلِّ الفَارِسِيِّ أَنَّ التُّرَابِ جَمْع تُرْب، قال شيخُنا: وفيه نَظَرٌ ، وعَنِ اللَّيْثِ: التُّرْبُ والتُّرَابُ وَاحد ، إِلاَّ أَنَّهُمْ إِذَا أَنَّتُوا قَالُوا التُّرْبَة ، يُقَالُ : أَرْضَطَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، فإذا عَنَيْتَ طَاقَةً واحِدةً مِنَ التَّرَابِ قُلْتَ تُرَابَة ، وفي الحَــدِيث « خَلَقَ اللهُ التَّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ » يَعني الأَرْضَ . وتُرْبَــةُ الإِنْسَان : رَمْسُهُ : وتُرْبَةُ الأَرْضِ: ظَاهِرُهَا، كَذَا في لسان العرب، (و) عن الليث: (التُّرْبَاءُ): نَفْسُ التَّرَابِ، يُقَالُ: لأَضْرِبَنَّهُ حَتَّى يُعَضُّ بِالتُّرْبَاءِ، وهي (الأَرْضُ)نَفْسُهَا، وفى الأساس: مَا بَيْنَ الجَرْبَكِاءِ (١) والتُّرْبَاءِ ، أَى السَّماءِ والأَرْضِ

(وتَرِبَ، كَفَرِحَ: كَثُرَ تُرَابُهُ ) ومَصْدَرُهُ: التَّرَبُ، كالفَرَح، وَمَكَان تَرِبٌ ، وثَرَّى تَرِبٌ : كَثِيرُ التَّرَابِ ، وريحٌ تَرِبٌ وتَرِبَةٌ : تَسُوقُ التُّرَابَ وريحٌ تَرِبٌ : حَمَلَتْ تُرَاباً ، قال ذو الرَّمة : تَرِبَةٌ : حَمَلَتْ تُرَاباً ، قال ذو الرَّمة :

 <sup>(</sup>۱) ف الاصل « الحرباء » والتصويب من الأسام

" مَرًّا سَحَابٌ وَمَرًّا بَارِحٌ تَرِبُ (١) ورِيَاحٌ تَرِبٌ : تَأْتِي بِالسَّافِيَاتِ. (٢) كذا في الأَساس ، وفي لسان العرب : ريحٌ تَرِبَةٌ : جَاءَتْ بِالتَّرَابِ . وتَرِبَ الشَّيْءُ : أَصَابَهُ التَّرَابُ ، ولَحْمٌ تَرِبُ : عُفِّرَ بِهِ

(و) تَرِبَ الرَّجُلُ (:صَارَ في يَدِه التَّرَابُ : و) تَرِبَ تَرَباً (:لَزِق)، وفي نسخة لَصِقَ (بالتَّرَابِ) مِن الفَقْرِ، وفي حديثِ فَاطِمَة بنتِقَيْس: الفَقْرِ، وفي حديثِ فَاطِمَة بنتِقَيْس: وأمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلُ تَرِبُ لاَ مَالَ لَهُ. أَيْ فقيرٌ (و)تَرِبَ (:خَسِرَ وافْتَقَر) فَلَزِق بالتَّرَابِ (تَرَباً)، مُحرَّكَةً، (وَمَتْرَباً) بالتَّرَابِ (تَرَباً)، مُحرَّكَةً، (وَمَتْرَباً) كَمَسْكَنِ، ومَتْرَبةً، بزيادة الهاء، قال كمَسْكَنِ، ومَتْرَبةً، بزيادة الهاء، قال الله تعالى في كتابه العزيز ﴿أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبةً ﴾ (٣) وفي الأساس: تَرِبَ بَعْدَ الغَني .

(و) تَربَتْ (يَدَاهُ)، وهوعلى الدُّعَاءِ، أَى (لاَ أَصَابَ خَيْرًا)، وفي الدُّعَــاءِ تُرْباً لَهُ وجَنْدَلاً ، وهُوَ مِنَالجَوَاهِرِ التي أُجْرِيَتْ مُجْرَى المَصَادر المَنْصُوبَة على إضمار الفِعْـلِ غَيْر المُسْتَعْمَلِ إِظهارُه في الدُّعَاءِ، كأنَّه بَدَلُّ منقولهم تَرِبَتْ يَدَاهُ وجَنْدَلَتْ ، ومن العرب منْ يَرْفَعُه ، وفيه مع ذلك معنى النَّصْبِ ، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِميسَمِهَا ولمَالِها ولحسَبهَا (١) فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ » قال أَبو عُبيد: يقال للرَّجُلِ إِذَا قَلَّ مَالُهُ : قَدْ تَربَ ، أَي افْتَقَرَحتَّى لَصِقَ بِالتُّرَابِ ، قال: ويَرَوْنَ ــ واللهُ أَعْلَمُ \_ أَنَّ النِّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمْ يَتَعَمَّد الدُّعَاءَ عليه بالفَقْرِ ، ولكنها كُلَّمةٌ جَارِيَةٌ على أَلْسِنَةِ العَرَبِ يقولونَهَا وهم لا يُرِيدُون بها الدَّعَاءَ على المُخَاطَب

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲ وصدره

<sup>(</sup>٢) في الأساس «بارح تَوبُ يأتى بالسَّافياء » وبهامش المطبوع «قــوله ورياح ترب كــذا بخطه والذي بالأساس ... » .

<sup>(</sup>٣) سورة البلد الآية ١٦

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « لحسمها » والتصويب من اللمان . وبهامش المطبوع قوله لميسمها كذا بغطه وبالنسخ وباللهايسة أيضا والذى بالمطبوعية « الأولى الناقصية » لحسمها والميسم الحال ، وفي الحامع الصغير : لما ها ولحسمها ولدينها ا ه « وفي مادة ( وسم ) » تنكح المرأة لميسمها . أي لحسمها ، من الوسامة

ولا وُقُوعَ الأَمْر بها، وقيلَ: معناها: لله دَرَّكَ ، وقيلَ : هُوَ دُعَاءٌ على الحَقْيقَة ، والأُولُ أَوْجَهُ (١)، ويعْضُدُه قولُه في حديث خُزَيْمَةَ ﴿ أَنْعَمْ صَبَاحاً لِتُربَت يَدَاكَ » وقال بعضُ الناس: إِنَّ قُولُهم: تَربَت يَكَاكَ، يُريدُ به (٢) اسْتَغنَت يدَاكَ، قال: وهَذَا خَطَأً لا يَجُوزُ في الــكَلام ، ولو كانَ كما قَال لَقَــالَ أَترَبَت يَكَاكَ، وفي حديث أَنَسُ «لَم يَكُن رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم سَبَّاباً وَلاَ فَحَّاشاً، كَانَ يَقُولُ لأُحَدنَا عندَ المُعَاتبَةِ: تَربَت جَبينُه المُعَاتبَةِ: تَربَت أَرَاد بِهِ دُعَاءً له بكَثْرَةِ السُّجُودِ ، فأمَّا قولُه لبعض أَصْحَابِه « تَربَتُ نَجُرُكَ » فَقُتِلَ الرَّجُــلُ شَهِيــدًا ، فإِنَّه مَحْمُولٌ على ظَاهره .

وقَالُوا: التَّرَابُ لَكَ، فَرَفَعُوه وإِنْ كَانَ فيه مَعْنَى الدُّعَاء لأَنه اسمُ وليس كَانَ فيه مَعْنَى الدُّعَاء لأَنه اسمُ وليس بمَصْدَرٍ وحَكَى اللِّحْيَانِيُّ: التُّرَابِ لِلْأَبْعَدِ، قَالَ: فَنُصِبَ، كَأَنَّهُ دُعَاءً.

والمَثْرَبَةُ: المَسْكَنَـــةُ والفَاقَةُ، ومِسْكِينٌ ذُو مَثْرَبَةٍ أَى لاَصِقٌ بِالتَّرَابِ وَفِي الأَسَاسِ: ومن المَجَـازِ تَرِبَتْ يَدَاكَ: خِبْتَ (١) وخَسِرْتَ، وقالَ شَيخُنا عند قوله وتَرِبَ افْتَقَرَ: ظَاهِرُه أَنَّـه حَقيقَةٌ، والذي صَرَّح به الزَّمَخْشَرِيّ خَيْرُه أَنه مَجَازٌ، وكذَاقولُه لاَأْصَبْت خَيْرًا، انتهى.

(وأَتْرَبَ فَهُو مُتْرِبُ إِذَا اسْتَغْنَى (وَكَثُر) وأَتْرَبَ فَهُو مُتْرِبُ إِذَا اسْتَغْنَى (وَكَثُر) مَالُهُ فَصَارَ كَالتَّرَابِ، هذه الأَغْرَفُ، مَالُهُ فَصَارَ كَالتَّرَابِ، هذه الأَغْرَفُ، السَّبِ (ضِدُّ)، قال اللَّحْيانِيُّ: قال بعضُهم: التَّرِبُ : المُحْتَاجُ، وكُلُّه من التَّرَابِ، والمُتْرِبُ : العَنِيُّ، إِمَّا عَلَى السَّلْبِ والمُتْرِبُ : الغَنِيُّ، إِمَّا عَلَى السَّلْبِ وإِمَّا عَلَى السَّلْبِ وإِمَّا عَلَى السَّلْبِ وإِمَّا عَلَى السَّلْبِ وإِمَّا عَلَى السَّلْبِ والمُتْرِبُ : الغَنِيُّ، إِمَّا عَلَى السَّلْبِ والْمَتْرِبُ التَّرَابِ (كَتَرَبُ) وهَذَا ذَكَرَهُ ثَعْلَبُ، وغَلِطَ شَيْخُنَا والغَنى، وغَلِطَ شَيْخُنَا فَعُلِبُ ، وغَلِطَ شَيْخُنَا فَاعْتَرَضَ على المؤلِّف وقال : فَطَنَّهُ ثُلاَثِيًّا فَاعْتَرَضَ على المؤلِّف وقال : فَطَنَّهُ ثُلاَثِيًّا فَاعْتَرَضَ على المؤلِّف مَنْ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ كَفَرِحَ وإِنْ ظَاهِرَه كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ كَفَرِحَ وإِنْظَاهِرَه كَانَ عَلَيْهُ أَنْ يَقُولَ عَلِي المَالُولُولِ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ عَلِيبً منه جَدًّا، وهذَا عَجِيبُ منه جَدًّا، فإنه لم يُصَرِّح أَحدٌ باستعمال ثُلاثِيّة

<sup>(</sup>١) في اللسان « رالأول الوجه »

<sup>(</sup>۱) في الأساس : تربت يداك إذا دعوت كانك تقسول : خبت وخسرت

فى المَعْنَيَيْنِ ، فكيف غَفَلَ عن التضعيف الذى صرَّح به ابنُ مَنْظور والصاغانيّ مع ذكر مصدره ، وغيرُهُما من الأَئمة ، فافْهَمْ .

(و) أَثْرَبَ الرَّجُــلُ، إِذَا (مَلَكَ عَبْدًا) قَدْ (مُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ)، عنْ ثَعْلَبِ.

(وأَتْرَبَهُ) أَيِ الشَّيَ (وترَّبهُ: جَعَلَ) وَوَضَعَ (عَلَيْهِ التُّرَابَ)، فَتَتَرَّبَ أَيْ تَكُلُ مِوَلَا التُّرَابَ، فَتَتْرِيباً، وتَرَّبْتُه تَتْرِيباً، وتَرَّبْتُ وتَرَّبْتُ وتَرَّبْتُ الحَتَابَ تَتْرِيباً، وتَرَّبْتُ الحَتَابَ تَتْرِيباً، وقَلَ القِرْطَا الحَتَابَ فَإِنَّهُ تَتْرِيباً، وفي القِرْطَا الحَديثِ (أَتْرِبُوا الكِتَابَ فَإِنَّهُ أَنْجَلَكُ المُحَديثِ (أَتْرِبُوا الكِتَابَ فَإِنَّهُ أَنْجَلَكُ لِلْحَاجَةِ ).

وتَتَرَّبَ: لَزِقَ بِهِ التُّرَابُ ، قالَ أَبُو ذُوَيَّبٍ:

فَصَرَعْنَهُ تَحْتَ التَّرَابِ فَجَنْبُ هُ فَكَ الْمُرَابِ فَجَنْبُ هُ مُ مُ مُ مَعْ مَعْ اللهُ اللهُ مَنْ مَضْ جَعُ (١) وَلَكُلِّ جَنْبُ مَضْ جَعُ (١) وَتَرَبَّ فُلاَنَ تَتَرُّبُ أَلْا إِذَا تَلَوَّثَ بِالتَّرَابِ. وَتَرَبَّتْ فُلاَنَةُ الإِهَابَ لِتُصْلِحَهُ وَتَرَبَّتْ فُلاَنَةُ الإِهَابَ لِتُصْلِحَهُ وَتَرَبَّتْ فُلاَنَةُ الإِهَابَ لِتُصْلِحَهُ وَتَرَبَّتُ السِّقَاءَ ، وكُلُّ مَا يُصْلَحُ فَهُ وتَرَبَّتُ السِّقَاءَ ، وكُلُّ مَا يُصْلَحُ فَهُ وتَرَبَّتُ السِّقَاءَ ، وكُلُّ مَا يُصْلَحُ فَهُ وتَرَبَّتُ السِّقَاءَ ، وكُلُّ مَا يُصْلَحُ فَهُ و

مَتْرُوبٌ، وكُلُّ ما يُفْسَدُ فهو مُتَرَّبُ، مُشَدَّدًا، عَنِ ابْنِ بُزُرْجَ.

(وجَمَلٌ) تَرَبُوتٌ ، (ونَاقَةٌ تَرَبُوتٌ ، مُحَرَّكَةً: ذَلُولٌ) فإمَّا أَنْ يَــكُونَ من التُّرَابِ لذلَّته ، وإمَّا أَن تَكُونَ التَّـاءُ بَدَلاً من الدَّال في دَرَبُوت، منَالدُّرْبَة. وهو مَذْهَبُ سيبويهِ ، وهو مذكور في موضعه ، قــال ابن بَرِّيّ : الصَّوَابُ مَا قَالَهُ أَبِو على في تَرَبُوت إِنَّ أَصْلَه دَرَبُوت، فأَبْدَلَتْ دالُه تاءً، كما فَعَلُوا فى تَوْلَج ، أَصْلُهُ دَوْلَجٌ ، لِلْكَنَاس الذى يَلجُ فيه الظُّبْيُ وغيرُه من الوَحْشِ ، وقال اللحياني : بَكْرُ تَرَبُوتُ : مُذَلِّلُ فَخَصَّ به البَكْرَ، وكذلك نَاقَةٌ تَرَبُوتٌ، وهي التي إذا أَخَذْتَ بِمِشْفَرِهَا أُو بِهُــدْبِ عَيْنَهَا تَبَعَتْكُ ، وقال الأَصمعيُّ : كُلُّ ذَلُول منَ الأَرْض وغيرهَــا تَرَبُوتٌ ، وكُلُّ هذَا مِنَ التَّرَابِ، الذَّكَرُ والأَنْثَى فيه سَوَاءً.

( والتَّرِ بَـــةُ ، كَفَرِحَة : الأَنْمُلَةُ ) وَجَمْعُهَا : تَرِبَاتٌ : الأَنَامِلُ . (و)التَّرِبَةُ أَيْضِاً ( : نَبْتٌ ) سُهْلِيَّ (١) مُقَرَّضُ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٢٩هامش و ديوان الهذليين ١٤/ ١ و اللســــان

<sup>(</sup>١) في الأصل « سهل » والمثبت من اللسان

الورَق ، وقيل : هي شَجَرة شَاكَ لَهُ وَنَمَرَتُهَا كَأَنَّهَا بُسْرَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، مَنْبِتُهَا السَّهْلُ والحَزْن (١) وتِهَامَةُ ، وقل السَّهْلُ والحَزْن (١) وتِهَامَةُ ، وقل السَّهْلُ أَلْ والحَزْن (١) وتِهَامَةُ ، وقل السَّجَرَةُ أَبو حنيفة : التَّربَةُ خَضْراءُ تَسْلَحُ عَنْهَا الإبلُ ، (وهي ) أي النَّبْتُ أو السَّجَرَةُ الإبلُ ، (وهي ) أي النَّبْتُ أو السَّجَرَةُ ، (التَّربَد اللَّهُ ، كَصَحْراء ، و(التَّربَةُ ، مُحَرَّكةً ) .

وفي التهذيب في تَرْجَمَة «رتب» عن ابن الأعرابي : الرَّنْباء : النَّاقَةُ المُنْتَصِبَةُ فِي سَيْرِهَا ، والتَّرْبَاء : النَّاقَةُ المُنْدَ فِنَة : وفي الأَساس : رَأَى أَعْرَابِيٌّ عَيُوناً يَنظُر إبلَه وهو يَفُوقُ فُواقاً من عَجبِه بها ، فَقَال : فَقُ (٢) بلَحْم حِرْبَاء لابلَحْم تَرْبَاء لابلَحْم تَرْبَاء لابلَحْم تَرْبَاء لابلَحْم تَرْبَاء لابلَحْم لا لَحْم الحرْبَاء لابلَحْم لا لَحْم نَاقَة تَسْقُطُ فَتُنْحَرُ فَيَتَتَرَّبُ للحَمْم المَّر فَيَتَتَرَّبُ للحَمْم المَّم المَّالِق المَالِق المَالِق المَّالِق المَالَّد المَّالِق المَالَّد المَّالِق المَّالِق المَالَّد المَّالَّة المَّالَة المَّالَة المَّالَة المَّالَة المَالَة المَّالَة المَّالَة المَّالَة المَّالَة المَالَة المَّالَة المَّالَة المَّالَة المَالَة المَّالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَّلَة المَّالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَّالَة المَّالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَّلَة المَّالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَّلَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَالَة المَّلَة المَالَة المَّلَة المَالَة المَّلِق المَّالَة المَالَة المُلْكُونَ المَالَة المَالَة المُلْكُونَ المُلَالَة المَالَة المُلْكُونَ المَالَة المُلْكُونَ المُلْكُونُ المُلْكُونَ المُلْكُونُ المُلَالَة المُلْكُونُ المُلْكُونُ المُلْكُونُ المُلْكُونُ المُلْكُونَا المُلْكُونُ المُلْكُونُ المُلْكُونُ المُلْكُونُ المُلْكُونُ ال

(والتَّرَائبُ) قِيلَ هِيَ ( :عظَامُ الْمُ الصَّدْرِ أَو مَا وَلِيَ التَّرْقُوتَيْنِ منْه ) أَىْ مِنَ الصَّدْرِ (أَوْ مَا بَيْنَ الثَّدْيَيْنِ والتَّرْقُوتَيْنِ) قَالَ أَبُوعُبَيْد: التَّرْقُوتَانِ:

العَظْمَانِ المُشْرِفَانِ فِي أَعْلَى الصَّدْرِ مَن رَأْسَى المَنْسَكِبَيْنِ إِلَى طَرَف ثُغْسَرَة النَّحْرِ وباطنِ التَّرْقُوتَيْنِ، يُقَالُ لَهُمَا القَلْتَانِ وهُمَا الحَاقِنَتَانِ، والذَّاقِنَةُ: القَلْتَانِ وهُمَا الحَاقِنَتَانِ، والذَّاقِنَةُ: طَرَفُ الحُلْقُومِ (أَوْ أَرْبَعُ مَن يَسْرَتِهِ، مَن يَسْرَتِهِ، مَن يَسْرَتِهِ، وأَرْبَعُ مِن يَسْرَتِهِ، أَوْ مَن يَسْرَتِهِ، أَوْ البَدَانِ والرِّجْلِنِ والعَيْنَانِ، أَوْ مَوْضِعُ القِلاَدَة) مِنَ الصَّدْرِ، وهِو قَوْلُ أَهْلِ اللَّغَنِةِ أَجْمَعِينَ، وأَنشَدُوا قَوْلُ أَهْلِ اللَّغَنِةِ أَجْمَعِينَ، وأَنشَدُوا قَوْلُ أَهْلِ اللَّغَنِةِ أَجْمَعِينَ، وأَنشَدُوا لِامْرِيُ القَيْسِ:

مُهَفْهَفَهُ أَبَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَة

تَرَائبُهَا مَصْقُولَةٌ كالسَّجَنْجَلِ (١)

وَاحِدُهَا: تَرِيبٌ كَأْمِير، وصَرَّحَ الجَوْهَرِيُّ أَنَّ وَاحدَهَا تَرِيبَةٌ كَكَرِيمة وقيسل النَّريبَتَان: الضَّلَعَانِ اللَّنَانِ تَليَان النَّريبَتَان: الضَّلَعَانِ اللَّنَانِ تَليَان التَّرْقُوتَيْنِ، وأنشد:

وَمِنْ ذَهَبِ يَــلُوحُ عَلَى تَرِيبِ
كَلُوْنِ العَاجِ لَيْسَ لَهُ غُضُونُ (٢)
وقَالَ أَبُو عُبَيْد : الصَّدْرُ فيه النَّحْرُ،
وهُوَ مَوْضِعُ القلاَدة، واللَّبَّةُ : مَوْضِعُ

<sup>(</sup>١) فى الأصل « حزن α والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) فى الأصل « قف » وبهامش المطبوع «كذا بخطه و فى الأساس : فق ... » والتصويب سن الاساس يويده ماقبلسه

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۵ واللسان وانظر ( سجل وهفهف )

<sup>(</sup>٢) البيت للمثقب العبدى كها في قصيدته في المفضليات وفي اللسان يعون نسبة

النَّحْر، والثَّغْرَةُ : ثُغْرَةُ النَّحْرِ ، وهي الهَّزْمَةُ بيْنَ التَّرْقُونَيْنِ ، قَالَ الشَّاعِرُ : والزَّعْفَرَانُ عَلَى تَرَائبِهَ اللَّبَاتُ والنَّحْرُ (١) شَرِقٌ به اللَّبَاتُ والنَّحْرُ (١)

قال ابْنُ الأَثْيرِ: وفي الحَديث ذكرُ التَّرِيبَةِ، وهِيَ أَعْسلَى صَدْرِ الإِنْسَان نحْتَ الذَّقَنِ، جَمْعُهَا: تَرَائبُ، وتَرِيبَةُ البَعِيرِ: مَنْحَرُهُ، وقال ابنُ فارس في المُجْمَل: التَّرِيبُ: الصَّدْرُ، وأنشد:

أَشْرَفَ ثَدْياهَا عَلَى التَّرِيبِ (٢)
قُلْتُ : البَيْتُ للأَغْلَبِ العِجْلِيِّ ، وآخِرُه :
لَمْ يَعْسِلُوا التَّفْلِيكَ بِالنُّتُوبِ
قَالَ شَيْخُنَا : والتَّرَاثِبُ : عَامٌّ فَى
الذُّكُورِ والإِنَاثِ ، وجَزَمَ أَكْثَرُ أَهْلِ الغَّرِيبِ أَنَّهَا خَسَاصٌ بالنِّسَاءِ ، وهُوَ ظَاهِرُ البَيْضَاوِي والزَّمخْشِرِيِّ .

(والتَّرْبُ: بِالْـكَسْرِ: اللِّدَةُ) وهُمَا مُتَرَادِفَـانِ، الذَّكَرُ والأَنْثَى فِى ذلكَ سَوَاءٌ، وقِيــلَ: إِنَّ التِّرْبَ مُخْتَصَّ

بِالْأَنْثَى، (والسِّنُّ) يُقَالُ: هذه ترْبُ هذه أَىْ لَدَتُهَا، وجَمْعُمهُ أَتْرَابٌ . في الأَسَاس: وهُمـــا تِرْبَان، وهُمْ وهُنَّ أَتْرَابٌ ، ونَقَلَ السَّيُوطيُّ في «المُزْهر» عن «التَّرْقيص» للأَّزْديِّ: الأَتْرَابُ: الأَسْنَانُ ، لاَ يُقَالُ إِلاَّ للإناث ، ويُقَالُ للذُّكُورِ: الأَسْنَسانُ والأَقْرَانُ، وأَمَّسا اللِّدَاتُ فإنَّهُ يسكُونُ للذُّكُورِ والإنَاثِ، وقد أَقَرُّه أَنَّمُ للَّهَانِ عَلَى ذلك . (و) قيلَ: التِّرْبُ (مَنْ وُلدَ مَعَك)، وأَكْثَرُ مَا يُسكُونَ ذَلِكُ فِي المُؤَنِثُ، (و) يقال: (هِيَ تِرْبِي) وَتِرْبُهَا، وهُمَا ترْبَانِ، والجَمْـعُ أَتْرَابٌ، وغَـلطَ شيخُنَا فَضَبَطَهُ ترْبَى ، بالقَصْرِ ، وقال: على خلاًف القياس، وقال عندَ قوله والسِّنَّ : الأَّ لْبَقُ تَرْكُهُ وما بعْدَه . وقالَ أَيضاً فيما بَعْدُ: عَلَى أَنَّ هذَا اللَّفظَ من إفراده ، لا يُعْلَمُ لأَحَد من اللغويين ولا في كلام أحدِ من العرَب نَقْــــلّ انتهى، وهــذَا الــكَلاَمُ عَجِيبٌ من شيخنا ، وغَفْلَةٌ وقُصُورٌ ، وقال أيضاً : وظاهرُه أَنَّ الأُولِي تَخْتَصُّ بالذكورُ، وهوغَلَطَّظاهرٌ بدليل ﴿ وعنْدَهُمْ قَاصرَاتُ

 <sup>(</sup>۱) هو لمبر بن أب ربيعة ديوانه ٢٤٦ وفى اللسان وانظر
 مادة ( شرق ) فمنسوبالمعجل وفى الأغاف ٨ /٣٢٥ لا لا يكر بن مسور أو الحارث بن خاله

<sup>(</sup>٢) الليان والصحاح والمقاييس ١ /٣٤٧ وانظر مادة (نقب)

الطَّرْفِ أَثْرَابٌ ﴾ (١) قُلْتُ: فَسَّر ثعلب في قَوْلُه تَعالَى ﴿ عُرُباً أَثْرَاباً ﴾ (١) أَن الأَثْرَاباً ﴾ (١) أَن الأَثْرَابَ هُنَا الأَمْثَالُ ، وهو حسنُ ،، إذ ليست هناك ولادَةُ .

(وتَارَبَتْهَا) أَىْ (صَارَتْ تِرْبُهَا) وخادَنَتْهَا (٣) كما فى الأَسَاسِ قال كُثَيِّر عَزَّةً:

تُتَارِبُ بِيضاً إِذَا اسْتَلْعَبَ بِيضاً إِذَا اسْتَلْعَبَ بَرُفُّ الْكَبَائُ الْأَنْ (وَالْتَرْبَ بِيضاً إِنَّا الْفَتْحِ ) فَالسَّكُونِ الْخَتَرَازُ مِنَ التَّحْرِيكِ ، فلا يَكُونُ ذَكْرُ الْفَتْحِ مُسْتَدركاً كما زَعَمَه شَيخُنا الْفَتْحِ أَيضاً ، نقل له الله الفَتْح أيضاً ، نقل له الصاغاني .

(و) بِاللَّامِ (كَهُمَزَة : وَاد) بِقُرْب مَكُّة علَى يؤميْنِ منها (يَصُبُّ فَيُ بُسْتَانِ ابْنِ عامِرٍ) حَوْلَهُ جِبَالُ السَّراة ، كَذَا في المراصد ، وقيل: يُفْرِغُ في كَذَا في المراصد ، وقيل: يُفْرِغُ في نَجْرانَ ، وسُكِّنَ رَاؤُه في الشَّعْرضَرُورة ،

كَذَا في كتاب نَصْرِ ، وفي لسانالعرب: قَالَ ابنُ الأَثير في حــديث عُمَر رَضِيَ اللهُ عنه ذكرُ تُرَبَّةَ ، مثَالُ هُمَزَة : وادِّ قُرْبِ مكَّةَ على يَوْميْنِ منها . قُلتُ : ومثْلُهُ قَالَ الحَازميُّ ، ونَقَلَ شيخُنَا عن السُّهَيْلِيُّ فِي الرَّوْضِ فِي غَزْوَةٍ عُمَرَ إليها أَنَّهَا أَرْضٌ كانت لِخَثْعَمَ ، وهـــكذا ضَبَطَه الشَّاميِّ في سيرته ، وقال في الْعُيُونِ: إِنَّ النِّيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَرْسَلَ عُمَرَ إِليها في ثَلَاثينَ رَجُــلاً، وكان ذلك في شَعْبَانَ سنَّةَ سبْع ، وقال الأَصمعيُّ: هِيَ وَادِ للضَّبَــابِ طُولُه ثَلَاثُلُيال مِ ، فيه نَخْلُ وزُرُوعٌ وفَوَاكهُ : وقد قَالُوا: إِنَّهُ وَاد ضَخْمٌ، مَسِيرَتُه عشرُونَ يَوْماً أَسفله بنجد وأعلاه بالسَّراة (١) وقَالَ الــكَلْبِيِّ : تُرَبَّةُ : وَادِ وَاحِدُ يَـأُخُذُ منَ السَّرَاة ويُفْرغُ في نَجْرَانَ ، وقيلَ : تُرَبَّةُ مَاءٌ في غَرْبِيِّ سَلْمَي ، وقال بعضُ المحَدِّثينَ: هي علَى أَرْبَع لَيَال منْ 

<sup>(</sup>١) سورة.من الآية ٢٥

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية ٣٧

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « وحادثها » والمثبت من الأساس . وبهامش المطبوع « وحادثها كذا بخطه والذى فى الأساس وخادئتها » كتبت وخاونتها

<sup>(1)</sup> ديوانه ٢٥٠/١ واللمان والأساس

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « يوما السافلة ينحدر أعاليه بالسماة » والتصويب من معجم البلدان وفيه « تربة ... هذهالثلاثة أودية ضخام مسيرة كل واحد مها عشرون يوما . أسافلها فى نجد وأعاليها فى السراة »

مَا فِي الأَسَاسِ : وَطِئْتُ كُـلَّ تُرْبَةَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَوَجَـدْتُ تُرَبَةَ أَطْيَبَ التُّرَبِ ، وهي واد على مسيرة أرْبَـعِ التُّرَب ، وهي واد على مسيرة أرْبَـع ليال من الطَّائف ، ورأَيْتُ ناساً من أَهْلها .

وفى لسان العرب: وتُرْبَسة ، أَىٰ كَفُرْبَة ، وَادِ مِنْ أَوْدِية الْيَمَنِ ، وتُرْبَة ؛ كَفُرْبَة ؛ مَوْضع مِنْ بِلاَدِ بَنِي عَامرِ بِنِ كِلاَبٍ ، ومِنْ أَمْثَالِهِم «عَرَف بَطْنِي بَطْنَ (١) تُرْبَة » يُضْرَبُ للرَّجُلِ يَصِيرُ إِلَى الأَمْرِ الجَلِي يُضِرَبُ للرَّجُلِ يَصِيرُ إِلَى الأَمْرِ الجَلِي بَعْدَ الأَمْرِ المُلْتَبِسِ ، والمَثلُ لعامر ابن مالكِ (١) أبى البَرَاء .

قُلْتُ: وذَكرَه السَّهَيْلِيُّ فِي تُربَةَ كَهُمَزَةٍ ، فلْيُعْلَمْ ذلك ، وبه تَعْرِفُ كَهُمَزَةٍ ، فلْيُعْلَمْ ذلك ، وبه تَعْرِفُ سُقُوطً ماقالَه شيخنا ، وليس عِنْدَ الحَازِمِيِّ تُرْبَة سَاكِنَ الرَّاءِ اللهِ مَوْضِعِ من بِلاد بَنِي عَامر بنِ مَالِك ، كَذَا قِيلَ ، من بِلاد بَنِي عَامر بنِ مَالِك ، كَذَا قِيلَ ، على أَنَّ بعض ما ذكره في تُربَة كَهُمَزَةٍ على أَنَّ بعض ما ذكره في تُربَة كَهُمَزَةٍ تَعْرِيفٌ لِتُرْبَة ، يَظْهَرُ ذلك عندَمُرَاجَعة تَعْرِيفٌ لِتُرْبَة ، يَظْهَرُ ذلك عندَمُرَاجَعة كُتُب الأَمَاكِنِ والبِقاع .

وَالْتُرْبَةُ ، كُهُمَزَةٍ ، بِاللَّامِ ، وَالنَّرْبَاءُ

كَصَحْرَاء : مَوْضِعَان ، وهُو غَيْرُ تُربَة كَهُمَزَة بلاً لام ، كذا في لسان العرب. ( وتُريْبةُ كَجُهيْنَة :ع باليَمَن ) وهي قَرْيةُ من زَبيد ، بها قَبْرُ الوَلِيِّ المَشْهُور طُلْحة بن عيسَى بن إِقْبَال (١) ، عُرفَ بالهِتَار ، زُرْتُهُ مِرَارًا ، وله كَرَامَاتٌ شَهيرَةٌ .

(و) تُرَابَةُ (كَقُمَامَة : ع به)أَيضاً . والنِّسْبَةُ إِليهِمَا تُرَيْدِيُّ وَتُرَابِيَّ .

( وتُرْبَانُ بالضَّمِّ : وَادْ بَيْنَ الْحَفِيرِ وَالْمَدْيِنَةِ ) الْمُشَرَّفَة وقيلَ : بَيْنَ ذَاتِ طَنْ وقُلَل ، الجَيْشِ والْمَلَلِ ، ذاتِ حِضْن وقُلَل ، الجَيْشِ والْمَلَلِ ، ذاتِ حِضْن وقُلَل ، على المُحَجَّة ، فيها مِياةٌ كثيرة ، مرَّ به رسولُ الله (٢) صلى الله عَلَيْه وسلم فى غَزَاة بَدْرٍ . وفى حديث عائشة «كُنَّا بتُرْبَانَ » قالَ ابنُ الأثير : هو مَوْضعٌ بتُرْبَانَ » قالَ ابنُ الأثير : هو مَوْضعٌ كثيرُ المِياه ، بينَه وبينَ المَدينة نَحْوُ خَمْسَةِ فَرَاسِخَ ، كَذَا في لسان العرب ، خَمْسَةِ فَرَاسِخَ ، كَذَا في لسان العرب ، وتُرْبَانُ أيضاً : قَرْيةٌ على خَمْسَةِ فَرَاسِخَ من سَمَرْقَنْدَ ، قالَه ابنُ الأثير ، وإليها من سمَرْقَنْدَ ، قالَه ابنُ الأثير ، وإليها من سمَرْقَنْدَ ، قالَه ابنُ الأثير ، وإليها من سمَرْقَنْدَ ، قالَه ابنُ الأثير ، وإليها

<sup>(</sup>١) ضبط معجم البلدان تُمرَبَـة

<sup>(</sup>٢) في الأصل « لمالك بن عامر » والتصويب من اللسان ومعجم البلدان

 <sup>(</sup>۱) فى مادة ( متر ) قال إنه طلحة بن عيسى بن إبراهيم
 (۲) في معجم البلدان ( تربان ) « مياه كثيرة مرّينة نزلها رسول الله » وفي تعليقات المعجم « مرّينة » أى مريئة .

نُسِبَ أَبُو عَلَىٰ مُحَمَّدُ بِنَ يُوسُفَ ابِنَ إِبْرَاهِمَ التَّرْبَانِيُّ الفَقيهُ المُحَدِّثُ . وقيالَ : قَرْيَةٌ بِمَا وَرَاءَ النَّهْرِ فيمَا أَظُنُّ ، وقيلَ : هو صُقْعٌ وَرَاءَ النَّهْرِ فيمَا أَظُنُّ ، وقيلَ : هو صُقْعٌ بَيْنَ سَمَاوَةِ كَلْبِ والشَّأْمِ ، كَذَا في المَرَاصِدِ والمُشْتَرَكُ لياقوت ، قاله المَرَاصِد والمُشْتَرَكُ لياقوت ، قاله شيخُنا

(وَأَبُو تُرَابِ) كُنْيَةُ أَميرِ الْمُؤْمنينَ (عَلَى بِن أَبِي طَالب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) وقيلَ : لَقَبُه ، على خِلاَف في ذلك بَيْن النَّحَاةِ والمُحَدِّثينَ ، وَأَنْشَدَنَا بَعْضُ الشَّيُوخ :

إِذَا مَا مُقْلَتِي رَمِدَتْ فَكُحْلِي تُرابِ مُسَّ نَعْلَ أَبِي تُرابِ مُسَّ نَعْلَ أَبِي تُرابِ وَأَنْشَدَ المُصَنِّفُ في «البَصَائر». أَنَا وَجَمِيعُ مَنْ فَوْقَ التَّرَابِ

فِدَاءُ تُرَابِ نَعْلِ أَبْسَى تُرَابِ ( ) أَبُو تُرَابِ ( ) الزَّاهِدُ النَّخْشِيُّ ) مَنْ رَجَــال ﴿ الرِّسَالَةِ القُشْيْرِيَّـة ﴾ ونَخْشَبُ : هي نَسَفُ .

وأَبُو تُرَابِ : حَيْدَدَةُ بنُ الْحَسَنِ الْأَسَامِيِّ الْخَطِيبِ الْعَدِيْدُلُ ، تُوفِّيَ سَنَةً وَهُوَّيَ سَنَةً وَهُوَّيً

وأَبُو تُرَابِ: حَيْدَرَةُ بِنُ عُمَرَ بِنِ مُوسَى الرَّبَعِيَّ الْحَرَّانِيُّ.

وأَبُو تُرَاب : حَيْدَرَةُ بنُ أَبِى القَاسِمِ السَّاسِمِ السَّاسِمِ السَّاسِمِ السَّاسِمِ السَّاسِمِ السَّاسِمِ

أُدَبَاءُ مُحَدِّثُونَ .

وأَبُو تُرَابِ: عَبْدُ البَاقِ بِنُ يُوسُفَ ابنَ يُوسُفَ ابنَ عَلَى المَرَاغِيُّ الفَقيهُ المُتَكَلِّمُ ، تُوفِّيَ سنة ٤٩٢ .

وأَبُو تُرَابِ عَلَى بنُ نَصْرِ بنسَعْدِ ابنَ مُحَمَّد البَصْرِيُ وَالدُ أَبِي الحَسَنَ عَلَى الحَسَنَ عَلَى الكَاتِبِ (والمُحَمَّدُانِ ابْنَا أَحْمَدُ المَرْوَزِيَّانِ) وهُمَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدُ بن أَحْمَدُ بن أَحْمَدُ بن أَحْمَدُ بن أَحْمَدُ المَرْوَزِيُّ شَيْخٌ لِأَبِي عَبْدالرَّحْمَٰنِ المَرْوَزِيُّ شَيْخٌ لِأَبِي عَبْدالرَّحْمَٰنِ المَرْوَزِيُّ شَيْخٌ لِأَبِي مَعْد الإِدْرِيسِيِّ (وعَبْدُالكَريم شَيْخٌ لِأَبِي سَعْد الإِدْرِيسِيِّ (وعَبْدُالكَريم ابن أَتْرَابِي المَوْصِلِيِّ المَوْصِلِيِّ أَبُو مُحَمَّدُ نَزِيلُ مِصْرَ ، سَمِعَ شَيْخَهُ اللَّمْيَاطِيُّ المَوْصِلِ بفَوْت منه . وعن فَطَيب المَوْصِل بفَوْت منه . وعن التَّمْيَاطِيُّ (وَنَصْرُبُنُيُوسُفَ)المُجَاهِدِيُّ ، اللَّمْيَاطِيُّ (وَنَصْرُبُنُيُوسُفَ)المُجَاهِدِيُّ ،

(وإِثْرِيبُ كَإِرْمِيلَ: كُورَةٌ بِمِصْرَ) وضَبَطَه في «المُعْجَم » بِفَتْح الأَوَّل، وضَبَطَه في «المُعْجَم » بِفَتْح الأَوَّل، وهي في شَرْقي مِصْرَ، مُسَمَّاةٌ بإِثْرِيبَ ابن مِصْرَ بِن بَيْصَرَ بِن حَامِ بِن نُوحٍ وقَصَبَةُ هذه السَّكُورَةِ : عَيْنُ شَمْسٍ، وقَصَبَةُ هذه السَّكُورَةِ : عَيْنُ شَمْسٍ، وعَيْنُ شَمْسٍ خَرَابٌ لمْ يَبْقَ مِنْهَا إلا الآثارُ .

قُلت: وقَدْ دَخلتُ إِثْرِيب.

(والتِّرَابُ، بالكَسْر) كَكَتَابِ (والتِّرَابُ، بالكَسْر) كَدَابِ (ومنْهُ) ( :أَصْلُ ذَرَاعِ الشَّاةِ) ، أُنْثَى، (ومنْهُ) فَسَّرَ شَمِرٌ قَوْلَ عَلَىٌ كَرَّمِ اللهُ وجْهَهِ فَسَرٌ شَمِرٌ قَوْلَ عَلَى كَرَّمِ اللهُ وجْهَهِ (للهُ وَخْهَهُ مُ اللهُ وَلَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ الْأَنْفُضَنَّهُمْ ( للهُ وَلَيْتُ بَنِي أُمَيَّةَ الْأَنْفُضَنَّهُمْ

نَفْضَ القَصَّابِ (التِّرَابَ الوَذِمَة) » قالَ: وعَنَى بالقَصَّابِ هُنا السُّبُعَ، والتِّرابُ : أَصْلُ ذِرَاعِ الشَّاةِ ، والسَّبْعُ إِذَا أَخِذَ شَاةً قَبَضَ عَلَى ذَلْكَ المَكَانِ فَنَفَضَ الشَّاةَ، وسيأتى في ق ص ب، (أَوْ هيَ) أَى التِّرَابُ (جَمْعُ تَرْب)، بفَتْ يِح فَسُكُون (مُخَفَّف تَرب) كَكَتف، قاله ابن الأَثير، يُريدُاللُّحُومَ التي تَعَفَّرَتْ بِسُقُوطِهَا فِي التَّرَابِ، والوَذَمَةُ: المُتَقَطِّعةُ في الأَوْذَام، وهيَ السُّيُورُ الَّتِي تُشَدُّ بِهِا عُرَى الدُّلُو، (أَو الصَّوَابُ) قَالَ الأَّزْهِرِيُّ: طَعَامٌ تَرِبٌ، إِذَا تَلَوَّثَ بِالتُّرَابِ قَالَ : ومنه حَديثُ القصَّابِ (الوذَامَ التَّربسة) ٥، التّراب: السبى سَقَطَتْ في التّراب فتَتَرَّبَتْ ، فالقَصَّابُ يَنْفُضُهَا. قال الأَصمعيُّ : سَأَلْتُ (١) شُعْبَةَ عَن هذا الحَرْف فقَالَ: لَيْسَ هوَ 'هكَذَا، إنَّما هُوَ «نَفْضَ القَصَّابِ الوِذَامَ التَّربَة »، وهي التي قد سَقَطَت في التَّرَابِ ،وقيلَ

<sup>(</sup>۱) في مادة (وذم) « قال الأصمعي سألني شعبة عن هذا الحرف فقلت ... »

السَكُرُوشُ كلُّهَا تُسَمَّى تَرِبة ، لأَنَّهَا يَخْصُلُ فيها التُّرَابُ مِنَ المَرْتَع ، والكُرُوشُ والوَذِمَةُ التي أُخْمِلَ بَاطِنُهَا ، والكُرُوشُ وَذَمَةُ لأَنَّهَا مُخْمَلَةٌ ويُقَالُ لِخَمْلِهَاالُوَذَمُ ، ومَعْنَى الحَسديث : لَئنْ وَلِيتُهُمْ لأَطَهِّرَنَّهُمْ مِنَ الدَّنسو [لأُطَيِّبَنَّهم من] (١) للخَيث .

(والمُتَارَبَةُ) : المُحَاذَاةُ (٢) و (مُصَاحَبَةُ الْأَتْرَابِ ، وقدتَقَدَّمَ في تَارَبَتْهَا ، فإعادَتُه هنا كالتَّكْرَارِ .

(وَمَاتِيـرَبُ، بالـكَسْر : مَحَلَّـةٌ بسَمَرْقَنْدَ)، نُسبَ إليهَا جَمَاعَةٌ منَ المُحَدِّثينَ .

(والتُرْبِيَّةُ بِالضَّمِّ) مع تَشْديد البَاءِ، كَذَا هـو مَضْبُوطٌ (: حِنْطَةٌ حَمْرًاءُ) وسُنْبُلُهَا أَيضاً أَحْمَرُ نَاصِعُ الحُمْرَةِ وهي رَقيقَةٌ تَنْتَشِرُ مَعَ أَدْنَى رِيــحٍ أَوْ بَرْدِ، حَكَاهُ أَبُو حَنيفَة .

وَأَتَارِبُ : مَوْضعٌ ، وهو غَيْرُ أَثَارِبَ بالثَّاءِ المُثَلَّثَة ، كما سيأْتي .

(وَيَتْرَبُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (كَيَمْنَعُ) ، (وَيَتْرَبُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (كَيَمْنَعُ) ، (عَ) أَى موضعٌ (قُرْبَ اليَمَامَةِ) ، وفي المَراصد: هي قَرْيَة بها عند جَبَل وَشْمِ ، وقيلَ: مَوضعٌ أَو مَاءٌ في بلاد بَني سَعْدِ بِالسُّودَة (۱) ، وقيلَ مدينة بيني سَعْدِ بِالسُّودَة (۱) ، وقيلَ مدينة بحضر مَوْتَ يَنزلُها كِنْدَة (وهو) أَى بحضر مَوْتَ يَنزلُها كِنْدَة (وهو) أَى الموضعُ المسلدكورُ (المُرَادُ بقوله) أَى الأَشْجَعيِّ ، كما في لسان العرب، وقيلَ الأَشْجَعيِّ ، كما في لسان العرب، وقيلَ هو الشَّمَّاخُ كما صَرَّح به التَّعَالِدِيُّ ، ورواه ابن دُريْد غيرَ منسوبٍ :

وَعَدْتَ وَكَانَ الخُلْفُ مِنْكُ سَجِيَّةً (٢) (٢) مَوَاعِيدَ عُرْقُوبٍ أَخَاهُ بِيَتْرَبِ (٢) قال ابنُ دُرَيْد: وهو عُرْقُوبُ بنُ مَعَدٌ من بَنى جُشَمَ بن سَعْد. وفي لسان مَعَدٌ من بَنى جُشَمَ بن سَعْد. وفي لسان العرب: هـكذا يَرْويه أَبُو عُبَيْد. (٣)

وأَنْكُرَ من رَوَاهُ «بيَثْرِب» بالتَّاء المُثَلَّثَة. وقال: عُرْقُوبٌ من العَمَالِيق، ويَتْرَبُ من بلادهم، ولم يَسْكُن العَمَالِيق،

يَثْرِبَ، ولكنْ نُقِلَ عن أبى مَنْصُور

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>۲) المحاذاة وإن كانت قد مرت بمنى المتاربة إلا أن الأقرب
 فى الكلمة هنا المخادنة، وقد حرف سابقا عن الأساس

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « بالسواد » والتصويب من معجم البلدان وانظر فيه ( عطالة ) « رأيت بالسودة ديارات بنى سعد » أما في السودة فلم يذكر إلا السوّدة لبسنى خفاف

<sup>(</sup>٢) اللسان و الصحاح وفي مادة (عرقب) جبيهاء الأشجمي

<sup>(</sup>٣) في اللسان أبو عبيدة

الثَّعَالِبِيِّ فِي كتاب «المُضَافوالمَنْسُوب» أَنه ضَبَطَه بالمُثَلَّثَة وأَن المُرَادَ به المُدينَةُ .

قَال شيخُنَا: ورُبَّمَا أَخَذُوهمنقوله إِن عُرْقَوباً من خَيْبَرَ، واللهُ أَعْلَمُ.

(والحُسَيْنُ بنُ مُقْبِل) بن أحمد الأَّا وسُكُونِها ، الأَّزَجِيُّ (التُّرُبيُّ ) بفَتح الرَّاء وسُكُونِها ، نُسِبَ إليها ( لِإِقَامَته بَتُرْبَة الأَميسِ فَيْزَانَ) ببغداد ، كسَحْبَانَ ، ويقال فيه : قَازَان ، من الأَمرَاء المَشْهُورينَ ، رَوَى و(حَدَّث) عن ابن (١) الخَيْرِ ، وعنه الفَرضيُّ .

وأَبُو الخَيْرِ نَصْرُ بنُ عَبْسِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ التُرْبَيِهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم ، مُحَدِّثُ .

وفى الأساس: وعنْدَنَا (٢) بمَكَّةَ التُّرَبِيُّ المُؤْتَى بَعْضَ مَزَامِيرِ آل دَاوُودَ. قُلْتُ : والتَّرَابِيُّ فَى أَيَّام بَنِي أُمَيَّة : مَنْ يَمِيلُ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمنينَ عَلَيُّرَضِيَ مَنْ يَميلُ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمنينَ عَلَيِّرَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، نِسْبَةٌ إِلَى أَبِي تُرَابٍ .

#### [ت ر ت ب] 🖫

[] تُرْتُبُ، بضَم التَّانَيْنِ، قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: هُو الأَّمْرُ النَّابِتُ، وقال ابنُ الأَّعْرابِيّ: التَّرْتُبُ: التَّرَابُ ، والتَّرْتُبُ: التَّرَابُ ، والتَّرْتُبُ: العَبْدُ السُّوء ، هذا مَحَلُّ ذِكْرِه ، كما في العَبْدُ السُّوء ، هذا مَحَلُّ ذِكْرِه ، كما في «لسان العرب»، وغَفَلَ عنه المصنّفُ وعلى قول ابن الأَعرابيّ مُسْتَدْرَك على أَسْمَاء التَّرَابِ التي ذكرها.

[ت رع ب] \*
(تَرْعَبُ وتَبْرَعُ) أَهْملَهُمَا الجَوْهَرِيُّ
وقال ابنُ دريدُ (: مَوْضِعَان ، بَيَّنَ صَرْفُهُمْ إِيَّاهُمَا (أَصَالَةَ صَرْفُهُمْ إِيَّاهُمَا (أَصَالَةَ التَّاء) فيهما ، وسيأنى له ذكر تَبْرَع في موضعه .

### [ت ع ب] ه

(تَعبَ كَفَرِحَ : ضدَّ اسْتَراحَ) ، والتَّعبُ : شدَّ العنَاءِ ، ضدُّ الراحَة ، تَعب يَتْعبُ تَعباً : أَعْيَا (وأَنْعَبَهُ) غَيْرُهُ وهُوَ تَعبُ ومُتْعبُ ) كَكَتف ومُكْرَم ، وهُوَ تَعبُ ومُتْعبُ ) كَكَتف ومُكْرَم ، و(لا) تَقُلُ (مَتْعُوبُ ) ، لمخالَفَة السَّمَاع والقياس ، وقيلَ : بل هو لَحْنُ ، لأَنَّ واللائم لا يُبنني منه الثلاثي لازِمٌ ، واللازمُ لا يُبنني منه المَفْعُولُ ، كَذا قاله شيخُنَا ، وفي المَفْعُولُ ، كَذا قاله شيخُنَا ، وفي

 <sup>(</sup>١) بهامش المطبوع « قوله أبن الخير كذا بخطه وانظره مع قوله بعد : أبو الخير . وقوله إلى خدمة » لعله نسبة إلى خدمة »

<sup>(</sup>٢) في الأساس « وكان عندنا »

الأساس: تقول: استخراج المعمى متعبة للخواطر، وأتعب فلان نفسه في عمل يمارسه، إذا أنصبها فيما حمّلها وأعملها فيه ، وأتعب الرّجُلُ ركابه ، إذا أغجلها في السّوق أو السّير الحثيث (و) في أغجلها في السّوق أو السّير الحثيث (و) في الأساس: من المحاز (أتعب العظم: اغتبه (ا) بعد الجبر) ، أي جعل له عتبه ، وهو العيدان المعروضة على وجه عقلم من عظام يدينه أو رجليه شم عمل عليه عظم من عظام يدينه أو رجليه شم حمل عليه في التّعب فوق طاقته فتتمّم (الاكثراك كسرة) والرمّة :

إِذَا نَالَ مَنْهَا نَظْرَةً هِيضَ قَلْبُهُ بِهَا كَانْهِيَاضِ الْمُنْعَبِ الْمُتَنَمِّمِ (٣) ومن هذا قولُهم: عَظْمٌ مُتْعَب، (و) من المَجَاز أيضاً: أَتْعَبَ (إِنَاءَهُ) وَقَدَحَه (:مَلاَّهُ)، فهو مُتْعَبُ ، يُقَالُ أَتْعِب

(١) في اللسان « أَتْعَبِ العظمُ أَعْنَتَ » وفي التكملة « إذا أَعْنَيتَ العظمُ المَجبور فقد أَتْعَبُ »

(٢) في الأصل « فتهم » والتصويب من اللمان

(۳) ديرانه ٦٢٩ واللسان والمقاييس ٢٤٨/١ باختلاف والأساس ٨٠/١ والقافية المتهشّم وانظر مادة (تمم)

العَنَادَ وَهَاته ،أَي امْلا القَدَ حَالكَبِيرَ ، وَبَنُو فُلانِ يَشْرَبُونَ المَاءَ المُتْعَبَ أَي المُعْتَصَرَ مَنَ الثَّرَى

(و)أَنْعَبَ (القَوْمُ: تَعبَتْ مَاشِيَتُهُمْ)، عن الزَّجَّاج .

[] وممَّا يُسْتَدْرَك عليه :

المَتَاعِبُ: الوِطَابُ المَمْلُوءَةُ ، نقله الصاغاني .

[ت غ ب] \* (التَّغْبُ: القَبِيــــــــــــــــــُ والرِّيبَةُ)، قالَ المُعَطَّلُ الهُذَلَىُّ:

لَعَمْرِى لَقَدْ أَعْلَنْتَ حَرْقاً مُبَرَّأً مَنَ التَّغْبِ جَوَّابِ المَهَالِكُ أَرْوَعَا (١) مَنَ التَّغْبِ : أَظْهَرْتَ مَوْتَهُ ، والتَّغْب: القَبِيتِ والرِّيبَةُ ، الواحدةُ تَغْبَةً ، وقَدْ تَغْبَةً ، وقَدْ تَغْبَ يَنْغَبُ .

(و)التَّغَبُ (بالتَّحْرِيك: الفَسَادُ) وفى بعض الأَخبار: لأَتُقْبَلُ شَهَادَةُ ذَى تَغْبَة . هو الفَاسدُ فى دينه وعَمَله وسُوءِ أَغْبَلُه ، (و: الهَلاكُ) ، وتَغبَ الرَّجُلُ يَغْبُ تَغَبَا فَهُو تَغبُ : هَلَكَ في دين أَوْ دُنْيَا ، وتَخبُ الدَّرَنُ والقَحْطُ وكذَلكَ الوَّعَجُ والدَّرَنُ والقَحْطُ وكذَلكَ الوَتَغُ (و: الوسَخُ والدَّرَنُ والقَحْطُ

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٦٣٢ ونسب لمعقل ٤٠١

والجُوعُ) اليَرْقُوعُ وهو الشَّديدُ ، كلاَهُمَا تَغَبَّةٌ ، (و : العَيْبُ ) يقال : (تَغَبَ كَفَرِحَ) تَغَبَّ : صارفيه عَيْبٌ ، (وأَتْغَبَه غيرُه) فهو مُتْغَب ، ومَا فيه تَغْبَةٌ أَى عَيْبٌ تُرَدُّ به شَهَادَتُه قال الزمخشرى : ويُرْوى : تَغبَّة ، مُشَدَّدًا ، قال : ولا يَخْلُوأَنْ يَكُونَ تَغبَّة تَفْعلَة مَنْ غَبَّ ، مُبَالَغَة في غَبَّ الذئبُ الشَّيْءُ ، إذَا فَسَدَ ، أو من غَبَّب الذئبُ في الغَنَم ، إذَا غَاثَ فيها .

## [ت ل ب] ه

(التَّلْبُ: الخَسَارُ)، عن الليت، يقال: (تَبَّالُهُ وتَلْباً)، يُتْبِعُونَهُ التَّبَّ، والمَتَالبُ: المَقَاتلُ.

(و) التَّلبُ (ككَتف)، ضَبَطَه ابن مَاكُولاً، وسيأْتى فى الثاء المثلَّثة أَنه بكسر أوله وسكون ثانية.

(و) التِّلبُّ بِكَسْرٍ أَوَّله وثَانِيه وتشديد البَاءِ مثل (فِلزِّ) رَجُلُّ من بَني وتشديد البَاءِ مثل (فِلزِّ) رَجُلُّ من بَني تَمِيم ، كُنْيَتُه أَبُو هَلْقَام ، وهوالتِّلبُّ (ابنُ أَبي سُفْيَانَ اليقظانِ بِنِ ثَعْلَبَة (أ) ، صَحَابِيُّ عَنبري ) وقد رَوَى عن النبي صلَّى الله عليه وسلم شيئاً ، هكذا في نسختنا الله عليه وسلم شيئاً ، هكذا في نسختنا

وهو عبارة الخطيب في التاريخ، وفي بعض النسخ: التلب بن تُعْلَبة ، قال في الإصابة: التلب بن تُعْلَبة بن ربيعة في الإصابة: التلب بن تُعْلبة بن ربيعة ابن عَطية بن أخيف بن العنبري ، قيل ابن عَمْرو بن تَمِيم السّلمي العنبري ، قيل هو أخو زُبيب بن تَعْلب قو مصحب قيل نسبه غير ذلك ، له صحبت وقيل في نسبه غير ذلك ، له صحبت والنسائي وأحاديث ، روى له أبوداوود والنسائي وابن ماجه ، وعنه ابنه هلقام ، وكان شعبة يقوله بالمُثلقة في أوّله ، والأوّل أصحح ، قال أحمد : وكان في لسان شعبة لمنه أهنة مي الصواب ، لأنه الذي في الاستيعاب وأسد الغاب المنتبعاب وأسد الغابة وغيرهما .

(و) التِّلبُّ (كَفلزِّ : ع) نَقَـــلَه الصاغانيُّ (وشَاعرٌ عَنْبَرِيُّ جَاهلِيٌّ) عن ابن الأَعْرَابِيّ ، وأنشد :

لاَهُممُّ إِنْ كَانَ بَنُه وَعَمِيرَهُ رَهْ طُ التِّلْبُّ هٰ وُلاَ مَقْصُورَهُ قَدْ أَجْمَعُوا لِغَدْرَةِ مَشْهُورَهُ فَابْعَثْ عَلَيْهِمْ سَنَةً قَاشُورَهُ تَحْتَلَقُ المَالَ احْتلاق النُّورَهُ (1)

<sup>(</sup>۱) في القاموس «ابن سفيان اليقظان بن أبي ثعلبة »

 <sup>(</sup>١) اللـان , و انظر ( حلق ) و في الأصل ه تختلق . اختلاق ٩

أَىْ خَلَصُوا (١) فَلَمْ يُخَالِطُهُمْ غَيْرُهُمْ مِن قَوْمِهِم، هَجَا رَهْطَ النَّلِبِ عَيْرُهُمْ مِن قَوْمِهِم، هَجَا رَهْطَ النَّلِبِ بَسَبِهِ (أَوْ هُو) أَى الشَّاعِرُ (كَكَتَفِ بَسَبِهِ (أَوْ هُمَا) أَى أَي الشَّاعِرُ (وَاحِدٌ)، وصَوَّبَ الصَّحَابِيِّ والشَّاعِرُ (وَاحِدٌ)، وصَوَّبَ الصَّحَابِيِّ والشَّاعِرُ (وَاحِدٌ)، وصَوَّبَ الصَّخَابِيِّ والمُغَايِرَةَ بَيْنَهُمَا .

(والتَّوْلَبُ:) وَلَدُ الأَتَانِ مِنَ الْوَحْشِ إِذَا اسْتَكُمْلَ الْحَوْلَ، وفي الصَّحاح، والتَّوْلَبُ: (الجَحْشُ)، وحُكِمَى عن سيبويه أَنَّه مَصْروفٌ، لأَنه فَوْعَلُ، سيبويه أَنَّه مَصْروفٌ، لأَنه فَوْعَلُ، ويقال للأَتَان: أُمَّ تَوْلَب، وقد يُسْتَعَار للإِنْسَان، قال أَوْسَ بنُ حَجَريَصفُ للإِنْسَان، قال أَوْسَ بنُ حَجَريَصفُ صَبَاً:

وذَاتُ هِدْم عارٍ نَواشِسرُهَ الله تُولَبِ مَعْدِعًا (٢) تُصْمِتُ بِالْمَاءِ تَوْلَبِ جَدِعًا أَلَّهَا أَصْلُ وَإِنَّمَا قُضِي عَلَى تَانهِ أَنَّهَا أَصْلُ وَوَاوِه بِالزِّيَادَة لأَنَّ «فَوْعَلاً » فى الكلام أَكْثَرُ مِنْ تَفْعَل ، كَذَا فى «لسان العرب» ونقلَ شيخُنَا عن السُّهِيْليِّ بِأَنَّ التاءً ونقلَ شيخُنَا عن السُّهِيْليِّ بِأَنَّ التاء

بدَلُ عنِ الوَاوِ، وعَلَيْهِ فالصَّوَابُ ذَكْرُهُ فَي «ولب» وسيأتى .

والنَّمِرُ بنُ تَوْلَبِ بنِ أُقَيْشِ الشَّاعرُ مِنْ تَيْمَ الرِّبَابِ، كَانَ جَاهِليًّا ثم أَدْرَكَ الإِسْلاَمَ.

(واتْلاَّبُّ الأَمْرُ) عَلَى وَزْنِ افْعَلَلَّ (اتْلِبْبَاباً، والاسْمُ التَّلَأْبِيبَةُ) مِثْلُ الطُّمَ أَنْينَةٍ (:اسْتَقَامَ، و) قَيلَ الطُّمَ أَنِينَةٍ (:اسْتَقَامَ، و) قيلَ (:انْتَصَبَ، و) اتْلاَّبُّ (الحِمَارُ: أَقَامَ صَدْرَهُ ورَأْسَهُ)، قال لبيد:

فَأُوْرَدَهَا مَسْجُورةً تَحْتَ غَابَهِ مِنَ القُرْنَتَيْنِ واتْلاَّبَ يَحُومُ (١) مِنَ القُرْنَتَيْنِ واتْلاَّبَ يَحُومُ (١) هذه الترجمة ذكرها الجهوهري في أَثْنَاء «تلب» ، وتبعه المُؤلِّفُ وغَلَّطَه الشيخُ أَبُو مُحَمَّد بنُ بَرِّيٌ في ذلك وقال : حقُ انْلاَبً أَن يُذْكَرَف فصْل وقال : حقُ انْلاَبً أَن يُذْكَرَف فصْل تسلاب ، لأَنَّه رُباعي ، والهمزة الأولى وصل والثانية أصل ، ووزنه افْعَلَل مثل وضل المعرب . كذا في لسان العرب .

(و) في الأَساس: مَرُّوا فانْلأَبَّبِهِمُ (الطَّرِيقُ)أَي اطَّرَدَ و(اسْتَقَامَ)وانْتَصَب

<sup>(</sup>۱) في الأصل « خلطوا » وفي اللسان أخما صوا » والمثبت أقرب إلى المحرف فكلا هما أثلاثي.

<sup>(</sup>۲) دیوانه ه ه والصحاح وانظر ( جدع وهدم ) ونسب لبشر بن أبی خازم فی دیوانه ۱۲۷ و أغلبها فی دیوان أوس بن حجــــر

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۹۷ والصحاح واللسان ( تلأب )

(وامْتَدَّ)، واتْلاَّبَ أَمْرُهُمْ، وقِيَاسُ مُتْلَبِّ: مُطَّرِدُ، انتهى، وذَكَر الأَزْهرى مُتْلَبِّ: مُطَّرِدُ، انتهى، وذَكَر الأَزْهرى فَى الثَّلاَثي الصَّحيح عن الأَصمعي : المُتْلَبِّ : المُسْتَقِيمُ ، قَالَ : والمُسْلَحِبُ مَثْلُه، وقال الفَرَّاءُ : التَّلاَبِيبَةُ من اتْلاَبً إِذَا امْتَدَّ، والمُتْلَبِّ : الطَّرِيقُ المُمْتَدُّ. الْطَرِيقُ المُمْتَدُّ.

## [ت ن ب] \*

( تِنَّبُّ كَقِنَّبِ) أَهْمَـــلهالجوهريُّ وصاحبُ اللسان، وقال الصاغانيُّ (:ع) وفى نُسْخَة :ة (بالشَّام )، فى المراصد: إِنَّهَا مِن قُرَى حَلَبَ. قُلْتُ: وقيلَ: هي نَاحِيَةٌ بَيْنَ قَنَّسْرِينَ والعَوَاصِمِ (مِنْهُ) الضَّمِيرُ للمَوْضِع ، وفي نُسْخَة «مِنهَا» وغَفَلَ شيخُنَا فأُوْرَد على المُؤَلِّف في تَذكير الضَّمِير، وإنَّمَا هو راجعٌ إلى الموضع، كما هو في نُسَخ صحيحة، فَخْرُ الدِّينِ (مُحَمَّـــدُ بنُ مُحَمَّد بن عَقيل (١) المُحَدِّثُ الكَاتبُ الفَائقُ ) رُوَى عنِ المُوَفَّقِ بنِ قُدَامَةُ ، ( وَصَالحٌ التُّنُّبِيُّ ، رُوَى أَيْضاً ) عن الصَّاحِبِ كَمَال الدِّينِ بن العَديم ، وعنه ابنُ القُوطيُّ .

(۱) في إحدى نسخ القاموس «عَضَلَ »

وفَاتَهُ الحُسَيْنُ بنُ زَيْدِ التَّنَّبِيُّ ،رَوَى عنه أَبُو طَاهِرٍ الـكِرْمَانِيُّ شَيْخُ أَبِي سَعْدِ المالينيِّ .

وقَالَ أَبُو حَنيفَةَ :

(و)التَّنُّوبُ(كَالتَّنُّورِ: شَجرٌ عِظَامٌ)، الأَّوْلَى «عَظِيمٌ» قاله شيخُنَا، نَصَّ الدِّينَورِيّ: يَعْظُمُ جِلَّا ، وَمَنَابِتُهُ الدِّينَورِيّ: يَعْظُمُ جِلَّا ، وَمَنَابِتُهُ (بِالرُّومِ)، اسْمٌ أَعْجَمِيٌّ، (مِنْهُ) يُتَّخَذُ أَجُودُ ( القَطِرَانِ).

#### [ت و ب] \*

(تَابَ إِلَى اللهِ) تَعَالَى مِنْ كَذَا، وعَنْ كَذَا، (تَوْباً وَتَوْبةً ومَتَاباً وتَـابَةً)، كغَابَة، قَال الشَّاعرُ:

<sup>(</sup>١) اللـان

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٣

كَالْقُوْلُ ، وَأَنْ يَكُونَ جَمْعَ تَوْبَة ، كَلُوْزُ وَلَوْزَةٍ وَهُوَ مَذْهِبُ المُبَرِدِ ، وقَالَ أَبُو مَنْصُورِ : أَصْلِلَ تَابَ : عادَ إلى الله مَنْصُورِ : أَصْلِلَ تَابَ الله عَلَيْهِ ) أَىْ عَاد بالمَغْفرة أَوْ (وَفَقَّهُ للتُّوْبَة أَوْ رَجَعَ به مِن بالمَغْفرة أَوْ (وَفَقَّهُ للتُّوْبَة أَوْ رَجَعَ به مِن التَّشْديد إلى التَّخْفيف ، أَوْ رجَع عليه بفَضله وَقَبُولِه ) وكُلُّهَا معان صَحِيحة به مَن وَارِدَةً ، (وهُو) أَى الله تَعَالى (تَوَّابُ ) ، وَارِدَةً ، (وهُو) أَى الله تَعَالى (تَوَّابُ ) ، يَتُوبُ (عَلَى عِبَادِه) بفَضله إذَا تَابَ يَتُوبُ (عَلَى عِبَادِه) بفَضله إذَا تَابَ إليه مَنْ ذَنْبِه .

(و) أَبُو الطَّيِّبِ (أَحْمَدُ بِنُ يَعْقُوبَ التَّائِبُ) الأَّنْطَاكِيُّ (مُقْرِئُ كَبِيرٌ مُتَقَدِّمٌ) الأَّنْطَاكِيُّ (مُقَرِئُ كَبِيرٌ مُتَقَدِّمٌ) منْ طَبَقَةِ ابنِ مُجَاهِدٍ ، سَمِعَ أَبَا أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ ، وقَرَأَ بَالرُّوايَاتَ وَبَرَعَ فيها ، والتَّائبُ لَقَبُهُ .

والشَّهَابُ أَحْمَدُ بنُ عُمَرَ بنِ أَحْمَدَ ابنِ عَمَرَ بنِ أَحْمَدَ ابنِ عِيسَى الشَّابُ التَّائِبُ، حَدَّثُ وَوَعَظَ، مِنْ مُتَـــأَخِرِي الوَفَاةِ، ذَكَره الخُضيريّ في طَبَقَاته .

( وَعَبْدُ الله بِنُ أَبِي التَّائِبِ : مُحَدِّثُ مُعَمَّرٌ فِي مُتَأْخِّرٌ ) ، قَالَ الذَّهَبِيُّ : شَيْخُ مُعَمَّرٌ فِي وَقْتِنَا شَاهِدٌ يَرْوِي الكَثْيرَ ،قَالَ الحَافظُ : وَقَتِنَا شَاهِدٌ يَرْوِي الكَثْيرَ ،قَالَ الحَافظُ : وَأَخُوهُ إِسْمَاعِيلُ وجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ

بَيْته حَدَّثُوا .

(وتَوْبَةُ اسْم)، مِنْهُمْ تَوْبَةُ البَاهِلِيُّ العَنْبَرِيُّ بَصْرِيٌّ مِنَ التَّابِعِينَ، وغَيْرُهُ. العَنْبَرِيُّ بَصْرِيٌّ مِنَ التَّابِعِينَ، وغَيْرُهُ. (وتَلَّتُوْبَةَ :قَرْيَةٌ قُرْبَ المَوْصِلِ) بِأَرْضِ نِينَوَى ، فيه مَشْهَدُّ يُزَارُ ، قيلَ إِنَّ أَهْلَ نِينَوى لَمَّا وَعَدَهُمْ يُونُسُ العَـذَابَ نِينَوى لَمَّا وَعَدَهُمْ يُونُسُ العَـذَابَ خَرَجُوا إِلَيْهِ فَتَابُوا ، فَسُمِّى بذلك ، نقله شيخُنَا عن المراصد .

( واسْتَتَابَه ) : عَرضَ عَلَيْه التَّوْبَةَ مِمَّا اقْتَرَفَ ، أَيِ الرُّجُوعَ والنَّـــدَمَ عَلَى مَا فَرَطَ منه ، والمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ ، كَذَا فَى الأَسَاسِ وغيرِه ، واسْتَتَابَهُ أَيْضًا فَى الأَسَاسِ وغيرِه ، واسْتَتَابَهُ أَيْضًا ( : سَأَلَه أَنْ يَتُوبَ ) .

(و) ذَكَرَ الجَوْهَرَىُّ فَى هَذِهِ التَّرْجَمَةِ (التَّابُوت:) هو الصَّنْدُوقُ ، فَعْلُوتُ مِن التَّوْبِ ، فإنَّهُ لاَ يَزَالُ يَرْجِعُ إليه من التَّوْبِ ، فإنَّهُ لاَ يَزَالُ يَرْجِعُ إليه مَا يَخْرُجُ منه ، قَالَهُ أَبُوعَلِيُّ الفَّارِسِيُّ وابنُ جنِّى وتَبِعَهما الزمخشري ، وقيل : هو الأَضْ للاَعُ وما تَحْوِيه من قَلْب وغيره ، ويُطلَق عَلَى الصَّنْدُوق ، نقله في التوشيح ، كذا قاله شيخُنا ، (أَصْلُه في التوشيح ، كذا قاله شيخُنا ، (أَصْلُه في التوشيح ، كذا قاله شيخُنا ، (أَصْلُه تَا أَبُوةٌ كَرَوْقُوقٍ ) ، وهو فَعْلُوةٌ (سُكِّنت

الوَّاوُ فَانْقَلَبَتْ (١) هَاءُ التَّأْنيث تَاءً) وقالالقَاسِمُ بِنُمَعْنِ: لَمْ تَخْتَلَفْ لُغَةُ قُرَيْشِ والأَنْصَارِ في شَيْءٍ منَ القُرْ آنِ إِلاًّ في التَّابُوت (٢) فلُغَةُ قُرَيْش بالتَّاءِ ( ولُغَة الأَنْصَارِ التَّابُوهُ ، بالهَاء ) قال ابن برِّي : التَّصْريفُ الذي ذكره الجوهريُّف هذه اللَّفْظَة حَتَّى رَدَّهَا إِلَى تَابُوت تصريفٌ فاسد، قال: والصُّوابُ أَن يُذكر في فصل ت ب ت لأنَّ تاءه أصليَّةٌ ووزْنُه فَاعُولٌ ، مثل عَاقُول وحَاطُوم ،والوقفُ عليها بالتَّاءِ في أكثرِ اللغات، ومَنْ وَقَفَ عليهـ ا بالهاءِ ، فإنه أَبْدَلُها منَ التَّاء ، كما أبدلها في الفُرات حين ك وقف عليها بالهاء ، وليست التاء في الفُرَات بناءِ تأنيث، وإنما هي أصليّةً من نَفْسِ الكَلمة ، وقال أَبو بكرِ بنُ مُجَاهد: التَّابُوتُ بالتَّاء قراءَةُ الناس جميعاً ، ولغةُ الأنصارِ : التَابُوهُ ، بالهاء ، هذه عبارة لسان العرب، قالشيخنا: والذي ذكره الزمخشريُّ أنَّ أَصْلَـــهُ

تُوبُوتٌ، فَعْسلُوتٌ، تَحَرَّكَتِ الْوَاوُ وانْفَتَحَ مَا قَبْلها فقُلبَت أَلِفاً، أَقْربُ للقَوَاعسد، وأَجْرَى عَلَى الأُصُول، وتَرَجَّحَتْ لُغة قُريش، لأَنَّإبدالَ التَاء هاءً إذا لم تكن للتأنيث \_ كما هو رأى الزمخشرى \_ شَاذٌ في العربية، بخلاف رأى المصنَّف والجوهرى وأكثر الصرفيّين.

#### [ت ی ب]

( يَتِيبُ ، كَيغِيبُ ) ، أهمسله الجوهريُّ ، ورجَّح شيخُنا نقلاً عن الجوهريُّ ، ورجَّح شيخُنا نقلاً عن الأَعلام المُطابَة للمصنِّف أنه بالمُثنَّة . الفَوْقيَّة من أوله بَدَلَ اليَاءِ التَّحْتيَّة . ورأَيْت في كتاب نَصْر بالفَوقية ثم المُوحَدة ( : جَبَلُ بالمَدينَة ) على سَمْت الشَّام وقد ، شُدِّد وسَطُهُ للضرورة ، أَى الشَّام وقد ، شُدِّد وسَطُهُ للضرورة ، أَى على القَوْل الأَخير ، وأَما الذي ذَكره المُؤلِّفُ فَمَوْضِعٌ آخَرُ جاء ذكرُه في

رُ والتَّابَةُ)، كالغَابَة، وقد تقدَّمَ فى ذكر المَصَادر أنه بمعنى (التَّوْبَـة)، وتقدَّمَ الإِنْشَادُ أيضاً، فَلاَ أَدْرِى ما سبب إِعَادَتِه هنا، أَوْ أَنه أَشارَ إِلَى أَنَّ

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع « قوله فانقلبت إلى آخره فيه ميل إلى القول بأن تاء التأنيث أصلها الهاء ، وهو أحد قولين ذكرها الصبان على الأشموني في باب التأنيث ،

 <sup>(</sup>۲) التابوت جاءت في القرآن في سورة البقرة الآية ۲٤۸
 وسورة طه الآية ۳۹

أَلِفه منقلبةٌ عن يَاءٍ، فليس له دليلٌ عليه، ولا مادَّةٌ ولا أَصلٌ يُرْجَعُ إِليه. كذا قالَه شيخُنا .

# ( فَصْلُ الثَّاءِ ) مَعَ البَاءِ [ث أَ ب] \*

(ثُسُّبَ كَعُنيَ)، حَكَاهَا الخَلْيلُ في العَيْن ، ونَقَلَهَا ابنُ فارس وابنُ القَطَّاع وثَنَّبَ أَيْضاً ، كَفَرح ، كذا في لسان العرب، ونقلَهَا ابنُ القُوطيَّة، واقْتَصَرَ عليهًا، ونَقَلَهَا جَماعَةٌ عن الخليل (تَأْباً فهو مَثْؤُوبٌ ، وَتَثَاءَبَ ) على تَفَاعَلَ بالهَمْز ، هي اللُّغَة الفُصْحَي التي اقتصر عليها في الفُصيح وغيره، ومَنَّعُوا أَن تُبْدَلَ همزتُه واوًا ، قال في المصباح: إِنَّهَا لُغَةُ العَامَّةِ ، وصرَّحَ فِي المُغْرِبِ بِأَنَّهَا غَلَطٌ ، قالَه شيخنا ، ونقل ابن المُكَرَّم عن ابن السِّكِّيت: تَثَاءَبْتُ، عـلَى تَفَاعَلْت، ولا تَقُلُ : تَثَاوَبْتُ ( وتَثَأَ بَ) بتَشْديد الهَمْزَة، على تَفَعّل ، حَكَاها صاحبُ المُبرز ، ونَقَلَهَا الفَهْرِيُّ في شُرْح الفَصيح ، وابنُ دُرَيْد في الجَمْهُرَة : قَالَ رُوْبَةً :

وفى الحَديث ﴿إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمُ فَلْيُطْبِقْ فَاهُ ، قَالَ الوَلِيُّ العِرَاقِيُّ في شُرْحِ التِّرْمذيِّ: تَثَاوَبَ فِي أَصْلِ السَّمَاعِ بالوَاوِ ، وفي بَعْضِ الرِّوَايَات بالهَمْز والمَدِّ، وهي رَوَايَة الصَّيْرَفيِّ. وقد أنكرَ الجَوْهَرِيُّ والجُمْهُورُ كُوْنَهُ بالوَاو ، وقَال ابنُ دُرَيْد وثَابتٌ السَّرَقُسْطيُّ في غُريب الحَديث: لا يُقَالُ تَثَاءَبَ بِالمَدِّ مُخَفَّفًا بِلِ تَثَأَّبُ بِالهَمْزِ مُشَدَّدًا. قلْتُ: وهذا غُريبٌ في الرِّواية ، فإنَّا لانَعْرِ فُ إِلاَّ المَدَّ والهَمْزَ ، نقله شيخُنا ، ( :أَصَابَهُ كَسَلٌ و ) تَوْصِيمٌ ، قَالَه ابنُ دُرَيْد، وقسال الأَصمعيُّ : أَصَابَتْهُ (فَتْرَةٌ كَفَتْرَة النُّعَاسِ ) مَنْغَيْرِ غَشْي يغْشَى عليه من أكل شَيْءٍأُو شُرْبه ، قال أَبُو زَيْد: تَثَأَبُ يَتَثَأَّبُ تَثَوُّ باً،منَ النُّوَّبَاءِ في كتَـــاب الهَمْزِ ، (وهيَ الثُّوَّابَاءُ) بضَمِّ المُثَلَّثَة ، وَفَتْح الهَمْزَة مَمْدُودَةً ، ونَقَلَصَاحِبُ المُبرز عن أبي

<sup>(</sup>۱) ملحقات ديوانه ۱۷۰ وسيأتى المشطور الأولىق ( ثملب )

مسكل (۱) أنّه يقال : ثوبساء ، بالضّم فالسكُون ، نقلَه الفهري وَغَيْره ، وهو غَريب ، نقلَ شيخُنا عن شَرْح الفَصيح لابن دَرَسْتَويْه : هي ما يُصيبُ الإِنْسَانَ عندَ السكسل والنّعاس والهم من فَتُحِ عندَ السكسل والنّعاس والهم من فَتُح مندَ الفَم والتَّمطي ، وقال التّدْميري في شرّح الفصيح : هي انفتاح الفم بريح يَخْرُج من المَعِدة لغرض من بريح يَخْرُج من المَعِدة لغرض من الأَغْراض يَحْدُث فيها فيُوجِب ذلك ، وفي لسان العرب : الثّوباء من التّناوب وفي لسان العرب : الثّوباء من التّناوب في صِفة مُهْر :

فَافْتَرَّ عَنْ قَارِحِه تَثَاوَّبُهُ (٢) وفي المَثَل «أَعْدَى منَ النُّؤَبَاءِ» أَيْ إِذَا تَثَاءَبَ إِنْسَانُ بحَضْرَةٍ قَوْمٍ أَصَابَهُمْ مثْلُ مَا أَصَابَهُ .

وقال شَيْخُنَا نَقْلاً عن صَاحب المبرز: النَّوْبَاءُ في المَشَال يُهْمَزُ وَلاَ يُهْمَزُ وَلاَ يُهْمَزُ ، وقال ابن دَرَسْتَوَيْه : عَدَمُ الهَمْز للعَامَّة ، وقال غيرُهُ: هُوَ خَطَأً ،

انتهى، وفى الحديث «التَّثَاوُّبُ منَ الشَّيْطَان الشَّيْطَان الشَّيْطَان الشَّيْطَان الشَّيْطَان كُونُ منْ ثِقَل البَدَن كَرَاهِية له، وإِنَّمَا يَكُونُ منْ ثِقَل البَدَن ومَيْلِه إلى السَكَسَل والنوم، فَأَضَافَه إلى الشَّيْطَان لأَنَّهُ الذي يَدْعُو إلى إعْطَاء، الشَّيْطَان لأَنَّهُ الذي يَدْعُو إلى إعْطَاء، النَّغْس شَهْوتَهَا، وأَرَادَ به التَّحْذيرَ من السَّب الذي يَتَولَّدُ منه ، وهو التَّوسُّعُ السَّب الذي يَتَولَّدُ منه ، وهو التَّوسُّعُ في المطعم والشَّبع فَيثْقُسلُ عن الظَّاعاتِ ويكْسَلُ عن الخَيْرَاتِ . . الطَّاعاتِ ويكْسَلُ عن الخَيْرَاتِ . .

(والشَّأْبُ ، مُحَرَّكَةً ) جَاءَ في شغرِ الأَغْلَب ، اشمُ فَلاَةٍ باليَمامَة ، وسيأْتي في أَنْسَأَب وكأنَّه سَقَطَ ذِكْرُ العَيْن في أَنْسَأَب وكأنَّه سَقَطَ ذِكْرُ العَيْن المُهْملَة بمَعْني الموْضع منْ هُنَا ،وإلاَّ فَلاَ مَحَلَّ له هُنَا إِنْ كانَ مَعْطُوفاً على ما قَبْلَه أو ما بَعْسَدَهُ معطوفاًعليه ، فتأمّل .

(والأَثْأَبُ)عَلَى مِثَال أَفْعَل (: شَجَرٌ) يَنْبُتُ فَى بُطُون الأَوْدِيَة بِالبَادِية ، وهُوَ عَلَى ضَرْبِ التِّينِ ، يَنْبُتُ نَاعماً ، كأَنَّه على ضَرْبِ التِّينِ ، يَنْبُتُ نَاعماً ، كأَنَّه على شاطئ نَهْر ، وهُوَ بَعيدٌ من المَاء ، (وَاحدَتُهُ) أَثْأَبَةٌ (بِهَاء) ، قال الكُمنْتُ :

<sup>(</sup>١) فى الاصل « ابن مسحل ۽ وأبو سنحل الأعراب لهكتاب في النوادر مطبوع وفى صفحة ١٩٩ منه قال : ويقال الشُّوبَاء والشُّوباء

<sup>(</sup>۲) السان

وغَادَرْنَا المَقَاوِلَ في مَكَرِّرُ لَا المَقَاوِلَ في مَكَرِّ لَكُوْنَا (١) كَخُشْبِ الأَثْأَبِ المُتَغَطَّرِ سِينَا (١) قَالَ اللَّيْثُ: هي شَبِيهَةٌ بشَجَرَة يُسَمِّيهًا العَجَمُ النَّشْكَ (٢) ، وأنشد:

فى سَلَم أَوْأَثْأَب وغَرْقَد الْأَثْأَبَة : كَوْحَة قَدَالَ أَبُو حَنيفَة : الأَثْأَبَة : كَوْحَة مُم مِثْلاً واسعة يَسْنَظِلُ تَحْتَهَا الْأَلُوف مِنَ النَّاسِ تَنْبُتُ نَباتَ شَجَرِ الجوْز ، وَلَهَا ثَمر وَوَرقَه النَّينِ الأَبْيض يُؤْكُلُ ، وفيه كَراهة مِثْلُ التِّينِ الأَبْيض يُؤْكُلُ ، وفيه كَراهة وله حَب مشلُ التِّينِ ، وزِنَادُهُ وله حَب مشلُ التِّينِ ، وزِنَادُهُ جَيِّدة ، وقيلَ : الأَثْأَبُ : شِبْهُ القَصب لهُ رُووس القَصب ، فَأَمَّا قُولُه : قُلْ لأَبي قَيْسِ خَفيفِ الأَثْبَه (٤)

فعلى تَخْفيفُ الهَمْزَة ، إِنَّمَا أَرادِ الأَثْأَبَة ، وهذَا الشَّاعرُ كأَنَّه لِيْسَ منْ لُغَتِه الهَمْزُ ، لأَنَّه لوْ هَمزَ لَمْ يَنْكُسرِ البَيْتُ ، وهُوخَطَأً ، وقَالَ البَيْتُ ، وهُوخَطَأً ، وقَالَ أَبُو حَنيفَة : قال بَعْضُهُمْ : الأَثْبُ ، أَبُو حَنيفَة : قال بَعْضُهُمْ : الأَثْبُ ،

فَاطَّرَحَ [الهمزة] (١) وأَبْقَى الثَّاءَ علَى سُكُونها، وأَنشد:

ونَحْنُ مِنْ فَلْجِ بِأَعْلَى شِعْبِ مُضْطَرِبِ البَانِ أَثِيثِ الأَثْبِ (٢) مُضْطَرِبِ البَانِ أَثِيثِ الأَثْبِ (٢) لَعَلَّهُ (و) أَثْأَبُ كَأَحْمَدَ (:ع) لَعَلَّهُ وَاحدُ الأَثْأَبَاتِ، وهي فَلاَةٌ بنَاحِيةِ المِمَامَةِ، ويقالُ فيه: ثَأْبٌ ، أَيْضاً ، كَذَا في كتَابِ نَصْر.

(وتَنَأَ بَ الخَبَرَ ) (٣) إِذَا (تَجَسَّسَهُ) نَقَله الصاغَانيّ .

## (ث ب ب] \*

(ثُبَّ)، أَهْمَلَه الجوهَرِيُّ، وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: ثَبَّثَبَاباً بالفَتْحِ إِذَا (جَلَسَ) جُلُوساً (مُتَمَكِنًا كَثَبْشَبَ) عَلَى وَزْنِ دَحْرَجَ، عَنْ أَبِي عَمْرو. (و) ثَلَيْبً (الأَمْرُّ: تَمَّ). (والثَّابَةُ: الشَّابَةُ)، قيلَ: هي لُثْغَةً. [ث خ ب]

(ثُخْبُّ)، أَهْمَـلَهُ الجَمَاعَـةُ وهُوَ

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح

<sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع « النشك بفتح أوله وسكون ثانية شجر الصنوبر كذا بهامش المطبوعة » أى الطبعة الأولى الناقضة

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>٤) السان

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

<sup>(</sup>r) اللـــان ، أنث الأثـب »

 <sup>(</sup>٣) في أصل القاموس » وتتساءب الخبر »
 وبهامته عن نسخة كالأصل

(جَبَلُ بنَجْدِ لبَنى كلاَب) بن عَامرِ ابن عَامرِ ابن صَعْصَعَةً ، أَىْ فى دِيَارِهمْ (عَنْدُهُ مَعْدَنُ ذَهَب وَمَعْدِنُ جَزْعٍ ) كَذَا فى المراصد وغَيْره ،وزَادَالمُصَنفُ (أَبْيَض)

### [ثرب] ..

(الثَّرْبُ: شَخْمٌ رَقيقٌ يُعَشِّى الكَرِشَ والأَمْعَاءَ) وقيلَ: هُوَ الشَّحْمُ المَبْسُوطَةُ عَلَى الأَمْعَاءِ والمَصَارِينِ ، وفي الحَديث ﴿ إِنَّ المُنَافِقَ يُؤَخِّرُ العَصْرَ حَتَّى إِذَا صَــارَتِ الشَّمْسُ كَثَرْبِ البَقَرَةِ صَــلاَّهَا » (ج ثُرُوبٌ)، بالضَّمُ في السكَثْرَة ، ( وَأَثْرُبُ ) كَأَيْنُقِ ، فِي القِلَّةِ ، (وأَثَارِبُ جِج) أَيْ جَمْعُ الجَمْعِ، وفى الحَديث ﴿نَهَى عَنِ الصَّلاَهِ إِذَا صَارَت الشَّمْسُ كَالْأَثْارِبِ »، أَى إِذَا تَفَرَّقَتْ وخَصَّتْ مَوْضعاً دُونَ مَوْضع عندَ المَغيب ، شَبُّهَهَا بِالثُّرُوبِ ، وهي الشَّحْمُ الرَّقيقُ الذي يُغَشِّي الـكرش والأمْعَــاء .

(والثَّرَبَاتُ، مُحَرَّكَةً: الأَصَابِعُ) وتَقَــــدَّم له فى ت ر ب: والتَّرِبَاتُ بكَسْرِ الرَّاءِ الأَنَاملُ، فتأْملْ.

والتَّثْرِيبُ، كَالتَّأْنِيبِ والتَّعْيِرِ وَالاَسْتِقْصَاءِ فِي اللَّوْمِ (ثُرَبَهُ يَثْرِبُهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَثَرَّبَهُ)، مُشَدَّدًا، (و) مَنْ بَابِ ضَرَبَ (وَثَرَّبَهُ)، مُشَدَّدًا، (و) كَذَا ثَرَّبَ (عَلَيْهِ وَأَثْرَبَهُ)، إِذَا وبَّخَهُ وَلَا مُهُ وعَيَّرَه بِذَنْبِهِ ) وذَكُره بِهِ. والثَّارِبُ : المُوبِّئِ قَالَ نُصَيبِ : والثَّارِبُ : المُوبِّئِ فَالَ نُصَيبِ : إِنِّي لِأَكْرَهُ مَاكُوهِتَ مِنَ النَّيدِي إِنِّي لَا كُرُهُ مَاكُوهِتَ مِنَ النِّي لِأَكْرَهُ مَاكُوهِتَ مِنَ النِّي لِيَّةِ لِي اللَّهُ فِيكَ سُوءَ ثَنَائِهِ لَمْ يَشْرِبِ (۱) يُؤْذِيكَ سُوءَ ثَنَائِهِ لَمْ يَشْرِبِ (۱) وَالمُثْرِبُ)، كَمُحْسَنَ (:القَليلُ (والمُثْرِبُ)، كَمُحْسَنَ (:القَليلُ

(والمُثْرِبُ)، كَمُحْسَنٍ (: اَلْقَلِيلُ العَطَاءِ) وَهُوَ الَّذِي يَمُنَّ بِمَا أَعْطَى، قَالَ نُصَيْبُ :

ألاً لاَ يَغُرَّنَ امْراً مِنْ تِسلادهِ سَوَامُ أَخِ دَانِي الوَسِيطَةِ مُثْرِبِ (٢) وَقُرَّبْتُ عَسلَيْهِم وَعَرَّبْتُ عَسلَيْهِم وَعَرَّبْتُ عَسلَيْهِم فِعْلَهُم. (و) بِمَعْنَى : إِذَا قَبَّحْتَ عَلَيْهِم فِعْلَهُم. (و) المُثَرِّبُ ، (بالتَّشْدِيد) : المُعَيِّرُ ، وقِيلَ : (المُخَلِّطُ المُفْسِدُ) ، والتَّثْرِيسَبُ : المُعَيْرُ ، وقِيلَ : (المُخَلِّطُ المُفْسِدُ) ، والتَّثْرِيسَبُ : الإفسادُ والتَّخْلِيطُ ، وفي التَّنزِيل العَزِيزِ : الإفسادُ والتَّخْلِيطُ ، وفي التَّنزِيل العَزِيزِ : ﴿ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ البَوْمَ ﴾ (٣) قَالَ الزَّجَّاجُ : مَعْنَاهُ لاَ إِفْسَادُ عليكم ، وقال

<sup>(</sup>۱) اللسان وهكذا ضبط فيه ۵ سوء ً ثناته ٤

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ٩٢

ثَعْلَبُ: معناهُ: لاَ تُذْكُرُ ذُنُوبُكُم، وفي الْحَسِدِيثِ «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَضْرِبْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ » قَالَ الْأَذْهَرِيُّ مَعْنَاهُ: وَلاَ يُبَكِّنْهَا وَلاَيُقَرِعْهَا الْأَذْهَرِيُّ مَعْنَاهُ: وَلاَ يُبَكِّنْهَا وَلاَيُقَرِعْهَا الْأَذْهَرِيُّ مَعْنَاهُ: وَلاَ يُبَكِّنْهَا وَلاَيُقُولَ بَعْدَ الضَّرْب ، والتَّقْرِيعُ: أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي وَجْهِ الرَّجُسلِ عَيْبَهُ ، فَيَقُولَ الرَّجُلُ فِي وَجْهِ الرَّجُسلِ عَيْبَهُ ، فَيَقُولَ فَعَلْتَ كَذَا وكذَا ، والتَّبْكِيثُ قَرِيبٌ فَيَعُلُ المَّنْ ، وقَالَ ابنُ الأَثِيرِ: لاَ يُوبِّخُهَا وَلاَ يُعْدَ الضَّرْب ، وقيل : وَلاَ يُعْدَ الضَّرْب ، وقيل : وَلاَ يُعْدَ الضَّرْب ، وقيل : أَرَادَ: لاَ يَقْنَعْ فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّشْرِيب وقيل : أَرَادَ: لاَ يَقْنَعْ فِي عُقُوبَتِهَا بِالتَّشْرِيب كَمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّ الْإِمَاءِ كَمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّ الْإِمَاء كَمَا أَمْرَهُمْ بِحَدِّ الْحَرَائِرِ .

(وثَرَبَ المَرِيضَ) مِنْ جَدِّ ضَرَبَ (يَثْرِبُهُ: نَزَعَ عَنْهُ ثَوْبَهُ) .

(وثرب ككتف) وضبطه الصاغاني بفت في بروية وكرية أي بير بفت في كون (: رَكِية ) أي بير المحارب )، قبيلة ، وربه المورب ، وفي الحرب ، وهي من أردا المياه ، وفي اللهان : الشرب بفت في فيكون : أرض اللهان : الشرب بفت في فيكون : أرض حجارتها حجارته الحرق الحرق إلا أنهابيض . وثربان مُحرَّكة : حضن ) من أعمال صنعاة (باليمن) ، كذا في المراصد . وثربان بكس الراء : جبلان في

ديَار بَني سُلَيْم ذَكَره شَيْخُنَا .

(وأَثْرَبَ السَكَبْشُ:) صَارَ ذَا ثَرْب، وذَا لِكَ إِذَا (زَادَ شَحْمُهُ) فَهُوَ أَثْسَرَبُ. (وَشَاةٌ ثَرْبَاءُ): عَظِيمَةُ الثَّرْبِ، أَيْ (سَمِينَة).

(وأثارب: ة بِحَلَب) قالَ في المعجم: كَأَنَّهُ جَمْعُ أَثْرَب (١) : مِنَ الثَّرْب وهو الشَّحْمُ ، لمَّا سُمِّى به جُوعِ جَمْعَ مَحْضِ الأَسْمَاءِ ، كما قال : مَحْضِ الأَسْمَاءِ ، كما قال : فَيَا عَبْدَ عَمْرِولُوْ نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا (٢) فيا عَبْدَ عَمْرِولُوْ نَهَيْتَ الأَحَاوِصَا (٢) وهي قَرْيَةٌ معروف ته بين حَلَب وهي قَرْيَةٌ معروف ته بين حَلَب نحوُ وأَنْطَا كِيَّة ، بينها وبين حَلَب نحوُ وأَنْطَا كِيَّة ، بينها وبين حَلَب نحو مُحمَّدُ بنُ هَيَّاج بن مُبَادِرِ بنِ على مُحَمَّدُ بنُ هَيَّاج بن مُبَادِر بنِ على الأَثَارِبيُّ الأَنْصَارِيّ ، وهذه القَلْعَةُ الآنَ لَمَّا لِيها أَبُو المَعَالَ الأَثَارِبيُّ الأَنْصَارِيّ ، وهذه القَلْعَةُ الآنَ خَرَابٌ ، وتَحْتَ جَبَلِهَا قَرْيَة تُسمَّى المَّالِي المَا المَّالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المَالِي المَالَّي المَّالِي المَالِي المَّالِي المَالِي المُنْ المَالِي المَالِي المَالِي المُعْلِي المَالِي المَالِي المَالِي المَالِي المُنْ المَالِي المَا

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان ﴿ أَثْرُب ﴾ ثم جاء بعد ذلك فيه أثرَب

<sup>(</sup>٢) هو للأعشى ديوانه ١٩ والسان ومادة (حوص) وفى الأصل، الأعاوس ، وصدره أتنانبي وَعيدُ الحُوصِ مِنْ آلِ جَعْفَرٍ

عَرِّجَا بِالأَثَارِبِ كَى أُقْضَى مَآرِبِ كَى أُقْضَى مَآرِبِ كَى أُقْضَى مَآرِبِ كَى وَاسْرِقَا نَصُومُ مُقْلَتِ كَى مِنْ جُفُونِ الْكُواعِ بِ مِنْ جُفُونِ الْكُواعِ بِ وَاعْجَبَا مِنْ ضَللالتسى وَاعْجَبَا مِنْ ضَللالتسى وَعَاجِ بِ بِينَ عَيْنٍ وحَاجِ بِ بِ وَقَرَأْتُ فَى تَارِيخ حَلَبَ للأَّديبِ الْعَليمِ : الأَثَارِبُ وَقَرَأْتُ فَى تَارِيخ حَلَبَ للأَّديبِ الْعَليمِ : الأَثَارِبُ مَنْهَا أَبُو الْفُوارِس حَمْدَانُ التَّمِيمِيُّ مَنْهَا أَبُو الْفُوارِس حَمْدانُ التَّمِيمِيُّ الْمُوقَّقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ حَمْدَانَ التَّمِيمِيُّ الْمُوقَّقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ حَمْدَانَ التَّمِيمِيُّ الْمُوقَّقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ حَمْدَانَ التَّمِيمِيُّ الْمُوقَقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ حَمْدَانَ التَّمِيمِيُّ الْمُوقَقِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بِنِ حَمْدَانَ التَّمِيمِيُّ وَذَكُر لَه تَرْجَمَةً وَاسِعَةً ، الأَثْورِبِي ، وَذَكَر لَه تَرْجَمَةً وَاسِعَةً ، وَاسْعَةً ، وَكُر فَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(ويَثْرِبُ) كَيَضْرِب (وأَثْرِبُ)، بإِبْدَالِ اليَاءِ هَمْزَةً لُغَةً في يَثْرِبَ، كذا في معجم البلدان: اشمٌ للنَّاحِيَة الـتى منها المَدِينَةُ وقِيلَ للنَّاحِيَةِ (٣) مِنها، وقيل: هي (مَدِينَةُ النَّبِيِّ صلَّى الله وقيل: هي (مَدِينَـةُ النَّبِيِّ صلَّى الله

عليه وسلَّم) سُمِّيت بأوَّل مَنْ سَكَنَهَا مِنْ وَلَدِ سَامِ بِنِ نُوحٍ ، وقِيلَ باسْمِ رَجُلِ مِن العَمَالِقَةِ وقيــلَ: هو اسْمُ أَرْضِهَا ، ورُوِيَ عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبُ وسَمَّاهَا طَيْبَة وطَابَةَ ،كأَنَّهُ كَرِهَالثَّرْ ب، لأَنَّهُ فَسَادٌ فِي كَــلاَمِ العَرَبِ ، قال ابنُ الأَثْير: يَثْرِبُ: اسْمُ مَدِينَـــةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم قديمة، فغَيَّرَهَا وسَمَّاهَا طَيْبَةَ وطَابَةَ ،كَرَاهِيَةَ التَّثْرِيب وهُوَ اللَّوْمُ والتَّعْبِيرُ ، قال شيخُنَا : ونَقَل شُرَّاحُ المَوَاهِبِ أَنه كانَ سُكَّانُها العَمَاليق ، ثُمَّ طَائفَة منْ بَني إِسْرَاثيلَ ، ثم نَزَلَهَا الأَوْسُ والخَزْرَجُ لَمَّا تَفَرَّقَ أَهْلَسَبَهِ بِسَيْلِ الْعَرِمِ ( وَهُوَ يَثْرِبِيٌّ وَأَثْرَ بِيٌّ بفَتْحِ الرَّاءِ وكُسْرِهَا فيهمًا)، في لسَان العَرَب: فَفَتَحُوا الرَّاء اسْتَثْقَالاً لِتَوَالِي الكَسَرَاتِ ، أَيْ فالقيَاسُ الفَتْـــخُ مُطْلَقاً، ولذلك اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيّ عليه نقُلاً عن الفَرَّاءِ، قَاله شَيْخُنَا، قُلْتُ، وَوَجْهُ الـكُسْرِ مُجَارَاةً عَلَى اللَّفْظِ.

(واشمُ أَبِي رِمْنَــةَ) بِكَسْرِ الرَّاءِ (البَلَوِيِّ) ويُقَالُ: التَّميمِيِّ، ويُقَالُ:

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ( الأثارب )

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل « معراشا » والتصويب من معجم البلدان
 ( الأثارب ) و ( معراثا ) وبهامش المطبوع علق على معراشا بقوله « كذا بخطه »

 <sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع « لعل الظاهر لناحية مها» وعبارة المعجم
 «ثم اختلفوا فقيل إن يثرب الناحية اليمها مدينة النبى
 صلى الله عليه وسلم ، وقال آخرون : بل يثرب ناحية
 من مدينة النبى صلى الله عليه وسلم

التَّيْمِيُّ مِن تَيْسِمِ الرِّبَابِ ( يَثْرِبِيُّ ) ابنُ عَوْفَ ، وقيلَ : عُمَسِارَةُ بنُ يَثْرِبِيّ ، وقيل غير ذلك ، له صُحْبَةُ ، رَوَى عنه إيادُ بنُ لَقِيطٍ ، (أَوْ) هو (رَفَاعَةُ بنُ يَثْرِبِيُّ ) وقالَ التِّرْمِذِيُّ : (رَفَاعَةُ بنُ يَثْرِبِيُّ ) وقالَ التِّرْمِذِيُّ : السَّمُه : حَبِيبُ بنُ وَهْبِ .

(وعَمْرُو بنُ يَثْرَبِيٌّ صَحَابِيٌّ) الضَّمْرِيُّ الحِجَازِيُّ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ ولِيُّ الْضَمْرِيُّ الحِجَازِيُّ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ ولِيَّ ولِيَّ أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ ولِيَّ وَلِيَّ أَسْلَمَ الْحَمَدَ ، ولِيَ قَضَاءَ البَصْرَة لِعُثْمَانَ ، كذا في « المعجم » قضاء البَصْرَة لِعُثْمَانَ ، كذا في « المعجم » ( وعَمِيرَة بنُ يَثْرِبِيُّ تَابِعِيُّ ) .

وَيَثْرِبِيَّ بِنُ سِنَانِ بِنِ عُمَيْرِ بِنِ مُعَيْرِ بِنِ مُقَاعِسِ التَّمِيمِيُّ جَدُّ سُلَيْكِ بِنِسُلَكَةً. (والتَّشْرِيبُ: الطَّيُّ)، وهو البناء بالحِجَارَةِ، وأَنَا أَخْشَى أَنَّهُ مُصَحَّفُ بالحِجَارَةِ، وأَنَا أَخْشَى أَنَّهُ مُصَحَّفُ

منَ التَّنْوِيبِ، بِالواو، كما يأتى [ث رق ب] ه

(الشَّرْقُبِيَّةُ بِالضَّمِّ)، أَهْمَله الجَوهريُّ وقال ابنُ السِّكِيتِ: هي وكل ذَا الفُرْقُبِيَّةُ (: ثيابٌ بِيضٌ مِن كَتَّانٍ) الفُرْقُبِيَّةُ (: ثيابٌ بِيضٌ مِن كَتَّانٍ) حَكَاهَا يَعْقُوبُ في البَدَلِ، وقيل مِن ثيابِ (مِصْرَ) يقل البَدَلِ، ثَوْبُ ثُرُقَبِيٌّ ثِيابِ (مِصْرَ) يقل الله ثَوْبُ ثُرُقبِيٌّ مُنْ أَوْبُ ثُرُ قَبِيًّ

# [ث ط ب]

(النَّنْطُبُ ، كَقُنْفُذ) أَهْمَله الجَوْهِرِيُّ ، وقال ابنُ الأَعْرابِيِّ : هو (مِجْوَابُ) وهو آلَـةُ الخَرْقِ الَّتِي يَخْرِقُ بِهَا (القَفَّاصُ) الجَرِيدَ والقَصَبَ ونَحْوَه للاشتغال ، ولم يَذْكُرهُ المُصَنِّفُ في للاشتغال ، ولم يَذْكُرهُ المُصَنِّفُ في ج و ب ، كَانَّهُ لِشُهْرَتِهِ ، قاله أَعْلَمُ .

[ث ع ب] ه

(ثُعَبَ المَاءَ والدَّمَ) ونَحْوَهما (كَمَنَعَ) يَثْعِبُ المَّالَةُ والدَّمَ وَفَالْءَ فَجَرَه، فَانْثَعَبُ الدَّمُ مِن الأَنْفِ، فَانْثَعَبُ المَطَرِ، وفَالحَديثِ ومنه اشْتُقَّ مَثْعَبُ المَطَرِ، وفَالحَديثِ «يَجِيءُ الشَّهيدُ يَوْمَ القِيامَةِ وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً » أَى يَجْرِى، ومنه حديث يَثْعَبُ دَماً » أَى يَجْرِى، ومنه حديث عُمرَ «صَالَى وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً » عُمرَ «صَالَى وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً » عُمرَ «صَالَتْ ويُرْوَى؛ وحَديثُ سَعْد «قُطِعتْ نَسَاهُ فَانْثَعَبَتْ ويُرْوَى: (جَديثُ سَعْد «قُطِعتْ نَسَاهُ فَانْثَعَبَتْ ويُرُوى: (ومَاءٌ ثَعْبُ وانْثَعَبَ المَطَرُ كَذَلِكَ. (ومَاءٌ ثَعْبُ ) بفَتْ مِنْ فَيْفُونُ وأَثْعُونُ وأَثْعُونُ وأَثْعُبُ أَنْ مُحَرَّكَةً ، (وأَثْعُوبُ وأَثْعُوبُ وأَثْعُبَانُ ) (ومَاءٌ ثَعْبُ ) مُحَرَّكَةً ، (وأَثْعُوبُ وأَثْعُوبُ وأَثْعُبَانُ )

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان والهاية وضبطت « جدية » في اللسان هنا خطأ وصوابها في مادة ( جدا) وأشير إلى النقص بهامش المطبوع

بالضَّمِّ فيهما ( : سَائِلٌ ، وكَذَلِكُ الدَّمُ ، الضَّمِّ فيهما ( : سَائِلٌ ، وكَذَلِكُ الدَّمُ الأَّخِيرَةُ مَثَّلَ بها سيبويه ، وفَسَّرهَبُ : الشَّيرَافَيُّ ، وقَالَ اللَّحْيَانِيُّ : الأَّثُعُوبُ : مَا انْتُعَبَ وفي الأساس : تقولُ : أَقْبَلَتْ مَا انْتُعَبَ وفي الأساس : تقولُ : أَقْبَلَتْ أَعْبَلَتُ الشَّيلِ الرَّاعِبِ ، فَأَصْلِحُوا خَرَاطِيمَ المَسْاعِبِ ، وَسَالَتِ الثَّعْبَان ، خَرَاطِيمَ المَسْاعِب ، وسَالَتِ الثَّعْبَان ، حَمَا سَال (١) الثَّعْبَانُ ، وهُوَ السَّيلُ .

والثّعْبُ : شَجَرٌ ، كَذَا في لسان العرب (والثّعْبُ ) أَيْضاً ( : مَسِيلُ الوَادِي ) كذا في النّسَخ ، وفي بعضِهَا المَثْعَبُ ، كَمَقْعُد ، وهُو خَطَالُ ، وسيأتي (ج كَمَقْعُد ، وهُو خَطَالُ ، وسيأتي (ج ثُعْبَانٌ ) كَبُطْنَان ، قال اللّيْثُ : والثّعْبُ : النّبَانُ ) كَبُطْنَان ، قال اللّيْثُ : والثّعْبُ : النّبَانُ ) كَبُطْنَان ، قال اللّيْثُ : والثّعْبُ : اللّيْثُ اللّيْثُ المَطَر مِن النّبَانُ ، قال الأَزْهَرِيُّ : لَمْ يُجَوِّد اللّيْثُ اللّيْثُ في مَسيل المَطَر مِن الغُثَاء ، قال الأَزْهَرِيُّ : لَمْ يُجَوِّد اللّيْثُ في المَسِيلُ مِن نَفْسُه لا ما يَجْتَمِا في المَسِيلُ مِن المُسِيلِ مِن النّشَاء .

والمَثْعَبُ، بالفَتْحِ: وَاحدُ مَثَاعِبِ الحِيَاضِ (و) منْه (مَثَاعِبُ المَدينَةِ) أَىْ (مَسَايِلُ مَائِهَا) وبِهِ ظَهَرَ سُقُوطُ قَوْل شَيْخنَا، فَإِنَّ المَثْعَبَ الْمرِزَابُ لاَ المَسيلُ.

(والثُّعْبَةُ بِالضَّمِّ) قَالَ ابنُ المُكَرَّمِ: وَرَأَيْتُ فِي حَاشِيَةٍ نُسْخَةٍ مِنِ الصَّحاحِ مَوْثُوق بها ما صُورَتُه: قال أَبُوسَهْل : هكذا وَجَدْتُه بِخَطِّ الجوهريِّ: الثُّعْبَةُ ، بِتَسْكِينِ العَيْنِ، والذِي قَرَأْتُه على شَيْخِي فِي الجَمْهَرَةِ بِفَتْحِ العَيْنِ ، وهومُرَادُ المُصَنَّفِ مِن قَوْلِهِ ( أَوْ كَهُمَزَةِ ) أَي الصُّوابُ فِيهِ ، (وَوَهِمَ الجَوْهَرِيُّ) أَي فِي تَسْكِينِ عَيْنهِ لا أَنَّهُ فِي عَدَم ِ ذِكْرِهِ رِوايَةَ الفَتْحِ كَمَا زَعَمَه شَيْخُنَا ، كَمَا يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ، ( :وَزَغَةٌ خَبِيثَةٌ خَضْرَاءُ الرَّأْسِ ) والحَلْقِ جَــاحِظَةُ العَيْنَيْنِ ، لاَ تَلْقَاهَا أَبَدًا إِلاًّ فَاتحَةً فَاهَا ، وهــى منْ شَرِّ الدُّوابِّ، تَلْدَغُ فلا يَسكَادَ يَبْرَأُ سَلِيمُهَا ، وجَمْعُهَا ثُعَبٌ ، وقال ابْنُ دُرَيْد: الثُّعْبَةُ: دَابَّةٌ أَغْلَظُ مِن الوَزَعَةِ ، تَلْسَعُ ورُبُّمَا قَتَلَتْ ، وفي المَثْل «ما الخَوَافي (١) كالقِلَبَة، ولا الخُنــَّازُ كَالنُّعَبَة ». فالخَوَافِي: السَّعَفَاتُ اللَّوَاتِي يُلينَ القلَبَةَ ، والخُنَّازُ : الوَزَغَةُ . (و)التُّعْبَةُ (: الفَأْرَة) (٢) قالهُ ابنُ الأَّعْرَابِيّ

<sup>(</sup>١) في الأساس «كما انساب » و أشير إلى ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>١) في الأصل « الحواقي » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان « الفأر ۽

وهي العَرِمَةُ (١) (و) الثَّعْبَةُ (: شَجَرَةٌ) شَبِيهَةً بِالثُّوعَة إِلاَّ أَنَّهَا أَخْشَنُ وَرَقاً، وسَاقُهَا أَغْبَرُ (٢) ولَيْسَ لها حَمْلُ ولا مَنْفَعَةَ فِيهَا، وهي مِنْ شَجَرِ الجَبَلِ، ولهَا ظُلُّ كَثِيفَ . كُلُّ هذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. ظُلُّ كَثِيفُ . كُلُّ هذَا عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ . وَلَا لَمُ عَنْ الصَّخْمَةُ الطَّوِيلَةُ ) فَلَا تَصِيدُ الفَأْرَ ، قَالَه شَمرُ : قالَ : وهي تَصِيدُ الفَأْرَ ، قَالَه شَمرُ : قالَ : وهي بَبَعْضِ المَوَاضِعِ تُسْتَعَارُ لِلْفَأْرِ ، وَقَالَ بِبَعْضِ المَوَاضِعِ تُسْتَعَارُ لِلْفَأْرِ ، وَقَالَ فَهُ فَي البيتِ مِن السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مُميدُ بنُ ثَوْر : مُميدُ بنُ ثَوْر : مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ يَوْر : مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ يَوْر : مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ يَوْر : مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ عَنْ مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ عَنْ مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ عَنْ مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ مَنْ مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ مَنْ مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ مَنْ أَنْ مَنْ السَّنَانِيرِ ، وقَالَ مَنْ وَقَيْبِ الرَّمَامُ كَأَنْمَ اللَّهُ الْمَنْ فَي حَشَاشَةً أَرْقَمَ اللَهُ الْمَنْ فَي حَشَاسَةً أَرْقَمَ اللَّهُ الْمَنْ فَي حَشَاسَةً الْمُنْ أَنْ مَنْ السَّالَةِ مَنْ عَنْ حَشَاسَةً اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَا أَنْتَلَهُ أَنْ شَبَتْ فَي حَشَاسَةً الْمَا الْمَالَةُ الْمَالَ أَلَتِهُ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِينَ السَّالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُ الْمَالَةُ الْمَا

زِمَاماً كَثُعْبَانِ الْحَمَاطَةِ مُحْكَماً (٣) (أَوْ) هو (الذَّكُرُ) الأَصْفَرُ الأَشْقَرُ (أَو) هو (خَـاصَّةً)، قاله قُطْرَبُ (أَو) هو (عَامٌّ) سَوَاءٌ فيه الإِنَاثُ والذُّكُورُ والكبَارُ والصِّغَارُ، قَالَهُ ابن شُمَيْلٍ، وقيلَ :كُلُّ حَيَّةً: ثُعْبَانٌ، والجَمْعُ ثَعَابِينُ، وبه طَهَرً سُقُوطُ قَوْلِ شَيْخِنَانَ : وهو ظَهَرً سُقُوطُ قَوْلِ شَيْخِنَانَ : وهو

مُسْتَدْرَك . وقُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَا إِذَا هِلَى الْعُبانُ مُبِينٌ ﴾ (١) قَالَ الزَّجَّاج : أَرَادَ الْكَبِيرَ مِنَ الْحَيَّاتِ ، فَإِنْ قَالْ قَالُ أَنْ كَيْفَ الْكَبِيرَ مِنَ الْحَيَّاتِ ، فَإِنْ قَالْ قَالُ أَنْ عَظِيمً الْكَبِيرَ مِنَ الْحَيَّاتُ مُبِينٌ ﴾ أَى عَظِيمً وفى مَوْضِع آخَرَ ﴿ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ ﴾ (٢) وفى مَوْضِع آخَرَ ﴿ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ ﴾ (٢) والجَانُ : الصَّغيرُ مِن الْحَيَّاتِ : فَالْجَوابُ عِنْ ذَلِكَ (٣) أَنَّ خَلْقَهَا حَسَلُقُ الثَّعْبَانِ عِنْ ذَلِكَ (٣) أَنَّ خَلْقَهَا حَسَلُقُ الثَّعْبَانِ الْعَظِيمُ ، واهْتِزَازَهَا وحَرَّكَتَهَا وخِفْتَهَا وخِفْتَهَا وخِفْتَهَا وخِفْتَهَا وخِفْتَهَا وَخِفْتَهَا وَخِفْتَهَا

( والأَثْعَبِى بالفَتْح ، والأَثْعَبَان ، والأَثْعَبَان ، والأَثْعَبَان ، بضَمَّهِما : الوَجْهُ الفَخْمُ) والأَثْعَبَانِي ، بضَمَّهِما : الوَجْهُ الفَخْمُ وَوَقَع في بَعْضِ نُسَخِ التَّهذيب: الضَّخْم بالضَّادالمُعْجَمة (في حُسْنوبيَاضِ) ، قاله الأَزهري ، وفي بَعْضِ نُسَخِ التهذيب الأَزهري ، وفي بَعْضِ نُسَخِ التهذيب في حُسْنِ بيَاضِ مِن غَيْرٍ وَاو العَطْف ، في حُسْنِ بيَاضِ مِن غَيْرٍ وَاو العَطْف ، قَالَ : ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : وَجْهُ أَثْعَبَانِي . قَالَ : ومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : وَجْهُ أَثْعَبَانِي . وَاللّهُمْ (فُوهُ) أَيْ فَمُهُ ، وبه (و) قَوْلُهُمْ (فُوهُ) أَيْ فَمُهُ ، وبه

رو) قولهم (قوه) ای قمه، وبه ورد فی الأمها الله ورد فی الأمها الله ورد فی الأمها الله و الله و فی الله و ف

 <sup>(</sup>١) في اللسان « العرم »

<sup>(</sup>٢) الساق موانثة

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٣ والسان ورواية الديوان : شديد التوقيم . . بُراها أعَضَت بالخشاشة أرقما والبيت الثاني هنا مقدم عمل الأول في ديوانه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٠٧ وسورة الشعراء الآية ٣٣

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ١٠ وسورة القصص الآية ٣١

<sup>(</sup>٣) في اللسان « في ذلك ،

عَزَاهُ فِي الصَّحَاحِ إِلَى الأَصْمَعِيِّ . (والنَّعُوبُ) ، عَلَى فَعُول (:المِرَّةُ) بكَسْ المِيم . بكَسْ المِيم . والنُّعْبَانُبالضَّمِّ : مَاءٌ ، الوَاحِدُ : ثَعْبُ ، والنُّعْبَانُبالضَّمِّ : مَاءٌ ، الوَاحِدُ : ثَعْبُ ،

وَالْتُعْبَالُبِالضَّمِّ: مَاءً، الوَاحِدُ: ثَعْبٌ، قَالُهُ الخَلِيلِ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ: الثَّغْبُ بِالمُعْجَمَة .

وفى الأَسَاس: ومِنَ المَجَازِ: صَاحَ بِهِ فَانْثَعَبَ إِلَيْه: وثَبَ يَجْرِى . وشَدُّ(۱) أَثْعُوب .

# [ثع ل ب] \*

(الثَّعْلَبُ) مِنَ السِّبَاعِ (م، وهِيَ الأَنْفَى أَو ) الأَنْفَى ثَعْلَبَةٌ و(الذَّكُرُ ثَعْلَبُ وَالْأَنْفَى أَعْلَبَانَ بِالضَّمِّ ، واستشها دُالجَوْهَرِيِّ ) فَ أَنَّ الثَّعْلَبِ (بِقَوْلِهِ الثَّعْلَبِ (بِقَوْلِهِ الثَّعْلَبِ (بِقَوْلِهِ أَى الرَّاجِز وهو غَاوِى بنُ ظَلِلِ القَّوْلِهِ أَى الرَّاجِز وهو غَاوِى بنُ ظَلِلِ المَّالَمِيُّ وقيل : أَبُو ذَرِّ الغِفَارِيُّ وقيل : السَّلَمِيُّ وقيل : السَّلَمِيُّ وقيل : التَّعْلُبَانُ بِرَأْسِلُهِ : التَّعْلُبَانُ بِرَأْسِلُهِ ) التَّعْلُبَانُ بِرَأْسِلُهِ ) لَيَّ مَرْدَاسِ السَّلَمِيْ : التَّعْلُبَانُ بِرَأْسِلُهِ ) لَيْعَالِبُ (٢) لَيَّعْلُبَانُ بِرَأْسِلُهُ الثَّعْالِبُ (٢) لَيْعَالِبُ (٢) لَيْعَالِبُ (٢) الشَّعْالِبُ (٢)

كذا قاله الكسائيُّ إِمَامُ هذاالشَّأْن واسْتَشْهَدَ به وتَبعَهُ الجَوْهَرِيّ ، وكَفَى بهما عُمْدَةً ، (غَلَطٌ صَريحٌ) ، خَبَرُ المُبْتَدَإِ، قال شَيْخُنَا: وهَذَا منه تَحَامُلٌ بَالِعُ ، كَيْفَ يُخَطِّيءُ هٰذَيْن الإِمَــامَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ (وهُو) أَى الجَوْهَرِيّ (مَسْبُوقٌ) ، أَيْ سَبَقَـــهُ الكسائي في الغَلط ، كسالتَّأبِيد لتَغْليطه ، وهو عَجيبٌ ، أمَّا أوَّلاً فَإِنَّه نَاقِــلٌ ، وهو لا يُنْسَبُ إِلَيْهِ الغَلَطُ ، وثَانِياً فَالسَكَسَائيُّ ممَّنْ يُعْتَمَدُ عليه فيما قاله ، فكَيْفَ يَجْعَلُهُ مَسْبُوقاً في الغَلَط، كما هو ظَاهرٌ عند التَّــاَّ مُّل، ثُمَّ قال: (والصَّوَابُ في الْبَيْت فَتْحُ الثَّاءِ) المُنكَّنَة من الثُّعْلُبان (المَّنَّهُ) على مَا زَعَمَهُ (مُثَنَّى) ثَعْلَب، ومن قصَّتِه. (كان غَاوى بنُ عَبْد العُزَّى)وَقيل : غاوى بنُ ظَالم ، وقيلَ : وَقَـعَ ذلك للْعَبَّاس بنِ مزْدَاس، وقيل لِأَبِي ذَرًّ الغفَارِيِّ ، وقد تَقَدُّمَ ، ( سَادِناً ) أَيْ خَادماً (لصَنَم ) هو سُواعُ ، قاله أَبُو نُعَمِ ، وكانت (لبّني سُلَيْمٍ) بن مَنْصُور ، بالضَّمُّ القَبيلَة المَعْرُوفَةُ ، وهذا

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « وشر » والتصويب من الأساس وعليسه شاهد ويراد به هنا الجرى . وأشير إلى الأساس بهامش المطب وع

يُؤَكِّدُ أَنَّ القصَّةَ وقَعَتْ لأَحَدالسُّلَميَّيْن ، (فَبَيْنَا هُوَ عَنْدَه إِذْ أَقْبَلِلَ ثُغْلَبَان، بِشْتَدَّانِ) أَيْ يَعْدُوَان (حَتَّى تَسَنَّمَاهُ): عَلَيَاهُ، (فَبَالاً عَلَيْه، فقال) حِينَئذ (البَيْتَ) المَذْكُورَ آنِفاً، اسْتَلِدُلَّ المُؤَلِّفُ بهذه القِصَّة عــــلى تُخْطئة الكسائيِّ والجَوْهَرِيِّ، والحَلدِيثُ ذَكَرَهُ البَغُويُّ في مُعْجَمه ، وابنُ شَاهينَ وغَيْرُهُمَا ، وهو مَشْرُوحٌ في دلائِل النَّبُوَّة لأَبِي نُعَيم الأَصْبَهَانِيِّ ونَقَلَهُ الدَّميرِيُّ في حَيَاة الحَيوان، وقال الحَافظُ ابن نَاصِرِ: أَخْطَاً الهَرَويُّ في تَفْسِيرِه وصَحَّفَ في روَايَتِهِ ، وَإِنَّمَا الحَدِيث : فجَاءَ ثُعْلُبَانٌ ، بالضَّمِّ ، وهو ذَكَرُ الثَّعَالبِ اسْمُ له مُفْرَدُ لاَ مُثَنَّى، وأَهْلُ اللَّغَــة يَسْتَشْهِدُونَ بِالبَيْتِ للْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكْرِ والأَنْثَى ،كما قَالُوا: الأَفْعُوانُ: ذَكُرُ الأَفَاعِي، والعُقْرُبَانُ: ذَكَرُ العَقَارِبِ، وحَكَى الزَّمَخْشَرِيُّ عن الجَــٰاحَظِ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِي البَيْتِ إِنَّمَا هِي بِالظُّمِّ على أَنَّه ذَكُرُ النَّعَــالبِ، وصَوَّبَهُ الحافظُ شَرَفُ الدِّينِ الدِّمْيــاطِيُّ وغَيْرُه منَ

الحُفَاظ، وَرَدُّوا خِلَافَ ذَلكَ، قالهُ شَيْخُنَا، وبه تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ المُصَنَّفِ: الصَّوَابُ، غَيْرُ صَوَابِ. (ثُمَّ قَال : الصَّنَمُ اللهِ الصَّفَر اللهِ) هذا الصَّنَمُ يا مَعْشَر سُلَيمٌ ، لا وَاللهِ) هذا الصَّنَمُ (لا يَضُرُّ ولا يَنْفَسِعُ ، ولا يُعْطِى ولا يَضُرُّ ولا يَنْفَسِعُ ، ولا يُعْطِى ولا يَمْنَعُ. فَكَسرَهُ ولَحِقَ بالنَّبِي صلى الله عليه وسلم (مَا اسْمُكَ ؟ عليه وسلم (مَا اسْمُكَ ؟ النبي صلى الله عليه وسلم (مَا اسْمُكَ ؟ النبي صلى الله عليه وسلم (مَا اسْمُك ؟ فقال : فقال : غاوى بنُ عَبْدِ العُزَى، فقال : بَلْ أَنْتَ رَاشِدُ بنُ عَبْدِ العُزَى، فقال : على قَوْمِهِ . كَلَا فَى التَّكْملَةِ . وفى على قَوْمِهِ . كَلَا فَى التَّكْملَةِ . وفى طَبَقَاتَ ابْنِسَعْد : وقال ابنأبِي حَاتِمٍ : طَبْقَاتَ ابْنِسَعْد : وقال ابنأبِي حَاتِمٍ : صَمَّاهُ رَاشِدُ بنَ عَبْدِ الله .

(وهي) أَى الأُنثَى (ثَغْلَبةً)، لا يَخْفَى أَنَّ هَذَا القَدْرَ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ أَو الذَّكُرُ الْخَافَته إلى مَفْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ أَو الذَّكَرُ الْخَافَته لِلسَّنَدُرَاكِ مَع مُخَالَفَته لقاعدَنه، وقال الأَزْهَرِيُّ: الثَّعْلَبِ للقَاعدَنه، وقال الأَزْهَرِيُّ: الثَّعْلَبِ للقَاعدَنه، والأُنثَى ثُعَالَةُ (ج ثَعَالبُ والأُنثَى ثُعَالَةً (ج ثَعَالبُ والأَنثَى ثُعَالَةً (ج ثَعَالبُ والمُّنتَى تَقَال ابنُسيدَه: ولا يُعْجِبُني قَوْلُهُ، وأَمَّا سيبَويْه فَإِنَّهُ ولا يُعْجِبُني قَوْلُهُ، وأَمَّا سيبَويْه فَإِنَّهُ لَمْ يُجِزُ ثُعَال إلاَّ فِي الشَّعْرِ كَقَوْل رَجُل مِنْ يَشْكُرُ :

لهَ أَشَارِيرُ مِنْ لَحْم تُتَمَّرُهُ مِنْ الشَّعَالِي ووَخْزٌ مِنْ أَرَانِيهَ (١) مِنَ الثَّعَالِي ووَخْزٌ مِنْ أَرَانِيهَ (١) وَوَجَّهُ ذلك فقال: إِنَّ الشَّاعرَ لَمَّ اضْطُرَّ إِلَى اليَاءِ أَبْدَلَهَا مَكَانَ البَاءِ، كما يُبْدِلُهَا مَكَانَ الهَمْزَةِ .

( وَأَرْضُ مَثْعَلَةً ) كَمَرْ حَلَة ( وَمُثَعْلَبَةً ) بِكَسْرِ : اللاَّمِ ذَاتُ ثَعَالِبَ أَىْ ( كَثْيرَتُهَا ). في لسان العرب : وأَمَّا قَوْلُهُمْ : أَرْضُ مَثْعَلَةً فَهُوَ مِن ثُعَالَةَ ، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ ثَعْلَة ، ويَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ ثَعْلَة ، كما قالُوا مَعْقَرة : لأَرْضِ (٢) مَنْ ثَعْلَب ، كما قالُوا مَعْقَرة : لأَرْضِ (٢) كَثْيرة والعَقَارب .

(و) الثَّعْلَبُ (: مَخْرَجُ الْمَاءِ إِلَى الْحَوْضِ) هَكَذَا فَى النَّسَخِ ، والذى فَى النَّسَخِ ، والذى فَى لسان العرب: مِنَ الحَوْضِ . (و) الثَّعْلَبُ (: الجُحْرُ) الذى (يَخْرُجُ مِنْهُ مَاءُ المَطَرِ) ، والثَّعْلَبُ : مَخْرَجُ الْمَاءِ (مِنَ الجَرِينِ التَّمْرِ ، وقِيلَ : إِنَّهُ إِذَا نُشْرَ التَّمْرُ فَى الجَرِينِ فَخَشُوا إِنَّهُ إِذَا نُشْرَ التَّمْرُ فَى الجَرِينِ فَخَشُوا

عَلَيْهِ المَطَرَ عَمِلُوا لَهُ حَجَرًا يَسِيلُمِنْهُ مَاءُ المَطَر، وفي الحَدِيثِ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْقَى يَوْماً ودَعَا، فقامَ أَبُو لُبَابَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فقامَ أَبُو لُبَابَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ التَّمْرَ فِي المَرَابِدِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اسْقِنَاحَتَّى صلى الله عليه وسلم: اللهم اسْقِنَاحَتَّى يَقُومَ أَبُو لُبَابَةَ عُرْيَاناً يَسُدُّ ثَعْلَب مِرْبَده بإِزَاره، أَوْ رِدَائه، فَمُطرْنَا حَتَّى مِرْبَده بإِزَاره، أَوْ رِدَائه ، فَمُطرْنَا حَتَّى قِامَ أَبُو لُبَابَة عُرْيَاناً يَسُدُّ ثَعْلَب مَرْبَده قَامَ أَبُو لُبَابَة عُرْيَاناً يَسُدُّ ثَعْلَب مَرْبَده قَامَ أَبُو لُبَابَة عُرْيَاناً يَسُدُّ ثَعْلَب مَرْبَده قَامَ أَبُو لُبَابَة عُرْيَاناً يَسُدُّ ثَعْلَب مَرْبَده بإِزَاره » . والمرْبَدُ: مَوْضِعٌ يُجَفَّفُ فِيه التَّمْرُ ، وثَعْلَبُه : ثُقْبُهُ الذَى يَسِيلُ مِنْهُ الذَى يَسِيلُ مِنْهُ مَاءُ المَطَر .

(و) اَلنَّعْلَبُ (:طَرَفُ الرُّمْـــحِ السَّنَانِ) منــه . الدَّاخِلُ في جُبَّةِ السِّنَانِ) منــه .

(و) النَّعْلَبُ (:أَصْلُ الفَسِيل إِذَا فُطِعَ مِنْ أُمِّه، أَو) هو (أَصْلُ الرَّاكُوبِ فَي الجِذْعِ) مِن النَّخْلِ، قَالَهُمَا أَبُو عَمْرو.

(و) الثَّعْلَبَةُ (بهاء: العُصْعُصُ)، بالضَّمِّ، (و) الثَّعْلَبَةُ (: الاسْتُ، و) بِالضَّمِّ لَا يُحْصَوْنَ بِالضَّمِّ خَلْقِ) لاَ يُحْصَوْنَ عَدًّا مِن العُلَمَاءِ والمُحَدِّثِينَ، قَال السَّهَيْليُّ في الرَّوْض: فَعْلَبَةُ في العَرَب

<sup>(</sup>۱) هو أبو كاهل اليشكرى اللسان والمواد (شرر)(وخز)
( تمر) وانظر (حدر) و (شغو) وفى بعض المواد
تحريف وفى الأصل « من الثعالى وخز » و بهامش المطبوع
« قوله وخز كذا بخطه مضبوطا بالقلم بضم الحاء
وتشديد الزاى والذى ذكره الجوهرى فى مادة وخز
ووخور ، وكذلك ينشد في كتب النحو »

<sup>(</sup>٢) في الأصل و الأرض ۽ والمثبت من اللسان

في الرِّجَالِ، وقَلَّمَا سَمَّوْا بِتُعْلَبِ، وإِنْ كان هُوَ القِيَاسَ، كَمَا سَمُوا بنَمر قَالَ خُبَاجُ الأَمَةِ الرَّاعِيَـةُ (١) وذِنْب وسَبُسع ، لكن التَّعْلَب مُشْتَرَكُ وأُمُّ جُنْدَبِ: جَدِيلَةُ بِنْتُ سُبَيْع إِذْ يُقَالُ: ثَعْلَبُ الرُّمْــِحِ وَثَعْلَبُ ابْنِ عَمْرِو بنِ حِمْيَر ، وإِلَيْهَايُنْسَبُونَ ، الحَوْض، فَكَأَنَّهُمْ عَدَلُوا عَنْهُ لَهِ ذَا وفى الرَّوْضِ الأَنُفِ : وأَمَّا القَبَائِــلُ الاشترَاك، نَقَلَه شَيْخُنَا (و) بَنُوا نَعْلَبَةَ ففيهم: ثَعْلَبَ أَعُلُبَ مَطْنٌ من رَيْث بن (قَبَائِلُ) شَتَّى ، خَبَرُ مُبْتَدَا ٍ أَوْ مُعْطُوفٌ غَطَفَانَ، وفِيهم بغَيْرِ هَاءٍ: ثَعْلَبُ بنُ عَلَى خَلَق، ويُقَسَالُ لهم: النُّعَالبُ، عَمْرُو ، مِن بَنِي شَيْبَانَ حَلَيْفٌ في عَبْد فَتُعْلَبَةُ فِي أَسَدٍ ، وتُعْلَبَةُ فِي تَمْمٍ ، قَيْس ، شَاعرٌ ، قال شَيْخنا ، والنحْويُّ وثَعْلَبَةُ في رَبِيعَةَ ، وثَعْلَبَةُ في قَيْس، (و) صاحبُ الفُصيح هو أَبُو العَبَّاس منْهَا (الثَّعْلَبَتَان:) قَبِيلَتَان مِن طَيِّي أَحْمَدُ بن يَحْيَى ثَعْلَب (وثَعْلَبَهُ : اثْنَان وهما ثَعْلَبَةُ (بنُ جَدْعَاءَ)(١) بن ذُهْل وعِشْرُونَ صَحَابِيًّا) قد أَوْصَلَهُمُ الحَافظُ ابنِ رُومَانَ بنِ جُنْدَبِ بنِ خَــارِجَــةَ ابنُ حَجَرِ فِي الإِصَابَةِ ، وتلميذُهُ الحَافظُ ابنِ سَعْد بنِ فُطْرَة (٢) بنِ طَيِّي (و) تَقِيُّ الدِّينِ بِن فَهُد فِالمُعْجَم إِلى ثُعْلَبَةً (بنَ رُومَانَ) بن جُندَب المَدْكُور ، مَا يُنيفُ عـــلى الأَرْبَعِينَ مِنْهُم، (و) وهكذا في المُزْهِر فِيمَا ثُنِّي مَنْأَسْمَاءِ نْعْلَبَةُ (بنِ عِبَاد)كَـكَتُـابِ الْعَنْبَرِيُّ القَبَائِل، وقَرَأْتُ فِي أَنْسَابِ أَبِي عُبَيْد: البَصْرِيُّ ثِقَةً ، من الرَّابِعَــة ، (و) الثَّعَالبُ فِي طَيِّيٌّ ، يقال لهم: مَصَابِيحُ تَعْلَبَهُ (بنُ سُهَيْلِ الطَّهُويُّ أَبُو مَالك الظَّلاَم ، كالرَّبَائِع فِي تَمِيم ، قال الـكُوفيُّ، سَكَنَ الرَّيُّ، صَدُوقٌ، منَ عَمْرُو بِنُ مِلْقَطَ الطَّائِيُّ : السَّابِعَــةِ (و) ثَعْلَبَةِ (بنُ مُسْلمِ) يًا أَوْسُ لَوْ نَالَتْ لَكَ أَرْمَاحُنَا الخَثْعَميُّ الشَّاميُّ مَسْتُورً ، من الخَامسَة كُنْتَ كَمَنْ تَهْوِى بِهِ الهَاوِيَـةُ (و) ثَعْلَبَةُ (بنُ يَزِيدَ)، كَـــذَا في

(١) اللسان وفي الصحاح الثاني منها وانظر مادة ( خبج )

<sup>(</sup>١) في الأصل « جذعاء » والتصويب من القاموس واللسان

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل و قطرة و والتصويب من التاج آخر مادة فطر

نسختنا، وفي بعضها بُرَيد الحَمَّانيّ، كُوفِي صَدُوق شِيعي من التَّــالثَة ( مُحَدِّثُونَ ، و ) أَما ( أَبوتُعْلَبَةَ الخُشَنيُّ ) مَنْسُوبٌ إِلَى جَدِّهِ خُشَيْنِ بِنِ لَأَي ، مِنْ بَنى فَزَارَةً ، فَاخْتُلِفَ فَى اسْمِهِ واسْم أَبِيهِ اخْتِلاَفاً كثيرًا ، فقيلَ : هو (جُرْثُومُ بنُ يَاسِر) وفي نسخةِ نَاشِر، (أَو) هو ( نَاشَبُ أُولابِسُ أُونَاشِمُ أَو) أَنَّ ( اسْمَهُ جُرْهُمٌ )بالضَّمُّ ، (صَحَابِيٌّ ) ،رَوَىعنه أَبُو إِدْرِيسَ الخَوْلاَنيُّ. وأَبُو ثَعْلَبَةَ الأُنْصَارِيُّ والأَشجَعيُّ والثَّقَفِيُّ أَيْضاً صَحَابِيُّونَ كَذَا فِي المعجمِ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْلَهُ : وأُمَّاأُبُو ثَعْلَبَةً إِلَى قَوْله: صَحَابِيٌّ، ثَابِتٌ فِي نُسْخَتنَا ، قَالَ شَيْخُنَا : وكذَا فِي النُّسْخَة الطَّبلاويَّةِ ، والنُّسَخِ المَغْرِبِيَّةِ ، وكَذَا في غَالِبِ الأَصُولِ المَشْرِقِيَّةِ، وقد سَقَطَ في بعض من الأُصُولِ .

(وَدَاءُ الثَّعْلَبِ:) عِلَّةٌ (م) يَتَنَاثَرُ مِنْهَا الشَّعْرُ: (وعِنَبُهُ) أَي الثَّعْلَبِ مِنْهُ سَبْعِ) مَنْهُ سَبْعِ (نَبْتُ قَابِضٌ مُبَرِّدٌ، وابْتِلاَعُ سَبْعِ) وفي نُسْخَةٍ: تِسْعِ (حَبَّاتَ مِنْهُ شَفَاءُ لِلْيَرَقَالَ مِنْهُ شَفَاءُ للْيَرَقَالَ مَعْرُوفٌ، للْيَرَقَالَ مَعْرُوفٌ، (وقَاطِعٌ للْحَبَلِ) كَحَبِّ الخرْوعِ فِي (وقَاطِعٌ للْحَبَلِ) كَحَبِّ الخرْوعِ فِي

سَنَة ، وقيلَ مُطْلَقاً ، (مُجَرَّبُ ) أَشَارَ الْيَه الحَكِيمُ دَاوُودَ في تَذْكِرَتِه ، وَسَبَقَه ابنُ الحُكِيمُ دَاوُودَ في تَذْكِرَتِه ، وَسَبَقَه ابنُ الحُكْتِبِيّ ، في مَا لاَ يَسَعُ الطَّبِيبَ جَهْلُه ، قَالَ شَيْخُنَا : والتَّعَرُّضُ لِمِثْلِ هؤلاءِ عُدَّ مِنَ الفُضُولِ ، كَمَا نَبَّه عليه العَامِلِيُّ في كَشْكُولِه . (وحَوْضُهُ) العَامِلِيُّ في كَشْكُولِه . (وحَوْضُهُ) بالحَاءِ المُهْمَلَة وفي أُخْرَى بالمُعْجَمَة بالحَاءِ المُهْمَلَة ( :ع خَلْفَ عُمَانَ ) كَذَا في المُعْجَمَة في المراصد وغيرِه ، وأمًّا بالمُعْجَمَة في المُوضِعُ آخَرُ وَرَاءَ هَجَرَ .

(وَذُو ثُعْلُبَانَ بِالضَّمِّ)، وسَقَطَ مِنْ نُسْخَةِ شَيْخِنَا فَاعْتَرَضَ عَلَى المُؤلِّفِ أَنَّ بِالفَّنْ بِالفَّنْ بِالفَّنْ وَضَبَطَهُ أَهْ لِلْأَنْسَابِ بِالضَّمِّ، وَضَبَطَهُ أَهْ لَكَ الأَنْسَابِ بِالضَّمِّ، والشَّهْرَةُ هُنَا غَيْرُكَافِيَة ، لأَنَّ مَثْلَهُ غَرِيبٌ والشَّهْرَةُ هُنَا غَيْرُكَافِيَة ، لأَنَّ مَثْلَهُ غَرِيبٌ (: مِنَ الأَذْوَاءِ)، وهُمْ قُوْقَ الأَقْيَالِ مِنْ مُلُوكِ اليَمَنِ قَالَ الصَّاغَانِيُّ : واسْمُهُ دَوْشَ . مُلُوكِ اليَمَنِ قَالَ الصَّاغَانِيُّ : واسْمُهُ دَوْشَ .

(وثُعَيْلبَاتٌ) كَذَا هُوَ فَى لَسَانَ الْعَرْبُ وغَيْرِهُ (أَوْ ثُعَالبَاتٌ، بِضَمَّهِمَا :ع) وبِهِمَا رُوِى قَوْلُ عَبِيدِ بنِ الأَبْرَضِ : فرَاكِسٌ فَتُعْيلِبَسَاتٌ فرَاكِسٌ فَتُعْيلِبَسَاتٌ فَسَذَاتُ فِرْقَيْنِ فَالقَليسَبُ (١)

<sup>(</sup>۱) دیوانه ص ه واللسان وانظر مادة (فرق)

وأَيْت ثعالب (١): مَوْضِعٌ بِالْمَغْرِبِ ،

وإِلَيْه نُسبَ الإمَامُ أَبُو مَهْدَىٌ عِيسَى بنُ

مَحَمَّدِ بنِ عَامِرِ النَّعَالِينُّ الجَعْفَريُّ،

ممَّنْ أَجَازَهُ البَابِليُّ وغَيْرُهُ ، وقَدْ حَدَّثَ

عنه شُيُوخُ مَشَايخنَا، تُوَفِّيَ بِمَكَّةً

[ث غ ب] \*

(الثُّغْبُ:) هُوَ (الطُّعْنُ والذَّبْـــُحُ)

نَقَلَهُ الصَاغَانيُّ ، (و) النُّغْبُ( : أَكْثَرُ

مَا بَقَىَ منَ المَاءِ فِي بَطْنِ الوَادِي)

وقيلَ: هُوَ بَقيَّةُ المَـاءِ العَذْبِ في

الأرْض، وقبل: هُوَ أَخْسَدُودٌ تَخْتَفُرُهُ

المَسَايِلُ منْ عَلُ ، فإِذَا انْحَطَّتْ حَفَرَتْ

أَمْثَالَ القُبُورِ والدِّبَارِ ، فَيَمْضِي السَّيْلُ

عَنْهَا ويُغَادرُ المَاءَ فيهَا فَتُصَفِّقُهُ الرِّيحُ

ويَصْفُو ويَبْرُدُ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَصْفَى

منه وَلاَ أَبْرَدَ، فَسُمِّيَ المَاءُ بِذَلكَ

المَــكَان، (ويُحَرَّكُ)، وهُوَ الأَكْثَرُ،

( ج ثُغَابً ) ، بالكَسْر ، وهو القياسُف

المَفْتُوح والمُحَرَّك، (وأَثْغَابٌ) جَمْعُ

المُتَحَرِّك، (وثِغْبَانٌ بالـكَسْرِ) مثــل

شَبَتْ وشِبْنَانِ (والضَّمِّ) مثْلُ حَمَـــلِ

سنة ١٠٨٠

(وقَرْنُ الثَّعَالب) هُوَ (قَرْنُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللّ وهو (ميقَاتُ) أَهْل (نَجْدِ) ومَنْ مَــرَّ عَلَى طَريقهم بالقُرْب من مَكَّةً ، وقَوْنُ الثُّعَالَب في طرَف وأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى عَرَفَاتِ ، وسيأتي في «ق ر ن» مَا فيه مَزيدٌ، ويقال: إِنَّ «قَرْنَ المَازل» جَبَلُ قُرْبَ مَكَّةَ يُحْرِمُ مِنْهُ حَاجٌ اليَمَنِ.

حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى) عَلَى جَادَّتِهَا مِنَ الـكُوفَةِ مِنْ مَنَازِلِ أَسَدِ بنِ خُزَيْمَةً .

ورَاغَ ، وقبلَ : إِنَّا صَوَابَهُ تَثَعْلَبُ ، أَيْ تشَبُّهُ بِالنَّعْلَبِ فِي رَوَغَانِهِ قَالَ رُوْبِةُ :

نَقَلَه الصَّاغَانيُّ .

(١) سامش المطبوع أو وأيت أنعالب، كذا بخطه

(ودَيْرُ الثَّعَالِبِ : ع بِبَغْدَادَ) . (والثَّعْلَبِيَّةُأَنْ يَعْدَوَ الفَرَسُكَالْكَلْبِ) ( وَ) الثَّعْلَبِيَّة ( :ع بِطَرِيقِ مَـكَّةَ [] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه : ثَعْلَبَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ، إِذَا جَبُنَ فَإِنْ رَآنِي شَاعِرُ تَثَعْلَبَا وإِنْ حَدَاهُ الحَبْنُ أَوْ تَذَأَ بَا (١)

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوانه ١٧٠ وانظر مادة ( ثأبً ) وضبط و الحين ، من التكملة في مادتي ( ثعلب

وحُمْلاَنِ ، قَالَ الْأُخْطَلُ :

وَلَقَدْ تَحُلُّ بِهَا كَأَنَّ مُجَاجَهَ اللهِ اللهِ وَلَقَدْ تَحُلُّ بِهَا كَأَنَّ مُجَاجَهَ بِمُدَام (٢)

وقيلَ هُوَ غَديرٌ فِي غَلْظَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَلَى صَخْرَةِ ، ويكونُ قَليلاً ، وفى حَديث زِيَاد «فُثِثَتْ بِسُلاَكَةٍ مِنْ مَاءِ حَديث زِيَاد «فُثِثَتْ بِسُلاَكَةٍ مِنْ مَاءِ ثَغْب » . وقال أبن الأَعْرابِيِّ : الثَّغَبُ : مَا اسْتَطَالَ في الأَرْض ممَّا يَبْقى من

السَّيْل إِذَا انْحَسَرَ يَبْقَى منه فى حَيْسد منَ الأَرْضِ فَالمَاءُ بِمَكَانِهِ ذلك ثَغَبُ، قَالَ واضْطُرَّ شَاعر إلى إسْكَان ثَانيه فَقَال :

وَفِي يَدِي مِثْلُ مَاءِ الثَّغْبِ ذُو شُطَبِ
أَنِّي بِحَيْثُ يَهُوسُ اللَّيْثُوالنَّمرُ (۱)
شَبَّهُ السَّيْفَ بِذلكِ المَاءِ في وِقَالَ ابنُ
وصَفَـائِهِ ، وأَرَادَ : لأَنِّي ، وقَالَ ابنُ
السِّكِّيت : الثَّغْبُ تَحْتَفُرُهُ الْمَسَايِلُ مِنْ
عَلُ ، فالمَاءُ ثَغْبُ [والمَـكانُ ثَغْبً] (٢)
وهُمَا جَمِيعاً ثَغْبُ وثَغَبٌ ، قَالَ الشَّاعرُ : وَمَا ثَغَبُ بَاتَتْ تُصَفِّقُهُ الصَّبَا

قَرَارَةَ نِهْيِ أَتْأَقَتْهَا الرَّوَائِكُ (٣) (و) مِنَ الْمَجَازِ (تَثَغَّبَتْ لِثَتُهُ (٤) بِالدَّم الْمَجَازِ (تَثَغَّبَتْ لِثَتُهُ (٤) بِالدَّم سالَتْ ، والثَّغَبُ مُحَرَّكَةً : ذَوْبُ الجَمَدِ) والجَمْكِ مُ تُغْبَانٌ ، كَعُثْمَانَ ، وعنِ ابنِ والجَمْكِ : الثُّغْبَانُ ، كَعُثْمَانَ ، وعنِ ابنِ الأَعْرَابِيِّ : الثُّغْبَانُ : مَجَارِي المَاءِ ، وبَيْنَ كُلِّ ثَغْبَيْنِ طَرِيقٌ ، فإذا زَادَت وبَيْنَ كُلِّ ثَغْبَيْنِ طَرِيقٌ ، فإذا زَادَت المَيَاهُ ضَاقَتِ المَسَالِكُ فَدَقَّتْ ، وأنشد : المياهُ ضَاقَتِ المَسَالِكُ فَدَقَّتْ ، وأنشد :

<sup>(</sup>١) اللسان وفي الصحاح عجزه .ومستدر كات ديوانه ٣٨٠

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۰  $\alpha$  تحل به  $\alpha$  والسان والجمهرة  $\alpha$  (۲) والمقاييس  $\alpha$  (۲)

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (هوس)

<sup>(</sup>٢) زيادة من السان

<sup>(</sup>٣) اللسان والجمهرة ٢٠٢/١

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ القاموس ولبَّتُهُ

\* مَدَافعُ ثُغْبَانٍ أَضَرَّ بِهَا الوَبْلُ (١) (و) قِيلَ الثَّغَبُ هُوَ (الغَديرُ) يَكُونُ (في ظِلِّ جَبَلٍ) لاَ تُصيبُهُ الشَّمْسُ فَيَبْرُد مَاوَّهُ وَجَمْعُهُ ثُغْبَانٌ .

وفى الأَساس: وثَغَبَ البَعِيرُ شَفَتَه: أَخْرَجَهَا (٢).

ورُضَابٌ كَالنَّغْبِوهُوَ المَاءُ المُسْتَنْقَعُ في صَخْرَةٍ . وقد تَقَدَّم في المُهْمَلَةِ : أَنَّ الثَّعْبَانَ : اسْمُ مَاءٍ .

[ثغرب] . (الثَّغْرِبُ) أَهْمَلَه الجوهري، وقال الصاغاني هو(بالكَسْرِ) وفي بعض النَّسَخِ بالضَّمِّ والكَسْرِ (: الأَسْنَانُ الصَّفْرُ) قَالَ:

ولا عَيْضَمُوزُ تُنْزِرُ الضَّحْكَ بَعْدَمَا جَلَتْ بُرْقُعاً عَنْ ثِغْرِبٍ مُتَنَاصِل (٣) [ث ق ب].

(الثَّقْبُ: الخَرْقُ النَّافِذُ) ،بالفَتْحِ،

قِيلَ هُوَ مُقَابِ لَ الشَّقِّ (ج أَثْقُبُهُ ثَقْبًا وَقُد (ثَقَبَهُ ) يَثْقُبُهُ ثَقْبًا (وَثُقَبَهُ ) يَثْقُبُهُ ثَقْبًا (وَثُقَبَهُ )، شُدِّدَ للْكَثْرَةِ (فَانْثَقَبَ وَتَثَقَّبُهُ ) مِثْلُ ثَقَبْتُه ، قَال العَجَّاجُ :

بِحَجنات يَتَنَقَّبْنَ البُهَ لَهُ (١) وَدُرُّ مُتَقَبِّ ، أَى مَثْقُوبٌ ، وثَقَّبَ اللَّرَّ ، وثَقَّبَ اللَّرَّ ، وعنْدَهُ دُرُّ عَذَارَى لَمْ لِمَعْقَبْنَ .

وحنَّكَمَا حَنَّ اليَرَاعُ المُثَقَّبُ (٢)
(والمِثْقَبُ آلَتُهُ) التي يَثْقُبُ بِهَا ولُوْلُوْلُوَاتُ مَثَاقِيبٌ ، وَاحِدُهَا : مَثْقُوبٌ ، ولُولُوْلُوْاتُ مَثَاقِيبٌ ، وَاحِدُهَا : مَثْقُوبٌ ، ( و ) المِثْقَبُ ( : طَريقُ العرَاقِ مِنَ السَّكُوفَة إِلَى مَكَّةً ) ، حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، وفي لسان العرب : طَرِيقٌ فِي حَرَّةٍ وفي لسان العرب : طَرِيقٌ فِي حَرَّةٍ وفي لسان العرب : طَرِيقٌ فِي حَرَّةٍ وَفَي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

وفى الأَساس: ومنَ المَجَازِ: وهُــوَ طَلاَّعُ المَنَايَا، الوَاحِدَةُ مِنْقَبٌ، لِأَنَّهُ يَنْفُذُ فِى الجَبَلِ فَكَأَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) اللسان ، وفي الأصل « أضل » والتصويب من اللسان (۲) هذا وهم من الزبيدي وتحريف فالمعي واللفظ في مادة ( ثعب ) في الأساس لافي مادة ثغب . « ثعب البعير من شقشقته : أخرجها » وجاء بشاهد على

ذلك . وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع (٣) اللسان وفى الأصل « غيضمور ... مثنا ضل » والتصويب من اللسان ومادة ( نصل )

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷ واللــان . وفي الأصل a محجبات »

<sup>(</sup>٢) الأساس (ثقب)

يَثْقُبُهُ، ومنه سُمّى طَرِيقُ العِرَاقِ إِلَى مَكَّةَ المِثْقَبَ ، يُقَالُ : سَلَـ كُواالمِثْقَبَ أَى مَضَوْا إِلَى مَـكَة ، انتهى ، قَالَ شَيْخُنَا : والذى ذَكَره البَكْرِى وصَاحبُ المَرَاصِدِ أَنَّهُ سُمّى لِمُرُورِ رَجُل بِهِ المَرَاصِدِ أَنَّهُ سُمّى لِمُرُورِ رَجُل بِهِ يَقَالُ لَهُ مِثْقَبٌ ، قَالَ في المراصد : يُقَالُ لَهُ مِثْقَبٌ ، قَالَ في المراصد : سُمّى بِذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضَ مُلُوكِ حِمْيرَ بَعْضَ مُلُوكِ حَمْيرَ بَعْضَ مُلُوكِ عَمْيرَ بَعْضَ مُلُوكِ عَمْيرَ بَعْضَ مُلُوكِ عَمْيرَ بَعْضَ مَلُوكِ عَمْيرَ بَعْضَ مَلُوكِ عَلَى جَيْشٍ فَي السِّينَ ، فَأَخَذَ ذَلِكَ الطَّرِيقَ مَا بَيْنَ فَسُمّى بِهِ ، وقيلَ : إِنَّهُ طَرِيقَ مَا بَيْنَ فَلَيْكَ الطَّرِيقَ مَا بَيْنَ الْبَمَامَةِ والْـكُوفَة .

قُلْتُ: وقَالَ ابنُ دُرَيْد: مِثْقَبُ: طَرِيقٌ كَانَبَيْنَ الشَّامِ والحُوفَةِ، وكَانَ يُسْلَكُ فِي أَيَّامِ بَنِي أُمَيَّةً.

(و) المُتَقِّبُ ، (كَمُحَدِّث : لَقَبُ عَائِذِ بِنِ مِحْصَنِ) العَبْدِيِّ (الشَّاعِر) مِنْ بَني عَبْدِ القَيْسِ بِنِ أَفْصَى ، سُمِّى بِه لقَوْلِه .

ظَهَرْنَ بِلَكِلَّةِ وَسَدَلْنَ رَقْمًا وَسَدَلْنَ رَقْمًا وَشَدَلْنَ رَقْمًا وَتُقَبَّنَ الوَصَاوِصَ للْعُيُون (١)

الوَصَاوِصُ: جَمْعُ وَصُوصٍ، وهو ثُقْبُ فِي السَّرِ وغَيْرِهِ على مِقْدَارِ الْعَيْنِ تَنْظُرُ منه. وفي الأساس: وثُقَبْن البَرَاقِعَ لِعُيُونِهِنَّ، وبهِ سُمِّي الشَّاعِرُ. البَرَاقِعَ لِعُيُونِهِنَّ، وبهِ سُمِّي الشَّاعِرُ. (و) المَثْقَبُ (كَمَقْعَد: الطَّرِيقُ، العَظِيمُ ) يَثْقُبهُ النَّاسُ بِوَطِع أَقْدَامِهِمْ العَظِيمُ ) يَثْقُبهُ النَّاسُ بِوطِع أَقْدَامِهِمْ قللهُ أَبُو عَمْرو، ولَيْسَ بِتَصْحِيفِ المَنْقَب، بالنَّونِ، وهُوَ مَجَازً.

(وتثقبت النَّارُ ثُقُوباً)، كَذَا (١) فِي النَّسَخِ ، والصَّوابُ مَا فِي لسان العرب: وثَقَبَتِ النَّارُ تَثْقُبُ ثُقُوباً وثَقَابَةً (: اتَّقَدَتْ ، وثَقَبَهَا وتَثَقَبَهَا هُوَ) بالتَّشْديد (تَثْقِيباً ، وأَثْقَبَهَا وتَثَقَبَهَا) ، وأَثْقَبَهَا وتَثَقَبَهَا) ، وأَثْقَبَهَا وتَثَقَبَهَا) ، وأَثْقَبَهَا وتَثَقَبَهَا أَبُو زَيْد: تَثَقَبْتُ النَّارَ فَأَنَا أَتَثَقَبَهَا وَتَثَقَبُهَا وَتَثَقَبُهَا وَثَقَبُهَا وَقَلْتُهُا وَفَلك تَثَقَيباً ، ومَسَّكُتُ بِهَا تَمْسِكاً ، وذلك وذلك وذلك وَلَكَ عَلَيْهَا بَعْرًا وَضِرَاماً ثُمَّ دَفَنْتَهَا تَثَقَبُا مَعْدَا فِي الأَرْضِ ثُمَّ جَعَلْتَ عَلَيْهَا بَعْرًا وَضِرَاماً ثُمَّ دَفَنْتَهَا تَثَقَلْباً ، ويُقَالُ تَثَقَبُنُهَا تَثَقَلْباً ، حينَ التَّرَابِ ، ويُقَالُ تَثَقَلْبُتُهَا تَثَقَلْباً مَثَلَا اللَّرَابِ ، ويُقَالُ تَتَقَلَّبُتُهَا تَثَقَلْباً ، حينَ التَّوْبِ ، ويُقَالُ تَتَقَلَّبُتُهَا تَثَقَلُ اللَّهُ اللَّه

(والنَّقُوبُ كَصَبُورٍ ، و) ثِقَابٌ مِثْلُ

<sup>(</sup>۱) اللسان ، والصحاح باختلاف الصدر وانظر الجمهرة ۲۰۲/۱ والأساس ۲۰۲/۱ ومادة (وصص) وأشير الم روايته بهامش المطبوع أركبن عماسيناً وكنين أخرى

 <sup>(</sup>۱) فى القاموس المطبوع «وثقبت» فلعل نسخة الزبيدى هى
 التى فيها هذا وبعض نسخ رآها

(كَتَابٍ: مَاأَثْقَبَهَا بِهِ) وأَشْعَلَهَا بِهِ مِنْ دَقَاقِ الْعِيدَانِ ، ويُقَالُ: هَبْ لِي مِنْ دَقَاقِ الْعِيدَانِ ، ويُقَالُ: هَبْ لِي فَقُوباً ، أَىْ خُرَاقاً ، وهُو مَا أَثْقَبْ بِهِ النَّارِ أَىْ أَوْقَدْتَهَا بِهِ ، والثَّقُوبُ: مَصْدَرُ النَّارِ الثَّاقِبَةِ ، والحُوْكِ النَّارِ الثَّاقِبِ ، وتَثْقِيبُ النَّارِ تَذْكيتُهَا ، وفي النَّارِ تَذْكيتُهَا ، وفي النَّارِ تَذْكيتُهَا ، وفي الأَسَاسِ : ومن المَجَازِ أَثْقِبْ نَارِكَ الأَسَاسِ : ومن المَجَازِ أَثْقِبْ به مِن نَحْوِ بِثَقُوبٍ ، وهُوَ ما يُثْقَبُ به مِن نَحْوِ بِثَقُوبٍ ، وهُوَ ما يُثْقَبُ به مِن نَحْوِ مَرَاقٍ وَبَعْرٍ .

(و) مِنَ المَجازِ ثَقَبَ (الكُوْكَبُ ) ثُقُوباً (:أَضَاء) وشِهَابُ ثَاقِب ، أَىْ مُضِيءٌ وفي الأساس: كَوْكَبُ ثَاقِب مُضِيءٌ وفي الأساس: كَوْكَبُ ثَاقِب مُضَيءٌ وفي الأساس: كَوْكَبُ ثَاقِب وُدُرِّيءٌ (ا) شَديدُ، الإضاءة والتَّلاُلُوْ كَأَنَّه يَدُقُبُ فِيها وَيَدْرُوهُما ، يَشْقُبُ الظَّلْمَةَ فَيَنْفُذُ فِيها وَيَدْرُوهُما ، وَكُذَا السِّرَاجُوالنَّارُ وَثَقَّبْتُهُمَا وَأَثْقَبْتُهُمَا وَأَثْقَبْتُهُما وَأَثْقَبْتُهُما وَأَنْقَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُمَا وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهَا وَاللَّهُ وَيُعْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُمَا وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبْتُهُما وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُمَا وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُمَا وَأَنْعَبُهُما وَأَنْعَبُهُمَا وَأَنْعَبُهُمَا وَأَنْعَبُهُما وَالْعَبُهُمَا وَأَنْعَبُهُمُا وَأَنْعَبُهُمُ وَلَعَلَيْهِمُ وَالْمَعُونَ وَالسَّرَاعُ وَلَيْعُهُ وَلَعْهُمُهُمَا وَأَنْعَبُهُمُ وَالْعَبُهُمُ وَالْعَبْعُونَ وَنَهُمُ وَالْعَبُهُمُ وَالْعَلَعُونَ وَلَعْهُمُ وَالْعُمْعُونَ وَلَعْهُمُ وَالْعَبُهُ وَلَعْهُمُ وَالْعُمُونَ وَلَعْهُمُ وَالْعَلَعُونَ وَالْعَلَعُونَ وَلَعْهُمُ وَالْعُمُونُ وَلَعْهُمُ وَالْعِنْ وَالْعَلَعُمُ وَالْعُلُونَ وَالْعُلُونُ وَلَعْهُمُ وَلَعْهُمُ وَالْعُلُونُ وَلَعْهُمُ وَالْعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَالْعُلُونُ وَلَعْلُونُ وَلَعْهُمُ وَلَعُلُونُ ولَعُلُونُ وَلَعْلَعُلُونُ وَلَعْلَعُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعْلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلِعُونُ وَلَعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلِعُلُونُ وَلَعُلُونُ وَلِهُ وَلَ

رو) مِن المجارِ . تقبب رائر الحد السَطَعَتْ وهَاجَتْ) أَنْشَدَ أَبُو حَنِيفَةً . بِرِيــح خُزَامَى طَلَّـة مِنْ ثِيَابِهَـا وَمِنْ أَرَج مِنْ جَيِّدالمِسْك ثَاقِبِ(٢)

(و) ثُقَبَت (النَّاقَةُ) تَثْقُبُ ثُقُوباً وهي ثاقبُ (: غَزُرَ لَبَنْهَا) ، عَلَى فَاعِل ، وهي ثاقبُ (: غَزُرَ لَبَنْهَا) ، عَلَى فَاعِل ، وهي ويقالُ إِنَّهَا لَثَقيبٌ مِنَ الإبلِ فَتَغْزُرُهُنَّ ، النَّبِي تُحَالِبُ غِيزارَ الإبلِ فَتَغْزُرُهُنَّ ، ونُوقَ ثُقُبٌ ، وهُو مَجَازٌ ، كذَا في الأساس ونُوقُ ثُقُبٌ ، وهُو مَجَازٌ ، كذَا في الأساس (و) ثَقَبَ (رَأْيُهُ) ثُقُوباً (: نَفَذَ) ، وقُولُ أَبِي حَيَّةَ النَّمَيْرِي (())

ونَشَّرْتُ آيَاتِ عَلَيْهِ ولَمْ أَقُلُ مِنَ العِلْمِ إِلَّا بِالَّذِي أَنَا ثَاقبُهُ (٢) مِنَ العِلْمِ إِلَّا بِالَّذِي أَنَا ثَاقبُهُ (٢) أَرَادَ ثَاقِبٌ فِيهِ ، فَحَذَفَ ، أَوْ جَاءَ بِه عَلَى : يَا سَارِقَ اللَّيْلَةِ ، كَذَا في لسان العرب.

(وهُوَ مَثْقَبُ ، كَمِنْبَرِ ، نَافِذُ الرَّأْيِ ) ، ومنه والمَثْقَبُ أَيْضاً: الْعَالَمُ الْفَطِنُ ، ومنه قَوْلُ الْحَجَّاجِ لابنِ عَبَّاسٍ: إِنْ كَانَ لَمِثْقَباً ، أَىْ ثَاقبَ الْعِلْمِ مُضِيئةً . لَمِثْقَباً ، أَىْ ثَاقبَ الْعِلْمِ مُضِيئةً . (و) رَجُلُ (أَثْقُوبُ ) بِالضَّمِّ (: دَخَّالٌ فَى الأُمُور) وفي ، الأَسَاسِ : ومن المُجَازِ : رَجُلِ لَأَنْقُوبُ ) بَالضَّمِ الرَّأْي إِذَا لَمَجَازِ : رَجُلِ لَأَنْقَبُ الرَّأْي إِذَا كَانَ جَزْلاً نَظَارًا ، وأَتَنْنِي عَنْكَ عَيْنُ كَانَ جَزْلاً نَظَارًا ، وأَتَنْنِي عَنْكَ عَيْنُ التَّهِي . وَمَنَ التّهي . فَنْكَ عَيْنُ التّهي . فَنْكَ عَيْنُ التّهي . فَنْكَ عَيْنُ ، انتهى .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل« ثاقب درى" » والمثبت من الأساس ومنه نقل

<sup>(</sup>٢) اللــان وبادة ( طلل )

<sup>(</sup>۱) اللمان وفى الأصل « النمرى » والمثبت مناالسان وانظر ترجمة أبي حية في طبقات ابن المعتز

(و) مِنَ المَجَازِ: (ثَقَبَهُ الشَّيْبُ تَثْقَبَهُ الشَّيْبُ تَثْقَيباً) وَخَطَهُ، (وثَقَّبَ فيه)، عن ابنِ الأَعْرَابيّ (:ظَهَرَ) عَلَيْهِ، وقِيلَ: هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ .

(و) مِنَ المَجَازِ: (الثَّقيبُ ، كَأَمِير) والثَّقيبَةُ (:الشَّدِيدُ الحُمْرَة) مِنَ الرِّجَالَ والنَّسَاء ، يُشَبَّهَانَ بِلَهَبِ النَّارِ فِي شَدَّةِ عُمْرَتِهِمَا ، (ثَقُبُ (الْ كَكُرُمَ) يَثْقُبُ ، وفيهما ، (ثَقَابَةً :و) الثَّقيبُ (: الغَزِيرَةُ اللَّبَنِ مِنَ النَّوقِ ، كَالثَّاقِبِ) قَالَهُ أَبُو زِيْد، وقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيباً .

(وثَقْبُ : قباليَمَامَةِ ، و) ثَقْبُ (بنُ فَرُوةَ ) بنِ البَدَن (٢) السَّاعدي ، وفي نُسْخَة أَبُو فَرْوَة ، وهُوَ خَطَأ ، (الصَّحَابِي نُسْخَة أَبُو فَرْوَة ، وهُو خَطَأ ، (الصَّحَابِي أَوْهُو) أي الصَّحَابِي ثُقَيْبٌ (كَزُبَيْر) قَالَهُ ابنُ القَدَّاحِ ، وهُو الذي يُقَالُ لَهُ الأَخْرَسُ ، ويُقَالُ : ثَقْفٌ ، وبالبَاءِ لَهُ الأَخْرَسُ ، ويُقَالُ : ثَقْفٌ ، وبالبَاءِ أَصَحَّ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بنِ أَصَحَّ ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّد بنِ أَعْمَارَة بنِ القَدَّاحِ الأَنْصَارِيُّ النَّسَّابَةُ ، وهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَارِ يُ النَّسَابِ الأَنْصَارِ ، وهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، وهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، المَّنْصَارِ ، وهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، المَّنْصَارِ ، القَدَّاحِ اللهُ اللَّابِ الأَنْصَارِ ، القَدَّاحِ اللهُ اللَّهُ ، وهُو أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، المَّنْصَارِ ، المَّوْلَ ، اللهُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، المَّادِ ، القَدَّاحِ اللَّهُ ، اللهُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، القَدَّاحِ اللهُ اللَّهُ ، اللهُ اللَّهُ اللَّهُ ، اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الأَنْصَارِ ، القَدَامِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقيسل هُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي (١) أُسَيْد السَّاعِدِي ، قُتِلَ بِأُحُد ، كَذَا فِي المعجم . (وثَقْبُانُ) بالفَتْح (: ة بالجَندِ) بِالْيَمَنِ ، بِهَا مَسْجِدُ سَيِّدِنَا مُعَاذ بن جَبَل رُضِي اللهُ عنه .

(ويَنْقُبُ كَيَنْصُرُ) ورُوِى الفَتْحُ فَى الفَتْحُ فَى القَافِ ( : ع بالبَادِيةِ ) ، قال النَّابِغةُ : أَرَسْماً جَدِيدًا مِنْ سُعَادَ تَجَنَّبِ عَفَتْ رَوْضَةُ الأَجْدَادِ مِنْهَا فَيَنْقُبُ (٢) عَفَتْ رَوْضَةُ الأَجْدَادِ مِنْهَا فَيَنْقُبُ (٢) كذا في «المعجم، وقالَ عَامِرُ بنُ

عَمْرِو المُكَارِى :

وأَقْفَرَتِ العَبْلا عُ والرَّسُ مِنْهُ مَ وَأَوْحَشَ مِنْهُمْ يَنْقُبُ فَقُرَاقرُ (٣) وَأَوْحَشَ مِنْهُمْ يَنْقُبُ فَقُرَاقرُ (٣) ( وَأَوْحَشَ مِنْ فَكُرْبَيْر : طَرِيتَ مِن أَعْلَى الشَّعْلَبِيَّةِ إِلَى الشَّأْم ِ ) وقيل : هُوَ مَا عُ ، قَالَ الرَّاعِي :

أَجَدَّتْ مَرَاغاً كالمُلاَء وأَرْزَمَــتْ بِنَجْدَى ثُقَيْبِحَيْثُ لاَحْتْ طَرَائقُهُ (٤)

## [] ومما يستدرك عايه :

<sup>(</sup>١) في اللسان ضبط قلم «ثقتب»

<sup>(</sup>۲) في سيرة ابن هشام ٣/ ١٣٢ ابن البدّ ي ، وكذلك في الإصابة لكن في ترجمة مالك بن ربيعة قال: ابن البدن وانظر الاستيماب وباب الكني فيها أبو أسيد.

<sup>(</sup>١) في الأصل « ابن أيه » وانظر ماتقدم

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٩٦ و.مجم البلدان ( يثقب ) وفي الأصل « أو سا » رالتصويب مما سبق

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ( ملحوب ) وقبله بيتان

<sup>(</sup>٤) اللـــان

ثَقَبَ القَ الْحَلَمُ الْجِلْدُ فَتَنْقُلُ لِيُخْرِجُ الْمَاءَ النازِلَ، وَثَقَبَ الْحَلَمُ الْجِلْدُ فَتَنْقَبُ الْجِلْدُ فَتَنْقَبُ الْحَلَمُ الْجِلْدُ فَقَبُ الْحَلَمُ ، وَإِهَابٌ مُتَنَقَبُ (١) وفيه ثقب وثُقبه وثُقبة وثُقُوبُ مُتَنَقَب ، ويُقالُ: ثقب الزَّنْدُ يَثْقُب فُوبُ ثُقُوباً إِذَا سَقَطَتِ الشَّرَارَةُ ، وأَثْقَبْتُهَا ثُقُوباً إِذَا سَقَطَتِ الشَّرَارَةُ ، وأَنْقَبْتُهَا فَقُوباً إِذَا سَقَطَتِ الشَّرَارَةُ ، وأَنْقَبَتُهَا فَوَالَّذِي إِذَا وَصِفَ بِشُهْرَتِهِ وارْتِفَاعِهِ ، فَلَد مَ ثَارِبُ مُتَوقد ، وعن المَجَازِ : حسب ثَاقبٌ ، إِذَا وصِفَ بِشُهْرَتِهِ وارْتِفَاعِهِ ، قَالَهُ اللَّيْثُ ، وقال الأَصْمَعِيُّ : حسب ثَاقبٌ ، مِنْهُ ، وقال الأَصْمَعِيُّ : حسب ثَاقبٌ ، مِنْه . قَالْمَ الْمَجَازِ : ثَقَب عُودُ الْعَرْفَجِ : فَسَب وَمِنَ المَجَازِ : ثَقَب عُودُ الْعَرْفَجِ : فَقَب عُودُ الْعَرْفَجِ : فَقَب عُودُ الْعَرْفَجِ :

ومِنَ المَجَازِ : ثُقَّبَ عُودُ العَرْفَجِ : مُطِرَ فَلاَنَ عُودُهُ ، فإذا اسْوَدَّ شيئاً قيل : قد قَمِلَ ، فيإذا اسْوَدَّ شيئاً قيل : قد قَمِلَ ، فيإذا زَادَ قليل المُعْرَدُ وَلَي وهو حينئذ يَصْلُحُ قيل : قد أَدْبَى ، وهو حينئذ يَصْلُحُ قيل : قد أَخُوصَ ، (و) في التَّنْزِيلِ العَزِيزِ قد أَمُّ النَّاجُمُ الثَّاقِبُ ﴾ (٢) في النَّجُوم ) والعَرَبُ تَقول للطَّائِرِ إِذَا حَلَّقَ (٣) بِبَطْنِ السَّمَاءِ تَقول للطَّائِرِ إِذَا حَلَّقَ (٣) بِبَطْنِ السَّمَاءِ قد ثَقَبَ ، وفي الأساس : وثَقَب الطَّائِرُ :

حَلَّقَ كَأَنَّه (١) يَثْقُبُ السُّكَاكَ ، وهو مَجَازُ ، وقال الفَرَّاءُ : النَّاقِبُ : المُضِيءُ (أَوْ) هُوَ (اشمُ زُحَلَ) (٢) وكُلُّ ذلك جَاءَ في التَّفْسيرِ ، كذا في لسان العرب. [ث ل ب] ه

(ثَلَبَه يَثْلِبهُ) ثَلْباً مِن بَابِ ضَرَبَ ( : لَاَمَهُ وَعَابَهُ) وَصَرَّحَ بِالْعَيْبِ، وقال فيه ، وَتَنَقَّصَهُ ، قالَ الرَّاجِزُ : لاَ يُحْسِن التَّعْريضَ إِلاَّ ثَلْبَا (٣) وقيل: الثَّلْب : شَدَّةُ اللَّوْم والأَخْذُ بِاللَّسَان وهي المَثْلَبةُ ) بفَتْح اللَّام ( وتُضَمَّ اللَّام ( وتُضَمَّ اللَّام ) وجَمْعُهَا المَثَالِبُ وهي العُيُوبُ ، اللَّام ) وجَمْعُهَا المَثَالِبُ وهي العُيُوبُ ،

روهى المتلبة) بفتح اللام رويضم اللام ويضم اللام ويضم اللام وجمع اللام وجمع اللام وجمع اللام وما ثلبت مسلماً قط ، ومالك تثلب الناس وتثلم أغراضهم ، وما اشتهى الناب ، إلا من أشبة الكلب ، وما عرفت في فلان مثلبة ، وفلان مثلوب عرفت في فلان مثلبة ، وفلان مثلب ، أي وذو مثالب ، وما أنت إلا مثلب ، أي عادتك الثلب ، وما أنت إلا مثلب ، أي عادتك الثلب ، وما أنت إلا مثلب ، أي عادتك الثلب ، ومنالب الأمير والقاضي عادتك الثلب ؛ ومثالب الأمير والقاضي عمايبه

<sup>(</sup>١) في الأصل « مثقب » والمثبت من الأساس

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق الآيتان ٣،٢

<sup>(</sup>٣) في اللسان (لَحق »

<sup>(</sup>۱) في الإصل « لأنه » والمثبت من الأساس وأشير إلى ذلك جامش المطبوع

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس «امم رجل» أما اللمان فكالأصل وأصل القاموس

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح.

(و) ثَلَبَ الرَّجُلَ ثَلْباً (: طَرَدَهُ، و) ثَلَبَ الشَّيْءَ (: قَلَبَهُ، و) ثُلَبَهُ (ثَلَبَهُ)، على البَدَل.

(والثّلبُ بالكَسْ : الجَمَلُ) الذي (والثّلبُ بالكَسْ : الجَمَلُ) الذي (تَكَسَّرَتْ أَنْيَابُهُ هَرَماً وتَنَاثَرَ هُلْبُ ذَنَبِهِ) أَى الشَّعْرُ الذي فِيه (ج أَثْلاَبٌ ذَنَبِهِ) أَى الشَّعْرُ الذي فِيه (ج أَثْلاَبٌ وَثَلَبَ أَى الشَّعْرُ الذي فِيه (وهي) ثلْبَةٌ وثلَبَ البَعِيرُ (بِهَاء)، تقولُ منه : ثلَّبَ البَعِيرُ الفَرْق، وفي الحديث «لهم من الصَّدَقَةِ الثَّلبُ والنَّابُ » الثلْبُ من ذُكُورالإبلِ الثَّلبُ والنَّابُ » الثلْبُ من ذُكُورالإبلِ الذي هَرِمَ وتَكسَّرتْ أَنْيَابُهُ (۱) ، والنَّابُ : الشَّيْخ ، قال ابنُ الأَعْرَائِي : هوالمُسنَّ ، ولَمَ بَعْدَى وأَنشد : ولَمْ يَخُصَّ بهذه اللَّغَة قَبِيلَةً من العَرَبِ وَلَمْ يُخَصَّ بهذه اللَّغَة قَبِيلَةً من العَرَبِ وأَنشد :

إِمَّا تَرَيْنِي اليَوْمَ ثِلْباً شَاخِصَا (٢) ورَجُلٌ ثِلْبٌ: مُنْتَهَى الهَرَمِ مُتَكَسِّرُ الأَسْنَان ، والجَمْعُ أَثْلاَبٌ والأَنْثَى ثِلْبَةٌ ، وأَنْكَرَهَا بَعْضُهُمْ وقال: إِنَّمَا هِي ثِلْبٌ ،

وقَدْ ثَلَّبَ تَثْلِيبًا، وفي حَدِيثُ ابنِ الْعَاصِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ : إِنَّكَ جَرَّبْتَنِي فَوَجَدْتَنِي لَسْتُ بِالغُمْرِ الضَّرَعِ ولا فَوَجَدْتَنِي لَسْتُ بِالغُمْرِ الضَّرَعِ ولا فَوَجَدْتُنِي لَسْتُ بِالغُمْرِ الضَّرَعِ ولا بِالثَّلْبُ (البَعِيرُ) بِالثَلْبُ (البَعِيرُ) وهو حَقيقَةٌ فيه، وفي إِذَا (لَمْ يُلْقِيحْ) وهو حَقيقَةٌ فيه، وفي الشَّيْبِخِ الهَرَمِ مَجَازٌ، (و) الثَّلْبُ : لَقَبُ رَجُل وهو أَيْضًا (صَحَابِيُّ أَوْ هو بِالتَّاءِ) الفَوْقيَّةِ (و) قد (تَقَدَّمَ)الكَلاَمُ بِالتَّاءِ) الفَوْقيَّةِ (و) قد (تَقَدَّمَ)الكَلاَمُ عليه ،حُكِي ذلكَ عن شُعْبَةَ ، ورأَيْتُ في عليه ،حُكِي ذلكَ عن شُعْبَةَ ، ورأَيْتُ في طُرَّةِ كَتَابِ المعجم لابنِ فَهْد أَنَّ شُعْبَةَ مُنَا كَانَ أَلْثَغَ ، فعلي هذا قلَبَ التَّاءَ ثَاءً هُنَا كُانَ أَلْثَغَ ، فعلي هذا قلَبَ التَّاءَ ثَاءً هُنَا لَانَعَ أَاءً هُنَا لَانَعَةً لاَ لُغَةً لاَ لُغَةً لاَ لُغَةً الاَ لُغَةً اللهُ لَعَةً اللهُ لَعَةً اللهَ التَّاءَ ثَاءً هُنَا اللهَوْقَةً لاَ لُغَةً اللهَ لَهُ اللهَ التَّاءَ ثَاءً هُنَا اللهُ فَا لَيْ الْعَهُ اللهُ الله

(و) النَّلِبُ (كَكَتِف : المُتَفَلِّمُ مِن الرِّمَاحِ) قال أَبو العِيَالِ الهُذَلِيُّ : وَقَدْظَهَرَ السَّوَابِغُ فِيهِمُ والبَيْضُ واليَلَبُ (٢) ومُطَّرِدٌ مِنَ الخَطِّيِّ لاَ عَارٍ وَلاَ تَلِسبُ ومِنْ سَجَعَات الأَساس : ثِلْبٌ عَلَى ومِنْ سَجَعَات الأَساس : ثِلْبٌ عَلَى ثِلْبٌ عَلَى ثِلْبٌ وبِيده ثَلِبٌ .

(و) الثَّلَبُ (بالتَّحْرِيكِ: التَّقَبُّضُ) قَالَ الفَرَّاءُ: يقال: ثُلِبَ جِسلُدُهُ،

<sup>(</sup>١) أن الليان السانه اسنانه »

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع قال في النهاية: الغمر: الجاهل. والضرع: الضميف »

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۲۸٪ واللسان وفي الصحــــــاح والمقاييس ۲/۴۸٪ الثاني منها

كَفَرِحَ إِذَا تَقَبَّضَ، (و) الثَّلَبُ أَيضاً (: الوسَخُ)، يُقَالُ: إِنَّهُ لَثَلِبُ الجلدِ، عن الفراء .

(والأَثْلُبُ، ويُسكسُ: التَّرَابُ والحِجَسَارَةُ أَوْ فُتَاتُهَا ) أَى والحِجَسَارَةُ أَوْ فُتَاتُهَا التَّرَاب، الحجَارَة، وكَسنَدَا فُتَاتُ التَّرَاب، فالأَوْلَى تَثْنيَةُ الضَّميرِ، وقال شَمرُ: الأَثْلُبُ بلُغَة أَهْلِ الحجَازِ: الحَجَرُ وبلُغَة بنى تَمسم : التَّرابُ، وبفيه وبلُغَة بنى تَمسم : التَّرابُ، وبفيه الأَثْلُبُ أَي التَّرَابُ والحجَارَةُ ، قَالَ رُوْبَةُ :

وَإِنْ تُناهِبُهُ تَجِدُهُ مِنْهَبَا الْأَثْلَبَا (١) يَكُسُو حُرُوفَ حَاجِبَيْهِ الْأَثْلَبَا (١) وهُو التَّرَابُ ، وحكى اللحْيَانِي : الأَثْلَبَ لَـك أَي (٦) التَّرَابَ ، نَصَبُوهُ كَأَنَّهُ دُعَاءُ ، يُريدُ كَأَنَّهُ مَصْدَرٌ مَدْعُوُ لَكَأَنَّهُ مَصْدَرٌ مَدْعُو لَا الله وَإِنْ كَانَ اسْماً ، وفي الحَديث (الوَلدُ لَلْفَرَاشُ وللْعَاهِرِ الإِثْلَبُ » الإِثْلَبُ بكَسْرِ المَعْرَاشُ وللْعَاهِرِ الإِثْلَبُ » الإِثْلَبُ بكَسْرِ الهَمْزَةُ واللّهم وفَنْحهِما ، والفَتْحُ المَعْرَابُ ، وقيلَ : هُوَ التَّرَابُ ، أَكْثَرُ : الحَجرُ ، وقيلَ : هُوَ التَّرَابُ ،

وقيلَ دُقَاقُ الحجَارة ، والأَثْلَمُ كَالأَثْلَب ، عن الهَجَرى قَالَ: لاَ أَدْرى أَبدُلُ أَمْ لُغَةٌ وأَنشد:

أَخْلفُ لاَ أُعْطِى الخَبِيثَ دِرْهَمَا (١) فَلُمْ اللَّهُ الْأَسْوَدُ فَلْمَا ، وَلاَ أُعْطِيهِ إِلاَّ الأَثْلُمَا (١) (والثَّليبُ ) كَأْمير (: الكَلاُّ الأَسْوَدُ القَدِيمُ )، عَنْ كُراعِ (أَوْ كَلاُّعَامَيْنِ) القَدِيمُ ، عَنْ كُراعِ (أَوْ كَلاُّعَامَيْنِ) أَسُودُ ، وهُوَ الدَّرينُ ، حَكَاهُ أَبوحنيفَةَ مَنْ أَبِي عَمْرو ، وأَنْشَدَ لعُبَادةَ العُقيْليُّ : عَنْ أَبِي عَمْرو ، وأَنْشَدَ لعُبَادةَ العُقيْليُّ : وَعُنْ أَبِي عَمْرو ، وأَنْشَدَ لعُبَادةَ العُقيْليُّ : وَعُنْ أَبِي عَمْرو ، وأَنْشَدَ لعُبَادةَ العُقيْليُّ : وَعُنْ أَبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

والثَّلَبُوتُ كَحَلَزُون (٣) إِشَارَة إلى أَنَّ التَّاءَ أَصْليَّة (٤) ، وقَالَ شَيْخُنافى شَرْحِ المُعَلَّقَات : الثَّلَبُوتُ مُحَرَّكَةً كَمَا فى القَامُوس والمَرَاصِد وغيرِهما ، وقَوْلُ

<sup>(</sup>۱) ليس في ديوانه وموجود في ملحقات ديوان العجاج ٧٤ وفي اللسسان (ثلب) منسوب لرؤبة وفي (تهب) للعجاج

 <sup>(</sup>۲) في اللسان « الأثلب لك والبراب

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة ( ثلم )

<sup>(</sup>۲) اللسان

 <sup>(</sup>۳) فی احدی نسخ القاموس «کجبروت » .

<sup>(؛)</sup> جامش المطبوع » قوله إشارة إلغ يتامل ذلك مع ذكره له في البـــاء » ولعلها : غير أصلية

الفاكهي في شرْحه: إِنَّ اللّامَ سَاكنَةً عَلَيْ ، انتهى ، وأَجَازَ ابنُ جنِّى زِيادَةَ تَائَهَا حَمْلاً عَلَى جَبَرُوتٍ وإِخْوَته لَفَقْدِ مَادَة «ثلبت» دُونَ «ثلب» قال مَادّة «ثلبت» دُونَ «ثلب» قال أَبُو حَيَّانَ: وهُو الصَّحيح ، وهو رَأْى ابنِ عُصْفُورٍ في المُمتع ، فموضع رَأْى ابنِ عُصْفُورٍ في المُمتع ، فموضع ذكرِ هَا التَّاءُ (۱) ، قَالَ شَيْخُنَا ولكن المُصَنِّفَ جَرَى على رَأْي أَبِي عَلِي كُنَّا ولكن الفَارِسِيّ ، وهُو مُخْتَارُ أَبِي حَيَّانَ ( :وَادٍ) الفَارِسِيّ ، وهُو مُخْتَارُ أَبِي حَيَّانَ ( :وَادٍ) للله السان العرب ، واسْتَشْهَدَ بقَوْلِ لبيد : بأَحارَة الثَّلُبُوت يَرْبا فَوْقَهَا لبيد : بأَحارَة الثَّلُبُوت يَرْبا فَوْقَهَا

قَفْرَ المَرَاقَبِ خَوْفَهَا آرَامُهَا (٢) وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: ثَلَبُوتٌ: أَرضٌ، وقَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: ثَلَبُوتٌ: أَرضٌ، أَسْقَطَ الأَلفَ واللاَّمَ، ونَوَّنَ، وقيلَ فَي الشَّلبُوتُ: اسْمُ وَادٍ (بَيْنَ طَيِّي الشَّلبُوتُ: اسْمُ وَادٍ (بَيْنَ طَيِّي طَيِّي وَدُبْيانَ) كَذَا في المَرَاصِد، وقيلَ لبني نَصْرِ بنِ قُعَيْنِ فِيهِ مِيَاةٌ كَثِيرةٌ، وقيلَ لبني نَصْرِ بنِ قُعَيْنِ فِيهِ مِيَاةٌ كثيرةٌ، وقيلَ نصر بنِ قُعَيْنِ فِيهِ مِيَاةٌ كثيرةٌ، وقيلَ نصر بنِ قُريْط بِظَهْرِ نمَلَى، (و) لبني قريعة بنِ قُريْط بِظَهْرِ نمَلَى، (و) لربيعة بنِ قُريْط بِظَهْرِ نمَلَى، (و) من قَوْلهِمْ: رُمْحٌ ثَلبٌ (امْرَأَةٌ ثَالبَةُ مَالبَةُ مَا البَةً مَنْ أَلْبُ (امْرَأَةٌ ثَالبَةً اللّبَةُ اللّهَ الْمَرَأَةُ ثَالبَةً اللّهَ اللّهَ الْمَرَأَةُ ثَالبَةً اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

الشَّوَى) أَىْ (مُتَشَقِّقَةُ القَدَمَيْنِ) قَالَ جَرِيسرٌ:

لَقَدُ وَلَدَتُ غَسَّانَ ثَالِبَةُ الشَّوَى عَدُوسُ السُّرَى لاَيَعْرِفُ الكَرْمَ جِيدُهَا (١) وَرَجُلُ ثِلْبُ بِالكَسْرِ وثَلِبٌ كَكَتف ) وَرَجُلُ ثِلْبُ بِالكَسْرِ وثَلِبٌ كَكَتف ) أَىْ (مَعِيبٌ )، وهُوَ مَجَازٌ .

## [ث و ب] ه

(ثَابَ) الرَّجُلُينُوبُثُوباً وثَوبَاناً: رجع بَعْدَ ذَهَابِهِ، ويُقَالُ: ثَابَ فُلاَنُ إِلَى اللهِ وَتَابَ، بَالثَّاءِ والتَّاءِ، أَىْ عَادَ وَرَجَعَ وَتَابَ، بَالثَّاءِ والتَّاءِ، أَىْ عَادَ وَرَجَعَ إِلَى طَاعَتِه، وكذلك أَثَابَ بِمَعْناه، وكذلك أَثَابَ بِمَعْناه، ورَجُلٌ تَوَّابٌ أَوَّابٌ ثَوَّابٌ مُنيبٌ بِمَعْناه، ورَجُلٌ تَوَّابٌ أَوَّابٌ ثَوَّابٌ مُنيبٌ بِمَعْنى وَاحد، وثَابَ النَّاسُ: اجْتَمَعُواوجَاءُوا، وأَحد، وثَابَ النَّاسُ: اجْتَمَعُواوجَاءُوا، وثَابَ الشيءُ (ثَوْباً وثُوُوباً) أَى (رَجَعَ، كَثُوباً وثُوُوباً) أَى (رَجَعَ، كَثُوباً وثُوباً) أَنْ شَدَ ثَعْلَبُ لرَجُلٍ يَصِفُ سَاقينين :

إِذَا اسْتَرَاحَا بَعْدَ جَهْدِ ثَوَّبَا (٢) (و) من المَجَازِ : ثَابَ (جِسْمُهُ ثَوَبَاناً، مُحَرَّكَةً)، وأَثَابَ( :أَقْبَلَ)، الأَخيرَةُ عن ابنِ قُتَيْبَةَ، وأَثَابَ الرَّجُلُ:

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع «كذا يخطة ولعله الباء »

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٠٥ وضبط اللسان « خوفُها » والضبط من ديوانه

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۷ واللسان والصحاح والمقاييس ۱/۳۸۵ وانظر مادة (عدس) وقى الأصل « ثالبة الشرى »

<sup>(</sup>٢) السمان

ثَابَ إِلَيْهِ جِسْمُهُ وصَلَحَ بَدَنُهُ ، وأَثَابَ اللهُ جِسْمَهُ ، وفي التهذيب: ثَابَ إِلى العَليلِ جِسْمُهُ ، إذا حَسُنَتْ حَالَهُ بَعْدَ لُكُولِهِ (١) ورَجَعَتْ إِلَيْهِ صِحَّتُهُ . (و) من المَجَازِ: ثَابَ (الحَوْضُ ) يَثُوبُ من المَجَازِ: ثَابَ (الحَوْضُ ) يَثُوبُ (ثَوْباً وثُوُوباً: امْتَلاَّ أَوْ قَارَبَ ، وأَثَبْتُهُ) أَنَا ، قَالَ :

قَدْ ثَكِلَتْ أَخْتُ بَنِي عَدِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْكَالَمُ الْمُ يَثُبُ حَوْضُكِ قَبْلَ الرِّي (٢) إِنْ لَمْ يَثُبُ حَوْضُكِ قَبْلَ الرِّي (٢) بَمَعْنَى (و) من المَجَازِ (الثَّوَابُ) بَمَعْنَى (العَسَلِ) أَنْشَدَ ابْنُ القَطَّاعِ : هِيَ أَحْلَى مِنَ الشَّوَابِ إِذَا مَا دُقْتَ فَاهَا وبَارِئُ النَّهَا تَثُوبُ دُونَا مَا دُوبُ لَا نَهَا وَبَارِئُ النَّمَ النَّمَ النَّمَ وَاللَّوَابُ (:النَّحْلُ) لأَنْهَا تَثُوبُ وَالنَّوابُ (:النَّحْلُ) لأَنْهَا تَثُوبُ مَنْ الثَّوبُ مَنْ النَّوبُ أَنْهَا تَثُوبُ وَكُلِّ عَطَافَ ... قَالَ سَاعِدَةُ بِنُ جُونَيَّةً : مَنْ جُونَيَّةً وَكُلِّ عَطَافَ ... وَعَلَّ عَطَافَ ... مَنْهَا يُصَدِّقُهَا ثَوَابٌ يَلَى مَا يُوبُ مِنْ كُلِّ مَعْلَقَةً وكُلِّ عَطَافَ ... وعَلَى مَنْهَا يُصَدِّقُهَا ثَوَابٌ يَلَى مِنْ كُلِّ مُعْنَقَةً وكُلِّ عَطَافَ ... وعَلَى مَنْهَا يُصَدِّقُهَا ثَوَابٌ يَلَى مَنْهَا يُصَدِّقُهَا ثَوَابٌ يَلَى مَنْهَا يُوبُلُ عَلَى مَنْهَا يُوبُ اللَّهُ الْمُذَابُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْقَةُ وكُلُ عَطَافَ ... وعَلَى مَنْهَا يُصَدِّقُهُا ثَوْابٌ يَسَالِ يُسَلِّقُهُا ثُوابٌ يَلَى مَنْ اللَّهُ مَنْهُا يُولُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُهُا ثُوابٌ يَسَامِ اللَّهُ الْمُعَلِّقُهُا ثُولُولُ يُسَامِلُونُ اللَّهُ الْمُعْمَلُونَ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

وف الأساس: ومن المَجَازِ سُمَّى خَيْرُ الرِّيَاحِ ثَوَاباً، كَمَا سُمِّى خَيْرُ النَّحْلِ ثَوَاباً، يُقَالَ: أَخْلَى مِنَ الثَّوَابِ، النَّوَابُ ( : الجَزَاءُ)، قَالَ شَيْخُنَا النَّوَابُ ( : الجَزَاءُ)، قَالَ شَيْخُنَا ظَاهِرُهُ كَالأَزْهَرِى أَنَّهُ مُطْلَقُ فَى الخَيْرِ والشَّرِ لاَجَزَاءُ الطَّاعَةِ فَقَطْ، كَمَا اقْتَصَر عَلَيْهِ الجَوْهَرِى، واستَدَلُّوا بِقَوْله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَوْهَرِى، واستَدَلُّوا بِقَوْله تَعَالَى عَلَيْهِ الجَوْهَرِى، واستَدَلُّوا بِقَوْله تَعَالَى خَلَيْهِ الجَوْهَرِى، واستَدَلُّوا بِقَوْله تَعَالَى الأَثْوَا بِقَوْله تَعَالَى الخَيْرِ فَى النهاية بِأَنَّ النَّوَابَ يَكُونُ فَى النهاية بِأَنَّ النَّوابَ يَكُونُ فَى النهاية بِأَنَّ الشَّوابُ يَكُونُ فَى النهاية بِأَنَّ الشَّوابَ يَكُونُ فَى النهاية بِأَنَّ النَّوابَ يَكُونُ فَى النها العرب أَنْ النَّوابُ المَانُ العرب أَنْ اللَّوابُ المَانُ العرب أَنْ اللَّوْلُونَ فَى النه العرب أَنْ النَّوابُ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُتَعْمَالًا الْعَرِبُ الْمَانُ العرب أَنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّوْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>١) في اللسان « بعد تُحَوُّله »

<sup>(</sup>۲) الرجز في التكملة ( ثوب ) رعلى كلمة « يثب »«معا» أى يَشُبُ ويُشِب و ضبط حوضك عليها « معا » أى بالرفسع والنصب أى يَشُبُ حَوْضَك ، ويُشِب حَوْضَك

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ١١٠٨ « يزعب » و اللسان و مادة ( عطف)

<sup>(</sup>١) سورة المطففين الآية ٣٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٠٣

(والمَثْوَبَة) قال اللَّحْيَانِيُّ: (أَثَابَه اللهُ)
مَثُوبَةٌ حَسَنَةً، ومَثْوَبَةٌ بِفَتْحِ الواوشَاذُّ،
ومنه قَرَأً مَنْ قَرَأً ﴿ لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدَ اللهِ
خَيْرٌ ﴾ وأثَابَهُ اللهُ يُثِيبُهُ إِثَابَةً : جَازَاهُ،
والاسمُ الثَّوابُ، ومنهُ حَديثُ ابْنِ
التَّيِّهَانَ «أَثِيبُوا أَخَاكُمْ» أَىْ جَازُوهُ
على صنيعه (و) قد (أَثُوبَهُ) اللهُ مَثُوبة
على صنيعه (و) قد (أَثُوبَهُ) اللهُ مَثُوبة
حَسَنَةً ومَثُوبَةً، فَأَظَهُ رَ الوَاوَ عَلَى
الأَصْلَ، وقال السكلابيُّونَ : لا نَعرِف
المَثْوبَةَ ولكن المَثَابة (و) كذا (ثَوْبَهُ)
اللهُ (مَثُوبَةُ : أَعْطَاهُ إِيَّاها) وثَوْبَهُ من
كذَا: عَوَّضَهُ.

(ومَثَابُ) الحَوْضِ وثُبَّتُ : وسَطُه الذي يَثُوبُ إليه المَاءُ إذا اسْتُفْرِغ . والنَّبَةُ : مَا اجْتَمَ عَ إليهِ المَاءُ في والنَّبَةُ : مَا اجْتَمَ عَ إليهِ المَاءُ في الوَادِي أو في الغَائط ، حُذفَت عَيْنُهُ ، وإنَّمَا سُمِيت ثُبَةً لِأَنَّ المَاءَ يَثُوبُ إلَيْهَا ، والهَاءُ عَوْضُ عن الواوِ الذّاهِبَة من عَيْن والهَاءُ عَوْضُ عن الواوِ الذّاهِبَة من عَيْن الفَعْلِ ، كما عَوْضُوا من قَوْلَهِمْ أَقَامَ الفَعْلِ ، كما عَوْضُوا من قَوْلَهِمْ أَقَامَ إلَيْهُمْ أَقَامَ يَذُكُر المُؤلِّفِ فَبُةً هنا ، بل ذكره يَذْكُر المُؤلِّفِ اللّهم ، وقد عَابُوا عَلَيْه في ثَبِي مُعْتَلِّ اللّهم ، وقد عَابُوا عَلَيْه في ذلك ، وذكرهُ الجَوْهَرِيّ هنا ، ولكن في ذلك ، وذكرهُ الجَوْهَرِيّ هنا ، ولكن في ذلك ، وذكرهُ الجَوْهَرِيّ هنا ، ولكن في ذلك ، وذكره الجَوْهَرِيّ هنا ، ولكن في ذلك ، وذكره الجَوْهَرِيّ هنا ، ولكن أي ذلك ، وذكرهُ الجَوْهَرِيّ هنا ، ولكن أي المُؤلِّم و المَعْوَا عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْهُ الْهُ وَلَيْهِ الْهُ وَلَيْهُ اللّهُ عَنْ الْهُ اللّهُ وَلَيْهُ الْهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

أَجَادَ السَّخَاوِيُّ فِي سَفْرِ السَّعَادَةِ حَيْثُ قَالَ: النُّبَةُ: الجَمَاعَةُ فِي تَفَرُّقَ، وهي مَحْذُوفَةُ اللَّامِ، لأَنَّهَا مِن ثَبَيْتُ (١) أَي مَحْذُوفَةُ اللَّامِ، لأَنَّهَا على هذا فُعَةً ، والنَّبَةُ، جَمَعتُ، ووَوَزْنُهَا على هذا فُعَةً ، والنَّبَةُ، أَيْضاً: وَسَطُ الحَوْضِ، وهُو مِن ثَابِ يَثُوبُ ، لأَنَّ المَاءَ يَثُوبُ إليها أَي يَثُوبُ إليها أَي يَثُوبُ إليها أَي يَرْجِعُ، وهِي مَحْذُوفَةُ العَيْنِ وَوَزْنُهَا فُلَةً . انْتَهَى ، نقله شَيْخُنَا .

قُلْتُ: وأَصْرَحُ مِنَ هَذَا قَوْلُ ابْنِ المُكرَّمِ رَحِمَهُ اللهُ : الشَّبةُ : الجمَاعةُ مِنَ النَّاسِ ويُجْمَسِعُ عَلَى ثُبَى ، وقلا مِنَ النَّاسِ ويُجْمَسِعُ عَلَى ثُبَى ، وقلا الحتلفَ أَهْلُ اللَّغَة فِي أَصْلِهِ فَقَال بَعْضُهُمْ : هي من ثَابَ أَى عَادَ ورجعَ ، وكان أَصْلُهَا ثُوبَةً ، فَلَمَّا ضُمّتِ الثَاءُ وكان أَصْلُهَا ثُوبَةً ، فَلَمَّا ضُمّتِ الثَاءُ عَذَفَتِ الوَاو ، وتَصْغِيرُهَا ثُويْبَةٌ ، ومن هذَا أُخِذَ ثُبَةُ الحَوْضِ وهو وَسَطَهُ الذي يَثُوبُ إِلِيه بَقِيَّةُ المَاءِ وقولُه عَزَّ وجلً ، يَثُوبُ إِلَيه بَقِيَّةُ المَاءِ وقولُه عَزَّ وجلً ، يَثُوبُ إليه بَقِيَّةُ المَاءِ وقولُه عَزَّ وجلً ، وقال الفَرَّاءُ : مَعْنَاهُ فَانْفَرُوا جَمِيعاً إِذَا قَالَ الفَرَّاءُ : مَعْنَاهُ فَانْفُرُوا جَمِيعاً إِذَا قَالَ الفَرَّاءُ : مَعْنَاهُ فَانْفُرُوا عُصَباً إِذَا عُصِيعاً ، ورُوى أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلُ السَّرَايا أَو دُعِيتُمْ لَتَنْفُرُوا جَمِيعاً ، ورُوى أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلَ عَلَى السَّرَايا أَو دُعِيتُمْ لِتَنْفُرُوا جَمِيعاً ، ورُوى أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلَ عَلَيْهُ إِلَى السَّولِيا أَو دُعِيتُمْ لِتَنْفُرُوا جَمِيعاً ، ورُوى أَنَّ مُحَمَّدَ بَنَ سَلاَّم سَأَلَ

<sup>(</sup>۱) فى الأصل « ثبت » وانظر اللسان وقوله معى ثبيت جمعت وقوله « وزنها فعة »

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٧١

يُونُسَ عن قَوْلِه عزَّ وجلَّ ﴿ فَانْفَرُوا ثُبَاتِ أَوِ انْفَرُوا جَمِيعاً ﴾ قال: ثُبَـةً وثُبَاتٌ أَى فَرْقَةٌ وَفَرَقٌ ، وقال زُهَيْرٌ: وقَـذْ أَغْـدُو عَلَى ثُبَــة كرام

نَشَاوَى وَاجِدِينَ لَمَا نَشَاءُ (١) قال أَبو مَنْصُور: الثُّبَاتُ: جَمَاعَاتُ فَى تَفْرِقَةٍ ، وكُلُّ فَرْقَة : ثُبَةً ، وهَذَا مِن ثَاب ، وقال آخَرُونَ : الثُّبَةُ مِن الأَسْمَاءِ النَّاقَصَة ، وهو في الأَصْلِ ثُبيَة ، النَّاقصة ، وهو في الأَصْلِ ثُبية ، فالسَّاقطُ لاَمُ الفعْلِ في هسندا القول فالسَّاقطُ عَيْنُ وأَمسا في القول الأَولِ فالسَّاقطُ عَيْنُ الفعْلِ ، انْتَهَى ، فإذا عَرَفْتَ ذلك الفعْلِ ، انْتَهَى ، فإذا عَرَفْتَ ذلك عَلَمْتَ أَنَّ عَدَمَ تَعَرُّضِ المُؤلِّف لثبَة بمعْنَى وَسَط الحَوْض في ثَابَ غَفْلَةً بمعْنَى وَسَط الحَوْض في ثَابَ غَفْلَةً وقصور .

وَمَثَابُ (البِئرِ: مَقَامَ السَّاقَى) مِنْ عُرُوشَهَا عَلَى فَمِ البِئرِ، قال القُطَامِيُّ يَصفُ البِئرَ وتَهَوُّرَهَا (٢):

وَمَا لَمَثَابَاتِ العُرُوشِ بَقيَّــةً إِذَا اسْتُلَّ مِنْ تَحْتِ العُرُوشِ الدَّعَاثِمُ

(أو) مَثَابُ البِئْر (: وَسَطُهَا، و) وَمَثَابِتُهَا: مَبْلَغُ جُمُوم مَائِهَا، و) مَثَابِتُهَا (: مَا أَشْرَفَ مِن الحِجَارَةِ حَوْلَهَا) مَثَابِتُهَا (: مَا أَشْرَفَ مِن الحِجَارَةِ حَوْلَهَا) يَقُومُ عليها الرَّجُلُ أَحْيَاناً كَيْلاَيْبَاتُهُ البِئْرِ: لِقُومُ عليها الرَّجُلُ أَحْيَاناً كَيْلاَيْبَاتُهُ البِئْرِ: لللَّهُ أَو الغَرْبُ (ا) (أو) مَثَابَةُ البِئرِ: للأَقْرَابِيِّ ، قال ابن سيدة : لاَ أَدْرِى أَعَنَى بِطِيِّهَا ( مَوْضِع طَيِّهَا) لاَ أَدْرِى أَعَنَى بِطِيِّهَا ( مَوْضِع طَيِّهَا) أَمْ عَنَى الطَّي الدَّعَالَةُ مَوْمِع طَيِّهَا) قال : وقلَّمَا يَكُونُ المَفْعَلَةُ مَصْلَرًا ، قال : وقلَّمَا يَكُونُ المَفْعَلَةُ مَصْلَرًا ، قال الرَّابِ بَعْدَ وَالمَثَابُ وَرُبَّمَا قالوا لِمَوْضِع حَبَالَةِ الصَّائِد مَثَابَةُ ، قال الرَّاجِزُ: حَبَّى مَتَى تَطَلَّعُ المَثَابَا حَبَّى مَتَى تَطَلِّعُ المَثَابَا لَعَلَّ شَيْخًا مُهْتَرًا مُصَابًا (٢) لَعَلَ شَيْخًا مُهْتَرًا مُصَابًا (٢) لَعَلَ شَيْخًا مُهْتَرًا مُصَابًا (٢)

يَعْنَى بِالشَّيْخِ الوَعلَ. والمَثَّابَةُ:
المَوْضِعُ الَّذَى يُثَابُ إِلَيْه أَى يُرْجَعُ
إليه مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ، ومنه قولُه تَعَالَى :
﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا البَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ﴾ (٣)
وإنَّمَا قيلَ للْمَنْزِلِ مَثَابَةٌ لِأَنَّ أَهْلَهُ

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۶۸والسان والصّحاح والمُقاییس ۲۹۶/۱ ومادة (عرش)

<sup>(</sup>۱) في اللسان « كى لا تجاحف الدلوالغرب

<sup>(</sup>۲) اللسان » متتى متتى تُطلَّلَعُ » والصحاح والمقاييس ا / ۲۹ وق الأصل « جتراً » و جامش المطبوع « كذا بخطه .. » والتصويب من اللبان وانظر مادة ( شيخ )

رحيح ) (٣) سورة البقرة الآية ١٢٥

يَتَصَرَّفُونَ فِي أُمُورِهِم ثُمَّ يَثُوبُونَ إِلَيهِ ، والجَمْعُ المَثَابُ ، قال أَبُو إِسْحَاقَ الزَّجَّاجُ : الأَصْلُ فِي مَثَابَة مَثُوبَةً ، الأَصْلُ في مَثَابَة مَثُوبَةً ، وليحن حَرَكَة الواوِ نُقلَتْ إلى الثاء وتبِعَتِ الواوُ الحَرَّكَة فَانْقلَبَتْ أَلْفاً ، قال : وهذا إعْلاَلٌ بِاتّباع بَابِ وَكِذلكُ قَال المَثَابَةُ والمَثَابُ وَاحدٌ ، وَقِيلَ المَثَابَةُ والمَثَابُ وَاحدٌ ، وكذلك قال الفَرَّاء : وأنشد الشَّافِعيُّ بَيْتَ أَبِي طَالِب :

قلتُ: وهَا الْمَعْنَى لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُعْنَى لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ مِع أَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي الصّحاح ، المُؤلِّفُ مع أَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي الصّحاح ، وهو عَجِيبٌ ،وفي الأَساس: ومنَ المَجَازَ: ثَابَ إليه عَقْلُهُ وحِلْمُهُ ، وجَمَّتُ مَثَابَةُ البِيْرِ ، وهي مُجْتَمَعُ مَاثَهَا وبِئرٌ لَهَا البَيْرِ ، وهي مُجْتَمَعُ مَاثَهَا وبِئرٌ لَهَا ثَائِبٌ (٢) أَيْ مَاءُ يَعُودُ بَعْدَ النَّزْح (٣)

وقَوْمٌ لهم ثَائِبٌ ، إِذَا وَفَدُوا جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةً بَعْدَ جَمَاعَةً (١)

وثَابَ مَالُهُ :كَثُرَ واجْتَمَعَ ، والغُبَارُ : سَطَعَ وكَثْرَ. وثُوِّبَ فُلانٌ بعد خَصَاصة . وجَمَّتْ مَثَابَةُ جَهْله: اسْتَحْكَمَ جَهْلُهُ، انتهى ، وفي لسان العرب : قال الأَزهريُّ وسَمعْتُ العَرَبَ تَقُولُ: الكَلأُ بِمَوْضع كَذَا وكَذَا مثْلُ ثَائبِ البَحْرِ ،يَعْنُونَ أَنَّهُ غَضٌّ رَطْبٌ كَــأَنَّهُ مَاءُ البَحْر إِذَا فَاضَ بَعْدَ جَزْر . وثَابَ أَى عَادَ ورَجَعَ إِلَى مَوْضعه الَّذي كَانَ أَفْضَى إِليه، ويُقَــالُ: ثَابَ مَاءُ البِئْرِ، إِذَا عَادَتُ جُمَّتُهَا ، وما أَسْرَعَ ثَائِبَهَا ، وثَابَ المَاءُ إذا بَلَــغَ إلى حـالـه (٢) الأُوَّل بَعْدَ مَا يُسْتَقَى ، وثَــابَ القَوْمُ : أَتَوْ ا مُتَوَاترِينَ، وَلاَ يُقَـالُ للْوَاحد، وفي حَديث عُمَرَرَضيَ اللهُ عنه ﴿ لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا انْتَقَصَ من سُبُل النَّاس إلى مَثَابَاتِهِمْ (٣)

<sup>(</sup>١) فى الأساس المطبوع « جماعة إثر جماعة »

<sup>(</sup>٢) في الأصل « حالها » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٣) فى النهاية «مثاباته شيئاً » والأصل كاللسان فى شرحسه والزيادة فى الشرح من اللسان . أما تفسير ابن الأثير فيوئيد إفراد الضمير « مثاباته » إذ قال : وأراد عمر لاأعرفن أحدا اقتطع شيئاً من طرق المسلمين وأدخله داره» وكذلك جاء الشرح هنا وفى اللسان .

 <sup>(</sup>١) اللسان « تخب إليه ..» وفي الأصل « الزوامل »وانظر مادة ( ذمل)

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « ثاب » والتصويب من الأساس وأشير إلى
 ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>٣) في الاصل « النزاع » والتصويب من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

شَيْئاً " قال ابنُ شُمَيْل إلى [ مثاباتهم أَىْ إِلَى ] مَنَازِلهِمْ ، الوَاحدُ مَثَابَة ، قال: والمَثَابَةُ: المَرْجِعُ، والمُثَابَةُ: المُجْتَمَعُ ، والمَثَابَة : المَنْزِلُ ، لأَنَّ أَهْلَهُ يَثُوبُونَ إِلَيه أَى يَرْجِعُونَ ، وأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَدًا اقْتَطَعَ شَيْئًا منْ طُرق المُسْلمينَ وأَدْخَلُهُ دَارَه . وفى حَديثِ عَمْرِو بنِ العَاصِ ﴿قِيــلَ له في مَرَضه الذي مَاتَ فيه: كَيْفَ تَجدُك؟ قِال: أَجدُني أَذُوبُ وَلاَ أَبُوبُ » أَى أَضْعُف ولا أَرْجِعُ إِلَى الصِّحَّة . وعن ابن الأعرابي : يُقَالُ الأَساس البُيْت : مَثَابَات، ويُقَالُ لتُرَاب الأَساس: النَّثيلُ ، قَالَ : وثَابَ إِذَا انْتَبَه ، وآبَ ، إِذَا رَجَعَ ، وِتَابَ إِذَا أَقْلَعَ . وَالْمُثَابُ طَيُّ الحجَارَة يَثُوبُ بَعْضُهَا على بَعْض من أَعْلَاهُ إِلىأَسْفَله ،والمَثَابُ : المَوْضعُ الَّذَى يَثُوبُ منه المَاءُ، ومنه: بِئرُّ مَالَهَا ثَائِبٌ ، كذا في لسَان العَرَّب . (والتَّنُويبُ : التَّعُويضُ) يُقُلِّسالُ ثُوَّبَهُ مِن كَذَا: عَوَّضَهُ ، وقدْ تَقَدُّمُ ، (و) التَّثُويبُ (الدُّعَاءُ إِلَى الصَّلاة) وغَيْرهَا، وأَصْلُه أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جاءَ مُسْتَصْرِحًــاً

لوَّحَ بِثَوْبِهِ ليرى وَيَشْتَهِرَ ، فكان ذلك كالدُّعَاءِ ، فسُمِّي الدُّعَاءُ تَثْوِيباً لذَّلك ، وكُلُّ داع مُثَوِّبٌ ، ، وقِيــلَ : إِنَّمَا سُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيباً مِن ثَابَيَثُوبُ إِذَا رَجَـــعَ، فهو رُجُوعٌ إِلَى الأَمْرِ بِالمُبَادَرَة إِلَى الصَّلاة ، فإِنَّ المُؤَذِّنَ إِذَا قال : حَيَّ على الصَّلاَة ، فَقَدْ دَعَاهُمْ إِليهَا ، فإذا قال بَعْدَهُ : الصَّلاةُ خَيْرٌ من النُّوْمِ ، فقد رَجَعَ إلى كَلاَم مَعْنَاهُ المُبَادَرَةُ إِليها، (أَو) هو (تَثْنيَةُ الدُّعَاء أُو) هو ( أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ الفَجْرِ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ ،عَوْدًا على بَدْءٍ) ، ورَدَ في حَدِيثِ بِلاَل «أَمَرَنِي رَسُولُ الله صلَّى اللهُ علَيْــــه وسَلَّمَ أَنْ لَا أُثُوِّبَ فِي شَيْءٍ مِنِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي صَلاَةِ الفَجْرِ، وهو قَوْلُهُ: الصَّلاَةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ ، مَرَّتَيْنِ . (و) التَّثُويبُ (: الإِقَامَةُ) أَى إِقَامَةُ الصَّلاَة ، جَاء في الحَديث ﴿ إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ فَأَتُوهَا وعَلَيْكُمُ السَّكينَةُ والوَقَــارُ » قال ابْنُ الأَثْيرِ: التَّثْويبُ هُنَا: إِقَامَةُ الصَّلاَةِ . (و) التَّنْويبُ ( :الصَّلاَةُ بَعْدَ الفَريضَة ) حَكَاهُ يُونُسُ، قَالَ : (و) يُقــــال :

كَثَوْبِ ابْنِ بَيْضِ وَقَاهُمْ بِـهِ

فَسَدُّ عَلَى السَّالِكِينَ السَّبِيلاَ (١)
وسيـــُاتِي في « ب ى ض » . ( ج

وسياً تي في « ب ي ض» . (ج أَثُوبٌ ، و) بَعْضُ الْعَرَبِ يَهْمِزُهُ فيقولُ (أَنْوُبٌ) لاسْتِثْقَالِ الضَّمَّةِ على الوَاوِ ، والهَمْزَةُ أَقْوَى على احْتِمَالِهَا منها ، وكذلك دَارٌ وأَدُورٌ ، وسَاقٌ وأَسْؤُقٌ وجَمِيعُ ما جَاءَ على هذا المِثَالِ ،

قَالَ مَعْرُوفُ بنُ عَبْد الرَّحْمَن : لـكُلِّ دَهْرِ قَدْ لَبسْتُ أَثْوُبَا حَتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قَنَاعًا أَشْيَبًا أَمْلَحَ لاَ لَذًّا وَلاَ مُحَبَّبَا (١) ولعَلَّ «أَثْوُب » مَهْمُوزًا سَقط من نُسْخَة شَيْخنَا فَنَسَبَ المُؤلِّفَ إلى التَّقْصير والسَّهْو ، وإلاَّ فهو مَوْجُودٌ في نُسْخَتنَا المَوْجُودَة ، وفي التَّهْذيب: وثَلاَثَةُ أَثْوُبٍ ، بِغَيْرِهَمْزِ ، حُمِلَ الصَّرْفُ فيها على الواو التي في الثُّوب نَفْسهَا ، والواوُ تَحتملُ الصَّرْفَ من غير انْهمَاز ، قـــال: ولو طُرحَ الهَمْزُ من أَدْؤُر أَو أَسْوُق (٢) لجاز، على أَنْ تُرَدَّ تلك الأَلفُ إلى أَصْلها ، وكان أصلُها الواو ، ( وأَثْوَابُ ، وثيابٌ) ، ونقل شيخُناعن رَوْض السُّهَيْليُّ ، أَنه قديُطْلَقُ الأَثْوَابُ على لاَبسيهَا ، وأَنْشَدَ: رَمَوْهَا بِأَثْوَابِ خِفَافٍ فَلاَ تَرَى لَهَا شَبَها إِلاَّ النَّعَامَ المُنفَّرَا (٣)

<sup>(</sup>۱) البیت لبشامة بن الغدیر کما فی قصیـــدته فی المفضلیات وانظر مشکل القرآن ص۱۰۹ و تخریجه فیه .وانظر مادة (بیض) «وابن بسیشض رجــــل وقیل ابن بییض»

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (ملح) وفى التكملة زيادة مشطور بين المشطسسورين الأولين « من ريطه واليمنة المعصبا » وأشير إليه بهامش المطبوع (۲) فى اللسان « وأسؤق »

<sup>(</sup>٣) سيأتى صدره منسوبا لليلى والشاهد فى اللسانوالأساس (٣) سيأتى صدره منسوبا لليلى والشاهد فى اللسانوالأساس ١٠٣/ ونصهاللىاقتبس منه شيخ الزبيدى « والعرب تكنى عن المرأة بالإزار وتكنى أيضا بالإزار عن النفس وتجعل الثوب عبارة عن لابسه كما قال : رموها ...

أَى بِأَبْدَان . قلت: ومثلُه قولُ الراعى : فَقَامَ إليها حَبْتَرُ بِسِلاَحِهِ فَقَامَ إليها حَبْتَرُ بَسِلاَحِهِ وَللهِ ثَانِهِ أَيِّماً فَتَلَى (١) وللهِ ثَانِه أَيِّماً فَتَلَى (١) يريدُ مااشتمل عليه تُوْبَا حَبْتُر مِن بَدَنِه ، وسيأتى .

( وبَائِعُه وصَاحِبُه : ثُوَّابٌ )، الأُوَّلُ عَنْ أَبِي زِيد ، قال شيخنا : وعلى الثانى اقتصر الجوهرى ، وعَزَاه لسيبويه ، قلت : وعلى الأول اقتصر ابن المُكرَّم فلت : وعلى الأول اقتصر ابن المُكرَّم في لسان العرب ، حيث قال : ورجُلُ فَقَال بنا للذي يَبِيعُ الثَّيَابَ ، نَعَمْ قال في آخر المادة : ويُقال لصاحب قال في آخر المادة : ويُقال لصاحب الثَّياب : ثُوَّاب .

(و) أَبُو بَكُر (محمدُ بنُ عُمَرَ الشِّيابِيُّ) البُخَارِيُّ (المَحَدِّثُ) رَوَى الشِّيابِيُّ البُخَارِيُّ (المَحَدِّثُ) بن عنه مُحَمَّد وعمرُ ابْنَا أَبِي بكر بن عُثْمَانَ السِّنْجِيِّ البخاريُّ ، قاله الذَّهبِيِّ ، فُضَّ الشَّيابِ في لُقِّب به لأَنَّه (كان يَحْفَظُ الثَّيابِ في الحَمَّ بن طَلْحة النَّعَالِ ، لَقَب بالحَافظ لحفظه النَّعَالَ ، النَّعْلِ ، لُقَب بالحَافظ لحفظه النَّعَالَ ، وكان (وثَوْبُ بنُ شَحْمَةً) التَّميمِيُّ ، وكان (وثَوْبُ بنُ شَحْمَةً) التَّميمِيُّ ، وكان

يُلَقَّب مُجِيرَ الطَّيْرِ، وهو الذي (أَسَرَ حَاتِمَ طَيِّيً ) زعموا، (و) ثَوْبُ (بنُ النَّارِ شَاعرٌ جاهليُّ، و) ثوبُ (بن تَلْدَةَ) بفتــــح فسكون (مُعَمَّرٌ له شِعرٌ يومَ القَادِسيَّةِ) وهو من بني وَالبَةَ .

(و) من المَجَاز : (لله ثَوْبَاهُ) ، كما تقول : لله تِلاَدُهُ أَى (لله ثَوْبَاهُ) ، وفي اللَّاس : يريدُ نَفْسَه (۱) ومن المجاز أيضا : اسْلُلْ ثِيَابَكَ مِن ثَيَابِي : أَيْضا : اسْلُلْ ثِيَابَكَ مِن ثَيَابِي : اعْتَزلْني وفَارِقْنِي ، وتَعلَّقَ بِثِيَابِ الله : بأَسْتَارِ الله يَابَكِ ، كذَا في الأَسَاس .

(وثُوْبُ المَاءِ) هو (السَّلَى والغِرْسُ)، نقله الصَّاعَانِيّ، وقولهم (وَفِي ثُوْبَيْ أَبِي)، مُثَنَّى، (أَنْ أَفِيهُ، أَيْ فَى ذَمَّتِي وَذَمَّةِ أَبِي)، مُثَنَّى، (أَنْ أَفِيهُ، أَيْ فَى ذَمَّتِي وَذَمَّةِ أَبِي)، وهذَا أَيضا من المجاز، ونقله الفرّاءُ عن بَنى دُبَيْرٍ، وفي حديث الخُدْرِيِّ لمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ دَعَا بثياب جُدُدٍ فَلَبِسَهَا، ثم ذَكَرَ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم أَنَّه قال: «(إِنَّ المَيِّتَ لَبُعْثُ (فِي ثِيابِهِ) الني يَمُوتُ فيها» قال الخَطَّابِيُّ: أَمَّا الني يَمُوتُ فيها» قال الخَطَّابِيُّ: أَمَّا الني يَمُوتُ فيها» قال الخَطَّابِيُّ : أَمَّا

<sup>(</sup>۱) اللسان والأساس ۱۰۳/۱ ومادة (حبتر)و(أى ى) وفى الأساس صدره «فأومات إيماء خفيياً لحبتر ، هوذكر ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>۱) الذي في الأساس « ولله ثوبا فلان كها تقول لله بلاده ، تريد نفــــه »

أَبُو سَعيد فقد استعملَ الحديثُ على ظاهرِه ، وقد رُوِى فى تَحْسِنِ الحَكْفَنِ الْعلماء على أحاديثُ ، وقد تأوّلَه بعضُ العلماء على المعنى فقال: (أَىْ أَعْمَاله) التى يُخْتَمُ له بها ، أو الحالة التى يَمُوتُ عليها من الخَيْر والشَّرِ ، وقد أَنكرَ شيخُنا على التأويل والخروج به عن ظاهر اللفظ لغير دليل ، ثم قال : على أن هذا كالذى يُذكر بعده ليس من اللغة فى كالذى يُذكر بعده ليس من اللغة فى شيء ، كما لا يخفى ، وقوله عز وجلّ : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَهَرْ ﴾ (١) قال ابنُ عبّاس : يقول : لا تَلْبَسُ ثيابَكَ على مَعْصِية ولا على فُجُور ، واحتج بقول الشاعر : واحتج بقول الشاعر المؤلم المؤ

لَبِسْتُ وَلاَ مِنْ خَزْيِةٍ أَتَقَنَّعُ (٢) و ( قيلَ : قَلْبَكَ ) ، القَائِلُ : أَبِو العبّاس ، ونقل عنه أيضاً : الثّيابُ : اللّبَاسُ ، وقال الفرّاء ، أَى لاَ تَكُنْ اللّبَاسُ ، وقال الفرّاء ، أَى لاَ تَكُنْ غادرًا فتُدَنِّسَ ثِيابَكَ ، فإنّ الغادرَ دَنسُ الثّيابِ ، ويقال : أَى عَمَلَكَ فَأَصْلِحْ ، الثّيابِ ، ويقال : أَى عَمَلَكَ فَأَصْلِحْ ،

ويقال: أَى فَقَصِّرْ، فإِنَّ تَقصيرَها طُهْرٌ، وقال ابنُ قتيبة في مشكال طُهْرٌ، وقال ابنُ قتيبة في مشكا من القرآن: أَى نَفْسَكَ فَطَهِّرْهَا من الذُّنُوب، والعَرَبُ تَكْنِي بالثِّيابِ عن النُّفس لاشتمالها عليها، قالت لَيْلَي وذَكرَت إبلا:

\* رَمَوْهَا بِأَثْوَابِ خِفَافِ فَلاَ تَرَى (١) \* البَيْتُ قد تقدَّم ، وقال :

فَسُلِّى ثِيَابِي عَنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِ (٢) وفُلاَنُّ دَنِسُ الثِّيَابِ، إِذَا كَان خَبِيثَ الفِعْلِ والمَذْهَبِ خَبِيثَ العِرْض قال امروُ القيس:

ثِيَابُ بَنِي عَوْف طَهَارَى نَقِيَّهُ أَنُ (٣) وَأَوْجُهُهُمْ بِيضُ المَسَافِرِ غُرَّانُ (٣) وقال آخر:

لَاهُمَّ إِنَّ عَامِرَ بْن جهْمِمِ أَوْذَمَ حَجَّا فَى ثِيَابٍ دُسُم (١)

<sup>(</sup>١) سورة المدثر الآية ؛

<sup>(</sup>۲) البیت لبرذع بن عدی کیا فی مجموعة المعانی ۲۷ أما فی معجم الشعراء ۴۳٦ فمنسوب لأوفی بن مطر و است مقرن بن مطر ، والشاهد فی اللسان غیر منسوب و فی الأصل ۱۱ خزیه ۲۰ .

<sup>(</sup>١) سبق في المادة كاملا

 <sup>(</sup>۲) دیوان امریء القیس ۳ و اللسان و آساس البسسلاغة
 ۱۰۳/۱ وصدره :

ه وإن كُنْتِ قد ساءَ تَنْكِ منى خَلَهْمَةً ، وفي الأصل « تنسل »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٨٣ واللسان ومادة ( غرر ) وفى الأصمــــــل « المشافر »

<sup>(</sup>٤) اللسان (ردم)

أَى مُتَدَسِّم بِالذُّنُوبِ ، ويقولون: قَوْمٌ لِطَافُ الأُزُرِ (١) أَى خَمَاصُ البُّطُونِ ، لأَنَّ الأُزُر تُسَلِثُ عليها ، ويقولون: فِداً لَكَ إِزَارِى ، أَى بَدَنِى ، وسيأتِى تحقيقُ ذلك .

(وسَمَّوْا ثَوْباً وثُويْباً وثُواباً كَسَحَابِ وَثُواباً كَسَحَابِ وَثُوابَةً كَسَحَابةً ) وثَوْبانَ وثُويْبَةً ، فالمُسَمَّى بِثَوْبَانَ في الصَّحَابة رَجُلانِ : فَوْبَانُ بِنُ بُجْدُدٍ مَوْلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثَوْبَانُ أبو عبد الرحمن الله عليه وسلم ، وثَوْبَانُ أبو عبد الرحمن الأنصاريُّ ، حَديثُه في إنشادِ الضَّالة ، الأَنصاريُّ ، حَديثُه في إنشادِ الضَّالة ، وثَوْبَانُ بن وثَوْبَانُ بن في قسول عن الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَثُوبَانُ بن في قسول عن الدَّارَقُطْنِيِّ ، وثُوبَانُ بن في قسول عن الدَّارَقُطْنِيِّ ، وثُوبَانُ بن في قسول عن الدَّارَقُطْنِيِّ ، وثُوبَانُ أبو رشيد في أهسل الشَّمْ ، وثُويْبُ أَبُو رشيد الشاميُّ .

وثُوَيْبَةٌ مَوْلاَةُ أَبِي لَهَبٍ ، مُرْضِعَةُ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلمومرضعة عمَّه حمزة ، رضى الله عنه ، قال ابنُ مَنْدَه : إِنَّهَا أَسلمت ، وأيَّده الحافظابنُ

(وَمَثْوَبُ كَمَقْعَدٍ : د باليَمَنِ) ،نقله الصاغاني .

( وَثُوَبُ كُزُفَرَ ) ، وفي نســـخة كَصُرَدِ (ابنُ مَعْنِ الطَّانيُّ)، من قُدماءِ الجاهليَّة ، وهو جَدٌّ عَمْرِوبنِ المُسَبِّحِ ابن كَعْب ، (وزُرْعَــــةُ بنُ ثُوَبَ المُقْرِئُ ) تابعيُّ ، كذاً في النسخ، والصواب المُقْرَائِيُّ (١) (قاضي دَمَشْقَ) ابنُ ثُوبَ أَبُو مُسْلِم الخَوْلاَنِيُّ ) اليَمَانِي الزاهدُ ، ويقال : هو ابن ثُوَابٍ ويقال : أَثْوَبَ ، سَكنَ بِدَارِيًّا الشَّامِ، لَقِي أَبُا بكر الصدِّيقَ، ورَوَى عن عوف بن مالك الأُشـجعيُّ ، وعنه أَبُو إِدْرِيسَ الخُوْلاَنيُّ ، كذا في التهذيب للمزَّى . (وجُمَيْــحُ )، بالحَاءِ المهملة مُصَغَّرًا، هكذا في النسخ، والصُّوَابِ: جَميــعَ بالعين ، كأمير ، والحَاء تصحيف (أو) هو (جُمَيْعُ) بالعين المهملة مُصَغِّرًا (ابْنُ ثُوَبَ)، عن خالد بن مَعْدَانَ، وعنه يحيى الوُحَــاظيُّ (٢) (وَزَيْدُ بنُ

<sup>(</sup>١) في الأصل « الإزار » وما بعده يويد الجمع

<sup>(</sup>۱) فرمادة قرأ «مقرأ ككرم بلد باليمن ويفتح ابن الكلبى الميم ، وكمقعد قرية بالشام ... لكن أهل الشام والمحدثون يضمون الميم والنسبة إليها مقرثى « (۲) في الاصل « الدحاظي » والتصويب من مادة (وحظ)

ثُوَبَ) رَوَى عنه يوسفُ بنُ أَبى حَكِيم ﴿ الْمُحَدِّدُ أَبِي حَكِيم ﴿ الْمُحَدِّدُ ثُنُونَ ﴾ . وفَاتَه ثُوبُ بنُ شريد اليافِعيّ ، شَهِدَ فتْحَ مِصْرَ .

وأَبُو سَعْد السَكَلاَعِيَّ، اسمُه عبدُ الرحمن بنُ ثُوبَ، وغيرُهُمَا (والحارِثُ البن ثُوبَ، أيضا) كزُفَرَ (لاَ أَثُوبَ) (١) بالأَلف (وَوَهِمَ فيه) الحافظُ (عَبْدُ الغَنِيِّ) المَقْدُسِيُّ، خَطَّأَهُ ابنَ مَاكُولاً، الغَنِيِّ) المَقْدُسِيُّ، خَطَّأَهُ ابنَ مَاكُولاً، وهو (تَابِعِيِّ)، رأَى عليًا رضى الله عنه (وأَثُوبُ بنُ عُتْبةً)، مقبولُ، (مِنْ رُواة حَديثِ الدِّيكِ الأَبْيضِ)، وقيل : له حَديثِ الدِّيكِ الأَبْيضِ)، وقيل : له صُحْبة ، ولا يَصِحُّ ، رَوَاهُ عنه عبد أُنُوبُ بن قانع في مُعجمه ، وفَاتَه : الباق بن قانع في مُعجمه ، وفَاتَه : وهو زُوْبُ قَيْسَلَة بنت مَخْرَمَة الصَّحَابِيَّة ، ولا يَصِحُ ذَكْره ابنُ مَاكُولاً .

(وثَوَابٌ) اسمُ (رَجُلٍ) كَان يُوصَف بالطَّوَاعِية ، ويُحْكَى أَنه (غَزَا أُوسَافَرَ ، فانقطع خبرُه ، فَنَذَرَت امرأَتُه لَئن اللهُ رَدَّهُ) إليها (لَتَخْرِمَنَّ أَنْفَهُ) أَي تَجعل فيه ثُقْباً (وتَجْنُبَنَّ) أَي تَقُودَنَّ (بِهِ) وفي نسخة : تَجِيئنَّ به (إلى مَكَّةً)،

شُكْرًا لِلهِ تعالى ، (فلما قَدِمَ أَخْبَرَتْهُ به ، فقال) لَهَا: ( دُونَكِ) بمَا نَذَرْت ، فقال) لَهَا: أَطْوَعُ مِنْ ثُوَابٍ) ، قال الأَخْنَسُ بنُ شِهَابٍ :

وكُنْتُ الدَّهْرَ لَسْتُ أَطِيعُ أَنْثَى فَصِرْتُ اليوْمَ أَطْوَعَ مِنْ ثَوَابِ (١) (و) من المجاز: (الثَّائِبُ: الرِّيعُ الشَّدِيدَةُ) التي (تَكُونُ فِي أُوِّلِ المَطَرِ).

وفى الأساسِ: نَسَأَتْ مُسْتَنَابَاتُ الرِّيَاحِ: وهي ذُوَاتُ اليُمْنِ والبَركَةِ الرِّيَاحِ التي يُرْجَى خَيْرُ هَا ، سُمِّى خَيْرُ الرِّيَاحِ فَوَابًا كَمَا سُمِّى خَيْرُ النَّحْلِ ، وهو ثَوَابًا ، (و) النَّائِبُ (مِنالبَحْرِ العَسَلُ ، ثَوَابًا ، (و) النَّائِبُ (مِنالبَحْرِ مَاؤُهُ الفَائِضُ بَعْدَالجَزْرِ ) ، تقول العَرَبُ : ماؤهُ الفَائِضُ بَعْدَالجَزْرِ ) ، تقول العَرَبُ : الكَلاُ بِمَوْضِعِ كَذَا مِثْلُ ثَائِبِ البَحْرِ : يَعْنُونَ أَنَّهُ عَضَّ طَرِيٌ ، كَـانَّةُ مَاءُ البَحْرِ ! البَحْرِ إِذَا فَاضَ بَعْدَ مَا جَزَرَ .

(وَثُوَّابُ (٢) بنُ عُنْبَةَ) المَهْرِيِّ الْبَصْرِيِّ (كَكَتَّانُ : مُحَدِّثٌ) عن ابن بُرَيْدَةً ، وعنه أَبُو الوَلِيدِ ، والحَوْضِيُّ

<sup>(</sup>۱) في نسخة من القاموس « لا أيوب »

<sup>(</sup>١) اللبان والصحاح والمقاييس ١/٥٧٥

<sup>(</sup>۲) في هامش تهذيب التهذيب قال بتخفيف الواو « ثواب » أما في التكملة فنص على أنه بتشديد الواو

(و) ثَوَّابُ (بنُحُزَابَةَ)، كَدُعَابة (له ذِكْرَ )، وابنه قُتَيْبَةُ بن ثَوَّاب له ذِكْر أَيضا .

(و) ثُوَابٌ، (بالتَّخفيف: جَمَاعَةٌ) من المُحَدِّثين .

(واسْتَثَابَه: سَأَله أَنْ يُثيبَهُ) أَى يُجَازِيه . (و) يقال: ذَهَبَ مالُ فلانٍ فاستَثابَ (مالاً) ، أَى (اسْتَرْجَعَه) ،وقال المُكَمَيْت :

إِنَّ العَشيسرَةَ تَسْتَثيب مَالِهُ فَتُعَيْرُ وهو مُوَفِّسرٌ أَمْسوالَها(١) وأَنْبتُ الثَّوْبَ إِثَابَةً إِذَا كَفَفْتَ مَخَايِطَه ، ومَلَلْتُه: خِطْتُه الخِياطَة الأُولَى بغير مُخَايِطَة ، ومَلَلْتُه: خِطْتُه الخِياطَة الأُولَى بغير مُخَايِطَة .

وعمُودُ الدِّينِ لا يُثَابُ بالنَّسَاءِ إِنْ مَال (٢) ، أَى لا يُعَادُ إِلى استِوائه ، كذا في لسان العرب ـ

(و) ثُوَيْبٌ (كزُبير، تابِعِيُّمُ حَدُّثُ) وهُمَا اثنانِ، أَحَدُهُمَا (كَلاَعِيُّ) يُكنَى أبا حامدٍ شيْخٌ، روى عن خالد بن

مَعْدَانَ (١) (وآخَرُ بِكَالًّ) حِمْصِيًّ، يَسَكَنَى أَبِا رَشيد، روى عن زيد بن ثابتٍ، وعنه أبو سَلَمَة ، (وزيادُ بن ثويْسب) عن أبى هُرَيْرَة ، مقبولٌ ، من الثالثة ، (و) أبومُنقِد (عبدُ الرحمن بن ثويْب، تابِعيَّان) ، وحيث إنَّهُمَا تَابِعيَّان كان الأَليَقُ أَن يقولَ : تابِعيُّونَ ، لأَن اللَّذَيْنِ تقدَّمَا تابعيًّان أيضاً ، فتأمّل . وثَوْبَانُبن شِهْمِيل (٢) بطن من الأَزْد . وأبُو جَعْفَر الثَّوابِيُّ محمدُ بن إبرَاهِيم وأبورتي (٣) الكاتب: مُحَدِّثُ (١)

[ث ی ب]

(ثِيبَانُ كَكِيزان: اسم كُورَةٍ) نقله الصاغاني .

(والنَّيِّبُ) ، كَصَيِّب ، من النساء ( المرأةُ) التي تزوَّجت و ( فَارَقَت زُوْجَهَا) ، قال أبو الهيْثُم : امرأةٌ ثَيِّب كانت ذات زَوْج مِ ثم مات عنهازوْجُهَا

<sup>(</sup>١) اللـــان

 <sup>(</sup>۲) هذا في اللسان في حديث أم سلمة أنها قالت لعائشة
 رضى الله عنها حين أرادت الخروج إلى البصرة « إن عمود الدين ...»

<sup>(</sup>۱) الذى فى تهذيب البذيب ثور بن يزيد بن زياد الكلاعى أبو خالد الحمصى روى عن مكحول . . وخالد بن معدان وفيه أيضا : ثور يحفظ حديث خالد بن معدان »

 <sup>(</sup>۲) في الأصل « شهمل » والتصويب من مادة ( شهمـــل)
 شهميل بالكسر وقيل فيه بالفتحوقيل أيضا إنه شهيل.

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل «البرن » و التصويب من معجم البلدان (برت).

<sup>(</sup>١) انظر آخر مادة (ثيب) نفيها شرحيتصل بمادة (ثوب).

أَو طُلِّقت ثم رَجعتْ إِلَى النِّـــكَاح، وقال الأَصمعيُّ: امرأَةٌ ثَيِّبٌ، ورجُل نَبِّبٌ إِذَا كَانَ قَدَ دُخلَ بِهِ (أُو دُخلَ بها (١) ) الذكرُ والأُنثي في ذلك سَوَاءً، (أو لا يقال) ذلك (للرجُــل إلا في قُولك: وَلَدُ الثَّيِّبَيْنِ) وَوَلَدُ البِّكْرَيْنِ. قالَه صاحب العَيْن ، وجــاءَ في الخَبَرِ «الثُّيِّبَان يُرْجَمَان، والبكْرَانِ يُجْلَدَانِ ويُغَرَّبَان » وقد تُيِّبَتِ المرأَةُ (وهـى مُنْيَّبُ كُمُعَظَّم ، وقد تَثَيَّبَتْ ) . في التهذيب، يقال: ثُيّبَت المرأةُ تَثْبِيباً، إذا صارَتْ ثيِّباً، وجَمْع الثُّيِّب من النساء ثُمِّياتٌ ، قال الله تعالى ﴿ ثُمِّباتِ وأَبْكَارًا ﴾ (٢) [وفي الحديث « الثَّيِّب بِالنَّيِّبِ جَلْدُ مائةٍ ورَجْمٌ بِالحِجارة ] (٣) وقال ابنُ الأُثير: الثُّيِّبُ: مَنْ ليس بِبِكْرِ ، قال : ويُطْلَقُ النَّيِّبُ على المرأة البالغة وإن كانت بكْرًا مَجَازًا واتَّسَاعاً ،

قال: والجَمع بين الجَـــلْدِ والرَّجْمِ مَنْسُوخٌ، (وذِكْرُهُ فى ث و ب وَهم)، قال شيخُنا: ليْس كذلك، بل جَزَم كثيرون أن أصلَه وَاوِيّ.

قلتُ: وقال ابن الأَثيرِ: وأَصْلُ السَّدِمةِ الواوُ، لأَنه من ثَابَ يَثُوب إِذَا رجع، كأَن الثَّيِّبَ بصَدَدِ العَوْد والرجوعِ، فإنما الوَاهِمُ ابنُ أُخْتِ خالَته (١).

وجما ذكره ابن منظور في ث و ب عن التهذيب :قولُهم : وبِسْ ذَاتُ ثَيِّبٍ وغَيِّثٍ (٢) إذا استُقِى منها عادَ مكانَه ماءٌ آخَرُ ، أَى مِن ثابَ الماءُ : بلغ إلى ماءٌ آخَرُ ، أَى مِن ثابَ الماءُ : بلغ إلى محاله الأول (٣) بعدما يُسْتَقَى ، ثم حاله الأول (٣) بعدما يُسْتَقَى ، ثم قال : وثيِّبُ كان في أصله ثيوب ، ولا يكون النُّؤُوبُ أوّلَ الشيءِ حتى ولا يكون النُّؤُوبُ أوّلَ الشيءِ حتى يعود مَرَّةً أُخرَى ، ويقال : بِسُرٌ ثَيِّبٌ ،

 <sup>(</sup>۱) في القاموس نفسه « أو دخل بها والرجل دخل به »
 وأثير إليه بهامش المطبوع

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم الآية ه

 <sup>(</sup>٣) زيادة من اللـان وابن الأثير في النهاية ليتضح التعقيب
 بعده بقوله: والرجم منـوخ

 <sup>(</sup>۱) تعبیر برید به آن الواهم هو صاحب القاموس فهـــو
 کغیره من الناس ابن أخت خالته

 <sup>(</sup>۲) في الاصل « وعيب » والتصويب من اللـــان

<sup>(</sup>٣) كذا أيضا في اللان « الأول »

« فصل الجيم » مع المُوَحَّدَة [ج أب] »

(الجَأْبُ: الحِمَارُ الغَلِيظُ)، مُطْلقاً، وَالْجَمَّةِ (لاَ يُهِمَّزُ ولاَ يُهِمَّزُ ، عن (أَو مِن وَحْشِيَّه) يُهْمَزُ ولاَ يُهِمَّزُ ولاَ يُهِمَّزُ ، عن أَي زيد وابن فارس في المُجمل ، والجمع جُووب . (و) الجَأْبُ (: السَّرَةُ ، و) الجَأْبُ (: السَّرَةُ ، و) الجَأْبُ (: السَّرَةُ ، و) الجَأْبُ : وكره الصاغاني ، وفي الجَأْبُ ): الأَسدُ ، ذكره الصاغاني ، وفي (وكُلُّ جَافٍ) هكذا في النسخ ، وفي لسان العرب : وكاهلُّ جَأْبُ : (غَليظ) وخَلْقُ جَأْبُ : [جاف] (۱) غَليظ قال الراعى :

فَكُمْ يَبْقَ إِلاَّ آلُ كُلِّ نَجِيبَةٍ لَهَا كَاهِلٌ جَأْبُ وصُلْبُ مُكَدَّ حُ (٢)

(و)الجَأْبُ (:ع)، وعن كُراع أنه ماءلبني هُجَيْم (و)الجَأْب (:المَغْرَةُ)، في المُجمل: يُهمَز ولايُهمز، والمَغْرَةُ، بسكون الغين المعجمة وفتحها، وأمّا الميم فمفتوحة في جميع النّسخ، ونقل شيخُنَا عن بعض الحواشي نِسْبَةَ ضَمّها إلى خَطَّ المُؤلّف، وهو خطأً

( والجُوُّوبَةُ: كُلُوحُ الوَجْهِ) نقله الصاغانيُّ .

(و) عن ابن بُزُرْجَ (جَأْبَةُ البَطْنِ) وجَبْأَتُهُ (مَأْنَتُهُ) هو ما بين السُّرَة والعَانَة . (و) يقال : (الظَّبْيَةُ أُولَ ما طَلَعَ قَرْنُهَا) أَى حين يَطلع ( :جَأْبَةُ المِدْرَى) ، وأبو عُبيدة لا يَهمزه ، قال

نَعَرَّضَ جَأْبَةِ المِدْرَى خَذُولِ بَعَلَوْلِ بَصَاحَةً في أَسِرَّتِها السَّلاَمُ (١)

وصَاحَة: جَبَسلٌ ، والسَّلاَمُ: شَجَرٌ ، وفي المجمل أنه غير مهموز ، وإنما قيل: جَأْبَةُ (٢) المِدْرَى (لأَنَّ القَرْنَأُوَّلَ طُلُوعِه غَلِيظٌ ثمّ يَدِقُ) ، فنبَّه بذلك على صغر سنَّهَا

ويَقَسَال: فلانٌ شَخْتُ الآل جَأْبُ الصَّبْرِ، أَى دقيقُ الشَّخْصِ غَلِيظُ الصَّبْرِ في الأُمُورِ.

(و) الجَأْبُ: الكَسْبُ. و(جَأَبَ كَمَنَعَ) يَجْأَبُ جَأْبِاً (:كَسَبَ الْمَالَ)،قال العَجاج:

<sup>(</sup>۱) زیادة من اللسان و التکملة و الذی فی التکملة کاهل جاب غلیظ . و خلق جاّب : جاف قال الراعی

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملية

<sup>(</sup>۱) دیوان بشر بن أبی خازم ۲۰۳ واللسان والصحاح ومادة (صوح) و(سلم)

 <sup>(</sup>۲) فى الأساس « بقرة جأبة المدرى : شديدة القرن

والله راع عَمَلِي وجَأْبِي (١) هكذاأنشده الجوهري ، والرواية : (٢) والعِلْم أَنَّ الله واع جَلَّبِي بالواو .

(و) عن ابن الأعرابيّ: جَأْبَوجَبَأَ إذا (بَاع) الجَأْبَ، وهو (المَغْرَة). (والجَأْيَبَانِ:ع)(ودَارَةُ الجَأْبِ:ع) عن كُراع، وسيأتى في ذِكْرالدَّارَات. [جأنب] \*

(الجَأْنَبُ، كَجَعفرٍ)، والصوابأن وزْنه فَعْنَلُ، والنُونُ زَائِدةً، ولذا ذكره الصاغانيّ في ج أ ب، وقال: هـو (القصيرُ القَمِيءُ)، قد تقدم معني القميء، (مِنّا ومنَ الخَيْلِ) يقال: فَرَسُّ جَأْنَبُ، وفي التهذيب، في الرباعيّ عن اللّيث: رَجُلٌ جَأْنبُ: قصير، (وهي) أي الأُنثي جَأْنبَةٌ (بهاءٍ، و) جَانَبُّ ربغير هاء)، قال امرؤ القيس:

وَلاَذَاتُ خَلَّق إِن تَأَمَّلُتَ ، جَأْنَبِ (٣)

## [ ج ب ب] \*

(الجَبُّ: القَطْعُ)، جَبَّهُ يَجُبُّه جَبًا (كالجبَاب بالكَسْر ، والاجْتبَّاب ) من اجْتَبُّه (و) الجبَابُ والاجْتبَــــابُ ( :اسْتَنْصَالُ الخُصْيَة )، وجَبَّ خُصَاهُ جَبًّا اسْتَأْصَلَهُ ، وخَصِيٌّ مَجْبُوبٌ بَيْنُ الجبَابِ ، وقَدْ جُبُّ جَبًّا ، وفي حديث مَأْبُورِ الخَصِيِّ «فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ » أَي مَقْطُوعُ الذَّكَرِ ، وفي حديث زِنْبَاعِ ِ « أَنَّهُ جَبَّ غُلاَماً لَهُ » (و) الجبَابُ ( : تَلْقيعُ النَّخْل ) ، جَبَّ النَّخْل : لَقَّحَهُ ، وزَمَنُ الجبَابِ : زَمَنُ التَّلْقِيحِ للنَّخْل، وعن الأَصمعيّ : إِذَا لَقَّـــحَ الناسُ النخيلَ قيل: قد جَبُّوا، وقـــد أَتَانَا زَمَنُ الجِبَابِ، قال شيخُنا: ومنه المَثَلُ المشهورُ: «جبَابٌ فَلاَ تَعَنَّأَبْرًا» الجبَابُ: وِعَاءُ الطَّلْعِ جَمْع جُبُّ، وجُفٌّ أَيْضاً ، والأَبْرُ: تَلْقيـــِحُ النَّخْل وإصْلاَحُهُ ، يُضْرَبُ للرَّجُلِ القَلِيلِ خَيْرُه، أَىْ هُوَ جَبَابٌ لاَ خَيْرَ فيه وَلاَ طَلْعَ، فلا تَعَنَّ، أَيْ لا تَتَعَنَّ ، أَى لا تَتْعَبْ في إِصْلاَحه .

 <sup>(</sup>۱) النسان والصحاح والمقاييس ۱/۰۰، ونسب لروية
 ابن العجاج وهو في مستدركات ديوانه ١٦٩

 <sup>(</sup>۲) هذا نص التكملة وروايتها

قلت: ويَأْتِي ذِكْرُ الجَبِّ عند جَبِّ الطَّلْعَة.

(و) الجَبُّ (:الغَلَبَةُ)، وجَبُّ القَوْمَ: غَلَبَهُم، وجَبُّ الْفَوْمَ: غَلَبَهُم، وجَبَّتْ فُلاَنَةُ النَّسَاءَ تَجُبُّهُنَّ جَبًّا: غَلَبَتْهُنَّ من حُسنِهَا، وقيل: هو غَلَبَتُكَ إِيَّاهُ في كُلِّ وَجْهِ، من حَسَب غَلَبَتُكَ إِيَّاهُ في كُلِّ وَجْهٍ، من حَسَب أو جَمَالٍ أو غَيْرِ ذلك، وقولُهُ: أو جَمَالٍ أو غَيْرِ ذلك، وقولُهُ: جَبَّتْ نسَاءَ العَالَمينَ بالسَّبَ (١)

هذه امرأة قدرت عجيزتها بخيط وهو السّبب، ثم ألْقته إلى نساء الحَى ليفعلن كما فعلت، فأدرنه على ليفعلن كما فعلت، فأدرنه على أعجازهن فوجَدنه فائضا كثيرًا، فغلَبتهن ، ويأتى طرف من الكلام عند ذكر الجباب والمجابة ، فإن المؤلف رحمه الله تعالى فرق المادة الواحدة في ثلاثة مواضع على عادته ، الواحدة في ثلاثة مواضع على عادته ، وهذا من سوء التأليف ، كما يظهر لك عند التأمّل في المواد .

(والجَبَبُ، مُحَرَّكَةً: قَطْمِ ) في (السَّنَامِ، أَو أَنْ يَأْكُلَهُ الرَّحْلُ) أَو السَّنَامِ، أَو أَنْ يَأْكُلَهُ الرَّحْلُ) أَو القَتَبُ (فَلاَ يَسَكُبُرَ)، يقال: (بَعِيرٌ أَجَبُّ، ونَاقَةٌ جَبَّاءُ) بَيِّنُ الجَبَب، أَى

مقطوعُ السَّنَامِ ، وجَبَّ السَّنَامَ يَجُبُّهُ جَبًّا: قَطَعَهُ ، وعن الليث: الجَبُّ : اسْتِئْصَالَ السَّنَامِ من أَصْلِهِ ، وأَنشد:

ونَـأُخُذُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ أَخُدُ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْشٍ أَخُبُ الظَّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ (١)

قلت: فهو مجازً ، قال ابنُ الأَثيرِ: وفى حديث بعض الصحابة ، وسُئلَ عن امْرَأَة تزوَّجَ بها: كيفَ وَجَـــــدْتَهَا؟

الأَسَاس أنه اسْتُعِيرَ من ناقة جَبَّاء .

<sup>(</sup>۱) اللسان والمقاييس ۲/۲۳ ومادة (سبب )و (حبب)

<sup>(</sup>۱) اللمان رالأساس ۱ /۱۰۵ و هو للنابعة الذبياني فــــى ديوانه و انظر مادة ( ذنب ) وفي الأصل « ذنابعيس » و التصويب مما ذكر

 <sup>(</sup>۲) فى إحدى نسخ القاموس « امرأة لاأليتين لها »

فقال: كالخَيْرِ من امرأة قَبَّاءَ جَبَّاءً. قَالُوا: أَو لَيْسَ ذلك خَيْرًا؟ قال : قالُوا: أَو لَيْسَ ذلك خَيْرًا؟ قال : ما ذَاكَ بأَدْفَأَ للضَّجِيعِ ولا أَرْوَى للرَّضِيعِ "، قال يريدُ بالجَبَّاءِ أَنها صغيرةُ الثَّذْبَيْنِ، وهي في اللَّغَة أَشْبَهُ بالني لا عَجُزَ لها، كالبَعِيرِ الأَجَبِ الذي لا سَنَامَ له.

قلت: بينه في الأساس بقوله: ومنه قولُ الأَشْتَرِ لعلى كرَّم الله وجهه صبيحة بِنَائِه بالنَّهْشَلِيَّة : كَيْفَ وَجَد صبيحة بِنَائِه بالنَّهْشَلِيَّة : كَيْفَ وَجَد أَمِيرُ المؤمنينَ أَهْلَهُ ؟ قَالَ : قَبَّاء جَبَّاء ، (أُو التي لافخذي لها ) أي قليلة لحم الفَخذين ، فكأنها لا فخذين لها ، الفَخذين ، فكأنها لا فخذين لها ، وحَذْفُ النونِهنا وإثباتُها في الأليتين وحَذْفُ النونِهنا وإثباتُها في الأليتين تنوّع ، أشار له شيخُنا .

(والجُبَّةُ) بالضم (: ثَوْبٌ) من المُقَطَّعَاتِ يُلْبَسُ (م، ج جُبَبٌ وَبِابٌ) وَجِبَابٌ ) كُفُبَب وقِباب .

ُ (و) الجُبَّ نَّهُ (َ :ع)، أَنشد ابنُ الأَّعرانيِّ :

لاَ مَالَ إِلاَّ إِلِّ إِلِي جُمَّاعَهُ مُنْ مَالَ إِلاَّ إِلِي جُمَّاعَهُ (١) مَشْرَبُهَا الجُبَّةُ أَوْ نُعَاعَهُ (١)

كذا فى لسان العرب ، وظاهره أنه اسمُ ماءٍ .

ُ ( و ) الجُبَّــةُ ( : حَــِجَاجُ العَيْنِ ) بكسر الحاءِ<sup>(١)</sup> المهملة وفتحها .

(و) الجُبَّةُ من أَسماءِ (الدِّرْع ) وجمعها جُبَبٌ، وقال الراعى :

لَنَا جُبَبِ وَأَرْمَاحٌ طِوَالٌ بِهِنَّ نُمَارِسُ الحَرْبَ الشَّطُونَا (٢) (و)الجُبَّة ( :حَشْوُ الحَافر أَو قَرْنُه، أُو ) هي من الفَرس : مُلْتَقَى الوَظيف على الحَوْشُبِ من الرَّسْخِ ، وقبل: هي (مَوْصلُ ما بينَ الساقِ والفَخِذِ) ، وقيل: مَوْصلُ الوَظيف في الذِّراع ، وقيل: مَغْرِزُ الوَظِيفِ في الحافرِ ، وعنالليث : الجُبَّةُ: بَيَاضٌ يَطأً فيه الدابّة (٦) بحافِره حَتَّى يَبِلغَ الأَشَاعِرَ ، وعن أَبي عُبيدَة : جُبَّةُ الفَرَسِ: مُلْتَقِي الوَظيف في أَعْلَى الحَوْشَب، وقال مَرّةً: مُلتقَى ساقَيْه ووَظِيفَىْ رِجْلَيْه، ومُلْتَقَى كلِّ عَظْمَيْن إِلاَّ عَظْمَ الظَّهْرِ .

<sup>(</sup>١) اللسان ومعجم البلدان (نعاعة ) وانظرمادة (نعع ) في التاج واللسان الحبأة الحيأة » ومادة جمع « الحيسسة »

<sup>(</sup>۱) في الأصل « بكسر العين » وهو سهو

<sup>(</sup>٢) . اللسان وفي التكملة « الحرب الزبونا »

 <sup>(</sup>٣) نى الأصل « بطانية الدابة » والتصويب من اللسان

(و) الجُبَّةُ (من السَّنَانِ: ما دَخَلَ من فيه الرُّمْحُ)، والثَّعْلَبُ: مَا دَخَلَ من الرُّمْحِ في السَّنَان، وجُبَّـةُ الرُّمُحِ : ما دخل من السِّنَان فيه .

(و) الجُبَّةُ (: ة بالنَّهْرَوَانِ من عَمَلِ بَغْدَادَ ، و : ة ) أُخْرَى ( ببغدادَ ، منها ) أَبُو السَّعَادَاتِ (مُحمدُ بن المُبَارِك) ابنِ محمد (١) السَّلَمِيّ (الجُبَّائِيُّ) عن أَبي الفَتْح ابن شَابِيل (٢) ، وأَبُوه حَدَّثَ بغَرِيب الحديث عن أَبي المَعَالَى السَّمِين .

قلت: والصواب في نَسَبِه: الجُبِّق، الْحَبِّق، إلى الجُبَّة : قَرية بخُراسانَ ، كما حققه الحَافظُ . (و) أَبُو مُحَمَّد ( دَعُوانُ بنُ عَلِيٍّ ) بنِ حَمَّادٍ (الجُبَّائِيُّ ) (٣) ، ويقال على الجُبِّيُ أَيضًا ، وهو الضَّرِيرُ ، نسبة اله : الجُبِيُ أَيضًا ، وهو الضَّرِيرُ ، نسبة إلى قرية بالنَّهْرَوانِ ، وهو من كبار قرّاء العراق مع سبط الخياط ، وأخواه حسينُ وسالِم رَوَيَا الحديث ، وهم من حسينُ وسالِم رَوَيَا الحديث ، وهم من الجُبّة : قرية بالسَّواد ، وقد كرره المصنف في مَحَلَّيْن .

(و) الجُبّ في ( : ع بِمصْر ) و : ع بِين بَعْلَبَكَ وَدَمَشْق ) ومَا عُ بِرَمْلِ عَالِج ، و : ق بِأَطْرَ اللّهِ عَلَى الذَّهْبِيّ : (منها عبد الله بن أبي الحَسَنِ الجُبّانِيُّ ) نَزَلَ عبد الله بن أبي الحَسَنِ الجُبّانِيُّ ) نَزَلَ عبد الله بن أبي العَسَل الجُبّانِيُّ ) نَزَلَ أَصْبَهَانَ ، وحدد عن أبي الفَضْل الأُرْمُويّ ، وكان إماماً مُحددنا ، مات الأَرْمُويّ ، وكان إماماً مُحددنا ، مات

(وفَرَسُ مُجَبَّبُ ، كَمُعظَّم : ارْتَفَعَ البياضُ منه إلى الجُبَبِ ) فما فوق ذلك ، ما لم يَبلُغ الرَّكْبَتينِ ، وقيل : هو الذي بلغ البياضُ أشاعِرَه ، وقيل : هو الذي بلنسغ البياضُ منه رُكْبَة اليَد الذي بلسغ البياضُ منه رُكْبَة اليَد وعُرْقُوبَ الرِّجْلِ أو رُكْبَتَي اليَدَيْنِ وفيه وَعُرْقُوبِي الرِّجْلِيْنِ ، والاسم : الجَبَبُ ، وفيه تَجْبيبُ ، قال الكُميت :

أُعْطِيتَ مِنْ غُرَرِ الأَحْسَابِ شَادِخَةً زَيْنَاوَفُزْتَ مِنَ التَّحْجِيلِ بِالْجَبَبِ (١) وعن الليث: المُجَبِّبُ: الفَرَسُ الذي يَبلُغ تَحْجِيلُه إلى رُكبتَيْه . (والجُبُّ، بالضم: البِيْرُ)، مُذَكَّرٌ،

(أُو) البِئْرُ (السَكَثيرَةُ الماءِ البعيدةُ

<sup>(</sup>١) في الأصل « حمد » والتصويب من معجم البلدان

 <sup>(</sup>٢) فى الأصل « شانيل » و التصويب من معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) أبو محمد دعوان . ، ، منسوب في معجم السلدان إلى «جُسُبُّا » قرية من أعمال النهرو ان .

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وفي الأصل « شارخة » والتصويب عا سبق وفي ( شدخ) مايؤيده

القَعْر أو) هي (الجَيِّدَة المَوْضِع من الـكَلَإِ، أَو) هي( التي لَمْ نُطْوَ، أَو) لا تَكُونُ جُبًّا حتى تكونَ (مما وُجِدَ، لا ممَّا حَفَرَهُ النَّاسُ، ج أَجْبَـــابٌ وجبَابٌ) بالكسر، (وجبَبَةٌ) كقرَدة، كذًا هو مضبوطٌ ، وقال الليث: الجُبُّ: البِيُّرُ غيرُ البَعيدَة (١) ، وعن الفَرَّاء : بِئُرٌ مُجَبِّبَةُ الجَوْف ، إذا كـان في وسطها (٢) أُوسعُ شيءٍ منها، مُقَبَّبَةً، وقالَت الــكلاَبيَّةُ : الجُبُّ : القَليبُ الواسعةُ الشَّحْوَة (٣) ، وقـــال أَبو (٤) حبيب :الجُبُّ : رَكِيَّةٌ تُجَابُ في الصَّفَا، وقال مُشَيِّعٌ: الجُبُّ: الرَّكيَّةُ قَبْلَ أَنْ تُطْوَى ، وقال زَيْدُ بنُ كَثْوَةَ : جُـبُّ الرَّكيَّةِ: جِرَابُها (٥) ، وجُبَّةُ القَرْن: الذي فيه (٦) المُشَاشَةُ . وعن ابنشُمَيل : الجبَابُ: الرَّكَايَا تُحْفَرُ يُغْرَسُ فيها العنَّبُ كما يُحفَر للفَسِيلَةِ من النخل، والجُبُّ : الوَاحدُ .

(و) الجُبُّ في حديث ابن عباس «نَهَى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم عن الجُبِّ » فقيل : ومَا الجُبُّ ؟ فَقَالت امْرَأَةٌ عنْدَهُ: هُوَ (المَزَادَةُ يُخَيَّطُ بَعْضُهَا إلى بَعْض) كَانُوا يَنْتَبِذُونَ فيهَا ، حتى ضَريَتْ أَى تَعَوَّدَتْ الانْتِبَاذَ فيها واشْتَدَّتْ عليه، ويقال لها: المَجْبُوبة (١) أيضاً. (و) الجُبُّ (:ع بالبَرْبَر تُجْلَبُ منه الزُّرَافَة)، الحَيَوَان المعروف (و) الجُبُّ : ( مَحْضَرُ لطَيِّئ ) بِسَلْمَى ، نقله الصاغانيُّ ، (ومَاءٌ لبَنِي عَامِرٍ) بن كلاب، نقله الصاغاني (وَمَاءٌ لضَبَّةَ بن غَنيٌّ) ، والذي في التكملة أَنه ماءٌ لبني ضَبِينَة ، ويقال : الأَجْبَابُ أَيضاً ، كما سيئاتي، (و:ع بَيْنَ القَاهرَة وبُلْبَيْسَ) يقالُ له : جُبُّ عَميرة (و :ة بِحَلَبَ، وتُضَافُ إِلَى) لفظ (الكَلْبِ) فيقال: جُبُّ الكَلْب، ومن خُصُوصيًّاتها أَنه (إِذَا شَرِبَ منها المَكْلُوبُ)، الذَّى أَصَابِهِ الكَلْبُ الكَلبُ، وذلك (قَبْلَ) استكمال (أَرْبَعينَ يَوْماً بَرَأَ) من مَرَضه بإذن الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل « الغير البعيدة » والمثبت من اللسان

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان « إذا كان وسطـها »

<sup>(</sup>٣) فى الأصل « السحوة » و انظر مادة ( شحا ) « بشــر و اسعة الشحوة »

<sup>(</sup>٤) في اللسان « أبن حبيب »

<sup>(</sup>ه) في الأصل « جرانها » و التصويب من اللسانو مادة (جرب)

 <sup>(</sup>٦) في اللسان « التي فيها »

<sup>(</sup>١) في الاصل « الحبوية » والمثبت من اللسان والنهاية

الوَصْفِ هُنَاكَ مِنْ تَشْتِيتِ الفِكْرِ كَمَا تَقَدَّمَ .

( و) التَّجْبيبُ (النِّفَارُ) أَى المُنَافَرَةُ باطناً أو ظاهراً، ففي حــديث مُوَرِّق « المُتَمَسِّك بطاعة الله إذا جَبَّبَ الناسُ عنها كالكَارِّ بعدَ الفَارِّ » أَى إِذَا ترك الناسُ الطاعــات ورَغبُوا عنهــــا . (والفرارُ) يقال: جَبَّبَ الرَّجُلُ تَجْبِيباً، إِذَا فَرَّ ، وعَرَّدَ ، قال الحُطيئة : ونَحْنُ إِذَا جَبَّبْتُمُ عَنْ نِسَائِكُمْ كَمَا جَبَّبَتْ منْ عندأَ والأدهَا الحُمرُ (١) ويقال: جَبُّ الرُّجُـلُ، إِذَا مَضَى مُسْرِعاً فارًّا من الشيءِ ، فظَهَر بِمَا ذِكَرُنا سقوطُ ما قاله شيخُنَا أَنَّ ذكْرَ الفرَار مستدركً ، لأنه بمعنى النَّفار ، وعطف التفسير غير محتاج إليه .

قلت: ويجوز أن يكون المرادُ من النَّفَار المُغَالبَة في الحُسْنِ وغيرِه، كما يأْتى، فلا يكون الفرارُ عطفَ تفسيرله (و) التَّجْبِيبُ (:إِرْوَاءُ) الجَبُوب ويُرَادُبه (المَال،والجَبَاب (٢) ،كسَحَاب )

(وُجُبُّ يُوسُفَ) المذكورُ في القرآن ﴿ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ ﴾ (١) وسيأتى في غ يب ( عَلَى اثْنَى عَشَرَ مِيلاً من طَبَرِيَّةَ ) وهي بَلْدَةٌ بالشأم ( أو) هو (بَيْنَ سَنْجَلَ ونَابُلُسَ) على اختلاف فيه ، وقد أهمل المصدف ذكر نَابُلُسَ فيه ، وقد أهمل المصدف ذكر نَابُلُسَ في موضعه ، ونبهنا عَليْه هناك .

(ودَيْرُ الجُبِّ بالمَوْصِل) شَرْقيَّهَا (و) في حديث عائشة رضي الله عنها «أَنَّ دَفِينَ سحْرِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلم جُعلَ في (جُبِّ الطَّلْعَة ) والرَّوَّايَةُ : «جُبّ طَلْعة » مَكَانَ : جُفّ طَلْعَلَـة ، وهُمَا مَعاً وعَاءُ طَلْبِعِ النَّخْلِ } قال أَبُو عُبَيْد : جُبٌّ طَلْعَة غيرُ مَعْرُلُونِ ، إِنَّمَا الْمُعْرُونُ جُفٌّ طَلَّعَةً ، قَالَ شُمَرٌ ، أَرادَ (داخلَهَا) إذا أُخْر جَ منها الكُفُرِي، كما يقال لداخل الرَّكيَّة من أَسْفَلهَا إِلَى أَعلاها : جُبٌّ ، يقال : إِنَّهَا لُوَاسعَةُ الجُبِّ ، سوَاءٌ كانَتْ مَطْوِيَّةً أَوغير مَطْويةٍ. (والتَّجْبِيــبُ : ارْتِفَاعُ التَّحْجِيلِ إِلَى الجُبَبِ)، قد تقدُّم معناهُ في فَرَس مُجَبُّب، وذِكْرُ المَصْدَرِ هُنَا، وذكْرُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲ ه و اللسان

ر) ميوف با ما وجباب كسحاب α والمثبت عن القاموس نفسه و اللسان

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٠

قال ابن الأعرابي : هو (القَحْطُ الشَّديدُ). (و) الجِبَابُ بالَّلامِ (بالكَسْر: المُغَالَبَةُ في الجُسْنِ وغَيْرِه) كالحَسَب

والنَّسَبِ ، جَابَّنِي فَجَبَبْتُهُ: غَالَبَني فَجَبَبْتُهُ: غَالَبَني فَعَلَبْتُهُ : غَالَبَني فَعَلَبْتُهُ ، وجَابَّتِ المَرْأَةُ صَاحِبَتَهَا . فَجَبَّنْهَا حُسْنَهَا .

(و) الجُبَابُ (بالضَّمِّ: القَحْطُ)، قد تقدم أنه بالكَسْرِ، فكان ينبغى أن يقول هناك ويُضَمُّ ، رعايةً لطريقته من حُسْن الإيجازِ ، كما لا يخفى (والهَدَرُ السَّاقِطُ الذي لا يُطْلَبُ ، و) هوأيضاً (ما اجْتَمَعَ من أَلْبَانِ الإبلِ) فيصيرُ (كأنه زُبْدُ ولا زُبْدَ للإبل) أي لأ لْبَانها قال الراجز:

يَعْصِبُ فَاهُ الرِّيتُ أَيَّ عَصْبِ عَصْبِ عَصْبِ الجُبَابِ بِشِفَاهِ الوَطْبِ (۱) عَصْبَ الجُبَابِ لِشِفَاهِ الوَطْبِ (۱) وقي وقيل: الجُبَابُ لِلإِبل كَالزُّبْدِ للغَنَم والبَقرِ ، (وقَدْ أَجَبُّ اللَّبَنُ) ، وفي النهذيب: الجُبَابُ: شِبْهُ الزُّبْدِ يَعْلُو النهذيب: الجُبَابُ: شِبْهُ الزُّبْدِ يَعْلُو الأَلْبَانَ يَعْنِي أَلْبَانَ الإِبل إِذَا مَخْضِ البَّعِيرُ السِّقَاءَ وهو مُعَلَّقٌ عليه ، فيَجْتَمعُ البَّعِيرُ السِّقاءَ وهو مُعَلَّقٌ عليه ، فيَجْتَمعُ البَّعِيرُ السِّقاءَ وهو مُعَلَّقٌ عليه ، فيَجْتَمعُ

عند فَم السِّقاء، ولَيْسَ لأَ لْبَانِ الإِبلِ زُبْد إِنَّمَا هو شَيءُ يُشْبِهِ الزُّبْدَ . (والجَبُوبُ) بالفَتْح هي (الأَرْضُ) عَامَّةً، قاله اللِّحْيَانيُّ وأَبو عمرو وأنشد:

لاَ تَسْقِهِ حَمْضاً وَلاَ حَلِيباً إِنْ مَا تَجِدْهُ سَابِحاً يَعْبُوبَا (أَنْ مَا تَجِدْهُ سَابِحاً يَعْبُوبَا (أَنَّ مَنْعَة يَلْتَهِبُ الجَبُوبَا (أَنَّ مَنْعَة يَلْتَهِبُ الجَبُوبَا (أَنَّ

ولا يُجْمَع ، قاله الجوهرى ، وتارة يُبُوب ، بلا لام ، كَشَعوب ، ونقل شيخُنا عن السَّهيلي كَشَعوب ، ونقل شيخُنا عن السَّهيلي في رَوْضِه : سُمِّيت جَبُوباً لأَنَّهَا تُجَبُّ أَى تُحْفَر ، أَو تَجُبُّ (٢) مَنْ يُدْفَنُ فيها ، أَى تَحْفَر ، أَو تَجُبُّ (٢) مَنْ يُدْفَنُ فيها ، أَى تَقْطَعُه ، ثم قال شيخُنا (٣) ، ومنه قيل :جَبَّانٌ وجَبَّانَةٌ للأَرْضِ التي يُدْفَنُ بِهَا المَوْتَى ، وهي فَعْلاَنٌ من الجَبُوالجَبُوب قاله الخليل ، وغَيْرُه جَعَلَهُ فَعَالاً من قاله الخبن ، (أَوْ وَجُهُهَا) ومَتْنُهَا من سَهْل الجُبْنِ ، (أَوْ وَجُهُهَا) ومَتْنُهَا من سَهْل أَو حَزْنَ أَو جَبَل ، قاله ابنُ شُميل ، وبه أو حَزْنَ أو جَبَل ، قاله ابنُ شُميل ، وبه صَدَّر في لسان العرب (أَو غَليظُهَا) ، ففي نقى الأصمعي ، ففي نقى الأصمعي ، ففي

<sup>(</sup>۱) اللسان والمقاييس ۱/٤٢٤ ، وفي الصحاح الثاني مهما وانظر مادة (عصب) فهو لأبي محمد الفقسي

<sup>(</sup>١) اللسان وفي الأصل «تلتهب» هذا وفي اللسان كذلك « ذامنعة »ولعلها « ذاميعة »

<sup>(</sup>٢) في الروض الانف ٢ /٥٧ « وتجب »

 <sup>(</sup>٣) قول شيخة هذا عن الروض الأنف ٢ / ٧٥

حديث على «رَأَيْتُ النبيّ (١) صلّى الله عليه وسلم يُصلّى ويَسْجُ لَهُ على الجَبُوب الجَبُوب قال ابن الأعرابيّ: الجَبُوب الأَرْضُ الصَّلْبَةُ أو العَلِيظَةُ من الصَّخْرِ، الأَرْضُ الصَّلْبَةُ أو العَلِيظَةُ من الصَّخْرِ، لا من الطّين (أو) الجَبُوبُ (التُرابُ) (١)، قاله اللّحْيَانيّ، وعَدَّهَا العَسْكَرِيُّ من جُمْلَةِ أَسْمَاءِ التَّرَابِ، وأمَّا قولُ امرى القيس :

فَيَبِتْنَ يَنْهَسْنَ الجَبُوبَ بِهَالَ الْجَبُوبِ وَ الْجَلِي (٣) وأبِياتُ مُرْتَفِقاً عَلَى رَخْلِي (٣) فيحتمل هذا كلّه .

(و) الجَبوبُ (: حِضْنُ باليَمَن) والمَشْهُورالآنَ عَلَى أَلسِنة أَهلها ضَمُ الأَوَّل كما سمعتُهم ، (و: عبالمَدينة) المنورة، على ساكنها أفضلُ الصلاة والسلام (و: ع ببَدْر)، وكسأنَّهُ أُخِذَ من الحَديث « أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بجَبُوبِ بَدْرِ فَإِذَا رَجُلُ أَبْيَضُ رَضْرَاضٌ » .

(و) الجَبُوبَةُ (بها: المَدَرَةُ)، مُحَرَّكَةً، ويقال لِلْمَدَرَةِ (١) العَلِيظَةِ

تُقْلَبِعُ مِن وَجْهِ الأَرْضِ: جَبُوبُ: وعِن البِن الأَعْرَابِيّ الْجَبُوبُ :المَدَرُ المُفَتَّتُ ، وفي الحديث (أَنَّه تَنَاوَلَ جَبُوبَةً فَتَفَلَ فِيهَا »، وفي حديث عُمَرَ «سَأَلَهُ رَجُلُ فِيهَا »، وفي حديث عُمْرَ «سَأَلَهُ رَجُلُ فقالَ : عَنَّتْ لِي عِكْرِشَةٌ فَشَنَقْتُها (١) بِجبُوبَةٍ » أَى رَمَيْتُهَا حتى كَفَّتْ عن العَدُو، وفي حديث أَبِي أَمَامَةً قال : لله صلى الله صلى الله لله الله الله الله عليه وسلم في القبر طَفِقَ يَطْرَحُ إِلَيهِمُ الجُبُوبَ وَيَقُولُ: سُدُّوا الفَرَجُ »، وقال الجُبُوبَ وَيَقُولُ: سُدُّوا الفَرَجُ »، وقال أَبُو خِرَاشٍ يَصِفُ عُقَاباً أَصَابَ صَيْدًا.

رَأَتْ قَنَصاً عَلَى فَوْتٍ فَضَمَّتْ

إلى حَيْزُومِهَا وِيشاً رَطِيباً فَلَاقَتْهُ بِبَلْقَعَة بَلِسَارًاحِ

تُصَادمُ بَيْنَ عَيْنَيهِ الجَبُوبَ (١) (والأَجَبُّ: الفَرْجُ) مِثْلُ الأَجَمُّ، نقله الصَّاغانيُّ

(وجُبَابَةُ السَّعْدِيُّ، كَثُمَامَة : شَاعِرُّ لِصُّ ) مِنْ لُصُوصِ العَرَبِ ، نقـــله الصاغانيُّ والحافظُ .

<sup>(</sup>١) في اللسان والنهاية « رأيت المصطفى »

 <sup>(</sup>۲) فى القاموس « والتراب» وبهامشه عن نسخة أخـــرى
 « أو التراب »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٣٧ واللسيان

<sup>(</sup>t) في الأصل « للمدر الغليظة » والمثبت من اللسَّان

<sup>(</sup>١) في الأصل فشققها » والتصويب من اللسان والهاية مادة (شنق) وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع من التاج

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ه ١٢٠٥ و اللسان و الثانى في المقاييس
 ١ / ٤٢٤ و الرواية : فصادم بين عينها

( :ة قُرْبَ هِيتَ ، منها محمدُ بن أَبِي

العِزُّ) ويقال في هذه القرية أيضاالجُبُّةُ

والنسبة إليها الجُبِّيُّ، كما حققه

الحافظُ ونسبَ إليها أَبَا فرَاسِ عُبَيْدَ الله

ابن شِبْلِ بنِ جَمِيكِ بن مَحْفُوظٍ

الهِيتِيُّ الجُبِّيُّ، له تصـــانيف ومات

سنة ٦٥٨ وابنُه أبوالفَضْلِ عبـــدُ الرحمن

كان شيخ رِباط العميد، مات سنة ٦٧١

( و ) جُبَّى ( : ة قربَ بَعْقُوبَا) بفتح

الموحدة مقصورة قصبة بطريق خُرَاسانَ

بينها وبين بغداد عشرة فراسخ،

ويقال فيها: بَا بَعْقُوبا، كذافي المراصد

واللَّبِّ ، ولم يذكرهُ المؤلَّفُ في مَحَلَّه .

قلت: وهـــنه القَريةُ تُعرَف بالجُبَّة

أيضاً ، وقال الحافظُ : هي بخراسان ،

واقتصر عليه ولم يذكُر جُبَّى كما

ذَكُره المصنف، وإليها نُسبَ المباركُ بن

محمد السُّلَميُّ الذي تقدُّم ذِكرُه وكذا

أَبُو الحُسَيْنِ الجُبِّيُّ شيخُ الأَهْوَازِيَّالآتَى

ذكرُه .

(و) جُبَيْبٌ (كزُبَيْر: صَحَابيّ) رْدُ، هو جُبَيْبُ بنُ الحَارِثِ ، قالت عائشة إنه قـال: يا رسول الله، إنى مَعْرَافٌ للذُّنوبِ .

(و) جُبَيْبٌ أَيضاً ( : وادِ بِأَجَأً) من بلاد طيًى .

(و) جُبَيْبٌ (: وادِ بكَحَلَةَ) (١) مُحَرَّكَةً : ماءٍ لِجُشَمَ .

(وجُبَّى بالضَّمِّ) والتشديد(والقَصْر كُورَةٌ بخُوزِسْتَانَ، منها) الإِمَامُ (أَبو عَلَى المُتَكَلِّمُ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الوَهَّابِ صَاحبُ مَقَــالاَت المُعْتَزِلَة (وابْنُه) الإِمَامُ (أَبُو هَاشِم ) تُوُفِّيَ سنةَ إِحمدي وعشرين [وثلاثمائة] (٢) ببغداد وهما شيخًا الاعتزال بعد الثلاثمائة (و) جُبِّي (: ة بالنَّهْرَوَانِ، منها أَبُو محمدِ ابنِ على بنِ حَمَّادٍ المُقْرِئُ ) الضَّريرُ ، وهو بعَينِه دَعْوَانُ بنُ عليٌّ بنِ حمَّادٍ فهو مُكَرَّرُ مع ما قبلَهُ ، فليُنأَمَّل (و)جُبَّى

توفي سنة ٣٠٣ كما نص عليه في المعجم ايضا

وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَبُو بَــــكْرٍ محمدُ بنُ مُوسى بنِ الضَّبِّيِّ المِصْرِيِّ المُقّبُ سِيبويهِ ، يقالُ له : الجُبِّيُّ ، ويــأَتى

<sup>(</sup>١) ضبطت في القاموس المطبوع ضبط قلم « « بكَّحلَّمَ » وضبطها في معجم البلدان » الكُنْحُلْمَة » ونص أنها بالسكون (٢) الزيادة من معجم البلدان ( جُبُنَّى ) وأبوه

ذِكرُه في س ى ب، وهو من هذه القرية على ما يقتضى سياقُ الحافظ، ويقال: إلى بَيْعِ الجِبَابِ فَتَأَمَّل، (والنِّسْبَةُ) إلى كلّ ماذُكِرَ (جُبَّائِيُّ).

( و) جَبَّــي ( كَخَتَّى : ة <sup>(١)</sup> في اليَمَنِ )منها الفقيةُ أَبو بكرِ بنُ يَحيى ابنِ إِسحاقَ، وإبراهيمُ بنُ عبد الله بن محمد بن قاسم بن محمد بن أَحمد بن حسَّانَ، وإبراهيمُ بنُ القاسمِ بن محمدِ ابن أحمدَ بن حَسَّانَ ، ومحمدُ بن القاسم المُعَلِّمُ، الجَبَّائيُّونَ ، فُقَهَاءُ مُحَاِّثُونَ ، تَرْجَمَهُم الخَزْرَجِيُّ والجنديُّ ، ولكن ضبط الأميرُ القرية المذكورة بالتَّخْفيف والقَصْر وصَوَّبَه الحافظُ، قلت: وهو المشهور الآنَ، و(منها)أيضاً (شُعيبُ) بنُ الأَسْوَد (الجَبَّائيُّ (٢) المُحَالِّثُ) من أَقْرَان طَاوُوسَ ، وعنه محمدُ بنُ إسحاقَ، وسَلَمَةُ بنُ وَهْرَامَ (و) قــال الـــنَّاهَبِيُّ: أَبُو الحُسَيْنِ (أَحْمُدُ بنُ عبيدِ اللهِ) المُقرِئُ ( الجُبِّيُّ ، بِالضَّمِّ

(١) في القاموس « باليمن »

ويُقَالُ) فيه (الجِبَابِيُّ)، وإِمَا قيلَ فَلْكُ (لِبَيْعِهُ الجِبَابِيُّ)، وإِمَا قيلَ فَلْكُ (لِبَيْعِهُ الجِبَابِ، مُحَدِّث) شيخُ للأَهْوَازِيِّ (ومُحَمَّدٌ وعُثْمَانُ ابْنَامَحمودِ ابنِ أَبِي بكرِ بنِ جَبُّويَةً الأَصْبِهَانِيَّانِ) رَوَيَا عن أَبِي الوَقْتِ وغيرِه (ومحمدُبنُ جَبُّويَةً الهَمَذانِيِّ ) (١) عن محمودِ بنِ جَبُّويَةً الهَمَذانِيِّ ) (١) عن محمودِ بنِ غَيْلاَنَ

وفَــاتَه: محمدُ بنُ أَبِي بكرِ بنِ جَبُّويَةَ الأَصبَهانيُّ عَمُّ الأَخَوَيْنِ ، سَمعَ يَحْيَى بنَ مَنْدَه ، ومات سنة ٥٦٥.

(و) أَبُو البَرَكَاتِ (عبدُ القَوِى بَنُ الجَبَّابِ كَكَتَّان) (٢) المصرِيُّ (لِجُلُوسِ جَدِّهِ) عَبْدِ اللهِ (في سُوقِ الجِبَابِ ، والحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ خَالِد) بنِ يَزِيدَ والحَافِظُ أَحْمَدُ بنُ خَالِد) بنِ يَزِيدَ (الجَبَّابُ) كُنْيتُه أَبُو عُمْرَ ، أَنْدَلُسِي ، قالَ الذهبي : هو حافِظُ الأَنْسِدُلُسِ ، قالَ الذهبي : هو حافِظُ الأَنْسِدُلُسِ ، تُوفِقِي بقُرْطُبة سنة ٣٢٧ قالَ الحَافِظُ : سَمِع بقي بن مَخْلَدٍ وطَبقته ، قالَ سَمِع بقي بن مَخْلَدٍ وطَبقته ، قالَ وأَولُهُم عَبْدُ الرحمنِ بنُ الحُسَيْنِ بنِ عبدِ الله بنِ أَحْمَدَ التَّميميُّ السَّعْدِيُّ عَنْ محمدِ بنِ أَبي أَبُو القَاسِمِ ، حَدَّثَ عَنْ محمدِ بنِ أَبي أَبُو القَاسِمِ ، حَدَّثَ عَنْ محمدِ بنِ أَبي

<sup>(</sup>۲) في معجم البلدان (جَبَاً) وقال ينسب إليها شميب الجبئي من أقران طاووس. ثم قال : قال العمر الى جباء عدود جبل باليمن والنسبة على ذا جبائي "وقد روى بالقصر والأول أكثر»

<sup>(</sup>١) في الأصل « الهمداني » و المثبت من القاموس

<sup>(</sup>٢) في الأصل «ككتاب» والمثبت: من القاموس

جب

بــكر الرَّضيّ الصِّقلِّيّ ، وابنُه إبراهيمُ حَدَّث عن السِّلَفِيّ ، وعبدُ العزيزِ بنُ الحسين حَدَّثَ أَيضاً ، وابْنُهُ عَبْــــُهُ القُويِّ ، وهو المذكور في قول المصنِّف، كان المُنْذريُ يَتكلُّم في سَمَاعِهِ للسِّيرةِ عن ابنِ رِفَاعةً ، وكانَ ابنُ الأَنْمَاطِيِّ يُصَحَّحُه ، وابنُ أَخِيــهِ أَبُو الفَضْل أَحْمَدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العزيزِ سَمِع السِّلَفَيُّ ، وأَبُو إِبْرَاهِيمَ بنَ عبدِ الرحمنِ ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحسن ابنِ الجَبُّابِ سَمِعَ السِّلَفِيُّ أَيْضًا ، أُخَذَ عَنْهُمَا الدُّمْيَاطِيُّ ، وأَجَازَا للدُّبُّوسِيُّ. قلت: وأبو القَاسِم عبدُ الرحمنِ بنَ الجَبُّاب من شُيُوخ ِ ابن الجواني النَّسَّابَة (مُحَدِّثُونَ) .

(والجُبَابَاتُ بِالضَّمِّ :عَقُرْبَ ذِىقَارٍ ) نقله الصاغانيُّ .

(والجَبْجَبَةُ) (۱) قال أبو عبيدة : هو (أَتَانُ الضَّحْلِ) وهي صَخْرَةُ المَاءِ وسيأْتي في «ض ح ل» وفي «أَت ن» (وفي الجُبْجُبَةُ (بضَمَّتَيْنِ)

: وِعَاءٌ يُتَّخذ من أَدَم يُسْقَى فيه الإبلُ ، ويُنقَع فيه الهَبِيدُ ، والجُبْجُبَة ( :الزَّبيلُ من جُلُود) يُنْقَلُ فيه التَّرَابُ ، والجَمْعُ الجَبَاجِبُ ، وفي حديث عُرْوَةَ ﴿ إِنْ مَاتَ شيءٌ منَ الإِبــل فخُذْ جلْدَهُ فاجْعَلْهُ جَبَاجِبَ أَى زُبُلاً ، (١) وفي حديث عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ «أَنَّهُ أُودَع مُطْعِمَ بِنَ عَدِيٍّ ، لمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِر ، جُبْجُبَةً فيها نَوًى من ذَهَب » هي زنبيلُ (٢) لَطِيفٌ من جُــلُودٍ ، ورَوَاهُ الْقُتَيْبِيُّ بِالفَتْحِ ، والنَّوَى : قِطَعٌ من ذَهَبٍ ، وزْنُ القطْعَـة: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (و) الجبْجبَــةُ ( بفَتْحَتَيْنِ وبِضَمَّتَيْنِ) والجُبَاجِبُ أَيضاً كما في لسان العرب (: الحَرشُ) كَكَتف (يُجْعَلُ فيه اللَّحْمُ ) يُتَزَوَّدُ به في الأَّسْفَارِ ، وقد يُجْعَل (٣) فيه اللَّحْمُ (المُقَطَّع) ويُسَمَّى الخَلْعَ ، (أَو هي الإِهَالَةُ تُذَابُ و) تُحْقَن أَى ( تُجْعَلُ في كُرشِ ، أَو ) هي عَلَى ما قالَ ابنُ الأَعرابي (: جلْدُ جَنْبِ البَعِيرِ يُقَوَّرُ ويُتَّخَذُ فيه اللَّحْمُ)

<sup>(</sup>۱) ضبطت في اللسان « الجنب جُبة » أما في التكملة فقد نص أنها بالفتح وكذلك ضبطت في القاموس

<sup>(</sup>۱) في اللسان « جباجب ينقل فيها أي زُبلا »

رُنِ فَ اللسان « زبيل »

<sup>(</sup>٣) في اللسان « ريجمل »

الذى يُدْعَى الوَشِيقَ فَ ، وتَجَبْجَبَ ، والْحَشِيقَ : والْوَشِيقَةُ : والْحَبْجَبَةً إِذَا اتَّشَقَ ، والوَشِيقَةُ : لَحْمُ يُغْلَى إِغْلاءَةً ثم يقرد لَدُ ، فَهُوَ أَبْقَى مَا يَكُون ، قال حُمَامُ (١) بنُ زَيْدِ مَنَاةَ اليَرْبُوعِيُّ :

إِذَا عَرَضَتْ مِنْهَا كَهَاةُ سَمِينَةً فَلَا تُهْدِ مِنْهَا واتَّشِقْ وتَجَبْجُبُ أَنْ وَقَجَبْجُبُ أَنْ وقصال أبو زيد: التَّجَبْجُبُ أَنْ تَجْعَلَ خَلْعاً في الجُبْجُبَة ، وأمَّا ماحكاهُ ابنُ الأعرابي مِنْ قَوْلِهِمْ : إِنَّكَ مَا عَلَمْتُ جَبَانٌ جُبْجُبَةً ، فَإِنَّمَا شَبَّهَهُ بالجُبْجُبَة بَالْجُبْجُبَة التَى يوضعُ فيها هذا الخَلْعُ ، شبَّهه التي يوضعُ فيها هذا الخَلْعُ ، شبَّهه بها في انتفاخه وقلَّة غَنَائه .

(وجُبْجُبُ ،بالضَّمِّ: مَاءً) معروف، نقله الصاغانيُّ هـكذا ،وزادَ المصنفُ ( قُرْبَ المَدِينَةِ ) ،على ساكنها أفضلُ الصلاةِ والسلامِ ، قال:

يَا دَارَ سَلْمَى بِجُنُّـوبِ يَتْرَبِ بِجُبْجُبِ أَوْعَنْ يَمِينِ جُبْجُبِ (٣) ويَتْرَبُ ، على ما تقــدم ، بالتَّاءِ

الفَوْقِيَّةِ: موضعٌ باليَمَامة، وكَ\_أَنَّ المَصنفَ ظنّه يَثْرِب بالمثلثّة، فلذا قال قربَ المدينة، وفيه نَظَرٌ .

(ومَاءْجَبْجَابٌ) بِالفَتْحِ (وجُبَاجِبٌ) ، بالضَّمِّ (:كَثيرٌ) قال أبوعبيدة: وليسَ جُبَاجِبٌ بِثَبْت ، كذا قاله ابنُ المُكَرَّم ، ونقله الصاغاني عن ابن دريد ، وأهمله الجوهريّ، (والجَبْجَبُ) بالفَتْع ، كذا في نسختنا ، وضبطه في لسان العرب بالضَّمِّ (:المُسْتَوِى منَالأَرضِ) ليْسَ بحَزْن ، ( وَبَقيعُ الجَبْجَب: ) مَوْضع (بالمَدينة) المُشَرَّفَة ، ثبت في نسختنا ، وكذًا في النسخة الطُّبلاويَّة ، كذا قال شيخنا، ومُقْتَضَى كلامه أنه سَقَطَ مما عدَاهَا من النسخ، واللفظُ ذكره أَبُودَاوُودَ فِي سُنَنهِ ، والرَّواةُ على أَنسه بجِيمَيْن (أُو هو بالخَاء) المعجمة في (أُوَّلهِ)، كما ذكره السُّهَيْليُّ وقال: إنه شجـرُ عُرِف به هذا الموضِعُ .

قلت: فيكونُ نِسْبةُ البَقِيسعِ إليه كنِسبته إلى الغَرْقَدِ، ويَنبغِي ذِكْرُه في فصل الخَاء، قال شيخنا: وقد ذكره صاحب المراصدبالجيم، وأشار إلى الخلاف

<sup>(</sup>١) في اللسان «خيام»

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح ومادة (كها) و (وشق)

<sup>(</sup>٣) التكملة والجمهرة ١/١٤ ومعجم البلدان (جبجب) وفيه « يثرب مجبجب وعن ...»

(والجَبَاجِبُ : الطَّبْلُ) في لغةاليَـمَن، نقله الصاغاني ، (و) قال الزَّبير ابن بكَّار : الجَبَاجِبُ ( : جِبَــالُ مَكَّةً ، حَرَسَها الله تعالى ، أَو أَسواقُها، أُو مَنْحَرٌّ)، وقال البرقيُّ : حَفَرٌ (بمِنَّى كان يُلْقَى به الـكُرُوشُ) أَى كُرُوشُ الأَضَاحي في أيام الحَـــجِّ، أو كان يُجْمَع فيها دَمُ البُدْن والهَـدَايَا، والعَرَبُ تُعَظِّمُهَا وتَفْخَرُ بِهَـــا، وفي الناموس: الأولكي تَعبيرُ النّهَــايـة بأَصْحَابِ الجَبَاجِبِ، هي أَسماءُمنازِلَ بمنىَّ إِلَى آخرها، وقد كفَانَا في الردِّ عليه عا يكيقُ به شيخُنا الإمام، فلل يحتاج إلى إعمادةِ تَجْرِيمع ِ كَأْسِ المَلاَم ، وأما الحديث الذي عُنيَ بـــه مُلاَّ عَلِيَّ فَفِي غيرِ كتب الحديث في بَيْعَة الأَنْصَار: نَادَى الشَّيْطَانُ بِأَصْحَاب الجَبَاجِب ، قال أَبو عُبيدة : هـى جَمْعُ جُبْجُبِبِالضَّمِّ، وهو المستَوِى من م الأَرْض ليْسَ بحَزْن ، وهي هاهناأَسَماءُ منازلَ بمنَّى ، سُمِّيَت به لأَن كُرُوشَ الأَضَاحِي تُلْقَى فيها أيامَ الحجِّ ،والذي ذكره شيخُنَا عن ابن إسحاقَ ناقــلاً

عن ابن بحر، وذكر فى آخرِه أنه خَلَتْ منه زُبُرُ أكثرِ اللَّغُوِيِّين، فقد أَشرنا إليه آنِفاً عن الأَزهرى، ففيه مَقْنَعٌ لحكل طالب راغب .

(و) الجَبَاجِب كالبَجَــابِجِ (:الضَّخَامُ مِنَ النَّوقِ) قاله أَبوعمرو، ورَجُــلٌ جُبَاجِبٌ ومُجَبْجَبٌ إِذَا كان ضَخْمَ الجَنْبَيْنِ، ونُوقٌ جَبَاجِبُ، قال الراجز:

جَراشع جَباجِبُ الأَجْوافِ حَبَم اللَّهُ وَافِ حَبَم اللَّرَى مُشْرِفَةُ الأَنْوافِ (۱) وَإِبلَ مُجَبْجَبَةٌ: ضَخْمةُ الجُنُوبِ ، وَإِبلَ مُجَبْجَبَةٌ: ضَخْمةُ الجُنُوبِ ، أَنشد ابن الأَعرابي لصَبِيَّة قالت لأَبِيها: يَا أَبَت وَيْها أَبَه مَسَنْها وَيْها أَبَه مَسَنْها يَا أَبَت فَيْها أَبَه فَحَسَنْها يَا أَبَه فَعَلَم اللَّهُ وَيُها أَبَه فَحَسَنْها يَا أَبَه فَحَسَنْها يَا أَبَه فَحَسَنْها يَا أَبَه فَحَسَنَها يَا أَبَه فَحَسَنَها يَحِيءَ الخَطَبَه فَ كَيْما تَجِيءَ الخَطبَه فَيه لِلْفَحْل فيها قَبْقَبَه ، للْفَحْل فيها قَبْقَبَه ، للْفَحْل فيها قَبْقَبَه ، تريد مُبَخْبَخة ، ويروى مُخَبْخَبَه ، تريد مُبَخْبَخة ،

<sup>(</sup>۱) اللسان والتكملة وفى الأصل « جم الذرى » والتصويب عا سبق وانظر مادة (كرشف) وروايتها

یا سبق وانظر ماده ر فرصت ) ورویه (۲) اللسان والتکملة والمقاییس ۲ /۲۷ وروایته فی المقاییس « محبحبة » وانظر مادة (خبخب)

أَى يقال لها: بَخ بَخ ، إِعْجَاباً بها، فَقُلِبَ، كذا في لسان العرب، وهذا السابق التحقيقُ أَحْرَى بقولِ شيخنا السابق ذِكْرُه: أَنَّه خَلَت منه زُبُرُ الأَكْثرينَ. والمُجَابَّةُ) مُفَاعَلَةٌ (: المُغَالَبة في الحُسْنِ و) غيره من حَسَب وجَمَال ، وقَدْ جَابَّتْ جِبَاباً ومُجَابَّةً ، وقيلَ هُوَ وقَدْ جَابَّتْ جِبَاباً ومُجَابَّةً ، وقيلَ هُوَ (في الطَّعَام) : أَنْ يَضَعَهُ الرَّجُلُ فَيَضَعَ وَعَيْرُه مثلَهُ ، نقله الصاغاني .

(والتَّجَابُّ) مِنْ بَابِ التَّفَاعُلِ أَنْ يَتَنَاكَحَ الرَّجُلاَنِ أُخْتَيْهِمَا) نقله الصاغانيُّ .

( وجَبَّانُ مشددةً : ة بالأَهْوازِ) نقله الصاغانيُّ.

(و) قَدُ (جَبْجَبَ) إِذَا سَمِنَ، وَجَبْجَبَ إِذَا سَمِنَ، وَجَبْجَبَ إِذَا (سَاحَ فَى الأَرْضِ) عَبَادَةً، وجَبْجَبَ إِذَا اتَّجَرَ (١) فِى الجَبَاجِبِ وَجَبْجَبَ إِذَا اتَّجَرَ (١) فِى الجَبَاجِبِ (وأَحْمَد بن الجَبِّابِ مُشَّدَّدَة : مُحَدِّثُ)، لا يخفى أَنَّه الحافظُ أَبُوعُمَرَ مُحَدِّثُ)، لا يخفى أَنَّه الحافظُ أَبُوعُمَرَ أَحمدُ بنُ خالد الأَنْدلُسيُّ المتقدِّمُ ذِكرُه فَذِكرُه ثانياً تكرارٌ

(و) جُبَيْبٌ (كزُبيرٍ) هو (أبو جُمُعَةَ

الأنْصَارِيُّ)، ويقال الكنانِيُّ (۱) ويقال الكنانِيُّ (۱) ويقال القارِيِّ (۱) قيل هو جُبَيْبُ بنُ وَهيل: وهب الجيم وقيل: ابن سبع ، وقيل: ابن سباع ، قال أبو حاتم: وهذا أصح ، له صحبة ، نزل الشام، روى عنه صالح بن جُبيْرِ الشاميّ، (أو هو بالنُّون) ، كما قاله ابن ماكُولاً بالنُّون) ، كما قاله ابن ماكُولاً وخَطَّأَ المستغفريّ.

## [] ومما يستدرك عليه :

ابنُ الجُبَيْبِيِّ ، نِسْبةٌ إِلىجَدَّه جُبَيْبِ ، هُو أَبِيْبِ ، هُو أَبُو جَعَفُر حَسَّانُ بنُ محمدٍ الإِشْبِيلِيُّ شَاعرُ غَرْنَاطَةً .

والجُبَّةُ: مَوْضِعٌ فى جَبَلِ طَيِّئً جاء ذِكرُهَا فى قول النَّمِرِ بن تَوْلَبٍ. وجَبَابٌ كسَحابٍ: مَوضعٌ فى دِيَارِ أَوْدٍ.

واسْتَجَبَّ السِّقَاءُ: غَلُظَ، واسْتَجَبَّ الحُبُّ إِذَا لَم يَنْضَحْ وضَرِيَ .

<sup>(</sup>۱) في اللسان، تجر »

<sup>(</sup>۱) فى الإصابة ترجمة : أبو جمعة الأنصارى « قيل اسمه جندب بن سبع وقيل ابن سباع وقيل ابن وهب وقيل اسمه جند بتقديم النون على الموحدة وقيل حبيب ممهملة مفتوحة وموحدة وهو أرجح الأقوال . « وكذلك يشبهه فى الاستيعاب ، كما ذكرا، فى جنيد أو لا

<sup>(</sup>٢) في الأصل « القارئ » والضبط من الإصابة في الكفي

وجُبَيْبُ بنُ الحارِث<sup>(١)</sup> ، كزُبَيرٍ: صَحَابِيٌّ فَرْدُّ .

والأَجْبَابُ: وَاد، وقيل: مِيَاهُبِحِمَى ضَرِيَّةَ تَالِى مَهَبُّ الشَّمَالِ، وقسلاً وقسلاً الأَصمعيّ: هي من مياه بَنِي ضَبِينَة، ورُبُّمَا قِيلَ له: الجُبُّ، وفيه يقول الشاعر:

أَبَنِي كلاب كَيْفَ يُنْفَى جَعْفَرُ وَ الأَجْبَابِ (٢) وَبَنُو ضَبِينَةَ حَاضِرُو الأَجْبَابِ (٢) والجُبَاجِبَةُ : مَاءَةُ في دِيارِ بنِي كلابِ النِ (٣) ربيعة بنِ قُرْط عليها نَخْلُ ، ابنِ اللهِ عليها نَخْلُ ، وليس على مِياهِهم نَخْلُ غيرُها وغيرُ الجَرْوَلَة .

[ج ت ب] (جُتَاوِبُ بِالضَّمِّ وَبِالْمُثَنَّاةِ)الفَوْقِيَّةِ ، أَهمله الجَمَاعَةُ ، وقال الصاغانيّ : هو (ع قُرْبَ مَكَّةَ حَرَسَهَا الله تعالى) ، وقال اللَّهَبِيّ .

فَالْهَاوَتَانِ فَكَبْكَبُ فُجُتَاوِبٌ فَالْهَاوِبُ فَالْهَاوِبُ فَالْمُوْثُ فَالِأَفْرَاعُ مِن أَشْقَابِ (١)

[ ج ح ج ب ] ه

(جَحْجَبَ العَدُوَّ)، أَهمله الجوهرىّ، وقال ابنُ دريد أَى (أَهْلَـكَهُ) قـال رُوْنَـة :

كُمْ مِنْ عِدًا جَمْجَمَهُمْ وجَحْجَبَا (٢)
(و) جَحْجَبَ ) في الشيء : تَرَدّد ، و)
جَحْجَبَ الرجلُ ( : جَاءَ وذَهَبَ) ، نقله
ابنُ دُريد في كتاب «الاشتقاق» له (٣)
ابنُ دُريد في كتاب «الاشتقاق» له (٣)
ابنِ عَوْف بنِ عمروبن عوف بن مالك ابنِ عَوْف بن مالك ابن الأَوْسِ ، وهو جَدُّ أُحَيْحَة بن الجُلاح اليَشْرِبِيّ ( : حَيَّ من الأَنْصَارِ ) الجُلاح اليَشْرِبِيّ ( : حَيَّ من الأَنْصَارِ )
ثمَّ من الأَوْسِ ، وأنشد العَلَمُ السَّخَاوِيّ في سِفْرِ السَّعَادة .

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع «قوله و جبيب إلخ كذا بخطه وهذا قد ذكره المصنف آنفا فلا حاجة لإعادته، ويلاحظ أن ذلك ابن وهب وهذا ابن الحارث . هذا وترتيب نسخة من القاموس « وكزبير أبوجمعة الأنصارى أوهو بالنون وأحمد بن الحباب » إلخ

 <sup>(</sup>۲) هو للبيد ديوانه ۲۳ وضبط فيه «ضبيبة» بالتصغير
 والضبط من معجم البلدان (الأجباب)

<sup>(</sup>٣) في المعجم بني كلاب لربيعة بن قرط

<sup>(</sup>۱) هو للفضل بن العباس اللهبي نسبة إلى جد أبيه انظر معجم البلدان جتاوب وانظر الشاهد في مادة ( بوص ، شقب ومعجم البلدان ( أفراع ) ومافي ذلك من تغيير أو تحريف

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (جمجم) وليس في ديوانه

 <sup>(</sup>٣) نص الاشتقاق في صفحة ٤٤١ " الجحجبة " وهو النردد في الثنى والمجيء والذهاب ، جحجب بجحجب جحجب

<sup>(</sup>٤) في القاموس واللسان «وجعجبي »

بَیْنَ بَنِی جَحْجَبَی وبَیْنَ بَذِ یَ زَیْدِ فَأَنَّی لِجَارِی التَّلُفُ (۱)
قلت : البَیْتُ لَمالكِ بنِ العَجْلاَنِ
الخَرْرَجِیِّ ، ویروی : وبَیْنَ بَنِی عَوْف .

[] ومما یستدرك علیه :

جَحْجَبُ كَجَعفر اسمٌ ،عن ابن دُريد (٢) [ ج ح د ب] \*

(الجَحْدَبُ: القَصِيرُ) يقال رَجُل جَحْدَب، أَى قَصِير، عن كُرَاع، قال: وَلاَ أَحُقُهُ اللهِ وَفُ: جَحْدَرُ وَلاَ أَحُقُهُ اللهِ وَفُ: جَحْدَرُ بالراء، وسيأتى ذِكْرُها، كذا في لسان العرب.

قلت: فكان ينبغى للمؤلّف الإشارة الله ، وأعجب من هذا ما نقله شيخنا من همع الهوامع في أبواب الأبنية أنَّ الجَحْدَب بجيم فحاء ودال مهملتين فموحّدة: نوعٌ من الجَرادِ، فانظره، مع قول المصنف: القصير، مُقْنصراً عليه، وهذا وهم من كاتب نسخة

هَمْ ع الهوامع أو من شيخنا، فإنما هو جُخْدَب بالخاء المعجمة، وقد ذكره المصنف بلغاته بعد هذه المادة بقليل، فالعَجَب منه كيف لم يتنبه ، وسنشرحه إن شاء الله تعالى ، إذا أتينا هناك ، عا يُشْلِجُ الصدور: وتعلم به أن ماذَهَب إليه من أوهام السُّطُور.

[] ومما يستدرك عليه :

عبدُ الرحمن بنُ جَحْدَب : مُحَدِّثُ : عن فَضَالَةَ بن عَبَيْدِ .

[جحرب] \*

(الجَحْرَبُ) بالفتح، أهمله الجوهرى وقال ابن دُريْد: الجَحْرَبُ ويُضَمُّ )هو (القَصيرُ الضَّحْمُ الجِسْمِ) وقيل: الوَاسعُ الجَوْف، عن كُراع، وقيل: هو الضَّحْمُ الجَنْبَيْنِ، كما هو نَصَّ ابن دُريد، (و) يقلل الفَّمِّ (: عَظِمُ ابن دُريد، (و) يقلل الفَّمِّ (: عَظِمُ الخَلْقِ)، وفي لسان العرب: رأيتُ في الخَلْقِ)، وفي لسان العرب: رأيتُ في بعض نسخ الصحاح [حاشيةً]: (۱) رجل جَحْرَبَةُ: عَظِمُ البَطنِ . رأيتُ في رُجلُ جَحْرَبَةً: عَظِمُ البَطنِ . مُثنَى (والجُحْرُبَلِ ابن ، بالضَّمِّ )، مُثنَى (والجُحْرُبَلِ ابن ، بالضَّمِّ )، مُثنَى (والجُحْرُبَلُ : عَظِمُ البَطنِ . مُثنَى (والجُحْرُبَلُ : عَظِمُ البَطنِ . مُثنَى (والجُحْرُبَلِ النَّمِ )، مُثنَى

<sup>(</sup>۱) التكلة وفها «بني عوف» وفوق «عوف» «زيد» (۲) هذا المستدرك موجود في نسخة القاموس وأشير إلى ذلك بهامش مطبوع النساج . ونص القاموس « وجمع جميع اسم وجمع بحريمن الأنصار »

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان ومنه أخذ

جُحْرُبِ ( :عرْقَانِ في لِهْزِمَتَيِ الفَرَسِ) نقله الصّاغانيُّ .

[ ج ح ن ب] \* (الجَحْنَبُ ، بالفَتْـح ِ) مع تخفيف النونِ ، قال شيخنا : هو مستدرك .

قلت: إنما ذَكَرَه لِرعاية ما بعدَه، وهُو قولُه:

(و) جَحَنَّبُ (كَجَهَنم)، وقدأَهمله الجوهري، وقال أَبُو عَمْرو :الجَحْنَبُ كَجَعْفَرٍ، ولميذكر جَحَنَّب، بالتَّشْديد، هو (القصيرُ)، من غير أَن يُقيِّب بالقلَّة، (أَو) هو (القصيرُ القليلُ<sup>(۱)</sup> كالجُحَانِب) بالضم، وهاده عن أبى عمرو، وقيل: هُوَ القصيرُ المَلزَّزُ، عمرو، وقيل: هُوَ القصيرُ المُلزَّزُ، وأَنشد:

وصاحب لى صَمْعَرِى جَحْنَبِ
كَاللَّيْثِ خِنَّابِ أَشَمَّ صَقْعَبِ<sup>(۲)</sup>
(و) قيل: هو (الشَّدِيدُ) من الرِّجال قاله اللَّيْثُ، وأنشد القولَ المذكورَ. (و) الجَحْنَبُ (:القِدْرُ العَظيمَةُ)، قالَهُ النَّضْرُ بنُ شُمَيْل وأنشد:

مَا زَالَ بالهِياطِ والمِيَسِطِ الْمَ حَتَّى أَتَوْا بِجَحْنَبٍ قُسَاطِ (١) قال ابنُ المُكرَّم : وذَكرَالأَصمعيُّ في الخُمَاسِيِّ الجَحَنْبَرَةُ مِن النساء: القصيرةُ: وهو تُسلانيُّ الأَصلِ أَلْحِقَ بالخُمَاسِيِّ لتكرارِ بعضِ حُرُوفِه (٢).

## [ج خ ب] \*

(الجخابَة ، كسَحَابَه وكتَابَة وكتَابَة وجَبَّانَة ) هو (الأَحْمَقُ) الذي لا خَيْرً فيه ، الفتْحَ والكسرُ عن أَبِي الهَيْثَم ، والتَّشْديدُ عن شَمِر ، (و) هو أيضاً والتَّشْديدُ عن شَمِر ، (و) هو أيضاً (: الثَّقيلُ اللَّحِمُ )، أَي كَثِيرُ اللَّحْم ، يقال إنه لَجَخَابَةُ هلْبَاجَة .

(والجَخْبُ بالفَتْــَح ِ)هو(المَنْهُوكُ) الجِسْم ِ (الأَجْوَفُ) .

ُ (و) الجِخَبُّ (كَهِجَـفُّ :) هــو

 <sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس « العليل »

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة

 <sup>(</sup>١) اللسان والتكملة وجامش اللسان «قوله قساط كذا في النسخ وفي التكملة أيضا مضبوطا ولكن الذي في التهذيب تساط بتاء المضارعة والقافية مقيدة ولعله المناسب كتبه

<sup>(</sup>۲) بهامش اللسان «قوله وهو ثلاثى النع عبارة أبي منصور الأزهرى بعداً أن ذكسر الحبربرة والحورورة والحولولة : قلت وهذه الأحرف الثلاثة ثلاثية الأصل إلى آخر ما هنا وهى لاغبار عليها وقد ذكر قبلها المحتبرة في الخاسى ولم يدخلها في هذا القيل فطفا قلم المولف جل من لا يسهو » وإمن هذا أيضا يبنو أن كلمة الأصمعي هي الأزهري ، تحرفت في الحسان وعنه أخذ التاج

(البَعيرُ العظيم ، والصِّنْديدُ ، والضَّعيفُ) نقله الصاغانيُّ ، ولم يذكر الضعيف.

[ج خ د ب] \* ( الجُخْدُبُ (١) بالضَّمِّ ) ، هذا وما يأتي بعده من قوله بضمهما تقييدٌ في غير مَحَلُّ، فإن الأَلْفاظَ التي سَرَدَهَا كُلُّهَا مضمومةً ، فَمَا وَجْهُ التخصيص إطلاقه والمشهور من ضَبْطه ، أو يذكُرُ بعد الـكُلّ: «بالضَّمِّ في الـكُلّ: كَانَ أَوْلَى ، وقد نَبُّه على ذلك شيخُنَا ، كما نَبُّه على فَتح الدَّال أيضاً عند بعضٍ ، ولا يَخْفَى أَنه يِأْتِي ذَلِك في كلام المُؤلّف فيما بعدُ، فكيف يكون منه الإهمالُ، فتأمَّلْ ، (والجُخُادبُ والجُخَادِبَةُ والجُخَادِبَاءُ )بالمَدِّ (ويُقْصَرُ) والجَخْدَبُ كَجَعْفَرِ ، من لسان العرب (وأَبُو جُخَادِبٍ وأَبو جُخَادِبِي) بِ القَصْرِو (بضمُّهمَــا) الأُخيرُة عن ثعلب، وأبو جُخَادبَاء، بالمدّ، من لسان العرب (: الضَّخْمُ العَليظُ) من الرِّجَال

والجِمَالِ ، والجَمْعُ جَخَادِبُ ، بالفَتْح ، قال رؤية :

شَدَّاخَةً ضَخْمَ الضَّلُوعِ جَـخْدَبَا (١) قال ابن بَرِّى : هـذا الرَّجَزُ أُوردَه الجوهرى على أَنَّ الجَخْدَب : الجَمَلُ الضَّخْمُ ، وإنما هو صفة فَرَس ، وقبله :

ترى له مَنَاكِباً ولَبَبَا وكاهلاً ذَا صَهوَاتٍ شَرْجَبَا وعن الليث: جَمَلُ جَخْدَبُ، وهو العَظِيمُ الجِسْمِ عَرِيضُ الصَّدْرِ (و) الجُخْدَب، بِلُغَاتِهِ المذكورةِ (ضَرْبُ مِنَ الجَنَادِبِ) قاله ثعلب، والجَنَادِبُ مِنَ الجَنَادِبِ) قاله ثعلب، والجَنَادِبُ يأْتِي بيانُها، وقال شَمرٌ: الجُخْدُبُ والجُخَادِبُ: الجُنْدَبُ : الضَّخْمُ،

لَهَبَانٌ وَقَدَتْ حِزَّانُهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَا الْمُخَدُّبُ فيه فَيَصِرَّ (١) تَرْمَضُ الجُخْدُبُ فيه فَيَصِرَّ (١) كذا قَيَّدَه (٣) شَمِرٌ الجُخْدَبُ هنا

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القساموس ( الجَـَخـُد َب والجـُخـَادب بضمها والجخاد بـَـة)

 <sup>(</sup>١) اللمان والصحاح وليس في ديوان رؤبة وإنما في ملحقات ديوان العجاج ص٧٧و ضبط فيه « جُنحُـدُ بِـاً ».

 <sup>(</sup>۲) اللسان . وفي الأصل « وقدت حرآته ترمض »وانظر
 التاج المطبوع مادة (لهب) ففيها تحريف نبه عليه
 بالهامش ومادة (لهب) في اللسان

 <sup>(</sup>٣) مثله في اللسان وفي هامش المطبوع من التاج «قوله كذا قيده لعل الصواب إسقاط الضمير »

(و) الجُخَادباء (المِنَ الجَرَاد) أخضَر وأبو جُخَادباء (المَنَ الجَرَاد) أخضَر طويل جُخَادباء (المَنَ الجَرَاد) أخضَر طويل الرَّجلين، وهو اسم له مَعْرِفَة، كما يقال للأَسد: أبو الحَارث، تقول: هو هَذَا أبو جُخَادب قد جاء، وقيل: هو ضَخْم أغْبَر أُحْرَش (١)، وقال الليث: جُخَادَى وأبو جُخَادَى مِنَ الجَنَادِب، اليَاءُ مُمَالَة ، والاثنان: أبو جُخَاديين (١) لم مُمَالَة ، والاثنان: أبو جُخَاديين (١) لم يَصْرِفُوه وهو الجَرَادُ الأَخْضَرُ، وهو الجَرَادُ الأَخْضَرُ، وهو الطَّويلُ الرِّجْلَيْنِ، ويقال له، أبوخُ جَادِب، بالباء، وقال الراجز.

وعَانَقَ الظِّلَّ أَبُو جُخَادِبَ (1)
قال ابن الأَعْرَابِيّ: أَبُو جُخَادِب :

دَابَّةٌ ، واسْمُهُ الحُمْطُوط ، والجُخَادِبَاءُ
أيضاً : الجُخَادِبُ ، عن السيرافيّ ، وَأَبُو جُخَادِبَا : دَابَّةٌ نَحْوُ الحِرْبَسَاءِ وهو الجُخْدُبُ : دَابَّةٌ نَحْوُ الحِرْبَسَاءِ وهو الجُخْدُبُ أَيضاً ، وجَمْعُهُ جَخَادِبُ ، ويقالُ للواحد : جُخَادبُ (و)الجُخْدُب (مِنَ الخُنفُسَاءِ : ضَخْمٌ) قال :

إِذَا صَنَعَتْ أُمُّ الفُضَيْلِ طَعَامَهَا إِذَا خُنْفُسَاءُضَخْمَةٌ وَجُخَادِبُ (١)

كذا أنشده أَبُو حَنيفَة ، عَلَى أَنْ يكونَ قولُه : فُسَاءُ ضَخْ : مَفَاعِلنْ ، وَتَكَلَّفَ بعضُ مَنْ جَهِلَ العَرُوضَ صَرْفَ خُنفُسَاءَ هاهنا ليتم به الجُزْءُ فقال : خُنفُسَاءً ضَخْمَةٌ .

(و) جَخْدَبُ (كَجَعْفَر : اسْم أَبِي الصَّلْت ) كذا في النسخ ، والصواب أَبِي الصَّفْعَبِ ، كما قَيَّده الحافظ وغيرُه ، ابن جَرْعَبِ بنِ أَبِي قِرْفَةَ بن زاهِر بن عامر بن قَامِشَةَ بن وَائِلَة زاهِر بن عامر بن قَامِشَة بن وَائِلَة (الْكُوفِيُّ النَّسَّابَةُ) الشَّاعرُ ، وفيه يقول

قَبَـحَ الإِلهُ وَلاَ يُقَبِّحُ غَيْرَه بَظْرًا تَفَلَّقَ عَنْ مَفَارِقِ جَخْدَبِ (٢) وكان ذا قَدْرٍ بالكوفة وعِلْمٍ،

 <sup>(</sup>١) أي الأصل أبو جخادباع » والتصويب من اللمان

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « أخرش » والتصويب من اللـــان

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أبو جغاديان» والتصويب من اللــان وبهامشه عن التكملة « جغا دبي ... جغا دبيان»

<sup>(</sup>٤) اللسان وفيه أبو جخاد بي ٤

<sup>(</sup>١) اللمان

 <sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه و لا اللسان وفي الأصل «تعلق» و لا يناسب «عن» وما أثبت أقرب ونبه إلى ذلك في هامش المطبوع بقوله «قوله تعلق كذا مخطه ولعله تفلق بالفاء

لَقِيهُ خَالدُ بنُ سَلَمَة المَخْزُومِيُ فَقَال : مَا أَنْتَ مِن حَنْظَلَةَ الأَكْرَمِينَ ، ولاسَعْدِ الأَكْرَمِينَ ، ولا سَعْدِ الأَكْرَمِينَ ، ولا من ضَبَّةَ الأَكْيَاسِ ، ومَا في أُذِّخيْرُ بعد فَصَال جَخْدَب : ولست في هؤلاء ، فقال جَخْدَب : ولست في قُريش من أهل نُبُوّتها ، ولا من أهل خِلاَفتها ، ولا من أهل خِلاَفتها ، ولا من أهل خِلاَفتها ، ولا من أهل في قُريش خيرٌ بعد هؤلاء .

قلت: وهو يروى عن عَطَاءٍ، وعنه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، كما نقله الحافظُ . [جدب] \*

(الجَدْبُ : المَحْلُ) نقيضُ الخصْبِ (: والعَيْبُ) فهو مُشْتَرَكٌ أو مجارٌ كما أوماً إليه الرَّاغِبُ ، قاله شيخُنا ، وجَدَبُ الشيءَ (يَجْدُبُهُ) كَيَنْصُرُهُ (ويَجْدِبُهُ) كَيَنْصُرُهُ (ويَجْدِبُهُ) كَيَنْصُرُهُ (ويَجْدِبُهُ) كَيَنْصُرُهُ الوَجْهَانِ الشيءَ (يَجْدُبُهُ) كَيَنْصُرُهُ ، الوَجْهَانِ كَيَضْرِبُه : عَابَهُ وذَمَّهُ ، الوَجْهَانِ عنِ الفَرَّاءِ ، واقْتَصَر ابنُ سيدَه على عنِ الفَرَّاءِ ، واقْتَصَر ابنُ سيدَه على الثاني ، وفي الحديث «جَدَبَ لَنَا عُمَرُ الشَّمَر بعْدَ عَتَمَة » أي عَابَهُ وذَمَّه ، وكُلُّ السَّمَر بعْدَ عَتَمَة » أي عَابَهُ وذَمَّه ، وكُلُّ عَلَيْ مِنْ خَلْق تَعَلَّلُ جَادِبُهُ (١) فَيَالُكُ مِنْ خَدُّ أَسِيلٍ وَمَنْطِقٍ وَمَنْ خَلْق تَعَلَّلُ جَادِبُهُ (١) رَخِيمٍ ومِنْ خَلْق تَعَلَّلُ جَادِبُهُ (١)

(۱) ديوانه ۴۳ واللسان والصحاح والحمهرة (۲۰۲/ ۱ والمقاييس ۲۰۲۱

كذا في المحكم، يقُولُ: لَمْ يَجِدُ (١) فيه مَقَالاً وَلاَ يَجِد عَيْباً يَعِيبُه فَيتَعَلَّلُ بِالباطلل ، وبالشيء يقولُه وليس بعيب (والجادبُ: الكاذبُ)، في المحكم: قال صاحبُ العين: وليس له فِعْلُ، قال: وهو تَصْحِيفٌ، قال أبو زيد: وأما الجادبُ بالجيم: العائبُ (١).

(والجُنْدُبُ) بضم الدال (والجُنْدُبُ) بفتحها مع ضمّ أَوّلهما (والجنْدُبُ كَدَرُهُم )، حكاه سيبويه فى النُّلاَئِيّ، كَدَرُهُم )، حكاه سيبويه فى النُّلاَئِيّ، وفسّره السيرافيُّ بأنه الجُنْدُب، كذا فى المحكم، وهى أَضْعَفُ لُغَاته، لأَنه وَزْنُ قليلٌ، حتى قال أَنْمَةُ الصَّرْف : إنه لم يَرِدُ منه إلا أَلفاظ أَرْبُعَة ، وهو الذي نقله منه إلا أَلفاظ أَرْبُعَة ، وهو الذي نقله الجوهريُّ عن الخليل، قال شيخُنا : ثم اختلف الصرفيّون في نونه إذا كان مفتوح الثالث، فقيل : إنها زائدة ، فقو مفقو أَلفالُ ، وقيل : أصليّة ، وهو مؤمّر مُخَفَّفُ من الضَّمّ ، والأول أَظهَرُ ، لتصريحهم بزيادة نونه في جميع ليَانَأن ليَعْانِهُ وقيعة أَلِي حَيَّانَأن ليُعْانِهُ وقيعة الشيعة ، وفي كلام الشيعة أَلِي حَيَّانَأن

<sup>(</sup>١) في اللسان «الايجد»

<sup>(</sup>٢) في اللـان «وأما الحادب بالحيم فالعائب»

نَونَ جُنْدَب وعُنْصَل وقُنْبَر وخُنْفَسٌ زائدةً ، لفَقُد فُعْلَل ِ ، ولزوم هذه النون البناء، إذ لا يكون مكانه غيره من الأصول، ولمجيء التضعيف في قُنْبَر، وأَحَدُ المُضَعَّفَيْنِ زائدٌ، وما جُهِــلَ تصريفُه محمولٌ على ما ثُبَتَ تصريفُه ، وإذَا ثَبَتَت الزيادةُ في جُنْدَب بفتح الدال، تُبَتَّتُ في مَضْمُومِهَا ومَكْسُورِ الجِيمِ مفتوحِ الدالِ ، لأَنهما بمعنَّى هذا كلام أبي حَيَّان ، و مثله في المُمْتع ، انتهى كلام شيخنا ( : جَرَادٌ م) وقال اللحْيَالي : هو دَابَّةُ ، وِلم يُحَلِّهَا ، كذا في المحـــكم، وقيل: هو الذَّكَرُ من الجَرَادِ، وفَسَّره السِّيرَافيُّ بأَنَّه الصَّدَى يَصرَّ بالليــل، ويَقْفزُ ويَطيرُ، وفي المحكم: هو أَصْغَرُ منَ الصَّدَى يكونُ في البَرَارِيِّ ، قال : وإيَّاهُ عَنَى ذُوالرمة بقوله:

كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلاً مُقْطِف عَجِلِ إِذَا تَجَاوَبَ مِنْ بُرْدَيْهُ تَرْنِكُم تَرْنِكُم (١) وقال الأَزهَرِى : والعَرَبُ تقولُ : «صَرَّ الجُنْدُبُ» يُضْرَبُ لِلْأَمْرِ الشَّديد

يَشْتَدُّ حَتَّى يُقُلِقَ صَاحِبَهُ ، والأَصل في شِدَّةِ فيه أَن الجُنْدُ بَ إِذا رَمِضَ في شِدَّةِ الحَرِّ لَمْ يَقَرَّ على الأَرْضِ وَطُأً (١) فتَسْمَع لِرِجْلَيْهِ صَريرًا ، وقيلَ : هسو الصغيرُ من الجَرَاد .

وفى الصّحَابَةِ مَن اسْمُهُ: جُنْدَبُ بِنُ جُنْدَبُ بِنُ جُنْدَبُ بِنُ جُنْدَبُ بِنُ جُنْدَبُ بِنُ جُنْدَبُ بِنُ وَجُنْدَبُ بِنَ مَمْرو ، وجُنْدَبُ بِنَ عَمْرو ، وقال كَعْب ، وجُنْدَبُ ، رضى الله عنهم ، وقال ناجِيَةً جُنْدَبُ ، رضى الله عنهم ، وقال غيرُه : هو ضَرْبٌ من الجَرَادِ (واسْمٌ) ، وفي حديث ابن مسعود «كانَ يصلي وفي حديث ابن مسعود «كانَ يصلي الظُهْرَ والجَنَادِبُ تَنْقُزُ مِنَ الرَّمْضَاءِ» الظُهْرَ والجَنَادِبُ تَنْقُزُ مِنَ الرَّمْضَاءِ »

وجَنَادِبَةُ الأَزْد هُمْ جُنْدَبُ بِنُ زُهَيْرٍ ، وَجُنْدَبُ بِنُ زُهَيْرٍ ، وَجُنْدَبُ بِنُ كَعْبِ مِن بَنِي ظَبْيَانً ، وجُنْدَبُ الخَيْرِ ، وَجُنْدَبُ الخَيْرِ ، وَفَى التَّابِعِينَ : جُنْد بِ بِنُ كَعْبِ ، وجُنْد بِ بِنُ كَعْبِ ، وجُنْد بِ بِنَ كَعْبِ ، وجُنْد بِ بِنَ الجَمَّاحِ وَجُنْد بِ بِنِ سُلَامَةَ ، وجُنْد بِ بِنِ الجَمَّاحِ وَجُنْد بِ بِنِ سُلَيْمَانَ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷۸ه واللــان ومادة (جوب) و (رنم)

<sup>(</sup>۱) في اللسان «وطار » وهنا المناسب

(و) يقال: وَقَعَ فلانٌ في (أُمَّ جُنْدَبِ) إِذَا وَقَعَ في (الدَّاهية، و) جُنْدَب ) إِذَا وَقَع في (الدَّاهية، و) قيل (!الغَسدْر، و) رَكبَ فلانٌ أُمَّ جُنْدَب، إِذَا رَكبَ (الظُّلْمَ)، الثلاثة من المحكم (و) يقال: (وَقَعُوا في أُمِّ جُنْدَب، أَى ظُلمُوا) كأَنَّها اسمُ من أَمَّ أَسماء الإِسَاءة، ويقال: وقَعَع القَوْمُ بِأُمِّ جُنْدَب، إِذَا ظَلَمُوا وقَتَلوا غَيْر قال الشاعر:

قَتَلْنَا بِهِ القَوْمَ الذِينَ اصْطَلَوْا بِهِ جِهَارًا ولَمْ نَظْلَمْ بِهِ أُمَّ جُنْدَبِ (١) جَهَارًا ولَمْ نَظْلَمْ بِهِ أُمَّ جُنْدَبِ (١) أَىْ لَمْ نَقْتَلْ غَيْرَ القَاتِلِ .

وأُمُّ جُنْدب أيضاً بمَعْنَى الرَّمْلِ، لأَنَّ الجَرَادَ يَرْمى فيه بَيْضَهُ، والمَاشَى في الرَّمْلِ وَاقعٌ في شَرِّهِ .

وجُنْدَب بن خَارِجَة بنِ سَعْد بنِ فَطُرَة (٢) بن طَيِّئ ، هو الرابع من وَلَد وَلَد طَيِّئ ، وَأُمَّهُ : چَديلَة بِنْت سَبيع ابنِ عَمْرٍو ، مِنْ حمْيَر ، وفيه قال ابنِ عَمْرٍو ، مِنْ حمْيَر ، وفيه قال عَمْرُو بن الغَوْث ، وهو أُوَّلُ من قَالَ الشَّعْرَ في طَيِّئ بَعْدَ طَيِّئ :

وإِذَا تَـكُونُ كَرِيهَةٌ أَدْعَـى لَهَـا وإِذَا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ (١) وإذا يُحَاسُ الْحَيْسُ يُدْعَى جُنْدَبُ (١) كذا في المعجم .

(وأَجْدَبَ الأَرْضَ: وَجَدَهَا جَدْبَةً) وكذلك الرجُلَ، يقال: نَزَلْنَا فلاناً (٢) فأَجْدَبُنَاهُ إذا لَمْ يَقْرِهِمْ (و) أَجْدَبَ (القَوْمُ، أَصَابَهُمُ الجَدْبُ).

(و) فى المُحْكَم : (مَسكَانُ جَدْبُ وجَدُوبٌ ومَجْدُوبٌ) : كأنَّه على جُدِبَ وإِن لم يُسْتَعْمَلْ ، قال سَلاَمَةُ بن جَنْدَلِ : كُنَّا نَحُسلُ إِذَا هَبَّتْ شَآميَةٌ

بِكُلِّ وادِ حَطِيبِ البَطْنِ مَجْدُوبِ (٣) كَذَا فِي الْمَحْدُمِ (وَجِدِيبُ) أَي كَذَا فِي الْمَحْدُوبَةِ ، وأَرْضُ جَدْبَةٌ )وجَدْبُ وعليه اقتصر ابن سيده: مُجْدبة ، والجَمْد عُدُوبٌ ، (و) قد قالُوا: والجَمْد عُدُوبٌ ، (و) قد قالُوا: (أَرَضُونَ جُدُوبٌ ، كأَنَّهُم (٤) جعلُواكلّ (أَرَضُونَ جُدُوبٌ ) ، كأَنَّهُم (٤) جعلُواكلّ جُزْءِ منها جَدْباً ثم جمعوه على هدذا ، وو) أَرْضُونَ (جَدْباً ثم جمعوه على هدذا ، فهو

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) في الأصل «قطرة » والتصويب من مادة فطرني مستدركه

<sup>(</sup>۱) اللمان (حيس) ونسب إلى هي بن أحمر وقيل لررافة الباهلي

<sup>(</sup>۲) في اللسان « نزلنا بفلان »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٠ واللمان

<sup>(</sup>٤) هذا التعليل أورده صاحب اللسان عقب ما حكاه اللحبان بعد وهو قوله «أرض جدوب»

وَكَأَنَّه يُرِيدُ أَنَّ اللَّفْظةَ أَجَارِدُ بِالرَّاءِ والدَّالِ ، قال : وكذٰلك ذَكَره أَهْــلُ اللغَةِ والغَرِيبِ، قــال: وقد رُوِي أَحَادبُ ، بالحَاء المُهْمَلَة ، قسال ابن الأَثْيْرِ: والذي جاءَ في الرِّوَايَــة أَجَادِبُ بالجيم، قال: وكذا جاءً في صَحِيحَي البُخَارِيِّ ومُسْلِم ِ، انتهى، قالشيخُنَا : قَلَتُ : أَى فَلاَ يُعْتَدُّ بغيرِه، ولاتُرَدُّ الرِّواية الثابتةُ الصحيحةُ بمُجَرَّدِ الاحتمال والتَّخْمِينِ ، ثم نَقَل عن عيَاضِ في المَشَارِق، وتُبِعَه تلميلُه رَوَيْنَاه في الصَّحِيحَينِ بدال مهملة بلا خلاَفٍ، أَى أَرْضٌ جَدْبَة غَيْرُ خِصْبَةٍ، قالُوا: هو جَمْعُ جَدْب ، على غيْرِ قِياسِ، كَمَحَاسِنَ، جَمْع حَسَن ، ورَوَى الخَطَّابِيُّ : أَجَاذِبُ ، بالذال المعجمة ، وقال بعضهم: أَحَازِبُ بالحاء والزَّاي ولَيْسَ بِشَيْءٍ ، ورواهُ بعضُهُمْ : إِخَاذَاتٌ ، جَمْعُ إِخَاذَةٍ ، بكسر الهمزة بعدها خاءُ معجمة مفتوحة خفيفة وذال معجمة، وهي الغُدْرَانُ الَّتِي تُمْسِكُ مَاءَ السَمَاءِ، ورواهُ بعضُهُم : أَجَارِدُ ، أَى مـــواضـــعُ

على هذا وصفٌ للمصدر. والذي حكاه اللحيــانيّ: أَرْضٌ جُدُوبٌ، (وقَــدْ وجَدَبَ)، بالفتح، (وأَجْدَبَ) رُبَاعيًّا، والأَجْـــدَبُ: اسمُ للمُجْـدِب، كذا في المحكم، وعَامٌ جُدُوبٌ وأَرْضٌ جُــدُوبٌ ، وفلانٌ جَديبُ الجَنــابِ ، وأَجْدَبَت السُّنَةُ: صَارَ فيهَا جَدْبٌ. وَجَادَبَت الإِبلُ العَامَ مُجَادَبَةً إِذَا كَانَ الْعَامُ مَحْلاً فصارتْ لا تَأْكُل إِلاَّ الدُّرينَ الأَسْوَدَ، دَرينَ الثُّمَامِ، فيقال لهَا حينَتُذ: جَادَبَتْ، وفي المحكم: في الحَديث (وكَانَتْ فِيهِ)، وفي نسخة : فيها، ومثلُه في المحسكم (أَجَادِبُ) أَمْسَكُت المَاءَ، (قِيلَ:) هي (جَمْعُ أَجْدُب ) الذي هو (جَمْعُ جَدْب ) بالسكون كأَكَالبَ وأَكْلُبٍ وكَلْبٍ، قال ابن الأثير في تفسير الحديث: الأَجَادبُ: صلاَبُ الأَرْضِ التي تُمْسكُ المَاءَ ولا تُشْرَبُه سريعاً، وقيل: هي الأَرْضُ التي لا نَبَاتَ بها ، مأْخـوذٌ من الجَدْبِ وهو القَحْطُ ، قال الخَطَّابي : وأَمَّا أَجَادِبُ فهو غَلَطٌ وتَصْحيفٌ،

مُتَجَرِّدَةٌ من النَّهَاتِ جَمْعُ أَجْرَدَ ،انتهى كلامُ شيخنا .

(و) فى المحكم: (فَلاَةٌ جَـدْباءُ: مُجْدبَةٌ) ليس بها قليــلٌ ولا كثيرٌ ولا مَرْتَعٌ ولا كَلاً قال الشاعر:

أَوْ فِي فَلاَّ قَفْ وَ مِنَ الأَنيسِ مُخْدَبَة جَدْبَاء عَرْبَسيسَ (۱) وأَجْدَبَت ِ الأَرْضُ فهي مُجْدِبَة ، وجَدُبَتْ .

(والمجْدَابُ)، كمحْرَابِ (: الأَرْضِ التي لا تَكَادُ تُخْصِبُ)، كَالمخْصَابِ وهي الأَرْضُ التي لا تكادُ تُجْدبُ، وفي حَديثِ الاستشقاءِ «هَلَـكَت المَوَاشِي وأَجْدَبَت البِلادُ » أي قحطَت وغَلَت الأَسعار.

(وجِ لَ بَ أَن كَهِ جَفَّ ) وَجَدَبُّ (٢) في قول الراجز مما أَنشده سيبويه:
لَقَدْ خَشيت أَنْ أَرَى جَدَبَّ ا في عَامِنَا ذَا بَعْدَ مَا أَخْصَبَّ ا

فحرَّكَ الدَّالَ بحَرَكَة البَاءِ وحذَف الأَلِفَ، (اسمُ لِلْجَدْبِ) بمعنى المَحْل. في المحكم: قال ابنُ جنِّي: القَوْلُ فيه أَنَّهُ ثَقَّلَ [البَاء] (١) كَمَا ثَقَّلَ اللَّامَفِي عَيْهَلَ، في قوله:

بِبَازِل وَجَناءَ أَوْ عَيْهَ لِلَّ الدَّالَ فَلَم يُمْكُنُه ذلك حَتى حَرَّكَ الدَّالَ لَمْ الْمُشَدَّدُ لَا كَانَت سَاكَنَةً لَا يَقَعُ بعدَهاالْمُشَدَّدُ ثَم أَطْلَق كَإطلاقه عَيْهَ لَ ونحوها، ثم أَطْلَق كَإطلاقه عَيْهَ لَ وذلك أنه ويُرْوَى أَيْضاً : جَذَّبَا، وذلك أنه ويرُوك أيضاً تَخْرِيك أراد تَثْقيلَ البَاءِ، والدَّالُ قبلها ساكنة، فلم يُمْكنه ذلك، وكره أيضاً تَخْرِيك فلم الدَّالِ ، لأَنَّ في ذلك انتقاض الصيغة، الدَّالِ ، لأَنَّ في ذلك انتقاض الصيغة، فأقرَّها على سُكُونها، وزادَ بعدَ البَاءِ بَاتَ أَخْرَى مُضَعَّفةً لإقامة الوَزْن، وهذه باتَ أَخْرَى مُضَعَّفةً لإقامة الوَزْن، وهذه عبارة المحكم، وقد أَطَالَ فيهافراجِعه، وأَغْفلَه شيخُنا

(ومَا أَتَجَدَّبُ أَنْ أَصْحَبَكَ) أَى (مَا أَسْتَوْخَمُ)، نقله الصاعانيُّ.

(وأَجْدَابِيَّةُ) بنشديد الياء النحنية ، لأَنَّ اليَاءَ للنسبة ، وتخفيفُهَا يجوزُ أَن

<sup>(</sup>١) أللسان وفي مادة «عربس» وفيها « حدباء»

<sup>(</sup>٢) في الاصل « حدب »

<sup>(</sup>۲) هو نرو"بة ملحقات ديوانه ۱۲۹ جَـَدَبِيًّا » راللسان کالمثبت ومادة (خصب) وکتابَ سيبويه لرو"بة

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (عهل) مسوب لمنظور بن مرثد الأسدى

يكونَ إِنْ كان عربيًّا جَمْع جَدْب جَمْع قلَّة، ثم نَزَّلُوه مَنْزِلةَ المُفْرَد، لـكونه عَلَماً، فَنَسبوا إليه ثم خَفَّفُوا ياء النِّسبة لـكثرة الاستعمال ، والأُظهرُ أَنَّه عَجَمِيٌّ ، وهو ( :د قُرْبَ بَرْقَــةَ ) بينها وبين طَرَابُلسِ المغربِ، بينه وبين زَوِيلَةَ نحوُ شهر سَيْرًا، على ما قاله ابن حَوْقَل، وقـال أَبو عُبَيْــد البكريُّ: هي مدينةٌ كبيرةٌ في صحَراء أَرْضُهَا صفاً (١) وآبارُهَا مَنْقُورَةٌ في الصَّفَا، لها بَسَاتِينُ ونخــلٌ، كثيرةُ الأَرَاكِ ، وبها جامعٌ حَسَنٌ بَنَاهُ [ أَبو] (٢) القاسم بن المَهْدِيّ ، وصَوْمَعَةٌ مُنَمَّنَةٌ ، وحَمَّامَاتٌ ، وفَنَادقُ كَثيرَةٌ ، وأُسـواقُّ حافلة، وأهلُهَا ذَوُو يَسَار ، أكثرُهم أَنْبَاطٌ ونَبْذُ (٣) من صُرَحَاء لَوَاتَةَ ،ولَهَا مَرْسًى على البَحْرِ يُعرَف بالمَادُورِ ، على ثَمَانيَةً عَشَرَ ميلاً منها ، وهي من فَتُوح عَمْرِو بنِ العَاصِ، فَتَحَهَا مع بَرْقَــةَ صُلْحاً على خمسة آلاف دينار، وأَسْلَمَ كثيرٌ من بَرْبَرِهَا ، يُنْسَبُ إِليها

أَبو إِسحاقَ إِبراهيمُ بنُ إِسماعيلَ بنِ أَسماعيلَ بنِ أَحمدَ بنِ عبد الله الأَطْرَابُلُسيُّ (١) ويُعْرَفُ بابْنِ الأَجْدَابِيِّ مُؤلِّف كِتَابِ كِفَايَدِةِ المُتَحَفِّظِ، وغيره كذا في المعجم لياقوت.

قلت: وأَبُو السَّرَايَا عامرَ بنُحَسَّانَ ابنِ فِتْيَــان بنِ حَمُّودبنِ سُلَيْمَان اللَّجْدَابيّ الإِسْكَنْدَرِيُّ، عُرِفَ بابنِ اللَّجْدَابيّ الإِسْكَنْدَرِيُّ، عُرِفَ بابنِ الوَتَّارِ، من أَهل الحديث سمِع من أصحاب السِّلفيّ، وتوفى سنة 108 أصحاب السِّلفيّ، وتوفى سنة 108 كذا فى ذَيْلِ الإكمالِ للصَّابُونِيّ.

[ج ذ *ب*] •

(جَذَبُهُ)، أَيِ الشَّيْءَ (يَجْذَبُهُ)، بالكسْرِ، جَذْباً، وجَبَدَهُ ،عَلَى الْقَلْبِ لِلْعَةُ تَمِيمِ (: مَدَّهُ ،كاجْتَذَبَهِ) وقد لُغَةُ تَمِيمِ (: مَدَّهُ ،كاجْتَذَبَهِ) وقد يكونُ ذلك في العَرْضِ (و) رُوِيَ عن سيبويهِ : جَذَبَ (الشَّيَءَ : حوَّلَهُ عن مَوْضِعهِ) واجْتَذَبهُ : اسْتَلَبَه ، كذا في المحكم، وجَذَبه (كَجَاذَبه) ، وقولُ الشاعر : ذكرْتُ والأَهْوَاءُ تَدْعُو لِلْهَدوَى فَالْعِيشُ بالرَّكْبِ يُجَاذَبُنَ البُرَى (٢) والعيسُ بالرَّكْبِ يُجَاذَبْنَ البُرَى (٢)

 <sup>(</sup>۱) في الأصل «حمراء ارضها صفاء» والتصويب من معجم البلدان (أجد ابية)

<sup>(</sup>٢) زيادة من معجمُ البلدانُ ﴿

<sup>(</sup>٣) في الأصل « نبذة » والمثبت من المعجم

<sup>(</sup>١) في المعجم البلدان « الطربلسي »

<sup>(</sup>٢) اللسان

يَحْتَمَلُ أَن يَكُونَ بَمْعَنَى يَجْذَبْنَ أَوْمَعْنَى المُبَارَاة والمُنَازَعَة ، كذا في المحكم ، (وقد انْجَذَبَ وتَجَاذَبَ)، نَطِّ ابن سيده في المحكم: وجَذَبَ فُلاَنٌ حَبْلَ وصَاله: قَطَعَـهُ . وفي الأَساس: ومن المَجَازِ : جَذَبَ فلانٌ الحَبْلَ بَيْنَنَا : قَاطَعَ. (و) جَذَبَت (النَّاقَةُ) إِذَا غَرَزَت و (قَلَّ لَبَنُهَا) تَجْذِبُ جِذَاباً (فهي جَاذَبُ وجَاذَبَةُ وجَذُوبٌ ) جَذَبَتُ لَبَنَها من ضَرْعهَا فذَهَبَ صاعدًا، وكذلك الْأَتَانُ، وفي الأُساس، ومن الهُجَاز: نَاقَةٌ جَاذبٌ : مَدَّتْ حَمْلَهَا (١) إِلَى أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا . قال الحطيئة يهجلوأمّه : لسَانُكُ مِبْرُدُ لَمْ يُبْتِقِ شَيْسًا وَدَرَّكِ دَرَّ جَاذبَةٍ دَهيلِ (٢) الدَّهينُ مثـلُ الجاذبَة (ج جُوَاذبُ وجِذَابٌ ، كَنِيَام ) ونَاثِم ، قال الْهُذَلِّ : بِطَعْنِ كَرَمْحِ الشُّوْلِ أَمْسَتْ غَوَارِزًا جَوَاذِبُهَا تَأْبَى عَلَى المُتَعَبِّرِ (٣)

قال اللَّحْيَانيّ: نَاقَةٌ جَاذِبٌ ، إِذَاجَرَّتُ (١) فَزَادَتْ عَلَى وَقْتِ مَضْرِبِهَا .

(و) من المَجَازِ: جَذَبَ (الشَّهْرُ) يَجْذَبُ جَذَبُ (الشَّهْرُ) يَجْذِبُ جَذْبً أَكْثَرُه، يَجْذَبُ جَذْبً الشَّاةَ والفَصِيلَ عَنْ أُمِّهِمَا يَجْذَبُهُمَا جَذْبًا : قَطَعَهُمَا عَنِ الرَّضَاعِ (و) كذلك (المُهْرَ : فَطَمَهُ) قال أَبُو النَّجْمِ يَصِفُ فَرَساً :

ثُمَّ جَذَبْنَاهُ فِطَاماً نَفْصلُهُ فَنُوعاً وَلَسْنَا نَغْتِلُهُ (٢) نَفْرَعُهُ فَرْعاً ولَسْنَا نَعْتِلُهُ (٢)

أَى نَهْرَعُه بِاللَّجَامِ وَنَقْدَعُه ، وَنَعْتِلُهُ أَى نَجْذَبُه جَذْبًا عَنِيفًا . وقال اللّحياني وجَذَبَت الأُمُّ ولَدَهَا تَجْذَبُه : فَطَمَتْهُ ، وجَذَبَت الأُمُّ ولَدَهَا تَجْذَبُه : فَطَمَتْهُ ، ولم يَخُصَ مِنْ أَى نوع هُوَ ، قالَهُ ابن سيده ، وفي التهذيب : يقال : للصّبِي أو للسَّخْلَة إِذَا فُصِلَ : قَدْ جُذِبَ ، انتهى أو للسَّخْلَة إِذَا فُصِلَ : قَدْ جُذِبَ ، انتهى أو للسَّخْلَة إِذَا فُصِلَ : قَدْ جُذَبَ (فُلاناً يَعَدُّبُهُ ، بِالضَّمِّ ) إِذَا (غَلَبَهُ فِي المُجَاذِ : جَذَبُ (فُلاناً يَعَجُدُبُهُ ، بِالضَّمِّ ) إِذَا (غَلَبَهُ فِي المُجَاذِ : جَاذَبَة ) ومن المَجَازِ : جَاذَبَة ) إذا (غَلَبَهُ المُجَاذَبَة )

أي الأساس «ومدت وقت حملها»

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٦١ والتكملة وجاء في مادة (دهن)

<sup>(</sup>٣) هو لأبي جندب الهذل شرح أشعار الهذالين ٣٦٠ واللسان والجمهرة ٢٠٧/١ وفي الأصل « تأتي على .. » والتصويب نما سبق

<sup>(</sup>۱) في الأصل «جردت» والتصويب من اللسان ومادة (جرر)

 <sup>(</sup>۲) اللسان والمشطور الأول في الصحاح والأساس ١١٢/١
 وانظر مادتى (عتل ، فرع)

خَطَبَهَا فَرَدَّتُهُ كَأَنَّه بان [ منها] (١) مَعْلُوبًا ،كذا في المحكم، وفي التهذيب. وإذا خَطَبَ الرجلُ امرأَةً فَرَدَّتْه قِيلَ جَذَبَتْهُ وَجَبَذَتْهُ ، قال : وكأنَّه مِنْ قَوْلَكَ جَاذَبْتُهُ فَجذَبْتُه ، أي غَلَبَتْهُ فَبَانَ مِنْهَا مَعْلُوبًا .

(وجَذَابِ) مَبْنيَّةً (كَقَطَامِ) هي (المَنِيَّةُ)، لأَنَّهَا تَجْذِبُ النُّفُوسَ، قاله ابنُ سيده.

والانْجِذَابُ: سُرْعَةُ السَّيْرِ، ومن المَجَارِ: قَدِ انْجَذَبُوا في السَّيْرِ، وانْجَذَبُوا في السَّيْرِ، وانْجَذَبَ بِهِمُ السَّيْرُ: ساروا [مَسِيرًا] (٢) بعيدًا

(وسَيْرُجَذْبُ: سَرِيعٌ) قال الشاعر:

ه قَطَعْتُ أَخْشَاهُ بِسَيْرٍ جَذْبِ \* (٣)

أَىْ حَالَةَ كَوْنِي خَاشِياً لَه ، قَالَهُ ابنُ ابنُ حَالَةَ كَوْنِي خَاشِياً لَه ، قَالَهُ ابنُ سِيدَهُ. والجَذْبُ أَيضاً: انْقِطَاعُ الرِّيقِ . (و) عن ابن شُميل: يُقَالُ: بَيْنَنَا وبَيْنَ بَنِي فُلاَن نَبْذَةٌ وجَذْبَةٌ ، أَىْ هُم منَّ المَنْزِل مِنْ الْمَانْزِل مِنْ الْمَنْزِل مِنْ الْمُنْزِل مَنْ الْمَنْزِل مَنْ الْمَنْزِل مِنْ الْمُنْزِل مَنْ الْمَنْزِل مَنْ الْمَنْزِل مَنْ الْمَنْزِل مِنْ الْمُنْزِل مَنْ الْمَانْ الْمُنْزِل مِنْ الْمُنْرِل مِنْ الْمُنْزِل مِنْ الْمُنْزِل مِنْ الْمُنْزِلَ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْزِل مِنْ الْمُنْزِل مِنْ الْمُنْزِل مِنْ الْمُنْزِل مِنْ الْمُنْزِلِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْزِل الْمُنْزِلُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

جَذْبَةً) أَىْ (قِطْعَةٌ بَعِيدَةٌ) (١) ، ويُقَالُ: جَذْبَةٌ من غَزْلُ ، لِلْمَجْذُوبِ منه مَرَّةً ، ومن المَجازِ يقال: مَا أَعْطَاهُ جَذْبَةَ غَزْلٍ ، أَى شيئاً ، كذا في الأساس.

(والجَدَبُ مُحَرَّكَةً:) الشَّحْمَةُ التي تكون في رأس النَّخْلَة يُكْشَطُ عنها اللِّيفُ فَتُوْكُلُ، كأَنَّهَا جُلِبَت عن النَّخْلَةِ، وهو أيضا (جُمَّارُ النَّخْلِ، النَّخْلِ، أوفي بعض النسخ بحلف أو، أو)، وفي بعض النسخ بحلف أو، ومثله في المحكم ولسان العرب (:الخَشْنُ منه) أي الذي فيه الخُشُونَةُ، وأمَّا أبو حنيفة فإنه عَمَّ وقال: الجَلَدُ: للجَمَّارُ، ولم يَزِدْشيئًا، كذا في المحكم، وفي الحديث «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ الجَذَبَ »هو بالتحريك: عليه وسلم يُحِبُّ الجَذَبَ »هو بالتحريك: الجُمَّارُ، (كسالجِذَاب بالكَسْر، الواحدةُ) (٢) جَذَبَةً (بهاء).

(وجَذَبَ النَّخْلَةَ يَجْذِبُهَا) بالكَسْرِ، جَذْباً ( :قَطَعَ جَذَبَهَا) ليَأْكُلَهُ، هذه عَن أَبِي حَنِيفَةَ .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

<sup>(ُ</sup>۲) في الأصل « امتاروا » والتصويب و الزيادة من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>٣) اللسان

<sup>(</sup>۱) في اللسان » أى قطعة أى بُعُسَمَدٌ». (۲) في إحدى نسخ القاموس « واحدته جاء »

(و) من المَجَازِ: جَذَبَ (١) (منَ المَاءِ نَفَساً) أو نَفَسَيْنِ ، إِذا (كَرَعَفيهِ) أَى في الإِناءِ الذي فيه الماءُ.

وفى الأساس: ونَاقَةُ فلان تُجْذبُ لَبَنَهَا إِذَا حُسلِبتْ، أَى تَسْرِقُه (٣) لَبَنَهَا إِذَا حُسلِبتْ، أَى تَسْرِقُه (٣) (والجُوذَابُ ، بالضَّمِّ : طَعَامٌ لِمُتَّخَذُ) أَى يُصْنَعُ (من سُكَّر ورُزٌّ ولَحْم)، كذا في المحكم.

قلت: ولعلَّه لما فيه من الجَوَاذِب، وربما يَسْبِق إِلَى الذَّهْنِ أَنه مُعَرَّبُ جُوزه آنه مُعَرَّبُ جُوزه آب آب (٣) ، وليس كَـنْدُلك، وسيأتى فى ذوبا ج.

(وجَاذَبَا: نَازَعَا) وجَاذَبْتُه الشيء: نَازَعْتُهُ إِيَّاهُ (وتَجَاذَبَا :تَنَازَعَا)، والتَّجَاذُبُ: التَّنَازُعُ، وبسه فُسِّرَ أَيضاً قولُ الشاعرِ الماضي ذكرُه:

يُجَاذِبْنَ البُرَى

بمعنى المباراةِ والمنازعة .

( واجْتَذَبَهِ: سَلَبَه ) قال ثعلب عن

(۱) عبارة اللسان ويقال للرجل إذا كرع في الإناء نفسا أو نفسين : جذب منه نفسا أو نفسين

(٢) في الأصل « تشربه » والتصويب من الأساس ويراد
 أنها تغرز

مُطَرِّف : وَجَدْتُ الإِنْسَانَ مُلْقَى بَيْنَ الله وَبَيْنَ الشَّيْطَانَ فَإِنْ لَم يَجْتَلْبُهُ إِلَيه جَذَبَه الشيطانُ ، وهو قطعة من كلام ابن سيده في المحكم ، وقوله : اجْتَذَبَه : سَلَبَه ، من بقية كلام سيبويه المتقدم . وفي الأساس : ومن المَجَلام أو كانت وتَجَاذَبُوا أَطْرَافَ الْكَلام ، وكانت وَنَا لَهُ مُجَاذَبُوا أَطْرَافَ الْكَلام ، وكانت بينه مُجَاذَبَاتُ ثُمَّ اتَّفَقُوا .

(والجَابَةُ) لم يذكره صاحبُ اللسان، وهي (مُشَدَّدَةُ: هُلْبَةٌ)، بالضَّمَ وهي شَعَرٌ يُرْبَطُ ويُجْعَلُ آلة للاصطياد (يُصْطادُ بها القَنَابِرُ) جمعُ قُنْبَرِ: طَائِر معروف (و) في لسان العرب: عن أبي عمرو: يقال: مَا أَغْنَى عَنِّى عَنِّى بالسَّانُ وَلاَ ضِمْناً، (الجِذبَّانُ)، جسنبَّاناً وَلاَ ضِمْناً، (الجِذبَّانُ)، بالسَكَسْرِوتَشْديد البَاءِالمُوحَدة المَفْتُوحَة بالسَّكَسْرِوتَشْديد البَاءِالمُوحَدة المَفْتُوحَة (كعدفان) وهو (زِمَامُ النَّعْلِ)، والضَّمْنُ: هو الشَّسْعُ.

(و) عن النَّضْرِ بنِ شُمَيْل (تَجَدَّبَهُ) أَى اللَّبَنَ ، إِذَا (شَرِبَهُ) ، قَالَ العُدَيْلُ: دَعَتْ بالجِمَالِ البُزْلِ لِلْظَّعْنِ بَعْدَمَا تَجَذَّبَ رَاعِي الإِبلَ مَا قَدْ تَحَلَّبَا (١)

 <sup>(</sup>٣) جامش المطبوع « معرب كودان كذا جامش المطبوعة »
 أى الاجزاء الخسة الى لم تكمل

<sup>(</sup>١) اللسان رالتكملة

(و) منَ الأَمثال المشهورة (أَخَذَ) فُلاَنَّ (فی وَادی جَذَبَات، مُحَرَّكَةً )وفی مجمّع الأَمْثَال للميداني : « وَقَعُوا » يُضْرَبُ في الرجُل (إِذَا أَخْطَــــأَ ولَمْ يُصبُ)، قِيلَ: من جُذبَ الصَّبيُّ: فُطمَ ، وَرُبُّمَا يَهْلكُ ، ويُفهم من كلام الأَساس أَنه مأخوذ من قولهم :انْجَذَبُوا فى السَّيْرِ ، وانْجَذَبَ بهم السَّيْرُ : ساروا (١) بعيدًا . فُينظرُ مع تفسير المُؤلِّف، ورواه بعضُهم بالدَّال المهملة ، ونقل شيخنا : والأصوبُ قولُ الأزهريّ عن الأصمعيّ خَدَبَات (٢) أي بالخَاء المعجمة ، جمع خَدْبَة فَعْلَة مِن خَدَبَتْهُ الحَيَّةُ: نَهَشَنْهُ، يُضْرَب لواقع في هَلَكَة ، وللجَائرِ (٣) عن قَصْده، ويأتى للمصنِّف، ونقل شيخُنَا أيضاً أنه أخذَ من كلام الميداني " أنه يقسالُ جُذبَ الصَّبيُّ إِذَا فُطِم، وظاهرُ المصنّف كالجَوْهريُّ أَنه يكونُ للمُهْر ، لأنه ذَكِرَه مَقيَّدًا به .

قَلَّت: وقد أُسْبَقْنَا النقْـــلَ عن

التهذيب فى ذلك ما يُغنِى النقــل عن معنى المَثل .

#### [جرب] \*

(الجَرَبُ مُحَرَّكةً م) خلطٌ غَليظٌ يَحْدُثُ تحت الجِلْد من مُخَالَطَة البَلْغَم الملْـح للدَّم ، يـكونُ معه بُثُورٌ ، ورُبُّمَا حَصَلَ معه هُزَالٌ لكَثْرَتِه ، نقله شيخُنا عن المصباح، وأُخْصَرُ من هذا عبارةُ ابن سيده : بَثْرٌ يَعْلُو أَبْدَانَ النَّاس والإِبـــلِ ، وفي الأَساس : وفي المَثْل « أَعْدَى مِنَ الجَرَبِ عِنْدَ العَرَبِ » (جَرِبَ، كَفَرحَ) يَجْرَبُ جَرَباً (فَهُوَ جَرِبٌ وجَرْبَانُ وأَجْرَبُ) المعروفُ في هـــنه الصفات الأخيرُ (ج جُرْبٌ) كَأْحْمَرَ وحُمْر ، وهوالقِيَاسُ،(وجَرْبَي) كَقَتْلَى، ذَكَرَهُ الجوهَرِيُّ وابنُ سِيدَه، وهو يَحْتَملُ كونَه جمْـعَ أَجْرَبَ أَو جَرْبَانَ كَسَكْرَان، على القياس، (وجرَابٌ) بالكسر، يجوزُ أَن يكون جَمْعاً لأَجْرَبَ كَأَعْجَفَ وعِجَافِ ، كما جَزَم به في المصباح وصرح به أنه على غيرِ قِياس، وزَعَم الجوهَرِيُّ أَنهُ جَمْعُ جُرْبِ الذي هو جمع أَجْرَبَ ، فهو عنده

 <sup>(</sup>١) في الأصل و امتاروا و والتصويب من الأساس .

 <sup>(</sup>Y) أي الأصل خذبات ... خذبه ... خذبته » والتصويب من مادة خدد وضبطت خدبات في اللسان بفتح الدال وفي القاموس بكسرها وقال الزبيدى: وضبطه الصاغانى بفتحها

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ٥ للحائر » والتصويب مما سبق

جَمْعُ الجَمْعِ ، وهو أَبْعَدُهَا ، كذا قاله شيخُنا ، (وأَجَارِبُ) ، ضَارَعُوا به الأَسماءَ كأجادِلَ وأَنَامِلَ .

(وأَجْرَبُوا: جَرِبَتْ إِبِلُهُمْ وهو) أَى الجَرَبُ عسلى ما قال ابنُ الأعرابي الجَرَبُ الجَرَبُ العَيْبُ، و) قال أَيضاً: الجَرَبُ (: صَالَ السَّيْفِ، و) هو أَيضاً (: صَالَّدُا) مقصور (يَعْلُو باطِنَ الجَفْنِ) ورُبَّمَا أَلْبَسَه كُلَّه، ورُبَما رَكِبَ بَعْضَه، كذا في المحكم.

(والجَرْبَاءُ: السَّمَاءُ) سُمِّيَت بِذلك لموضع المَجَرَّةِ، كأنَّهَا جَرِبَتْ بِالنَّجُومِ قَالَهُ الجَوهِ وَهَرِيُّ، وابنُ فارسٍ، وابنُ وابنُ سيده، وابن منظور، ونقله شيخنا عن الأُولين، زَادَ ابنُ سيده: وقيلًا الفَّارِسِيُّ: كَمَا قِيلَ لِلْبَحْرِ أَجْرَدُ، وكما الفَّارِسِيُّ: كَمَا قِيلَ لِلْبَحْرِ أَجْرَدُ، وكما سَمُّوا السَّمَاءَ أَيضاً: رَقِيعاً، لأَنَّهِا مَرْقُوعَةُ بِالنَّوْمِ، قال أَسَامَةُ بِنُ حَبِيبٍ الهُذَلِيُّ :

أَرَتْهُ مِنَ الجَرْبَاءِ فِي كُلِّ مَوْقِفٍ طِبَاباً فَمَثْوَاهُ النَّهَارَ المَرَاكِدُ (١)

(أُو) الجَرْبَاءُ (: النَّاحيَةُ) من السماء (التي يَدُورُ فيها فَلَكُ الشَّمْس والقَمَر) كذا في المحكم قال: وجرْبَةُ مَعْرِفَةً: اسْمُ للسَّمَـاءِ، أَرَاهُ منْ ذلكَ، ولم يَتعرَّضْ له شيخُنا ، كما لم يتعرضُ لمادَّة جذب إلا قليلاً ، على عادَته ، وقال أَبُو الْهَيْثُم : الجَرْبَاءُ والْمُلْسَاءُ :السَّمَاءُ الدُّنْيَا: (و) الجَرْبَاءُ (: الأَرْضُ) المَحْلَةُ (١) (المَقْحُوطَةُ) لا شَيءَ فيها، قاله ابن سيده ، (و) عن ابن الأَعْرَاني : الجَرْبَاءُ (: الجَارِيَةُ المَليحَةُ:) سُمِّيت جَرْبَاءَ لأَنَّالنِّسَاءَ يَنْفُرْنَ عَنْها لِتَقْبِيحها بمحاسنها مَحَاسِنَهُنَّ ، وكان لعَقيل بن عُلَّفَةَ المُرِّيِّ بنت يقالُ لَهَا الجَرْبَاءُ، وكانت من أَحْسَنِ النَّسَاءِ .

(و) الجَرْبَاءُ (: ة بجنب (٢) أَذْرُحَ) بالذَّالِ المُعْجَمَ فِي والرَّاءِ والحَاءِ المُعْجَمَ فَي اللَّهُ مَلَتَيْنِ ، قيال عياضً: كذا للجمهُور ، ووقع للعنديري في رواية مُسْلِم ضبطُهَا بالجيمِ ، وهو وَهَمَ ، مُسْلِم ضبطُهَا بالجيمِ ، وهو وَهَمَ ، وهُمَا: قَرْيَتَانِ بالشَّأْمِ ، ثُمَّ إِنَّ صَرِيحَ

<sup>(1)</sup> شرح أشعار الهذليين ١٢٩٧ واللسان ومادة (ركد) و (طبب)

<sup>(</sup>١) في اللسان أرض جرباء : مُمُحُلِق مقدوطة الله على الله

 <sup>(</sup>γ) في القاموس المطبوع لم يذكر الرمز ( ً ، ، و إنما قيل فيه ( ، قرية )

كلام المُؤَلِّف دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا ممدودةٌ ، وهو الثــابتُ في الصَّحيــح ، وجَزَمَ غَيْرُهُ بِكُونِهَا مَقْصُورَةً ، كذا في المطالع والمشارق ، وفيهما نسبةُ المَدِّ لــكتَاب البُخَارِيِّ ، قال شيخُنا : قلت : وقد صَوَّبَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمِ القَصْرَ قالَ : وكذَّلك ذَكره الحَازِمِيُّ والجُمْهُور ( وَغَلطَ ) ، كَفَرحَ ، وفي نسخة ، مُشَدَّدًا مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ ( مَنْ قَالَ بَيْنَهُمَا نَلانَهُ أَيَّامٍ) ، وهوقولُ ابنِ الأَثِيرِ ، وقَدْوَقَعَ فى روَايَة مُسْلِم ، وَنَبُّهُ عليه عِيَاضٌ وغَيْرهُ وقالوا: الصَّوَابُ ثَلاَثَةُ أَمْيَالِ (وإِنَّمَـا الوَهَمُ مِنْ رُواةِ الحَدِيثِ مِنْ إِسْقَاطِ زيَادَة ذَكَرَهَا) الإِمَامُ (الدَّارَقُطْنِيُّ) في كِتَـــــابِهِ (وهِي) أَى تِلْكَ الزيادةُ (مَا بَيْنَ نَاحِيَتَى حَوْضِي) أَي مقدارُ ما بينَ حَـافَتَىِ الحَوْضِ (كَمَا بيْنَ المدينة و) بين هذينِ البَــلَدَيْنِ المُتَقَارِبَيْنِ (جَرْبَاء وأَذْرُحَ ) ومنهم مَنْ صَحَّحَ حَذْفَ الوَاوِ العَاطِفَة قَبْلَ أَذْرُحَ، وقَالَ ياقوتُ : وحَدَّثَنِي الأَميرُ شَرَفُ الدِّينِ يعقوبُ بنَ محمــد (١)

الهَذَبَانِيّ قال: رأَيْتُ أَذْرُحَ والجَرْبَاءَ غيرَ مَرَّةٍ وبينهما ميلٌ واحد أو أقلٌ ، لأنَّ الواقِفَ في هذه يَنْظُرُ هذه ، واسْتَدْعَى رَجُلاً من تلك الناحِيةِ ونحن بِدمَشْق ، واسْتَشْهَدَهُ على صِحَّةِ ذلك فشَهِدَ به ، واسْتَشْهَدَهُ على صِحَّةِ ذلك فشَهِدَ به ، ثم لقيتُ أنا غيرَ واحد من أهل تلك الناحِيةِ وسَأَلْتُهُمْ عن ذلك فكلٌ قال مثل قَوْلِه ، وفُتحَتْ أَذْرُحُ والجَرْبَاءُ في مثل قَوْلِه ، وفُتحَتْ أَذْرُحُ والجَرْبَاءُ في مناتَةً رسول الله صلى الله عليه وسلم منتَةً تِسْع ، صُولِح أَهْلُ أَذْرُحَ على مناتَةً دِينَارِ جِزْيَةً .

(والجَرِيبُ) مِنَ الأَرْضِ والطَّعَامِ مِقْدَارٌ مَعْلُومُ الذِّرَاعِ والْمِسَاحَةِ، وهو مَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ، لَـكُلُّ قَفِيزٍ منهاعَشَرَةُ أَقْفِزَةٍ، لَـكُلُّ قَفِيزٍ منهاعَشَرَةُ مَنْ مائة جُزْءِ مَن مائة جُزْءِ من الجَرِيبِ، ويقال: أَقْطَعَ الوَالِي مَنْ الجَرِيبِ، ويقال: أَقْطَعَ الوَالِي فُلاناً جَرِيبٍ، وهو مَكِيلةً معروفَةً، وكذلك جَرِيبٍ، وهو مَكِيلةً معروفَةً، وكذلك أَعْطَاهُ صَاعاً من حَرَّةِ الوَادِي أَي مَبْرزَ صَاعاً من حَرَّةً الوَادِي أَي مَبْرزَ صَاعاً من خَرَّةً الوَادِي أَي مَبْرزَ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان «يعقوب بن الحسن »

باختلاف البُــلْدَانِ كَالرَّطْلِ وَالْمُدُّ والذِّرَاعِ ونحو ذلك، ﴿ جِ أَجْرِبَــةٌ وجُرْبَانٌ) كرَغيفِ ورُغْفَانِ وأَرْغَفَة، كلاًهُمَا مَقيسٌ في هذا الوَزْن، وزَعَمَ بَعْضٌ أَنَّ الأَوَّلَ مسموعٌ لايقاس، والثاني هو المقيسُ ، وزَادَ العَالَمُة السُهَيْليُّ في الروض جَمْعاً ثالثاً وهــو جُرُوبٌ على فُعُول (١) ، قاله شيخُنَا (و) قيل : الجَريبُ (: المَزْرَعَةُ) ، وقال شيخنا: هو إِطْلاَقٌ في مَحَلِّ التَّقْبِيد، آلاًف وستَّمِائَة ذراع ، وقد تَقدُّم آنفاً ما يَتعلَّق بذلك، (و) الجُريبُ ( : الوَادى) مطلقاً ، وجَمْعُه أَجْرِبَةً ، عن الليث، (و) الجَريبُ أيضاً (وَادٍ) مَعْرُوفٌ في بــــلادِ قيسٍ، وحَرَّةُ النَّارِ بحذائه قال:

حَلَّتْ سُلَيْمَى جَانِبَ الجَرِيبِ
بِأَجَــلَى مَحَلَّةَ الغَرِيبِ
مَحَـلَّةَ الغَرِيبِ
مَحَــلَّ لا دَانٍ ولا قَرِيبِ
(١)

والجَرِيبُ: قَرِيبٌ من النُّعْلِ ، وسيأتى بيانُه في أَجَلَى وفي أَخْرَابِ إِن شاءَ الله تعالى ، وقال الراعى:

أَلَمْ يَأْتِ حَيًّا بِالْجَرِيبِ مَحَلَّنا وحَيًّا بِأَعْلَى غَمْ رَةٍ فَالأَبَاتِرِ (١) وبَطْنُ الْجَرِيبِ: مَنَاذِلُ بَنِي وَائِل : بِكُرِ وتَغْلَبَ

( والجرْبَةُ ، بالسكس كالجريب ( : المَزْرَعَةُ ) ، ومنه سُمّيت الجرْبَةُ المَرْرَعَةُ المعروفةُ بوادى زَيِيدَ ، وأنشد في المحكم لِيِشْرِ بنِ أَيِي خَازِم : في المحكم لِيشْرِ بنِ أَيِي خَازِم : تَحَدُّرُ مَاءِ البِسْرِ عن جُرَشِيَّةً تَعْلُو الدِّبَارَ عُرُوبُهَا (٢) على جرْبَةٍ تَعْلُو الدِّبَارَ عُرُوبُهَا (٢) الدَّبْرَةُ : السكردةُ من المَزْرَعَةِ مِنَ المَزْرَعَةِ الدِّبْرُو ) الجرْبَةُ ( : القرَاحُ مِنَ الأَرْضِ ) قال أبوحنيفة : واستعارها امرؤ القيس للنخل فقال :

كَجِرْبَةِ نَخل أُوكَجَنَّةِ يَثْرِبِ (٣)

<sup>(</sup>۱) لعلها « جُرُب عـــلى فُعـــُل » مثل كَثيب و كُنْبُب

 <sup>(</sup>۲) في السان مادة (أجل) « حلت سليمي ساحة القليب »
 فلا شاهد فيه

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (أباتر)

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۶ والسان والصحاح وفی المقاییس ۱ /۵۰۰ عجزه وانظر (دبر ، جرش)

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٤ والسان ومادة (جرم) برواية «جرمة »
 وصدره :

<sup>•</sup> عَلَمُونَ بَأَنْطَاكِينَّةً فُوقَ عَلَمْمَةً •

(أو) الجرْبة هي الأرْض (المُصْلَحة للررْع أوغَرْسِ) حكاها أبوحنيفة ، ولم يذكر الاستعارة ،كذا في المحكم ، قال : والجَمْع : جِرْب كسدْرة وسدر وتبنة وتبنن ، وقال ابن الأغرابي : الجرْب القراح وجمعها القراح وجمعها البيت : البحرْبة ، وعن الليث : الجرْبة : البقعة الحسنة النّبات وجمعها جربة ، قال الشاعر :

وَمَا شَاكِرٌ إِلاَّ عَصَافِيرُ جِرْبَسَةِ
يَقُومُ إِلَيْهَا قَارِحٌ فَيُطِيسِرُهَا (۱)
والذي في المحكم «شارح» بَسَلَلَ «قَارِح» يجوزُ أَنْ يكونَالجِرْبَةُ ها هنا أَحَدَ هذه الأَشياءِ المذكورة ،كذا في لسان العرب (و) الجِرْبَةُ (:جِلْدَةٌ أَوْ بارِيَّةٌ رُوضَعُ على شَفيرِ البِئرِ لِئلاَّ يَنْتَثِرَ)، بالثاء المشلئة - وفي نسخة بالشين بالثاء المشلئة - وفي نسخة بالشين المعجمة - (۱) ،كذا نصّ ابن سيده في المحكم (المَاءُ في البِئرِ البِئرِ اليتَحَدَّرَ المَاءُ في الجَدُّولَ لِيتَحَدَّرَ عَلَيْهَا المَاءُ)، وعبارة المحكم : يتحدر عليه (۱) الماء .

(و) جَرْبَةُ ، بِلاَ لاَم ، كَمَا ضَبَطَهَا ابنُ الأَثيرِ (بالفَتْحِ : ة بالمَغْرِبِ) ، كَلَا قاله ابنُ منظور أيضاً ، وقال شيخُنا : هَذِهِ القَرْيَةُ بَلْدَةٌ عَظِيمَةٌ بافْرِيقِيَّةَ في جزيرة البَحْرِ الكَبِيرِ ، ليست من أَرْضِ المَغْرب المنسو بة إليها ، ليست من أَرْضِ المَغْرب المنسو بة إليها ، وأهلُ المَغْرب يَعُدُّونها من بلاد الشَّرْق ، وسط وليست منها ، بل هي جزيرة في وسط وليست منها ، بل هي جزيرة في وسط البَحْرِ في أَثْنَاءِ بحرِ إفريقِيّة .

قلت: وقد ذكر ابن مَنْظُور أنسه جاء ذكرُها في ترجمة رُويْفِع بن ثابت في الاستيعاب وغيره. وَرُويْفِع بن ابن ثابت هذا جَدُّ ابن مَنْظُور، وقل ساق نَسَبَهُ إليه .

(والجِرَابُ)، بالكَسْرِ (وَلاَ يُفْتَحُ أو) الفَتْحُ (لُغَيَّةٌ) إِشَارَة إِلَى الضَّعْفِ (فيما حَكَاه) القَاضى (عِيَاضُ) بنُ موسى اليَحْصُبِيّ في المشارق عن القَزَّازِ (وغيرِه) (١) كابن السكِّيت ، ونسبه الجوهريّ وابنُ منظور للعامَّةِ (: المزْوَدُ أو الوِعَـاءُ)، معروف، فهو أَعَمُّ من المِزْوَدِ، وقيـل: هو وِعَاءٌ من إِهابِ

<sup>(</sup>۱) اللــان ومادة (شرج) و (شرح)

<sup>(</sup>٢) في اللسان « ينتشر » و ابن سيده لا يعقب على القاموس لأنه سابق

<sup>(</sup>r) في اللسان عن المحكم «عليها الماء»

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس« حكاه النووى وعياض قبله »

الشَّاءِ لاَ يُوعَى فيه إلاَّ يَابِسُ، وقد يُسْتَعْمَلُ في قِرَابِ السَّيْفِ مَجَازًا، كما أشار له شيخُنَا، (ج جُرُبُ) ككتاب وكُتُب، على القياس (وجُرْبُ) بضَمَّ فسكُونٍ، مُخَفَّف من الأَول، ذكره ابن منظور في لسان العرب وغيره، فانظره مع قول شيخنا: الأَوْلَى عَدَمُ ذكره، إلى أَن قال: ولذا لم يذكره أنمة اللغة ولا عَرَّجُوا عليه، (وأَجْرِبَةٌ) قال الفيوميّ: إنَّه مَسْمُوعٌ فيه، وحكاه الجوهريّ وغيره.

(و) الجرابُ ( :وعَاءُالخُصْيَتَيْنِ ،و) الجرابُ (مِنَ البِئْرِ : اتّسَاعُهَا) ، وفي الجرابُ (مِنَ البِئْرِ : اتّسَاعُهَا) ، وفي المحكم ، وقيل : جرابُهَا : مَا بَيْنَ جَالَيْهَا وحَوَالَيْهَا مِنْ أَعْلاَهَا إِلَى أَسْفَلَهَا ، وفي الصحاح : جَوْفُهَا مِن أَعسلاهَا إلى أَسْفَلَهَا ، وفي الصحاح : جَوْفُها مِن أَعسلاهَا إلى أَخْوِهَا أَسْفَلَهَا ، ويقال : اطو جرابهابالحجارة . أَسْفَلَهَا ، ويقال : اطو جرابهابالحجارة . وعن الليث : جوفُها من أُولِهَا إلى آخِوها بن وعن الليث : جوفُها من أُولِها إلى آخِوها بن إبراهيم البَزّازِ) (١) البَغْدَادِيِّ (المحَدِّثِ ) عن الحسن بن عَرَفَة ، وولده إسماعيلُ عن المن يعقوب حدَّث عن أبي جعفر محمد ابن يعقوب عداً الله المنافِق المنافِق المنافِق المنافِق البُنْ يعقوب عن أبي جعفر محمد ابن يعقوب عن أبي جعفر محمد المنافية المنافِق المناف

ابن غالبٍ تَمْتَامٍ والـكُدَيميّ، مات سنة ٣٤٥.

(وأَبُو جِرَابٍ) كُنْيَةُ (عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ القُرَشِيِّ)، عنعَطَاءِ .

(و) الجُرَابُ بـالضَّمِّ (كغُرَابٍ : السَّفِينَةُ الفَارِغَةُ ) من الشَّحْنِ .

(و) جُرَابٌ بِلاَ لاَم (: مَاءُبِمَكَّة) مِثْلُهُ فَى الصحاح والروض للسَّهَيْلِيِّ، وقد الروض للسَّهَيْلِيِّ، وقد بِئْرٌ قَدِيمةٌ كَانَت بِمَكَّة الحَدِيثِ، وهي بِئْرٌ قَدِيمةٌ كَانَت بِمَكَّة (والجَربَّةُ مُحَرَّكَةً مُشَدَّدَةً: جَمَاعَةُ الحَمُرِ، أو) هي (الغلاظُ الشِّدَادُ منها) الحُمُرِ، أو) هي (الغلاظُ الشِّدَادُ منها) أي الحُمُرِ (و) قد يقالُ : للأَقْوِياء أي الحُمُرِ (و) قد يقالُ : للأَقْوِياء (منا) إذا كسانُوا جَمَاعَةً مُتَسَاوِينَ :

جَرَبَّةٌ كَحُمْرِ الأَبِسِكِّ لاَ ضَرَعٌ فينَا وَلاَ مُذَكِّى (١) كذَا فى المحكم، يَقُولُ : نَحْنُ جَمَاعَةٌ مُتَسَاوُونَ وليس فينا صَغِيرٌولاً مُسِنَّ . والأَبكُ : مَوْضعٌ .

جَرَبَّةً ، قال :

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « البزار » والمثبت من القاموم وتاريخ بغداد ۲۹۳/۱۶

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (بكك) ونسب فيها في التاج لقطية بنت بشر الكلابية وكذلك في الحمهرة ۲۰۹/۱ والمقاييس ۲۰۰۸

(و) الجَرَبَّةُ أَيضاً بمعنى ( الكَثِيرِ ، كالجَرَنْبَة) قال شيخُنا :صَرَّحَ أُبو حَيَّانَ وابنُ عُصفورِ وغيرُهما بـأَنالنُّون زائدة ، كما هو ظاهر صنيع المؤلِّف، انتهى، ويُوجَد هنا في بعض النسخ: كَالْجَرْبُةِ بِفَتْحِ وَسُكُونِ، وهو خطأً، وفي المحكم: يقال عليه عِيَالٌ جَرَبَّةٌ ، مثَّلَ بهسيبويه ، وفَسَّرَه السِّير افِيَّ ، وإنما قالوا: جَرَنْبَة ، كَرَاهيَةَ التَّضْعيف(و) الجَرَبَّةُ ( :جَبَلٌ) لِبَنِي عامرِ ، (أَوْ هُوَ بضَمَّتَيْنِ ، كالحُزُقَّةِ ) وهكذا ضَبطه الصاغاني ، وقال ابن بُزُرْ جَ :الجَرَبَّة : الصِّلامَة (١) من الرِّجَال الذينَ لا سَعْيَ لهم، وهم مع أُمِّهِم، قال الطُّرِمَّاحُ: وحَى كُرِيم قَدْ هَنَأَنَا جَرَبَّة ومَرَّتْ بِهِمْ نَعْمَاوُنَا بِالأَيَامِنِ (٢)

(و) يُقَالُ: الجَرَبَّ ــ أَ (: العِيَالُ يَأْكُلُونَ) أَكُلاً شَدِيدًا (وَلاَ يَنْفَعُونَ)، كذا في المحكم .

(و) عن أبي عمرو: الجَرَبُّ (بغير هَاءِ)هو(القَصيرُ) من الرِجَالِ(الخَبُّ)

اللَّنَمُ الخَبِيثُ، وقال عَبَايَةُ السُّلَمِيُّ:
إِنَّكَ قَدْ زَوَّجْتَهَا جَرَبًا
تَحْسَبُهُ وهْوَ مُخَنْدُ ضَبًا (١)
لَيْسَ بِشَافِي أُمِّ عَمْرٍ شَطْبَا
لَيْسَ بِشَافِي أُمِّ عَمْرٍ شَطْبَا
(والجِرِبَّانَةُ كَعِفْتَانَةٍ) ومَثَّلَهُ في (الطَّخِانَةُ ، ويقال: امْرَأَةُ واللَّسَانَ ، ويقال: امْرَأَةُ بجِرِبَّانَةُ ، وهي (الصَّخَّابَةُ البَذِينَةُ) السَّيْئَةُ الخُلُقِ ، حَكَاهُ يعقوبُ ، قالَه البَّذِينَةُ ) ابنُسيده ،قال حُمَيْدُبنُ ثَوْرٍ الهِلاَلِيُّ:

جِرِبَّانَةً وَرْهَاءُ تَخْصِى حِمَارَهَـــا بِرِبَّانَةً وَرْهَاءُ تَخْصِى حِمَارَهَـــا بِفِي مَنْ بَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الجَلاَمدُ (٢)

ومنهم مَنْ يَرْوِى: تُخْطِي حِمَارَهَا (٣) والأَوَّلُ أَصَح ، ويُرْوَى « جِلَبَّانَةً » وليُست راء جِرِبَّانَة بدلاً من لام جِلِبَّانَة ، إنّما هي لُغَةً ، وهي مذكورة في موضِعِهَا ، وقيل :الجِربَّانَة : الضَّخْمَة .

(والجِرْبِيَاءُ) بالكَسْرِ والمَدِّ

<sup>(</sup>١) في الأصل « الصلابة » و التصويب من اللسان و مادة صلم

<sup>(</sup>۲) اللسان و ديوانه ۱۷۳ « و حي كرام » .

<sup>(</sup>۱) الليان

<sup>(ُ</sup>۲) ديوانه ٦٥ جلبانه واللسان وفي مطبوع التاج «يغى من نغر »

 <sup>(</sup>γ) في الأصل «حمارها» والتصويب من اللمان قال الفارسي هذا البيت يقع فيه تصحيف من الناس يقول قوم مكان «تخطي حممارها» «تخطي خممارها» يظنونه من قولهم «العوان لا تعلم لا تعلم الخمرة » وإنسما يصفها بقلة الحياه

(ككيمياء) قيل: هي من الرياح (الشَّمَّالُ) (١) ، كذا في الكاملوالكفاية وهو قولُ الأصمعيّ ، ونقله الصاغانيُ: وقال الليث: الجرْبِياءُ شَمَّالُ بَارِدَةً (أو) جرْبِياؤُها (بَرْدُهَا) ، نقله الليثُ عن (أو) جرْبِياؤُها (بَرْدُهَا) ، نقله الليثُ عن أبي الدُّقيْشِ ، فَهَمَزَ (أو) هي (الريحُ) التي تَهُبُّ (بينَ الجَنُوبِ والصَّبَا) كالأَزْيَبِ ، وقيل ، هي النَّكْبَاءُ التي كالأَزْيَبِ ، وقيل ، هي النَّكْبَاءُ التي تَجْرِي بين الشَّمَالِ والدَّبُورِ ، وهي رين الشَّمَالِ والدَّبُورِ ، وهي رين الشَّمَالِ والدَّبُورِ ، وهي أَخْمَرُ:

بِهَجْسل مِنْ قَساً ذَفِرِ الخُزَامَى تَهَادَى الْجِرْبِياءُ بِهِ الْحَنِينَا (۱) قَالهِ الْجُوهِرِيّ ، وفي لسان العرب ورَمَاهُ بالجَرِيبِ ، أي الحَصَى الذي فيه التَّرَابُ ، قسال وأراه مُشْتَقًا من الجِرْبِياء ، وقِيلَ لابنة الخُسّ : مَا أَشَدُّ البَرْدِ ؟ فَقَالَت شَمْأَلُ جِرْبِياءُ ، تَحْت البَرْدِ ؟ فَقَالَت شَمْأَلُ جِرْبِياءُ ، تَحْت البَرْدِ ؟ فَقَالَت شَمْأَلُ جِرْبِياء ، واسمُ للأَرْضِ غبِّ سَمَاء . (و) الجِرْبِياء أيضاً الشَّعِيف ) ، واسمُ للأَرْضِ السَابِعة كماأَنّ العربياء اسمُ للسماء السابِعة ، السابِعة كماأَنّ العربياء اسمُ للسماء السابِعة ،

( ورِجُــــرُبَّانُ القَميص ، بالكَسْر والضَّمِّ) أَى في أَوَّلهِ مَاعٍ شُكُونِ الراء كما هو المُتَبَادرُ من عبارته ، ومثلُه في الناموس، قال شيخنا : والمشهور فيه تشديدُ الباءِ ، وضبطُ الرَّاء تابعً للجيم إِن ضُمَّ ضُمَّت وإِن كُسِرَ كُسِرَت، والذي في لسان العرب: وجربَّان الدُّرْع والقميص أي كسحبان(١) ( : جَيْبُه ) ، وقديقال بالضم ، وبالفارسية كَرِيبَان، وجُرُبَّانُ القَميص بالضم ، أي مع تشديد الراء : لَبِنَتُهُ (٢) ، فارسيُّ مُعَرَّبٌ، وفي حـــديث قُرَّةَ المُزَنِيِّ « أَتَيْتُ النَّيَّ صلَّى الله عليه وسلم فَأَدْخَلْتُ يَدى في جُرُبَّانه ، بالضم ، أي مشدَّدًا هو جَيْبُ القَمِيصِ، والأَلفُ والنُّونُ زَائـــدَتَان، وفى المجمل: الجِرِبَّانُ بكسر الجم والرَّاءِ وتشديد الباء ، للقميص ، قال شيخُنا : والذِي في أصولِ صحيحةِ من القَامُوس: جرباء ممدوداً في الأول ، وبالنون بعد

<sup>(</sup>۱) في اللسان «الشال»

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والجمهرة ۲۳٤/۲۰۹/ والمواد
 ( ففر) ، (هجل) ، (قسا)

 <sup>(</sup>۱) كذا قال «كسحبان » وضبط اللسان في هذا الموضع كما أثبتنا . وسيأتي تعليق في هامش المطبوع عند مادة (جلب) في قوله « ماه الورد وهو فارسي معرب »
 (۲) في الأصل « لبته » وجامش المطبوع « قوله لبته كذا كذا مخطه وفي النسخ أيضا » والتصويب من اللسان وانظر مادة (لبن)

الألف في الثانى، ثم قال بعدما نَقَلَمَن الصحاح والمجمل: إنّ المدّ تصحيف ظاهرٌ، فلم أجد (١) في النّسخ مع كثرتها وتعدّدها عندى، لافي نسخة صحيحة، ولاسقيمة، فضلاعن الأصول الصحيحة، وأظن و الله أعلم هذا من عنديّاته، أوسهو من ناسخ نُسخته، وأنت خبيربأن هذا وأمثال ذلك لا يُؤاخذ به المؤلف، ثم قال: وأغرب منه قول الخفاجيّ في العناية: جَربّانُ القميصُ أي طوْقه، الباء، بفتح الجيم وكشر الراء وشدّ الباء، بفتح الجيم وكشر الراء وشدّ الباء، في التأليف، وإلا فهو سَبْقُ قَلَم، صوابه التأليف، وإلا فهو سَبْقُ قلَم، صوابه بكسر الجيم إلى .

قلت: القياسُ مع الخَفَاجِيّ، فإنه هكذا هو مضبوط بالفارسيّة على الأَفصح كربيان بفتح الأَول وكسر الثانى، فلما عُرِّبَ بَقى مَضبوطاً على حاله، ثم رأيْتُ في المحكم مثل ما ذكرنا ، والحمد لله على ذلك.

(وجُرْبَانُ السَّيْفِ) كَعُثْمَان (وجُرُبَّانُه) مضموماً مُشَدَّدًا ( : حَــدُّه ، أَو شيءً)

مَخْرُوزٌ (١) (يُجْعَلُ فيه السَّيْفُ وغِمْدُه وحَمَائِلُه) وعلى الأُوّلِ أَنشد للراعى: وعَلَى الشَّمَائِلِ أَنْ يُهَاجَ بِنَا جُرْبَانُ كُلِّ مُهَنَّد عَضْبِ (٢) جُرْبَانُ كُلِّ مُهَنَّد عَضْبِ (٢) وقال الفرّاءُ: الجُرُبَّانُ أَى مضموماً مُشددًا: قِرَابُ السَّيفِ الضَّخْمُ ، يكون فيه أَداةُ الرَّجُلِ وسَوْطُه ومايَحْتَاج إليه (٣) فيه أَداةُ الرَّجُلِ وسَوْطُه ومايَحْتَاج إليه (٣) وفي الحديث «والسَّيْفُ في جُرُبَّانِهِ» أَي غمْدِه ، كذا في لسان العرب .

(وجَرَّبَهُ) تَجْرِيباً ، على القياس و( تَجْرِبَةً) غيرَ مَقيس (: اخْتَبَرَه) وفي المحسكم: التَّجْرِبَةُ منَ المَصَادِرِ المَجْمُوعَةِ ويجمع عسلى التَّجَارِب والتجارِيب، قال النابغة:

إِلَى اليَوْمِ قَدْ جُرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ (١) وقال الأَّعشي :

كُمْ جَرَّبُوهُ فَما زَادَتْ تَجَارِبُهُم أَبَا قُدامَةَ إِلاَّ المَجْدَ والفَنَعَا (٥)

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع « قوله فلم أجد كذا بخطه ولعله أجده »

<sup>(</sup>١) في المطبوع « محزوز » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٢) السان وفيه : قال الراعي » وفي الأصل أنشد الراعي

<sup>(</sup>٣) « وما يحتاج إليه» هذا النص في اللَّمانهو قول شمر عن ابن الأعرابي

<sup>(؛)</sup> ديوان الذبياني ؛ ؛ واللمان وصدره : رُتُوُور نُدْنَ مَنِ أَزْمَانَ يُومِ حَلَيْمَةٍ (ه) ديوانه ١٠٩ واللمان ومادة (فنم)

فإنه مصدرٌ مجموع مُعْمَلُ في المفعول به ، وهو غَريبٌ ، كلذا في المحكم ، وقد أطال في شرح هذا البيت فراجعُه .

(و) يقال: (رَجُلُ مُجَرَّبٌ ، كَمَعَظَّم:) قَدْ (بُلِّيَ) كَعُنْنَيَ (مَا عَنْدَهُ) أَيِّ بَلاَّهُ غيرُهُ ، (ومُجَرَّبٌ ) على صيعة الفاعل كَمُحَدِّث : قد (عَرَفَ الأَمورَ) وجَرَّبَهَا ، فهو بالفَتْـــح مُضَرَّسُ قد جرَّبَتــهُ الأمورُ وأَحْكَمَتهُ ، وبالكَسر فاعل ، إلا أَن العَرَبَ تَكلُّمت به بالفَتْح ، وفي التهذيب: المُجَرَّبُ: الذي قد جُرَّب في الأُمُورِ وعُرِفَ ما عنْدُه ، قال أَبِــو زيد: من أَمْثَالهم «أَنْتَ عَلَى المُجَرَّب» قَالَتْهُ امْرَأَةٌ لرجل سَأَلَهَا بَعْدَ مَا قَعَدَ بيْنَ رجْلَيْهَا: أَعْذَرَاءُ أَنْتِ أَمْ ثَيِّبٌ قالت له «أنْتَ عَلَى المُجَرَّب "يقالُ عندَ جَوَابِ السَّائِلِ عَمَّا أَشْفَى عَلَى « لَا إِلٰهَ لِمُجْرِبِ " قالوا كَأَنَّهُ (١) بَرَيَّ مَنْ إلْهِه لَكُثْرَةِ حَلْفِه بِه كَاذَبُ أَأْنَهِ

لا هناء عنه إذا طُلبَ إليه] (١) (وَدَرَاهِمُ مُجَرَّبَةٌ) أَيْ (مَوْزُونَةٌ)، عن كُرَاع، وقالت عجوزٌ في رَجُــل كان بينها وبينه خُصُومةٌ فبلغها مَوْتُهُ: سَأَجْعَلُ للْمُوْتِ الذي الْتَفَّ رُوحَهُ وأَصْبَحَ فِي لَحْد بِجُدُّةَ ثَاوِيَـا ثَلاثينَ دِينَــارًا وستِّينَ درْهَمــاً مُجَرَّبَةً نَقْدًا ثِقَالاً صَوافِياً (٢) وقال العَبَّاسُ بن مرَّدَاسَ السُّلَميُّ: إِنِّي إِخَالُ رَسُولَ اللهِ صَبَّحَــكُمْ جَيْشًا له في فَضاءِ الأَرْضِ أَرْكَانُ فيهم أُخُوكُمْ سُلَيْمٌ لَيْسَ تَارِكُكُمْ والمُسْلَمُونَ عَبَادُ الله غَسَّــــانُ وَفِي عِضَادَتِهِ البُّمْنِي بَنُـو أَسَـد ( والأُجْرَبَان : بَنُو عَبْسُ وذُبْيَانُ ) (٣) فالصُّوابُ على هذا رَفْع ذُبيانَ معطوفٌ على قوله بَنُو عَبْسٍ ،كذا قاله ابنُ بَرِّي ، وفي الأساس: ومن المَجَاز: تَـأَلُّبَ عَلَيْهِ الأَجْرَبَانِ، وهُمَا عَبْسُ وذُبْيَانُ .

 <sup>(</sup>١) في المطبوع «قاله كأنه » والمثبت من الأساس ووضع الشارح للمثل هنا يوهم ضبطه بالتشديد وسياق الأساس بعد قوله أجرّب فلان "أجربت إبله

<sup>(</sup>١) زيادة من الأساس

٢) اللمان

<sup>(</sup>٣) اللسان وفي الصحاح الأخير منها وكذلك في الحمهرة ٢ / ٢٠٩ وفي الأساس ١ /١١٥ ونسب لحسان

ُ (والأَجَارِبُ : حَيُّ من بَنِي سَعْدِ ) بن بَكْرٍ من قَيْس ِ عَيْلاَنَ .

( وجُرَيْبُ ، كزبير : وادباليَمَنِ و : ة بِهَجَرَ ، و ) جُرَيْبُ (بنُسَعْدً ) نَسَبُهُ ( ف هُذَيْلِ ) وهو أَبُوقَبِيلَة ، والنِّسبة اليه جُرَبِيُّ كَفُرشِيٌّ ، عسلى غير قياس ، منهم عبد مَنَاف بن ربْع بالكسر ، شاعر جاهلِيٌّ ، (و) جُرَيْبُ أيضا (جَدُّ جَدِّ مُحَمَّد بنِ إسْمَاعِيسَلَ بنِ إسْمَاعِيسَلَبنِ إبراهيم بنِ إسماعيلَ الزَّاهِد)الكلابِي البَلْخِيّ ، حَجَّ بَعْدَ العِشْرِينَ وأَربعمائة ، وحَدَّث .

(وجُرَيْبَ أَن الأَشْيَم شَاعِرٌ) من شُعَرَائِهِم، (وجُرَيْبَةُ شَاعِرٌ آخَرُ) مِنْ بَنِي الهُجَيْمِ أُومِنْ قَوْلِهِ :

وعَلَى سَابِغَة كَأَنَّ قَتِيرَهَ المَّاوِدِ، لَوْنُهَا كَالمِجُولِ حَدَقُ الأَسَاوِدِ، لَوْنُهَا كَالمِجُولِ (وأَبُو الجَرْبَاء: عاصِمُ بنُ دُلَفَ) وهو الذي يقولُ:

أَنَا أَبُو الجَرْبَاءِ واسْمِي عَاصِمُ الْيَوْمَ قَنْلُ وغَدًا مَآثِـــمُ (١)

وهو (صَاحِبُ خِطَامِ جَمَلِ عَائِشَةً) الصَّدِّيقَةِ رضى الله عَنها (يَوْمَ الجَمَلِ). (وجَرِب كَفَرِحَ: هَلَكَتْ أَرْضُهُ، (وجَرِب كَفَرِحَ: هَلَكَتْ أَرْضُهُ، وسَلِمَ وَ جَرِبَ (زَيدٌ) أَى (جَرِبَتْ إبله) وسَلِمَ هُوَ، وقولُهُم في الدُّعَاءِ على الإِنْسَانِ: هُو، وقولُهُم في الدُّعَاءِ على الإِنْسَانِ: مَالَهُ جَرِبَ وحَرِبَ (١) يَجُوزُ أَنْ يكونُوا دَعُوا عليه بالجَرب، وأن يكونُوا دَعُوا عليه بالجَرب، وأن يكونُوا (١) أَرَادُوا أَجْرَب، أَيْ جَرِبَتْ إبله فقالُوا حَرِبَ إِنْبَاعاً لِجَرِبَ وهُمْ مِمَّا قَدْ يُوجِبُونَ الإِنْبَاعاً لِجَرِبَ وهُمْ مِمَّا مَدْ فَوا يُوجِبُونَ الإِنْبَاعاً لِجَرِبَ وهُمْ مُمَّا مَا وَيَجُوزُ أَن يكونُوا أَرادُوا جَرِبَتْ إبله ، فحذَفُوا يَرِبَونَ الإِبلَ وأَقَامُوهُ مُقَامَها ، كذا في لسان العرب.

( والمُجَرَّبُ ، كَمُعَظَّم ) من أَسْمَاءِ (الأَسَد ، ذَكَرَه الصاغانيُّ .

(والجَوْرَبُ) كَجَعْفَر (: لِفَافَةُ الرِّجْ الْفَارِسِيَّةُ الرِّجْ الْفَارِسِيَّةُ الرِّبْ ، وهو بالفَارِسِيَّة كَوْرَب ، وأَصْلُه كوربا (٢) ، مَعْنَاهُ : قَبْرُ الرِّجْل ، قَالَهُ ابن اباز عن كتاب المُطَارَحة كما نقله شيخنا عن شفاء الغليل للخفاجي ، ومثله لابن سيده ،

<sup>(</sup>١) التكملة (جرب)

<sup>(</sup>۱) في مادة (حرب) « ماله حرب وجرب ه

 <sup>(</sup>۲) في شفاء الغليل ٦٨ ه كوربا ، الباء تحمما ثلاث نقط

وقال أَبو بكر بنُ العَرَبيِّ : الجَوْرَبُ : غِشَاءِانِ لِلْقَدَمِ مِنْ صُوف يُتَّخَـٰذُ للدُّفْءِ، وكذا في المصباح (١) (ج جَوَارِبَةً ) زادُوا الهاءَ لمكان العُجْمَة ، ونظيرُه من العرَبِيَّةِ : القَشَاعمَةُ ، (و) قد قسالوا (جَوَاربُ) كمـــا قالُوا في جميع (١) الكَيْلَج كَيَالِجُ، ونظيرُه من العربية الكواكبُ ، وفي الأَسَـــاس: وهُوَ أَنْتَنُ مَنْ ريــح الجوْرَب ، وجَاءُوا في أَيْدِيهِم جُرُب وفى أَرْجُلِهِم جَوَارِبُ ، ولهم موارقة (٣) وجَوَاربةً ( و) استعملَ ابنُ السكِّيتِ منه فعُلاً ، فقال يَصفُ مُتَقَنَّصَ الظُّبَاءِ: قد (تُجَوْرُبُ) جَوْرُبَيْن : لَبسَهُمُ ا، وتَجَوْرَبَ : (لَبسَهُ ، وجَوْرَبْتُه) فَتَجُوْرَبَ أَى (أَلْبَسْتُهُ إِيَّاهُ) فَلَبِسَهُ .

(وعَلِيَّ بنُ أَحْمَدَ) من شيوخ المَحَدُ بنِ المَحَدُ بنِ أَحْمَدَ) من شيوخ أحمدُ بن مُحَمَّدِ) بنِ أَحمدَ من شيوخ الطَّبرَانِيُّ مُحَمَّدً بنُ خَلَفٍ ) شيخٌ للمَحَامِلِيَّ (ومحمَّدُ بنُ خَلَفٍ ) شيخٌ للمَحَامِلِيَّ

أيضاً ، (الجَوَارِبِيُّونَ) نِسبةٌ إِلَى عَمَلِ الجَوَارِبِ (مُحَدِّثُونَ) ،وكذا أبوبكر محمدُ بنُ صالح بنِ خَلَف بنِ دَاوودً الجَوَارِبِيُّ بَغْدادِي صَدُوقٌ ، رَوَى عنه الدَّارَقُطْنِي تُونِّي سنة ٣٢١ .

(واجْرَأَبُّ) مثلُ (اشْرَأَبُّ) وَزْنــاً وَمُعْنَى

(والاجْرِنْباء: النَّوْمُ بِلاَ وِسَادَةَ) إِلَى هُنَا تَمَّتِ المَادَةُ ، كذا في بعض الأُصولِ ويوجدُ في بعض النسخ زيدادةً ، وهي مأخوذةً من كلام ابن بريّ ، (وإنشادُ) – وفي نسخة وأنشدَ ، نقله شيخنا بولاجُوهريّ بَيْتَ ) سُويْدِ بنِ الصَّلْتِ ، وقيلَ هو لِعُميْر وفي نسختنا (عَمْرِو بن الحُبَابِ) ، قدال ابن بَرّيّ: وهو الخُبَابِ) ، قدال ابن بَرّيّ: وهو الأصح وفي نسخة : الخَبّابِ (۱) بالخَاءِ المعجمة كشدًاد:

وفِينَا وإِنْ قِيلَ اصْطَلَحْنَا تَضَاغُنَّ (كَمَاطَرَّأُوْبَارُ الجِرَابِ عَلَى النَّشْرِ) (٢) ( وَتَفْسِيرُه ) أَي الجَوْهِ فَرِيٍّ ( أَنَّ جِرَابً جَمْعُ جُرْبٍ ) كُرُمْ حَدِ

<sup>(</sup>۱) في المصباح a الجوربنوعل وهو معرب والجلع جوارية بالحاء وربما حنفت a

<sup>(</sup>٢) أن السان « جسم »

 <sup>(</sup>٣) أن الأساس « موازجة » وهي جمع موزج بمنى الخف وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>۱) في اللسان « لعُمر بن خبًّاب »

<sup>(</sup>۲) اللمان والصحاح ومادة (نشر)

ورِمَا ح ِ ، وتَبِعَه الصَّفَدِيُّ ، وهو (سَهُوٌّ ) منه ، (وإنما جرَابٌ جَمْعُ جَرِبِ كَكَتِفٍ قال شيخُنَا: فُعْلَ بِالضَّمِّ جُمعَتْ منه أَلْفَاظ على فِعَالٍ، كرُمْح ٍ ورِمَاح ٍ ودُهْن ودِهَانِ ، بَلْ عَدُّهُ ابنُ هِشَام ِوابنُ مَالِكِ وأَبُو حَيَّا انَّ مِنَ المَقِيسِ فيه ، بخِلاَفِ فَعِلِ كَـكَتِفٍ فإنَّه لم يَقُلُ أَحَدُ من النَّحَاة ولا أَهلِ العربيــة إنه يُجْمَع عـــلى فِعَالِ بالـكسر (يَقُولُ) الشاعرُ في مَعْنَى البَيْتِ (ظَاهِرُنَا عِنْد الصَّلْعِ حَسَنٌّ، وقُلُوبُنَا مُتَضَاغِنَةٌ، كما تَنْبُتُ) وفي نسخة حَلِّ الشُّوَاهِدِ نَبَتَتُ ( أَوْبَارُ الإِبِلِ الجَرْبَى عَلَى النَّشْرِ)، وتَحْتَهُ: دَاءٌ فِي أَجْوَافِهَا، و ﴿ عَلَى ﴾ تَعْلِيليَّةٌ ، لاَ لِلاسْتِعْلاءِ (وهُوَ ) أَى النَّشْرُ ( نَبْتُ يَخْضَرُّ بَعْدَ يُبْسِهِ) في (دُبُرِ الصَّيْفِ)، أَي عَقِبِه، وذلكَ لِمَطَرِ يُصِيبُه ، وهو (مُؤْذ لِرَاعِيَتِهِ) إذا رَعَتْهُ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه :

الأَجْرَبُ: موْضِعٌ يُذْكَرُ مَعَ الأَشْعَرِ مِن مَنَاذِلِ جُهَيْنَةً بناحِية المَدِينَة .

وأَجْرُبُ كَافُلُسِ (١): موضعً آخَرُ بنَجْد ، قالَ أَوْسُ بنُ قَتَادَةَ بنِ عمرِو بن الأَخْوَصِ (٢):

أَفْدِى ابْنَ فَاخِتَهَ المُقيمَ بِأَجْرِبِ بَعْدَ الطِّعَانِ وكَثْرَةِ الأَزْجَالِ (٣) خَفِيَتْ مَنِيَّتُهُ ولَوْ ظَهَـرَتْ لَهُ لَوَجَدْتَ صَاحِبَ جُرْأَةٍ وقِتَـالِ نَقَلَه ياقوت .

والجَرَبُ مُحَرَّكَةً : قَرْيةً بأَسفَل ِ حَضْرَ مَوْتَ

والجُرُوبُ: اشم لِلْحِجَارَةِ السُّودِ، نقله أَبُو بَحْرَعن أَبِي الْوَلِيدِ الْوَقْشِيُّ والجِرِنْبَانَةُ ،بالكَسْرِ: السَّيْسَةُ الخُلُقِ، نَقَلَه الصاغانيُّ.

ويُقَالُ :أَعْطِنى جُرْبَانَ دِرْهَم ، بالضَّمُّ أَىْ وَزْنَ دِرْهَم .

ومحمدُ بنُ عُبَيْدِ بنِ الجَرِبِ، كَكَتِفِ: مُحَدِّثُ كُوفِيٌّ، رَوَى عَنه ابنُ أَبِي داوُودَ .

وأَبُو بَكْرٍ عبـــدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان ضبط قلم أجررَب ،

<sup>(</sup>٢) في المطبوع و الأحوس ، والمثبت من معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) ني معجم البلدان ۽ وکثرة الترحال ۽

أحمد الجِرَابِيُّ ،بالكسر ، عن أبِي رَشِيدِ الغَزَّال ، وعنه ابن النَّجَّاريُّ .

وكَمرْ حَلَةٍ : مَجْرَبَةُ بنُ كِنَانَةَ بن خُزَيْمَةً .

ومَجْرَبَةُ بنُ رَبِيعَةَ التَّمِيمِيُّ، مِنْ وَلَدِه: المُسَيَّبُ بنُ شَرِيك، ونَضْرُ بنُ حَرْبِ بنِ مَجْربَةُ .

[ج رث ب] (جَرْثَبُ كَجَعْفَرٍ أَوْ) هُو جُرْثُبُ مثْلُ(قُنْفُذِ)<sup>(۱)</sup> أَهْمَلُهُ الجوهَرِيُّ ، وقال ابن درید: هو (:ع) هٰكذا ذَكَرَ فیه الوَجْهَیْن ، نقله الصاغانیُّ .

[ج رج ب] (جَرْجَبَهُ) أَي الطَّعَامَ ، وَجَرْجَمَهُ (: أَكَلَهُ) ، الأَخيرَةُ على البَــلَل : ([والإِنَاء : أَتَى على مَا فِيه]) (٢) (والجُرْجُبُّ ، كُطُرْطُبُّ) : البَطْنُ ، نقله الصاغانی (٣)

(والجُرْجُبَانُ: الجَوْفُ). يُقَالُ: مَلاَّ جَرَاجِبه .

(والجَراجِبُ: الإِبِل العِظَامُ) قـــال الشاعــر:

يَدْعُو جَرَاجِيبَ مُصَوَّيَاتِ وَبَكَورَاتِ كَالْمُعَنَّسَاتِ لَقِحْنَ لِلْقِنْيَةِ شَاتِيَاتِ(١) [] ومِمَّا يُسْتَدُّرَكُ عَلَيْه : جَرْجَبْتُ القَدَّرَ : أَتَيْت عَلَى

[جردب] •

(جَرْدَب) عَلَى الطَّعَامِ: (أَكُلُ وَنَهِم) أَى حَرَصَ فيه ، (و) جَرْدَبَ : (وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الطَّعَامِ) يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الطَّعَامِ) يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الخِوَانِ (لِئلاَّ يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه) وقَالَ يَعْقُوبُ : جَرْدَبَ في الطَّعَامِ وَقَالَ يَعْقُوبُ : جَرْدَبَ في الطَّعَامِ وَقَالَ يَعْقُوبُ : جَرْدَبَ في الطَّعَامِ بشمالِه لِئلاَّ يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه ، وهُو أَنْ يَسْتُرَ ما بَيْنَ يَدَيْهُ مَنَ الطَّعَامِ بشمالِه لِئلاَّ يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه ، وهُو أَنْ يَسْتُرَ ما بَيْنَ يَدَيْهُ مَنَ الطَّعَامِ بشمالِه لِئلاَّ يَتَنَاوَلَهُ غَيْرُه ، وهُو أَنْ يَسْتُرَ ما بَيْنَ يَدَيْهُ وَرَوْبَ ، إِذَا (أَكُلَ بِيمِينِهِ وَوَلَ أَوْلَهُ عَيْرُه ، وهُو أَنْ يَسْتُرُ ما بَيْنَ يَكَيْهُ وَمَنَعَ بِشَمَالِه ) قاله ابنُ الأَعْرَابِي ، وهو مَعْنَى قول الشاعر :

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس « كجعفر ويضم كقنفذ »

<sup>(</sup>٢) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٣) الصاغاني في التكملة قال : الجرجبان والجرجب البطن وقد ملاً جرجبه وجراجبه »

<sup>(</sup>۱) اللسان وفي المطبوع « تدعو ... مصوبات ۽ والمثبت من اللسان

 <sup>(</sup>٢) هذا المستدرك جاء في القاموس كما أثبتنا عنه سابقاً و لعل نسخة الشارح ناقصة

وكُنْتَ إِذَا أَنْعَمْتَ فِي النَّاسِنِعْمَةً سَطَوْتَ عَلَيْهَا قَابِضاً بِشَمَالِكَا (١) وقال شَمِرٌ: هُوَ يُجَرْدِبُ وِيُجَرْدِمُ مَا فِي الإِنَاءِ، أَيْ يَأْكُلُهُ وَيُفْنِيهِ، (فَهوَ جَرْدَبَانُ) بالفَتْح (وجُرْدُبَانُ) بالضم وهـــــذه عن ابن دريد (وجَرْدَبِيْ) وهــــذه عن ابن دريد (وجَرْدَبِيْ) كَجَعْفَرِيُّ (ومُجَرْدِبُ ) على صيغة كجَعْفَرِيُّ (ومُجَرْدِبُ ) على صيغة اسم الفاعل، قال الشاعر:

إِذَا مَا كُنْتَ فِي قَـوْمِ شَهَاوَى فَـاوْمِ شَهَاوَى فَـالَا تَجْعَلْ شِمَالَكَ جَرْدَبَانَا (٢)

رُوِىَ بِالفَتْح ، وقال بعضُهم : جُرْدُبَانَا ، أَىْ بِالضَّمِّ ، ورَوَى (٣) الغَنَوِيُّ :

فَ لَا تَجَعْلَ شِمَالَكَ جَرْدَبِيلاً

قال: مَعْنَاهُ أَنْ يَأْخُذَ الْكَسْرَةَ بِيده الْيُسْرَى ، ويَأْكُلَ بِيده اليُسْنَى ، فإذا فني مَا فى يَلِد (أُ الْقُوْمِ أَكُلَ ما فى يَلِد اليُسْرَى ، ويقالُ: رَجُلٌ جَرْدَبِيلٌ يَده اليُسْرَى ، ويقالُ: رَجُلٌ جَرْدَبِيلٌ إِذَا فَعَلَ ذلك (وجَرْدَبَانُ: مُعَلَّرُبُ كَرْدَهُ بَانْ) والكسر (أُ أَى حَافِظُ كَرْدَهُ بَانْ) بالكسر (أُ أَى حَافِظُ

الرَّغِيفِ)، وهو الذي يَضَعُ شِمَالَه على شيء يكونُ على الخوانِ كَيْلاً يَتَنَاوَلَهُ غيرهُ (أو الجَرْدَبَانُ، والجَرْدَبِيُّ: الطُّفَيْلِيُّ) مَجَازًا، لِنَهْمَتِهِ وإِقْدَامِهِ الطُّفَيْلِيُّ) مَجَازًا، لِنَهْمَتِهِ وإِقْدَامِهِ (والجِرْدَابُ، بالكَسْرِ: وَسَطُ البَحْرِ، مُعَرَّبُ) كِرْدَبَ قاله ابنُ الأَعرابي : مُعَرَّبُ) كِرْدَبَ قاله ابنُ الأَعرابي :

[ جرسب] ،

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عليه: الجَرْسَبُ: الطَّوِيلُ،عن الأَصمعيّ، كَذَا في لسان العـرب، وقَـدُ أَهْمَلَه الجوهـريُّ والصاغانيُّ.

قُلْتُ : وهو مَقْلُوبِ الجَسْرَب

[ ج ر ش ب ] ه

(جَرْشَبَ) الرَّجُلُ: ( هُزِلَ) ، مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ ، ( أَوْ مَرِضَ ثُمَّ انْدَمَــلَ) ، و كَــذلك: جَرشَمَ .

(و) جَرَشَبَتِ (المَرْأَةُ) إِذَا (وَلَّتُ وَبَلَغَتِ الهَـرَمَ) قالَه ابنُ شُمَيْل ، وجَرْشَبَتِ المَرْأَةُ ، إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ (أَو خَمْسِينَ) إِلَى أَنْ تَمُوتَ ، وامرأَةً جَرْشَبِيَّةً ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) اللبان

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والجمهرة ٢٩٨/٣

<sup>(</sup>۲) في اللسان «وقال الغنوى»

<sup>(</sup>٤) في اللسان «ما بين أيدى القوم »

<sup>(</sup>ه) كذا في الأصل. وما قبله هو ضبطالقاموس واللسان

إِنَّ غُـلاَمـاً غَـرَّهُ جَرْشَـ عَلَى بُضْعِهَا مِنْ نَفْسِهَا لَضَعَيْفُ (١) مُطَلَّقَةً أَوْ مَاتَ عَنْهَا حَليلُهَا يَظُلُّ لِنَابَيْهَا عَلَيْهِ صَرِيكِ فُ ( والجُرْشُبُ بالضَّمِّ : القَصلير ) السَّمِينُ ، عن ابن الأُعرابيُّ .

[ ج ر عب ] \* (الجَرْعَبُ) كَجَعْفَر ، أَهمله الجوهري وقال ابن دريد : هدو ( الجَافي ، كالجرْعيب، بالكَسْر.و) الجُرْعَبُ ( : الغَليظُ ) وفى لسان العــرب : هو الجَرْعَبيبُ ، كَخَنْظَليل (٢) (و) الجَرْعَبِيبُ (: الشَّدِيدَةُ منَ الدُّواهي) (و) جَرْعَبُ ( وَاللَّهُ جَحْلُدُب النَّسَّابَةِ ) الكُوفِيِّ ، وقد مَرَّ ذَكْرُهُ . ( وجَرْعَبَ المَاءَ: شَربَهُ ) شُهـرْبأً

( والجُرْعُوبُ ) بالضَّمِّ: الرَّاجُــلُ الضَّخْمُ الشَّديدُ الجَرْعِ للْمَاءِ. (و) قال الأَزهريُّ : اجْرَعَنَّ وارْجَعَنَّ

و (اجْرَعَبُّ) واجْلَعَبُّ إِذَا ( صُرعَ ) وامْتَدُّ علَى وَجْه الأرْضِ .

[ ج ز ب] ..

(الجزُّبُ بالكُسر) أهمله الجوهريُّ ، وقال ابنُ دريد: هُوَ (النَّصيبُ) منَ المَالِ . والجَمْعُ : أَجْزَابٌ ، وقال ابن المُسْتَنِيرِ: الجِزْبُ والجِزْمُ: النَّصيبُ. قال: (و) الجُزْبُ ( بالضَّمِّ: العَبيدُ. وبَنُو جُزَيْبَةَ كَجُهَيْنَةً : قَبِيلَةً ) مِنَ العَرَب ( فُعَيْلَةً منْهُ ) أَى منَ الجُزْب قال الشاعر:

ودُودَانُ أَجْلَتْ عَنْ أَبَانَيْنِ والحمَى فَرَارًا وَقَدْ كُنَّا اتَّخَذْنَاهُمُ جُزْبَا ) (١) (و) عن ابن الأعرابي (المجزَبُ كَمِنْبَرِ) هُوَ ( الحَسَنُ السَّبْرِ)، بكسر السين المهملة ، وفتحها ، وهو الاخْتَبَارُ ، ( الطَّاهِرُهُ ) أَى السَّبْرِ ، وَفَى نُسُخَة : السُّيرُ بالياء التحتية بكل المُوحَّدة، ووَقَع في نسخـة (٢) اللسان : الْحَسَنُ السِّيرَة الطَّاهرَة.

<sup>(</sup>۱) اللسان «من نفسه»

 <sup>(</sup>۲) لم تذكر «خنظليل» في اللسان

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة وفي الأصل « أخلت » والتصويب منها

<sup>(</sup>٢) لعلها نسخة اطلع عليها الزبيدي أما نسخة اللسان المطبوعة ففيها الحسن السَّسيبْر الطَّاهِرُه »

#### [ ج س ر ب ] \*

(الجَسْرَبُ) كَجَعْفَر . أهمله الجَمَاعَةُ ، وقال الأَصمعيّ : هُو (الطَّويلُ) القَامَةِ ، وقد تَقَدَّم في «جرسب»، وأَحَدُهُما مَقْلُوبٌ عنِ الثَّانِي .

#### [ ج ش ب ] «

(جَشبَ الطَّعَامُ كَنَصَرَ وَسِمِعَ فَهُوَ)
أَى الطَّعَامُ (جَشْبُ) بِفَتْح فَسُكُونِ
(وجَشِبُ) كَكَنِفِ (ومِجْشَابُ)
كمحْرَابِ (وجَشِيبٌ) كَالَيْ ومِجْشَابٌ)
كمحْرَابِ (وجَشِيبٌ) كَالَيْ مَنْ بَيْنُ الجُشُوبَةِ، إذا أُسِيءَ طَحْنُهُ حَتَّى بَيْنُ الجُشُوبَةِ، إذا أُسِيءَ طَحْنُهُ حَتَّى بَيْنُ الجُشُوبَةِ، إذا أُسِيءَ طَحْنُهُ حَتَّى يَصِيرَ مُفَلَّقاً، (أو) هُوَ الَّذِي (بِلاَ يَصِيرَ مُفَلَّقاً، (أو) هُوَ اللَّذِي (بِلاَ يَصِيرَ مُفَلَّقاً، (أو) هُوَ اللَّذِي (بِلاَ يَصِيرَ مُفَلَّقاً، (أو) هُوَ اللَّعَامِ ( : طَحْنُهُ بَحْرَيشاً) وطَعَامٌ مَجْشُوبٌ ، وقَدْ جَشَبُهُ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْراني :

# لاَ يَأْكُلُونَ زَادَهُمْ مَجْشُوبَا (١)

وفى الحديث «أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ الجَشِبَ » وهو الغَليظُ الخَشِنُ مِنَ الطَّعَامِ ، وقيلَ : الغَليظُ الخَشِنُ مِنَ الطَّعَامِ ، وقيلَ : غَيْرُ المَأْدُوم ، وكُلُّ بَشِع الطَّعْم فهو

جَشِبُ ، وفي حديث عُمَرَ «كَــانَ يَأْتِينَا بِطَعَام ِ جَشِبٍ » وفي حسديث صَلاَة الجَمَاعَة «لَوْ وَجَدَ عَرْقاً سَميناً أَوْ مِرْمَاتَيْنِ جَشِبَتَيْنِ لأَجَابَ » قال ابن الأَثْيرِ: لهٰ كَذَا ذَكَرَ بعضُ المتأخرين في حرف الجيم «لَوْ دُعِي إِلَى مِرْمَاتَيْنِ جَشِبَتَيْنِ (١) لأَجَابَ» وقال: الجَشبُ: الغَليظُ واليَابسُ، والمرْمَاةُ: ظِلْفُ الشَّاة لأَنَّه يُرْمَى به قالِ ابنُ الأَّشيرِ: والله قَرَأْنَاه وسَمعْنَاهُ، وهُوَ المُتَدَاوَلُ بينَ أَهـل الحديث: «مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْن »، من الحُسْن والجَوْدَة ، لأَنَّه عَطَفَهُمَا عَلَى العَرْقِ السَّمينِ، قال: وقد فَسَّرَه أَبِو عَبَيْدِ ومَنْ بَعْدَهُ منَ العُلَمَاءِ وَلم يَتَعَرَّضُوا إِلَى تَفْسِيرِ الجَشِبِ في هذا الحَدِيثِ، قال وقَدْ حَكَيْتُ مَا رَأَيْتُ والعُهْدَةُ عليه ، وقال الأَزهريّ (٢) : ولو قيلَ اجْشُوشِبُوا ، كما قيل: اخْشُوْشِبُوا بالخاءِ لم يَبْعُدْ، قال: إِلاَّ أنِّي لم أَسْمَعْهُ بالجيم، ونُقِـلَ عن

<sup>(</sup>١) اللياد

<sup>(</sup>١) في اللسان جشبتين أو خَـشـبتـيَـنْن

<sup>(</sup>۲) الذي في اللسان « وقال الجوهري »

ابن السكِّيت: جَمَلٌ جَشِبٌ أَى ضَخْمٌ شَدِيدٌ، قال رؤبة:

بِجَشِبِ أَتْلَعَ فَى إِصْغَائِهِ جَاءَ وقَدْ زَادَ عَلَى أَظْمَائِهِ (١) (و) جَشَبَ (اللهُ شَبَابَهُ: أَذْهَبَهُ أَوْ رَدَّأَهُ وأَقْمَأَهُ).

(والجَشُوبُ) كَصَبُورِ (:الخَشِنَةُ)، وقِيلَ: هِيَ (القَصِيرَةُ)، أَنشد ثَعلَبُ: كَوَاحِدَةِ الأُدْحِيِّ لاَ مُشْمَعِلَّةً وَلا جَحْنَةٌ تَحْتَ الثَّيَابِ جَشُوبُ (٢) ولا جَحْنَةٌ تَحْتَ الثَّيَابِ جَشُوبُ (٢) (والجَشِيبُ ) كَأْمِير (: الخَشِنُ الغَليطُ البَشِعُ مِنْ كُلِلِ شَيءً)، الغَليطُ البَشِعُ مِنْ كُلِلِ شَيءً)، والجَشِيبُ مِنَ الثَّيَابِ: الغَليظُ . . وجَشِبُ المَرْعَى : يابِسُه . وجَشبُ المَّنَى ءُ يَجْشُبُ كَنَا صَرَ: وجَشبَ الشَّيءُ يَجْشُبُ كَنَا صَرَ: وجَشبَ الشَّيءُ يَجْشُبُ كَنَا صَرَ: فَلُظَ . . فَلُطَ . . فَلُطُ . . فَلُطُ . . فَلُطُ . . فَلُطْ . . فَلُطْ . . فَلُطْ . . فَلُطْ . . فَلُطُ . . فَلُطْ . . فَلَا يَعْلَمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللْهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللْهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ ال

(و) الجَشِيبُ: الرَّجُلُ (السَّيِّيُّ المَّأْكَلِمُ، كَكُرُمَ، المَأْكَلِمُ، كَكُرُمَ، جُشُوبَةً ) بالضَّمِّ.

( وبَنُو جَشِيبٍ ، كَأْمِيرٍ : بَطْنُ )

(۱) ملحقات دیوانه ۱۹۸ واللسان وجاء به ۸ مشاطیر و فی المطبوع من التاج «حاء وقد» .. » (۲) اللسان ومادة (جحن) و (شمعل)

مِنَ العَرَبِ، عن ابن دُريد . (و) قال ابن الأعرابي : المجشَبُ (كَمِنْبَرِ: الضَّخْمُ الشُّجَاعُ) نَقَل الصَّخْمُ الشُّجَاعُ) نَقَل الصَّغْنُمُ الشُّجَاعُ ) نَقَل الصَّغَانُيُّ .

(و)رَجُلٌ مُجَشَّبٌ (كَمُعَظَّم، قال الخَشِنُ المَعِيشَةِ) قاله شَمِرٌ، قال رؤية:

وَمِنْ صبَاحٍ رَامِياً مُجَشَّباً (١) (والجُشْبُ بالضَّمِّ) فالشُّكُونِ (: قُشُورُ الرُّمَّانِ) لُغَةٌ يَمَانِيَةً.

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

الجَشَّابُ كَكَتَّان: النَّدَى الذى لا يَزَالُ يَقَعُ على البَقْلِ ، قال رؤبة يَضَانُ الأَتَانَ:

وهْيَ تَرَى لَوْلاً تَرَى النَّحْرِيمَا رَوْضاً بِجَشَّابِ النَّدَى مَأْدُوماً (٢) وسِقَاءُ جَشِيبٌ: غَلِيظٌ خَلَيقٌ ، و كَلاَمٌ جَشِيبٌ: جَافٍ خَشِنٌ ، قال:

<sup>(</sup>۱) ملحقات ديوانه ۱۷۰ واللسان وضبط في الديوان «صباح « بفتح الصاد وفي اللسان «صباح » بضم الصاد ونسب في التكملة للعجاج

 <sup>(</sup>۲) ملحقات ديوانه ۱۸۵ والتكملة وفي السان المشطور
 الثاني

لَهَا مَنْطِقٌ لاَ هِنْرِيَانٌ طَمَا بِهِ سَفَاهٌ وَلاَ بَادِى الجَفَاءِ جَشِيبُ (١) والجَشْبُ والمِجْشَاب: الغَلِيظ ، الأُولَى عن كُرَاع ، وأنشد الأَزهريُ لأَبِسى زُبَيْدِ الطَّائِيِّ :

تُولِّيكَ كَشْحاً لَطِيفاً لَيْسَ مِجْشَابَا (٢) وَجَشِيبَةُ ابنُ المُخَرَّمِ ، كَسَفِينَة : بَطْنُ مِنْ سَامَةَ بِنِ لُوْىً ، منهم المُسْتَوْرِدُ بِنْ جَحْنَةَ الجَشِيبِيِّ ، أَمَّه مِنْهُم ، وجَشِيبَةُ أَيضاً : جَدُّ وَالِدِ مَنْهُم مِصْرِيٌ عن ابن قَنْبُلِ المَعَافِرِيّ ، مَصْرِيٌ عن ابن قُنْبُلِ المَعَافِرِيّ ، وَجَشِيبَ أَلْسًامِيّ ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ . وَجَشِيبُ الشَّامِيّ ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ . وَجَشَيبُ الطَّعَامُ كَكُرُمَ جَشَابَةً : وَجُشُبَ الطَّعَامُ كَكُرُمَ جَشَابَةً : خَمُنَ فَيْلُ المَعَافِرِيّ .

[جعب] \*
(الجَعْبَةُ: كِنَانَةُ النَّشَابِ، ج جِعَابٌ)، قال شيخُنا: وقد فَرَّقَ بعضُ اللغويينَ الفُقَهَاءِ في اللسَان فقالوا: الجَعْبَةُ لِلنَّشَّابِ، والكِنَانَةُ

للنَّبْل، كَذَا في المُزْهِرِ، قال: وقَدْ تُطْلَقُ الجَعْبَةُ على أَكْبَرِ أَوَانِي الشُّرْبِ، كما يأتى في شَربَ ، انتهى ، وفي الحديث « فَانْتَزَعُ طَلَقاً مِنْ جَعْبَتِهِ » قال ابن شُمَيل: الجَعْبَةُ: المُسْتَديرَةُ الوَاسَعَةُ التي على فَمهَا طَبَقٌ مِنْ فَوْقِهَا ، قال: والوَفْضَةُ: أَصْغَرُ منها، وأَعْلَاهَا وأَسْفَلُها مُسْتَو ، وأَمَّا الجَعْبَةُ فَفِي أَعْلاَهَا اتِّسَاعٌ وفي أَسْفَلَهَا تَبْنيقٌ (١) ويُفَرَّجُ أَعْلاَهَا لِشُلاً يَنْتَكَثَ ريشُ السِّهَام ، لأَنَّهَا تُكَبُّ في الجَعْبَة كَبَّا فَظُبَاتُهَا فِي أَسْفَلَهَا ،ويُفَلَّطَحُ أَعْلاَهَا مِنْ قِبَلِ الرِّيشِ، وكِلاَهُمَامِنْ شَقِيقَتَيْن من خَشَبِ . ( وَجَعَبهَا (٢) : صَنَعَهَا ، والجَعَّابُ ) كشَدَّاد (صَانعُهَـــا ) أَى الجِعَابِ، وَوَقَعَ في نسخة شيخنـــا بتذكير الضمير، ومثلُه في نسخة الأَساس، وهو بَعِيدٌ (والجِعَــابَةُ) كَكِتَابَةِ (صِنَاعَتُهُ) أي الجَعَابِ بالتشديد، ووقع في نسخة لسان العرب بتأنيث الضمير هنا أَى الجَعْبَة .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (هذر) و (ط) و في المطبوع « هذربان»

<sup>(ُ</sup>٢) اللـان والصحاح والمقاييس ١/٩٥ ؛ هذا وصدره: قراب حيضانيك لا بيكثر" ولا نصف

<sup>(</sup>١) في المطبوع «تنبيق» والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) ضبط في اللسان بتشديد العين والمثبت ضبط القاموس

(و) الحافظ (أَبُوبكُر) مُحَمَّدُ بِنُ عَمَرَ بِنِ سَالِمِ التَّمِيمِيُّ ( بِنِ الْجِعَابِيِّ ، مُحَدِّثُ ) مَشْهُورٌ ، تَولَّي القَّضَاءَ بِالْمُوصِلِ ، وكان يَتَشَيَّعُ ، وله تَصَانِيفُ ، أَحَدُ الْحِفْظَ عَن أَبِي عُقْدَةَ (١) رَوَى عنه الدَّارَقُطْنِيُّ وتُوفِّي ببغداد سنة هه وقي الأساس: تقول: نَكَبُوا النَّسَّاب ، ومَعَهُ جَعْبَةً الْجِعَابَ وسَكَبُوا النَّسَّاب ، ومَعَهُ جَعْبَةً للهِ الْجَعَابُ حَسَن الْمَوْت ، وهو جَعَّابٌ حَسَن الْجِعَابَةِ ، وجَعَّبَ لَي فَأَحْسَنَ .

(وجَعَبَه كَمنَعَه) جَعْباً ( :قَلَبَه ، و) جَعْبه جَعْباً ( :جَمعَه ) وأَكْثَرُهُ في جَعْباً وجَعْباً و : جَمعَه ) وأَكْثَرُهُ في الشَّيْءِ اليسيرِ : (و) ضَرَبَه فَجَعبه جَعْباً وجَعَفه إذا (صَرَعَه) وضَرَب به الأَرْضَ ، ( كَجَعَبه ) بالتَّثقيلِ تَجْعيباً الأَرْضَ ، ( كَجَعَبه ) بالتَّثقيلِ تَجْعيباً وتَجْعباً فَ وَجَعْباً قَ ( فَانْجَعْبَ وَتَجَعْبي ) وجَعْبَيْتُه جِعْباء فَتَجَعْبي : وتَجَعْبي ) وجَعْبيتُه جِعْباء فَتَجَعْبي : يَزِيدُونَ فيه الياء كما قالوا سَلْقَيْتُه مِن سَلَقَه وجَعَب (٢)

(والجَعْبُ) بفَتْع فسُكُونِ، كذا في الأُصول، والذي في نسخة لسان العرب: الجَعْبَةُ (:الكُثْبَةُ)، وفي نسخة «الكُثْيبَةُ » (١) بالتصغير. (من البَعْرِ) تَقُولُ العرَبُ: واللهِ لاَ أُعْطِيهِ جَعْباً، إذا أُومَوُّوا إِلَى الشَّيْءِ اليَسيرِ.

(و) الجُعْبُ (بالضَّم: ما انْدَالَ) أَى خَرَجَ (من تَحْتِ السُّرَّةِ إِلَى القُحْقُحِ )، كَهُدْهُدِ .

(والجَعْبِيُّ)، بالفَتْع: ضَرْبُ من النَّمْلِ، قال الليث: هو (نَمْلُ أَحْمَرُ، النَّمْلِ، قال الليث: هو (نَمْلُ أَحْمَرُ، ج جَعْبِيَّاتُ: وبِخَطِّ بَعْضِهِم) وَنَ المُقَيِّدِينَ (الجُعبَى كَالأَرْبَى) أَى بالضَّمِّ فالفَتْع، قال شيخُنا: وهو الذي صحَحه ابن سيده، وعَلَى هذا الذي صحَحه ابن سيده، وعَلَى هذا (ج جُعبيَّ النَّي مِيْلَاً ، و) الجِعبَّى (كَالزِّمِكَّى ويُمَدُّ) فَيُقَالُ: الجِعبَّاءُ، وكذا، الجَعْرَاءُ(١) والنَّاطِقَةُ الخُرْسَاءُ وكذا، الجَعْرَاءُ(١) والنَّاطِقَةُ الخُرْسَاءُ (: الاسْتُ) ونحو ذلك أي ليشمَل العَظْمَ المُحِيطَ به، كَذا فَسَره العَظْمَ المُحِيطَ به، كَذَا فَسَره

 <sup>(</sup>۱) لعله ابن عقده « انظر مادة ( عقد ) « ابن عقدة الحافظ
 الكوفي

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة «جعب» إما يراد أن أصل فتجعبى من جعب وإما أنها زائدة في نقله عن اللسان وهي مستقلة عن النص ففيه :

<sup>«</sup> سلقيته من سلكقك . وجنعتب الشي جنعباً : قلبه . . .

<sup>(</sup>١) في أصل القاموس « الكثيبة » ربهامته « الكثبـــة ».

 <sup>(</sup>٢) في اللسان و الجمواء ولا توجد في مادة (جما)
 فلملها تطبيع فيه .

الجوهريُّ، وفَسَّرَه بالعَجْزِ كُلِّه أَيضاً كَذَا فِي حَاشِية شَيخِنا، (كَالْجِعِبَّاءَةِ) كَذَا فِي حَاشِية شَيخِنا، (كَالْجِعِبَّاءَةِ) بزيادة الهَاءِ (والجَعْبَاءِ) كَالْصَّحْرَاءِ. (والمِجْعَبُ كَمِنْبَرِ) مِنَ الرِّجَالِ مِن الرِّجَالِ مِن الرِّجَالِ مِن المَّرِّعُ وَلَيْ اللّهَ اللّهَ عَلَيْمَ عُولُ اللّهِ يَصْرَعُ وَلَيْ اللّهَ يَصَرَعُ وَلَيْ اللّهِ يَصَرّعُ وَلَيْ اللّهِ يَسْرَعُ وَلَيْ اللّهِ يَصَرّعُ وَلَيْ اللّهِ يَصَرّعُ وَلَيْ اللّهِ يَسْرَعُ اللّهِ يَصَرّعُ وَلَيْ اللّهِ يَصَلّمُ عَلَيْ اللّهِ يَسْرَعُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(والأَجْعَبُ:) الرَّجُـلُ (البَطِينُ) الضَّعيفُ العَمَلِ) . نَقَـله الصَّغيفُ العَمَلِ) . نَقَـله الصاغانيُ .

(والمُنْجَعِبُ) وفي نسخة المُتَجَعِبُ (٢) ( : المَيِّتُ ) .

(والجُعْبُوبُ) بالضَّمِّ (:الضَّعِيفُ) الذي (لاَ خَيْرَ فيه، أَو) الجُعْبُوبُ (:النَّدُلُ ،أَو) هو مِثْدُلُ دُعْبُوبِ وجُعْسُوسٍ (: القَصِيرُ الدَّمِيمُ ) وجُعْسُوسٍ (: القَصِيرُ الدَّمِيمُ ) وجُمْعُه جَعَدابِيبُ أَنْشَد ابنُ بَرِّي للسَلاَمَةَ بن جَنْدَل:

لا مُقْرفينَ ولا سُـودٍ جَعَابِيبِ<sup>(٣)</sup> وقِيلَ: هو الدَّنِيءُ من الرِّجَـالِ.

(و) فى النوادر للَّحْيانى : (جَيْشُ يَتَجَعْبَى) ويَتَكْرُبَى (٢) ويَتَقَبْقَبُ وَيَتَكَرْبَى (٢) ويَتَقَبْقَبُ وَيَتَكَرْبَى (٢) ويَتَقَبْهَبُ ( : يَرْ كَبُ بعضه بعضاً). ( والجَعْبَاءُ : الضَّخْمَةُ الكَبِيرَةُ ) يَحْبَهِ لَا أَن يكونَ صفةً للهِ رأَةِ يَحْبَهُ للهِ والنَّمْلَةِ والنَاقةِ والشَاقِ .

[جعتب]. [جعتب] (جُعثُب (٣) كَقُنفُسند) أهمله الجوهريُّ، وهو بالمثلثة في سائر النسخ، وقال ابن دريد: هو بالتاء المُثَنَّاةِ الْفوقيةِ (اسْمٌّ) مأْخوذٌ من فعْل مُمَاتِ.

رُ والجَعْنَبَةُ: الحِرْصُ والشَّرَهُ) والشَّرَهُ ) والنَّهَ ، عن ابن دريك .

[ ج.ع دب] \*

( الجُعْدُبَةُ بالضَّمِّ ) كَالْكُعْدُبَةِ ، أَهُمُلُهُ الجُوهُرَى ، وقال ابن الأَعرابي : هي ( نُفَّاخَاتُ المَاءِ ) التي تكونُ من مَاءِ المَطَرِ (و) قِيـلَ : الكُعْدُبَةُ مَاءِ المَطَرِ (و) قِيـلَ : الكُعْدُبَةُ

<sup>(</sup>١) زيادة من القاموس

<sup>(</sup>٢) هي في نسخة من القاموس

<sup>(</sup>٣) لم يذكرني اللسان جعب وهو في ديوانه ٩ وصدره : « يجلو أسينتَّها فتيان عاديتَه ،

<sup>(</sup>۱) في الأصل «يتجربل» والمثبت من اللمان ولا توجد (جربل)

<sup>(</sup>٢) أي الأصل «يتدرّى» والمثبت من السان (٣) في إحسدى نسخ القاموس « جُعْتَتُبٌ كقنفذ اسم والجعتبة . . »

والجُعْدُبةُ (: بَيتُ العَنْكُبُوتِ)، عن أَبِي عمرٍ و، وأَثْبَتَ الأَزهريُّ الْقَوْلَيْنِ مَعا، وفي لسان العرب: الجُعدُبة: الحَجَاةُ والحَبَابَةُ ، وفي حمديث عَمْرٍ و الْحَجَاةُ والحَبَابَةُ ، وفي حمديث عَمْرٍ و الْخَجَاةُ والحَبَابَةُ ، وفي حمديث عَمْرٍ و الْخَجَاةُ والحَبَابَةُ ، وفي حمديث عَمْرٍ و وإنَّ أَمْرَكَ كُحُقِّ الكَهْلِدَ الْكَهْدَالُ (١) أَو كَالجُعْدُبَةِ ، (و) كَالجُعْدُبَةُ (: ما بَيْنَ صَمْعَي الجَدْي منَ اللّبَا عندَ الولادَةِ ، و) قال الأَزهريُّ : اللّبَا عندَ الولادَةِ ، و) قال الأَزهريُّ : جُعْدُبةُ (بِلاً لام : رَجُلُ مَدَني وفي لسان جُعْدُب (بِلاً لام : رَجُلُ مَدَني وفي لسان جُعْدُب (بِلاً لام : رَجُلُ مَدَني و) العرب الجُعْدُبةُ [من الشيء: ] (٣) المُجْتَمِعُ منه .

### [ ج ع شب]

( الجَعْشَبُ بِالشِّينِ المُعْجَمَةِ) أهمله الجوهري ، وصاحب اللسان ، وقال ابن دريد: هُوَ الرَّجُلُ ( الطَّوِيلُ العَلْيظُ) ، نقله الصاغاني .

(۱) في اللسان «الكَهُـُول» هذا والحديث مذكور في مادتى (كهل وكهدل). روى «الكَهُول والكَهُلُول » (۲) في إحدى نسخ القاموس « وجُعُدُبُ بِالضم اسم »

(٣) زيادة من اللسان

## [ ج ع ذب] \* [

(الجَعْنَبُ). أَهْمله الجوهرى ، وقال ابن دريد: هو (القصيرُ). ويقال: الجَعْنَبَةُ: الحِرْصُ عَلَى الشَّيْءِ، نقله ابن منظور، وهو تَصْحِيفُ الجَعْنَبَة. بالمُثَلَّثَة، وقد تقدَّم قريبا

وجُعنُبُ كَفَنفُد : اسمٌ . كذا في لسان العرب قلت : ولعلّه مُصحَفّ عن جُعثُب ، بالثاء المثلثة ، وقد تقدّم

## [ جغب] ۽

(جَعِبُ كَكَتِف) أَهمله الجوهري. وقال ابنُ دريد: هو (إِتْبَاعُ لشَغِب. وَقَالَ ابنُ دريد: هو (إِتْبَاعُ لشَغِب. وَلاَ يُفْرَدُ) يقال: رَجُلُ شَغِبُ جَغِبٌ. لا يُتَكَلَّمُ به مُفْرَدًا، كذا فَى التهذيب والتكملة.

## [ ج ل ب ] \* [

( جَلَبَهُ يَجْلِبُهُ ) ، بالكسرِ ، ( جَلْباً وجَلَباً ) ، بالكسرِ ، ( ويجْلُبُه ) بالضم ، ( جَلْباً وجَلَباً ) ، محر كَةً ( واجْتَلَبَه : سَاقَهُ مِنْ مَوْضَعِ إِلَى آخَرَ ) وجَلَبْتُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِي واجْتَلَبُ الشَّيْءَ إِلَى نَفْسِي واجْتَلَبُ الشَّاعرُ ، إِذَا واجْتَلَبُ الشَّاعرُ ، إِذَا

اسْتَوقَ (١) الشَّعْرَ من غَيْرِه واسْتَمَدَّه قال جرير:

أَلَ مَ تَعْلَمُ مُسَرَّحِيَ الْقَوافِي الْقَوافِي فَ لَا اجْتِللاً اللهِ وَلاَ اجْتِللاً اللهُ فَ لاَ أَعْيَا بِلِهِنَّ وَلاَ اجْتِللهُنَّ أَى لاَ أَعْيَا بِالقوافِي ولا أَجتلبهُنَّ مِن سَوَاى ، بل لى غنى (٣) بما لدى منها (فجلب هُو) أى الشيء (وانجلب وانجلب هُو) أى الشيء (طلب أن وانجلب أن يُجْلب لَهُ) أو يَجْلبه إليه (١).

(والجَلَبُ، محرَّكَةً) قال شيخُنا: والمَوْجُودُ بِخَطِّ المصنِّف في أصله الأَخِيرِ: الجَلَبَةُ، بهاءِ التأنيث، وهو الصواب، وجَوَّزَ بعضهم الوجهين، الصواب، وجَوَّزَ بعضهم العرب: وكذا انتهى، زَادَ في لسان العرب: وكذا الأَجْلاَبُ: هُمُ الذين يَجْلُبُونَ الإبِلَ والغنمَ للبَيْعِ .

والجَلَبُ أيضاً (:ما جُلِبَ مِـنْ خَيْلٍ وغَيْرِهَا)كالإبِلِ والغَنَم ِوالمَتَاع ِ

والسّبي، ومثله قال الليث: الجلّب: ما جَلَبْ القَوْمُ مِنْ غَنَم أَوْ سَبّي، ما جَلَبْ لَبْ القَوْمُ مِنْ غَنَم أَوْ سَبّي، والفعْلُ يجْلِبُونَ، ويقالُ: جَلَبْتُ الشّيءَ جَلَبًا، والمَجْ لُوبُ أَيضاً الشّيءَ جَلَبًا، والمَجْ لُوبُ أَيضاً الجَلَبّ، وفي المَثْلِ «النّفاضُ يُقطّرُ الخَلَبّ، أَى أَنّه إِذَا نَفَضَ (١) القَوْمُ أَى نَفِدَتْ أَزْوَادُهُمْ قَطّرُوا إِبِلَهُمْ لِلْبَيْعِ، نَفِدت أَزْوَادُهُمْ قَطّرُوا إِبِلَهُمْ لِلْبَيْعِ، نَفِدت أَزْوَادُهُمْ قَطّرُوا إِبِلَهُمْ لِلْبَيْعِ، نَفِدت أَزْوَادُهُمْ قَطّرُوا إِبِلَهُمْ لِلْبَيْعِ، أَن النّفَومُ أَى الجَلْيبة ) قال شيخنا، قال ابن أبى الحَليبة ) قال شيخنا، قال ابن أبى الحَليبة أبى الحَليبة أبي الحَليبة أبي الخلق الذي يتكلفه تُطلّق على الخلق الذي يتكلفه تُطلّق على الخلق الذي يتكلفه الشخص ويستَجلبه، ولم يتعرّض له المؤلف، (والجَلُوبة)، وسيأتى ما المؤلف، (والجَلُوبة)، وسيأتى ما يتعلّق بها (ج أَجْلاَبُ).

(و) الجَلَبُ: الأَصْوَاتُ، وقيلَ الْخَيِبِ الْخَيِبِ الْمَعْوَتِ كَالْجَلَبَةِ)، والْخَيبِ الْمُعَرَّ كَيةً، وبه تَعْلَمُ أَنَّ تَصْوِيبَ المؤلّفِ في أول المادة في الجَلَبة وَهَمَّ المؤلّفِ في أول المادة في الجَلبة وَهَمَّ وقيد (جَلبُوا يَجْلبُونَ) بالكَسْرِ (وَيجْلبُونَ) بالكَسْرِ (وَيجْلبُونَ) بالضَّمِّ، (وأجْلبُوا)، ورَيجْلبُونَ) بالضَّمِّ، (وأجْلبُوا)، من بالبِ الإفعالِ، (وجَلبُوا)، من بالتَّشْديد، وهما فعلانِ من الجَلب بالتَّشْديد، وهما فعلانِ من الجَلب بمعنى الصِّباح وجَماعة النَّاسِ.

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمراد استاقه ونص اللسان « أجتلب شعرىمن غيرى أى أسوقه واستمد".

 <sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٦ ﴿ أَلَم تُنْخُبُرُ بِمَسْرَحِي ٤٠.
 واللان كالأصل وفي الأصل ألم يعلم

 <sup>(</sup>٣) في اللسان وبل أنا غنيي ،

<sup>(</sup>٤) في اللسان و طلب أن يُجلب إليه ،

<sup>(</sup>۱) في اللسان «أنفض » وها بمنى

(و) في الحَدِيثِ المَشْهُورِ والمُخُرَّجِ في المُوَطُّإِ وغَيْرِه من كُتُبِ الصِّحَاحِ قولُه صلى الله عليه وسلم( « لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ ») مُحَرَّ كَةً فيهما ، قال أَهْلُ الغَريب: [الجَلَبُ] (١) أَنْ يَتَخَلَّفَ الفَرَسُ فِي السِّبَاقِ فَيُحَرَّكَ ورَاءَهُ الشَّيْءُ يُسْتَحَثُّ به، فيَسْبِقَ، والجَنَبُ : أَنْ يُجْنَبَ مَعَ الفَرَسِ الذي يُسَابَقُ بـ فَرسٌ آخَـرُ فيُرسَـلَ، حـتلَى إِذَا [ دنا ] (۲) تَحَوَّل راكبُه على الفرسِ المجْنُوب فأَخـذَ السَّبْقَ، وقيل: الجَلَبُ ( : هُو أَنْ يُرْسَلَ [فالحَلْبة] (٣) فتُجْتمع له جَماعة تصيح به لِلْهُرَدّ )، بالبِناءِ للمفعول، (عنْ وجْهِهِ)،.

والجَنَبُ: أَنْ يُجْنَب فَرسٌ جَامٌ فيرْسَلَ مِنْ دُونِ المِيطَانِ ، وهو الموضيعُ الذي تُرْسِلُ فيه الخيْلُ .

(أَوْهُو) أَيِ الجَـلَبُ (أَنْ لا تُجْلَبَ الصَّدَقةُ إِلَى المِيَاهِ و) لاَ إِلى (الأَمْصَارِ، ولكن يُتَصَدَّقُ بهـا في

مَرَاعِيهَا)، وفي الصحاح: والجَلَبُ الذي وَرَدَ النَّهِيُ عنه هُوَ أَنْ لاَ يَأْتِيَ الصَّدَقَات، ولَكنْ يَأْمُرُهُمْ بِجَلْب نَعَمهمْ إِلَيْه ، وهو المُرَادُ مـن قول المُؤلَّف ( : أَوْ أَنْ يَنْزِلَ العَامِلُ مَوْضِعاً ثُمَّ يُرْسلَ منْ يجْلُبُ) بالكَسْرِ والضَّمِّ (إِلَيْه الأَمْوَالَ من أَماكنها ليأْخَـذَ صَدَقَتَهَا)، وقيل الجَلَبُ: هُـوَ إذا رَكب فَرساً وقَادَخَلْفُه آخَرَ يَسْتَحَثُّه، وذلك في الرِّهَــان ، وقيل : هُوَ إذا صَاح به منْ خَلْفه واسْتُحَثُّه للسُّبْق، (أُو) هُوَ ( اَأَنْ) يُرْكب فَرسَهُ رَجُلاً فإِذَا قَرُبَ من الغَايةِ (يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فَير كُض خَلْفَهُ ويزْجُرهويُجلِّب عَلَيْهِ) ويُصِيح به، وهُو ضَرُبٌ منَ الخَديعَة ، فالمؤلَّفُ ذَكِّر في مَعْلَىنَى الحديث ثَلاَثَةَ أَقُوالَ ، وأَخْصَرُ منها قولُ أَبِي عُبَيْدِ الجَلَبُ في شَيْنَيْنِ: يَكُونُ فِي سِبَاقِ الخَيْلِ، وَهُوَ أَنْ يَتْبَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ فيزَجْرَهُ فَيُحَلِّبَ عَلَيْه أَوْ يَصيحَ حَثًّا لَهُ ، فَفي ذلكَ مَعُـونَة لِلْفَرَسِ عَلَى الجَرْيِ ، فنهي عن ذلك ،

 <sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان وأشير إلى نقص الكلمة بهاش التاج المطبوع

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>٣) زيادة من القاموس واللمان، وفي القاموس « فيجتمع »

والآخرُ (۱) أن يَعْدَمُ المُصَدِّقُ عَلَى أَهْلِ الزَّكَاةِ فَيَنْزِلَ مَوْضِعاً ثُمَّ يُرْسِلَ إليه الأَهْوالَ مِسَ إليه الأَهْوالَ مِسَ أَمَا كِنِهَا، فنهي عن ذلك ، وأمر أَنْ يَخْلُبُ إليه الأَهْوالَ مِسَ أَمَا كِنِهَا، فنهي عن ذلك ، وأمر أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَاتِهِمْ في أَمَا كِنِهِم، وعَلَى مِياهِهِم، وبأَفْنِيتِهِم، وقد ذُكِر مِياهِهِم، وبأَفْنِيتِهِم، وقد ذُكِر القَوْلانِ في كلام المصنف، وقد ل أَكْرَنا قال عِياض في المشارق، وتَبِعه تلميذُه ابن قرقُول في المطالع: فسره ماليك في السباق، وكلام الزمخسري ماليك في السباق، وكلام الزمخسري في الفائق، وابن الأثيرِ في النهاية، والهروي في غريبيه يرجع إلى ما ذكرنا من الأقوال.

(وجَلَبَ لِأَهْلِهِ) يَجْلُبُ: (كَسَبَ وطَلبَ واحْتالَ، كَالْجُلَبَ) ، عن اللحياني .

(و) جَلَبَ (على الفَرسِ) يَجْلُبُ جُلْباً:(زَجَرَه)،وهي قليلةٌ،(كجَلَّبَ) بالتَّشْديدِ (وأَجْلَبَ)، وهُما مُسْتَعْملانِ وقيل: هو إذا ركِب فَرساً وقادَ خَلْفه آخَرَ يسْتحِثُّهُ، وذلك في الرَّهانِ، وقدْ تقدَّم في معنى الحديث.

(وعَبْدٌ جَلِيبٌ) أَى (مَجْلُوبٌ)، والجَلِيبُ: الَّذِى يُجْلَبُ مِنْ بَلدٍ إِلى غيْرِهُ: (ج جَلْبَى وجُلَباءُ كَقَتْلَكى وقُتَلاءَ،و) قال اللّحيانيُّ (: امْرأةٌ جَلِيبٌ، مِنْ) نِسْوة (جَلْبَى وجَلائِب) قال قَيسُ بنُ الخَطِيم:

فَلَيْتَ سُويْدًا رَاءَ مَن فَرَّ منْهُم ومَنْ خَرَّ إِذْ يَحْدُونهُمْ كالجَلائب (١) (والجَلُوبةُ) ما يُجْلَبُ للْبَيْع،وفي التهذيب: ما جُلِبَ للبيع نحو النَّابِ والفَحْل والَقلُوصِ، فأُمَّا كِرامُ الإبل الفُحُولةُ التي تُنْتَسلُ فليستُ من الجَلُوبَة ، ويقالُ لصاحب الإبل : هَلْ لك في إبلك جَـلُوبَةٌ ؟ يَعْنِي شيئاً جَلَبَه (٢) للبيع، وفي حديث سالِم إ «قَدِم أَعْرابِيٌّ بِجَلُوبةِ ، فنَزَل عــلَى طَلْحَةً ، فقالَ طَلْحَةُ: نَهَى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلم أَنْ يَبيعَ حاضرٌ لباد " قال: الجُلُوبة ، بالفَتْح : ما يُجْلَبُ لِلْبَيْعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، والجَمْعُ

<sup>(</sup>١) في السان و والرجه الآخر في الصنقة أن .. ه

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۷۷ واللسان وفی مطبوع التاج « محلونهم » وانظر مادة (رأی) (۲) فی اللسان « جملبشه »

الجلائبُ، وقيلَ: الجلائبُ: الإبل التي تُجْلَبُ إِلَى الرَّجُلِ النَّازِلِ علَى المَاءِ لَيْسَ له ما يَحْتَملُ عَلَيْه، فيَحْملُونه عليها قال: والمُرَّادُ في الحديث الأوَّل كأنَّه أرادَ أن يبيعَها له طَلْحَةُ ، قال ابنُ الأَثير : كَلَمَّا جاءَ في كِتَابِ أَبِي مُوسَى في حرْفِ الجِيمِ قال: والذي قَرأْنَاهُ في سُنَن أَبِي دَاوُودَ «بِحَلُوبةِ » وهي النَّاقَةُ التي تُحلُّبُ، وقيلَ: الجَلُوبةُ (: ذُكُورُ الإبلُ، أَو التي يُحْمَلُ عليها مَتَاعُ القَوْمِ ، الجمع والوَاحدُ) فيه (سَواءٌ)ويُقَالُ للْمُنْتج: أَأَجْلَبْتَ أَمْ أَحْلَبْتَ؟ أَيْ أُولًـدَتْ إِبلُكَ جَلُوبةً أَمْ وَلَدَتْ حَلُوبةً ، وهي الإنَاثُ، وسيأتي قريباً

( ورَعْدُ مُجَلِّبُ ) كَمُحَدِّثُ (مُصَوِّتُ) ، وغَيْثُ مَجَلِّبٌ كَذَلِكً قال:

خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنَّ كَأَنَّمَا خَفَاهُنَّ وَدْقٌ مِنْ عَشِيٍّ مُجَلِّبِ (١) وَقُ مِنْ عَشِيٍّ مُجَلِّب وفي الأساس: وَذَا مِمـا يَجْلُب

الإِخْوانَ (١) ، ولُكِّلِ قَضَاءٍ جَالِب، ولِكُلِّ دَرُّ حَالِب، انتهى ، وفى لسان العَرْب وقَوْلُ صَخْرِ العَيِّ:

بِحَيَّة قَفْرٍ فى وِجَارٍ مُقِيمَةٍ تَنَمَّى بِهَا سَوْقُ المَنَى والجَوَالِبِ (٢) أَرَادَ سَاقَتْهَا جَوالِبُ القَدرِ، وَاحدَتُهَا: جَالبَةً

(و) يقال: (امْرَأَةٌ جَلاَّبَةٌ ومجَلِّبةٌ)
كَمُحَدِّنَة (وجِلبَّانَةٌ) بكسر الجِيم واللام وتشديب المُوحَدة ، ويضم الجِيم أيضاً ، كَمَا نَقلَه الصاغاني الجِيم أيضاً ، كَمَا نَقلَه الصاغاني (وجِلبْنَانَةٌ) بقلب إحدى البَاءين نُوناً (وجُلبْنَانَةٌ) بِضَمِّهما وكذا نُوناً (وجُلبْنَانَةٌ) بِضَمِّهما وكذا تكلاَّبة (٣) ، أَى (مُصَوِّتَةٌ صَخَّابَةٌ مَخَلَّابة ومُكَالَبة ،وقول مَهْذَارَةٌ) أَى كَثِيرة الكَلام (سَيِّتُ الخُلُقِ) صاحبة حَلبة ومُكَالَبة ،وقول الخُلُقِ) صاحبة حَلبة ومُكَالَبة ،وقول شيخنا بعْدَ قوله «مُصَوِّتَةٌ »: وما بعْدَه شيخنا بعْدَ قوله «مُصَوِّتَةٌ »: وما بعْدَه العَجبُ ، فإنَّ كُلاً من الأوْصَاف قائم العَجبُ ، فإنَّ كُلاً من الأوْصَاف قائم بالذَّات في الغالب. وقيل : الجُلبَّانَة بالنَّات في الغالب. وقيل : الجُلبَّانَة بالنَّات في الغالب. وقيل : الجُلبَّانَة

<sup>(</sup>۱) ديوان امرئ القيس ۱، واللسان ومادة (خفى) وفي المطبوع من التاج «خفاهن عن »

<sup>(</sup>۱) جامش مطبوع التاج «قوله الاخوان، الذي في الأساس والذي بيدي: الأحزان »

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٢٤٦ ﴿ لحية ﴾ واللسان

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « نكلابة » والمثبت من اللسان

منَ النِّسَاءِ: الجَافِيةُ الغَلِيظَةُ ، قال ابنُ مَنْظُورٍ: وَعَامَّةُ هَـنِهُ اللَّغَاتِ عن الفَّارِسِيِّ ، وأَنشدَ لِحُمَيْدِ بنِ ثَوْرٍ ، وقَدْ تَقَدَّمَ في «جرب » أَيضاً: جلبْنَانَةٌ وَرْهَاءُ تَخْصى حِمَارَهَا جلبْنَانَةٌ وَرْهَاءُ تَخْصى حِمَارَهَا

جِلْبِنَانَة ورهاءُ تَخْصِي حِمارها بِفِي مَنْ بَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الْجَلاَمِدُ (١) قَيْ مَنْ بَغَى خَيْرًا إِلَيْهَا الْجَلاَمِدُ (١) قَلَا اللهِ وَوَى قَلْبَانَةٌ ،قال ابنُ جِنِّى: ليست لأمُ جِلْبَانَةُ ،قال ابنُ جِنِّى: ليست لأمُ جِلْبَانَةُ ،يَدُلُّكُ عَلَى ذلكَ وجُودُكَ لِكُلِّ وَاحِدُ منهما عَلَى ذلكَ وجُودُكَ لِكُلِّ وَاحِدُ منهما أَصْلاً وَمُتَصِرَّفاً واشْتَقَاقاً صَحِيَّحاً ، فأما جِلِبَّانَةَ فمنَ الْجَلَبَةِ والصِّيَاحِ لِأَنَّهَا جِلِبَّانَةً فمنَ الْجَلَبَةِ والصِّيَاحِ لِأَنَّهَا جِلِبَّانَةً فمنَ الْجَلَبَةِ والصَّيَاحِ لِأَنَّهَا

الصَّخَّابَة ، وأمَّا جرِبَّانَة فمن : جَرَّبَ الأُمورَ وتَصَرَّفَ فيها ، ألا تَرَاهُم الأُمور وتَصَرَّفَ فيها ، ألا تَرَاهُم قَالُوا : تَخْصِى حِمَارَهَا ؟ فإذا بَلَغَت المرأة من البِذْلَة والحُنْكَة إلى خِصاء عَيْرِهَا فَنَاهِيكَ بِهَا فىالتَّجْرِبَة والدُّرْبَة ، عَيْرِهَا فَنَاهِيكَ بِهَا فىالتَّجْرِبَة والدُّرْبَة ، وهذا وقت (٢) الصَّخب والضَّجَر ، وهذا وقت (٢) الصَّخب والضَّجَر ، لأَنَّه ضِدُّ الحَيَاء والخَفر والخَفر (ورَجُلُجُلُبَّانٌ) ، بضم الجيم واللام

(۱) ديوانه ٦٥ واللسان ومادة (جرب) وفي مطبوع التاج «بغي من بغي»

(۲) في اللسان « وهذا وَفـُـٰق »

وتشديد الموحدة (وجَلَبَّانٌ)، بفتحهما مع تشديد الموحدة (: ذُو جَلَبَـةٍ) أَى صِياح.

(وُجَلَبَ الدَّمُ) وأَجْلَبَ (: يَبِسَ) رَوَاهُ اللَّحْيَانِيّ (١)

(و) جَلَبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ يَجْلُبُهُ، إِذَا (تَوَعَدَ) هُ (بِشَرِّ أَوْ جَمَعَ الجَمْعَ (٢)، إِذَا (تَوَعَدَ) هُ (بِشَرِّ أَوْ جَمَعَ الجَمْعَ (٢)، وفي كَأَجْلَبَ، في الكُلِّ) مما ذكر، وفي التنزيل ﴿ وأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ ﴾ (٣)، أي اجْمَعْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ ﴾ (٣)، أي اجْمَعْ عَلَيْهِمْ بِنَاللَّهِمْ وَقَدْقُرِئَ (واجْلُبْ "(٤) وقَدْقُرِئَ (واجْلُبْ "(٤))

(و) جَلَّبَ (عَلَى فَرَسه)، كَأَجْلَب (: صَاحَ) به مِنْ خَلْفَه واسْتَحَثَّهُ للسَّبْقِ، قال شيخُنا: وهُو مَضْرُوبٌ عليه في النسخة التي بخطِّ المصنّف، وضَرْبُه صَوابٌ ، لأنَّه تقدَّم في كَلاَمِه: جَلَّبَ على الفَرَسِ إِذَا زَجَرَه، قلتُ: وفيه تَأَمُّلٌ .

(و) قَدْ جَـلَبَ (الجُـرْحُ: بَرَأَ يَجْلِبُ) بالكَسْرِ (ويَجْلُبُ) بالضَّمِّ

<sup>(</sup>١) في اللسان «عن ابن الأعرابي »

<sup>(</sup>۲) في اللسان « وجمع الجمع عليه »

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٢٤

<sup>(</sup>٤) بهامش مطبوع التاج « ضبطه بقلمه بضمة على اللام »

(في الكُلِّ) مما ذُكِرَ، وأَجْلَبَ الجُرْحُ:
مثله، كَذَا في لسان العرب، وعن
الأَصمعيّ: إذا عَلَتِ القُرْحَةَ جِلْدَةُ
البُرْءِ قِيلَ: جَلَبَ، وقُرُوحٌ جَوَالِبُ
وجُلَّبُ، أَى كَسُكَّرِ وأَنشد:
عَافَاكَ رَبِّي مِنْ قُرُوحٍ جُلَّبِ (١)
وفي الأَساس: وجُلَبُ الجُرُوح:
قُشُورُهَا.

(و) جَلِبَ (كسَمِعَ) لَجْلَبُ (:اجْتَمَعَ) ومنه في حديث العَقَبَة «إِنَّكُمْ تُبَايِعُونَ مُحَمَّدًا عَلَى أَنْ تُحَارِبُوا العَرَبَ والعَجَمَ مُجْلِبَةً » أَى مُجْتَمِعِينَ عَلَى الحَرْبِ، ومنهُمْ مَن رَوَاهُ بِالتَّحْنِيَّةِ بَدَلَ المُوَحَّدَةِ، وسيأتى.

( والجُلْبَةُ بالضَّمِّ ) هِيَ ( القِشْرَةُ ) التِي ( تَعْلُو الجُرْحَ عِنْدَ البُرْءِ ) ومنه قَوْلُهُم: طَارَتْ جُلْبَةُ الجُرْحِ . قَوْلُهُم نَ الجُلْبَةُ ( : القِطْعَةُ مَنَ الغَيْم )

(و) الجَلبة (: القِطعة من الغيم) يُقَالُ: مَا فِي السَّمَاءِ جُلْبَةٌ أَي غَيْمٍ يُطَبِّقُهَا، عن ابنِ الأَعرابيّ وأنشد

إِذَا مَا السَّمَاءُ لَمْ تَكُنْ غَيْرَ جُلْبَة كَجِلْدَة بَيْت العَنْكَبُوت تُنيرُهَا (١) ومَعْنَى تُنيرُهَا، أَي كَأَنَّهَا تَنْسَجُهَا بنير. (و) الجُــلْبَةُ في الجَبـــلِ (:الحجَارَةُ تَرَاكَمَ بَعْضُهَــا عَلَى بَعْضِهَا . فلم يَبْقَ فيها طَرِيقُ للدُّوابِّ) تَأْخُذُ فيه ، قاله الليث ، (و) الجُلْبَةُ أيضاً (: القطعةُ المتفرِّقةُ ) ليست عتَّصلة (منَ الكلام، و) الجُلْبَة ( السَّنَة الشَّديدَة ، و ) الجُلْبَة (: العضاهُ) بكسر العَيْنِ المُهْمَلَةِ ( المُخْضَـرَّةُ ) الغَليظَةُ عُودُهَا، والصُّلْبَةُ شُوكُهَا. (و) قيلَ: الجُلْبَةُ (: شَدَّةُ الزَّمَان) مثلُ الكُلْبَة: يقالُ: أَصَابَتْنَا جُلْبَةُ الزَّمَان، و كُلْبَةُ الزَّمَان، قال أَوْسُ بنُ مَغْرَاءَ التَّميميُّ :

لاَ يَسْمَحُونَ إِذَا مَا جُلْبَةٌ أَزَمَتُ وَلِيسَ جَارُهُمُ فِيهِا بِمُخْتَارِ (٢) وليْسَ جَارُهُمُ فِيهِا بِمُخْتَارِ (٢) (و) الجُلْبَةُ: شِدَّةُ الجُوعِ وقيلَ: الجُلْبَةُ: الشَدَّة والجَهْدُ و (الجُوعُ)

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) في الأساس «الجراح»

<sup>(</sup>١) السان وفي مطبوع التاج «غمر جلبة» والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح

قال مالكُ بنُ عُويْمِرِ بنِ عَشْمَانَ بنِ حُنَيْشِ الهُذَكِيُّ وهو المُتَنَجِّلُ ،ويُرُوَى حُنَيْشِ الهُذَكِيُّ وهو المُتَنَجِّلُ الأَوَّلُ: لأَبِي ذُو يُنِبِ والصَّحِيحُ الأَوَّلُ: كَأَنَّمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ولبَّتِهِ ولبَّتِهِ مِنْ جُلْبَةِ الجُوعِ جَيَّارٌ وإِرْزِيزُ (١) مِنْ جُلْبَةِ الجُوعِ جَيَّارٌ وإِرْزِيزُ (١) قال ابن بَرِّيّ : الجَيَّارُ : حَرَارَةُ من قال ابن بَرِّيّ : الجَيَّارُ : حَرَارَةُ من غَيْظِيكُونُ فِي الصَّدْرِ ، والإِرْزِيزُ : الرِّعْدَةُ . وفي فَيْظِيكُونُ فِي الصَّدْرِ ، والإِرْزِيزُ : الرِّعْدَةُ ، وفي والجَوَالِبُ : الآفَاتُ والشَّدَائِدُ ، وفي الأَساس : ومنَ المَجَازِ : جَلَبَتْه جَوَالبُ الدَّهْرِ .

(و) الجُلْبَةُ (: جِلْدَةٌ تُجْعَلُ عَلَى الْقَتَبِ، و) الجُلْبَةُ ): حَدِيدَةٌ تكونُ فِ الرَّحْلِ، و) الجُلْبَةُ (: حَدِيدَةٌ تكونُ فِ الرَّحْلِ، و) الجُلْبَةُ (: حَدِيدَةٌ) صَغِيرَةٌ (يُرْقعُ بها القَدَحُ، و)الجُلْبَةُ (: العُوذَةُ تُخْرَزُ علَيْهَا جِلْدَةً)، وجَمْعُهَا الجُلْبُ، قاله الليث، وأَنْشَدَ لِعَلْقَمَةَ بنِ عَبَدَةَ يَصِفُ فَرَساً: لِعَلْقَمَةَ بنِ عَبَدَةَ يَصِفُ فَرَساً: بِغَوْجِ لَبَانُهُ يُحَتَمُّ بَرِيمُهُ عَلَى نَفْتُرَاقِ خَشْيَةَ العَيْنِمُجْلِبِ (٢) عَلَى نَفْتُرَاقِ خَشْيَةَ العَيْنِمُجْلِبِ (٢) عَلَى نَفْتُرَاقِ خَشْيَةَ العَيْنِمُجْلِبِ (٢)

والمُجْلبُ: الذي يَجْعَلُ العُوذَةَ في جلْد (۱) ثم يَخيط[عليها فيعلّقها]<sup>(۱)</sup> علَى الفَرَس، والخَيْطُ الذي تُعْتَسد عليه العُوذَةُ يُسَمَّى بَرِيماً (و) الجُلْبَة ( من السِّكِّينِ: ) التي تَضُمُّ النِّصَابَ علَّى الحَديدَة، و) الجُلْبَة (:الرُّوبَة) بِ الضَّمِّ هِيَ خَميرَةُ اللَّبَنِ (تُصَبُّ عَلَى الحَليب) ليَتَرَوَّبَ، (و) الجُلْبَة (:البُقْعَة)، يُقَال: إِنَّه لَفي جُلْبَة صدْق، أَيْ في بُقْعَة صدْق، (و) الجُلْبَةُ (: بَقْلَةٌ)، جَمْعُهَا الجُلَبُ . ( والجَلْبُ ) بالفَتْح ( : الجنَايَةُ ) على الإِنْسَانِ، وقد (جَلَبَ) عليــه (كَنَصَرَ): جَنَى.

(و) الجِلْبُ ، (بالكَسْرِ) وبالضَّمِّ. كذا في لسان العرب (: الرَّحْلُ بِمَا فيهِ ، أَوْ) جِلْبُ الرَّحْلِ (: غِطَاوُهُ). قاله ثعلب، وجِلْبُ الرَّحْلِ وبُمُلْبُه: عِيدَانُه ، قال العجّاج – وشَبَّه بَعِيرَهُ بِعَيدَهُ بِعَيْرَهُ وَخُشِيٌّ رَائِح وقَدْ أَصَابَهُ المَطَرُ: بِثَوْرٍ وَحْشِيٌّ رَائِح وقَدْ أَصَابَهُ المَطَرُ:

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۲۹۶ واللسان والصحاح مع اختلاف في الصدر، والجمهرة ۲۹۹/۳٫۲۱۳/۱ عجزه ومادة (جير)

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٩٦ واللسان وضبط بفتح اللام وكسرها وفي التكملة ضبط بكسر اللام وقال : ومن فتح اللام أراد أن على الموذة جلدة

 <sup>(</sup>١) في الأصل «جلب» والتصويب من اللسان والتكملة
 (٢) في الأصل «ثم يخاط» وفي اللسان «ثم تخاط على الفرس»والمثبت والزيادة من التكملة

ولَسْتُ بِجُلْبِ جُلْبِ لَيْلِ وقرَّة

وَلاَ بِصَفاً صَلْدِ عَنِ الخَيْرِمَعْزِل (١)

يَقُولُ: لَسْتُ بِرَجُلِ لاَنَفْعَ فيهِ،

(و) الجُلْبُ (بالضَّمِّ: سَوَادُ الَّايْلِ)

عَالَيْتُ أَنْسَاعِي وجِلْبَ الكُورِ عَلَى سَرَاةِ رَائِحٍ مَمْطُـورِ (١) قال ابن بَرَّى : والمشهور في رَجزه : بل خلْتُ أَعْلاَقي وجلْبَ كُورِي (١) أَعْلاَق : جَمْعُ عِلْقِ. وهو النَّفيسُ من كلّ شَيْءٍ، والأَنْسَاعُ: الحِبَالُ، وَاحِدُهَا: نِسْعٌ، والسَّرَاةُ: الظُّهْرُ، وأَرَادَ بِالرَّائِحِ المَمْطُورِالثَّوْرَ الوَّحْشِيَّ. وجِلْبُ الرَّحْلِ وجُلْبُه: أَخْنَاؤُه، ( و ) قيلَ : جلْبُهُ وجُلْبُـهُ : (خَشَبُهُ بِلاَ أَنْسَاعٍ وَأَدَاةٍ) ويُوجَدُ في بَعْضِ النُّسَخ : خَشَبَةٌ (٣) بالرَّفْع ، وهو خَطَّأَ (و) الجُـلْبُ (بالضَّمِّ ويُكْسَرُ: السَّحَابُ ) الذي ( لا مَاءَ فيه ) وقيل : سَحَابٌ رَقيقٌ لأَمَاء فيه، (أَو) هُوَ السَّحَابُ ( المُعْتَرِضُ ) تَرَاهُ ( كَأَنَّه جَبَلٌ ) قال تَأَبَّطَ شَرًّا :

ومع ذلك فيه أَذًى ، كدلك السُّحَابِ الذي فيه رِيحٌ وقُرٌّ وَلاَ مَطَرَ فيه، والجَمْعُ أَجْلاَبٌ . قال جرانُ العَوْدِ: نَظَرْتُ وصُحْبَتِي بِخْنَيْصِراتِ وجُلْبُ الَّالِيْلِ يَطْرُدُهُ النَّهَارُ (٢) (و)الجُلْبُ ( : ع) مَنْ مَنَازِلُ حَاجًا صَنْعَاء ، علَى طَرِيقِ تِهَامَةً ، بينَ الجَوْن وجازَانَ . (والجلْبَابُ ، كَسرْدَاب، و) الجِلِبَّابُ (كَسِنمَّار) مثَّلَ به سيبويه ولم يُفَسِّرُه أَحدٌ ، قال السيرافي وأَظُنُّه يعْنَى الجلْبَابِ، وهو يُذَكَّر ويُؤَنَّتُ

( : القَميصُ ) مُطْلَقاً ، وحَصَّه بعصُهم

بالمُشْتَمِل على البدَن كُلِّهِ، وفَسَّره

<sup>(</sup>١) اللَّمَانُ والصحاحِ والجمهرة ١ /٢١٣ المقاييس؛ /٧٠٠ ومادة (عزل) وجامش المطبوع «قوله جلب ليل في ، الصحاح جلب ريح ويؤيده قولاالشارح الآتي : كذلك الــحاب الذي فيه ريح وقر »

<sup>(</sup>۲) في اللسان والتكملة ويروى «حمولاً بعثدً ما متتبع النهار ُ »

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٨ واللسان والصحاح والجمهرة ١ /٢١٣ ومادة (روح) و (علا)

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج « تور » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٣) الذي في القاموس، وخشبُه بلاأنساع » وبهامشه عن نسخة أخرى أو خَـَشـَـُهُ بلا أنساع ،

الجوهرى بالمِلْحَفَة قاله شيخُنا، والذي في لسان العرب: الجِلْبَابُ: ثَوْبٌ أَوْسعُ مِنَ الخِمَارِ دُونَ الرِّدَاءِ، ثَوْبٌ أَوْسعُ مِنَ الخِمَارِ دُونَ الرِّدَاءِ، تُغَطِّى به المرْأَةُ رأْسَهَا وصدْرَها، (و) قيل: هو (ثَوْبٌ واسعٌ للمرأة دُونَ المِلْحَفَة)، وقيل: هو المِلْحَفَة)، وقيل: هو المِلْحَفَة ، قالت جَنُوبُ أُخْتُ عمْرٍ و ذِي الكَلْبِ قالت جَنُوبُ أُخْتُ عمْرٍ و ذِي الكَلْبِ تَرْثيه:

تَمْشِي النَّسُورُ إِلَيْهِ وَهْيَ لاَهِيَتُ مَشْي النَّسُورُ إِلَيْهِ وَهْيَ لاَهِيَتُ مَشْي العَذَارَى عَلَيْهِنَّ الجَلابِيبُ (١) أَيْ أَنَّ النُّسُورَ آمِنَةٌ مِنْه لا تَفْرَقُه لِكُونِهِ مَيْتاً، فهي تَمْشِي إليه مَشْي ليه مَشْي اليه مَشْي العَذَارَى، وأوَّلُ المَرْثية:

كُلُّ امْرِئِ بِطُوالِ العَيْشِ مَكْذُوبُ وَكُلُّ مَنْ غَالَبَ الأَيَّامَ مَعْلُوبُ وَقَالَ تعالَى ﴿ يُكْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ مُعْطَى به المرْأَةُ (أَو) هو (ما تُعطِّى به المرْأَةُ (أَو) هو (ما تُعطِّى به ثِيابَها مِن فَوْقُ ، كالمِلْحَفةِ ، أو هو الخمارُ) كذا في المحكم ، ونقله الخمارُ) كذا في المحكم ، ونقله ابن العامِريَّة ، وقيل :

هو الإزارُ، قاله ابنُ الأعرابي، وقد جاء ذِكرُه في حديث (١) أُمِّ عَطِيَّة، وقيل: جِلْبابُها: مُلاءتُها تَشْتمِلُ بِها، وقال الدَخفاجِيُّ في العناية: قيل: هو في الأصل المِلْحَفَةُ ثم اسْتُعير لغَيْرِهَا في الأَصْلِ المِلْحَفَةُ ثم اسْتُعير لغَيْرِهَا من الثِّياب، ونقل الحافظُ ابنُ حَجرِ في المُقدَّرِمة عن النَّضرِ: الجِلْبابُ: في المُقدَّرِمة عن النَّضرِ: الجِلْبابُ: ثوبُ أقصرُ مِن الخِمارِ وأعرضُ منه، وهو المقْنعة، قاله شيخُنا، والجمْعُ وهو المقْنعة، قاله شيخُنا، والجمْعُ جَلابِيبُ، وقَدْ تَجَلْبَبْتُ ، قال يَصِفُ الشَّن السَّنَا ، قال يَصِف الشَّن :

حتَّى اكْتَسَى الرَّأْسُ قِنَاعاً أَشْهَبَا أَثُمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مُجَلْبَبُ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ جِلْباَباً (٣) والمصْدَرُ: الجَلْبَبَةُ ، ولَمْ تُدْغَمَ لأَنَّهَا مُلْحَقَةٌ بِدَحْرَجَةٍ ، (وجَلْبَبه) إِيَّاهُ (فَتَجَلْبَبَ) ، قال ابن جِنِی: بَعَلَ الخَلِیلُ باءَ جَلْبَبَ الأُولَى كَوَاوِ

 <sup>(</sup>۱) شرح أشدار الهذايين ۸۰ و اللسان و الصحاح و المقاييس
 ۱ / ۷۰ و مطلعها «مغلوب» في الهذايين ۷۸ ه
 (۲) سورة الأحزاب الآية ۹ ه

<sup>(</sup>١) في اللسان والنهاية : وفي حديث أم عطية « ليتُلُسُسُها صاحبتُها من جيلْبَابِها » أى إزارها

 <sup>(</sup>٢) اللسان وفي مادة ثوب نسب المشطور الأول لمعروف
 بن عبد الرحمن

<sup>(</sup>٣) اللسان

جَهُوْرَ وَدَهُورَ ، وَجَعَلَ يُونُسُ الثَّانيَةَ كياءِ سَلْقَيْتُ وجَعْبَيْتُ: وكان أَبُو عَلِيً يَحْتَجُّ لِكُوْنِ الثَّانِي هُوَالزَّائِدَ باقْعَنْسَسَ واسْحَنْكَكَ ، وَوَجْهُ الدَّلالة من ذلك أَنَّ نون افْعنْلُلَ بابها إذا وَقَعتْ في ذَوَات الأَرْبِعَة أَن تكونَ (١) بين أَصْلَيْنِ نحو اخْرِنْجَمَ وَالْجُرِنْطَمَ واقْعَنْسُسَ، مُلْحَقٌ بذلك، فيجبُ أَن يُحْتَذَى به طَرِيقُ ما أُلْحقَ بمثَاله، فَلْتَكُنِ السِّينُ الأُولَى أَصْلاً، كَمَا أَنَّ الطَّاءَ المُقَابِلَةَ لها من اخْرَنْطَمَ أَصْلُ، وإذا كانت السينُ الأُولَى من اقْعُنْسَس أصلاً كانت الثانية الزائدة من غير ارْتِيَابِ ولا شُبْهَة ، كَذَا في أسان العرب، وأَشَار لَمْثُلِهِ الْإِمَامُ أَبُو جَعَفْرِ الْلَبْلِيُّ فِي بُغْيَة الآمال، والحُسامُ الشريفي في شرح الشافية ، وفي حديث على رضى الله عنه « منْ أَحَبَّنَا أَهْلَ البيت فَلْيُعدُّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً » (٢) قال الأزهريُّ : أي ليَزْهَدُ في الدُّنْيَا [و] ليَصْبِرْ علَى الفَقْرِ والقِلَّةِ ، كَنِّي به

عن الصَّبْرِ لأَنه يَسْتُرُ الفقْرَ كما يَسْتُر الفقْر كما يَسْتُر الجِلْبابُ البَدنَ ، وقيل غيْرُ ذلك من الوُجُوهِ التي ذُكرت في كتاب استدراكِ الغلط لأبي عُبيْدِ القاسم بن سلام

(و) الجلبابُ ( المُلكُ).

(والجَلنْبَاةُ) (١) كَخَبَنْطاة : المَرْأَةُ (السَّمِينَةُ) ويُقالُ: ناقَةٌ جَلَّنْبَاةٌ ،أَى سَمِينَةٌ صُلْبةٌ ، قال الطِّرِمَّاحُ: كَأَنْ لَمْ تَخِدْ بِالوصْلِيا هِنْدُبِيْنَنَا جَلَنْبَاةُ أَسْفَار كَجَنْدَلَة الصَّمْد (٢)

جَلَنْبَاةُ أَسْفَارِ كَجَنْدُلَةِ الصَّمْدِ (٢) (والجُلاَّبُ ، كُزُنَّارٍ) . وسَقَطَ الضبطُ من نُسخة شيخنا فقال الضبطُ من نُسخة شيخنا فقال أطْلقه ، وكان الأولى ضبطُه .وقَعَ أطْلقه ، وكان الأولى ضبطُه .وقَعَ الله عديث عائشة رضى الله عنها «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجَنابة دعا بشيء مثل الجُلابِ مِن الجَلابِ فَعَلَم اللهُ فَبدأ بشي وأسبه فأخذ (٣) بِكفّه فبدأ بشي وأسبه الأيمن ثم الأيسر » قال أبو منصور أراد بالجُلاب (ماء الورْد) ، وهو

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « يكون م والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) زاد بعدها في اللسان: أو تيجفافا

<sup>(</sup>١) ذكرت أيضا و (جلنب)

<sup>(</sup>۲) اللــان وديو انه ۱۶۲

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج «فأخذه » والمثبت من اللــان والهاية ومادة (حلب) أيضا

فارسِيَّ (مُعرَّبُ) (۱) وقال بعض أصحاب المعاني والحديث ، كأبي عبيد (۲) وغيره إنّما هُوَ الحِلابُ بكشرِ الحاء المهملة لا الجُلاَب، وهو ما يُحْلبُ فيه لبن الغنم كالمحلب ما يُحْلبُ نيه لبن الغنم كالمحلب سواءً ، فصحف فقال جُلاَب، يغني أنه كان يغتسِل من الجنابة في ذلك الحلاب ، وقيل : أريد به الطّيبُ أوْ البخارِيِّ للحافظِ ابن حَجَرٍ رحمه الله البُخارِيِّ للحافظِ ابن حَجَرٍ رحمه الله تعالى .

(و) الجُلاَّبُ ( : ة بالرُّهَى) نَواحِي دِيارِ بَكْرٍ ، (و) اسمُ (نَهْرِ) مدِينــةِ حَرَّانَ ، سُمِّى باسم هذه القَرْيةِ .

(و) أَبُو الحَسنِ (علِيُّ بنُ مُحمَّدِ) ابنِ مُحمَّدِ بنِ الطَّيِّبِ (الجُلاَّبِيُّ) عالِمٌ (مُؤرِّخٌ)، سمِع الكثيرَ من أَبِي بَكْرٍ

(۱) في اللسان » فارسى معرب يقسال له جُلُ وآب » وبهامش المطبوع من التاج « جلاب معرب كلاب بضم الكاف الفارسة وأمالفظة كريبان التي ذكرها الشارح في صفحة ۱۸۰ وضبطها بفتح الكاف الفارسية فالصواب فيها كمر الكاف كما في كتب اللغة الفارسية » انظرمادة جرب عند قولة و وجربان القميص جيبه »

 (۲) أي المطبوع أبو عبيدة . وصاحب غريب الحديث عند إطلاقه أبو عبيد .

الخَطيب، وله ذيْلُ تاريسخ واسطَ تُوفَى سنة ٥٣٤ وابنهُ مُحمَّدُ صاحب ذاك الجُزْء مات سنة ٥٤٣.

(و) قد (أَجْلَبَ قَتَبَه) محرَّ كةً ، أَى (غَشَّاهُ) بالجُلْبَةِ ، وقيل غَشَّاهُ الجُلْبَةِ ، وقيل غَشَّاهُ البالجِلْدِ الرَّطْبِ) فَطِيرًا ثَم تَركَه عليه (حتى يَبِسَ) ، وفي التهذيب : الإجْلابُ : أَنْ تَأْخُذَ قِطْعة قِدٍّ فَتُلْبِسَها الإجْلابُ : أَنْ تَأْخُذَ قِطْعة قِدٍّ فَتُلْبِسَها رأْسَ القَتَبِ فتيبسَ عليه ، قال النابغة الجُعْدِيُّ:

أُمِسرَ ونُحِّى مِنْ صُلْبِ الْمُجْلَبِ (١) كَتَنْحِيةِ الْقَتَ الْمُجْلَبِ (١) (و) أَجْلَبَ (فُلاناً: أَعانَه، و) أَجْلَبَ (القَوْمُ) عليهِ (: تَجمَّعُ وا) وتَأَلَّبُوا، مثلُ أَحْلَبُوا، بالحاءِ المُهْملَةِ قال الكُمنْتُ:

عَلَى تِلْكَ إِجْرِيَّاىَ وَهْىَ ضَرِيبَتِي وَلَوْ أَجْلَبُوا طُرًّا عَلَى وَأَحْلَبُوا (٢) (وَ) أَجْلَبُ (: جَعــلَ الْعُوذَةَ فى الجُلْبَةِ) فهو مُجْلِبٌ، وقد تقدَّم بيانُه آنفاً، وتقدَّم بيانُه تَنْ أَيضاً قولُ عَلْقَمَةً بن

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲ واللسان والصحاح

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح والهاشميات ٤٠ ومادة (جرى)

عَبَدَةً، ومَنْ رَواهُ مُجْلَب بفتح اللام أراد أنَّ على العُوذَة جُلْبَةً

(و) أَجْلَبَ الرَّجُلُ إِذَا نُتجَتْ نَاقَتُهُ سَقْباً، وأَجْلَبَ: (ولَدَتْ إِبلُهُ ذُكُورًا) لأُنَّه يَجْلِبُ (١) أَوْلادَها فَتُبَاعُ، وأَحْلَبَ بالحاء، إذا نُتجَتْ إِنَاثاً، ويَدْعُو الرجُلُ على صاحبه فليقولُ : أَجْلَبْتَ ولا أَخْلَبْتَ ، أَى كَانَ نَتَاجُ إبلك ذُكورًا لا إِنَاثًا ليَذْهِبُ لَبنُه . (وجِلِّيبٌ كَسكِّيت: ع ) قال شيخُنا، قال الصاغاني : أَخْشَى أَنْ يَكُون تَصْحيفَ حلّيت، أي بالحاء المُهْملةِ والفَوْقِيَّةِ في آخِرِه ، لأَنَّه المشهورُ ، وإن كان في وَزْنه خلافٌ ، كما سياأتي ، ونقَاله المقادسي، وسلَّمه، ولم يذكره في المراصد.

قُلْتُ: ونَقَلَه الصاغانيُّ في التكملة عن ابن دُريد، ولم يذْكُرْ فيه تصحيفاً، ولعلَّه في غير هذا الكتاب. (والجُلُبَّانُ) (٢) بضمَّ الجيم واللام

وتشديدِ المُوحَّدَةِ ، وهو الخُلُّرُ كَسُكِّرِ : وهو (نَبْتُ) يُشْبُهُ الماشَ، الواحدةُ: جُلْبًانةً . وفي التهذيب: هُــو حَبًّ أَغْبِرُ أَكْدَرُ على لوْن الماش إِلاَّ أَنَّه أَشِدُّ كُدْرةً منه، وأَعْظُمُ جَرْمًا، يُطْبَخُ، (ويُخفُّفُ)، وفي حديث مالكِ «تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنَ الجُلْبَانِ » هو بِالتَّخْفِيفِ: حَبِّ كَالْمَاشِ، والجُلْبَانُ منَ القَطَانِي معروفٌ، قال أَبو حنيفةً : لَمْ أَسْمَعْهُ من الأعراب إلا بالتَّشْديد، ومَا (١) أَكْثَرَ مَنْ يُخَفِّفُهُ، قَــال: ولَعَلَّ التخفيفَ لغةً ، (و)الجُلبانُ ، بالوَجْهَيْنِ (كالجِرَابِ من الأَدَم ) (٢) يُوضَعُ فيه السَّيْفُ مَغْمُودًا ويَطْرَحُ فيه الراكبُ سَوْطَهُ وأَدَاتَه يُعَلِّقُه مـن آخرَة الـكُورِ (٣) أَو في وَاسِطَتِه ، واشتقاقُه من الجُلْبَة وهي الجِلْدَةُ التي تُجْعَلُ فوقَ القَتَبِ (أَو) هو(قرَابُ

<sup>(</sup>١) في اللسان ، تُجلَّبُ أولاد ها ،

<sup>(</sup>٢) ضبط في اللسان جُلُبْهَان . ثم قال . . . والجُلُبُّان من القطانى . . »وصاحب القاموس قال أيضا : ويخفف

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «ومن أكثر ما «ومهامش المطبوع «كذا تخطه « والمبت من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) في أصل القاموس و و و و الجير اب من الأدم »
 وجائه عن نسخة أخرى كالمثبت في نسخة الشارح
 (۳) ضبط في اللسان ضبط قلم « السكور » هذا

<sup>)</sup> ضبط ي السان ضبط فلم ( والكُنُور : الرَّحْـُل

الغمَّادَ) الذي يُغْمَدُ فيه السَّيْفُ، وقد رَوَى البَرَاءُ بنُ عَازِبِ رضي الله عنه أَنه قال : لَمَّا صَالَحَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم المُشْرِكِينَ بالحُدَيْبِيَةِ صالَحَهم على أن يَدْخُلَ هو وأصحابُه من قابلِ ثَلَاثَةَ أَيام ولا يَدخاونُها إِلاّ بِجُلُبَّانِ السَّلاَحِ . وفي رواية فسألتُه : مَا جُلُبًّانُ السلاح؟ قال: القِرَابُ بِمَا فيه ، قال أَبو منصور : القرَابُ : هه الغمُّدُ الذي يُغْمَدُ فيه السيفُ، ففي عبارة المؤلّف تُسامُحُ ،وفي لسان العرب: ورواه القُنَّيْبيُّ بالضم والتشديدقال: أَوْعِيَةُ السَّلاحِ بِمَا فيها، قال: ولا أراه سُمِّيَ بِهِ إِلاَّ بِجَفَائِهِ ، ولذلك قيــل للمرأة العَليظَة الجافيَة: جُلُبَّانَة، وفي بعض الروايات « ولا يدخُلُهـا إِلاّ بِجُلُبًّانِ السَّلاَحِ» ، السَّيْفِ والقَوْسِ ونحوهما، يريدُ ما يُحْتَاجُ إليه في إِظْهَارِه والقتالِ به إِلَى مُعَانَاةِ، لا كالرِّماحِ فإنَّهَا مُظْهَرةٌ يُمْكِنُ تَعْجِيلُ الأَّذَى بها، وإنَّمَا اشترطوا ذلك ليكونَ عَلَماً وأَمَارَةً لِلسَّلْم، إذ كَانَ دخولُهم صُلْحاً، انتهى، ونَقَلَ

شيخُنا عن ابن الجَوْزيِّ: جلبَّانُ بكسر الجيم واللام وتشديد المُوَحَّدة أَيضاً، ونقله الجَلالُ في الدُّرَّالنَّثِيرِ، وقد أغْفله الجماهيرُ .

(والْيَنْجَلبُ) على صيغة المضارع (:خَرَزَةٌ للتَّأْخيذ) أَى يُؤَخَّـذُ بها الرِّجَالُ، (أو) هي (للرُّجُوع بَعْدَ الفِرَارِ) ، وقد ذكرها الأَزهـريُّ في الربّاعيِّ فقال: ومن خُرّزَاتِ الأُعراب: اليَنْجَلب، وهو للرَّجُوعِ بعدالفِرَارِ، وللعَطْفِ بَعْدَ البُغْضِ، وحكى اللحْيَانِيُّ عن العَامِرِيَّةِ: إِنَّهُن يَقُلْنَ: أخ باليَنْجَلبْ فَـــلاً يَرم وَلاً يَعب ا وَلاَ يَزَلُ عَنْدُ الطُّنُبُ (١) قلتُ: وحَكَى ابنُ الأَعرابيّ ، قال:

تَقُولُ العربُ .

إِنْ يُقِـــمْ وإِنْ يَغِبْ (٢) (والتَّجْليبُ: المَنْعُ)، يقال: جَلَّبْتُه عن كذَا وكَذَا تَجْليباً ، أَى

۵ ... ۵ إن يقم ... ۵

مَنْعَتُه . (و) التَّجْلِيبُ (: أَنْ تُؤْخَذَ صُوفَةٌ فَتُلْقَى عَلَى خِلْفِ) بِالكسر (النَّاقَةِ فَتُلْقَى عَلَى بِطِينِ أَو نَحْوِه) كالعَجِينِ (لِئَكَلَّ يَنْهَزَه) ، وفي نُسخة كالعَجِينِ (لِئَكَلَّ يَنْهَزَه) ، وفي نُسخة لسان العرب: لِئَكَلَّ يَنْهَزَهَا فَلَا يَنْهَزَهَا خَرَب خَرُوبَيْكُ ، يقال: جَلِّبْ ضَرْعَ حَلُوبَيْكُ .

والتَّجَلُّبُ: الْتِمَاسُ المَرْعَى مَا كَانَ رَطْبًا، هكذا رُوِي بالجيم .

(والدَّاثِرَةُ المجْتَلَبَة ، ويقال : دائرَةُ المُجْتَلَبِ مِنْ دَوَاثِرِ العَرُوضِ ، دائرَةُ المُجْتَلَبِ مِنْ دَوَاثِرِ العَرُوضِ ، سُمَّيتُ لِكَثْرَةِ أَبْحُرِهَا ) لِأَنَّ الجَلْبَ مَعْنَاهُ الجَمْعُ (أَوْ لِأَنَّ أَبْحِرَهَا مُجْتَلَبَةٌ ) مَعْنَاهُ الجَمْعُ (أَوْ لِأَنَّ أَبْحِرَهَا مُجْتَلَبَةً ) أَيْ مُسْتَمَدَّةٌ ومُسْتَوِقَة . وقد تقلَّمَ .

(وجُليْبِيبٌ) مُصَغَرًا (كَقُنيْدِيلٍ)، وفي نسخة شيخنا جِلْبِيبٌ مُكَبَرًا كَقُنْدِيلٍ، ولذا قال: وهذا غَرِيبٌ، ولعلَّه تَصَحَّفَ على المصنّف، وإنما تَصَحَّفَ على المصنّف، وإنما تَصَحَّفَ على ابنِ أُخْتِ خَالَتِه، فإنّه هٰكذا في نُسَخِنَا وأصولِنا المُصحَحَة مُصَغَّرًا (:صَحَابِيٌّ)، وفي عبارة مُصَغَّرًا (:صَحَابِيٌّ)، وفي عبارة بعضهم أنصارِيٌّ ذكره الحافظ بن حَجَر في الإصابة وابن فهد في المعجم

وابن عَبْدِ البَرِّ في الاستيعاب، جاءَ ذكره في صحيح مسلم .

وذَكر شيخنا في آخر هذه المادة تتمّة ذكر فيها أمورًا أغفلها المصنف فذكر منها المثل المشهور الذي ذكره الزمخشري والميداني «جَلَبَتْ جَلْبَةً ثُمَّ أَمْسَكَتْ » (١) قيالوا: ويُروَى بالمهملة أي السّحابة تُرْعِدُتُم بالمهملة أي السّحابة تُرْعِدُتُم بالمهملة أي السّحابة ترُعِدُتُم يَضَرَبُ للجَبَانِ يَتَوَعَدُتُم يَسْكُتُ ، ومنها أن البَكْرِيّ في شرح يَسْكُتُ ، ومنها أن البَكْرِيّ في شرح أمالي القالي قال: جِلِخْ جِلِبْ: لُعْبَةً لَعْمِيانِ العَرَبِ .

ثم ذَكر: رَعْدُ مُجَلِّبٌ، ومَا فِي السَّمَاءِ جُلْبَةً، أَى غَيْمٌ يُطَبِّقُهَا، السَّمَاءِ جُلْبَةً، أَى غَيْمٌ يُطَبِّقُهَا، واليَنْجَلِبَ، وأَنْتَ خَبِيرٌ بأَنَّ هـذا الذي ذكره وأمثالَه مذكورٌ في كلام المؤلّف نصاً وإشارةً فكيفَ يكونُ من الزّيادات ؟ فتأمّل.

[ ج ل ح ب ] . (الجِلْحَابُ بالكسر، و) الجِلْحَابَةُ ( بهاءٍ) هو( الشَّيْخُ الكَبِيرُ ) المُوَلِّي

 <sup>(</sup>١) مجسع الأمثال ١٤١/١ «ثم أقلعت » وفي ١٧٠/١ « حرف الحاء « حلبت حلبها ثم أقلعت وانظر مادة (حلب)

الهَرِمُ، وقيل : هُوَ القَدِيمُ ( الضَّخْمُ الأَجْلَحُ ، كالجَلْحَبِ ) (١) مثل جَعفر ( والجُلاحِبِ ) بالضمّ ، نقله ابن السكّيت ( و) جِلْحَبُّ ( كَقِرْشَبُّ) هو الرجلُ ( الطويلُ ) القَامَةِ ، قالَه أبو عمرو ، والجِلْحَبُّ أيضاً : القَوِيُّ الشَّديدُ ، قال :

وَهْىَ تُرِيدُ العَزَبَ الجِلْحَبَّا يَسْكُبُ مَاءَ الظَّهْرِ فيهَا سَكْبَا (٢) والمُجْلَحِبُّ: المُمْتَدُّ، قال ابن سيده: وَلاَ أَحُقُّه، وفي التهذب. الجِلْحَابُ: فُحَّالُ النَّخْلِ.

رو) يقال (إبِلُ مُجْلَحِبَّةُ) أَى (مُجْنَمِعَةُ) نقله الصاغانيُّ .

(وجَلْحَبُّ) كَجَعفرٍ (اسمُّ) من أسمائهم .

[ ج ل خ ب ] \*
(اجْلَخَبُّ) بالخاء المُعْجَمَة ، أهمله
الجوهريُّ والصاغانيُّ ، وفي اللسان :
يقال : ضَرَبَهُ فاجْلَخَبُّ أَى (سَقَطَ)
على الأَرض .

[ ج ل د ب ] \*

(الجَلْدَبُ كَجَعْفَرٍ) أَهمـله الجوهريُّ، وقال ابنُ دريد هو (الصُّلْبُ الشَّدِيدُ) من كلِّ شيءٍ، كما يُفْهَم من الإطلاق.

[ ج ل ع ب ] \*

(الجَلْعَبُ) كَجَعْفَرٍ (والجَلْعَابَةُ بَفَتْحِهِمَا والجَلْعَبَى كَحَبَنْطَى ويُمَدُّ)، كُلَّه بَمْعْنَى الرَّجُلِ (الجَافِى(١) الشَّرِيرِ) كُلَّه بَمْعْنَى الرَّجُلِ (الجَافِى(١) الشَّرِيرِ) أَى الكثيرِ الشَّرِ، قال ابن سيده (و) هَى (مِنَ الإِيلِ: ما طَالَ فى هَـوَجٍ ) مُحَرَّ كَةً ، (وعَجْرَفَة (١) وهِيَ) أَي الأَنْثَى بَكَعْبَاةً (بِهَاءِ، و) قال الفرّاءُ: رَجُلُ بَكَعْبَاةً (بِهَاءِ، و) قال الفرّاءُ: رَجُلُ (جَلَعْبَاةً ، قال (شَدِيدُ البَصرِ) والأَنْثَى جَلَعْبَاةً ، قال الخَرَعْبَى عَلَى وَزْنِ القَرَنْبَى أَي الأَزْهَرَى : وقال شَمِرٌ : لا أعـرفُ الجَلَعْبَى عَا فَسَّرِهَا الفَرّاءُ .

(والجَلَعْبَاةُ) أَيضاً: (النَّاقَةُ الشديدةُ في كلِّ شيءٍ) قاله ابنُ سِيده، (و)

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «كالجلحلب» وهو تطبيع أو سهو
 (٢) اللسان والتكملة

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس « الجلْعَب بالفتح والجلَعْبني كَحَبَنْطى ويُمدَد والجيلْعباءوالجلَعابة بالفتح: الجافي» (۲) في اللسان عَجْرَفية

قيل هي (الهَرِمَةُ التي) قد (قَوَّسَتْ)، وفي نسخة: تَقَوَّسَتْ (وَوَلَّتْ كَبَرًا) وفي لسان العرب: دَنَتْ من الكَبَرِ. (والجِلِعْبَانَةُ بكسر الجيم واللام) وسكون العَيْنِ المهملة هي (الجُلبَّانَة) وقد تقدّم معناها

(واجْلُعَبُّ ) الرحلُ اجْلِعْبَابِاً ، واجْرَعَنَّ واجْرَعَبٌ ، إذا صرَعَ وامْتَدَّ على وَجْهِ الأَرْضِ ، قاله ابنُ الأَعرابيّ ، وقيل : إذا (اضْطَجَعَ وامْتَدَّ) وانْبَسَط وقيل : إذا (اضْطَجَعَ وامْتَدَّ) وانْبَسَط (و) اجْلُعَبُّ (:خَمْبَ ، و) اجْلُعَبُّ (:جَدَّ) ومَضَى (: كَثُر ، و) اجْلُعَبُّ (نَجَدًّ) ومَضَى (في السَّيْرِ) واجْلُعَبُّ الفرسُ : أمْتَدَّ مع الأَرضِ ، ومنه قولُ الأَعرابيِّ صِفُ

وإِذَا قِيدَ اجْلَعَبُ (١) واجْلَعَبُّ : اسْتَعْجَلَ ، واجْلَعَبَّتِ الإِبِلُ : جَدَّتْ فِي السَّيْرِ .

(والمُجْلَعِبُّ:) المَصْرُوعُ: إِمَّا مَيْتاً وإِمَّا صَرْعاً شَدِيدًا، والمُجْلَعِبُّ: المُسْتَعْجِلُ لَعِبُّ المُسْتَعْجِلُ المَاضِي، والمُجْلَعِبُّ المُسْتَعْجِلُ المَاضِي، والمُجْلَعِبُ

وقال في مَحَلِّ آخَر: المُجْلَعِبُ مِنْ نَعْتِ الرَّجُلِ الشِّرِيرِ وأَنشد: مُجْلَعِبًا بَيْنَ رَاوُوقِ وَدَنَ (۱) مُجْلَعِبًا بَيْنَ رَاوُوقِ وَدَنَ (۱) وقال ابن سِيده: المُجْلَعِبُ: هُوَ المُخْلَعِبُ: هُوَ المُخْلَعِبُ: هُوَ المُخْلَعِبُ: هُوَ المُخْلَعِبُ: الدَّاهِبُ، (و) المُخْلَعِبُ : الذَّاهِبُ، (و) المُخْلَعِبُ : الذَّاهِبُ، (و) المُجْلَعِبُ (مِنَ السَّيُولِ): الدَّاهِبُ، (و) المُجْلَعِبُ (مِنَ السَّيُولِ): الدَّاهِبُ، (و) وقيل : (الكَثِيرُ القَمْشِ)، بالفتح ،

والجَلْعَبَةُ مِنَ النُّوقِ: الطُّويِلَةُ .

وهو سَيْلُ مُزْلَعبُ أَى مُجْلَعبُ .

وفى الحديث «كَانَ سَعْدُ بنُ مُعَاذِ رَجُلاً جِلْعَابِاً » أَى طَوِيلا ، ورُوِيَ جِلْحَاباً ، بالحاء المهملة ، أَى الضَّخْمِ الجسم ، وقد تَهَدَّم .

(وجَــلْعَبُّ) كجَعفر ( : جَبــلُّ بالمدينة) المشرَّفة على ساكنها أفضلُ الصلاة وأتم التسليم، وقيل: هو اسمُ موضع ، كذا في لسان العرب.

(ودارةُ الجَلْعَبِ) من دُورِ العرب، ياتَى ذِكْرُه فى حرف الراءِ المهملةِ . (و)جِلَعْبُ (كَسِبَجْلِ: ع)

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة

## [ ج ل ن *ب*]

جلنب، هنا ذكره في لسان العرب، وفي التهذيب في الرباعي: نَاقَدةٌ جَلَنْبَاةٌ أَى سمِينَةٌ صُلْبةٌ، وأَنْشَدَ شَمِرٌ للطِّرمَّاح:

كَأَنْ لَمْ تَخِدْ بِالوَصْلِ يِاهِنْدُ بِيْنَنَا جَلَنْبَاةُ أَسْفَارٍ كَجَنْدَلَةِ الصَّمْدِ (۱) قلتُ قد ذكره المؤلّف فى الثلاثي ، وإنما ذكرتُه هنا لأَجْلِ التنبيه

[ ج ل ه ب ]

(الجُلْهُ وبُ بالضَّمِّ) أهمله الجوهريّ، وصاحب اللسان، وقال الصاغانيّ: هِي (المرْأَةُ العَظِيم أَي الفَرْجِ اللَّهِ كَبِ) أي الفَرْجِ

(والجِلْهَابُ بالـكسر: الوادِي) هكذا نقله الصاغانيّ .

[ جن*ب*]\*

(الجَنْبُ، والجانِبُ والجَنَبَةُ مُحرَّكَةً: شِقُّ الإِنْسَانِ وغَيْرِه)، وفى المصباح: جَنْبُ الإِنْسَانِ: مَا تَحْت إبْطِه إلى كَشْحِه، تقول: قَعَدْتُ إلى

(۱) اللسان ومادة (جلب) وقد سبق فيها

جَنْب فــــلان وجانبه، معنى ، قال شيخُنا: أصْلُ معْنَى الجَنْسب: الجارِحةُ ، ثم استُعِيرَ للناحيةِ السي تُليها، كاستعارة سائر الجَـوارِح ِ لذلك، كاليَمينِ والشِّمالِ، ثم نقل عن المصباح: الجانِبُ: الناحيةُ، ويكون يمعنى الجَنْب أيضاً ، لأَنه ناحيةٌ من الشخص ، قلتُ : فإطلاقُه معنّى خُصُوصِ الجَنْبِ مجازٌ، كما هو ظاهرٌ، وكلامُ المصنف وابن سيده ظاهرٌ في أنه حقيقةٌ، انتهى، (ج جُنُوبٌ ) بالضم كفَلْسِ وفُلُـوسِ (وجَوانبُ) نقله ابن سيده عن اللحيانيُّ (وجَنَائبُ) الأَخيرةُ نادرةٌ، نبُّه عليه في المحكم، وفي حديث أبيي هُريْرةَ في الرَّجُل الذي أصابتُه الفَاقَةُ « فَخُرجَ إِلَى البِرِيِّةِ فَدَعَا فإِذَا الرَّحا تَطْحَنُ والتُّنُّورُ مَمْلُوءٌ جُنُوبَ شواءٍ » هي جمعُ جَنْبِ، يريدُ جَنْبَ الشَّاةِ، أَى أَنَّه كَانَ في التَّنُّورِ جُنُوبٌ كَثِيرةٌ لاَ جَنْبٌ واحِدٌ، وحكى اللحيانيُّ: إِنَّهُ لَمُنْتَفَخُ الجَوانب، قال: وهو من الواحدالذي فُرِّقَ فجُعِلَ جَمْعاً .

(وجُنِبَ) الرَّجُــلُ (كَعُنِيَ) أَى مَبْنِيًّا للمفعول (:شَكَا جَنْبَهُ ورجُلٌ جَنْبِهُ ورجُلٌ جَنِيبٌ) كأميرٍ وأنشد

ربًا الجُوعُ في أَوْنَيْهِ حَتَّى كَأَنَّه جَنِيبٌ بِهِ إِنَّ الجَنِيبَ جَنِيبُ (١) أى جاع حتى (كأنَّه يَمْشَى في جانب (٢) مُتَعَقِّباً)، بالباء المُواحَّدة، كذا في النَّسخ عن ابن الأعرابي ومثله في المُحْكُم ، وفي لسان العرب مُتَعَقِّفاً بالفَاءِ بدَلَ البَاءِ ، وقَالُوا: الحَـرُّ جانِبَيْ سُهَيْلِ ،أَى ناحِيَتَيْهِ ،وهوأَشَدَّالحَرِّ. (وجانَبَه مُجَانَبةً وجنَاباً) بالكسر ( : صَارَ إِلَى جَنْبِه ) ، وفي التنزيل : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ بِا حَسْرِتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللهِ ﴾ (٣) أي جانبه وحقُّه ، وهومجازٌكما في الأُساس ، وقال الفرآء: الجَنْبُ القُرْبُ ، وفي جَنْب اللهُ أَي في قُرْبِه وجوارِه ، وقال ابن الأعرابي : في جَنْبِ الله أَى فَيُرْبِ اللهِ منَ الجَنَّةِ ، وقال الزجّاج في طَرِيقِ الله الذي دعَانِي

إِليه ، وهو تَوْحيدُ الله والإقرارُ بنُبُوَّة رسُوله محمد صلَّى الله عليه وسلم . (و) جانبَه أيضاً (: باعَدَه) أَيْصار فی جانب غیر جانبه فهو (ضــدً،و) قَوْلهم (ٱتَّقِ اللهُ في جَنْبه) أَي فلان ( ولاَ تَقْدَحْ في ساقه ) أَى (لا تَقْتُلْهُ ) كذا في النُّسخ، من القُتْل، وفي لسان العرب: لا تَغْتَلْهُ (١) منَ الغيلَةِ ،وهو في مُسوَّدَة المُؤَلَّف (ولاَ تَفْتنْه)، وهو على المثَل (وقَدْ فُسِّر الجَنْبُ) ها هنا (بالوَقيعة والشُّتْم ) وأنشدابنالأُعرابيُّ: خَليلَيَّ كُفَّا واذْكُرَا اللهَ فيجنبي(٢) أَى فِي الوَقِيعةِ في ، قال شيخُنا نَاقِلاً عن شيخه سيّدي محمد بن الشاذِلِيِّ : لَعَلَّ مِنْ هَذَا قُوْلَ الشَّاعِرِ : أَلاَ تَتَّقينَ اللهَ في جَنْب عاشق لَهُ كَبِدُ حَرَّى عَلَيْكِ تَقَطَّعُ وقال في شطر ابنِ الأعرابيّ : أي في أَمْرى، قلتُ: وهذا الذي ذهبَ إليه صحيح ، وفي حديث الحُديبية

<sup>(</sup>١) اللان

 <sup>(</sup>۲) أي إحدى نسخ القاموس «على جانب»

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٢ه

 <sup>(</sup>۱) في اللسان و لا تقتله به و جامشه و قوله لا تقتله كذا في
 بعض نسخ المحكم بالقاف من القتل و في بعض آخر
 منه لا تفتله بالفين من الاغتيال و

<sup>(</sup>٢) السان

كَأَنَّ (١) الله قَدْ قَطَعَ جَنْباً مِنَ المُشْرِكِينَ أراد بالجَنْبِ الأَمْرُ أَوِ القِطْعَةَ ، يقالُ ا فَعلتَ فى جَنْب حـاجتِي، أَى فى أَمْرِهَا، كذا في لسان العرب، (و) كذلك (جارُ الجَنْبِ) أَى (الَّلازقُ بكَ إِلَى جَنْبِكَ، و) قيلَ ( الصَّاحبُ بِالجَنْبِ) هُو (صاحبُكُ فِي السَّفَرِ) وقيلَ: هو الذي يَقْرُبُ منكَ ويكونُ إِلَى جَنْبِكَ، وفُسِّر أَيضاً بِالرَّفيق في كلُّ أَمرِحَسَنِ ، وبالزُّوْجِ ، وبِالمرْأَةِ ، نَصَّ على بعضه في المحكم (و) كذلك : جارٌ جُنُبٌ ذُو جَنَابةٍ مِنْ قوم آخَرِينَ ، ويضافُ فيقالُ: جارُ الجُنُب، وفي التهذيب (الجارُالجُنُبُ بِضَمَّتَيْنِ) هو (جارُكَ مِنْ غَيْرِ قَوْمِكَ) وفى نسخة التهذيب: منْ جَــاوَركَ ونُسَبُهُ في قَوْم آخَرينَ، وقيل هـو البعِيدُ مُطْلَقاً، وقِيلَ: هُوَ مَنْ لاَ قَرابةَ له حقيقَةُ ، قاله شيخُنا .

(وجَنَابَتَا الأَنْفِ وجَنْبَتَاهُ) بِسُكُونِ النُّونِ (ويُحرَّكُ: جنْبَاهُ) وقال سيبويه : هُما الخَطَّانِ اللذانِ اكْتَنَفَا جَنْبَى \*

أَنْف الظُّبْيَة ، والجمْعُ: جَنَائبُ (والمُجَنَّبةُ) بفَتْح النونِ أَى مع ضم الميم على صِيغةِ اسم الهعول ( : المُقَدَّمةُ ) من الجيْشِ (والمُجَنِّبَتَان بالكسر)، مِنَ الجيْشِ: ( المَيْمنَةُ والمَيْسَرةُ ) وفى حديث أَبِي هُريرةَ « أَنَّ النَّبِيُّ صلَّى الله عــليه وسلم بعَثَ خَالِدُ بنَ الوليد يوْمَ الفَتْحِ علَى المُجَنِّبة اليُمْنَى ، والزُّبيْرَ عــلَى المُجَنِّبةِ اليُسْرَى، واسْتَعْمَلَ أَباعُبيْدةَ علَى البَياذَقَة ، وهُمُ الحُسَّرُ " . وعن ابن الأعراني : يقال : أَرْسَلُوا مُجَنِّبتَيْنِ ، أَي كتيبتين أَخَذَتًا [ناحِيتي الطريق ،و] (١) جَنْبَتًا الوادى: ناحيَتًاهُ ، وكَذَاجانِباه ، والمُجَنِّبَةُ اليُّمْنَى هي مَيْمنَةُ العسْكُر ،و المُجنِّبَةُ اليُسْرَى هي المَيْسَرةُ ، وهُما مُجَنِّبَتَانَ ، والنُّونُ مَكْسُورةٌ ، وقيلَ هي الكَتيبَةُ التي تأْخُذ إِحْدَى نَاحيتَى الطَّرِيقِ، قال : والأُوَّالُ أَصِحٌ ، والحُسَّر :

<sup>(</sup>١) في اللسان «كان الله » والمثبت في الأصل كالنهاية

<sup>(</sup>۱) في الأصل « أخذتا جنبتا الوادى ناحيتاه و كذا جناباه » و المثبت من اللمان و كذلك الزيادة . و في هامش مطبوع التاج تعليق على مافي الأصل هو « كذا بخطه بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف » ودعاهم إلى ذلك مافي الأصل من مقط

الرَّجَّالَةُ ، ومنه (١) حديث « الباقيات الصَّالَحَات هُنَّ مُقَدِّماتٌ وهُنَّ مُعَلِّبَاتٌ وهُنَّ مُجَلِّبَاتٌ ».

(وجَنَبَهُ) أَي الفَرسَ والأَسيرَ يَجْنُبُهُ (جَنَباً مُحَرَّ كَةً ومَجْنَباً) مَصْدَرٌ يَجْنُبُهُ (جَنَبه فَهُو جَنِيبٌ مِيمِيُّ أَي (قَادهُ إِلَى جَنْبِه فَهُو جَنِيبٌ ومَجْنُبُ ) كَمُعَظَّم قَلَالًا الشاعر:

جُنُوحٌ تُبَارِيهَا ظِللًا كَأَنَّهَا مَعَ الرَّكْبِ حَفَّانُ النَّعَامِ المُجنَّبِ (٢) المُجَنَّبُ: المجْنُوبُ أَي المَقُودُ. ( وخَيْلٌ جَنَائِبُ وجَنَبٌ مُحرَّ كَةً)، عن الفارسيِّ، وقيل : مُجَنَّبةٌ، شُدَّدَ

> لِلْكُثْرَةِ . والجَنِيبةُ: الدَّابَّةُ تُقَادُ .

و كُلُّ طَائِم مُنْقَادٍ : جَنِيبٌ .

ومن المجاز : اتَّقِ اللهَ الَّذِي لاَ جَنيبَهَ لهُ . أَى لاَ عَدِيلَ ، كَذَا فَى الأَساس ويقالُ : فُلاَنُ تُقَادُ الجَنَائِبُ بيْنَ بيْنَ يديْهِ ، وهُو يَرْ كَبُ نَجِيبَةً ويقُودُ جَنِيبَةً .

(و) جَنبَه ، إذا (دَفَعَه و) جانبَه ، وكذا ضَربَه فَجنبَه أَى (كَسرَ جَنْبَهُ) أَو أَصابَ جَنْبَهُ (و) جَنبَه وجانب ، أَوْ (: أَبْعدَهُ) كأنَّه جَعلَه في جانب ، أَوْ مشى في جانب ، أوْ مشى في جانب ، إذا (و) جَنبَه ، إذا (اشْتَاقَ) إليه .

(و) جَنَبَ فُلانٌ فى بنى فلان يَجْنُبُ جَنَابِـةً ويَجْنِبُ إِذَا (نَزَلَ) فيهــم (غَريباً).

(و) هذا (جُنَّابُكَ ، كُرُمَّان) أَى (مُسايِرُكَ إِلَى جَنْبِكَ . وجَنِيبَتَا الَّبعِيرِ : ما حُمِلَ على جَنْبَيْهِ) .

وجَنْبَتُهُ: طائفَةٌ من جَنْبِهُ.

( والجانبُ والجُنُبُ بضَمَّتَيْنِ) وقد يُفْرَدُ في الجميع ولا يُؤَنَّتُ (و) كذلك ( الأَجْنَبِيُّ والأَجْنَبُ) هو ( الدي لا يَنْقَادُ ، و) هو أيضا ( الغَرِيبُ ) يقال : رجُلُ جانبُ وجُنُبُ أَى غَرِيبُ ، وفي حديثِ مُجاهدِ والجمْعُ أَجْنَابُ ، وفي حديثِ مُجاهدِ في تفسير السَّيَارَة قال « هُمْ أَجْنَابُ وهو النَّاسِ » يعني الغُرَباء ، جمْعُ جُنُب ، وهو الغَرِيبُ ، وأنشد ابنُ الأعرابي في الأَجْنَب ، وأنشد ابنُ الأعرابي في الأَجْنَب ، وأنشد ابنُ الأعرابي في الأَجْنَب ،

<sup>(</sup>١) في اللسان «ومنه الحديث في الباقيات »

<sup>(</sup>٢) اللسان وبهامشه «قوله جنوح كذا في بغض نسخ المحكم والذي في البعض الآخر منه جنوحا بالنصب »

هَلْ في القَضيَّة أَنْ إِذَا اسْتَغْنَيْتُمُ وأَمنْتُمُ فَأَنَا البعيدُ الأَجْنَبُ(١) وفى الحــديث «الجانبُ المُسْتَغْزرُ يُثَابُ منْ هبَتــه » أَى أَنَّ الغَريبَ الطَّالبَ إِذَا أَهْدَى إِلَيْكَ هَديَّةً ليَطْلُبَ أَكْثَرَ منه (٢) فسأَعْطه في مُقَابَلة هَديَّته، والمُسْتَغْزِرُ: هو الذي يطْلُبُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى، ويقال: رجُــلٌ أَجْنَبُ وأَجْنَبِيٌ ، وهو البعيدُ منكَ في القَرابة ، وفي حديث الضَّحَّاكِ ﴿أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةَ: هَلْمنْ مُغَرِّبَةٍ خَبَر؟ قال(٢) علَى جانِبِ الخَبَرُ» أَى على الغَريبِ القَادم ، ويُجْمع جانِبٌ على جُنَّاب كُرُمَّانِ (والاسْمُ الجَنْبَةُ) أَى بسكون النون مع فتح الجِيم (والجَنَابةُ) أَي كسَحابة ، قال الشاعر:

إِذَا مَارَأُوْنِي مُقْبِلاً عَنْ جَنَابةٍ يَوْدُونِي (٤) يَقُولُونَ مَنْ هَٰذَا وقَدْ عَرِفُونِي (٤)

ويقال: نِعْمَ القَوْمُ هُمْ لِجَارِ اللهُوْمُ اللهُمْ لِجَارِ اللهُوْبةِ ، والجَنَابةُ : ضِدُّ القَرابة (١) ، وقال عَلْقَمةُ بنُ عَبَدَةَ :

وفِي كُلِّ حَيُّ قَدْ خَبَطْتُ بِنِعْمَةٍ فَحُقَّ لِشأْسٍ مِنْ نَدَاكَ ذَنُوبُ فلاَ تَحْرِمَنِّي نائِلاً عنْ جَنابَة فلاَ تَحْرِمَنِّي نائِلاً عنْ جَنابَة فإنِّي أَمْرُؤٌ وَسُطَالَقِبابِ غَرِيبُ(٢)

« عنْ جَنابة » أى بعد وغُربة (٣) يُخاطِبُ به الحارث بن جَبلة ، يمدَّحُه وكان قد أسر أخاهُ شأساً فأطلقه مع جُمْلة من بنى تميم ، وفى الأساس: ولا تَحْرِمنى عن جَنابة ، أى من أجْلِ بعد نسب وغُربة ، أى لا يصسدر حرْمانك عنها ، كقوله ﴿ وما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى ﴾ (١) انتهى ، ثم قال : ومن المجاز : وهُو أَجْنَبِي عن كَذَا (٥) ، المجاز : وهُو أَجْنَبِي عن كَذَا (٥) ، المجاز : وهُو أَجْنَبِي عن كَذَا (٥) ، والمُجَانبُ : المُساعدُ ، قال الشاعر : والمُجَانبُ : المُساعدُ ، قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) اللسان وهو لهني بن أحمر أوزرافة الباهل انظر أيضا مادة (جلب) ومادة (حيس)

 <sup>(</sup>۲) في اللسان « إذا أهدى لك ... منها » وبهامش مطبوع التاج كذا بخطه و لعل التأثيث لاعتبار أن الهدي بمعنى الشئ المهدى » و انظر مادة ( غزر ) ففيها « إذا أهدى لك شيئاً يطلب أكثر منه » .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع «قالت» والتصويب من اللسان والنهاية

<sup>(</sup>٤) السان

<sup>(</sup>١) في المطبوع « القربة » والمثبت من اللسان

 <sup>(</sup>۲) اللسان وفي الصحاح والمقاييس ١٩٣/١ والأساس ١٣٦/١ ثانيها وانظر مادة (شأس) وفي الأصل
 لشاش وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « بعد غربة » والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف الآية ٨٢

<sup>(</sup>ه) في الأساس «أجنبي عن هذا الأمر»

وإنّى لِمَا قَدْ كَانَ بِينِي وبِينَاهَا لَمُواْ لِمُجَانِبُ (١) لَمُوفُ وإِنْ شَطَّ المَزَارُ المُجَانِبُ (١) ( وجُنَّبُهُ ) أَي الشيء (وتَجَنَّبه ) كُلُّها واجْتَنَبه وجانبه وتَجَانبَه ) كُلُّها بمعْني ( : بَعُدَعنه ، و) جنبته الشيء . و (جَنَّبه إيّاه ، وجَنَبه كنصره ) يجنبه (وأجْنبه ) أى نَحَّاه عنه ، وقُرِئ ( وأجْنبني وبنِيَّ " (١) بالقطع ، ويقال : «وأجْنبتُه وبنيَّ " بالقطع ، ويقال : جنبتُه الشر ، وأجْنبتُه وجَنَّبتُه معني واحد ، قاله الفراء والزَّجاج .

(ورجُلُ جَنِبُ كَكَتِفُ : يَتَجَنَّبُ فَارِعَةً الطَّرُوقِ قَارِعَةً الطَّرِيقِ مِخْافَةً الطَّرُوقِ (الأَضْيَافِ، و) رجُلُ ذُوجَنْبة (الجَنْبة الاعتزال) عن الناس، أَى ذُواعْتِزَال عن الناس، أَى دُواعْتِزَال عن الناس مُتَجنَّبُ لهم، (و) الجَنْبة أيضاً (:النَّاحِيةُ) يقال: قَعَدَ فلانً جَنْبة ، أَى نَاحِيةً واعْتَزَلَ الناس ،وَنَزَلَ فلانً عُمر رضى الله عنه «علَيْكُمْ بالجَنْبة فلانً عُمر رضى الله عنه «علَيْكُمْ بالجَنْبة فإنَّهَا عَفَافٌ » قال الهروي يقول : فقول : الجُتنبوا النِّساء والجُلُوس إليه في ولا الجَتنبوا النِّساء والجُلُوس إليه في ولا النَّساء والجُلُوس إليه في ولا المُروي الله عنه «عليه المَروي الله عنه والجُلُوس إليه في المُتَنْبوا النِّساء والجُلُوس إليه في ولا المُروق المُتَنْبوا النِّساء والجُلُوس إليه في الله والمُلُوس إليه في الله عنه والمُلُوس إليه في الله عنه ولا المُتَنْبُوا النِّساء والجُلُوس إليه في الله عنه والمُلُوس إليه الهروي الله والمُلُوس إليه والمُلُوس إليه والمُلُوس إليه المُلْوس الله المُلْوس المُلْمُ المُلْوس المُلْوس المُلْوس المُلْوس المُلْمُ المُلْوس المُلْوس المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ ا

تَقْرَبُوا ناحِيَتُ هُنَّ، وتَقُولُ، فُلانًا لاَيطُورُ بِجَنَبَتِنَا ، قال ابنُ بَرَى الله هكذا قال أبو عبيدة بتحريك النُّون ، قال : وكذا رَوَوْهُ في الحديث «وعلَى جَنَبَتَى الصِّراطِ أَبُوابُ مُفَتَّحَةً » وقال عُثمانُ بنُ جِنِّى : قَدْ غَرِى النَّاسُ بقولهم : أنا في ذَراك وجَنبَتك ، بفتح بقولهم : أنا في ذَراك وجَنبَتك ، بفتح النون ، قال : والصوابُ إِسْكَانُ النون ، والصوابُ إِسْكَانُ النون ، والصوابُ إِسْكَانُ النون ، والسَّول بقول أَبِي صَعْتَرة والبَّول البَوْلانِيِّ :

فَمَا نُطْفَةً مِنْ حَبِّ مُزْن تَقَاذَفَتْ بِهِ جَنْبَتَا الجُودِيِّ وَالَّلْيْسِلُ دامِسُ بِأَطْيَبَ مِنْ فِيهَا وما ذُقْتُ طَعْمَهُ ولَكُنَّنِي فِيهَا وما ذُقْتُ طَعْمَهُ ولكَنَّنِي فِيها تَرَى العَيْنُ فَارِسُ (١) ولكَنَّنِي فِيما تَرَى العَيْنُ فَارِسُ (١) أَى مُتَفَرِّسٌ ، ومعْنَاهُ : اسْتَدْلَلْتُ بِرِقَّتِهِ وصَفَائِهِ على عُذُوبِتِه وبَرْدِهِ . بِرِقَّتِهِ وصَفَائِهِ على عُذُوبِتِه وبَرْدِهِ . بِرِقَّتِهِ وجَنَابَتَيْه وجَنَابَتِيه وبَرْدِه .

(و) الجَنْبَةُ (: جِلْدٌ)، كذا في النسخ كُلُها، وفي لسان العرب: جِلْدةً (لِلْبعِيرِ) أَي من جَنْبِهِ يُعْمَلُ منها

<sup>(</sup>۱) السان

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهسيم الآيسة ۲۰ وروايسة حفص « واجْنُبُنْيي »

<sup>(</sup>١) اللسان

عُلْبَةً، وهِي فَوْقَ المِعْلَقِ مِنَ العِلاَبِ ودون العَوْقَ المِعْلَقِ مِنَ العِلاَبِ ودون العَوْقَ أَبَةِ (١) يَقَالَ: أَعْطَنِي جَنْبةً اتَّخِذُ منها عُلْبَةً ، وفي التهذيب: أَعْطِنِي جَنْبةً ، فَيُعْطِيهِ جِلْدًا فَيتَّخِذُه عُلْبةً .

والجَنْبةُ أيضا: البُعْدُ في القَرابةِ ، كالجَنَابة .

(و)الجَنْبَةُ (:عامَّةُ الشجَرِ التي تَتَرَبُّلُ فِي) زَمَان (الصَّيْف)، وقال الأَّزهريُّ: الجَنْبةُ: اسمُّ لنُبُوت كثيرة وهي كلّهـا عُرْوَة (٢) سُمِّيتُ جَنْبةً لأَنها صَغُرتُ عن الشجَر الكبـــار وارتفعتُ عن التي لا أُرُومةَ لهــا في الأَرض، فمن الجَنْبة النَّصيُّوالصَّلِّيَانُ والحَمَاطُ والمَكْرُ والجَدْرُ (٣) وِالدَّهْمَاءُ صَغُرتْ عن الشجر ونَبُلَتْ عن البُقُول . قال: وهذا كله مسموعٌ من العرب، وفى حديث الحَجّاج ﴿أَكُلَ مَا أَشْرَفَ من الجَنْبةِ » ، هي رَطْبُ الصِّلِّيان من النَّباتِ، وقيل: هو ما فَوْقَ البَقْسل ودونَ الشجرِ، وقيل: هو كلُّ نَبْت

يُورِقُ (١) في الصَّيْفِ من غير مُطَرِ (أو)هي (ما كان بيْنَ البَقْلِ والشَّجرِ) وهُمَا مما يَبْقَى أَصْلُه في الشَّتَاءِ ويَبِيد فَرْعُه ، قاله أبو حنيفة . ويقالُ : مُطرْنَا مَطَرًا كَثُرَتْ منه الجَنْبَةُ ، وفي نُسْخَة (٢) : نَبَتَتْ عنه الجَنْبَةُ .

(و الجانبُ: المُجْتَنَبُ) بصيغة المُعول (المحْقُورُ)، وفي بعض النسخ المهقور (٣) .

(و) الجانب (: فَرسٌ بعيدُ ما بيْنَ الرَّجْلَيْنِ) من غَيْرِ فَحَـج (أ) ، وهو مَدْحُ وسيأْتى فى التَّجْنِيبِ ، وهـذا الذى ذَكره المؤلف إنما هو تعريف المُجنَّبِ كمُعظم ، ومقتضى العطف يُنافى ذلك .

(وَالجَنَسَابةُ : المَنِيُّ) وفي التزيل العزيز ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَرُو ا﴾ (٥) (وقَدْ أَجْنَبَ) الرَّجُلُ (وجَنِبَ) بالخَسْرِ (وجَنِبَ) بالضَّمِّ (وأُجْنِبَ)، بالخَسْرِ (وجَنْبَ) بالضَّمِّ (وأُجْنِبَ)، مبنيًّا للمفعول، (واسْتَجْنَبَ) وجَنَبَ

<sup>(</sup>١) في المطبوع « الجوَّبة » والمثبت من اللسان ومادة (حأب)

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «عروق» وانتصويب من اللمان

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع «والحدر» والتصويب من السمان

<sup>(</sup>۱) في المطبوع «مورق» والمثبت من اللسان

رُجُ) في اللسان « وفي التهذيب.» .

<sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع كذا بخطه ولعله المقهور

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع « فجج » وبهامشه تصويبه « فحج » و هو مثل ماني اللسان « فحج »

<sup>(</sup>د) سورة المائدة الآية ٦

البُعْدُ ، وأَراد بالجُنُب في هذا الحديث الذي يَتْرُكُ الاغتسالَ من الجَنَابِة عادةً فيكونُ أَكْثَرَ أَوْقَاتِه جُنُباً ،وهذا يدُلُّ على قلَّة دينه وخُبْث باطنه ، وقيلُ: أَراد بالملائكة ها هنا غَــيْرَ الحفَظَة ، وقيل أراد لاتَحْضُرُه الملائكةُ بِخَيْرٍ، وقد جاءَ في بعضِ الروايات كذلك ، ( يسْتُوي للواحد ) والاثْنَيْن (والجميع ) والمؤنث ، فيقال : هذا جُنُبٌ ، وهذَان جُنُبٌ ، وهــؤلاء جُنْبٌ، وهذه جُنْبٌ، كما يقال: رجُلٌ رِضًا وقَوْمٌ رِضًا، وإنَّما هو على تَأْوِيلِ ذَوِى جُنُبِ. كذا في لسان العرب، فالمصدر يقوم مَقَام ما أُضِيفَ إِليه ، ومن العرَّب منْ يُثُنِّي ويجمعُ ويجعلُ المصدرَ بمنزِلَة اسم الفاعل ، وإليه أشار المؤلف بقوله: (أَو يُقسالُ جُنبان) في المُثَنّي ( وأَجْنَسابُ ) وجُنُبُونَ وجُنُباتُ في المجموع \_ وحكى الجوهرى : أَجْنَب (١) وجَنُبَ بالضم ـ قال سيبويه : كُسِّرَ على كَنَّصَر ، وتَجَنَّسبَ ، الأَخيران من لسان العرب، قال ابن برِّي في أماليه على قوله: جَنُبَ بالضم، قال: المعروفُ عند أهل اللغة أَجْنَبَ ، وجَنبَ بكسر النــون ، وأَجْنَبَ أَكْثُرُ مــن جَنِبَ ، ومنه قولُ ابن عباس «الْإِنْسانُ لاَ يُجْنبُ والنَّـوْبُ لاَ يُجْنبُ والمَّاءُ لاَ يُجْنبُ والأَرْضُ لا تُجْنبُ ﴿ وقد فسَّر ذلكَ الفقهاءُ وقالوا: أَى لايُجْنبُ الإنسانُ بمُماسَّة الجُنب إيَّاهُ ، و كذلك الثوبُ إذا لَبسه الجُنبُ لم ينجس، وكذلك الأرضُ إذا أَفْضَى إليها الجُنُبُ لم تَنْجُسْ، وكذلك الماء إذا غَمَسَ الجُنبُ فيه يدَه لم ينْجُسْ، يقول: إنَّ هذه الأُشياء لا يصير شيءٌ منها جُنُباً يَحتاجُ إِلَى الغَسْلِلمُلاَمسة الجُنُب إِيَّاهَا، (وهو) أَى الرجلُ (جُنُبُ) بضمتين ، من الجَنَابة ، وفي الحديث «لا تَدْخُلُ الملاَئكَةُ بيْماً فيه جُنُبُ » قال ابنُ الأثير: الجُنُبُ: الذي يَجِبُ عليه الغُسْلُ بالجِماع وخُرُوج المَنِيُّ، وأَجْنَب يُجْنبُ إِجْنَابًا، والاسمُ الجَنَابةُ ، وهي في الأَصْل :

<sup>(</sup>۱) إقحام هذالنص هنا يوهم أنها أجنب وجنب اسان ،وماني اللسان عن الجوهري كما ضبطنا

أَفْعَالَكُما كُسِّرَ بَطَلُ عليه ،حينَ قالوا أَبْطَالُ ،كما اتَّفَقا في الاسم عليه ، يعنى نحوجَبل وأَجْبال وطُنُبوأَطْنَابٍ و (لا) تَقُدلُ ( جُنُبَةً ) في المؤنثِ ، لأنه لم يُسْمَعْ عنهم .

(والجَنَابُ) بالفتــح كالجانــب (: الفنَاءُ ) بالكسر ، فنَاءُ الدَّار ( : والرَّحْلُ ) يقال : فُلاَنٌ رَحْـبُ الجَنَابِ أَى الرَّحْـل ( والنَّاحَـيةُ ، وما قُرُبَ من مَحَلَّة القَوْم ، والجمع : أَجْنِبَةً ، وفي حديثِ رُقَيْقَةَ «اسْتَكَفُّوا جَنَابَيْهِ » أَى حَوالَيْهِ ، تَثْنِيَةُ جَنَابٍ وهي النَّاحيَةُ ، وفي حديث الشُّـعْبيّ «أَجْدَبَ بِنَا الجَنَابُ ». (و) الجَنَابُ (:جَبَلٌ) على مَرْحَلَة من الطَّائِفِ، يقال له: جَنَابُ الحِنْطَةِ (وعَلَمُ ،و) أَبُو عَبْدِ اللهِ (مُحَمَّدُ بنُ عَـلِيِّ بـنِ عِمْرَانَ الجَنَابِيُّ مُحَدِّثُ) روى عنه أَبُو سَعْدِ بنُ عَبْدويه شيخُ الحافظِ عبدِ الغَنِيِّ ، وضَبَطَه الأَمِيرُ بالتَّثْقِيلِ ، ويقال: أُخْصَبَ جَنَابُ القَوْمِ ، بفتح الجيم ، أى ما حَوْلَهُم ، وفلانٌ خَصِيبُ الجَنَابِ ، وجَدِيبُ الجَنَابِ، وهـو

مجاز، وفى الأساس: وأنا فى جَنَابِ زَيْدِ أَى فَعَابِ زَيْدِ أَى فَنَائِهِ وَمَحَلَّتِهِ، ومَشَوْا جَانِبَيْهِ وَجَنَابَيْهِ ، وجَنَابَيْهِ ، وجَنَابَيْهِ ، وجَنَابَيْهِ ، انتهى ، ويقال كُنَّا عنهم جَنَابِينَ وجَنَابًا أَى مُتَنَحِّينَ

(و) الجَنَابُ (:ع) هو جَنَابُ الهَضِ بَالَجَابُ الدَى جاء ذِكْره في الحديث (٢) الهَضْبِ الذي جاء ذِكْره في الحديث (٢) (و) الجُنَبِ) أَيّ (٣) الشِّقَيْنِ كَانَ، عن الجَنْبِ) أَيّ (٣) الشِّقَيْنِ كَانَ، عن الهَجَرِيّ، وزَعَم أَنه إِذَا كَانْ في الشِّقِ الأَيْسَرِ أَذْهَبَ صَاحِبَهُ قال : مَريضٌ لاَ يَصِحُ وَلاَ يُبَالِي

كأنَّ بِشِقِّهِ وَجَعَ الجُنَابِ (١) وجُنِب، بالضم: أصَابَه ذَاتُ الجَنْب، والمَجْنُوبُ: الذي به ذَاتُ الجَنْب، والمَجْنُوبُ: الذي به ذَاتُ الجَنْب، تقول منه: رَجُلٌ مَجْنُوبُ وهي قَرْحَةً تُصِيبُ الإِنْسَانَ دَاحِلَ مَجْنُوب جَنْبِه، وهي علَّةً صَعْبَةٌ تَأْخُلُ في جَنْبِه، وهي علَّةً صَعْبَةٌ تَأْخُلُ في

 <sup>(</sup>١) زيادة من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع
 (٢) في اللمان: والجناب موضع والجناب بكسر الجيم أدض

إلى اللسان: والجناب موضع والجناب بحسر الجيم الرص معروفة بنجد وفي مادة ( هضب) من اللسان « وفي حديث ذى المشعار : وأهل جناب الهضب » الجناب بالكسر اسم موضع .

<sup>(</sup>٣) في اللسان «في أيّ »

<sup>(</sup>٤) اللسان وفيه «ولا أبالي كأن .. ه

الجَنْب، وقال ابن شُميل: ذَاتُ الجَنْبِ هِي الدَّبَيْلَةُ وهِي قَرْحَةٌ لَّنْقُبُ البَطْنَ، وإنما كَنُوا (١) عنها فقالوا: ذَات الجَنْب، وفي الحديث «المَجْنُوبُ في سَبيل الله شَهيدٌ » ويقال أراد به : الذي يُشتكى جَنْبَه مطلقاً . وفي حديث الشُّهَدَاءِ « ذَاتُ الجَنْبِ شَهَادَةً » وفي حديث آخر «ذُو الجَنْب شَهيدٌ » هو الدُّبَيْلَةُ والدُّمُّلُ الذي يَظْهَرُ في باطنِ الجَنْبِ ويَنْفَجِرُ (٢) إِلَى دَاخِل، وقَلَّمَا يَسْلَمُ صاحبُها، وذُو الجَنْب: الذي يَشْتَكِي جَنْبَه بسَبِ الدَّبَيْلَةِ إِلَّا أَن «ذُو» للمذكر و «ذات» للمؤنث وصارتْ ذَاتُ الجَنْبِ عَلَماً لها وإن كانت في الأصل صِفَة مضافة، كذا في لسان العرب وفي الأساس: ذَاتُ الجَنْب: دَاءُ الصَّنَاديد .

(و) الجِنَابُ (بالكسر) يقال (فَرَسٌ طَوْعُ الجِنَابِ) وطَوْعُ الجَنَبِ إِذَا كَانَ (سَلِسَ القَيَادِ) أَى إِذَا جُنِبَ كَانَ سَهْلاً مُنْقَادًا ، وقولُ مَرْوَانَ بنِ

الحكم: لا يكون هذا جَنَباً (١) لمَن بَعْدَنا ، لم يُفسره ثعلب ، قال : وأَرَاهُ من هذا ، وهو اسم للجَمْع ، وقوله : جُنُوح تُبَارِيها ظِلال كَأَنَّها مَعَ الرَّحْبِحَقَّانُ النَّعَامِ المُجَنَّبِ (١) مَعَ الرَّحْبِحَقَّانُ النَّعَامِ المُجَنَّبِ (١) مَعَ الرَّحْبِحَقَّانُ النَّعَامِ المُجَنَّبِ (١) المُحَنَّبِ أَى المَقُودُ ، ويقال : جُنِبَ فلانٌ ، وذلك إذا ما ويقال : جُنِبَ فلانٌ ، وذلك إذا ما جُنِبَ إلى دَابَّة. (و) في الأساس : ويقال لَجُنِبَ أَيْلُ (في جِنَابِ قَبِيح ، بالكَسْر لَحَجُ رَيْدٌ (في جِنَابِ قَبِيح ، بالكَسْر أَي في (مُجَانَبَة أَهْلَة ) .

والجِنَابُ بِكَسْرِ الْجِيم : أَرْضُ مَعْرُوفَةٌ بِنَجْد، وفي حديثذي المعشار « وأَهْلُ جَنَابِ الهَضْبِ (٣) هو بالكَسْرِ : اسمُ موضع ، كذا في لسان العرب .

(والجَنَابَة كسَحَابة) كالجَنيبة: العَلِيقَةُ وهي (النَّاقَةُ) التي (تُعْطَيهاً) أَنْتَ (القَوْمَ) يَمْتَارُونَ عليها، زادَ في المحكم (مَعَ دَرَاهِمَ لِيُمِيرُوكَ عَلَيْها) قال الحَسَنُ بنُ مُزَرِّدٍ:

<sup>(</sup>۱) في اللـــان «وهي علة تثقب البطن وربما كنوا.. ¤

 <sup>(</sup>٢) في اللسان «والد مل الكبيرة الى تظهر . وتنفجر

<sup>(</sup>١) في اللسان يرولا نكون في هذا جنبا ي

<sup>(</sup>٢) اللسان والجمهرة ٢١٤/١ وقد سبق

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع و الهضية و والتصويب من اللسان والنهاية
 والتكملة وأشير إلى ذلك جاش المطبوع

قَالَتْ لَهُ مَاثِلَةُ الذَّوَائِب كَيْفَ أَخِي فِي العُقَبِ النَّوَائِبِ أَخُوكَ ذُو شِقٌّ على الركائبِ رِخُو الحِبَالِ مَائِلُ الحَقَائِبِ رِكَابُهُ في الحَيِّكَالجَنَائِبِ(١) يَعْنِي أَنَّهَا ضَائِعَةٌ كالجَنَائِبِ التي ليس لها رَبُّ يَفْتَقدُهَا، تقول: إِنَّ أَخَاكَ ليْسَ بمُصْلح لمَاله، فمَالُه كَمَال غَابَ عنه رَبُّه وسَلَّمُه لِمَــنْ يَعْبَثُ (٢) فيه ، ورِكَابُه التي هومَعَهَا كَأُنَّهَا جَنَائبُ فِي الضَّرِّ وسُوءِ الحَالِ . (والجَنيبَــةُ) أَيضــاً (:صُوفُ الثَّنيُّ)، عن كُراع، قال ابنُ سيدَه: والذى حكاه يعقوبُ وغيرُه من أهل اللغة: الخَبيبةُ: صُوفُ الثَّنيُّ، مثل الجنيبة ، فثبت بهذا أنهما لُغَتَـان صحيحتًانِ، وقد تأتى الإشارة إليه هناكَ ، والعَقيقَــة (٣) : صُوفُ الجَذَع. والجَنيبةُ منَ الصُّوف: أَفْضَلُ من

العَقِيقَةِ وأَنْقَى وأَكْثَرُ .

(والمَجْنَبُ كَمِنْبَرٍ ومَقْعَدٍ) حكى الوَجهينِ الفارسيُ وهو الشيءُ (الكثيرُ من الخَيْرِ والشَّرِّ)، وفي الصحاح: الشيءُ الكثيرُ، يقال: إنَّ عِنْدنا لخيرًا مَجْنَبًا أي كثيرا، لخيرًا مَجْنَبًا أي كثيرا، وخصَّ أبو عبيدة به الكثير من الخيْرِ، قال الفارسيُّ: وهُو مِمَّاوَصَفُوا به فقالُوا خَيْرٌ [ مَجْنَبُ ]: (١) كثير وأنشد شَمرٌ لكُثيرً:

وإِذْ لاَ تَرَى فِي النَّاسِ شيئاً يَفُوقُهَا وإِذْ لاَ تَرَى فِي النَّاسِ شيئاً يَفُوقُهَا وإِذْ لاَ تَأَمَّلتَ مِجْنَبُ (٢)

قِال شَمِرٌ: ويقال في الشَّرِّ إِذَا كَثُور وطَعَامٌ مِجْنَبٌ: كَثِيرٌ .

(و) المِجْنَبُ بالكسر (كمِنْبرِ : السِّتْرُ) وقد جَنَبَ البِيْتَ إذا ستَرهُ السِّتْرُ المِجْنَبُ : شَيْءٌ (مِثْلُ بالمِجْنَبُ : شَيْءٌ (مِثْلُ البَابِ يقومُ عليه مُشْتَارُ العَسلِ) ،قال ساعدة بنُ جُؤيَّة :

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع « بعث فيه » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٣) بَمَامُسُ المطبوع من التاج ﴿ قُولُهُ وَالْعَقِيقَةُ وَقَعَ فِي النَسْخُ هنا والعقيفة بالفاء وهو تحريف فقد قال : المجد واله تمية أيضا صوف الجذع »

<sup>(</sup>١) زيادة يستقيم بها النص

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱/۸۹ والسان

صَبَّ الَّلهِيفُ لها السُّبُوبَ بِطَغْيَة تُنْبِى العُقَابَ كَمَا يُلَطُّ المِجْنَبُ (١) عَنَى بالَّلهِيفِ: المُشْتارَ ، وسُبُوبُه: حبالُهُ التي يتَلَكَّى بها إلى العسل ، والطَّغْيَةُ: الصَّفَاةُ المَلْساءُ .

(و) المجنّبُ ( : أقصى أرضِ العَجم إلى أرضِ العَربِ) وأَدْنَى أرضِ العَجم العَربِ وأَدْنَى أرضِ العجم، قال الكُميت أوشَّ وشَّجُو لِنَفْسِى لَسَمْ أَنْسَهُ والمَجْنَبُ ( التَّرْسُ ) لأَنْسَهُ والمَجْنَبُ ( : التَّرْسُ ) لأَنْسَه يَجْنُبُ صَاحِبَه أَى يَقِيهِ ما يَكُررُهُ كَانُه آلةً لذلك ، كذا في الأَساس كأنه آلةً لذلك ، كذا في الأَساس ( وتُضَمَّ مِيمُه ، و ) المِجْنَبُ بالكسر ( شَبَحُ (٣) كالمُشْط ) إلاَّ أَنَّه ( بلا أَسْنَان ) وطَرَفُه الأَسفلُ مُرْهَفُ ( يُرْفَعُ المَّنَان ) وطَرَفُه الأَسفلُ مُرْهَفُ ( يُرْفَعُ المَّنَان ) وطَرَفُه الأَسفلُ مُرْهَفُ ( والفَلْجَان ) به الترابُ على الأَعْضَاد والفَلْجَان )

(والجَنَبُ مُحَرَّكَةً) مَصْدَرُ جَنِبِ

وقد جَنَبَ الأرضَ بالمجْنَبِ .

البعيرُ بالكسر يَجْنَبُ جَنَباً، وهو (شَبهُ الظَّلَعِ) وليس بظَلَع (و) الجَنَبُ أيضاً (: أَن يَشْتَدَّ العَطَشُ أَى يعْطَشَ عَطَشاً شديداً (حتى تَلْزَقَ الرِّئَدةُ بالجَنْبِ) أَى من شدَّةِ العطشِ، قال ابن السكيّت: وقالت الأعرابُ: هو أَن يلتوي من شِدَّةِ العطشِ، قال أَنْ يلتوي من شِدَّةِ العطشِ ، قال أَنْ يلتوي من شِدَّةِ العطشِ ، قال أَنْ يلتوي من شِدَّةً العطشِ ، قال السَّدِي اللهِ السَّدِي العَلْمُ اللهِ الله

وَثْبَ المُسَحَّجِ مِنْ عانَاتِ مَعْقُلَةِ كَانَاتِ مَعْقُلَةِ كَانَّهُ مُسْتَبَانُ الشَّكُّ أَوْ جَنِبُ (١)

والمُسَحَّجُ : حِمارُ الوَحْسِ ، والهَاءُ في «كأنه » تعودُ على حمارِ وَحْشِ تقدَّم ذِكْره ، يقول : كأنه من نشاطه ظالِع أو جنب ، فهو يمشي في شق ، وذلك من النَّسَاطِ ، يُشبّه ناقته أو جَملَه بهذا الحمارِ وقال أيضاً : هاجَتْ به جُوَّعٌ غُضْفُ مُخَصَرةٌ هاجَتْ به جُوَّعٌ غُضْفُ مُخَصَرةٌ شوازِبُ لاَحَهَا التَّقْرِيبُ والجَنَبُ (٢) شوائِ وَعَال أيضاً : ويقال أيضاً : في شوازِبُ لاَحَهَا التَّقْرِيبُ والجَنَبُ (٢) في الجَنْبُ من ويقال أيضاً في عَمارُ عَنِبُ والجَنَبُ (٢) البعيرُ : أصابه وَجَعٌ في الجَنْبِ من البعيرُ : أصابه وَجَعٌ في الجَنْبِ من

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذَّلَين ۱۱۱۱ والسان والصحاح وأنظر المواد (سبب ، لطط ، لهف ، طغی)

 <sup>(</sup>۲) الهاشميات ۸۰ واللسان وفي الصحاح عجزه ورواية الهاشميات « الطف فالمجتمى » فلا شاهد فيه

<sup>(</sup>٣) في اللمان «شبحة»

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰ واللمان وفي الصحاح عجزه ،

 <sup>(</sup>۲) دیوان دی الرمة ۲۳ و اللسان و الصحاح و فیه رو ایات
 فی دیوانه

شِدَّةِ العطَّشِ (و) الجَنَبُ (: القَصِيرُ) وبه فُسِّر بيتُ أَبِي العِيالِ :

فَتَى مَا غَادِرَ الأَقْدَ وَالْكُونُ مِنْ مُ لا نِكْدُ اللَّقُ وَلاَ جَنَدِ (١) مُ لا نِكْدُ الفَصِيرِ " وَفي نسخة «الفَصِيلُ " بَدَلَ «القَصِيرِ " وهو خطأً ، وفي لسان العرب :والجنبُ ، أَي كَتَف : الذِّنْبُ ، لتَظَالُعِه كَيْدًا ومَكْرًا ، مَنْ ذلك .

والجَـأْنَبُ<sup>(۲)</sup> بالهَمْزِ : القَصِـيرُ الجَافِي الخِلْقَةِ ، وخَلْقُ جَأْنَبُ إِذا كان قَبِيحاً كَزًا .

(و) الجَنَبُ. بالتَّحْرِيكِ. السذى نُهِيَ عنه في حديث الزَّكَاةَ والسِّباقِ، وهو (أَن يَجْنُبَ فَرَساً) عُرْياً في الرِّهَانِ وهو (أَن يَجْنُبَ فَرَساً) عُرْياً في الرِّهَانِ اللهِ فَرَسِه ) الذي يُسَابِقُ عليه (في السِّباقِ، فسإذا فَتَرَ المَرْكُوبُ) أَي السَّباقِ، فسإذا فَتَرَ المَرْكُوبُ) أَي السَّغفَ (إلى الفرسِ) ضَعفَ (تَحَوَّلُ) وانْتقلَ (إلى الفرسِ) (المَجْنُوبِ)، أَي المَقُودِ، وذلك إذا خَافَ أَن يُسْبَقَ على الأَوَّلِ. (و) الجَنبُ خَافَ أَن يُسْبَقَ على الأَوَّلِ. (و) الجَنبُ المَامِلُ بأَقْصَى مَواضع الصَّدَقَةِ ثَسم العامِلُ بأَقْصَى مَواضع الصَّدَقَةِ ثَسم العامِلُ بأَقْصَى مَواضع الصَّدَقةِ ثَسم العامِلُ بأَقْصَى مَواضع الصَّدَقةِ ثَسم

يأَمُرَ بِالأَمُوالِ أَنْ تُجْنَبَ إِلَيه)، وقد مرَّ بَيانُ ذلكِ فَى جِلْب (و) قيلَ : هو (أَنْ يَجْنُبَ (١) ربُّ المال بِمالِه أَى يُبْعِدَهُ عن مؤضعه حتى يَحْتَاج العاملُ إِنَى الْإِبْعَادِ فَى) اتِّبَاعِه و (طَلَبه).

(والجَنُوبُ) كَصَبُورٍ (: رِيــحُ تُخَالِفُ) وفي لَفْظِ الصَّحاح: تُقَابلُ (الشَّمَالَ) تأْتِي عن يمِينِ القِبْلَةِ. وقال ثعلب: الجَنُوبُ من الرِّياح: ما اسْتَقْبِلَكَ عن شِمَالِكَ إِذَا وقَفْتَ في القبْلَة ، وقـــال ابن الأَعرابي : الجَنُوبُ (مَهَبُّها (٢) من مَطْلَع سُهَيْل إِلَى مَطْلَعِ الثُّرَيَّا)، وعن الأَصمعيُّ : الجَنُوبُ: ما بين مَطْلَع سُهَيْل إلى مَطلع ِ الشُّمْسِ في الشُّتَاءِ، وقال عُمَارةُ: مَهِبٌ الجَنُوبِ ما بين مَطْلَع سُهَيل إلى مَغْربه، وقال الأَصمعيُّ إذا جاءَت الجَنوبُ جاءَ معها خَيْرٌ وتَلْقيحٌ ، وإذا جاءَت الشَّمَالُ نَشَّفَتْ. وتقول العربُ للاثْنَيْنِ إِذَا كَانَا مُتَصَافِيَيْنِ: ريحُهُمَا

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٤٣٣ واللسان

<sup>(</sup>٢) ذكر أيضا في مادة (جأنب)

<sup>(</sup>۱) كسندا ضبط القساموس أما ضبط اللسان « ينجشنب »

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «مهبه» والمثبت من القاموس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

جَنُوبٌ ، وإذا تَفَرَّقَا قيلَ: شُمَلَت ريحُهُمَا ، ولذلك قال الشاعر : لَعَمْرى لَئِنْ ريحُ المَوَدَّة أَصْبِحَتْ شَمَالاً لَقَدْ بُدِّلْتُ وَهْيَ جَنُوبُ (١) وقولُ أَبِي وَجْزَةَ: مَجْنُوبةُ الْأَنْسِ مَشْمُولٌ مَواعلُها مِنَ الهِ جَانِ ذُواتِ الشَّطْبِ والقَصِّبِ (٢) قال ابن الأعرابي: يُريدُ أنها تَذْهَبُ مَوَاعِدُها مع الجَنُوبِ، ويذهبُ أَنْسُهَا مع الشَّمَالِ، وفي التهذيب: الجَنُوبُ مِنَ الرياحِ : حارَّةُ ، وهي تَهُبُّ في كلِّ وَقْت، ومَهبُّها ما بيْنَ مَهَبَّى الصَّبا والدُّبُورِ ممَّا يَلِي مَطلَع سُهيلِ، وحكى الجوهريُّ عن بعض العرب أنه قال: الجَنُوبُ حارَّةً في كلُّ مَوضع إلَّابنَجْدٍ فَإِنْهَا بَارِدَةً ، وَبَيْتُ كُثُيِّر عَزَّةً خُجَّةٌ

جَنُوبٌ تُسَامِي أَوْجُهَ القَوْمِ مَسَّهَا لَنَوبُ تُسَامِي أَوْجُهَ القَوْمِ مَسَّهَا لَذَي لَا يَدُ وَمَسْراهَا من الأَرضِ طَيِّبُ (٣) وهي تكون اسماً وصِفَةً عند سيبويه ، وأنشد:

رِيحُ الجَنُوبِ مع الشَّمَالِ وتَارةً رَهُمُ الرَّبِيعِ وصَائِبُ التَّهْتَانِ (١) وهَبَّتْ جَنُوباً (٢) دليلُ على الصَّفَة عند أبي عُثْمَانَ ، قال الفارسي [ليس عند أبي عُثْمَانَ ، قال الفارسي [ليس بدليل ، ألا تَرى إلى قول سيبويه إنه قد يكون حالاً] (٣) ما لا يكُونُ صِفةً كالقَفيزِ والدِّرْهم .

(ج جنَائِبُ)، زاد في التهذيب: وأَجْنُبُ، وقد (جَنَبَتِ) الرِّيحُتَجْنُبُ (جُنُوباً) وأَجْنَبَتْ أَيْضاً، أَى هَبَّتْ جَنُوباً (وجُنبُوا بالضَّمِّ) أَى (أَصَّابِتْهُمُ) الجَنُوبُ، فَهُمْ مَجْنُوبُونَ، وجُنبَ القَوْمُ أَى أَصَابِتِهِمُ الجَنُوبُ، أَى في أَوْوالِهِم، قال ساعدة بن جُؤيَّة:

سَادٍ تَجَرَّمَ فِي البَضِيعِ ثَمَانِياً يُلُوِى بِعَيْقَاتِ البِحارِ ويُجْنَبُ (٤) أَى أَصابِتُه الجَنُوبُ ، كَذَا فِي لسان العرب ، وكذلك القولُ في الصَّبَا والدَّبُورِ والشَّمَالِ ، وجَنِبَتِ الرِّياحُ

<sup>(</sup>١) اللباد

 <sup>(</sup>٢) اللــان وفي المطبوع من التاج « قول أبي و جرة و صوابه من اللــان و مادة ( و جز )

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١/٧١ واللمان

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه ٢١/٢ واللَّبْان

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع « جنوب » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان ومنه أخذ

<sup>(؛)</sup> شرح أشعار الهذليين ١١٠٣ واللـــان وانظر المواد (سأد ، بضع ، عيق ، جرم ، لوى)

بالكسر، إذا تُحوَّلَتْ جَنُوباً (وأَجْنَبُوا) إذا (دخَلُوا فِيهَا) أَي ربع الجنوب . ( وجَنِبَ إِلَيْه) أَى إِلَى لقَائه (كنَصَر وسمع)،كذا في النسخة، وفى أُخرى كسمِـع ونَصَر ( :قُلِقُ ) ، الكَسْرُ عن تعلب والفَتْحُ عن ابن الأَعرابيُّ، تقولُ ، جَنِبْتُ إلى لِقَائِكَ، وغَرضْتُ إِلَى لِقَائِكَ،جَنَباً وغَرَضاً ، أَى قَلِقْتُ لِشِدَّةِ الشُّوْقِ إليكَ. (والجَنْبُ) : النَّاحيةُ ، وأنشد الأَخفش: النَّاسُ جَنْبُ والأَمْدِيرُ جَنْبُ (١) كأنَّهُ عَدلَه بجميع الناس، والجَنْبُ أَيضاً ( : مُعْظَمُ الشيءِ وأَكْثَرُه ) ومنه قولُهم: هـــــذا قَلِيلٌ في جَنْب مُودَّتكَ، وفي لسان العرب: الجَنْبُ: القِطْعةُ من الشيءِ يكون مُعْظَمَه أو كثيرًا منه.

(و) جَنْبٌ بلاً لاَم : بَطْنٌ من العرب، وقيل: (حَيُّ منَ الْيمَنِ، أَو) هـو (لَقَبُ لهم لاَ أَبُّ)، وهم: عبْدُ اللهِ، وأَنَسُ اللهِ، وزَيْدُ اللهِ وأَوْسُ اللهِ وجُعْفِيً

والحَكُمُ وجِرْوَةُ ، بَنُو سَعْد العَشِيرَةِ بِنِ مَذْحِج ، سُمُّوا جَنْباً لأَنَّهُم جَانَبُوا مَذْحِج ، سُمُّوا جَنْباً لأَنَّهُم جَانَبُوا بَنِي عَمِّهِمْ صُدَاءَ ويَزِيدَ ابْنَىْ سَعْدِ العَشِيرَة من مَذْحِج ، قاله الدَّارَقُطْنِى ، ونقله السَّهَيْلِيُّ في الروض ، قال : وذَكر في موضع آخر خِللفاً في وذكر منهم بَنِي غِلِيًّ ، أسمائهم ، وذكر منهم بَنِي غِلِيًّ ، بالغين ، وليس في العرب غِلِيٌّ غيره ، قال مهلهل :

زَوَّجَهَا فَقْدُهَا الأَرَاقِ مَ فَ فَ جَنْبِ وَكَانَ الْحِبَاءُ مِنْ أَدَمِ (١) جَنْبُ بنُ عبدِ الله ( مُحَدِّتُ كُوفَىًّ ) له رواية .

(وجَنَّبَ تَجْنِيباً) إِذَا (لَمْ يُرْسِلِ الْفَحْلَ فِي إِبِلهِ وغَنَمِه، و) جَنَّبَ الْفَحْلَ فِي إِبِلهِ وغَنَمِه، و) جَنَّبُونَ ، إِذَا (انْقَطَعَتْ الْقَوْمُ فَهُم مُجَنِّبُونَ ، إِذَا (انْقَطَعَتْ أَلْبَانُهُم) أَو قَلَّتْ ، وقيلَ إِذَا لَم يكن في إِبِلهِم لَبَنَّ ، وجَنَّبَ الرجُلُ ، إِذَا لَم يكن في إِبِلهِ وَلاَ غَنَمِه دَرُّ ، وهو عَامُ يكن في إِبِلهِ وَلاَ غَنَمِه دَرُّ ، وهو عَامُ يَكن في إِبِلهِ وَلاَ غَنَمِه دَرُّ ، وهو عَامُ تَجْنِيب ، قال الجُمَيْحُ بنُ (٢) مُنْقِد : يذكر أَمرأته :

<sup>(</sup>١) اللــان والصحاح

 <sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وفي المطبوع «من جنب وكان الخباه » وانظر مادة (حبا)

<sup>(</sup>٢) في المفضليات قال الجميح وهو منقذ بن الطاح

لَمَّا رَأَتْ إِبِلَى قَلَّتْ حَلُوبَتُهَ لِهِ وَكُلُّ عَامٍ عَلَيْهَا عامُ تَجْنِيبِ (۱) يقول: كُلُّ عامٍ يَمرُّ بها فهو عامُ تَجْنِيبٍ، وقالًا أبو زيد: جَنَّبَت الإِبلُ، إِذَا لَم تُنْتَجْ منها إِلاَّ النَّاقَةُ وَالنَّاقَتَانِ، وجَنَّبَهَا هو بشَدِّ النَّونِ والنَّاقَتَانِ، وجَنَّبَهَا هو بشَدِّ النَّونِ أَيضاً، وفي حديث الحارث بنَ عَوْفَ أَيضاً، وفي حديث الحارث بنَ عَوْفَ أَيضاً، وفي حديث الحارث بن عَوْفَ أَي لَم اللَّهُ الْعَامَ » أَي لَم تَلْقَحْ فيكونَ لها أَلْبَانُ .

( وجَنُوبُ: امْرَأَةً ) وهي أُخْتُ عَمْرٍو ذِي الكَلْبِ الشَّاعِرِ. قال القَتَّالُ الكِلاَبِيُّ:

أَبَا كِيَةٌ بَعْدى جَنُوبُ صَبَالَةً عَلَى عَلَى وَ الْأَوْ اللهِ عَلَى وَ الْأَوْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَجَنبَت الدَّلُو تَجْنَبُ جَنبًا، إذا انْقَطَعَتْ منها (٣) وَذَمَةٌ أُو وَذَمَتَانَ فَمَالَتْ .

(والجَنَابَاءُ) بالمَدِّ (و) الجُنَابَاءُ) بالمَدِّ (و) الجُنَابَى (كَسُمَانَى) مُخَفَّفًا مَقْصُورًا، هكذا في النسخة التي رَأَيْنَاهَا وفي لسان العرب

بالضم وتشديد النون، ويدل على ذلك أن المؤلّف ضبط سمانى (۱) بالتشديد فى سم ن، فليكُنْ هذا الأصح، ثم إنه فى بعض النسخ المَدُّ فى الثانى، وكذا فى لسان العرب أيضاً والذى قيسده الصاغانى بالضم والتخفيف ككسالى، وقال (: لُعْبَةُ لِلصّبْيان) يَتَجَانَب للعُلاَمانِ فيعتصم كلُّ واحدمن الآخر. الغُلاَمانِ فيعتصم كلُّ واحدمن الآخر. (والجَوانِبُ: بِلادُ)، نقله الصاغانى (والجَوانِبُ: بِلادُ)، نقله الصاغانى (بالبَصْرَةِ) شَرْقِيَّ دِجْلَةً ممايلِي الفُرات (و) جُنبَةُ (كَهُمَزَةٍ: مَا يُجْتَنبُ)، (و) جُنبَةُ (كَهُمَزَةٍ: مَا يُجْتَنبُ)، نقله الصاغانى نقله الصاغانى ،

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والمفضليات

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٩٣ واللبان وهذه غير أخت عبرو

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « وزمة أو وزمتان » والتصويب من اللسان وانظر مادة (وذم)

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع ، قوله ضبط سانی إلخ هذا سهو من المولف أى الزبيدى – فإن المصنف – أى صاحب القاموس – إنما ضبط سانی في س م ن بوزن حباری فراجعه ،

<sup>(</sup>۲) في القاموس «تحاذى»

سُلَيْمَانُ، ومنهم: أبو على الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ أبى سعيد المعروفُ بالأَعْصَمِ ، أحمدَ بنِ أبى سعيد المعروفُ بالأَعْصَمِ ، حاصرَ مصرَ والشامَ ، تُوفِّى بالرَّمْلَةِ سنة ٣٦٦ جَرَت بينه وبين جَوْهـ القائد حُروبُ إلى أَن انْهَزَم القَرْمَطِيُ بعَيْنِ الشَّمْسِ ، وقد استوفَى ذِ كرَهم ابنُ الأَثير في الكامل (و) إليه نُسِبَ المحدّثُ أَبُوالحَسَنِ (على بنُ عبدالواحدِ الجَنَّابِيُّ ) يَروى عن أَبي عُمرالهَاشِمِي ، الجَنَّابِيُّ ) يَروى عن أَبي عُمرالهَاشِمِي ، وعنه أبو العِزِ القَلاَنِسِيُّ .

(و) يُقَالُ (سَحَابَةٌ مَجْنُوبَةٌ) ، إذا (هَبَّتْ بهـا الجَنُوبُ) وهي الرِّيــحُ المعروفة .

(والتَّجْنِيبُ: انْحِنَاءُ وتَوْتِيرٌ فَى رِجْلِ الفَرَسِ) وهــو (مُسْتَحَبُّ)، قال أبو دُوَادِ:

وَفِي الْبَدَيْنِ إِذَا مَا الْمَاءُ أَسْهَلُهَا ثَنْيٌ قَلِيلٌ وَفِي الرِّجْلَيْنِ تَجْنِيب (١) قال أَبو عبيدة: التَّجْنِيبُ أَن يَحْنِي يَدَيْهِ فِي الرَّفْعِ والوَضْعِ ، وقال يَدَيْهِ فِي الرَّفْعِ والوَضْعِ ، وقال الأَصمعيّ: التَّجْنِيبُ ، بالجِيسِم ، في

الرِّجْلَيْنِ ، والتَحْنِيبُ ، بالحَاءِ ، في الصَّلْبِ واليَدَيْنِ .

(وجَنْبَةُ بنُ طارِقِ) بنِ عَمْرِو بنِ حَوْط بنِ سَلْمَى ابنِ هَرْمِى بنِ رِيَاحِ (مُؤَذِّنُ سَجَاحِ المُتَنَبِّئُ َ ) الكَذَّابَةِ (وعَبْدُ الوَهَّابِ بنُ جَنْبَةَ شَيْخُ) أَبِي العَبَّاسِ (المُبَرِّدِ) النَّحْوِيِّ .

(و) فى الحديث «بع الجَمْعَ بالدَّراهِم ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّراهِم جَنِيباً» (الجَنيبُ) كأَمِير (تَمْرُّ جَيِّدٌ) معروفٌ من أَنْوَاعِه، والجَمْعُ: صُنُوفٌ من التَّمْرِ تُجْمَع، وكانوا يَبِيعُونَ صَاعَيْنِ من التَّمْرِ بصاع من الجَنيبِ: فقال ذلك تَنْزِيها لهم عن الرِّبا.

(وجَنْبَاءُ) كَصَحْرَاءَ ( : ع ببلاد ) بني ( تَمِيم ) ، نقله الصاغاني . قلت أوهو على لَيْلة من الوَقْبَاءِ ( و آ بَاءُ جَنَاب ) بالتخفيف ( التَّميمي جَنَاب ) بالتخفيف ( التَّميمي والقَصَّاب الوائ أبي حَيَّة ) الأَوَّل : شيخ ليَحْيَى القَطَّانِ ، والثاني . اسْمُه شيخ ليَحْيَى القَطَّانِ ، والثاني . اسْمُه عَوْنُ بنُ ذَكُوانَ ، والثالث اسمُه يَحْيَى وهو الكَلْبِي ، رَوَى عن الضَّحَاكِ بنِ وهو الكَلْبِي ، رَوَى عن الضَّحَاكِ بنِ مُزَاحِم ، وعنه سُفْيَانُ النَّوْرِي ( و ) كذا مُزَاحِم ، وعنه سُفْيَانُ النَّوْرِي ( و ) كذا

<sup>(</sup>١) السان والصحاح

(جَنَابُ بِنُ الْحَسْحَاسِ) روى عنه عبدُ اللهِ بِنُ معاوية الجُمَحِيُّ (و) جَنَابُ بِنُ (نِسْطَاسِ) عن الأَعْمَشِ، وابنه محمدُ بِنُ جَنَابِ رَوَى عن أَبِيهِ (و) أَبُو هَانِيَ جَنَابُ بِنُ (مَرْتَد) الرُّعَيْنِيُ أَبُو هَانِيَ جَنَابُ بِنُ (مَرْتَد) الرُّعَيْنِيُ الْبِعِيِّ مُخَصْرَمٌ ،وقيل: صَحَابِيٍّ ،(و) جَنَابُ بِنُ (إِبْرَاهِيمَ) عن ابن لَهِيعَةَ بَنَابُ بِنُ (إِبْرَاهِيمَ) عن ابن لَهِيعَةَ (مُحَدِّثُونَ ، و) جَنَابُ (بِنُ مَسْعُودِ) العُكْلِيُّ (و) جَنَابُ بِنُ (عَمْرُو السَّحُونِيَ الْعَكْلِيُّ (و) جَنَابُ بِنُ (عَمْرُو السَّحُونِيَ السَّحُونِيَ (شَاعِرَانِ) والأَوّلُ فارِسٌ أَيضاً .

(و) جَنَّابُ (بالتَّشْدِيد) منه ،الوَلِيُّ المَشْهُورُ (أَبُو الجَنَّابِ) أَحملُ بن عَبدالله الصُّوفِيُّ عُمَر بنِ محمد بنِ عَبدالله الصُّوفِيُّ الْخَيوَقِيُّ) بالكَسْرِ الخُوارَزْمِيُّ (نَجْمُ الكَسْرِ الخُوارَزْمِيُّ (نَجْمُ الكَسْرِ الخُوارَزْمِيُّ (نَجْمُ الكَسْرِ الخُوارَزْمِيُّ اللَّيْنِ الكَسْرَاءِ) وفي نَفَحَاتِ الأَنْسِ الكَسْرَاء) وفي نَفَحَاتِ الأَنْسِ الكَسْرَاء) وفي نَفَحَاتِ الأَنْسِ اللَّهِ الله اللَّهِ الله اللَّهِ الله الكَنْيَةُ كَنَاهَا له النبي صلى الله عليه وسلمف المَنَام ، الله عليه وسلمف المنام ، الله عليه وسلمف المنام ، المشيخةُ بخُوارَزْمَ وما يليها ، سَمِع الله المُشْيَخَةُ بخُوارَزْمَ وما يليها ، سَمِع بالإِسْكَنْدَرِيَّة أَباطَاهِرِ السَّلْفَي ، وبتَبْرِيز بالإِسْكَنْدَرِيَّة أَباطَاهِرِ السَّلْفَي ، وبتَبْرِيز محمد بنَ أَسْعَدَ العطاري (١) وبأَصْبَهَانَ محمد بنَ أَسْعَدَ العطاري (١) وبأَصْبَهَانَ

(۱) جامش المطبوع «كذا بخطه وكذا كل ما بعده »

أَبَا المَكَارِمِ الَّلبَّانَ، وأَبَا سَعيد الرارانيُّ ، ومُحَمَّدُ بنَ أَبي زَيْدِ الكرانيِّ ، ومَسْعُودَ بنَ أَبِي مَنْصُور الجَمَالَيُّ وأَبَا جَعْفَرِ الصَّيْدَلانِيُّ ، وغَيْرَهُم ، حَدَّثَ بِخُوَارَزْمَ، وسَمِعَ منه أَبُو مُحَمَّد عَبْدُالعَزِيزِ بنُ هِلاَلِ الأَنْدَلُسِيُّ ،وذَ كَرَهُ ابن جرادة في تاريخ خَلَبَ، وقال قَدمَ حَلَبَ فِي اجْتِيَازِهِ مِنْ مِصْرَ أَقُتِلَ بِخُوَارَزْمَ سنة ٦١٨على يَدالتَّتَارِشَهِيدًا. (و) جُنَيْبٌ (كُرُبَيْرِ: أَبُو جُمْعَـةَ الأَنْصَارِيُّ) منَ الصَّجَابَةِ (أَو هُــوَ بالبَاءِ) وقد تَقَدُّم ذِكْرُهُق جِب ب. وأَبُو الجَنُوبِ اليَشْكُرِيُّ اسمُـــه عُقْبَةُ بِنُ عَلْقَمَةَ ، رَوَى عن عَليٌّ ، وعنه أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَزِّيُّ،

وجِنَابٌ بالكَسْرِ: مَوْضعٌ لِبَــنِي فَزَارَةً .

## [ ج ن ح ب ]

( الجِنْحَابُ بِالكَسْرِ وَبِالْمُهُمَـلَةِ) أَهُمَلُهُ الْجُهْمَـلَةِ ) أَهُمَلُهُ اللَّمِيْنَ وَصَاحِبُ اللَّسَانِ ، وَقَالَ ابن الأَعرابيِّ: هُوَ ( القَصِيرُ المُلَزَّزُ) ، هكذا أوردَه الصاغانيّ .

[ ج وب] \*

(الجَوْبُ: الخَرْقُ) والنَّقْـــبُ (كالاجْتيَاب) جَابَ الشيءَ جَـوْباً واجْتَابَه : خَرَقَه ، و كُلُّ مُجَوَّفَقَطَعْتَ وَسَطُه فَقَدْ جُبْتَهُ، وجَابَ الصَّخْـرَةَ جَوْباً: نَقَبَها ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وِثَدُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَبِالوَاد ﴾ (١) قال الفراءُ: جَابُوا: خَرَقُوا الصَّخْـرَ فَاتَّخَذُوهُ بُيُوتاً ونحوَ ذلك، قـــال الزجّاج: واعتبره بقوله ﴿ وتَنْحِتُونَ مِنَ الجبَال بُيُوتاً فَرهينَ ﴾ (١) (و) الجَوْبُ ( : القَطْعُ) جَابَ يَجُوبُ جَوْبًا قَطَعَ وخَرَقَ ، وجَابَ النَّعْلَ جَوْباً : قَدَّهَا ، والمجْوَبُ: الذي يُجَابُ به، وهي حَديدةً يُجَابُ بِهَا أَى يُقْطَعُ ، وجَابَ المَفَازَةَ والظُّلْمَةَ جَوْباً واجْتَابَهَا: قَطَعَهَا ، وجَابَ البلاَدَ يَجُوبُهَا جَوْباً: قَطَعهَا سَيْرًا، وجُبْتُ البلاَدُواجْتَبْتُهَا: قَطَعْتُهَا ، وجُبْتُ البلادَ أَجُوبُهَاوَأَجيبُهَا وفي حديث خَيْفَانَ «وأَمَّا هَذَا الْحَيُّ مِن أَنْمَارِ فَجَوْبُ أَبِ وَأَوْلاَدُ عَلَّةٍ » أَى

أَنَّهُم من أَبِ واحد وقُطعُوا منه ، وفي لسان العرب الجَوْبُ : قَطْعُكَ الشيءَ كما يُجابُ الجَيْبُ ، يقال : جَيْبُ مُجُوبٌ ومُجَوَّبٌ ، وكُلُّ مُجوَّف وَسَطُه مَجُوبٌ ، وكُلُّ مُجوَّف وَسَطُه فَهُو مُجوَّبٌ ، وفي حديث أبي بكر مضى الله عنه «قَالَ لِلأَنْصارِ يوْم السَّقِيفَة : وإنَّما جِيبَتِ العربُ عنَّا كَمَا لِسَّتِ العربُ عنَّا كَمَا جِيبَتِ العربُ عنَّا كَمَا العربُ عنَّا فَكُنَّا وَسَطاً و كانتِ العربُ على العربُ عنَّا فكنًا وسَطاً و كانتِ العربُ عَلى خُوقَتِ العربُ عنَّا فكنًا وسَطاً و كانتِ العربُ عنَّا فكنًا وسَطاً و كانتِ العربُ حَوَالَيْنَا كَالرَّحا وقُطْبِهَا الذي تَدُورُ عليه .

(و) الجَوْبُ ( : الدَّلُوُ العظِيمةُ )وفى بعض النسخ ِ : الضَّخْمةُ ، حُكِى ذلك عن كُراع .

والجَوْبُ كالبَقيرة (و) قيل: هو (دِرْعٌ لِلْمرْأَةِ) تَلْبَسُهَا (١) .

(و) الجَوْبُ والجَوْبِهُ : (التُّرْسُ) وجمْعُه أَجْوَابٌ (كالمِجْوَبِ كَمِنْبَرٍ) قال لَبيد:

فَأَجَازَنِي مِنْهُ بِطِرْسٍ نَاطِــــقٍ وَفَأَجَازَنِي مِنْهُ بِطِرْسٍ نَاطِـــقٍ وَالْمَنْكِبِ (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآية ٩

<sup>(</sup>۲) سورة الشعراء الآية ۱۱۹ وهي قراءة سبعية ورواية حفص «فارهين»

<sup>(</sup>۱) في اللسان «تلبسه » هذا وفي مادة ( درع ) درع المرأة مذكر وقد يونّث وقال اللحياني مذكر لاغير

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ه ۱۵ و اللسان و مادة ( طلس ) و في المطبوع من
 التاج « بتر من ناطق »

يَعْنِي بِكُلِّ حَبَثِي جُوْبُهُ فِي مَنْ كَبَيْهِ، وفي حديث غَزُوةٍ أُحُدد «وأَبُوطَلْحَةَ مُجَوِّبٌ على النبي صلى الله عليه وسلم بِحَجَفَةٍ »أَى مُتَرِّس(١) علَيْهِ يقيه بِها. (و) الجَوْبُ (: الكَانُونُ) قال أَبُونَ خُلَةَ:

كالجَوْبِ أَذْ كَى جَمْرَهُ الصَّنَوْبَرُ (٢) ويقال: فُلاَنٌ فيه جَوْبانِ مِنْ خُلُقٍ أَى ضَرْبانِ ، لا يَثْبُتُ على خُلُقٍ واحدٍ ، قال ذو الرمة:

جَوْبَيْنِ مِنْ هَمَاهِمِ الأَغْوَالِ (٣) أَى تَسْمُعُ ضَرْبَيْنِ مِن أَصُواتِ الغيلان، والجُوبُ: الفُرُوجُ، لِأَنَّهَا تُقَطَعُ مُتَّصِلاً، والجُوبُ (٤): فَجُوةُ ما بيْنَ البُيُوتِ .

(و) الجَوْبُ اسْمُ (رجُلِ) وهو جَوْبُ بنُ شِهابِ بنِ مالكِ بنِ مُعاوِيَةَ بنِ صَعْبِ بنِ مَعْدِي بَكِيل .

(و) الجَوْبُ ( : ع ) ، وقَبِيلَةٌ من

الأكراد، ويقال لهم: التوبية أيضا، منها: أَبُو عِمْرانَ مُوسى بنُ مُحمَّد ابنِ سعيد الجَوْبِيُّ، كَتَب عنه السَّلْفِيَّ ابنِ سعيد الجَوْبِيُّ، كَتَب عنه السَّلْفِيَّ في معجم السَّفر بدمشق، قال أَبُو حامد، وله اسمان وكُنْيتان : أَبُو عِمْرانَ مُوسى، وأَبُو مُحمَّد عِبْدُ الرَّحْمنِ.

وشهابُ الدِّينِ مُحمَّدُ بنُ أَحمدبنِ خَليلِ الجَوْبِيُّ، وُلِد في رجب سنة خَليلِ الجَوْبِيُّ، وُلِد في رجب سنة ١٣٦ ورحل إلى بغدادَ وخراسانَ ،وأَخَد عن القُطْبِ الرَّازِيِّ وغيرِه، وروى عن ابنِ الحاجِبِ وابنِ الصَّابُونِيِّ ،وتَولَّى ابنِ الحَاجِبِ وابنِ الصَّابُونِيِّ ،وتَولَّى القَصْاءَ بالقاهرةِ ثم القُدْسِ ثم دِمشقَ وتُوفِّي سنة ١٩٣ كذا قاله على بنُ وتُوفِّي في تاريخ قُضاةِ عبدالقادر الطُّوخِيُّ في تاريخ قُضاةِ مصْرَ

وفى أسماء الله تعالى المُجِيبُ ، وهو الذي يُقَابِلُ الدعاء والسُّوَالَ بالعطاء والقَبُولِ ، سبحانه وتعالى ، وهو اسمُ فاعل من أجاب يُجيب، قال الله تعالى ﴿ أُجِيبُ دَعْوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَجِيبُونِي ، فَلْيُجِيبُونِي ، وقال الله إلى الله إلى أَى فَلْيُجِيبُونِي ، وقال الفراء يقال: إنَّها التَّلْبِيةُ ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع « بترس » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) السان

<sup>(</sup>٣) ديوانه «فنين من » والشاهد في اللسان وفي مادة حوب « حـَوْبين »

<sup>(</sup>٤) في اللسان « والجَوْبَـة »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيَّة ١٨٦

والمصدرُ : الإِجابةُ . والاسْمُ الجَسابَةُ بَمَنْزِلَةِ الطَّاعَةِ والطَّاقَةِ .

(والإِجابُ والإِجابَةُ) مصادران(و) الاسمُ من ذلك (الجَابَةُ) كالطَّاعةِ والطَّاقَةِ (والمَجُوبةُ) بضم الجيم، وهذه عن ابن جِني (و) يقالُ: إنَّهُ لَحَسَنُ (الجِيبَةِ، بالكَسْرِ) كلُّ ذلكَ معنى (الجَواب).

والإِجَابَةُ: رَجْعُ الكَلاَم ، تقولُ: أَجَابَ عَن سُؤَاله . (و) في أَهْ أَل العَرَبِ أَجَابَةً ) هكذا في السّاء التي بأيدينا (لا) يُقالُ فيه النسخ التي بأيدينا (لا) يُقالُ فيه (غَيْرُ) ذلك وفي نسخة الصحاح جابة (۱) بغير همْز ، ثم قال : وهكذا يتكلّم به ، لأنَّ الأَهْ أَلَ تُحْكَى علَى مَوْضُوعَاتِهَا . وفي الأَمثال للميداني مَوْضُوعَاتِهَا . وفي الأَمثال للميداني رواية أُخْرَى وهي «ساء سَمْعاً فأساء رواية أُخْرَى وهي «ساء سَمْعاً فأساء إجابة »، وأصلُ هذا المثل على ما ذكر الزُبَيْرُ بنُ بَكَارٍ أَنَّه كان ذكر الزُبَيْرُ بنُ بَكَارٍ أَنَّه كان لسَهْلِ بنِ عَمْرٍ وابن مَضْفُوفٌ (۱) فقال لسَهْلِ بنِ عَمْرٍ وابنُ مَضْفُوفٌ (۱) فقال

له إِنْسَانُ : أَيْنَ أَمُّكَ ؟ أَى أَيْنَ قَصْدُكَ ، فقال : فظَنَّ أَنَّه يقولُ لَهُ أَيْنَ أَمُّكَ ، فقال : فَظَنَّ أَنَّه يقولُ لَهُ أَيْنَ أَمُّكَ ، فقال : فَهَبَتْ تَشْتَرِى دَقِيقاً . فقال أَبُوه : «أَسَاءَ سَمْعاً فَأَسَاءَ جَابةً » وقال كُراع : الجَابة : مصدر كالإجابة ، قال الجَابة : مصدر كالإجابة ، قال أبو الهَيْثَم : جابة اسم يقُومُ مَقَام المصدر ، وقد تَقَدَّم بيانُ ذلك في المصدر ، وقد تَقَدَّم بيانُ ذلك في ساء فَرَاجع .

(والجَوْبَةُ :) شِبْهُ رَهْوَةٍ تكونُ بِينَ ظَهْرانَى دُورِ القَوْم يَسِيلُ فِيهَا مَاءُ المَطَرِ ، وكُلُّ مُنْفَتِقٍ مُتَسعٍ فِهَى (١) جَوْبة ، وفي حديث الاستسقاء «حتى صارت المدينة مثل الجَوْبة »قال في التهذيب:هي (الحُفْرَةُ) المُسْتَديرةُ الواسِعةُ ، و كُلُّ مُنْفَتِقٍ بلا المُسْتَديرةُ الواسِعةُ ، و كُلُّ مُنْفَتِقِ بلا بِنَاءٍ جَوْبَةً ، أَى حتى صار الغَيْمِ والسَّحَابُ مُحِيطاً بآفاقِ المدينية ، والجَوْبة : الفُرْجَة في السَّحَابِ وفي والجَوْبة : الفُرْجَة في السَّحَابِ وفي الجِبالِ ، وانْجَابَتِ السَّحَابَةُ : انْكَشَفَتْ ، وقال العجاج:

حتَّى إِذَا ضَـوْءُ القُمَـيْرِ جَوَّباً لَيْلاً كَأَثْنَاءِ السُّدُوسِ غَيْهَبَا (٢)

<sup>(1)</sup> في مجمع الأمثال كالصحاح « جابة »

 <sup>(</sup>۲) في اللسآن «مضعوف » وبهآمش مطبوع التاج «مضفوف قال الجوهرى : ويقال أيضا فلان مضفوف مثل مثمود إذا نفد ما عنده »

<sup>(</sup>۱) في اللسان » يَــَـُـُسـِــع فهو . . »

<sup>(</sup>٢) ديوانه ۽ واللسان

أَى نَوَّر وكَشَـفَ وجَـلَّى، وفي الحديث «وانْجابَ السَّحَابُعن المَدينَة حتى صار كالإِ كُلِيلِ » أَي انْجَمَعَ وتَقَبُّضَ بعضُه إِلى بعْض وانْكَشَفَ عنها. (و) قال أَبُو حنيفَةَ : الجَوْبةُ مِنَ الأَرْضِ الدَّارَةُ وهي (المكَانُ) المُنْجابُ (الوطيءُ) منَ الأَرْضِ القَليلُ الشَّجر، مثـلُ العَائط المُسْتَدير، لا يكونُ في رَمْلِ ولا حَبْلِ (١) إنما يكونُ (في جَلَد) مِنَ الأَرْضِ ورَحْبِهَا ،سُمِّي جَوْبةً لانْجِيَابِ الشَّجرِ عنهـا (و) الجَوْبةُ كالجَوْبِ ( فَجْوَةُ ما بيْنَ البُيُوت) ومؤضعً يَنْجابُ في الحَرَّة (و)الجَوْبَةُ ( : فَضَاءُ أَمْلُسُ) سَهْلُ (بیْنَ أَرْضَیْنِ، ج) جَوْبَاتٌ ،و(جُوَبٌ كَصُرَدٍ)، وهذَا الأَخِيرُ (نَادِرٌ) .

قال سيبويهِ : أَجَابَ من الأَفْعَالِ التي اسْتُغْنِيَ فيها بِمَا أَفْعَلَ فِعْلَهُ ، وهُوَ أَفْعَلُ أَفْعَلُ فِعْلًا عَمَّا أَفْعَلُ ، وعنْ : هُو أَفْعَلُ مِنْكَ ، فَيقُولُونَ : ما أَجْوَدَ جوابَهُ ، وهُو أَجْوَدَ جوابَهُ ، وهُو أَجْوَدُ جَوابًا ، ولا يُقَالُ : ما أَجْوَبَه ،

ولا هُو أَجْوَبُ مِنْكَ ، وكذلكَ يقُولُونَ : أَجْوِدْ بِجـوابِهِ، ولا يُقَالُ: أَجْوبْ [به] (١) (و) أمَّا ما جاء في حمديث ابْن عُمر ﴿أَنَّ رَجُلاً قَالَ يِهِ رَسُولَ اللَّهِ ـ (أَيُّ الَّلِيْلِ أَجْوَبُ دَعْوةً) فَقَالِجَوْفُ الَّكْيْلِ الْغَابِرِ» فإِنَّه ( إِمَّا مِنْ جُبْــتُ الأَرْضَ) إذا قَطَعْتُهَا بِالسَّيْرِ (علَى مَعْنَى : أَمْضَى دَعْوَةً وأَنْفَذَ إِلَى مَطَانًا الإجابة) أو من جابَت الدَّعْوَةُ بوزن فَعُلَتْ بِالضَّمِّ كَطَالَتْ، أَى صارت مُسْتَجَابِةً ، كقولهم في فَقِيرٍ وشَدِيدٍ كَأَنهما من فَقُر وشَدُد، حُكى ذلك عن الزمخشري ، وليس ذلك بمُسْتَعْمَل (أَوْ) أَنَّ أَجْوَب معنى أَسْرَع إِجابةً ، كما يقال: أَطْوَعُ من الطَّاعة ، عزَاهُ في المحكم إلى شَمر، قال: وهُو عِنْدى مِنْ بابِ أَعْطَى لِفَارِهةٍ ﴿ وَأَرْسُلْنَا الرِّياحَ لَواقحَ ﴾ (٢) وما جاء مثلُه ، وهذا على المجاز، لأن الإجابة ليست لِلَّيْلِ ، إِنَّمَا هي لِلَّهِ تَعَالَى فيه ، فمعْنَاهُ: أَيُّ الَّكِيْلِ اللهُ (٣) أَسْرَعُ إِجَابَةً

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «قوله حبل هو الرمل المستطيل » هذا وفي اللسان « جبل »

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر الآية ٢٢

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « أي الليل لله » والمثبت من اللسان

فيه مِنْهُ في غَيْرِه ، وما زَاد على الفعْلِ النَّكَارِيِّ لَا يُبْنَى منه أَفْعَلُ مِنْ كَذَا إِلَّا فَي النَّكَارِيِّ لَا يُبْنَى منه أَفْعَلُ مِنْ كَذَا في لسان في أَخْرُف جاءَتْ شَاذَّة ، كذا في لسان العرب ، ونُقِــلَ عن الفراء : قِيـلَ لِإَعْرابِيِّ : يامُصابُ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَصُوبُ لِإَعْرابِيِّ : يامُصابُ ، فَقَالَ : أَنْتَ أَصُوبُ مِنْ صَابِ مِنْي ، والأَصْـلُ : الإصابةُ مِنْ صَابِ يَصُوبُ إِذَا قَصَد .

(والجوائِبُ : الأَخْبارُ الطَّارِئَدةُ) لِأَذَّهَا تَجُوبُ البِلاَد (و) قَوْلُهُمْ : هلْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبرٍ و (هـلْ مِنْ حسائِبة خبرٍ أَى طَرِيفَة خَارِقَة ) (١) أَو خبريجُوبُ الأَرْضَ من بلّد إلى بلد، حكاه ثعلبُ بالإضافة قال الشاعر :

هَ يَتَنَازَعُونَ جوائِب الأَمْثَالِ (٢)
 يغني سوائر تَجُوبُ البِلاَدَ

(وجَابَةُ المِدْرَى) من الظّباء بــلا همْزٍ، وفي بعض النسخ الجَــابــةُ المِدْرَى (لُغَةٌ في جَأْبتِه) أَى المِدْرَى (بالهمْزِ) أَى حِينَ جَابَ قَرْنُهَا أَى قَطَع اللَّحْمَ وطَلَع، وقِيلَ: هي الملساءُ وقيلَ: هي الملساءُ

ليس (١) لها استقاق، وفي التهذيب عن أبي عبيدة : جابعة المددري وسن الظّباء ، غير مهموز : حين طَلَعَ قَرْنُه ، وعن شمر : جابة المددري حين جاب قرنُها الجِلْد وطَلَع ، وهوغَيْرُ مهموز ، وقد تَقَدَّم طَرَف من ذلك في درأ (٢) فراجع

(وانجابَت النَّاقَةُ: مَدَّتْ عُنْقَهَا لِلْحَلْبِ) كَأْنها أَجابِتْ حالبَها على لِلْحَلْبِ) كَأْنها أَجابِتْ حالبَها على إِنَاء، قال الفراءُ: لمْ نَجِدِ (٣) انْفَعَل مِنْ أَجاب، قال أَبو سعيد: قال أَبو عمرو بنُ العلاءِ: اكْتُبْ لَي الهَمْزَ، فَكَتَبْتُهُ لَهُ، فقسالَ لِي: سَلْ عسنِ فَكَتَبْتُهُ لَهُ، فقسالَ لِي: سَلْ عسنِ فَلَمْ أَجَدُهُ مَهْمُوزًا أَمْ لا ؟ فَسَأَلْتُ فَلَمْ أَجَدُهُ مَهْمُوزًا .

(و) قَدْ أَجَابَ عن سُؤَالِهِ وأَجَابَهُ و ( اسْتَجُوبَهُ واسْتَجَابَ لَهُ ) و ( اسْتَجُوبَهُ واسْتَجَابَ لَهُ ) قال كَعْبُ بِنُ سَعْدٍ الغَنَوِيُّ يَرْثِي قال كَعْبُ بِنُ سَعْدٍ الغَنَوِيُّ يَرْثِي أَخَاهُ أَبَا المِغْوَارِ : (٤)

<sup>(</sup>١) في اللسان « فإن كان على ذلك فليس »

<sup>(</sup>٢) انظر أيضا مادة (جأب)

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعبارة اللسان « حالبها على أنا لم نجد انفعل »

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح وفي الأساس ١ /١٣٩ عجز الأول

 <sup>(</sup>۱) في اللسان « طريقة » و الأصل كالقاموس ومادة غرب

<sup>(</sup>۲) هُو لابن مقبل ديوانه ٣٦١ واللسان والجمهرة ١ /٣٣٣ و مادة ( جوز )، ( عـــا ) وصدره :

<sup>«</sup> ظَنَى بهم كَعَسَى وهم بِتَنَوْفَةً » وروى «جوائز الأمثال»

وَدَاعِ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَا فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ فَقُلْتُ ادْعُ أَخْرَى وارْ فَعِ الصَّوْتَ رَفْعَةً لَعَلَّ أَبَا المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ والإِجَابَةُ والاسْتِجَابَةُ بِمَعْنَى ، يقالُ: والإِجَابَةُ والاسْتِجَابَةُ بِمَعْنَى ، يقالُ: اسْتَجَابَ الله دُعَاءَه ، والاسْمُ : الحَوَابُ ، وقد تقدَّم بقيَّةُ الكلامِ آنِفاً وقد تقدَّم بقيَّةُ الكلامِ آنِفاً (و) المُجَاوَبةُ والتَّجَاوُبُ : التَّجَاوُزُ : و(١) واستعملَه بعضُ الشَّعَرَاءِ في الطَّيْرِ واستعملَه بعضُ الشَّعَرَاءِ في الطَّيْرِ فقالَ جَحْدَرٌ :

وَمِمَّا زَادَنِي فَاهْنَجْتُ شَوْقاً غِنَاءُ حَمَامَتَيْنِ تَجَاوَبَ اِن تَجَاوَبَتَا بِلَحْنِ أَعْجَمِى عَلَى غُصْنَيْنِ مِنْ غَرَبِ وَبَانِ (٢) واستعملَه بعضُهم في الإبِلِ والخَيْلِ فقالَ:

تَنَادَوْا بِأَعْلَى سُخْرَةٍ وتَجَاوَبَتْ هَوَادِرُ فَي حَافَاتِهِمْ وصَهِيلُ (٣)

وفى حديث بِنَاءِ الكَعْبَةِ «فَسَمِعْنَا جَوَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا بِطَائِرٍ أَعْظَمَ مِنَ النَّسْرِ» الجَوَابُ: صَوْتُ الجَوْبِ وهو انقضاضُ الطَّيْرِ، وقولُ ذِى الرُّمَّةِ: كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلاً مُقْطِفَ عَجِل كَأَنَّ رِجْلَيْهِ رِجْلاً مُقْطِفَ عَجِل الْأَنْ رِجْلَيْهِ رِجْلاً مُقْطِفَ عَجِل الْأَنْ رِجْلَيْهِ رِجْلاً مُقْطِفَ عَجِل الْأَنْ رِجْلَيْهِ رَجْلاً مُقْطِفَ عَجِل الْأَنْ رَجْلَيْهِ رَجْلاً مُقْطِفَ عَجِل الْأَنْ رَبْلَيْهُ مِنْ هَذَا الآخَرِ، وفي الجَنَاح وترنيم من هذا الآخرِ، وفي الجَنَاح وترنيم من هذا الآخرِ، وفي الخَساس: ومِنَ المَجَازِ: وكلامُ فلان الأَساس: ومِنَ المَجَازِ: وكلامُ فلان مُتَجَاوِبٌ، ويتَجَاوَبُ أَوْلُ أَوْلُ

( والجَابَتَانِ: مَوْضِعَانِ) قال أَبو صَخر الهذليّ:

كَلاَمِهِ وآخرُهُ (٢) .

لِمَنِ الدِّيَارُ تَلُوحُ كَالوَشْمِ الدِّيَارُ تَلُوحُ كَالوَشْمِ (٣) بِالجَابَتَيْنِ فَرَوْضَةِ الحَزْمِ (٣) (وَجَابَانُ) اسمُ (رَجُل) (٤) كُنْيَتُهُ: أَبُو مَيْمُون ، تَابِعِيُّ يَرْوِى عنعبدِ اللهِ ابنِ عُمرَ ، أَلِفُه مُنْقَلِبَةٌ عن واو ، كَأَنَّهُ جَوَبَانُ فَقُلبَتُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَمرَ ، أَلِفُه مُنْقَلِبَةٌ عن واو ، كَأَنَّهُ جَوَبَانُ فَقُلبَتُ الوَاوُ قَلْباً لِغَيْرِ عِلَّة وَإِنَّمَا قِيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلَم يُقُلُ فِيه إِنَّه وَإِنَّمَا قِيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلَم يُقُلُ فِيه إِنَّه وَإِنَّمَا قِيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلَم يُقُلُ فِيه إِنَّه وَإِنَّمَا قَيلَ إِنَّهُ فَعَلاَنُ وَلَم يُقُلُ فِيهِ إِنَّه

<sup>(</sup>١) في المطبوع « التجاوز » والتصويب من اللَّمان وأشير إلى ذلك جامش المطبوع

<sup>(</sup>۲) الليان

<sup>(</sup>٣) الليان

<sup>(</sup>١) اللمان وانظر مادة (جدب)

<sup>(ُ</sup>٢) في الأساس « ولا يتجاوب أو ل كلامك و آخره »

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذليين ٩٧٢ واللسان

<sup>(</sup>٤) في اللسان مادة (طوف) قال إن جابان اسم جمل

فَاعَالٌ من ج ب ن لقول الشاعر : عَشَيْتُ جابَانَ حَتَى اشْتَدَّ مَغْرِضُهُ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاَ أَنَّهُ آطَّافَ اللَّهُ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاَ أَنَّهُ آطَيْتِ اللهِ وَكَادَ يَهْلِكُ لَوْلاً فِلْيَاتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(و) جَابَانُ (: ة بوَاسِطِ) العِرَاق منها ابنُ المُعَلِّم الشَّاعِرُ .

(و) جَابَانُ (: مِخْلَافٌ بِالْيَمَنِ). (وتَجُوبُ (٢): قَبِيلَةٌ مِن) قَبَائِلِ (حِمْيَرَ) حُلَفَاء لَمُرَاد، منهم ابنُ مُلْجَمِ لَعَنَهُ اللهُ تعالَى، قالُ الـكُمَيْت: أَلاَ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ ثَلاَثَـة

قَتيلُ التَّجُوبِيِّ الَّذِي جَاءَ مِنْ مُصْرِ (٣) هذا قولُ الجوهريِّ ، قال ابن بَرِّيّ : البيتُ للوَلِيدِ بنِ عُقْبَةَ ، وليس للكميت

كما ذَكَر ، وصوابُ إِنْشَادِه :

قَتِيلُ التَّجِيبِيِّ الذي جَاءَ مِنْ مِصْرِ وإِنَّمَـا غَلَّطَهُ في ذلك أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ الثلاثَةَ أَبُو بَكْرٍ ، وعُمَرُ وعُثْمَانُ ، رضي الله عنهم ، فظن أَنه عَــلِيٌّ رضي الله عنه، فقال التَّجُوبي بالواو، وإنمـــا الثلاثةُ سيدُنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بـــكرٍ ، وعمرُ رضي اللهُ ا عنهما ، لأَنَّ الوليدَ رَثَى بهذَا الشُّعْرِعُثْمَانَ ابنَ عَفَّان رضي الله عنه، وقَاتلُه كنَانَةُ بنُ بِشْرِ التَّجِيبِيُّ ، وأَمَّا قَاتِلُ عَلِيُّ رضي الله عنه فَهُوَ التَّجُوبِيُّ ، ورأَيْتُ في حاشِية ما مثَالُه ، أَنشد أَبُو عُبَيْدِ البَكْرِيَّرِحمه الله تعالى في كتابه "فَصْل المَقَـــال في شرح كتاب الأمثال » هذا البيت الذي هو:

\* أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ \* لِنَائِلَةَ بِنتِ الفَرَافِصَةِ (١) بِنِ الأَّحْوَصِ السَكَلْبِيَّةِ زَوْج عثمانَ رضى الله عنه تَرْثِيهِ ، وبَعْدَه :

 <sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (طوف) ، (غرض) وفي المطبوع «غشيت .. معرضه» والمثبت عا سبق وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>٢) ذكرت أيضاً في مادة (تجب)

<sup>(</sup>٣) نسب الوليد بسن عقيمة في أنساب الأشراف جه ص ٩٨ و انظر مادة (نجب) والقول في من نسب إليه وفي مطبوع التاج «من مضر» والمثبت عاسبق وعن الصحاح وتصويب ابن برى المرواية خاص بقوله «التجوافي»

<sup>(</sup>١) كل ما فى العرب فرافصة بضم الفاء إلا فرافصة أبا نائلة امرأة عبّان فإنه بفتح الفاء لا غير . اللسان (فرفص).

ومَ الْمِيَ لَا أَبْكِي وتَسبُكِي قَرابَتِي وقَدْ خُجِبَتْ عَنَّا فُضُولُ أَبِي عَمْرِو (١) كذا في لسان العرب.

(وتُجِيبُ) بالضَّم (ابنُ كِنْدَةَ) بن قُوْرٍ (بَطْنُ) معروف، وكان يَنْبَغِي تأخيرُ ذِكْرِه إلى جى ب كماصَنَعَه ابنُ منظور الإفريقيُّ وغيرُه (و) تُجِيبُ (بِنْتُ ثَوْبَانَ بِنِ سُلَيْم ) بن رَهَاءِ بنِ مُنَبِّهِ بنِ حَرْب بنِ عِلَّةَ بنِ جَلْدِ بنِ مُذَحِجٍ ، وهي أُمُّ عَدِي وسَعْدٍ ابْنَيْ أَشْرَسَ ، وقد سبق في ت ج ب. (واجْتَابَ القَمِيصَ : لَبِسَهُ) قال

فَيتِلْكَ إِذْ رَقَصَ اللَّوامِعُ بِالضَّحَى وَاجْتَابَ أَرْدِيَةَ السَّرَابِ إِكَامُهَا (٢) قوله: فَبِتِلْكَ، يَعْنِي بِنَاقَتِهِ التي وصَفَ سَيْرها، والبَاء في بِتلك متعلَّقة بقوله أقضي، في البيت الذي بعده وهو: الشَّبَانَة لاَ أُفَرِّطُ رِيبَةً أَقْضِي اللَّبَانَة لاَ أُفَرِّطُ رِيبَةً لُوَّامُهَا أَوْ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَة لُوَّامُهَا أَوْ أَنْ تَلُومَ بِحَاجَة لُوَّامُهَا

وفى التهذيب: واجْتَابَ فلانَّثُوْباً، إِذَا لَبِسَه، وأَنشد:

تَحَسَّرَتْ عِقَّةٌ عَنْهُ فَأَنْسَلَهَ الْمَقَلَا (١) واجْتَابَأُخْرَى جَدِيدًا بَعْدَمَا ابْتُقَلا (١) وفي الحديث «أَنَاهُ قَوْمٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ » أَى لاَ بِسِها ، يقالُ :اجْتَبْت القَمِيصَ والظَّلامَ أَى دَخَلْتُ فيهما ، وفي الأساس : ومن المجاز : جَابَ الفَلاةَ واجْتَابَهَا ، وجَابَ الظَّلاَمَ ، انتهى .

واجنابها، وجاب الصارم، النهى. واجْنَابَ: اخْتَفَرَ، كَاجْنَافَ بالفَاءِ قال لبيد:

تَجْتَابُ أَصْلاً قَالِصاً مُتَنَبِّ لَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

(وجُبْتُ القَميصَ) بالضَّم: قَوَّرْتُ جَيْبَه (أَجُوبُه وأَجِيبُه) قَال شَمِرٌ: جُبْتُهُ وجبْتُهُ، قال الراجز:

<sup>(</sup>١) انظرمادة (تجب)

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۱۲ والسان والصحاح ﴿

 <sup>(</sup>١) اللسان ونسب في مادة (عقق) لابن الرقاع و مادة (حسر)
 وفي المطبوع «عفة. فانسكها. انتقالا α والتصويب مما

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۲۰۹ راللسانوالمواد (عجب) (نبذ) (جوف)

باتَتُ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظّامِ الْمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ الْهِمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ الْهُمَامِ اللّهِ وَلَي اللّهُمَامِ اللّهِ وَلَى اللّهِ مِن اللّهِ وَلَى اللّهِ مِن اللهِ وَالْجَيْبُ مِن اللّهِ وَقَى بعض النسخ من الصحاح: جِبْتُ القَميصَ ، السخر ، أَى قَوَّرْتُ جَيْبَهُ ، وجَيَّبْتُ لَهُ جَيْباً ) وَفَى التهذيب الله عَمْدُ وَمَنْهُ وَمَعْهُ فَهُوَ مَجُوبٌ وَمَعْهُ فَهُوَ مَجُوبٌ وَمَعْهُ فَهُوَ مَجُوبٌ وَمَنْهُ اللهِ عَنْهُ القَميصِ ، ومنه سَمّى جَيْبُ القَميصِ ، ومنه سَمّى جَيْبُ القَميصِ ، ومنه سَمّى جَيْبُ القَميصِ ، وفَى حديثِ على رضى الله عنه ﴿ أَخَذْتُ وَمَعْوُنَا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ وَأَذْخَلْتُهُ وَفَى عَنْهُ وَأَذْخَلْتُهُ وَفَى عَنْهُ وَ أَذْخَلْتُهُ إِلَيْهِ عَنْهُ وَأَذْخَلْتُهُ إِلَيْهِ عَنْهُ وَ أَذْخَلْتُهُ إِلَيْهِ عَنْهُ وَأَذْخَلْتُهُ وَقَى عَنْهُ وَ عَنْ ابنِ بُزُرْجَ : جَيَّبْتُ القَمِيصَ وجَوَبْتُهُ . الله عِنْهُ وَجَوَبْتُهُ وَاللّهُ مَعْمُونَا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ وَأَذْخَلْتُهُ اللّهُ عَنْهُ وَ أَذْخَلْتُهُ اللّهُ مِيصَ وَجَوْبُتُهُ وَاللّهُ مَعْمُونَا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ الْمُعْلُونَا فَجَوَّبْتُ وَسَلّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَالْمُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(وأَرْضُ مُجَوَّبَةٌ ، كَمُعَظَّمَــة ) أَى (أَصَابَ المَطَرُ بَعْضَهَـا) ولم يُصِبْ بَعْضاً .

(والجَــائِبُ العَيْنِ : ) مِنْ أَسْمَاءِ (الأَسَد) .

( وجَوَّابٌ ، كَكَتَّانِ : لَقَبُ مَالِكِ ابن كَعْب ) الككلابِيِّ ، قال ابن الكيرية ، قال ابن السكيت : سُمِّى جَوَّابِاً ، لأَنَّه كان

لا يَحْفِرُ بِئْرا وَلاَ صَخْرَةً إِلاَّ أَمَاهَهَا . ورَجُلُّ جَوَّابُ إِذَا كَانَ قَطَّاعاً للبِلاَدِ سَيَّارًا ، ومنه قولُ لُقْمَانَ بنِ عادٍ : جَـوَّابُ لَيْسِلِ سَرْمَلُ (١) مَحْوَّابُ لَيْسِلِ سَرْمَلُ (١) أَرَادَ أَنَّهُ يَسْرِى لَيْلَهُ كُلَّهُ لاَيَنَامُ ، يَضِفُه بِالشَّجَاعَة ، وفلانُ جَوَّابُجآ بُ أَنْ يَجُوبُ البِلاَدَ وَيَكْسِبُ المَسِالَ ، وَجَوَّابُجآ بُ أَنْ يَجُوبُ البِلاَدَ وَيَكْسِبُ المَسِالَ ، وَجَوَّابُ الفَلاَةِ : دَليلُهَا ، لَقَطْعِهِ إِيَّاهَا . وَجَوَّابُ الفَلاَةِ : دَليلُهَا ، لَقَطْعِهِ إِيَّاهَا . وَجُوبُ النَّاهِجَانَ ( مُعَرَّبُ كُوبَانَ ) (١) مَعْنَاهُ الشَّاهِجَانَ ( مُعَرَّبُ كُوبَانَ ) (١) مَعْنَاهُ الشَّاهِجَانَ ( مُعَرَّبُ كُوبَانَ ) (١) مَعْنَاهُ الشَّاهِجَانَ ( مُعَرَّبُ كُوبَانَ ) (١) مَعْنَاهُ

[] ومما يستدرك عليه:

حَافظُ الصُّوْلَجَانَ .

جُوبَانُ بالضم: جَدُّ الشيخِ حسن ابنِ تمرتَاشَ صَاحِب المَــــدُرَسَةِ بِتِبْرِيزَ .

ومُجْتَابُ الظَّلاَمِ: الأَسَدُ . وجُوبة صَيْبَا<sup>٣)</sup> بَالضم من قُرَى عَشَّر. وأَبُو الجَوَابِ الضَّبِّيُّ اسْمهُ الأَخْوَصُ ابنُ جَوابٍ رَوَى عن عَمَّارِ بنِ زُرَيْق ابنُ جَوابٍ رَوَى عن عَمَّارِ بنِ زُرَيْق

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وفي الأساس ۱۳۹/۱ الأول منهما (تجوبأد ْرُع ... » ومادة (بطر) .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (سرمد)

<sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع «أصله كوابان بالكاف. الفارسية كذا بهامش المطبوعة » أي الطبعة الناقصة

<sup>(</sup>٣) فى المطبوع من التاج «حتيق» والتصويب من معجم البلدان ونص على ضبطها كلها باللفظ .

وعنه الحَجَّاجُ بنُ الشَّاعر .

[جهب] ..

(الجَهْبُ) أَهْمَلَهُ الجوهَرِيّ، وقال الصاغدانيّ: هو (الوَجْهُ السَّمجُ الثَّقيلُ، و) روى أبو العبّاس عن ابنِ الأَّعْرَابيّ : (المِجْهَبُ، كَمِنْبَرِ :)هو (القَليلُ الحَيداءِ، و) قالَ النَّضْر : (أَتَاهُ جَاهِباً وجَاهِياً) أَى (عَلاَنِيَةً)، قال الأَزْهَرِيّ : وأَهمله الليث

[ ج ی ب] ،

(جِيبٌ (۱) بالكَسْرِ: حِصْنَانِ بَيْنَ القُدْسِ وَنَابُلُسَ) الفَوْقَانِيَّ والتَّحْتَانِيَ اللَّهُ مِن فُتُوحَات السلطانِ صلاحِ الدين يُوسُفَ بنِ أَيّوب، نُسِبَ إلى أَحَدهِمَا يُوسُفَ بنِ أَيّوب، نُسِبَ إلى أَحَدهِمَا الْإِمَامُ المُحَدِّثُ أَبو محمد عبدُ الوهّابِ اللهِ بن حريز المَقْ للهِ اللهِ بن حريز المَقْ للهِ اللهِ بن حريز المَقْ للهِ وتوفى المنصورِيُّ الجِيبِيُّ ولد سنة ٣٤ وتوفى الحسافطُ أبو الحُسَيْنِ القُرَشِيُّ في معجم شيوخه، الحسنينِ القُرَشِيُّ في معجم شيوخه، وقد أَهمل المصنفُ نَابُلُسَ في موضعه.

(وجَيْبُ القَمِيصِ ونحوِه) كالدَّرْ ع (بالفتح: طَوْقُه ، قيل: هذا موضع

ذِكرِه) لا جوب، (ج جُيُوبٌ) بالضم والكسروف التنزيل العَزِيز ﴿ ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِهِنَ ﴾ (١)

(وجبْتُ القَميصَ) بالكسر (أَجيبُه:) فَوَّرْتُجَيْبَه ، وجَيَّبْتُه: جَعَلْتُ لهجَيْباً ، وأما قولهم: جُبْتُ جَيْبَ القَميص بالضم فليس [جُبْت] (٢) من هذا الباب، لأَنَّ عَيْنَ جُبْتُ إِنما هُو منجَابَ يَجُوب والجَيْبُ عَيْنُه يَاءً ، لقولهم جُيُوب، فهو على هذا من باب سَبِط وسِبَطْرِ ودَمث ودمَثْر وأنَّ هـــــذه ألفاظ (٣) اقْتَرَبَتْ أَصُولُهَا واتَّفَقَتْ مَعَانيها ، وكلَّ واحد منها لفظُه غيرُ لفظ صاحبه ، (كأُجُوبُه) وقد تقدّم بيانُه آنفاً، وجَيَّبْتُ القَميصَ تَجْبِيباً : عَملْتُ له جَيْباً . ( وهُوَ (١) ناصحُ الجَيْب أي القَلْبِ والصَّدْرِ) يَعْنِي أَمِيْنَهُمَا قال : \* وخَشَّنت صَدْرًا جَيْبُهُ لَكُ نَاصِحُ (٥) \*

<sup>(</sup>۱) في معجم البلدان « الحيب »

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٣١

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « اقترنت » وبهامش المطبوع « لعله افترقت».
 و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٤) بإحدى نسخ القاموس « وهذا »

<sup>(</sup>ه) هو لعنترة ديوانه ٢٢ بيروت بتحريف وصدره صوابا

العمري لقد أعدرت لو تعدريني .

(وجَيْبُ الأَرْضِ : مَدْخَلُهَا )والجَمْعُ : جُيُوبٌ . قال ذو الرّمة :

طَوَاهَا إِلَى حَيْزُومِهَا وانْطَوَتْ لَهَا جُورُهُا ورِمَالُهَا (١) جُيُوبُ الفَيَافِي حَزْنُهَا ورِمَالُهَا (١)

وفى الحديث في صفّة نَهْرِ الجَنَّةِ «حَافَتَاهُ الياقُوتُ المُجَيَّبُ» قال ابن الأثير: الذي جاء في كتاب البُخَاريّ «البَـلَوْلُوُ المُجَوَّفُ» وهو معروفٌ، والذِي جـــاء في سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ « المُجَيَّبُ أوالمُجَوَّفُ » بالشَّكِّ. والذي جَاءَ في مَعَـــالـم السُّنَنِ «المُجَيَّبُ أَو المُجَوَّبُ » بالباء فيهما ، على الشَّكِّ ، وقال : معناه : الأَجْوَفُ، وأَصْلُهُ من جُبْتُ الشيءَ إذا قَطَعْتَــهُ، والشيءُ مَجُوبُ أُومَجِيبٌ ، كما قالُوا: مَشيبٌ ومَشُوبٌ ، وانْقلاَبُ الوَاو عن اليَاءِ (٢) كثيرٌ في كلامِهِم ، وأَمَّا مُجَيَّبٌ مُشَدَّدًا فهو من قولهـــم: جَيْبٌ مُجَيَّبٌ أَى مُقَوَّرٌ ، وكذلك بالواو .

وتُجِيبُ بنُ كِنْكَةَ ، ذَكَرَهُ المُؤَلِّفُ فِي الوَاوِ ، وهذا موضعُ ذِكْرِهِ .

وأَبُو هِلاَلِ الْحَسَنُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ عَلِيِّ النَّجِيبِيُّ مِن الْقَيْرُوانِ شَاعِرٌ أَدِيبٌ عَلِيًّ الْمُصْرِيُّ الْمَصْرِيُّ الْجَيَّابُ كَكَتَّانٍ ، مُحَدِّثٌ ) عَن أَبِي الْجَيَّابُ كَكَتَّانٍ ، مُحَدِّثٌ ) عَن أَبِي الْجَيَّابُ ، وَفَاتَه : الْجَيَّابُ ، رَوَى الْجَيَّابِ ، رَوَى الْجَيَّابِ ، رَوَى أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بِنُ الْجَيَّابِ ، رَوَى أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بِنُ الْجَيَّابِ ، رَوَى عَن أَبِي جَعْفَرِ بِنِ الزَّبَيْرِ ، وعنه ابنُ مَرْزُوق ، وهو ضَبَطَهُ كما نَقلَه الحافظ مَن ذَوْق ، وهو ضَبَطَهُ كما نَقلَه الحافظ من خَطَّه . (ومُحَمَّدُ بِنُ مُجِيبٍ ) الثَّقَفِيُّ الْمُنذَادِيُّ الْمُنذَادِيُّ وَحَدَّتُ بِعْدَادِي وَحَدَّثُ بِعْذَادِي ذَيْلِ الْبُنْدَادِي ذَيْلِ الْبُنْدَادِي .

قلتُ : وقَدْ رَوَى عن لَيْثِ بنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَفَاتَهُ : مُجِيبٌ شَيْخٌ لِأَيُّوبَ السِّخْتِيانِيِّ ، وسُفْيَانُ بنُ مُجِيبٍ : صَحَابِيٌّ ، ومُحَمَّدُ بنُ مُجِيبٍ المَاذِنِيُّ ، عن أَبِيهِ ومُحَمَّدُ بنُ مُجِيبٍ المَاذِنِيُّ ، عن أَبِيهِ

( فصل الحاء ) المُهْملَةِ [ ح أ ب] .

( الجَوْأَبُ ، كَكُوْكَب : الوَاسِعُ من الأَوْدِية ) يقالُ : واد حَوْأَبُ ، وقال الأَزهريّ : الحَوْأَبُ وَاد في وَهْدَة من الأَرْهريّ : الحَوْأَبُ وَاد في وَهْدَة من الأَرْضِ واسِعٌ (و) الحَوْأَبُ :الوَاسِعُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٦ه واللسان .

<sup>(</sup>٢) و اللسان «إلى الياء»

من (الدِّلاء)، يقال: دَلْوٌ حَوْأَبُ ، (و) الحَوْأَبِ (: المُقَعَّبُ من الحَوَافرِ و) الحَوْأَبُ (: المَنْهَلُ)، عن كُرَاع، قال ابنُ سيده: ولا أَدْرِى أَهُوا جِنْسُ عندَه؟ (أَو) هو(مَنْهَلٌ) معروفٌ . (و) الحَوْأَبُ (: ع بــالبَصْرَة) قريب منها، ويقال له أيضاً الحَوْآبُ ! وعن الجوهريّ: الحَوْأَبُ، قال: هو مَنْزلّ بينَ البَصْرَة ومَكَّةً ، وهو الذي نَزَلَتْه عائشةُ لما جَاءَتْ إلى البَصْرَة في وَقْعَة الجَمَـــل ، وفي التهذيب: الْحَوْأَبُ مَوْضِعُ بِنُرِ نَبَحَتْ كِلاَبُهُ أَمَّ المُؤْمِنِين مُقْبِلَهَا من البَصْرَة قال الشاعر : مَا هِيَ إِلاَّ شَرْبَعَةٌ بِالْحَوْأَبِ فَصَعَدِى مِنْ بَعْدِهَا أَوْصَوِّبِي (١) (و) الحَوْأَبُ (بنْتُ كَــلْب بن وَبْرَةَ)(٢) ، وإليها نُسبَ المَوْضعُ المَلَاكورُ. (و) الحَوْأَبَةُ (بهَاء:) أَوْسَعُ وقيل: (أَضْخَمُ) مايكونُ من (العلاب)، جمع عُلْبَة ، (والدِّلاَءِ) جمع دَلْو ِ ، عن ابن الأُعْرَائِي وابن دُريد لَفِّ ونَشْرٌ مُرَتَّبُّ،

وأنشد ابنُ الأُعِرابيِّ :

بِئْس مُقَامُ العَزَبِ المَـرْمُوعِ حَوْاَبَةٌ تُنْقِضُ بِالضَّــلُوعِ (١) مَوْاَبَةٌ تُنْقِضُ بِالضَّــلُوعِ أَى تَسْمِعُ للضَّلُوعِ نَقِيضاً مِنْ ثِقَلِها، وقيلَ : هي الحوْاَبُ، وإنما أَنَّتُ عَـلي معنى الدَّلُو .

[] ومما يستدرك عليه: جَوْفٌ حَوْأَبُ: واسعٌ، قال رُوْبة: سَرْطاً فَمَا يَمْلاً جَوْفاً حَوْأَبَا(٢)

والحَوْأَبُ : الجَمَلُ الضَّخْمُ ، قالروبة أيضاً :

\* أَشْدَقَ هِلْقَاماً قُبَاباً حَوْأَبَا (٣) \* والحَوْأَبَةُ: الغِرَارَةُ الضَخْمَةُ.

[ح ب ب] \*

(الحُبُّ:) نَقِيضُ البُغْضِ ، والحُبُّ: ( الوِدَادُ ) والمَحَبَّةُ ، (كالحِبَابِ)

<sup>(</sup>١) اللسان وفي الصحاح مادة (حوب) .

<sup>(</sup>٢) « وبرة » ضبطت فى التكملة فى مادة (حوب) بفتح الباء

<sup>(</sup>۱) اللسان المشطور الأولى وفى مادة (رمع) المشطوران ، وهما فى التكملة . وفى مطبوع التاج «مقام الغرب » والتصويب من التكملة وانظر الجمهرة ۲۳۱/۱ ، ٣٠/٣ وألم بش مقام . في اللسان : بش غذاء »

<sup>(</sup>۲) اللسان وملحقات ديوانه ٧٠٠

 <sup>(</sup>٣) اللسان و ملحقات ديوانه ١٧٠ بتقديم و هم في التكملة .
 و في مطبوع التاج « هلقاما تبابا » و في ديوانه «نبابا»
 و التصويب من التكملة

بِمَعْنَى المُحَابَّةِ والمُوَادَّةِ والحُبِّ، قال أَبو ذُوْيب:

فَقُلْتُ لِقَلْبِي يَالَكَ الخَيْرُ إِنَّمَا يُدَلِّيكِ لِقَلْبِي يَالَكَ الخَيْرُ إِنَّمَا لَا يُكَابُهَا (١) يُدَلِّيكِ حِبَابُهَا (١) وقال صَخْرُ الغَيِّ :

إِنِّى بِدَهْمَاءَ عَزَّ مَا أَجِلَهُ وَالْمُوالِهُ وَدُنِي مِنْ حِبَابِهَا اللَّوُّوُدُ (٢)

(والحبّ، بكَسْرِهمَا) حُكِي عن خَالِد بنِ نَضْلَة :مَا هَذَا الحبُّ الطَّارِقُ. (والمَحبَّة ،والحُبَابِ بالضَّمِّ)، قَالَ أَبُو عَظَاءِ السِّنْدِيُّ مَوْلَى بَني أَسَد :

فَوَاللّهِ مَا أَدْرِى وَإِنّى لَصَـادِقٌ أَدَاءٌ عَرَانِى مِنْ حُبَابِكِ أَمْ سِحْرُ (٣) قال ابن بَرِّى : المَشْهُورُ عندالرُّواةِ مِنْ حِبَابِكِ ، بكسر الحاءِ ، وفيه وَجْهَان ، أَحدُهُما أَن يكون مصدر حَابَبْتُه مُحَابَّةً وحبَابِاً ، والثانى أَنْ يَكُونَ جَمْعَ حُبُّ ،

جَنَابِك ، بالجموالنون ، أى من نَاحِيتِك وقال أَبو زيد: (أَحَبَّه) الله ، (وهو) مُحِبُّ بالكَسْرِ ، و ( مَحْبُوبٌ على مُحِبُّ بالكَسْرِ ، و ( مَحْبُوبٌ على غير قياس) هنذا الأكثر قال: ومثله مَزْكُومٌ ومَحْزُونٌ ومَجْنُونٌ ومَكْزُوزٌ ومَثْلُهُ مَزْكُومٌ ومَحْزُونٌ ومَجْنُونٌ ومَكْزُوزٌ ومَثْلُه مَزْكُومٌ ومَحْزُونٌ ومَجْنُونٌ ومَكْزُوزٌ فَل ومَثْلُه مَنْكُولٌ على فُعلَ وإلا فلا وَجْهَ له ، فإذا مَنْ مَنْكُولٌ على فُعلَ وإلا فلا وَجْهَ له ، فإذا مَنْ مَنْكُ مَنْ عَلَى اللّه فهو كله بالألف ، وحكى قالُوا أَفْعَلَه الله فهو كله بالألف ، وحكى اللّه عن بنى سُليْم : ما أَحَبْتُ ، فاللّه أَى ما أَحْبَبْتُ ، كما قالوا :ظَنْتُ ، ومثله ما حسكاه ذلك ، أى ظَنَنْتُ ، ومثله ما حسكاه ذلك ، أى ظَنَنْتُ ، ومثله ما حسكاه نيبويه من قولهم : ظَلْتُ ، وقال :

فِي سَاعَة يُحَبُّهَا الطَّعَامُ (٢) أَي يُحَبُّفِيهَا (و) قدقِيلَ (مُحَبُّ) بالفَتْح على القياسِ وهو (قليلٌ) قالَ الأَزهريُّ: وقد جاء المُحَبُّ شاذًا في قول عنترة:

ولَقَدُّ نَزَلْتِ فَلاَ تَظُنِّى غَيْرَهُ فَلَا تَظُنِّى غَيْرَهُ مِنْ (٣) مِنِّى بِمَنْزِلَةِ المُحَبِّ المُكْرَم (٣) (و) حكى الأَزْهريُّ عن الفراء قال:

مثل عُشَّ وعِشَاش ، ورواهُ بعضُهُم : من (۱) شرح أشار الهذلين ؛؛ وفي الأصل واللسان والخير الجديد » والصواب في شرح أشار الهذلين وانظر مادة جدد .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين 0.5 واللسان و في مطبوع التاج 0.5 الروند 0.5

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح وفي الجمهرة ١ /٢٤ عجزه .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « ولذلك » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) اللان .

و(حَبَبْتُه أَحبُّه بالكَسْرِ) لُغَـةً (حُبًّا بالضَّمِّ والـكَسِّر ) فهو مَحْبُوبٌ ، قال الجوهريّ : وهو (شَاذٌّ) لأَنَّهُ لا يَأْتَى في المضاعف يَفْعلُ بالكَسْرِ إِلَّا ويُأْشُرَّكُهُ يَفْعُلُ بِالضَّمُّ إِذَا كَانَ مُتَعَدِّياً ، مَا خَلا هِ ذَا الحَرْفَ، وكَرة بعضُهُمْ حَبَبْتُهُ وأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ هَذَا البيتُ لفَصيح ، وهو قولُ غَيْلاَنَ بن شُجَاعِ النَّهْشَليِّ : أَحبُ أَبَا مَرْوَانَ مِنْ أَجْلِ تَمْرِهِ وأَعْسَلُمُ أَنَّ الجَارَ بِالجَارِ أَرْفَقُ فَأَقْسَمُ لَوْلاَ تَمْرُهُ مَا حَبَبْتُ لَهُ وَلاَ كَانَ أَدْنَى مِنْ عُبَيْدٍ ومُشْرِقِ (١) وكان أبو العباس المبرِّدُ يَرُونَى هذا الشُّعْرَ :

وَكَانَ عِيَاضٌ منه أَذْنَى ومُشْرِقُ.
وعَلَى هذه الرِّوَاية لا يكون فيه إِقْوَاءٌ. (و) حكى سيبويه: حَبَبْتُهُ و(أَحْبَبْتُهُ ، والاسْتحْبَابُ كالاسْتحْسَانِ. كَأْحْبَبْتُهُ ، والاسْتحْبَابُ كالاسْتحْسَانِ. (والحَبِيبُ والحُبَابُ بالضَّمِ ، و) كَذَا (الحِبِ بالكَسْرِ ، والحُبَّةُ بالضَّمِ ، و) كَذَا (الحِب بالكَسْرِ ، والحُبَّةُ بالضَّمِ )

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح .

مع الهاء، كُلُّ ذلك بمعنى (المَحْبُوب، وهي ) أَى المَحْبُوبَةُ (بهاء) ،وتَحَبَّب إِليه : تَوَدَّدَ، وامرأَةٌ مُحبَّةٌ لزَوْجهَا، ومُحبُّ أيضـاً، عن الفراء، وعن الأَزهريُّ : حُبُّ الشُّيءُ فهو مَحْبُوبٌ ثم لا تَقُلُ (١): حَبَبْتَهُ ، كما قالوا جُنَّ فهو مَجْنُونٌ ، تُــم يقولون : أَجَنَّه اللهُ ، والحِبُّ بالكَسْرِ: الْحَبِيبُ، مثل خَدْن وخَدين، وكان زيدُ بنُ حارثــةَ يُدْعَى حِبّ رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، والأَنْشَى بالهاء، وفي الحديث " ومَنْ يَجْتِرِئُ عَلَى ذَلكَ إِلاَّ أَسَامَةُ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أَى مَخْبُوبُهُ ، وكان صلى الله عليه وسلم يُحبُّه كَثيرًا، وفي حديث فاطمةً رضي الله عنها قالَ لَهَا رسولُ اللهصلي الله عليه وسلم [عَنْعَانَشَةً] (١) ﴿ إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيــكِ ، الحِبُّ بالكسر: المَحْبُوبُ والأَنْثَى: حَبَّــةٌ (وجَمْـعُ الحبِّ) بالـــكسر (أَحْبَابٌ وحبَّانُ) بالكسر (وحُبُوبٌ وحبَبَةٌ) (٢) بالكسر

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

<sup>(</sup>۲) ضبط القاموس ضبط قلم «حبّبة» أه ضبط الليان ضبط قلم أيضاً فهو بكسر الحاه وه موافق الربيدي لقوله «بالكسر».

(مُحَرَّكَةً ، وحُبُّ بالضم) وهذه الأَخيرةُ إِما أَنها جَمْعٌ (عَزِيزٌ أَو) أَنها (اسمُ جَمْعٍ) ، وقـال الأَزهريّ: يُقَالُ للحَبِيبِ: حُبَابٌ ، مُخَفَّفٌ ، وقال الليث: الحَبِيبُ والحبيب ، الحَبِيبَةُ والحبيب ، الأَعرابي : أَنَا حَبِيبَةُ والحَبِيب وحكى ابن الأَعرابي : أَنَا حَبِيبَةُ والحَبِيب مُحَدِّكُم ، وأَنشد:

ورُبُّ حَبِيبِ [ناصح ] غَيْرِ مَحْبُوبِ (۱) وفي حديث أُحُد «هُو جَبَلٌ يُحِبُنا وفي حديث أُحُد «هُو جَبَلٌ يُحِبُنا أَهْلُهُ ونُحِبُ الله الأثير: وهذا محمول على المجاز ، أراد أنه جَبَلٌ يُحِبُنا أَهْلُهُ ونُحِبُ أَهْلُهُ ، وهُم الأَنْصَارُ ، ويجوزُ أَن يكونَ من باب المَجَاز الصَّريح ، أَن يكونَ من باب المَجَاز الصَّريح ، أَن أَن نُحِبُ الجَبَلَ بِعَيْنِه ، لأَنّه في أَن أَن نُحِبُ ، وفي حديث أَن سِ أَنْ فَلَ النَّمْرُ وا حُبُ الأَنْصَارِ التَّمْرَ » وفي روايسة بإسقاط انظروا ، فيجوزُ أَن روايسة بإسقاط انظروا ، فيجوزُ أَن تكونَ الحَاءُ مكسورة بعني المَحْبُوبِ تكونَ الحَاءُ مكسورة بعني المَحْبُوبِ التَمْرُ ، فعلَى الأوّل يكونَ التمرُ منصوباً ، وعلى الثاني مرفوعاً . التمرُ منصوباً ، وعلى الثاني مرفوعاً .

(وحُبَّتُكَ ، بالضَّم ِ :ماأَحْبَبْتَ أَنْتُعْطَاهُ

أُو يكونَلَكَ) واخْتَرْ حُبَّتَكَ ومَحَبَّتَكَ (1) أَى الذي تُحِبُّه (و) قال ابن بَرِّيّ : (الحَبِيبُ) يجيءُ تَارَةً بمعنى (المُحِبِّ) كقول المُخَبَّلِ :

أَتَهُجُرُ لَيْلَى بالفِرَاقِ حَبِيبَهِ الْفُرَاقِ تَطِيبُ (٢) وَمَا كَانَ نَفْساً بِالفِرَاقِ تَطِيبُ (٢) أَى مُحِبَّها، ويجيءُ تارةً بعنى المَحْبُوبِ كَقُولُ ابنِ الدُّمَيْنَةَ : وإنَّ الكَثيبَ الفَرْدَ مِنْ جَانِبِ الحِمَى وإنَّ لَمْ آتِهِ لَحَبِيب (٣) إلَى وإنْ لَمْ آتِهِ لَحَبِيب (٣) أَى لَمَحْبُوبُ :

(و) حَبِيبُ (بلالام خَمْسَةٌ وثَلاَثُونَ صَحَابِيًّا) وهم (١) حَبِيبُ بنُ أَسْلَمَ مَوْلَى ال جُشَمَ ، بَدْرِى ، رُوِى عنه ، وحَبِيبُ ابنُ الأَسْوَد ، أَوْرَدَه أَبُو مُوسَى ، ابنُ الأَسْوَد ، أَوْرَدَه أَبُو مُوسَى ، وحَبِيبُ بنُ أَسِيد بنِ جَارِيةَ الثَّقَفِي ، وحَبِيبُ بنُ بُدَيْلِ بنِ وَرُقَاء ، وحَبِيبُ بنُ بُدَيْلِ بنِ وَرُقَاء ، وحَبِيبُ بنُ بَدَيْلِ بنِ وَرُقَاء ، وحَبِيبُ بنُ تَيْم ، وحَبِيبُ بنُ بَدُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ الحَارِث ، له وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَينِ مَرْوَانَ ، له وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَينِ مَرْوَانَ ، له وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَينِ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَينِ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَيْدِ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَيْدِ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَيْدِ بنَ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَيْدِ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ البَيْدِ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ المَادِثِ ، له وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ المَادِثِ ، له وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهُ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ المَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهُ وَفَادَة ، وحبيبُ بنُ اللهِ وَفَادَة ، وحبيبُ بنَ المُعْرِيثِ ، لمَا اللهُ وَادَةً ، وحبيبُ اللهُ وَادَةً ، وحبيبُ اللهِ وَادَةً ، وحبيبُ اللهِ وَادَةً ، وحبيبُ اللهِ وَادَةً ، وحبيبُ اللهُ وَادَةً ، وحبيبُ اللهُ وَادَةً ، وحبيبُ اللهِ وَادَةً ، وحبيبُ اللهِ واللهِ والل

<sup>(</sup>١) اللسان والزيادة منه .

<sup>(</sup>۱) في اللسان ومَـحَبَّتَك من الناس وغيرهم أى الذي تعبه. والمحبة أيضاً اسم للحب .

<sup>(</sup>٢) اللسان

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ١٢ « طبع المنار » واللسان

<sup>(</sup>٤) تم يكمل العدد .

حُبَاشَةَ ، وحَبِيبُ بنُ حمَارِ ، وحَبِيبُبن خرَاشِ العصريّ ، وحَبيبُ بنُ خُمَامَةً ، ذَكَره أَبُو مُوسَى، وحَبيبُ بنُ اخراش التَّميميُّ ، وحبيبُ بن خماسة الأوْسيُّ الخطميُّ وحبيبُ بنُ رَبِيعَةَ بن عُمْرو، وحبيبُ بن رَبِيعَةَ السَّلَمِيُّ ، قاله المزَّىّ ، وحَبِيبُ بن زيدِ بنِ تَيْم البَيَّاضِي، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أَحُدِ، وحَبِيبُ بِن زَيْدِ ابنِ عاصم المَازِنيُّ الأَنْصَارِيُّ، وحَبيبُ بنَ زَيْد الـكنديّ ، وحبيبُبنَ سَبُع أَبو جُمُعَةً الأَنْصَارِيُّ ، وحَبيبُ ابنُ سبيعة ، أَوْرَدَهُ أَبُو حَاتِم ، وَحَبِيبُ ابْنُ سَعْد مَوْلَى الأَنْصَارِ ، وحَبِيبٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ ، وحَبِيبُ بنُ سَلْدُدَر وحَبِيبُ بنُ الضَّحَّاكِ، رضى الله عنهم. (و) حَبيبٌ أيضاً (جَمَاعَةٌ مُحَدِّثُونَ) وأَبُو حَبيبٍ: خَمْسَةٌ من الصَّحَابَـةِ. (ومُصَغَّرًا) هو (حُبيِّبُ بنُ حَبيب خُو حَمْزَةَ الزَّيَّــات) المُقرِئُ (و) مُبَيِّبُ ( بنُ حَجْرٍ ) بفَنْـــح فَسُــكُون صْرِيٌّ (و) حُبَيِّبُ (بنُ عَلَيْ حَدِّثُونَ)، عن الزُّهْرِيُّ .

وفَاتُهُ مُحَمَّدُ بِنُ حُبِيِّبِ ابِنُ أَخِي

(١) جاء في القاموس «خزم ۽ وصوابه من مادة خرم وأشير إلى ذلك بهامش مطبوع ألتاج .

حَمْزَةَ الزَّياسات، رَوَتْ عنه بنته

فَاطَمَةُ ، وعنها جَعْفَرٌ الخُلْديُّ ، وحَبيب

ابنُ فَهْدِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، الثَّانِي شَيْخٌ

لِــــُلْإِسْمَــــاعِيلِيُّ وحَبِيب بنُ تَمِيمٍ إِ

المُجَاشِعِيُّ ، شَاعِرٌ ، وحَبِيب بنُ كَعْب

ابنِ يَشْكُرَ ، قَدِيم ، وحَبِيب بنُ عَمْرِوبنِ

عَوْفَ جَدُّ سُوَيْدِ بنِ الصَّامِتِ وَخُبيِّب

ابن الحارث في تُقيف، وذَكَرَ

الأَصْمعيُّ أَنَّ كُلَّ اسم في العَرَب فهو

حَبِيبٌ بِالفَتْحِ إِلاَّ الذي في تُقِيفٍ

وفى تَغْلِب وفى مُرَاد، ذَكُرهالهَمْدَانيُّ .

تَـــابِعِيّ ) عن أنَس ، لَهُ مَنَاكِيرُ

( وهُوَ غَيْرُ ) حُبَيْب بنِ النَّعْمَــانِ

الأَسكيُّ) الذي رَوَى (عن خُرَيْم (١) بن

فَاتِكِ الأَسكِيِّ ، فإِنَّذَاكَ بِالفَتْحِ وهو ثِقَةً .

إِلَى ، قَالَهُ الأَصمعيُّ ، وقال أبو عبيد:

مَعْنَاهُ حَبُبَ بِفُلاَنِ بِضَمِّ البَّاءِ ثُم سُكِّنَ

وأَدْغَمَ فِي الثانيةِ ، ومثلُه قال الفراءُ ،

وأنشد:

(و) قَالُوا (حَبَّ بِفُلاَن أَى مَاأَحَبُّهُ)

(و) حُبَيْبُ (كرُبَيْرِ ابنُ النَّعْمَان ،

وزَادَهُ كَلَفًا في الحُبِّ أَنْ مَنَعَـتْ وَحَبُّ شَيْئًا إِلَى الإِنْسَانِ مَا مُنِعَا (١) قــــال: ومَوْضعُ «مَا » رَفْعٌ، أَرَادَ حَبُبَ، فأَدْغَمَ، وأَنْشَدَ شَمرٌ: ولَحَبُّ بِالطُّيْفِ المُلِمِّ خَيَالاً (٢) أَى مَا أَحَبُّه إِلَى ، أَىْ أَحْبِبْ بِهِ . (وحَبُبْتُ إِلَيْهِ ، كَـكُومَ : صَرْتُ حَبِيباً لَهُ ، ولا نَظيرَ له إِلاَّ شَرُرْتُ) ، منَ الشُّرِّ (و) ما حَــكَاه سيبويه عن يُونُسَ من قولهم ( لَبُبْتُ) مِنَ اللَّبِّ ونقول: مَاكُنْتَ حَبِيباً ولَقَدْ حَبِبْتَ ، بالكُسْرِ ، أَى صِرْتَ حَبِيباً . (وحَبَّذَا الْأَمْرُ، أَىْ هُوَ حَبِيبٌ)قال

(وحَبَّذَا الأَمْرُ، أَىْ هُوَ حَبِيبٌ)قال سيبويه: (جُعِلَ حَبَّ وذَا) أَى مَعَ ذَا (كَشَّيْءٍ وَاحِد) أَى بِمَنْزِلَتِه (وهُو) عِنْدَه (اشمُّ ومَّا بَعْدَهُ مَرْفُوعٌ بِه ولَزِمَ ذَا حَبَّ وجَرَى كالمثل ، بِدَلْيلِ قَوْلِهِمْ فَي المُؤَنَّثِ جَبَّ لَنَالُ و (لا) يقولونَ في المُؤَنَّثِ جَبَّ لِكَسِ الذال المعجمة، ومنه قولُهم : حَبَّذَا زَيْدٌ، فَحَبَّ فِعْلُ ومنه قولُهم : حَبَّذَا زَيْدٌ، فَحَبَّ فِعْلُ

مَاضِ لاَ يَتَصَرَّفُ، وأَصْلُهُ حَبُبَ، عَلَى مَا قَالَهُ الفُرَّاءُ، وذَا فَاعلُهُ، وهو اسْمُ مُبْهَمٌ من أَسْمَاء الإِشَارَة ، جُعِلاً شَيئا واحدًا فصارًا (١) بمَنْزِلَة اسم ير فَعُ ما بَعْدَه، ولا يجوز أن يكونَ بَدَلاً منْ ذَا ، لأَنَّكَ تقولُ : حَبَّــذَا امْرَأَةٌ ، ولو كــان بَدَلاً لقلت حَبَّذه المَرْأَةُ ، قال جرير: يَا حَبَّذَا جَبَلُ الرَّيَّانِ مِنْ بَلَدِ وَحَبَّذَا سَـاكِنُ الرَّيَّانِ مَنْ كَانَــا وحَبَّذَا نَفَحَاتُ مِنْ يَمَانِيَــــةِ تَأْتِيكَ مِنْ قِبَلِ الرَّيَّانِ أَحْيَانًا (٢) وقال الأَزهريّ: وأمّا قولُهم:حَبَّذَا كَذَا وكَذَا فَهُوَ حَرْفُ مَعْنَى أُلِّفَ مَنْ حَبُّ وَذَا ، يُقَالُ : حَبَّذَا الإمارَةُ ، والأُصْلُ: حَبُبَ ذَا، فأَدْغَمَتْ إِحْدَى البَاءَيْن في الأُخْرَى وشُدِّدَتَــا(٣) ، وذَا إِشَارةً إِلَى مَا يَقْرُبُ مَنْك ، وأُنشه : حَبَّذَا رَجْعُهَا يَدَيْهَا إِلَيْهَـــــا فِي يَدَى دِرْعِهَا تَحُلُّ إِلإِزَارَا (١)

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) الليان

<sup>(</sup>٣) ضبطت الهاء في القاموس المطبوع بالسكون وضبطت في اللسان مرة بكسر الهاء وجاءت مرة بدون ضبط

<sup>(1)</sup> في المطبوع « فصار » و المثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٩٦، واللسان وفى الصحاح الثانى منهما

<sup>(</sup>٣) في اللسان : وشددت .

<sup>(</sup>عُ) واللسان والألف اللينة (ذا) هو لعمر بن أبي ربيمة ديوانه ٢٤ « ليبسك »

كَأَنَّهُ قَالَ : حَبُّبَ ذَا ،ثُمَّ تَرْإِجَمَ عَن ذَا فقال: هو رَجْعُهَا يَدَيْهَا إِلَىٰ حَــلِّ تَكَّتُهَا ، أَى مَا أَحَبُّه ، وقال ابنُ كَيْسَانَ : حَبَّذَا كُلمَتَان جُمعَتَا شيئًا والجدَّا ولم تُغَيَّرًا (١) في تَثْنِيَةِ وَلاجَمْعِ وِلا تُأْنِيثٍ ، ورُفعَ بها الاسم ، تَقُولُ : حَبَّلْاً زَيْدٌ ، وحَبُّ لَهُ الزُّيْدَانِ ، وحَبَّذَا الزَّيْدُونَ ، وحَبَّذَا هِنْدٌ وحَبَّذَا أَنْتَ وأَنْتُمَا وأَنْتُم ، يُبْتَدَأُ بِهَا ، وإِن قُلْتَ : زَيْدٌ حَلَّذَا فَهِيَ جَائزَةٌ وهي قَبيحَةٌ ، وإنَّمَا لَمْ تُثَنَّ ولَمْ تُجْمَعُ ولَمْ تُؤَنَّتْ (٢) ، لأَنَّكُ إِنَّمَا أَجْرَيْتَهَا على ذِكْرِ شيءِ سَمَعْتَ (٣) فَكَأُنَّكَ قُلْتَ حَبَّذَا الذِّكْرُ ذَكْرُ زَيْد، فصار زَيْدٌ مَوْضِع دَكْره [وصاردا] (١) مُشَارًا إلى الذُّكر به، كذا في كتب النحو (وحَبُّ إِنَّ هَٰذَا الشَّيْءُ) يَحَبُّ (حُبًّا) قال ساعدَة :

هَجَرَتْ عَضُوبُ وحَبَّ مَنْ يَتَجَنَّبُ وَعَبَّ مَنْ يَتَجَنَّبُ وَعَدَّ مَنْ يَتَجَنَّبُ (٥)

(وحَبَّنهُ إِلَىَّ جعلَنِي أُحِبَّهُ) وحَبَّبَ اللهُ إِلَيه الإِمَانَ، وحَبَّبَه إِلَىَّ إِحسانُه، وحَبَّبَه إِلَىَّ إِحسانُه، وحَبَّ إِلَىَّ بِشُكْنَى مكَّةً، وحَبَّ إِلَىَّ بِأَن تَزورنى (٢)

هذا القول لابن السكيت.

(و) قولُهُم: (حَبَابُكَ كَذَا)بالفَتْح، وحَبابُكَ أَنْ يكُونَ ذلكَ، أَو حَبابُكَأَن تَفْع لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن معناه (مبْلَك غُرُبُ اللّهُ اللّهُ عِن اللّهُ عِنهُ اللّهُ عَنهُ اللّهُ اللّه

(و) يقال (تَحابُّوا: أَحبَّبغضُهُمْ بعْضًا) وهما يَتَحابَّانِ، وفي الحديث

<sup>(</sup>١) في اللسان ﴿ جعلتا . . . ولم يُعْيَسُوا ﴾

<sup>(</sup>٢) فى المطبوع «يننى ... يجمع ... يوانث » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) ف اللمان و سعته و .

<sup>(1)</sup> زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>۵) شرح أشمار الهذاليين ۱۰۹۷ و اللسان و الصحاح و مادة
 (شعب) و (غضب) .

<sup>(</sup>۱) اللسان وفى الأساس ۱ /۱۱۸ عجره وفى الأساس «تكون» وفى اللسان «تكون».

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع «حبب إلى بسكنى مكة وحبب ... »والمثبت
 من الأساس .

« تَهَادَوْا تَحَابُّوا » أَى يُحِبُّ بِعْضُكُمْ يغضاً .

(و) التّحبُّبُ: إِظْهَارُ الحُبِّ، يِقَالَ النَّهِرَهُ) أَى النَّهِرَهُ) أَى النَّهِبَ وهو يَتَحبَّبُ إِلَى النَّهِاسِ، وهو يَتَحبَّبُ إِلَى النَّهِ النَّهِ الْمَعبِّبُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ وَحَبَّانُ وَحَبَّانُ وَحَبَّانُ) بِالتَّثلِيثُ (وَحَبِيبُ وَحَبِيبُ (وَحَبِيبُ وَحَبِيبُ (وَحَبِيبُ وَحَبِيبُ (وَحَبِيبُ وَحَبِيبُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَحَبِيبًا وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلِيْ اللْمُلِلِي اللْمُلِلِي اللْمُلِلِي اللْمُلِي الْمُلِل

(وحَبَّانُ بِالفَتْ عِنْ (و) حَبَّانُ (بِنُ قَرِيبٌ مِن وَادِي حَيْقِ (و) حَبَّانُ (بِنُ مُنْقَذِ) بِنِ عَمْرِو الخَّزْرَجِيُّ المَازِنَيُّ شَهَدَ أَحُدًّا ، وتُوفِّ فَي زَمْنِ عشمانَ رضى الله عنه (صحابِيُّ ) وابْنُه سعيدُ له ذِكْرُ عنه (و) حَبَّانُ (بِنُ هِلاَلُ و) حَبَّانُ (بِنُ هِلاَلُ و) حَبَّانُ (بِنُ هِلاَلُ و) حَبَّانُ (بِنُ هِلاَلُ و) حَبَّانُ (بِنُ هَلاَلُ و) حَبَّانُ (بِنُ هَلاَلُ و) حَبَّانُ (بِنُ هَلاَلُ و) والسَّعِ بِنِ حَبَّانُ التَّارِثِيُّ الأَنْصارِيُّ والسِّعِ بِنِ حَبَّانَ ) التَّارِثِيُّ الأَنْصارِيُّ والسِّعِ بِنِ حَبَّانَ ) التَّارِثِيُّ الأَنْصارِيُّ

من أَهْل المدينَةِ، يَرُوي عن أَبِيه، وعنه ابنُ لَهيعــة (وسَلَمةُبنُ حَبَّانَ) شيخ لأبِي يَعْلَى المَوْصِلِيِّ (مُحدِّثُونَ). (و) سكَّةُ حِبَّانَ (بالكَسْرِ: مَحَلَّةٌ بنَيْسابُور) منها محمدُ بن جعفسر بن أَحمد الحِبَّانِيِّ ، (و) حبَّانُ )بنُ الحكم السُّلَمِيُّ) من بَنِي سُلَيْم ، قِيلَ كانت معه رايةُ قَوْمِهِ يومَ الفَتْــِحِ (و)حِبَّانُ (بنُ بُحِّ (١) الصَّدَائِيُّ) له وِفَادةً، وشَهِــد فَتْــحَ مِصْرَ (أَوْ هُوَ) حَبّــانُ (بالفَتْح ِ) قاله ابن يُونُس، والكَسْرُ أُصحّ (و) كذا حبَّانُ (بنُ قَيْس أَو هُو) أَى الأَخيرُ (بالياءِ) المُثَنَّاة التَّحْتيَّة ، وكذا حِبَّانُ أَبُو عقيل (٢) الأَنْصارِيُّ ، وحِبَّانُ بن وَبرَة المرَّيُّ (٣) (صحـــــابِيُّونَ و) حِبَّانُ (بنُ مُوسى) المَرْوَزِيُّ شيئ البُخَارِيُّ ومُسْلِم (و) حِبَّانُ (بنُ عَطِيَّةَ) السُّلَمِيُّ ، لَهُ ذِكْرٌ في الصّحِيــح ِ، في حديث على رضي الله عنه فى قِصَّة ِ حاطِبٍ ، ووَقَع فى رِوَايَة ِ

<sup>(</sup>٢) كذا فيه والذي أحد الغابة حبحاب أبو عقيل الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) في الإصابة « المزني » حرف الحاء القيم الثالث .

أبيى ذَرَّ الهَرَوِيِّ حَبَّانُ بِالْفَتْعِ . (و) حَبَّانُ بِالْفَتْعِ . (و) حَبَّانُ (بِنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ ) مِنَ أَهِلِ اللَّعْمَشِ وَالكُوفيينَ اللَّعْمَشِ وَالكُوفيينَ مات سنة ١٧٣ وكان يَتَشَيَّع ، كذا في الثُقات .

قلتُ : هو أَخُو مَنْدَل ، وابْنَاهُ : إبراهيمُ وعبدُ الله حَدَّثَا (و) حبَّانُ (بنُ يَسَارٍ) أَبُورَوْحِ الكلابِيُّ يَرْوِي عن العِرَاقِيِّينَ ، (مُحَدِّثُونَ) .

(وحُبَّانُ )بالضَّمِّ ابنُ مَحْمُود) بن محموية (البغْدَادي) قال عَبْدُ الْغَنِي عَنْهُ (ومُحَمَّدُ بن بَكْر) بن عَمْرو بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ، رَوَى عنسَلَمَةَ ابنِ الفَضلِ وعنه الطَّبرانِيِّ ،والجِعَابِي ولهم آخر: مُحَمَّدُ بن حُبَّانَ اخْتَلفَ الْخَيْفِي فَيه ، قيلَ بالفَتْع ، واسم جَدِّه أَزْهُرُ ، وهو باهلِي ، يَرْوي عن أَبِي الطَّاهِرِ الذَّهْلي ، وقيل: هُمَا واحِدٌ ، رَاجِعِع اللَّهْلي ، وقيل: هُمَا واحِدٌ ، رَاجِع والمُحَبَّدُ والمُحبُوبَ أَنِي الطَّاهِرِ التَّبْصير » للحافظ (رَوَيَا) وحَدَّثَا. (والمُحبَّةُ والمَحْبُوبَ أَنْ وَيَا) وحَدَّثَا. كُرَاع (و) كذا (المُحبَّبَةُ والحَبِيبَةُ) حَمَّا مَن أَسماءِ (مَدينَة النَّبِي صلَّى عليه وسلم) وقد أَنْهَيْتُهَا إلى اثْنَيْن

وتسعينَ اسْماً، وإِنَّمَا سُمِّيَتُ بذلك لَحُبُّ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إياها.

(ومَحْبَبُ كَمَقْعَدِ اللّمُ ) عَلَمٌ جَاءَ على الأَصْلِ لمكان العَلَميَّة ، كما جاءَمَزْيدٌ ، وإنَّمَا حَمَلَهُم على أَن يَزِنُوا مَحْبَبً بمَفْعَلٍ دُونَ فَعْلَلٍ لأَنهم وَجَدُوا مَحْبَدوا ما تركّب من ح ب ب ولم يجدُوا محْبَبًا على فَعْلَلٍ أَوْلَى ، لأَنَّ ظُهوورَ مُحْبَبًا على فَعْلَلٍ أَوْلَى ، لأَنَّ ظُهوورَ مَحْبَبًا على فَعْلَلٍ أَوْلَى ، لأَنَّ ظُهوورَ كَقَرْدَد ومَهْدَد .

(وأَحَبُّ البَعِيرُ: بَرَكَ فَلَمْ يَثُرْ) وقيلَ: الإِحْبَابُ في البَعِيرِ كالحِرَانِ في الخَيْلِ، وهو أَنْ يَبْرُكَ، قال أَبُومُحَمَّدِ الفَقْعَسَىُّ:

حُلْتُ عَلَيْهِ بِالقَفِيلِ ضَرْبَكِ

القَفِيلُ: السَّوْطُ، وقالَ أَبُوعُبَيْدَةَ في قوله تعالى ﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الخَيْرِعَنْ

<sup>(</sup>۱) اللسان والحمهرة ۱ / ۲۰ و في المقاييس ۲ / ۲۷ والصحاح الثاني مهما ، وفي مادة (قفل) منسوب لأبي محمد الفقمسي وانظر مادة (قرشب).

ذَكْرِ رَبِّى ﴾ (١) أَىْ لَصِفْتُ بِالأَرْضِ لَحُبُّ الخَيْلِ حَتَّى فَاتَتْنِى الصَّلاةُ(أَوْ) أَحَبُّ البَعِيرُ إِحْبَابِا(: أَصَابَهُ كَسْرٌ أَو مَرَضٌ فَلَمَ يَبْرَحْ مَكَانَهُ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ) قال ثعلبُّ: ويقال للبَعِير الحَسِيرِ: مُحِبُّ ، وأَنْشَدَ يَصِفُ امْرَأَةً قاسَتْ عَجِيزَتَهَا بِحَبْلِ وبَعَثَت بِهِ إِلَى أَقْرَانِهَا .

جُبَّتْ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ بِالسَّبَــبُ فَهُنَّ بَعْدُ كُلُّهُـنَ كَالْمُحِـبِ (٢)

وقال أَبُو الهَيْشَمِ: الإِحْبَابُ: أَنْ يُشْرِفَ البَعِيرُ عَلَى المَوْتِ مِن شِدَّةِ المَرْضِ فَيَبْرُكَ وَلاَ يَقْدِرَ أَنْ يَنْبَعِثَ، قال الراجز:

مَا كَانَ ذَنْبِي مِنْ مُحِبِّ بَارِكُ أَتَاهُ أَمْرُ اللهِ وَهُـوَ هَالِكُ (٣)

(و) الإِحْبَابُ: البُّرْءُ من كُلِّمَرَض، يقال: أَحَبُّ (فُلاَنُّ) إِذَا بَرَأَ مِنْ (أُنَّ مِنْ أَنَّ مَنْ مَرَضِهِ، و)أَحَبُّ (الزَّرْعُ) وَأَلَبَّ (صَارَ

ذَا حَبُّ، و) وذَلكَ إذا ( دَخَسلَ فيه. الأُكُلُ) (١) وتَنَشَّأَ الحَبُّ واللَّبُ فيه. (واسْتحَبَّتُ كَرِشُ المَسالِ) إذَا (أَمْسَكَتِ المَاءَ وطَالَ ظِمْوُهَا)، وإنما يكونذلك إذَا التَقتِ الصَّرْفَةُ (١) والجَبْهَة وطلعَ معهما (٣) سُهيل .

(والحَبَّةُ: وَاحِدَةُ الحَبِّ)، والحَبُّ: الزَّرْعُ صغيرًا كَانَ أَو كَبِيرًا، والحَبُّ: الزَّرْعُ صغيرًا كَانَ أَو كَبِيرًا، والحَبُّةً معروفٌ مستعملٌ في أشياء [جَمَّةً] (1) حَبُّةٌ مِنْ شَعِيرٍ، حَبَّى يقولوا: حَبَّةٌ من عِنَبٍ ، والحَبَّةُ من يقولوا: حَبَّةً من عِنَبٍ ، والحَبَّةُ من الشَّعِيرِ والبُرِّ ونحوهما (ج حَبَّاتُ) الشَّعِيرِ والبُرِّ ونحوهما (ج حَبَّاتُ) في الشَّعِيرِ والبُرِّ ونحوهما (ج حَبَّاتُ) في وحَبُوبٌ وحَبَّانٌ كَتُمْرَان) في تَمْرٍ، وهذه الأخيرةُ نادرةً، لأَنَّ فَعْلَة لا يُجْمَعُ عسلى فَعْلَانٍ إلا بَعْد لا يُجْمَعُ عسلى فَعْلانٍ إلا بَعْد الطَّوْح] (1) الزَّائد.

(و) الحَبَّةُ ):الحَاجَةُ) .

(و)الحُبَّةُ (بالضَّمِّ :المُحَبَّةُ )وقد تَقَدَّمَ ، (وعَجَمُ العِنَبِ ،و) قد (يُخَفَّفُ)فيقال الحُبَةُ كُثُبَة .

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٣٢

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والجمهرة ۱ /۲۳ والمقاييس۲ /۲۲ ومادة (جيب) .

<sup>(</sup>٣) الليان

 <sup>(</sup>٤) في مطبوع القاموس « بتريي » وبهامشه
 عن نسخة أخرى بتراً .

<sup>(</sup>۱) هذه الحملة «ودخل فيه الأكل» موجودة بنسخة من القاموس

<sup>(</sup>٢) في اللسان « الطرف »

<sup>(</sup>٣) في المطبوع » جماً» والمثبت من اللمان .

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللسان .

(و) الحبَّةُ (بالكَسْرِ بُزُورُ البُقُول الحبَّة :حَبُّ (الرَّيَاحِين) ووَاحِدُةُ الحِبَّةِ حَبَّــةً (أو) هي (نَبْتُ) يَنْبُتُ (في الحَشيش صَغيرٌ أَو) هي (الْحُبُوبُ المُخْتَلْفَةُ من كــلِّ شيءٍ) وبه فُسِّرَ حديثُ أَهل النار «فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الحِبَّةُ في حَمِيــلِ السَّيْلِ» والحَمِيلُ: ما يَحْمِلُ السَّيْلُ من طِين أَو غُثَاءٍ ، والجَمْعُ حبَبُ ، وقيلَ :مَاكَانَ له حَبٌّ منَ النَّبَاتِ فاسمُ ذلك الحَبُّ الحبُّــةُ (أَو) هي ما كــانَ من (بَزْرِ العُشْب) قاله ابن درید (أو) هی (جَمِيعُ بُزُورِ النَّبَاتِ) قالهأبو حنيفَةَ ، وقيل: الحبَّةُ بالكسر:بُزُورُ الصَّحْرَاءِ ممَّا لَيْسَ بِقُوتِ (وَوَاحِدُهَا حِبَّةً ) بالكَسْر ، وحَبَّةً ( بالفَتْح ) عن الكسائيِّ، قال: فَأَمَّا الحَبُّ فليْسَ إِلَّا الحَنْطَةَ والشَّعيرَ ، وَاحَدَتُهُـا حَبَّةٌ بالفَتْح ، وإنَّمَا افْتَرَقا في الجَمْع ،وقال الجوهري : الحَبُّةُ : وَاحدَةُ حَبُّ (١) الحِنْطَةِ ونحوِهَا من الحُبُوبِ ، (أو)

الحِبَّةُ بالسكسر (بَزْرُ) كلِّ (ما نَبَتَ)
وَحُدَه (بِلاَ بَذْرِ ، و) كُلُّ (مَا بُذِرَ
فَبالفَتْحِ و) قال أَبُوزِيَادِ: الحِبَّةُ
بالسكسر (اليَبِيسُ المُتَكَسِّرُ المُتَرَاكِمُ)
بعضُه على بعض ، رواه عنه أبو حنيفة ،
وأنشد قول أبي النَّجْمِ
وأنشد قول أبي النَّجْمِ

وأُنشد قولَ أَبِي النَّجْمِ : تَبَقَّلَتُ مِنْ أُوَّلِ النَّبَقُّ لِللَّهِ لَا يَعْلَقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فِي حِبَّةٍ حَرْفِ وحَمْضِ هَيْكُل (١) قال الأَزهريّ : ويقاللحَبِّ الرَّيَاحين حبَّةٌ ، أَى بالكسر ، والوَّاحدَةُ منها حَبَّةٌ أَى بالفتح (أو) الحبَّة (: يابسُ البَقْل) والحبَّة حَبُّ (٢) البَقْلِ الذي يَنْتَثِرُ، قـــــــــــال الأَزْهَرِيُّ ، وسمعتُ العرَبَ يقولونَ رَعَيْنَا الحبُّةَ ، وذلك في آخِر الصَّيْف إِذَا هَاجَت الأَرْضُ وَيَبسَ البَقْلُ والعُشْبُ وتَنَاثَوَتُ بُزُورٌهُ لَمِا وَوَرَقُهَا ، فإِذَا رَعَتْهَا النَّعَمُ سَمِنَتْ عليها قال: ورأيتُهُمْ يُسَمُّونَ الحبَّــةَ بعـدَ الانتِثَارِ القَمِيمَ والقَفَّ، وتَمَامُ سمَن النَّعَم ِ بعدَ التَّبَقُّلِ ورَغْيِ الْعُشْبِ يِكُونُ بِسَفِّ الحِبَّةِ والقَمِيمِ ، قال : وَلاَ يَقَعُ

(١) في المطبوع « حبة » والمثبت من اللمان

<sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ۱/۲۰ وفي اللسان « في حبة جرف » وانظر مادة ( بقل) و (هكل) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «حبة » والمثبت من اللسان .

اسْمُ الحِبَّةِ إِلاَّ على بُزُورِ العُشْبِ ، وقد تقَدُّم، والبُقُول البَرِّيَة ومَا تَنَاثَرَ من وَرَقَهَا فَاخْتَلَطَ بِهَا ، مثل القُلْقُلَان ، والبَسْبَاسِ ، والذُّرَقِ ، والنُّفَلِ ،والمُلاَّ حِ وأَصْنَافٍ أَحْرَارِ البُقُولِ كُلِّهَاوِذُكُورِهَا. (و) يُقَـــالُ: جَعَلَه في حَبَّة قَلْبه وأَصَابَتْ فُلاَنَةُ حَبَّة قَلْبه (حَبَّةُ القَلْب: سُويْدَاوُهُ، أو ) هي(مُهْجَنُّه ، أَو ثُمَرَنَّهُ أُو) هي (هَنَةٌ سَوْدَاءُ فيه) وقيل: هي زَنَمَةٌ في جَوْفه قال الأَعْشي :

ِفَأَصَبْتُ حَيَّةَ قَلْبِهَا وطحَالَهَا <sup>(١)</sup> وعن الأَّزهريِّ: حَبَّةُ القَلْب: هي العَلَقَةُ السُّوداءُ التي تكونُ دَاخلَ القَلْب وهي حَمَاطَةُ القَلْبِ أَيضاً، يقــالُ: أَصَابَتْ فلانةُ حَبَّةَ قَلْبِ فُلاَنِ ، إذا شَغَفَ قَلْبَهُ حُبُّهَا ، وقال أَبو عمرٍ و : الحَبَّةُ: وَسَطُ القَلْب .

(وحَبَّةُ) بِنْتُ عبدِ المُطَّلِبِ بن ِ أَبِي وَدَاعَةَ (٢) السَّهْمَّيِّ تَابِعَيَّةٌ :

وحَبَّةُ اسمُ (امْرَأَةِ عَلِقَهَا): عَشِقَهَا

(مَنْظُورٌ الجِنِّيُّ فكَانَتْ) حَبَّةُ (تَتَطَبَّبُ بِمَا يُعَلِّمُهَا مَنْظُورٌ ) قالَه ابن جنِّي، وأُنشد:

أَعَيْنَى سَاءَ اللهُ مَنْ كَانَ سَــرَّهُ بُكَاوُّكُمَا أَوْ مَنْ يُحبُّ أَذَاكُمَا ولَوْ أَنَّ مَنْظُورًا وحَبَّةَ أُسْلَمَا لِنَزْعِ القَذَى لَمْ يُبْرِنَا لِي قَذَاكُمَا (١) وحَبَّةُ بنُ الحَارِثِ بنِ فُطْرَةَ (٢) بنِ طَيِّئَ هُو الذي سَارَ مَعَ أُسَامَةَ بِنِ لُؤَيِّ ابن الغَوْث خَلْفَ البَعِيرِ إِلَى أَنْ دَخَــلاَ جَبَلَيْ أَجَإٍ وسَلْمَى .

(وحَبَابُ المَاءِ (٣) والرَّمْل )وكَذَا النَّبيذِ كَسَحَابِ ( : مُعْظَمُه ، كَحَبَبه )مُحَرَّكَة (وحِبَبهِ) بالكسر، واختص بالثالث أولهما قال طرفة :

يَشُقُّ حَبَابَ المَاءِ حَيْزُومُهَا بِهَـــا كَمَا قَسَمَ التُّرْبَ المُفَايِلُ باليَدِ (1) فَدَلَّ على أَنه المُعْظَمُ ، قلتُ : ومنــهُ حديثُ على رضى الله عنه قال لأبي

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۷ واللمان وصدره

فَرَمَيْتُ غَفْلَةً عَيْنه عن شاتسه

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «وذاعة » وصوابه في مادة (ودع)وأشير إلى ذلك جامش المطبوع .

<sup>(</sup>١) اللسان وفي مادة (نظر)

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «قطرة» والصواب من مستدركات مادة

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس قبلها « وكسحاب الطل »

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٧ واللسان والصحاح والمقابيس ٢ / ٣٨ .

بكر رضى الله عنه «طِرْتَ بِعُبَابِهَا وَفُرْتَ بِعُبَابِهَا ، (أو) وَفُرْتَ بِحَبَابِهَا » أَى مُعْظَمِهَا ، (أو) حَبَابُ المَاءِ ( :طَرَائِقُه ) كَأَنَّهَا الوَشْيُ ، قاله الأصمعي وأنشد لجريرٍ .

كَنَسْجِ الرِّيعِ تَطَّرِدُ الحَبَالِا(۱) (أَوْ) حَبَابُ المَاءِ نُفَّا خَاتُه و (فَقَاقِيعُه التي تَطْفُو كَ\_أَنَّهَا القَوَارِيرُ) وهي التيعَالِيلُ، يقالُ: طَفَا الحَبَابُ عَلَى الشَّرَابِ، وقال ابنُ دُرَيْد: حَبَبُ المَاءِ الشَّرَابِ، وهو الحَبَابُ وأنشد الليثُ:

كَأَنَّ صَلاَ جَهِيزَةَ حِيسَ قَامَتِ
حَبَابُ المَاءِ يَتَّبِعُ الحَبَابِكِ الْأَ يُشَبِّهُ
ويُرُوى: حِينَ تَمْشِى، لَمْ يُشَبِّهُ
صَلاَهَا ومَآكِمَهَا بِالفَقَاقِيعِ وإنَّمِا صَلاَهَا ومَآكِمَهَا بِالفَقَاقِيعِ وإنَّمِا الذي عليه، شَبَّهُ مَآكِمَهَا بِالحَبَابِ الذي عليه، كَأَنَّهُ دَرَجُ في حَدَبَة (٣) ، والصَّلاً: العَجِيزَةُ ، وقيلَ: حَبَابُ المَاءِ:مَوْجُهُ الذي يتبعُ بعضُه بَعْضًا، قال ابنُ الذي يتبعُ بعضُه بَعْضًا، قال ابنُ الأَعْرَابِيّ، وأنشد شَمِرٌ:

سُمُو حَبَابِ المَاءِ حَالًا عَلَى حَال (١) (والحُبُّ) بالضَّمِّ ( : الجَرَّةُ)صَغيرةً كانت أو كبيرةً (أو) هي (الضَّخْمَة منها) أو الحُبُّ: الخَابِيَةُ، وقال ابن دُريد: هو الذي يُجْعَلُ فيه الماءُ ، فلم يُنُوعُهُ ، وهو فارسيُّ مُعَرَّبُ (٢) ، قال: وقال أبوحاتم: أَصْلُهُ خُنْبُ، فَعُرِّب، والحُبَّةُ بالضَّمِّ: الحُبُّ، يُقَالُ: نَعَم وحُبَّةً وكَرَامَـــةً أَوْ يُقَالُ في تَفْسِيرِ الحبِّ والكَرَامة : إِن الحبُّ : (الخُشَبَاتُ الأَرْبَعُ) التي (تُوضَعُ عليها الجَرَّةُ ذاتُ العُرْوَتَيْنِ ، و ) إِن (الكَرَامَةَغطَاءُ الجَرَّة) من خَشَب كانَ أُو من خَزَف (ومنه) قولُهُم (حُبًّا وكَرَامَةً) نقله الليثُ ( ج أَخْبُــابٌ وحبَّبَةٌ وحبَّــابٌ ) ىالىكس

(و) الحِبُّ (بالكَسْرِ:) الحَبِيبُ مثــل خِدْن وخَدِينِ، قال ابن برَّى: والحَبِيبُ يجَىءُ تارةً بمعنى (المُحِبِّ) كقولِ المُخَبَّلِ.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱ والسان ورواية ديوانه . كأنَّ الميسلُّكَ خَالطَّ طَعْمَ فيها بمساء المُزْن يَطَرِّد الحَبَابِ

<sup>(</sup>٢) اللسان وانظر مادة (جهز)

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «حديه»

 <sup>(</sup>۱) هولامرئ الفيس ديوانه وصدره :
 سـمَوْتُ إليها بَعُدْمَا نــــام أهْلُهَــــــا

 <sup>(</sup>۲) بهامش المطبوع «خب وخبب وخب بقم الخاء
 المعجمة في الـــكل فارسي ومعربه حب .

أَتَهُجُرُ لَيْلَى بِالفِرَاقِ حَبِيبَهِ الْ وَمَا كَانَ نَفْساً بِالفِرَاقِ تَطِيبُ (۱) وَمَا كَانَ نَفْساً بِالفِرَاقِ تَطِيبُ (۱) أَى مُحِبَّهَا، ويجيءُ تارةً بمعنى المَحْبُوبِ كَقَوْل ابنِ الدُّمَيْنَةِ. وإنَّ الكَثِيبَ الفَرْدَ مِنْ جَانِبِ الحِمَى وإنَّ الكَثِيبَ الفَرْدَ مِنْ جَانِبِ الحِمَى إلَى وإنْ لَمْ آتِهِ لَحَبِيب (۲) وقد تَقَدَّم .

(و) الحِبُّ (القُرْطُ (٣) مِنْ حَبَّهِ وَاحِدَة) قال ابن دريد: أَخْبَرَنَا أَبِو حَاتَم عِن الأَصمعيِّ أَنَّهُ سَأَلَ جَنْدَلَ ابنَ عُبَيْدِ الرَّاعِي عَن معْنَى قول أَبِيهِ الرَّاعِي: ابنَ عُبَيْد الرَّاعِي عَن معْنَى قول أَبِيهِ الرَّاعِي: تَبِيتُ الْحَيَّةُ النَّضْنَاضُ مِنْهِ مَنْهِ المَّرَارَا (٤) تَبِيتُ الْحَبِّ تَسْتَمِعُ السِّرَارَا (٤) مَكَانَ الحِبِّ تَسْتَمِعُ السِّرَارَا (٤) ما الحِبُّ: فقال: القُرْطُ، فقال ما الحِبُّ: فقال: القُرْطُ، فقال خُذُوا عن الشَّيْخِ فَإِنَّهُ عالِمٌ، قال

الأزهريُّ وفَسَّ غيرُه الحبَّ في هـذا البيت الحَبِيب، قال: وأُرَاهُ قَوْلَ ابنِ البَّغَرَابِيّ، وقوله (كالحِبَابِ بالكَسْر) صَرِيحُه أنه لغة في الحِبِّ بمَعْنَى القُرْط ولم أَرَه في كُتُبِ اللَّغة ، أو أنه لُغَة في الحِبِّ وهو كَثِيرٌ ، وقد في الحِبِّ بعنى المُحِبِّ وهو كَثِيرٌ ، وقد تقدم في كـلامِه ، ثم إنّى رأيتُ في لسان العرب بعد هذه العبارةما نصه: والخُبَابُ كالحِبِّ ، ولا يخْفَى أنّه والخُبَابُ كالحِبِّ ، ولا يخْفَى أنّه مُحْتَمِلُ المَعْنَيْنِ ، فتأمَّلُ .

(و) الحُبَابُ (كُغُرَابِ: الحَيَّة) بِعَيْنِهَا وقيل الحَبَابُ (كُغُرَابِ: الحَيَّة) الْعَوَارِم. (و) الحُبَابُ (:حَيُّ مَن بَنِي سُلَيْمٍ، و) حُبَابُ (اللهُ) رَجل من الأَنْصَارِ، غُيِّرَ لِلْكَرَاهَةِ (و) حُبَابُ اللهُويَبَةِ سَوْدَاءَ الأَنْصَارِ، غُيِّرَ لِلْكَرَاهَةِ (و) حُبَابُ من اللهُويَبَةِ سَوْدَاءَ اللهَّيَّةِ، و) حُبَابُ (اللهُ شَيْطَانُ » قال ابن مَائِيَّةٍ، و) حُبَابُ (اللهُ شَيْطَانُ » قال ابن مائِيَّةٍ، و) حُبَابُ (اللهُ شَيْطَانُ » قال ابن الحَديث «الحُبَابُ شَيْطَانٌ » قال ابن الحَديث «الحُبَابُ شَيْطَانٌ » قال ابن الحَديث «الخُبَابُ شَيْطَانٌ » قال ابن الحَيَّةِ أيضاً ، كما يقالُ لها: شَيْطَانُ ، فهما مُشْتَرِ كَانِ ، ولذلك غُيِّرَ اللهُ حُبَابِ فهما مُشْتَرِ كَانِ ، ولذلك غُيِّرَ اللهُ عُبيرَ اللهَ عُبيرَ اللهَ عُبيرَ اللهَ وَالمَانُ ، وَلِيْلُو عُبيد ؛ وَلِيْلُ عَيْرَ اللهُ شَيْطَانُ اللهَ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) اللسان

 <sup>(</sup>۲) ديواته ۱۲ «طبع المنار » واللمان

 <sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع و الحبيب إلى قوله الحب القرط ثابت بخط المولف ساقط من النسع α.

<sup>(</sup>٤) اللسان والجمهرة ١ / ٢٥ وجامش المطبوع قوله تبيت الخ قبسله :

وفي بينتِ الصفيسح أبو عيبال قليلُ الوَّفْرِ يَعْنَبُنِق السَّمَارَا

فليل الوقر يعتبيق السمار يُقَلَّبُ بالأناميلِ مُرْهَفَـــاتٍ

كُسَاهُنَ المناكب والظهـ ـــــاراً والظهـ ـــــاراً وتبيت الغ يصف صائداً في بيت من حجارة قربه منه قرب

قرطه لو كان له قرط . أفاده في التكلة » .

الحَيَّةَ يِقَالَ لَهَا شَيْطَانٌ ، قَالَ الشَّاعِر : تُلاَعِ بُ مَثْنَى حَضْرَمِیٌ كَأَنَّهُ تَلاَعِ بُ مَثْنَى حَضْرَمِیٌ كَأَنَّهُ تَلاَعِ بِنَمَعُ شَيْطَانِ بِنِي خِرْوَع قَفْرِ (۱) وبه سُمِّى الرَّجُلُ ، انتهى . (وأمُّ حُبَابٍ) مِن كُنَى (الدُّنْيَا) . (وأمُّ حُبَابٍ) مِن كُنَى (الدُّنْيَا) . (وأمُّ حُبَابٍ) مِن كُنَى (الدُّنْيَا) . وقاعُ الحَبَابِ : مَوْضِعٌ باليَّمَنِ من وقاعُ الحَبَابِ : مَوْضِعٌ باليَّمَنِ من

وأَبُو طَاهِرٍ محمدُ بنُ محمودِ بنِ الحَسَنِ بنِ محمدِ بنِ أحمدُ بنِ الحَسَنِ بنِ محمدِ بنِ أحمدُ بنِ الحَبَابِ الأَصْبَهَانِيُّ، مُحَدِّثُ، وهو شَيْخُ وَالِد أَبِي حامِدِ الصَّابُونِيّ، ذَكَره في الذَّيْل.

أعمال سخنان <sup>(۲)</sup> .

(و) الحَبَابُ بالفَتْحِ (: الطَّلُّ) على الشَّجَرِ يُصْبِحُ عليه ، قالَه أَبو على الشَّجَرِ يُصْبِحُ عليه ، قالَه أَبو عمرو ، و (٣) في حَديثِ صِفَة أَهْلِ الجَنَّة «يَصِيرُ طعَامُهُمْ إِلَى رَشْحٍ مِثْلِ حَبَابِ المَسْكِ » قسال ابنُ الأَثْيرِ: الحَبَابُ المَسْكِ » قسال ابنُ الأَثْيرِ: الحَبَابُ

بالفَتْ عَلَى الطَّلُّ الذَى يُصْبِحُ عَلَى النَّبَاتِ، شَبَّهُ به رَشْحَهُم مَجَازًا ، وأضافَهُ إلى المسك ، ليُثْبِتَ له طيبَ الرَّائِحَةِ، قال : ويَجُوزُ أَن يكونَ شَبَّهه بحبابِ الماء وهي نُفَّاخَاتُه التي تَطْفُو عليه ، وفي الأساس : ومن المَجَازِ قولُه : تَخَالُ الحَبَابِ المُرْتَقِي فَوْقَ نَوْرِهَا يَخَالُ الحَبَابِ المُرْتَقِي فَوْقَ نَوْرِهَا إلى سُوقِ أَعْلاَهَا جُمَاناً مُبَدَّدًا (١) إلى سُوقِ أَعْلاَهَا جُمَاناً مُبَدَّدًا (١) أَرَادَ قَطَرَاتِ الطَّلِّ ، سَمَّاهَا حَبَابِ المُرْتَقِي السَّعَارة ، ثم شَبَّهَهَا بالجُمَانِ .

(و)الحِبَابُ (كَكِتَابِ: المُحَابَبَةُ) (٢) والمُوَادَّةُ ، والحُبُّ ، قال أبو ذويبٍ : فَقُلْتُ لِقَلْبِي يَالَكَ الخَيْرُ إِنَّمَا يَكَلَّ لِلْمَوْتِ الجَدِيدِ حِبَابُهَا (٣) وقال صخْرُ الغَيِّ

إِنِّى بِدَهْمَاءَ عَزَّ مِا أَجِلُهُ لَهُ عَاوَدَنِي مِنْ حِبَابِهِا الزُّودُ (١)

۱) اللـان وفيه «تعبج » وكذلك مادة (عبج) هــذا
 والتمعج أيضا التلوى .

<sup>(</sup>۲) الذي ورد عن هذا الاسم في معجم البلدان في (رمع) « حتى يرد سحنان » ولم تضبط السكلمة، ولمتجى، في (سحن) ولا (سخن) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «قاله أبو عمرو في حديث» وزيادة الواو من اللسان .

<sup>(</sup>۱) الأساس وفيه « جماناً مبذراً» وهنا في التاج « مسدداً » وما أثبته بمعني « مبذر » الى في الأساس ويشبه رسم « مسدد » التي في التاج .

<sup>(</sup>۲) المجاببة كذا هي أيضا في القاموس

 <sup>(</sup>٣) شرح أشمار الهذلين ٤٤ وسبق البيت في المادة و ٩و في مادة (جدد) وفي المطبوع « المغير الجديد » والصواب من شرح أشمار الهذليين

<sup>(</sup>ع) شرح أشعار الهذابين ١٥٤ وتقدم في المادة

وزَيْدُ يُحابُ عَمْرًا: يُصَادِقُهُ . وَشَرِبَ فلانُ حَتَّى تَحَبَّبَ :انْتَفَخَ كَالْحُبُ ، ونَظِيرُه: حَتَّى أُوَّنَ أَى صَارَ كَالْأُوْنِ وهو الجُوَالِقُ ، كما فى الأساس. كَالْأُوْنِ وهو الجُوَالِقُ ، كما فى الأساس. (والتَّحَبُّبُ : أُوَّلُ الرِّيِّ) وتَحَبَّبَ الحِمَارُ (۱) وغيرُه: امْنَلاً من الماء ، الحِمَارُ (۱) وغيرُه: امْنَلاً من الماء ، قال ابن سيده: وأرى حَبَّبَ مَقُولَةً فى قال ابن سيده: وأرى حَبَّبَ مَقُولَةً فى هذا المَعْنَى ، وَلاَ أَحُقُّهَا ، وشَرِبَتِ الإِبلُ مَتَّى حَبَّبَتْ أَى تَمَلَّأَتْ رِيَّا ، وعَن أَبى عمرو: حَبَّبتُ أَى تَمَلَّأَتْ رِيًّا ، وعَن أَبى عمرو: حَبَّبتُ أَى تَمَلَّأَتْ رِيًّا ، وَعَن أَبى عمرو: حَبَّبتُ أَى تَمَلَّأَتْ رِيًّا ، وَعَن أَبى عمرو: حَبَّبتُ أَى تَمَلَّأَتْ رِيًّا ، وَعَن أَبى للسَّقَاءِ وغيره .

(وحُبَابَةُ السَّعْدِيُّ ، بالضمُّ : شَاعِر لِصُّ ) هكذا ضَبَطَه الذَّهَبِيُّ ، وضبطَه الحافظ بالجِيم ِ .

(وبالفَنْ ح حَبَابَةُ الوَالبِيَّةُ)، عَنْ عَلِيٍّ (و) كَذَا (أُمُّ حَبَابَةَ) بِنْتُ حَيَّانَ ، عَن عن عائشة ، وعنها أَخُوهَا مُقَاتِلُ بن حَيَّانَ (تَابِعِيَّتَانَ ، وحَبَابَةُ : شَيْخَةٌ لِأَبِي سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ ) رَوَى عنها ، (و) أَبُو القَاسِمِ التَّبُوذَكِيُّ ) رَوَى عنها ، (و) أَبُو القَاسِمِ (عُبَيْدُ اللهِ بنُ حَبَابَةً )مُحَدِّثُ (سَمَعَ) أَبَا القَاسِمِ (البَغَوِيُّ) وغَيْرَه .

(ومِنْ أَسْمَائِهِنَّ : حَبَّابَةُ مُشَدَّدَةً) وهو كثيرٌ .

(والحَبْحَبةُ (۱): جَرْىُ المَاءِ قَلِيلاً) قَلِيلاً (كالحَبْحَبُ عن ابن دُريك (و) الحَبْحَبَةُ (: الضَّعْفُ، وسَوْقُ الْإِبِلِ، و) الحَبْحَبَةُ (منَ النالِيلِ، و) الحَبْحَبةُ (منَ النالِيلِ و) الحَبْحَبةُ (نَ البِطليخُ النَّقادُهَا، و) الحَبْحَبةُ (: البِطليخُ النَّامِيُّ الذَى تُسمِّيهِ أَهْلُ العِرَاقِ الرَّقِيُّ، النَّامِيُّ الذَى تُسمِّيهِ إَهْلُ العِرَاقِ الرَّقِيُّ، والفُرْسُ ) تُسمِّيهِ (الهِنْدِيُّ ) لِمَا أَنَّ والفُرْسُ من جهة الرَّقَةِ ، والفُرْسُ من جهة الهِنْد، أو أَن أَصلَ والفُرْسُ من جهة الجَوْحَ . قلتُ : ويُسمِّيه وبعضُهم يُسمِّيهِ الجَوْحَ . قلتُ : ويُسمِّيه المَوْخَ . قلتُ : ويُسمِّيه المَوْزِ . قلتُ اللَّهُ عَ ، كَرُمَّانِ (ج حَبْحَبُ ) .

( والحَبْحَابُ ) ويروى بمثلَّثنين ( صَحَابِيُّ ، و ) الحَبْحَابُ : الصَّغِيرُ الجَسْمِ المُتَدَاخِلُ العِظَامِ ، وبه سُتَى الرَّجُلُ جَبْحَابُ ( : القَصير ) الرَّجُلُ جَبْحَاباً ، والحَبْحَابُ ( : القَصير ) قيل : وبه سُتَى الرَّجُلُ ( و : الدَّمِيمُ و ) قيل : وبه سُتَى الرَّجُلُ و فَ قَدْرٍ ، و ( : السَّي قَيل الخَلْقِ ) والخَسْمَ في قَدْرٍ ، و ( : السَّي أَلَي الخُلُقِ ) والخَسْمُ الخَلِي ) والخَسْمَ الرَّبُ حَسَابُ الخَلْقِ ) وبه قَتَسلَ ( : سَنْفُ عَمْرِو بنِ الخَلِي ) وبه قَتَسلَ ( : سَنْفُ عَمْرِو بنِ الخَلِي ) وبه قَتَسلَ ( : سَنْفُ عَمْرِو بنِ الخَلِي ) وبه قَتَسلَ

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «أى أشبه الحب من امتلاء الماء، كذا جامش المطبوعة » أى النسخة الناقصة .

<sup>(</sup>١) في اللسان فصل مادة (حبحب) عن مادة (حبب)

النُّعْمَانَ بنَ بَشِيرِ الأَنْصَارِيُّ (و) الحَبْحَابُ (: الرَّجُلُ أَو الجَمَلُ الضَّنيلُ) الجَسْمِ ، وقيلَ : الصَّغير ، (كالجَبْحَبِيُّ ) بزيادةِ الياءِ .

(و) الحَبْحَابُ اللهُ ( وَالِدُ شُعَيْبِ البَصْرِيِّ النَّابِعِيِّ) المعْوَلِيَّ النَّابِعِيِّ المَعْوَلِيِّ النَّالِيةِ العَلْمِيُّ الرَّاوِي عن أَنْسِ وأبِي العَالِيةِ العَالِيةِ العَنه: يُونُسُ بنُ عُبيدُ والحَمَّادَانَ .

(والحُبَابُ بنُ المُنْذِرِ) هو ابنُ المُنْذِرِ) هو ابنُ الجَمُوحِ بن زيد بن حَرَام بن كَعْبِ الخَزْرَجِيِّ السَّلَمِيِّ أَبُو عَمْر (١) (بالضَّمِّ ) شَهِدَ بَدْرًا وكَانَ يقال له ذُو الرَّأَى ، وهو القائل :

«أَنَا جُذَيْلُهَا المُحَكَّكُ ،وعُذَيْقُهَا المُحَكَّكُ ،وعُذَيْقُهَا المُحَكَّكُ ،وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ ، مات كَهْلاً في خِلاَفَة عُمَر ، رضى الله عنهما (و) الحُبَابُ (بنُ الصَّعْبَة أُخْتِ أَبِي الهَيْثَم ابن الصَّعْبَة أُخْتِ أَبِي الهَيْثَم ابن التَّيِّهَانِ ، قُتِل يَوْمَ أُحُد (و) الحُبَابُ (ابنُ زَيْد) بن تَيْم البياضيُّ ، شَهِدَ أُحُدًا وقُتِل باليَّاضِيُّ ، شَهِدَ أُحُدًا وقُتِل باليَّاضِيُّ ، شَهِدَ أُحُدًا وقُتِل باليَّامَة (و) الحُبَابُ (بنُ جُزْء) بن عَمْر و الأَنْصَارِيُّ ، أُحُديُّ (و) الحُبَابُ عَمْر و الأَنْصَارِيُّ ، أُحُديُّ (و) الحُبَابُ عَمْر و الأَنْصَارِيُّ ، أُحُديُّ (و) الحُبَابُ (بنُ جُبَيْرٍ ) حَلِيفُ بَنِي أُمَيِّةً (٢) ،

(١) في أسد الغابة يكنى أبا عُمر وقيل أباعَمرو (١) في أسد الغابة يكنى أبا عُمر وقيل أباعَمرو (٢) في الأصل « أسيد » والمثبت من الإصابة وأسد الغابة .

ذكره أبو عُمر، (و) الحُبَابُ (بنُ عُمْدِ اللهِ) بن عُمْدِ (و) الخُبَابُ (بنُ عَبْدِ اللهِ) بن الرِّدَّةِ (و) الحُبَابُ (بنُ عَبْدِ اللهِ) بن أبَى بن سلُول ، سَمَّاهُ النبي صلى الله عليه وسلم عَبْدَاللهِ (صَحَابِيُّونَ) والحُبَابُ بنُ عَمْرِ و أَخُو أَبِي اليُسْرِ ، صَحَابِيًّ ، قِيلَ عَمْرِ و أَخُو أَبِي اليُسْرِ ، صَحَابِيًّ ، قِيلَ اللهُ لهُ يذكره المؤلفُ . الحُتَاتُ ، ولذا لم يذكره المؤلفُ .

(والمُحَبْحِبُ بالــكَسْرِ: السَّيِّيُّ الغذَاءِ).

والحَبْحَبَةُ تَقَعُ مَوْقِعَ الجَمَاعَةِ، وَفَى المَسْلِ، قَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ وَفَى الْمَسْلِ، قَالِياً (وجِئْتَ بِهَا) وفى «التَّكْمِلَةِ » بِسَائرِها (۱) (حَبْحَبَةً)». وفى «التَّكْمِلَةِ » بِسَائرِها (۱) (حَبْحَبَةً)». والحَبْحَبة :الضَّعْفُ (۱) (أَىْمَهَازِيلَ) يُقَالُ والحَبْحَبة :الضَّعْفُ (۱) (أَىْمَهازِيلَ) يُقَالُ ذَلكَ عندَالمَزْرِيةِ على المِثْلاَفِلِمَالهِ ، وعن النَّعرابيّ : إبلُّ حَبْحَبة : مَهَازِيلُ . ابن الأَعرابيّ : إبلُّ حَبْحَبة : مَهَازِيلُ . والحَبَاحِبُ : السَّرِيعة الخَفيفة ، والصَّغَارُ ، جَمْعُ الحَبْحَابِ ) قالحُبينًا والصَّغَارُ ، جَمْعُ الحَبْحَابِ ) قالحُبينًا اللَّعْلَمُ :

<sup>(</sup>١) مثلها اللسان

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « الضعيف » والمثبت من اللسان وسيأتي
 أيضا في القاموس .

وبِجَـــانِبَىْ نَعْمَانَ قُلْــ

حَ أَلَنْ تُبَلِّعَنِــى مَـآرِبْ دَرَجِى إِذَا مَا اللَّيْــلُ جَـ

قال الله عَلَى المُقَرَّنَةِ الحَبَاحِبْ (۱) قال ابن بَرِّى : المُقَرَّنَةِ الحَبَاحِبْ (۱) صِغَارٌ مُقْتَرِنَةٌ ، ودَلَجِى فاعِل تُبَلِّعُنِى ، وقال السُّكِرِيُّ : الحَبَاحِبُ : السَّرِيعَةُ وقال السُّكَرِيُّ : الحَبَاحِبُ : السَّرِيعَةُ الخَفِيفَةُ ، قال يَصِفُ جِبَالاً كأَنَّهَــا الخَفِيفَةُ ، قال يَصِفُ جِبَالاً كأَنَّهَــا قُرِّنَـتُ لِتَقَارُبِهَـا .

(و) الحَبَاحِبُ (:د) أو موضع . ومن المجاز: فُلانٌ بَغيضٌ إلى كُلَّ صَاحِب، لاَ يُوقِدُ إلاَّ نَارَ الحُبَاحِب. (و) الحُبَاحِبُ (بالضَّمِّ: ذُبَابُ يَطِيرُ باللَّمْ الحُبَاحِبُ (بالضَّمِّ: ذُبَابٌ يَطِيرُ باللَّمْ إِلَّ الْكَبُاحِبُ (لَهُ شُعَاعٌ كالسِّراجِ) باللَّمْ إِلَى النَّاعُ كالسِّراجِ ) باللَّمْ في النَّكِد وقِلَّةِ النَّفْعِ ، وهو مَثَلُ في النَّكِد وقِلَّةِ النَّفْعِ ، كما في الأساس، قال النابغة يَصِفُ كما في الأساس، قال النابغة يَصِفُ السُّيُوف :

تَقُدُّ السَّلُوقِيُّ المُضَاعَفَ نَسْجُهُ وَتُوقِدُ بِالصُّفَّاحِ نَارَ الحُبَاحِبِ (٢)

وفي «الصحـــاح»: ويُوقِدُنَ، والصُّفَّاحُ: حَجَرٌ عَرِيضٌ (ومِنْهُ نَارُ الحُبَاحب) وعن الفرّاء: يقال للخيل إِذَا أَوْرَتِ النَّارَ بِحَوَافِرِهَا : هِمَ نَارُ الحُبَاحِب (أَو هِيَ) أَى نارُ الحُبَاحِبِ ( : مَا اقْتَدَحَ مِنْ شَرَرِ النَّارِ في الهَوَاءِ من تَصَادُم الحجَارَة ، أو) كَان الحُبَاحِبُ رَجُـلاً مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ ، وكانَ من أَبْخَلِ النَّاسِ فَبَخِلَ حـتَّى بِلَغَ بِهِ البُخْلُ أَنَّـه كان لاَ يُوقـدُ نَارًا بِلَيْل (١) ، فإِذَا انْتَبَهُ مُنْتَبِهُ لِيَقْتَبِسَ منهَا أَطْفَأُهَا ، فكذلك ما أُوْرَت الخَيْلُ لاَ يُنْتَفَعُ به ، كَمَا لا يُنْتَفعُ بنار الحُبَاحِب، قاله الـكَلْبيُّ، أو (كَانَ أَبُو حُبَاحِبِ ) رَجُلاً (منْ مُحَــارِبِ) خَصَفَةَ (وكَانَ) بَخيــلاً (لاَ يُوقدُ نَارَهُ إِلاَّ بِالحَطَبِ الشَّخْتِ لِللَّا تُرَى) وقيلَ : اسمُه خُبَاحِبٌ فضُرِبَ بِنَارِهِ المَثَلُ، لأَنَّه كان لا يُوقدُ إِلَّا نارًا ضَعيفةً مَخَافَةَ الضِّيفَان ، فَقَالُوا : نَارُ الحُبَاحِبِ لِمَا تَقْدَحُه الخيلُ بحوافرِهَا ،

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذايين ۲۱٦ واللسان وفي الصحاح
 الثاني وكذلك المقاييس ۲/۲۷ ومادة (قرن) وفي
 الأصل «قلت الآن تبلغي » .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ٤٤ واللــان والصحاح والجمهرة ١٢٥/١ والمقاييس ٢٨/٢ ومادة (صفح)

<sup>(</sup>۱) جمامش المطبوع «قوله لايوقد نارا بليل. كذا بخطه والذي في الصحاح كان لا يوقد إلا ناراً ضعيفة ا ه . ويويده العبارة الآتية قريباً » .

قال الجوهرى : ورُبَّما قالوا : نَارُ أَبِي حُبَاحِب : وهو ذُبَابٌ يَطِيرُ بالليكِ لَ كَنَادُ أَبِي كَالَّهُ نَارٌ ، قَالَ السَّكُمَيْتُ وَوَصَفَ السُّيُوفَ :

يَرَى الرَّاوُونَ بِالشَّفَرَاتِ مِنْهَا كَنَارِ أَبِي حُبَاحِبَ والظَّبِينَا اللهِ اللهِ عَبَاحِبَ والظَّبِينَا اللهُ وَإِنَّمَا تَرَكَ السَّكُمَيْتُ صَرْفَه لأَنَّه جَعَلَ حُبَاحِبَ اسْماً لِمُؤَنَّتُ ، (أُوهِي) حَعَلَ حُبَاحِبَ اسْماً لِمُؤَنَّتُ ، (أُوهِي) مُشْتَقَّاةٌ (من الحَبْحَبَةِ) التي هي الضَّعْفُ) ، قاله ابنُ الأَعْرَابيّ ، (أُوهُ هِي) أَى نَارُ حُبَاحِب ونَارُ أَبِيحُبَاحِب ونَارُ أَبِيحُبَاحِب ونَارُ أَبِيحُبَاحِب (الشَّرَةُ) التي (تَسْقُطُ مِنَ الزِّنَادِ)قالًا (النَّرَةُ) التي (تَسْقُطُ مِنَ الزِّنَادِ)قالًا الني (السَّرَةُ) التي (التَسْقُطُ مِنَ الزِّنَادِ)قالًا الني الني النَّيَادِ)قالًا الني الني النَّيْدَةِ

أَلاَ إِنَّمَا نِيرَانُ قَيْسِ إِذَا شَتَــُوا لِطَارِقِ لَيْلِ مِثْلُ نَارِ الحُبَاحِبِ (٢) قال أَبو حنيفة : لاَ يُعْرَفُحُبَاحِبُ ولاَ أَبُو حُبَاحِبِ، وقال: ولم، نَسْمَعْ فيه عن العرب شيئًا، قال: ويَزْعُمُ قَوْمٌ أَنَّه اليَرَاعُ، واليَرَاعُ: فَرَاشَةٌ إِذَا طَارَتْ في الليل لمْ يَشُكُ مَنْ لمْ يَعْرِفْهَا

أَنَّهَا شَرَرَةٌ طارتْ عن نار ، وقالَ أَبُو طَالِب يَحسكى عن الأَّعْرَاب : إِنَّ الحُبَاحِب : طَائِرٌ أَطُولُ من الذَّبَاب فِي الحُبَاحِب : طَائِرٌ أَطُولُ من الذَّبَاب فِي دقَّة ، يَطِيرُ فِيمَا بَيْنَ المَعْرِب والعَشَاءِ ، كَأَنَّه شَرَارَةٌ ، قال الأَزهريُّ : وهسدا معروف ، وقولُه :

يُذْرِينَ جَنْدَلَ حَائِسِ لِجُنُوبِهِ الْحُبَا (١) فَكَأَنَّمَا تُذْكِي سَنَابِكُهَا الحُبَاحِب، إِنَّمَاأَرَادَالحُبَاحِب،أَى نَارَالحُبَاحِب، يَقُولُ تُصِيبُ بِالْحَصَى في جَرْبِهَا (١) جُنُوبَهَا، ورُبَّمَا جَعَلُوا الحُبَاحِب اسْماً لِيَلْكَ النَّارِ قال الـكُسَعِيُّ:

مَا بَالُ سَهْمِي تُوقِدُ الحُبَاحِبَا قَدْكُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ صَائبًا (٣)

(وأُمُّ حُبَاحِب : دُوَيْبَّةُ كَالْجُنْدُب ) تَطِيرُ ، صَفْرَاءُ خَضْرَاءُ رَقْطَاءُ ، بِرَقَطَ صَفْرَةً وخُضْرَةً ، ويقولونَ إِذَا رَأَوْهَا : صُفْرَةً وخُضْرَةً ، ويقولونَ إِذَا رَأَوْهَا : [ أَخْرِجِي] بُرْدَى أَبِي حُبَاحِب (١) فَتَنْشُر

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (شقر) ومادة (ظبا) وبهامش المطبوع «قوله كنار الخ هكذا أنشده الجوهري وتعقبه في التسكملة قائلا والرواية : وقود أبي حساحب والطبينا »

<sup>(</sup>٢) ليس في ديوانه المطبوع وهو في اللسان .

<sup>(</sup>١) اللسان .

<sup>(</sup>۲) في المطبوع « حربها » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح وبهامش المطبوع «قوله توقد كذا بخطه والذى فى الصحاح يوقد بالياء وهو الصواب » وكذلك اللسان .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل « بردى يا حباحب » والمثبت والزيادة من اللسان .

(والحبّ ألخضراء البطم) وهو السكبار منها ، وقد يسمى السكبار منها ، وقد يسمى السكبار منها أيضاً الضّرو ، وصَمْعُهُ أَجْوَدُ الصَّمُوعِ بعْد المصطكى (و) الحبّة (السَّوداء السُّونيز) وهي الحبّة المباركة مشهورة وسياتى في ش ن ز (والحبَّة :القطعة مِنَ الشَّيء) . ويقال لِلْبَرَد : حَبُّ الغَمام ، وحَبُّ النَّمَوْن ، وفي صفته صلى الله عليه وسلم «ويَفْتَرُ عنْ مِثْلِ حَبُّ الله عليه وسلم «ويَفْتَرُ عنْ مِثْلِ حَبْ

الغَمام » يعْنِي البَرَدَ، شَبَّهَ به تَعْرهُ في بَياضِهِ وصَفَائِهِ وبرْدِهِ .

وَجَابِرُ بِنُ حَبَّةَ : اَسْمُ لِلْخُبْزِ ، قاله ابنُ السكّيت ، وقال الأزهرى :الحَبَّةُ : حَبَّةُ مِنْ بُرِّ وشَعِيرٍ وعَدَس حَبَّةُ الطَّعامِ ، حَبَّةُ مِنْ بُرِّ وشَعِيرٍ وعَدَس ورُزِّ ، وكلَّما يَأْكُلُهُ النَّاسُ ، (و )الحَبَّةُ ورُزِّ ، وكلَّما يَأْكُلُهُ النَّاسُ ، (و )الحَبَّةُ (من الوزْنِ م) سياتى (فيم ك ك) . (من الوزْنِ م) سياتى (فيم ك ك) . (و) حَبَّـةُ (بِلاَ لاَم ) اسْمُ أبيل

(و) حَبَّةُ (بِلاَ لاَم ) اللهُ أَبِى السَّنَابِلِ (بنُ بَعْكُكُ ) بنِ الحَجَّاجِ ، السَّنَابِلِ (بنُ بَعْكُكُ ) بنِ الحَجَّاجِ ، وقيل المُولَّفَة وقيل السمه : عَمْرُو ، مِنَ المُؤلَّفَة وَلَّهُ بُهُم. (و) حَبَّةُ (بنُ حَابِسٍ) كذا قال ابن أبي عاصم ، تابعيٌّ ، عن أبيه ، وله صُحْبة (أو هو بالياء) التحتية وهو الصواب (صَحَابِيَّانِ) وحَبَّةُ بنُ خالد الصواب (صَحَابِيَّانِ) وحَبَّةُ بنُ خالد الحُزَاعيُّ أَخُو سَوَاءٍ صَحابِيٌّ نَزَلَ الكوفةً الحَرْاعيُّ أَخُو سَوَاءٍ صَحابِيٌّ نَزَلَ الكوفةً (وحَبَّةُ ) عن عاصم (وحَبَّةُ ) عن عاصم (وحَبَّةُ ) عن عاصم (وحَبَّةُ ) عن عاصم والمِيْ عَبْدَ ) عن عاصم والمِيْ عَبْدَ ) عن عاصم والمِيْ عَبْدَ ) عن عاصم والمَيْ المُن أبي حَبَّةً ) عن عاصم والمِيْ المِيْ المِيْ المَنْ المَنْ المُن أبي حَبَّةً ) عن عاصم والمِيْ المُن المُن المَنْ المَنْ المَن المُن المَن المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَن المَنْ المَن المَنْ المَنْ المَنْ المَن المَن المَن المَنْ المَن المَن المَنْ المَنْ المَن المَنْ المَن المَنْ المَنْ المَنْ المَن المَن المَن المَنْ المَنْ المَن المَنْ المَن المَنْ المَنْ المَنْ المَن المَنْ المَن المَن المَن المَنْ المَنْ المَن المَنْ المِنْ المَنْ المَا

<sup>(</sup>١) اللسان وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>۲) اللسان والمقاييس ۱ /۲ ۲ برمادة (جلل)وق المطبوع « بنت حل » .

<sup>(</sup>r) في اللسان قال إنه و اسم »

<sup>(</sup>ع) اللسان والجمهرة ١/٥٥٢ وفي المطبوع «إزريا» وانظر مادة (رزب).

<sup>(</sup>۱) فى متن القاموس « وحب » وبهامشه عن نسخة آخرى

« وحبة » وبهاش مطبوع التاج « قوله وحبة إلخ وقع فى
المتن المطبوع هنا مخالفة لما فى متن الشارح من تقديم
وتأخير وزيادة عا فى الشارح وتغيير فى بعض الأسماه
فليحرر » هذا ونص القاموس وترتيبه « أو هو بالياه
صحابيان وحبة قلمة بسبأ وجبل بحضر موت »
وسهم حاب وقع حول القرطاس جحواب
وحب وقف وبالضم أتعب والحبب
عمركة وكعنب تنضيًد الأسنان وما جرى
عليها من الماه كقطع القواريز وحب بن أبي حبةوابن

\_\_\_\_\_

ابن حَمْزَةَ (و) حَبَّةُ (بنُ مُسْلَم) في الشِّطْرِنْــج (١) تابعيُّ (و) أَبُوقُدامةَ حَبَّةُ (بنُ جُوَيْنِ) البَجَلِيُّ ثم(العُرَنِيُّ) نَزَلَ الــكوفَةَ ، تابعيُّ (و) حَلَّبُهُ (بنُ سَلَمةً) أَخُو شَقِيقِ (التابعيُّ) رُوي عن ابن مسعود (وعبدُ السَّلامِ بنُ أحمدبن حَبُّةً ﴾ التُّغْلِـَــبِيٌّ ، روى النَّرْسِيُّ عنرَجل عنه. (و) أَبُو ياسِرِ (عَبْدُ الوهَّابِ بنُ هبة الله) بن عبد الوهاب (بن أبي حَبَّةً ) العَطَّار ، وقد نُسِبَ إِلَى جَــدَه ، رُوى عن أبيى القاسِم بن الجُصَيْن المُسْنَدَ والزُّهْد، وكانَ يَسْكُنُ لَمُرَّانَعلى رأس السِّتِّمائَةِ وقد يَلْتَبُسُ بعبد الوهاب ابن أَبِي حَيَّةَ بالياءالتَّحْتِيَّة ، وهُوغيرُه ، وسيأتى في موْضعه إِن شاءَ الله تعــالي (مُحدِّثُونَ) وفَاتَه حَمْزَةُ بنَ سَعِيدِ بن أَبِي حَبُّهُ ، مُحدِّثُ .

روبالكَسْرِ يعْقُوبُ بنُ حِبَّةً، روى عنِ الإِمامِ (أَحْمد) بنِ حنبل السَّيْبانِي ، قَيَّدهُ الصَّورِيُّ هكذا. الشَّيْبانِي ، قَيَّدهُ الصَّورِيُّ هكذا. (وحَبِ (۲) قَلْعة بِسباٍ) مأرب (و)

حَبّ أَيضا (جَبلُ بحَضْرَمَوْتَ)يُعْرفُ اللَّوَّلُ بحِصْنِ حَبُّ ، وقد نُسِب إليه جماعةً من الفقهاء والمُحدِّثينَ .

(و) يقال (سَهْمٌ حابٌ) إذا (وقَعَ حَوْلَ القرْطَاسِ) الذي يُرْمَى عليه حَوْلَ القرْطَاسِ) الذي يُرْمَى عليه (ج حوَابُّ ، و) عن ابن الأعرابي (حَبَّ وَقَفَ، و) حُبَّ (بالضَّمِّ) إذا (أَتْعب) هكذا نقله ثعلب عنه .

(ُوالحَبَبُ، مُحرَّكَمةً و) الحِبَبُ (كعنَب) الأَخِيرُ لغـــةٌ عن الفرّاء (:تَنَضَّدُ الأَسْنَانِ)، قال طَرفَةُ:

وإذَا تَضْحَكُ تُبْدِى حَبَبِ المَوْ الْحَصِرُ (١) كُرُضَابِ المَوْكِ المَاءِ الخَصِرُ (١) قال ابن بَرِّى : وقال غيرُ الجوهرى : الحَبَبُ : طَرائِقُ مِنْ رِيقِها ، لأَنَّ قِلَّةَ الرِّيقِ تَكُونُ عند تَغَيَّرِ الفَّم ، ورُضَابُ المَوْكِ : قِطَعُهُ (و) الحبَبُ بالكور المَوْكَ المَوْكِ : قَطَعُهُ (و) الحبَبُ بالكور (فَنَانَ (مِنَ المَوْكَ عَلَيْها) أَي الأَسْنَانَ (مِنَ المَاء كَقَطَعِ القوارِيرِ) وكذلك هو الماء كقطع القوارِيرِ) وكذلك هو من الخَوْر ، حكاه أبو حنيفة ، وأنشد قولَ ابنِ الأَحْمرِ :

 <sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «قوله فى الشطرنج كذا نخطه ولعل
 المعنى روى فى الشطرنج أو نحو ذلك ».

<sup>(</sup>۲) فی القاموس «وحبة» وبهامشه عن نسخة أخرى «حب » أما معجم البلدان ففيه «حب »

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱ واللسان والمقاييس ۲۹/۲ وفي الصحاح صدر ، ومادة (رضب) وفي مطبوع التاج ، الحصر ، وفي اللسان ، الخضر ،، وصوابه من الديوان .

لها حبب يرى الرَّاوُونَ مِنْهِ الْعَرْوِ الغَزَالاَ (١) كُما أَدْمَيْتَ فِي القَرْوِ الغَزَالاَ (١) وقــال الأَزْهرى خبَبُ الفَمِ : ما يَتَحبَّبُ مِنْ بياضِ الرِّيقِ علَى الأَسْنَانَ . (وحُبَّى كَرُبَّى) اسمُ (امرأةٍ) قال هُدْبةُ بنُ خَشْرَمٍ :

فَمَا وَجَدَتْ وَجُدى بِهَا أُمُّ وَاحِدِ
وَلاَ وَجْدَ حُبَّى بِابْنِ أُمِّ كِلاَبِ (٢)
قلتُ: وهي حُبَّى ابْنَةُ الأَسْوَدِ من بَنِي
بُحْتُرِ بِن عُتُود، كَانَ حُرَيْثُ بِنُ
عَتَّابِ الطَّائِيُّ السَّاعرُ يَهْوَاهَا فَخَطَبَهَا ،
ولَمْ تَرْضَهُ وتَزَوَّجَتْ غَيْرَه مِن بَنِي
ولَمْ تَرْضَهُ وتَزَوَّجَتْ غَيْرَه مِن بَنِي
ثَعَلَ ، فَطَفَقَ يَهْجُوبَنِي ثُعَل ، أَوْهِي غَيْرُهَ مِن
دُولَ حُبَّى (:ع) تِهَامِيٌّ ، كان
دَارًا لأَسَد وكِنَانَة .

(وأُمُّ مَحْبُوب ) مِنْ كُنَى (الحَيَّةِ) نقلَه الصاغاني .

( والحُبَيِّبَةُ ، مُصَغَّرَةً : ة باليَمَامَةِ ) نقسله الصاغسانيُّ ، (وإِبْرَاهِيمُ بَنُ حُبَيِّبَةَ ) الأَنْطَاكِيُّ (و) إِبْرَاهِيمُ (بنُ

مُحَمَّد بن يُوسُفَ بن حُبيبَةَ مُحَدِّثَان) هكذا هو في سائر النَّسَخ ، وهو غَلَطٌ ، والصوابُ أنهما واحدٌ كما حَقَّقه الحافظ ، وقد روى عن عُثْمَانَ بن لحرز الذ ، وعنه ابن جميع ، فتارةً نَسَبه هكذا ، وتارةً أَسْقَطَ اسمَ أبيه وَجَدّه ، وقد سمِع عبد الغني عن واحد عنه ، فتأمل ، قال الحافظ : ومثله : حُبيبة وَنَن عَيْق ، وكان أبوها شاعرًا في زمن على رضى الله عنه .

(و) حُبَيْبَةُ (كجُهَيْنَةَ: ع) بالعِرَاقِ (من نَوَاحِي البَطِيحَةِ) متَّصلُ بالبَادِيَةِ قَريبٌ من البَصرة .

(و) يقالُ (امْرَأَةٌ مُحِبُّ) بصيغة التَّذْكِيرِ أَى (مُحِبَّةٌ) وعَبَارَةُ الفَرَّاء: وامرأَة مُحِبَّ أيضاً، وامرأَة مُحِبَّ أيضاً، قالِ ثعلب: (و) يُقَالُ (بَعِيرٌ مُحِبُّ) أَى (حَسِرٌ) وأنشدَ يَصِفُ امرأَةً قَاسَتْ عَجِيزَتَهَا بِحَبْلِ وبَعَثَتْ به إلى أقرانها. عَجِيزَتَهَا بِحَبْلِ وبَعَثَتْ به إلى أقرانها. حَبَّتْ نساء العالَمِينَ بالسَّبَبُ

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (قرو) .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح وفى التكملة قال إنه ليس لهدبة ولم يسم قائله وهو له فى الأغانى ٢١ /٢٧٥ ليدن وأشير إلى مافى التكملة جامش المطبوع

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح والمقاييس ۲٦/۲ ثم قال: ويقال المُحَبِّ بالفتح أيضا .

والتَّحَبُّبُ: التَّوَدُّدُ، وحَـبُ إِذَا تَوَدَّدَ، وهو يَتَحَبَّبُ إِلَى النَّاسِ، وهو مُتَحَبِّبُ إِليهم، وأُوتِي فُلاَنَ مَحَابً القُلُوب، (والتَّحَابُ: التَّوادُ) ومنه الحديثُ «تَهَادُوْا تَحَابُّوا ».

(واسْتَحَبَّهُ عليه: آثْرَهُ) والاستحبابُ كالاستحسان و ﴿ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى كالاستحسان و ﴿ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمان ﴾ (۱) آثَرُوهُ ، وهو في الأساس. (وأَحْبَابُ) جَمْعُ حَبِيب (ع)وفي «المعجم» أنَّه بلَدٌ في جَنْبِ السَّوَارِقِيَّة من نَوَاحِي المَدِينَةِ (بدِيارِ بَنِي سُلَيْمٍ) له ذِكْرٌ في الشَّعْرِ.

(والحُبَّابِيَّةُ بِالضَّمِّ : قَرْيَنَانَ بِمَصْرَ).

(وبُطْنَانُ حَبِيبٍ: دبالشَّأُم ]).

(والحُبَّةُ بالضَّمِّ: الحَبِيبَةُ) أيضاً (ج) حُبَبُّ (كَصُرَد).

(ومَحْبُوبٌ: جَدُّ أَبِي العَبَّاسِأَحْمَدَ ابنِ مُحَمَّدُ التَّاجِرِ، رَاوِيَةُ سُننِ التَّرْمِذِيّ ابنِ مُحَمَّدُ التَّاجِرِ، رَاوِيَةُ سُننِ التَّرْمِذِيّ (وحَبُّوبَةُ: لَقَبُ إسماعيلَ بن إسحاق الرَّازِيّ) كذا في النسخ، وفي كتساب الذَّهَبِيّ: لَقَبُ إسحاق بن إسماعيلَ الرَّازِيّ، (و) حَبُّوبَةُ (جَدُّ) إسماعيلَ الرَّازِيّ، (و) حَبُّوبَةُ (جَدُّ)

أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِدِ اللهِ بنِ زَكْرِيًّا النَّهْيرِ النَّيْسَابُورِيَّ، وجَدُّ (لَلْحَافِظ)الشَّهِيرِ المُكْثِرِ أَبِي نَصْرِ (الْحَسَنِ بنِ مُحَمَّد) المُكْثِرِ أَبِي نَصْرِ (الْحَسَنِ بنِ مُحَمَّد) ابن إبراهيم بنِ أَحْمَدَ بنِ عَلِيًّ ابن عَلِيً (الْيُونَارِتِيُّ ) الأَصْبَهَانِيِّ مات سنة ٢٩٥ قال ابن نُقْطَة : نَقَلْتُ نَسَدَبُهُ مِنْ حَطِّه ، وقد ضَبَطَه .

(و) حَبَابٌ (كَسَحَابِ ابنُصَالِحِ الوَاسِطِيّ) شَيْخٌ للطَّبَرَانِيّ .

(و) أَبُو بَكْرِ (أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِمَ بَنِ حَبَابِيُّ ) نِسْبَةً حَبَابِ) الخُوَارَزْمِيُّ (الحَبَابِيُّ) نِسْبَةً لِجَدِّهِ (مُحَدِّثُونَ) الأَّخِيرُ شَيْخُ للبِرْقَانِيٌ.

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه:

حَبَّانُ بنُ سَدِيرِ الصَّيْرَفِيَ ، شِيعِيّ ، شِيعِيّ ، وَحَبَّانُ بنُ أَبِي مُعَاوِيةً شِيعِيَّ أَيْضًا ، وحَبَّانُ الأَسدِيِّ عن أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ ، وعنه : حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ ، وإبرَاهِم بنُ حَبَّانَ الأَرْدِي عن أَنس ، وعنه :عيسى حَبَّانَ الأَرْدِي عن أَنس ، وعنه :عيسى ابنُ عُبَيْدٍ ، ومحمَّدُ بنُ عَمْرِو بن حَبَّانَ ، سمع بقية ، مشهور ، وحَبَّانُ بنُ عمرٍو ، عبد الله شامِيَّ ، عن عبد الله بن عمرٍو ، ورَي عنه الله بن عمرٍو ، ورَي عنه الله بن عمرٍو ، ورَي عنه الله بن مرو ، ورَي عنه الله بن رافيع ، ودُكر في الفتح روك عنه الفتح ، ودُكر في الفتح مؤلاء كُلُهُمْ بالفَتْح ، ودُكر في الفتح

<sup>(</sup>١) سوزة التوبة الآية ٢٣

حَبَّانُ بن وَاسِع ِ بن حَبَّانَ

قلتُ : وابنُ عَمِّهِ مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى ابن حَبَّانَ من شيوخِ مالِكٍ . وأَبُوهعن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسِ، وعنه ابنَــه محمدٌ وابنُ أَخِيهِ وَاسِـعٌ ، وسَلَمَةُ بنُ حَبَّانَ شيـخُ لِعَبْـدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَل، ويُوسُفَ القَاضِي. وهو غيسرُ الذي ذَكَره المصنفُّ، فَرَّقَ بينهما عبـــدُ الغَنيِّ، وجَوَّزَ الأَميرُ أَنْ يَـــكُونَا واحدًا، وحَبَّانُ بنُ المحشر رَوى عنــه حَفِيدُهُ قَبِيصَة بنُ عباد بنِ حَبَّانَ، وحَبَّانُ بنُ مُعَاوِيَةً صاحبُ الْهَيْثَمِ بن عَدَىً ، وحُمَيْدُ بنُ حَبَّانَ بنِ أَرْبَدَ الجَعْفَرَى كُوفي ، رَوَى عنه سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَةً ، قال الأمير : وصحف فيــه غيرٌ واحسدٍ .

وهما فاته في الكَسْرِ حِبَّانُ الصائِعِ بن عن أبي بكر الصدِّيقِ ، وعنه الرَّبيع بن صُبَيْح ، وحِبَّانُ بنُ يوسفَ الصَّدَفي ، شَهِدَ فَتْسِحَ مِصْرَ ، ذكرهُ ابن يُونُسَ ، وابنه عبد الله ، جَالَس عبدَ الله بن عمرو ، وحِبَّانُ بنُ الحارث أبو عقيسل كُوفِي ، عن عسلي ، وعنه شبيب بن

غَرْقَدة ، وحِبَّانُ صاحب اللَّثَيْنة ،رَوَى عن ابن عمر ، وعنه رَزِينِ بن حَكِيمٍ ، وحِبَّانُ بنُ عاصِمِ العَنْبَرِيُّ ، بَصْرِيُّعن جَدُّه حَرْمَلَةَ بنِ إِيَاسٍ، وله صُحْبَةٌ، وعنه ابنُ عَمِّه عبدُ الله (١) بنُ حَسَّانَ بن حَرْهُلَةً ، وحبَّانُ بن جَزْءٍ أَبوخُزَيْمَة (٢) عن أبيه وأخيه ، ولَهُمَا صُحْبَةٌ ، وهو الذي روى عن أبي هريرَةَ رضي الله عنهما وعنه زَيْنَبُ بنت أبي طليق ، قاله الأميرُ ، وتَرَدُّدَ الدارقطنيّ في كونهما اثنيْنِ، وحِبُّسانُ بنُ زَيْدِ الشُّرْعِيُّ تَـــابِعِيُّ ، وحِبَّانُ بنُ أَبِي جَبَلَة نابعيٌّ أَيضا عن عَمْرِو بنِ العاصِ وغيره ، وحِبَّان بن مهير العبدىّ ، سَمعَ عطاءٌ قوله ، وحِبَّانُ ابنُ النُّحَّارِ عن أبيه النجَّار، عنجده أُنُسِ بنِ مالكِ ، وعنه ابنه إبراهيم بن حِبَّانَ ، وحِبَّانُ أَبُو مَعْمَرِ ، بَصْرِيُّشَيْخٌ لِأَبِي دَاوُودَ الطَّيَالِسِيُّ ، وحِبَّانُ صَاحِبُ العَاجِ ، رَوَى عنه الأصمعيُّ ، وحبَّانُ ابنُ حِبَّانَ الدِّمَشْقيُّ، رَوَى عنه حَفيدُه

 <sup>(</sup>۱) فى تهذيب التهذيب ۲ /۱۷۲ عن جده لأمه حرملة بن
 عبد الله التمومى و له صحبة وعنه أبو الجنيد عبد الله بن
 حسان العنبرى .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع «حر أخو خزيمة » والتصويب من تهذيب التهذيب .

العَبَّاسُ بنُ محمدِ بنِ حِبَّانُ ، وحِبَّانُ الأَغْلَبُ بنُ تَمِيمٍ ، بَصْرِى عن أبِيهِ ، وعنه إسحـــاق بنَ سَيَّار ، وحبَّانُ بنُ نافِع بن صَخْر بن جُـوَيريـة ، بَصْرِيٌ ، سَكَنَ مصْرَ ، رَوَى عن سَعيد بن سالم القَدَّاح ، وعنه القُتبيِّ ،وحِبَّانُ بنُ عَمَّ ال بَصْرِيُّ ، عن يحيى بن ِ أبي كَثْيرٍ ، وحِبَّانُ بنُ عَمَّارِ ، بَغْدُادِيُّ عن عَبَّاد بن عَبَّاد، وعنه عَلِيٌّ بنَ الحَسَنِ ابنِ عَبْــــدَوَيْه ، وابنُه الحُسَيْنُ بنُ حِبُّانَ ، رَوَى التاريخَ عن يحيى بن مُعِين ، وحَفيدُه عَلِيٌّ بنَالحُسَيْنِ رَوَى عن أَحمدَ بنِ الدُّوْرَقِيِّ ، وحِبُّانُ بنُ إسحاق بن محمد بن حِبَّانُ الكُرابِيسيُّ البَلْخِيُّ عن ابن نُوحِ ، وحِبُّانُ بن عَبْدِ القَاهرِ بنِ حِبَّانَ المصْرِيِّ، وَابْنُهُ عبدُ المَلِكِ بنُ حِبَّانَ المُرَادِيِّ من أهل مصْرَ ، رَوَى عنه أَبُو سَعْدِ المُالِيني ، وحِبَّانُ بنُ بَشِيرِ بنِ سَبْرَةَ العَنْبُرِيّ شَاعَرُّفَارِسٌ ، وحبَّانُ بنُ العَرِقَة (١) الذي رَمَى سَعْدَ بنَ مُعَاذ يــومَ الخَنْــدَق،

وصَحَّمَهُ مُوسَى بنُ عُقْبَةَ فَقَالَ جبار ، بِالجِيمِ والموحدة والراءِ، والأُولُ أَصحُّ، وحِبَّانُ بنُ مُعَــاوِيَةَ ، عن أَبِي عَوَانَةَ ، وقيلَ بالفَتْــح ، وحبَّانُ بنُ مَرْثَد ، عن علىٌّ ، وسَلْمَانَ ، وقيلَ : هُو بِالْفَتْــَحِ والياءِ التَّحْتيَّة. وأُمُّ حبَّانَ بنْتُ عامربن نَابِي الأَنْصَارِيَّةُ صَحَابِيَّةٌ . وقيل : هي أُمَّ حبال ، وعَمْرُو بنُ حبَّانَ شَيْخٌ لابن ابي الدُّنْيَا ، وأَحْمَدُ بنُ سِنَانِ بنِحِبَّانَ القَطَّانُ الحَافظُ المَشْهُورُ صاحبُ المُسْنَد، وإسماعيلُ بنُ حبَّانَ الوَاسطيُّ، عن زَكَرِيًّا بنِ عَدِيًّ، وإِبرَاهِــــمُ بنُ حِبَّانَ بنِ إِبراهيمَ ، مَوْلَى آلِ أَبِسي الكَنُودِ، مِصْرِيُّ عنعَمْرِو بنِ حكَّام ، وعنه ابنُه عبدُ الكَرِيم ِ ، وعنه : أَهْلُ مضر ، وأَبُو حَاتِم مُحَمَّدُ بِنُحِبَّانَ بِنِ أَحْمَدَ بنِ حِبَّانَ بنِ مُعَاذِ التَّمِيمِيِّ الدَّارِمِيُّ البُسْتِيُّ ، صاحِبُ التَّصَانِيفِ ، وعُبَيْدُ بنُ حِبُّــانَ شَامِيٌّ ، رَوَى عن مالِكِ ، وزَيْدُ بنُ حبَّانَالرَّقِّي ّ ، رَوَى عن أَيُّوبَ، وأَخُوهُ بِشْرُ بِنُ حِبَّانَ، رَوَى عن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عقيل ، وجَعْفَرُ بنُ حِبَّانَ عنِ الحَسَنِ بنِ عَرَفَةً ،

 <sup>(</sup>۱) جهامش المطبوع قوله العرقة هذا هو الصواب كها في البخاري وما وقع في النسخ المعرقة بزيادة الميم فهو تحريف .

وعنه الإسماعيلي ، وبُنْدَارُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ابنِ حِبَّانَ الْجُرْجَانِيُ الفَقِيهُ ، عنِ البَغُوِي ، وابنِ صَاعِدٍ .

فَهَؤُلاءِ كُلُّهُمْ بِالْكُسْرِ .

وقال (١) الكسائي: لَكَ عِنْدِي مَا أَحْبُتُ ، أَىْ أَحْبَبْتَ .

ويقال: سرْنَا قَرَباً حَبْحَاباً ، أَى جَادًا. مثلَ حَثْحَاتِ .

وحَبْحَبُّ كَجَعْفَرٍ : مَوْضِعٌ . ومَنْظُورُ بنُ حَبَّةَ بالفَتْحِ : أَبــو مِسْعَرِ ، رَاجِــزُّ .

والحَبَّانِيَّةُ ، بالفَتْح : مَحَلَّةٌ بِمِصْرَ وَالحَبَّاةُ .

وحَبَّبْتُ القِرْبَةَ إِذَا مَلَأْتُهَا .

والحَبَابُ بالفَتْحِ: الطَّلُّ الذي يُصْبِحُ على الشَّجَر .

وَأُلاتُ الحُبِّ ،بالضَّمِّ : عَيْنُ بِإِضَمَ مِ من ناحيَةِ المَدِينَةِ .

والحَبْحَابُ ، بالفَتْح : السَّيِّ الغِذَاءِ. وحَبِيبٌ ، كَأَمِير : جَبَلٌ حِجَازِيٌ ، وحَبِيبٌ أَيْضاً : قَبِيلَةٌ ، قال أَبُوخِرَاشٍ :

(١) في اللسان نسب هذا إلى لغة بني سليم ورواه عن اللحياني

عَدَوْنَا عَدُوةً لاَ شَكَّ فِيهِ فَا عَدُونَا عَدُوةً لاَ شَكَّ فِيهِ فَخِلْنَاهُمْ ذُوَّيْبَةً أَوْ حَبِيبَا (١) وذُوَّيْبَةً: قَبِيلَةٌ أَيضاً وذُوَّيْبَةً: قَبِيلَةٌ أَيضاً وحُبيبُ بنُ عَبْدِ اللهِ الهُذَلِيُّ السمُ الأَّعْلَمِ الشَّاعِرِ . وحُبيبُ القُشَيْرِيُّ : شَاعِرٌ .

وأَبُو الطَّيِّبِ أَحْمَدُ بنُ عبد العَزِيزِبنِ محمد بن حَبِيب الرَّافِقِيّ مُحَدِّثٌ ، وابنُ حَبِيب ، نَسَّابَةٌ وحبيب هذه أُمَّهُ أَوْ جَدَّتُه.

وَبَنُو المُحِبِّ : حُفَّاظُ الشَأْمِ ، وَأَبُو القَاسِمِ الفَضْلُ بنُ عبدِ الله بنِ محمدِ بن المُحِبِّ النَّيْسَابُورِيُّ مُحَدِّثٌ وأَبُو الفُتُوح محمدُ بنُ محمد بنِ عُمْرُوس البَكْرِيُّ عُرِفَ بابنِ المُحِبُّ عُمْرُوس البَكْرِيُّ عُرِفَ بابنِ المُحِبُ النَّيْسَابُورِيِّ ، مَشْهُورٌ ، تُوفِّي سنة ٦١٥ لذَكره الصَّابونيُّ في «الذَّيْل » .

والمُحَبُّ بِفَتْ عِ الحاء : ابنُ حَذْلَم المِصْرِيُّ الزَّاهِدُ ، عن سَلَمَةَ بن وَرْدَانَ ، وقال عبدُ الغَنِيِّ : عن مُوسَى بنِ وَرْدَانَ ، وقال عبدُ الغَنِيِّ : عن مُوسَى بنِ وَرْدَانَ ، وأَوْبَرُ بنُ عَلِيٍّ بن مُحَبِّ بن حازم بنِ كُلْثُوم التَّجِيبِيُّ ، ذَكَرَهُ ابنُ يُونُسَ .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذايين ١٢٠٤ ومادة (ذأب)

ومُحَبَّةُ بضَمِّ المِيمِ وفَتْحِ الحَاءِ أَيضا: تَابِعِيَّةٌ، عَنْ عَائِشَةَ، وعنها، أَبُو إِسحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وأَبُو هَمَّامِ أَبُو إِسحَاقَ السَّبِيعِيُّ، وأَبُو هَمَّامِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَبَّبِ الدَّلَال كَمُحَمَّدِ: مُحَمَّدُ بنُ مُحَبَّبِ الدَّلَال كَمُحَمَّدِ: مُحَدِّثُ مَشْهُورٌ، ومثلُه مُحَبَّب بنُ مُحَبَّب بنُ مُحَبَّب النَّيْسَابُورِي عن إبراهيم العَبْديُّ، عن ابن رَاهَوَيْهِ، وابْنُه إبراهيم بنُ مُحَبَّب النَّيْسَابُورِي عن مُحَمَّد بن إبراهيم البُوشَنجيّ.

والحَبَّابُ كَكَتَّانِ مَنْ يَبِيعُ الحِنْطَةَ ، وَقَدْ نُسِبَ كذلكَ جَمَاعَةً

ويقاًل في الحبّى المَذْكُور في المَنْنِ أَيضا: الحُبيّا بالتصغير لِمَوْضِعِ الْخِبَابِ: سَعِيدُ بنُ اللحِجَسازِ، وأبو الحُبَابِ: سَعِيدُ بنُ سَعِيدُ بنُ سَيَارٍ عن أبي هُرَيْرَةَ، وعنه سعيد المَقْبُرِي، وأبو حَبيب بن يَعْلَى بن المَقْبُرِي، وأبو حَبيب بن يَعْلَى بن مُنْيَة (١) التميمي، عن ابن عباس، ومحمّد بن حُبيبات شاعر في الدولة العبّاسية، وحُبيبات شاعر في الدولة مناف بن هلال بن عامر بن صَعصعة مناف بن هلال بن عامر بن صَعصعة جاهلي، من ولده مِسْعَر بن كِدام وغيره. وحَبُّ بالفَتْح : لَقَبُ أَخْمَدَ بنِ أَسَد المُتَو كُلي البَلْخي، كان في حُدُود أَسَد المُتَو كُلي البَلْخي، كان في حُدُود أَسَد المُتَو كُلي البَلْخي، كان في حُدُود

(۱) فالمطبوع «منيه» والتصويب من تهذيب التهذيب ٢ /٦٨

الثلاثمائة ، هكذا قَيَّدَه الحافظُ .

وعن اللَّحْيَانَى : خَبْحَبْتُ بِالْجَمَلِ حِبْحَاباً وِخَوَّبْتُ بِه تَحْوِيباً إِذَا قُلْتَ لَكُ حَوْبٍ ، وهو زَجْرٌ .

[ح ت رب] ..

(الحَتْرَبُ) كَجَعْفَرٍ ،أَهملَهُ الجَوهرى وقال ابن دريد: هو الرَّجُلُ (القَصِيرُ) قال: وأَحْسَبُه مَقْلُوباً عن حَبْتَرٍ

[ ح ث ر *ب*] \*

(حَثْرَبَ المَاءُ)، أَهْمَلَه الجوهرى، وقال ابن السكّيت: أَى (كَدُرَ و) كَذَا حَثْرَبَتِ (البِئرُ) والقَليبُ إذا (كَدُرَ مَاوُهًا واخْتَلَطَ بالحَمْأَة) وفي التكملة: اخْتَلَطَ به الحَمْأَةُ، وأنشد:

لَمْ تَرُو حَتَّى حَثْرَبَتْ قَلِيبُهَا (١) نَزْحاً وخاف ظَمَأً شَرِيبُهَا (١) (والحِثْرِبَةُ بالحَشْرِ) لُغَـــةً في (الحِثْرِمَةِ)، قال ابن دُريد: الميمُ بَدَلًا عن الباء، وهي النَّاتِئةُ في وَسَطِ الشَّفَةِ العُلْيَا منَ الإنسان.

<sup>(</sup>۱) اللــان والتكملة وفي المطبوع «وجاو حاب ظمأ....» والتصويب مهما ، وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع :

(و) الحُثْرُبُ (كَبُرْقُعِ) مَسْلُ الحُرْبُثُ () الذي الحُرْبُثُ (أ) (: نَبَاتُ سُهْلِي أُو) الذي (لاَ يَنْبُتُ إِلاَّ في جَلَد) مِن الأَرْضِ (و) الحُثْرُب أَيضاً (: المَّاءُ الخَاثِرُ) ، نقله الصاغاني ، (و: الوَضَرُ) مُحَرَّكَةً (يَبْقَى في أَسْفُلِ القِدْرِ) .

## [حثلب] \*

(الحِثْلِبُبالكَسْرِ)،أهمله الجوهريُّ، وقال ابنُ دريد: هو (عَكَرُ الدُّهْنِ أو السَّمْنِ) في بعض اللُّغَاتِ ، كالحِثْلِم، وسيأتي .

## [ح ج ب]\*

(حَجَبهُ) يَخْجُبه (حَجْباً وحجاباً: سَتَرَهُ، كَحَجَبهُ ،وقَد احْتَجَب وتَحَجَّب) إذا اكْنَنَّ من وَرَاءِ الحِجَابِ وامرأَةً محْجُوبةٌ، ومُحَجَّبةٌ للمُبالَغَية، قَدْ سُتِرتْ بِسِتْرٍ، وهو محْجُوبُ عن الخَيْرِ، وضَرَبَ الحِجَابِ على النَّسَاءِ

( والحَاجِب: البَوَّابُ ) صِفَةٌ غَالِبةٌ (ج حَجَبَةٌ وحُجَّابٌ ، وخُطَّتُهُ ) ، بالضَّمِّ ، (الحِجَابَــةُ ) وحَجَبَــهُ أَى مَنَعَهُ من

الدخُول ، وفُللانُ يَحْجُبُ لِلْأَمِيرِ أَى حَاجِبُهُ ، وإلَيْهِ الخَاتَمُ والحَجَابَةُ ، وهو حَسَنُ الحِجْبَةِ ، وهُمْ حَجَبَةُ البَيْتِ وفى الحسديث «قالت بنو قُصَى فينا الحسديث «قالت بنو قُصَى فينا الحِجَابة » يعْنُون حِجابة الحَعْبة ، وهم سدانتها ، وتَولِّى حِفْظِها وهم الذين بأيديهم مفاتيحها .

إِذَا مَا غَضِبْنَا غَضْبةً مُضَرِيَّـــةً هَتَكْنَاحجابَ الشَّمْسِ أَوْمَطَرتْ دَما (٢)

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « الحرثب » وألتصويب من اللسانولاتوجد مادة حرثب وانظر مادة ( حربث )

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذايين ۲۰ واللمان والتكملة وضبط « ريبُ قرع »

 <sup>(</sup>Ÿ) اللسان وفيه : أنشد الأزهري للغنوي .

قال: حجَابُهَا: ضَوْوُهَا (أَوْ: نَاحِيَةً منْهَا) وفي حَديث الصَّلاَّة «حينَ تَوَارَتْ بِالحِجَابِ » الحجَابُ هُنَاالأَفُقُ يريد: (١) حين غَابَت الشَّمْسُ في الأَفُق واسْتَتَرَتْ به، ومنه قَوْلُهُ تَعَــالَى ﴿ حَتَّى نَوَارَتْ بالحجَابِ ﴾ (٢) (و) الحجَابُ: كُلُّ (مَا حَالَ بَيْنَ شَيْنِيْن) جَمْعُهُ حُجُبٌ، وفي الحديث «مَالِدَعْوَة المَظْلُومِ حِجَابٌ ، ولَهُ دَعَوَاتُ تَخْرِقَ العُجُبُ (٣) (و) الحجَابُ ( : لَعْمَــةٌ رَقيقَةٌ) كـــأَنَّهَا جلْدَةٌ قد اعْتُرَضَتْ (مُسْتَبْطنَةُ بين الجَنْبَيْنِ تَحُولُ بينَ السُّحْرِ والقَصَبِ). وفي الأَساسُ: ودن المَجَاز : هَتَكَ الخَوْفُ حجَابَ قَلْبه، وهو جلْدَةٌ تَحْجُبُ بَيْنَ الفُؤَادِوالبَطْنِ ، وخَوْفٌ يَهْتَكُ حُجُبَ القُلُوبِ ، انتهى ، وكُلُّ شَيءٍ مَنَعَ شيئًا فقد حَجَبَهُ كَمَــا تَحْجُبُ الإِخْوَةُ الأُمَّ عَنْ فَريضَلتها، فإِنَّ الإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الأُمَّ عِنَ الثُّلُثِ

[إلى السَّدُس] (١) كذا في الأُساس (و) الحجَابُ ( جَبَلُ دُونَ جَبَلِ قَاف) المُحيط بالدُّنْيَا، وبه فَسَّر بعضُهم قولَه تعالى ﴿حتَّى تَوَارَتْ بِالحجَابِ ﴾ (و) الحجَابُ ( : أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ) وهيَ (مُشْرِكَةٌ) كَأَنَّهَا خُجبَتْ بالمَوْت عن الإيمَان (ومنه)حديثُ أَبي ذَرُّ رضي الله عنه أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ الله (يَغْفَرُ لِلْعَبْدِ مَالَمْ يَقَسعِ الحجَابُ) قيــلَ يارسولَ الله، ومـــا الحجَابُ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوت ، إِلَخ ، قال أَبُو عَمْرُو وشَمِرٌ : حديثُ أَنَّى ذَرًّ يَكُلُّ ا عَسلَى أَنَّهُ لاَ ذَنْبَ يَحْجُبُ عنِ العَبْدِ الرَّحْمَةَ فيهَما دُونَ الشُّرْك، وقال ابنُ شُمَيْل في حسديث ابن مسعود «مَن اطُّلُعَ الحجَابَ وَاقَـعَ مَا وَرَاءَهُ » قال: إذامات الإنسكانُ واقَعَما وَرَاءَ الحِجَابَيْنِ حِجَابِ الجَنَّةِ وحِجَابِ النَّارِ ، لأَنَّهُمَا قد حُفيًا ، وقيل : اطُّلاَعُ الحجَابِ مَدَّالرَّأْسِ ، لأَنَّ المُطَالِعَ يَمُدُّ رَأْسَهُ يَنْظُر مِنْ وَرَاءِ الحِجَابِ وَهُوَ السُّتُورُ .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « الأفق شهد » والتصويب من اللسانوالهاية وبهامش المطبوع « قوله شهد كذا مخطه والذى فىالنهاية يريد »

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٣٢

<sup>(</sup>٣) زاد في الأساس ... أي تبلغ العرش وما للنعوة المظلوم دون الله حجاب .

<sup>(</sup>والحَجَبُ مُحَرَّكَةً : مَجْرَى النَّفَسِ)

<sup>(</sup>١) زيادة سن اللسان .

نقلَه الصاغاني .

(و) الحَجِبُ )كَكَتِفِ: الأَكَمَةُ) وفي التَكملة: الأَجَمَةُ .

(والحَاجِبَانُ : العَظْمَانُ) اللَّذَانَ (فَوْقَ العَيْنَيْنِ بِلَحْمِهِمَــا وشَعَرهمَا) صفّةٌ غَالبَةٌ: ( أَو الحَـاجِبُ) هُوَ (الشُّعَرُ النَّابِتُ عَلَى العَظْمِ)،سُمِّــيَ بذلكَ لأَنَّه يَحْجُبُ عن العَيْن شُعَاعَ الشُّمْس، قال اللِّحْيَانيِّ: وهو مُذَكَّرُّ لاغَيْرُ ، وحُكى : إِنَّهُ لَمُزَجَّجُ الحَاجِبِ (١) ، كَأَنَّهُمْ جَعَلُوا كُلَّ جُزْءٍ منه حَاجِباً، قال: وكذلك يقالُ في كُلِّ ذي حاجب وقال أبو زيد: فِي الجَبِينِ: الحَاجِبَانِ، وهُمَا مَنْبِتُ شَعرِ الحَاجِبَيْنِ من العَظْم ِ (ج حَوَاجِبُ ، و) الحَاجِبُ (منكُلُ شيءٍ خَرْفُهُ ، و) الحَاجِبُ (مِن الشَّمْسِ) وكذا القَمَر (!ناحيَةٌ منها) قال: تَرَاءَتْ لَنَاكالشَّمْس تَحْتَ غَمَامَة بَدَا حَاجِبٌ مِنْهَاوضَنَّتْ بِحَاجِب (٢) وحَوَاجِبُ الشَّمْسِ: نَوَاحِيهَا،وفي

الأُساس: ومن المَجَازِ: بَدَا حَاجِبُ الشُّمْس، أَى حَرْفُهَ ا، شُبَّهَ بِحَاجِبَي الإنْسَان ، ولأحَتْ حَوَاجِبُ الصَّبْعِ : أَوَائِلُهُ ، انتهى ، وعن الأَزْهَرِيِّ :حَاجِبُ الشُّمْس: قَرْنُهَا ، وهو ناحيَةٌ منقُرْصهَا حينَ تَبدأ في الطُّلُوع ، يقال: بَدَا حَاجِبُ الشُّمْسِ والقَمَرِ ،وذَكَرَالأَصمعيُّ أَنَّ امْرَأَةً قَدَّمَتْ إِلَى رَجُــلِ خُبْزَةً أَوْ قُرْصَةً ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْ وَسَطِهَا ، فقالت له : كُــل من حَوَاجبها ، أي حُرُوفَهَا، وهو مَجَازٌ، كما فىالأَساس وفى اللسان: قالَ الأَّزهريِّ: العَتَبَــةُ في البَابِ هِيَ الأَعْلَى ، والخَشَبَةُ الَّتِي فَوْقَ الأَعْلَى: الحَاجِبُ. (وحَاجِبُالفيل شَاعرٌ ) منْ شُعَرَائهمْ ، وحَاجِبٌ اسْمٌ ، وأَوْسٌ أَبُو حَاجِبِ الــكِلاَبِيُّ لَهُصُحْبَةٌ رَوَى عنه ابْنُهُ حَاجِبٌ، وأَبُو مُحَمَّدِ حَاجِبُ بنُ أَحْمَدَ بن ترجمَ بنِ سُفْيانَ ، وأَبُو عَلِيٌّ إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ [أحمد [ابن] (١) حــاجِبِ الــكُشَانِيّ رَاوِيَـــةُ البُخَارِيِّ عن الفِرَبْرِيِّ .

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان «الحواجب» وبهامش المطبوع: لمزجج
الحاجب كذا بخطه والظاهر الحواجب بدليل ما بعده»
 (۲) اللسان والجهرة ۱/۲۰۱ وأساس البلاغة ۱/۳۵۲
وهو لقيس بن الخطيم ديواند ۳۵

وحَــاجِبُ بنُ أَحْمَــدَ الطُّوسِيُّ :

<sup>(</sup>١) زيادة من مادة (كثن) ومعجم البلدان (كثانية) .

مُحَدِّثُونَ (و) حساجبُ (بنُ يَزِيدَ)
الأَشْهَلِيُّ حِلْفاً ،اسْتَشْهِدَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ (و)
حاجبُ (بنُ زَيْد) بنِ تَيْمِ الْخَرْرَجِيُّ الْبَيَاضِيُّ ، شَهِدَ أَحُدًا ، وهو أَخُوالحُبَابِ (وعُطَّارِدُ بنُ حاجبِ) بنِ زُرَارةَ التَّميمِيُّ ، لَهُ وِفَادَةٌ ، مِنْ وَلَدَه : عُطَارِدُ بنُ عُميرِ اللهِ وَفَادَةٌ ، مِنْ وَلَدَه : عُطَارِدُ بنَ ضَرَارِ بنِ اللهِ وفَادَةٌ ، مِنْ عَمير ومحمد بن عُمير ، والقَعْقاعُ بنُ ضِرَارِ بن عُمير ومحمد بن عُمير ، وهم عُطَارِدِ بنِ حاجب ، وهم ولَقِيطُ بنُ عُطَارِدِ بنِ حاجب ، وهم أَشُو الوَفَاءِ صَاحِبُ القَوْسِ المُودَعَةِ الْمَوْسَ المُودَعَةِ عَلَيْدَ كَسْرَى في قَصَّة مَشْهُورَة ، سَاقَهَا وَغَيْرُه ، وإليه يُشِيرُ الْقَائِلُ : عَلَيْنَا بِقَوْسِ حَاجِبِهِا الْعَائِلُ : تَاهَـتُ عَلَيْنَا بِقَوْسِ حَاجِبِهَا الْعَائِلُ : تَاهَـتُ عَلَيْنَا بِقَوْسِ حَاجِبِهَا الْقَائِلُ : تَاهَـتُ عَلَيْنَا بِقَوْسِ حَاجِبِهَا

تِيهَ تَمِيمَ بِقَوْسِ حَاجِبِهَا (١) (صَحَابِيُّونَ).

(والمَخْجُوبُ: الضَّرِيرُ).
ومَلِكُ مَخْجُوبُ، ومُحَجَّسِبٌ،
ومُخْتَجِبٌ، واخْتَجَبَ عن الناسِ.
(وذُو الحَساجِبَيْنِ: قَائِدٌ فَارِسِيٌّ)
ويقالُ له: ذُو الحَاجِبِ أَيضاً، له
ذكْرٌ في السِّير.

(والحَجَبَتَانِ، مُحَرَّكَةً: حَرْفاً الوَرِكِ المُشْرِفَانِ على الخَاصِرَةِ)، قال طُفَيْلُ: ورَادًا وحُوَّا مُشْرِفاً حَجَبَاتُهَا مُنْجِبِ (١) بَنَاتُ حِصَانِ قَدْ تُعُولِمَ مُنْجِبِ (١) (أو) هما (العَظْمَانِ فوق العَانَة المُشْرِفَانِ على مَرَاقً البَطْنِ من يَمِينِ المُشْرِفَانِ على مَرَاقً البَطْنِ من يَمِينِ وشَمَال) وقيل وقيل: هما رُوُوس عَظْمَيُ الوَرِكَيْنِ ممَّا يلي الحَرْقَفَتَيْنِ، والجَمْع الحَرَّقَفَتَيْنِ، والجَمْع الحَجَبَاتِ قَالَ امرؤ العَيْسُ:

لَهُ حَجَبَاتٌ مُشْرِفَاتٌ عَلَى الفَّالِ (٢) (و) الحَجَبَتَ انِ (من الفَرَس: ما أَشْرَفَعلى صِفَاقِ البَطْنِ منوركَيْهِ) وفي الأَساس: وفَرَسٌ مُشْرِفُ الحَجَبَةِ: رأس الوَرِكِ.

(والحَجِيبُ) كأميرِ (:ع). وحَجَبَ الحَاجِبُ يَحْجُبُ حَجْباً. (واسْتَحْجَبَهُ: وَلاَّهُ الحِجَسابَةَ) وفي نسخة: الحِجْبَة. (و) يقال (احْتَجَبَتِ المَرْأَةُ بِيَوْمِ) من تَاسِعِهَا، وبِيَوْمَيْنِ

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان والتاج مادة (قوس) .

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس وفى المطبوع «وحرا» والمثبت مما سبق وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

مِنْ تَاسِعِهَا ، يقال ذلك للمرأة الحَامِلِ إِذَا (مَضَى يَوْمُ مِن تاسِعِهَا) يَقُولُونَ أَصْبَحَتْ محْتَجِبَةً بيَوْمَ مِن تاسِعِهَا ، هذا كلامُ (١) العرب .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليه: حَجَبَصَدْرُهُ، أَى ضَاقَ .

وأَبُو عَمْرِو بنُ الحَاجِبِ : نَحْوِيُّ أُصُولِيُّ مَشْهُورٌ كَــانَ أَبُوهُ يَتَوَلَّى الحَجَابَةَ عَنْدَ بَعْضِ المُلُوكِ .

والمَحْجُوبُ: لَقَبُ القُطْبِ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ محمدالمِكْنَاسِيَ الرَّحَمْنِ بِنِ أَحْمَدَ بِنِ محمدالمِكْنَاسِي الرَّيلِ مَكَّةً ، مِن أَقْرَانِ التشَّاشِي وُلِدَ بِمِكْنَاسَةَ سنة ١٠٤٣ (٢) وتوفي بملكة سنة ١٠٨٥ وله أحوالٌ مشهورة ،أخَذَ عنه شيُوخُ مَشَايِخِنَا .

والمُحَجَّب كَمُعَظَّم : لَقَبُ جَمَاعَة منهم شَيْخُنَا الصالحُ الصَّوفِيُّ صَفِيً الدينِ أَحْمَدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المَخَائِيِّ، الدينِ أَحْمَدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المَخَائِيِّ، الشَّغَلَ بالحَديث قليلاً وأَجازَنَا .

وأَبُو الحَوَاجِبِ كُنْيَةُ عِيسَى بنِ

(۲) بهامش المطبوع « بالنسخة المطبوعة ب أى الناقصة - ۱۰۲۳ رلعله الصواب .

نَجْمِ القُرَشِيَّ ابن عَمِّ البُرْهَانِ الدُّسُوقِيِّ وبَنُو حَاجِبِ البَـابِ: بَطْنُ من العَلَوِيِّين .

وامْرَأَةٌ مُحَجَّبَ تُ ، كَمَعظَّمة ، شُدِّدَ لِلْمُبَالَغَةِ : كَمُخَدَّرَةِ ومُخَبَّأَةٍ .

والحَجَبِيُّونَ ، مُحَرَّكَةً : بَنُو شَيْبَةَ لِتَوَلِّيهِم حِجَابَةَ البَيْتِ الشَّرِيفِ . لِتَوَلِّيهِم حَجَابَةَ البَيْتِ الشَّرِيفِ . وأَبُو حَاجِب : سَوَادَةُ بنُ عَاصِم العَنزِي (١) ، رَوَى عنه عاصِمُ الأَحْوَلُ . العَنزِي والمُحَوْجِبُ : العَظِيمُ الحَاجِبِ .

## [ح د ب] ،

(الحَدَبُ مُحَرَّكَ الْهُ والْبَطْنِ) بِخلافِ الظَّهْرِ ودُخُولُ الصَّدْرِ والبَطْنِ) بِخلافِ القَّعْسِ، وقد (حَدِبَ كَفَرِحَ) حَدَباً (وَأَخْدَبَ) اللهُ زَيْدًا، (وَاحْدَوْدَبَ وَتَحَادَبَ) اللهُ زَيْدًا، (وَاحْدَوْدَبَ وَتَحَادَبَ)، قال العُجَيْرُ السَّلُولِيُّ: وَتَحَادَبَ)، قال العُجَيْرُ السَّلُولِيُّ: رَأَتْنِي تَحَادَبْتُ الغَدَاةَ وَمَنْ يَكُنْ رَأَتْنِي تَحَادَبْتُ الغَدَاةَ وَمَنْ يَكُنْ وَمَنْ يَكُنْ وَمَنْ يَكُنْ وَهُوَا حُدِبُ ) فَتَى قَبْلُ عَامِ المَاءِ فَهُوَ كَثِيرُ (٢) وَهُوَأَحْدَبُ (وَحَدِبُ) (وَحَدِبُ) اللَّهُ عِيرَةُ عن سيبويهِ. (و) الحَدبُ (وحَدِبُ) الأَخِيرَةُ عن سيبويهِ. (و) الحَدبُ لَا الحَدبُ لَا المَدبُ لَا المَدبِدُ وَالمَدبِدُ وَالمَدبِدُ الْمُدَادُ اللّهُ المَدبُ المَدبِدُ وَالمَدبِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُدَادُ الْمُدَادُ اللّهُ المُدبِدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُدبِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان «ويقال احتجبت الحامل من يوم تاسعها وبيوم من تاسعها يقال ذلك للمرأة الحامل إذا مضى يوم من تاسعها يقولون أصبحت محتجبة بيوم من تاسعها هذا كلام المرب

<sup>(</sup>۱) في المطبوع من التاج «العتربي» والتصويب من تهذيب النهذيب ٤ /٢٦٧

<sup>(</sup>٢) اللسان وفيه «فتى عام عام الماء فهو كبير »

(: حُدُورٌ) (١) وفي بعض النسخ: حُدُوبُ بِالْبَاءَ المُوحِدة بدلَ الراءِ ورَجَّحَهُ شَيخُنَا، وأَنْ كَرَ الرَاءَ، وجَعَله تصحيفاً، مع وأنْ الله السبتُ في الأصولِ المَقْرُوّة، والنَّسخِ الصحيحةِ المَثْلُوَّة، ومثله في لسانَ العربِ وعبارتُه: والحَدَبِ المَوْجِ ) في صَبَب كَحَدَبِ المَوْجِ ) وفي بعض النسخ : الرياح (والرَّمْلِ، وفي بعض النسخ : الرياح (والرَّمْلِ، وفي بعض النسخ : الرياح (والرَّمْلِ، ولي الحَدَبُ ( : الغلَظُ المُرْتَفِ عَمنَ اللَّرْضِ) والجَمْعُ أَحْدَابٌ وحِدَابٌ، وحِدَابٌ، وقال كعبُ بن زُهير :

يَوْمَا تَظُلُّ حِـدَابُ الأَرْضِ يَرْفَعُهَا مِنَ اللَّوَامِعِ تَخْلِيطُ وتَزْيِبِلُ (٢) مِنَ اللَّوَامِعِ تَخْلِيطُ وتَزْيِبلُ (٣) والحَدَبِ في الظَّهْرِ النَّاتِيُ ، قاله الأَزْهَرِيّ ، الحَدَبِ في الظَّهْرِ النَّاتِيُ ، قاله الأَزْهَرِيّ ، ومِنَ الأَرْضِ وَعَلُظُو ارْتَفْعَ ، وَلاَ تَكُونُ الحَدَبَةُ إِلاَّ في قُفُ أَوْغِلَظِ وَلاَ تَكُونُ الحَدَبَةُ إِلاَّ في قُفُ أَوْغِلَظِ وَلاَ تَكُونُ الحَدَبَةُ إِلاَّ في قُفُ أَوْغِلَظِ وَمَنَ المَحْدِبَةُ ، أَرْضِ وَحَدَبَةً ، وَنَزَلُوا في حَدَبِ مِنَ الأَرْضِ وَحَدَبَةً ، وَنَزَلُوا في وَحَدَبَة ، وَهَيْ النَّشْرُ ومَا أَشْرَفَ مِنْهُ ، وَنَزَلُوا في حِدَب مِنَ الأَرْضِ وَحَدَبَة ، وَمِنَ المَّاتِ وَمِنَ المَّرْضِ وَحَدَبَة ، وَهَيْ النَّذُو وَهُمْ مِنْ كُلِّ وَهُمْ مِنْ كُلِّ

حَدَب يَنْسِلُونَ ﴾ (١) يُرِيدُ يَظْهَرُونَ مِنْ غَلِيطٌ الأَرْضِ ومُرْتَفِعِها ، وقال الفرّاء : من كُلِّ موضع من كُلِّ موضع مُرْتَفِع . مُرْتَفِع . مُرْتَفِع .

(و) الحَدَبُ (منَ المَاءِ: تَرَاكُبُهُ)
وفي نسخة: تَرَاكُمُهُ (فِي جَرْيِهِ) وقِيلَ
مَوْجُهُ ، وقسال الأزهريّ: حَدَبُ الْمَاءِ
مَا ارْتَفَع مِنْ أَمْوَاجِهِ ، قال العجَّاج:
نَسْجَ الشَّمَالِ حَدَبَ الغَديرِ (٢)
قال ابن الأَعرانيّ ، ويقال: حَدَبُ
الغَديرِ: تَحَرُّكُ المَاءِ ، وأَمْوَاجُه

ومن المجاز: جَاءَ حَدَبُ السَّبِلِ بالغُثَاء، وهُوَ ارْتِفَاعُهُ وكَثْرَتُهُ، ونَظَرَ إلى حَدَبِ الرَّمْلِ، وهُوَ ما جَاءَ به الرِّيكُ فارْتَفَع

(و) الحَدَبُ (: الأَثَرُ) السَكَائِنُ (فِي الْجِلْدِ) كَالْحَدَرِ، قاله الأَصمعي، وقال غيرُه الحَدَرُ: السَّلَعُ قال الأَزهريّ: وصوابُه [[الجَدَر] (٣) بالجيم .

(و) الحَــدَبُ (:نَبْتُ أَو) هــو

<sup>(</sup>١) ضبط اللسان « حد ور «أما القاموس فضبطه كالمثبت "

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۵ واللسان وبادة (زول)

 <sup>(</sup>٣) ى المطبوع « مواضيع » والمثبت من اللـــان

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٩٦

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹ واللسان والأساس ۱/۷۰۱

<sup>(</sup>٣) **زيادة** من اللسان

(النَّصِيُّ، وأَرْضُ حَدِبَةٌ : كَثِيرَتُهُ) أَى النَّصِيُّ .

وَ ) الحَدَبُ ( :مَا تَنَاثَرَ مِنَ البُهْمَى فَتَرَاكُمَ) قال الفرذدق:

غَدَا الحَيُّ مِنْ بَيْنِ الْأَعَيْلاَمِ بَعْدَمَا جَرَى حَدَبُ البُهْمَى وهَاجَتْ أَعَاصِرُهُ (١)

قال ابن الأَعْرَابِيّ: حَدَبُ البُهْمَى: مَا تَنَسَاثَرَ منه فَرَكِبَ بعضُه بعْضَاً كَحَدَبِ الرَّمْلِ، وهو مَجَازٌ.

(و) الحَسلَبُ (مِنَ الشِّتَاءِ: شِدَّةُ بَرْدِهِ) يقال: أَصَابَنَا حَدَبُ الشِّتَاء، وهو مجازٌ، في الناموس: لكوْنِهَا السَّبَ لقَعْدَة الأَّحْدَب، قال شيخنا: وهَذَا السَّبَ مِمَّا يُقْضَى له العَجَبُ، وقال البنُ أَحْمَرَ في صفة فَرَسٍ:

لَمْ يَدْرِ مَا حَدَبُ الشِّنَاءِ ونَقْضُهُ ومَضَتْ صَنَابِرُهُ ولَمْ يَتَخَـدَّدِ<sup>(٢)</sup> (واحْدَوْدَبَ الرَّمْلُ: احْقَوْقَفَ).

(وحُدْبُ الأُمُورِ) بِالضَّمِّ (: شَوَاقُّهَا) جَمْعُ شَاقَّةٍ ، وهو الأَمْرُ الذي فيه مَشَقَّة (واحِدَتُهَا :حَدْبَاءُ) وهومجازٌ قال الراعى:

مَرْوَانُ أَحْزَمُهَا إِذَا نَزَلَتْ بِــه حُدْبُ الْأُمُورِ ، وخَيْرُهَا مَأْمُولاً (١) حُدْبُ الْأُمُورِ ، وخَيْرُهَا مَأْمُولاً (١) والأَحْدَبُ : الشِّدَّةُ ، وخُطَّةٌ حَدْبَاءُ ، وأُمُورٌ حُدْبُ ، وسَنَةٌ حَدْبَاءُ : شَدِيدَةٌ باردَةٌ ، شُبِّهَتْ بالدَّابِــة الحَدْبَاءِ باردَةٌ ، شُبِّهَتْ بالدَّابِــة الحَدْبَاءِ (والأَحْدَبُ : عِنْ قُمُشْتَبْطِنٌ عَظْمَ الذِّرَاعِ ) وقيلَ : الأَحْدَبَانِ فِي وَظِيفِي الفَرسِ : وقيلَ : الأَحْدَبَانِ فِي وَظِيفِي الفَرسِ : عِنْقَانِ ، وأَمَّا العُجَايِتَانِ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَصَبَتَانَ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَصَبَتَانَ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَمَانِ فَالعَدِيثَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدِيثَانِ فَالعَدِيثَانِ فَالْ أَلَّانِ فَالعَدَانِ فَالعَلَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدَانِ فَالعَصَبَتَانِ فَالعَدِيثَانِ فَالعَدِيثَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدَانِ فَالعَدِيثَ المَالِّذِيثَ الْفَالِدُونَ فَالْعَانِ الْمَالِقَانِ الْفَالْعَانِ الْعَلَانِ الْعَلَا

(و) الأَحْدَبُ ( :جَبَلٌ لِفَزَارَةَ) في دِيَارِهِم ، أو هو أَحَدُ الأَثْبِرَةِ (بمَكَّةَ حَرَسَهَا الله تعالى) أنشد ثعلب :

تَحْمِلاًنِ الرِّجْلَ كُلُّهَا .

أَلَمْ تَسَلِ الرَّبْعِ القَوَاءَ فَيَنطِقُ وهَلْ تُخْبِرَنْكَ الْيَوْمَ بَيْدَاءُ سَمْلَقُ فَمُخْتَلَفُ الأَرْيَاحِ بَيْنَ سُويْقَــة وأَحْدَبَ كَادَتْ بَعْدَ عَهْدِكَتُخُلِقً (٢)

والذى يَقْتَضِيهِ ذِكْرُه فَى أَشْعَارِ بَنِي فَزَارَةَ أَنَّه فَى دِيَارِهِم ، ولعَلَّهُمَا جَبَلاَن يُسَمَّى كُلُّ واحدٍ منهما بأَحْدَب.

(والأُحَيْدَبُ)مُصَغَّرًا(:جَبَلُ بالرُّوم) مُشْرِفٌ عـلَى الحَدَثِ الذي غَيَّرَ بِنَاءَهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۵۷ واللسان

<sup>(</sup>٢) ى اللسان منسوب لمزاحم العقيل وهو في ديوانه ٢٥

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس ١/٧٥١

<sup>(</sup>٢) اللسان وها لجميل ديونه ١٤٤ ومادة (سملق) .

سَيْفُ الدَّوْلَةِ، ذَكَرَه أَبُو فِرَاسِ بن حمْدَان فقالَ:

ويوم عَلَى ظَهْرِ الأَحَيْدبِ مُظْلَم جَلاَّهُ بِبِيضِ الهِنْدِ بِيضٌ أَزَاهِرُ (١) أَتَتْ أَمَمُ الكُفّارِفيه يَوْمُّهــــــ إِلَى الْحَيْنِ مَمْدُودُ الْمَطَالِبُ كَافْرُ فَحَسْبِي بِه يَوْمَ الأَحَيْدِبِ وَقَعَلَةً عَلَى مِثْلِهَا فِي العِزِّ تُثْنَى الخَنَاصِرُ وقال أبو الطيِّب المتنَــبِّي: نَثَرْتَهُمُ يَوْمَ الأَحَيْدِبِ نَثْرُةً كَمَا نُثِرَتْ فَوْقَ العَرُوسِ الدَّرَاهِمُ (٢) (وحَدَاب كَقَطَامِ ) مَبْنيٌّ على الكُسْر (: السَّنَةُ المُجْدبَةُ) الشَّديدَةُ القَحْطِ، يُسْتَعْمَلُ مُعْرَبًا أَيضًا، نَقَلَه الفراء، وهو المعروفُ المشهورُ، قال جريْر : لَقَدْ جُرِّدَتْ يَوْمَ الحدَابِ نِسَاوَكُمْ فَسَاءَتْ مُجَالِيهَا وقَلَّتْ مُهُورُهُمَا <sup>(٣)</sup>

(و) الحِدَابُ (كَكِتَابِ: عَبِحَزْن

بَنِي يَرْبُوع ، لَهُ يَوْمٌ ) مَعْرُوفٌ (و) قالَ أَبُو حَنِيفَة : الحِداب : (جِبَالٌ بالسَّرَاةِ ) يَنْزِلُهَا بَنُو شَبَابَة ، قَومٌ مِنْ فَهُم بنِ مَالك .

(والحُدَيْبيَةُ) مُخَفَّفَةً (كَدُوَيْهيَةِ) نَقَلَهُ الطُّرْطُوشيُّ في التفسير، وهــو المنقول عن الشافعيِّ ، وقال أَحْمَدُ بنُّ عيسَى : لا يَجُوزُ غيرُهُ ، وقال السَّهَيْليُّ : التَّخْفيفُ أَكْثَرُ عندَ أَهل العربية، وقال أَبو جَعْفَر النَّحَّاسُ: سأَلتُ كلَّ مَنْ لَقيتُ مِن وَثَقْتُ بِعِلْمِهِ مِن أَهــل العَرَبِيّة عن الحُدَيْبِية فلم يَخْتَلفوا علَى أَنَّهَا مُخففَةٌ ، ونقَلَه البَكْرِيُّ عن الأَصمعيِّ أَيضاً ، ومثْـلُه في المَشَارِ ق والمَطَالِع، وهو رأى أَهْلِ العرَاقِ (وقَدْ تُشَدُّدُ) يَاوُهَا، كما ذَهَب إليه أهـلُ المَدينَة ، بَلْ عامَّةُ الفُقَهَاءوالمُحَدِّثينَ ، وقال بعضُهُم: التَّخْفيفُ هو الثَّابتُ عند المُحَقِّقينَ ، والتثقيل لُ عندَ أَكْثَرِ المُحَدِّثِينَ، بل كثيرً من اللُّغَوِيِّينَ والمُحَدِّثينَ أَنْكُرَ التخفيفَ، وفى العناية: المُحَقِّقُونَ على التَّخْفيف كما قاله الشافعيُّ وغيرُه، وإن جَرى

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱/۱۲۱، ۱۹۲۰ رمعجم البلدان

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۸۸/ ومعجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) بيت جرير في معجم البلدان شاهد على «حداب» بالسكسر في أو له أي على ما جاء بعد البيت في الأصل وانظر ديوانه ٢٩٦ واللمان .

الجمهورُ على التشديدِ ، ثم إنهم اختلفوا فيها، فقال في المصباح: إِنَّهَا (بِئْرٌ قُرْبَ مَكَّةً ، حَرَسَهَا الله تعالى) ، على طَرِيق جُـــدَّةَ دُونَ مَرْحَــلَةِ ، وجَزَمَ المُتَـــأُخِّرُونَ أَنها قَرِيبَةٌ من قَهْوَة الشُّمَيْسِيُّ ، ثم أُطلِق على المَوْضِعِ ، ويقال: بعضُها في الحلِّ وبعضُهَا في الحَرَمِ ، انتهى، ويقال: إِنَّهَا واد بَيْنَهُ وبنَ مَكَّةَ عَشَرَةُ أَميال أَو خَمْسَةَعَشَرَ ميلاً ، على طريق جُدَّةَ ، ولذا قيل : إِنَّهَا على مَرْحَلَة من مَكَّةَ أُو أَقلُّ من مَرْحَلَةِ ، وقيل : إنها قَرْيَةٌ ليست بالـكَبيرَة سُمِّيَتْ بالبئر التي هُنَاكَ عندَ مَسْجد الشُّجَرَة ، وبينَهَـــا وبينَ المَدينَة تَسْعُ مَرَاحِلَ ، ومَرْحَلَةٌ إِلَى مَكَّةَ ، وهي أَسْفَل مَكَّةَ ، وقال مالك : وهيمن الحَرَمِ ، وحَكَى ابنُ القَصَّارِ أَنَّ بعضَها حلٌّ، (أَو) سُمِّيتُ (لِشَجَرَةِ حَدْبَاء كانت هُنَاكَ) (١)، وهي التي كانت تَخْتَهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ.

(والحُـدَيْبَاءُ) تَصْغِيرُ الحَدْبَـاءِ (:مَاءُ لِجَذِيمَةً).

(وتحَدَّبَ بِهِ: تَعَلَّقَ)، والمُتَحَدِّبُ المُتَعَلِّقُ بِالشَّيْءِ المُلازِمُ له.

(و) تَحَدَّبَ (عَلَيْه : تَعَطَّفَ)وحَنَا ، (و) تَحَدَّبَت (المَرْأَةُ) أَى (لم تَتَزَوَّجْ وأَشْبَلَتْ) أَى أَقَامَتْ من غيرِ تَزْوِيــجِ وعَطَفَتْ (عَــلَى وَلَدهَا ، كحَــدبَ بالكَسْرِ) يَخْدَبُ ،مَفْتُوحَ المُضَارِع ، حَدَباً، فهو حَدبٌ (فيهما) أَى في المعنيين ، وحَدبَت المَرْأَةُ على وَلَدهَا كَتَحَدَّبَتْ ، قال أَبُو عَمْرِو: الحَدَأَ: مثلُ الحَدَب، حَدَثْتُ عَلَيْه حَـدَأً وَحَــدِبْتُ عَلَيْهِ حَدَبًا أَى أَشْفَقْتُ عليه ، وفي حديث علىٌّ يَصفُ أَبَا بَكْر رضيَ الله عنهما، ﴿ وأَحْدَبُهُمْ عَلَى المُسْلمينَ » أَيْ أَعْطَفُهُمْ وأَشْفَقُهُم ،مِنْ حَدبَ عَلَيْه يَحْدَبُ إِذَا عَطَفَ، ومنه قولُهم: الحَدَبُ عَــلَى حَفَدَة العِلْم والأُدَّك .

(والحَدْبَاءُ) في قصيدة كَعْبِ بن زُهير :

كُلُّ ابْنِ أَنْثَى وإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُهُ يَوْماً عَلَى آلَةٍ حَدْبَاءَ مَحْمُولُ (١)

<sup>(</sup>۱) في إحدي نسخ القاموس « هنالك »

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٩ واللسان والأساس ١/١٥٧

يُرِيدُ عسلى النَّعْشِ، وقيل: أَرادَ بالآلَةِ الحَالَةَ، وبالْحَدْبَاءِ الصَّعْبـةَ الشَّدِيدَةَ، ويقالُ: المُرْتَفِعَة.

ومن المَجَازِ: حُمِلَ عَلَى آلَة حَدْبَاء، وكَذَا سَنَةٌ حَدْبَاءُ: شَدِيدَةً بَارِدَةٌ، وخُطَّةٌ حَدْبَاءُ.

والحَدْباء أيضاً ( :الدَّابَّة ) السي (بَدَتْ حَرَاقِفُهَا) وعَظْمُ ظَهْرِها، وهَلْ رَأْسُ والحَرَاقِفُ : جَمْعُ حَرْقَفَة ، وهي رَأْسُ الوَرِكِ ، وفي الأساس : ومن المجاز : دَابَّة حَدْبَاءُ (١) : بدَتْ حَرَاقِفُهَا مِنْ هُزَالِهَا ، انتهى ، وفي اللسان : وكذلك هُزَالِهَا ، انتهى ، وفي اللسان : وكذلك يقال : حَدْبَاء حِدْبِيرٌ وحِدْبَارٌ ، ويقال هُنَّ (٢) حُدْبُ حَدَابِيرُ ، انتهى ، أي ضُمَّ هُنَّ (٢) حُدْبُ حَدَابِيرُ ، انتهى ، أي ضُمَّ فَنَ رَابِعُ فَرَكِبُ منها رُبَاعِيُّ ، كذا في الأساس. ووسيق أحدَبُ : سَرِيعٌ ، قال : ووسيق أحدَبُ : سَرِيعٌ ، قال : قَرْمَ مَنْ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَوَسِيقَ أَحْدَبُ: سَرِيعَ، قَالَ: قَرَّبُهُ اللهِ الهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُلِيَّ المُلْمُلِلْمُلْمُلِي المُلْ

كذا في اللسان .

والحَدْبُ : الهُدَافَعَةُ ، يقالُ : حَدَبَ عَنْهُ كَضَرَبَ إِذَا دَافَعَ عنه ، ومَنعَه ، ومَنعَه ، حَكَاهُ غَيْرُ واحِد ، نَقَلَه شيخُنَا (و)قال الشيخُ ابنُ بَرِّى : وَجَدْتُ حَاشِيةً مَكْتُوبَةً لَيْسَتْ من أَصْلِ الحَتَابِ مَكْتُوبَةً لِلنَّبِيط ) وأَنشَدَ لِسَالِم بن دَارَةً يَهْجُو مُرَّةً (١) وأَنشَدَ لِسَالِم بن دَارَةً يَهْجُو مُرَّةً (١) ابنَ رافِع الفَزَارِيَّ .

حَدَبْدَبَى حَدَبْدَبَى يَا صِبْيَانْ إِنَّ بَنِى فَزَارَةَ بِنِ ذُبْيَانْ قَرْارَةَ بِنِ ذُبْيَانْ قَدْ طَرَّقَتْ نَاقَتُهُمْ بِإِنْسَانْ مُشَيَّإٍ أَعْجِبْ بِخَلْقِ الرَّحْمَنْ (٢)

قال الصاعانيّ: والعَامَّةُ تجعلُ مكانَ الباءِ الثانيةِ الباءِ الأُولى نُوناً، ومكانَ الباءِ الثانيةِ لاماً، وهو خَطَأً، وسيأتي في حدب د

[] ومما يستدركُ عليه :

حُدْبَانُ بالضَّمِّ :جَدُّرَ بِيعَةَ بنِ مُكَدَّمٍ كَذَا ضَبَطه الحافظُ

[ح د ر ب] وحِدْرِبُ بالـكسر أبو :قَبِيلَةٍ من

<sup>(</sup>۱) في الأساس «حدباء حدبار... » وأشير إلى ذلك بهامش

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع «هي» والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (نين) وفى المطبوع «منأهـ ل تبـان» والتصويب مما سبق وانظر مادة (وسق)

<sup>(</sup>۱) في العباب مادة (شيأ) « مرة بن واقع » .

<sup>(</sup>٢) اللسان

كُبَرَاءِ سَوَاكِنَ ومُلُوكِهَا، والنَّسْبَة: حَدْرِبِيُّ، والجَمْعَ: حَدَارِبَةً، وقدِ انْقَرَضَتْ دَوْلَتُهُمْ بعصد السَّيِّن وَتِسْعِمَائة، ذَكَره شيخُنَا والمقريزي.

[حرب] \* (الحَرْبُ) نَقيضُ السَّلْم (م) لشُهْرَته ، يَعْنُونَ به القتال ، واللذى حَقَّقَه السُّهَيْلِيُّ أَنَّ الحَرْبَ هو التَّرَامي بِالسِّهَامِ ، ثُمَّ المُطَاعَنَةُ بِالرِّمَاحِ ،ثمَّ المُجَالَدَة بالسُّيُوف، ثُمَّ المُعَانَقَةُ، والمُصَارَعَةُ إِذَا تَزَاحَمُوا ، قاله شيخنا ، وفي اللسان: والحَرْبُ أُنْثَى وأَصْلُهَــا الصِّفَةُ ، هذَا قَوْلُ السِّيرَافيّ ،وتصغيرُ هَا حُرَيْبٌ ، بغير هَاءٍ ، روايةً عن العرب ، لأَنَّهُ في الأَصل مصدرٌ ومثْلُهَا ذُرَيْـعُ وقُوَيْسُ وفُرَيْسٌ، أُنْثَى، كــل ذلك مَا شَذَّمن هذا الوَزْن (وقَدْ تُذَكَّرُ)حكاهُ ا ابنُ الأُعرابيّ، وأُنشــد:

وهُوَ إِذَا الحَرْبُ هَفَا عُقَـابُــهُ كَرْهُ اللِّقَاءِ تَلْتَظِي حِـرَابُــهُ (١)

قال: والأَعْرَابِيّ نَادِرَةٌ، وإنَّما حَمَلَهُ ابنِ الأَعْرَابِيّ نَادِرَةٌ، قَال: وعندى [أنه] (١) إنَّمَا حَمَلَه على وعندى [أنه] (١) إنَّمَا حَمَلَه على مَعْنَى الْقَتْلِ أَوِ الْهَرْجِ و (جحُرُوبٌ) ويقال: وقَعَتْ بَيْنَهُم حَرْب، وقامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاق، وقال الأَزهريّ: الحَرْبُ عَلَى سَاق، وقال الأَزهريّ: أنتُوا الحَرْبُ لأَنهم ذهبوا بهسا إلى المُحَارَبة وكذلك السِّلهُ،، والسَّلمُ، المُحَارَبة وكذلك السِّلهُ،، والسَّلمُ، يُذهبُ بهما (٢) إلى المُسَالَمة فتُونَّتُ .

( وَدَارُ الحَرْبِ : بِسلاَدُ المُشْرِكِينَ النَّدِينَ لاَ صُلْحَ بَيْنَا) مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ (وَبَيْنَهُمْ)، وهو تَفْسِيرٌ إِسْلاَمِيُّ .

( وَرَجُلُ حَرْبٌ) كَعَدْلِ ( وَمِحْرَبٌ) بِكُورُ ( وَمِحْرَبٌ) بِكُسر الميم ( ومِحْرَابٌ ) أَى ( شَدِيدُ الحَرْبِ شُجَاعٌ) ، وقيل : مِحْرَبٌ ومِحْرَابٌ : صاحبُ حَرْب ، وفي حديث على حرّم الله وجهه «فابغث عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِحْرَابًا » (٣) أَى معروفاً بالحَرْبِ عارِفاً بِهَا ، والمِيمُ مكسورةٌ ، وهو من عارِفاً بِهَا ، والمِيمُ مكسورةٌ ، وهو من أَبْنِية المُبَالَغَة كالمعطاء مِن العَطاء ، وفي حديث ابن عباسٍ قال في علِيًّ

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح ومادة (لظى) وبهامش المطبوع قوله كره اللقاء أنشده الجموعي : و مرجم حرب تلتظى حرابســه »

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « بها » والمثبت من اللسان

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع واللسان ٥ محربا ، والمثبت من النهايـــة

(مَا رَأَيْتُ مِحْرَباً مِثْلَهُ » ورَجُلُ مِحْرَبُ : مُحَارِبُ لِعَدُوهِ ، (و) يقالُ : (رَجُلُ حَرْبُ) لى ، أَى (عَدُوُّ مُحَارِبُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَارِباً) ، يُسْتَعْمَلُ (للذَّكَرِ والأَنْثَى والجَسْعِ والوَاحِدِ) قال نُصَيْبُ .

وَقُولاً لَهَا يَا أُمَّ عُثْمَانَ خُلَّتِمَا مُرْبُ (۱) الله أَنْ أَنْتَأَمْ خَرْبُ (۱) (وقَوْمٌ) حَرْبُ و(مِحْرَبَةٌ) كَذَلِكَ، وأَنَا حَرْبُ لِمَنْ حَارَبَنِي، أَي عَدُوًّ، وأَنَا حَرْبُ لِمَنْ حَارَبَنِي، أَي عَدُوًّ، وفُلاَنُ حَرْبُ فُلاَن، أَي مُحَارِبُهُ، وفُلاَنُ حَرْبُ فُلاَن، أَي مُحَارِبِهُ حَارِبِهُ وَفُلاَنُ حَرْبُ فُلاَن، أَي مُحَارِب على حَذْف الزَّوَائِد (۲) أَو وقولُه تعالَى ﴿ فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وقولُه تعالَى ﴿ فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ ﴾ (۱) أَي بَقَتْل، وقولُه تعالَى ورسُولِه ﴾ (۱) أَي بَقَتْل، وقولُه تعالَى ﴿ وَاللّٰهِ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي بَقَتْل، وقولُه تعالَى أَنْ أَلَا اللهِ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي بَقَتْل ، وقولُه أَي اللهِ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي اللهِ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي بَقَتْل ، وقولُه أَنْ أَي اللهِ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي الله وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي اللهِ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي اللهُ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي اللهُ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي اللهِ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي اللهُ وَرَسُولُه ﴾ (۱) أَي اللهِ وَرَسُولُه اللهُ وَرَسُولُه وَرَسُولُه وَاللّٰ اللهُ وَرَسُولُه وَاللّٰ اللهِ وَرَسُولُه وَاللّٰ اللهُ وَرَسُولُه وَاللّٰ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّٰ وَلَهُ وَلَهُ وَالْهُ وَاللّٰ وَلَهُ وَاللّٰ وَلَهُ ول

(وَحَارَبَهُ مُحَارَبَةً وحِرَاباً، وتَحَارَبُوا واخْتَرَبُوا) وحَارَبُوا بِمَعْنَى .

(والحَرْبَةُ) بِفَتْحِ فِسُكُونِ ( : الآلَةُ) دُونَ الرُّمْـــِ ( جَ حِرَابٌ) قال ابنُ

يَعْصُونَهُ .

الأَعرابيِّ: ولا تُعَدُّ الحَرْبَة في الرِّمَاحِ، وقال الأَصمعيُّ: هو العَرِيضُ النَّصْلِ، ومثلُه في «المَطَالَع».

(و) الحَرْبَةُ (:فَسَادُ الدِّينِ)، بكسر المُهْمَلَةِ، وحُرِبَ دِينَهُ أَيْ سُلِبَيَعْنِي قَوْلَهُ ﴿ فَإِنَّ المَحْرُوبَ مَنْ حُرِبَ دِينَه ﴾. (و) الحَرْبَةُ (:الطَّعْنَةُ: و)الحَرْبَةُ (:السَّلَبُ) بالتَّحْرِيك .

(و) حَرْبَةُ (بِلاً لأَم : ع ببلادِ هُذَيْلٍ) غَيْرُ مَصْرُوفٍ قالَ أَبو ذوْيب :

فى رَبْرَب يَكَنِ حُورٍ مَدَامِعُهَــا كَأَنَّهُنَّ بِجَنْبَى خُورٍ مَدَامِعُهَــا كَأَنَّهُنَّ بِجَنْبَى خُرْبَةَ البَـرَدُ (١)

(أوْ) هُو مَوْضِعُ (بالشَّام ، و)حَرْبَةُ مِنَ أَسَامِي (يَوْمِ الجُمْعَةِ) لِأَنَّهُ زَمَانُ مَنَ أَسَامِي (يَوْمِ الجُمْعَةِ) لِأَنَّهُ زَمَانُ مُحَارَبَةِ النَّفْسِ ، كذا في «الناموس» قُلْتُ: وقال الزجّاج: سُمِّيت يوم الجُمُعَةِ حَرْبَةً لأَنَّهَا في بَيَانِهَا ونُورِهَا كالحَرْبَةِ (ج حَرَبَاتٌ) مُحَرَّكَةً كالحَرْبَةِ (ج حَرَبَاتٌ) مُحَرَّكَةً كالحَرْبَاتُ) مُحَرَّكَةً واللَّهِ (وهوقليلٌ، ووهوقليلٌ، قاله الصاغاني .

(و) الحِرْبَةُ (بالكَسْرِ: هَيْئَةُ الحَرْبِ)

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>۲) فى اللسان « الزائد »

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢٧٩

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٦٦ واللسان ومادة (يلق) وبهامش المطبوع «قوله حور مدامعها» في اللسان جممدافعها»

عَلَى القِيَاسِ .

(وحَرَبَهُ) يَحْرُبُهُ (حَرَباً كَطَلَبَهِ)
يَطْلُبُه (طَلَبًا)، وهو نَصَّ الجوهري يَطْلُبُه (طَلَبًا)، وهو نَصَّ الجوهري وغيره، ومثله في لسان العرب، ونقل شيخنا عن المصباح أنَّه مشلُ تَعِب يَتْعَبُ، فَهُمَا، إِنْ صَحَّ، لُغَتَانِ، إِذَا سَلَبَ) أَخَذَ (مَالَهُ) وتَرَكَه بللاشي وَرَبَي (سَلَبَ) أَخَذَ (مَالَهُ) وتَركه بللاشي وحُربي (فهو مَحْرُوبٌ وحَريبٌ)، و (جحربي وحُربي الفَاعِل، وحُربي )، الأخيرة على التَّشْبِيه بِالفَاعِل، وقُتِلاً وحَريبٌ من قولهم :قتيل وقتكادَه، كذا في لسان العرب، وعُرِف منه : أَنَّ الجَمْعَ راجعٌ للأُخير، فإنَّ مفعولاً لا يُكسَّر، كما قاله ابن هشام مفعولاً لا يُكسَّر، كما قاله ابن هشام نقلَه شيخُنا.

والحَرَبُ بالتَّحْرِيكِ : أَن يُسْلَبَ الرَّجُلُ مَالَهُ .

(وَحَرِيبَتُ : مَالُهُ الذَى سُلِبَهُ) ، مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ ، لاَ يُسَمَّى بذلكَ إلاَّ بَعْدَمَا يُسْلَبُهُ ، (أَوْ) حَرِيبَةُ الرَّجُلِ بَعْدَمَا يُسْلَبُهُ ، (أَوْ) حَرِيبَةُ الرَّجُلِ (: مَالُهُ الَّذِى يَعِيشُ بِهِ) ، وقيلَ : المَالُ مِنَ الحَرْبِ ، وهو الحَرِيبَةُ : المَالُ مِنَ الحَرْبِ ، وهو السَّلَبُ ، وقال الأَزهري يقالَ : حَرِبَ السَّلَبُ ، وقال الأَزهري يقالَ : حَرِبَ فلانٌ حَرَباً أَى كَتَعِبَ تَعَباً ، فالحَرَبُ : فلانٌ حَرَباً أَى كَتَعِبَ تَعَباً ، فالحَرَبُ :

أَنْ يُؤْخَذَ مالُه كُلُّه، فهو رَجُلٌ حَربٌ، أَى نَزَلَ بــه الحَرَبُ، فهو مَحْرُوبٌ حَرِيسَبُ ، والحَرِيبُ : الذي سُلِبَ حَرِيبَتُهُ ، وفي الأَساس: أَخذت حَرِيبته (١) وحرَابتــه : ماله الذي سُلبَه، والذي یَعیشُ به، انتهی، وفی حدیث بَدْر «قَـــالَ المُشْركُونَ: اخْرُجُوا إِلَى حَرَائِبِكُمْ " قال ابن الأَثير: هكذا جاء في بعض الرو ايات بالباء المُوَحَّدَة جمع حَرِيبَةٍ ، وهو مالُ الرجل الذي يقومُ به أَمْرُه، والمعرُوفُ بالثَّاءالمثلثة «حَرَائنْكُمْ» وسيأتى، وعن ابنشُميل في قوله «اتَّقُوا الدَّيْنَ فإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ و آخرَهُ حَرَبٌ » قال : تُبَاعُ دَارُهُ وعَقَارُه ، وهُوَ من الحَرِيبَةِ ، وقد رُوِيَبِالتَّسْكِينِ أَى النِّزَاعِ وفي حديث الحُدَيْبيَة «وإِلاًّ تَرَكْنَاهُمْ مَخْرُوبِينَ » أَى مَسْلُوبِينَ مَنْهُوبِينَ ، والحَرَبُ بالتَّحْرِيكِ : نَهْبُ مَالِ الإِنْسَانِ، وتَرْكُه لاتَشْيَءَ [له] (٢) والمَحْرُوبَةُ مِنَ النِّسَاءِ: التي سُلِبَتْ

 <sup>(</sup>١) في الأساس » وأخذت حريبته وحرائبه »
 ولم ترد في المطبوع منه جملة وحرابته ماله الذي سلبه.
 (٢) ذيادة من اللسان .

وَلَدَهَا، وفي حديث المُغِيرةِ «طَلاَقُهَا حَرِيبَة » أَى لَهُ منها أَوْلادٌ إِذَا طَلّقهَا حُرِيبَة » أَى لَهُ منها أَوْلادٌ إِذَا طَلّقهَا حُرِيبَوا وفُجِعُوا بِهَا، فكأنَّهم قدسُلِبُوا ونُهِبُوا، وفي الحديث «الحَارِبُ المُشَلِّحُ أَى الغاصبُ النَّاهِبُ الذي يُعَرِّى النَّاسَ قيابَهُم .

(و) قال ثعلب: (لَمَّا مَاتَ حَرْبُ ابنُ أُمَيِّةَ) بن عَبْد شَمْسِ بن عبد مناف القُرشيُّ الأُمُوِيُّ بالمَدينة (قَالُوا) مَنَاف القُرشيُّ الأُمُوِيُّ بالمَدينة (قَالُوا) أَي أَهلُ مَكَّة يَنْدُبُونَه: (وَاحَرْبَا، ثُمَّ نَقَلُوا) وفي نسخة ثَقَلُوا (١) (فقالوا واحَرَبَا) بالتَّحْريك، قال ابن سيده: وَلاَ يُعْجِبُنِي. وهذه الكَلمَةُ اسْتَعْمَلُوهَا في مَقَام الحُزْنِ والتَّأَسُّفِ مُطْلَقاً، كمَا في مَقَام الحُزْنِ والتَّأَسُّفِ مُطْلَقاً، كمَا قَالُوا: وا أَسَفَا، قال:

وَالَهُفَ قَلْبِي وَهَلْ يُجْدِي تَلَهَّفُهُ الْحَرَبُ عَوْثًا وَوَا حَرَبًا لَوْ يَنْفَعُ الْحَرَبُ الْحَرَبُ وهو كثيرٌ حتى تُنُوسِيَ فيه ها المَعْنَى ، قيل : كان حَرْبُ بنُ أُميَّةً إِذَا مَاتَ لِأَحَد مَيتٌ سَأَلَهُمْ عن حَالِهِ مَاتَ لِأَحَد مَيتٌ سَأَلَهُمْ عن حَالِهِ وَنَفَقَتُهُ وَكُسُونِهِ وَجَمِيعِ ما يَفْعَلُه ، فكانُوا فَيَصْنَعُهُ لِأَهْلِهِ وَيَقُومُ بِهِ لَهُمْ ، فكانُوا فَيَصْنَعُهُ لِأَهْلِهِ وَيَقُومُ بِهِ لَهُمْ ، فكانُوا

لاَ يَفْقَدُونَ منْ مَيِّتهمْ إِلاَّ صَوْتَهُفَيَخفُّ حُزْنُهُم لذلك، فَلَمَّا مَاتَ حَرْبٌ بَكَى عليه أَهْلُ مَكَّةَ ونَوَاحِيهَا، فَقَالُوا: واحَرْبَاهُ بِالسُّكُونِ، ثُمْ فَتَحُوا الراءَ، واسْتَمَرُّ ذَلكَ في البُكاءِ في المَصَائب، فقَالُوه في كُلِّ ميت يَعزُّ عليهم، قاله شيخُنَا (أَوْ هِيَ مِنْ حَرَبَهَ: سَلَبَهُ) فَهُوَ مَحْرُوبٌ وحَريبٌ، وبه صَدَّر في لسان العرب وَوَجُّهَهُ أَنْمَةُ اللغة ، فلا يُلتَفتُ إِلَى قُولَ شَيْخَنَا: اسْتَبْعَدُوهُ وضَعَّفُوهُ. (وحَرِبَ) الرَّجُلُ بالكَسْرِ (كَفَرِحَ) يَحْرَبُ حَرَباً: قَالَ وَاحَرَبَاهُ ، فِي النَّدْبَةِ ، و(كَلْبَ، واشْتَدَّ غَضَبُهُ، فَهُوَ حَرِبٌ، مِن) قَوْم (حَرْبَى) مِثْلُ كَلْبَي، قال الأَزهريُّ: شُيُوخٌ حَرْبَي، والوَاحد:

وشُيُوخ حَرْبَى بِشَطَّىٰ أَرِيكِ ونِسَاءٍ كَانَّهُنَّ السَّعَالِي<sup>(۱)</sup> قال: ولَمْ أَسْمَع الحَرْبَى بمَعْنَى الحَرْبَى بمَعْنَى

حَرِبٌ، شَبِيهٌ بالكَلْبَي والكلب،

وأُنشد قولَ الأُعشي :

<sup>(</sup>١) هو ما جاء في القاموس واللمان

<sup>(</sup>١) الصبح المنبر ١٣ والسان .

<sup>(</sup>٢) في اللسان ولعلَّهُ سُبُّهَهُ

وقال ابن درید:

هو (اخْتِلاَطُ الكَلاَم وخَطَلُهُ)، وفى بعض النسخ: خَطَوُه، والأَولُ هـو الصوابُ، نقـله الصاغانيّ وصاحب اللسان.

[خ ز ل ب] ه (الخَزْلَبَةُ) أهمله الجوهَرِيّ (۱)، وقال ابن دريد هو (القَطْع السريكُ) يقال: خَزْلَبَ اللَّحْمَ أوالحَبْلَ: قَطَعَهُ قَطْعاًسَرِيعاً ،ذكرهابن منظور والصاغانيّ.

[خ ش ب] \*
(الخَشَبَة (۱) مُحَرَّكَةً : ما غَلُظَ مِنَ
العِيدَانِ ، ج خَشَبُ ، مُحَرَّكَةَ أَيضاً)
العِيدَانِ ، ج خَشَبُ ، مُحَرَّكَةَ أَيضاً)
مثل سُمَّتَيْنِ ) قال الله تعالى في صِفة (بضَمَّتَيْنِ ) قال الله تعالى في صِفة المُنَافِقِينَ ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَة ﴾ (۱) المُنَافِقِينَ ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَة ﴾ (۱) مثل فَمَرة وثُمُو (و) قُرِئَ (خُشْبُ ) (۱) مثل فَكَنة وبُدُن ، بإسكانِ الشَّينِ ، مثل بَدَنة وبُدُن ،

أَرَادَ واللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ المُنَافِقِينَ فَ تَرْكِ التَّفَهُم والاسْتِبْصَارِ وَوَعْي مَا يَسْمَعُونَ مِن الوَحْي بَمنزلَة الخُشُب ، مَا يَسْمَعُونَ مِن الوَحْي بَمنزلَة الخُشُب ، وفي الحديث في ذكر المنافقين «خُشُب باللَّيْلِ صُخُب بالنَّهَارِ » أَرَادَ أَنَّهُم باللَّيْلِ صُخُب بالنَّهَارِ » أَرَادَ أَنَّهُم باللَّيْلِ صُخُب بالنَّهَارِ » أَرَادَ أَنَّهُم بَنَامُونَ اللَّيلَ لا يُصَلُّونَ ، كأَنَّ جُثَنَهُم بَنَامُونَ اللَّيلَ لا يُصَلُّونَ ، وهو مجازً ، وتُضَم نَشُب : مَطْرُوحَة ، وهو مجازً ، وتُضَم الشِّينُ وتُسكَّنُ تخفيفاً ، والعربُتقولُ للقييلِ : كأنَّه خَشَبة ، وكأنَّه جذع ، للقييلِ : كأنَّه خَشَبة ، وكأنَّه جذع ، وهو مثل بضم أولهما (وخُسْبانُ ، بضمهما) أي بضم أولهما مثل حَمَل وحُمْلان قال :

كَأَنَّهُمْ بِجَنُوبِ القَاعِ خُشْبَانُ (١) وَفَ حَديثُ سَلْمَانَ ﴿ كَانَلاَ [يكاد] (٢) يُفْقَهُ كَلْمُهُ مِن شِدَّةٍ عُجْمَتِهِ ، وكانَ يُضَمِّى الخَشْبَ الخُشْبَانَ ﴾ قال ابنُ يُسَمِّى الخَشْبَ الخُشْبَانَ ﴾ قال ابنُ الأَثْير : وقد أَنْكِرَ هذا الحديثُ ، لأَنَّ سَلْمَانَ كَانَ يُضَارِعُ كَلاَمُه كَالمَه كَاللَمُهُ كَاللَمُه كَاللَمُهُ عَالِيهُ الفُصْحَاءِ .

قلتُ: وكَــذَا قولُهُم : سِينُ بِلالٍ عِنْدَ اللهِ شِينُ بِلالٍ عِنْدَ اللهِ شِينٌ ، وقد سَاعَدَ فَى ثُبُوتِ اللهُ شُبَانِ الرُّوَايَةُ والقِيَاسُ كَمَاعَرَفْتَ.

<sup>(</sup>۱) ذكرها الجوهري في مادة (خزب)

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل والقاموس « الخشب محركة ... » و المثبت من اللسان ليناسب قولهمثل شجرةوشجر ...وليناسب قوله ج خشب .

<sup>(</sup>٣) المنافقون الآية ۽ .

<sup>(؛)</sup> في إحدى نسخ القاموس الرعركة أيضًا وخُسُبُّ وخُسُبُّ ﴾

<sup>(</sup>١) اللسان والنباية لابن الأثير

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان.

(والحُرْبَةُ بِالضَّمِّ : وِعَاءُ كَالْجُوَالِقِ (١) أَو) النَّوْدَاءُ (١) أَو) النَّوْدَاءُ (٢) أَنشد ابنُ الأَعرابيّ :

وصَاحِب صَاحَبْتُ غَيْرِ أَبْعَـدَا
تَرَاهُ بَيْنَ الحُرْبَتَيْنِ مُسْنَـدَا (٣)
(أو) هي (وعَاءً) يُوضَعُ فيه (زَادُ
لرَّاعِي).

(والمحرَّابُ: الغُرْفَةُ) والموضِّع العالِي، نقلَه الهَرَوِيُّ في غَريبه عن الأَّصمعيِّ، قال وَضَّاحُ اليَّمَنِ: رَبَّة مِحْرَابِ إِذَا جِئْتَهَا اللَّمَانِ اللَّهَ رَبَّة مِحْرَابِ إِذَا جِئْتَهَا اللَّهَا أَوْ أَرْتَقِي سُلَّمَا الْهُ

(و: صَدْرُ البَيْتِ، و: أَكْرَمُ مَوَاضِعه) وقال الزجّاج في قوله تعالى ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا المحْرَاكِ ﴾ (٥) قال: المحْرَابُ: أَرْفَعُ بَيْتِ في الدارِ، قال: المحْرَابُ في المَسْجِدِ، قال: وأَرْفَعُ مسكانِ في المَسْجِدِ، قال: والمحْرَابُ ها هنا كالغُرْفَدة، وفي والمحرَابُ ها هنا كالغُرْفَدة، وفي الحديث أن النبيّ صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم

«بَعَثَ عُرْوَةً بنَ مَسْعُود إِلَى قَوْم له بِالطَّائِفِ ، فَأَتَاهُمْ ، وَكَخَـلَ مِحْرَابِاً لَه ، فَأَشْرِفَ عَلَيْهِم عَنْدَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَذَّنَ للصَّلاَة » قال : وهذا يَدُلُّ على أَنَّه الغُرْفَةُ يُرْتَقَى إليها، وقال أبوعبيدة: المحْرَابُ: أَشْرَفُ الأَمْاكن (١) وفي المصباح: هو أَشْرَفُ المَجَالس، (و) قال الأزهري : المحراب عند العامَّة الذي يفهَمُه الناسُ: (مَقَامُ الإِمَامِ منَ المَسْجد) (٢) قال ابن الأَنباري (٣) سُمِّيَ محْرَابُ المَسْجِدِ لِانْفرَادِ الإِمَامِ فيه وبُعْدِه مِنَ القَوْم ، ومنه : يُقَالُ : فُلاَنُ حَرْبُ لفُلاَن إذا كان بينَهُمَـا بُعْدٌ وتَبَاغُضٌ ، وفي المصباح: ويقال: هُوَ مَأْخُوذٌ من المُحَارَبَة ، لأَنَّالمُصَلِّي يُحَــارِبُ الشَّيْطَــانَ، ويُحَارِبُ نَفْسَهُ بإِحْضَار قَلْبه، (و) قِيلَ :المِحْرَابُ ( :المَوْضِعَ) الذي (يَنْفَرِدُ به المَلكُ فَيَتَبَاعَدُ عن النَّاسِ) وفي لسان العرب: المَحَاريبُ: صُدُورُ المَجَالِس، ومنه مِحْرَابُ المَسْجِدِ، ومنه : مَحَـــاريبُ

<sup>(</sup>۱) ق اللسان وقال أبو عبيدة « المحراب سيد المجالس ومقدمها وأشرفها به وسيأتي هذا أيضا

 <sup>(</sup>٢) فى اللسان a يقيمه الناس اليوم مقام الإمام فى المسجد a

<sup>(</sup>٢) في اللسان ; قال الأزهري وسمى المعراب ... »

 <sup>(</sup>١) فى اللسان : الحربة: الحوالق وقيل هى الوعاء وقيل
 هى الغرارة وفى القاموس (والغرارة) .

<sup>(</sup>٢) لا توجد « السوداء » في اللسان

<sup>(</sup>٣) اللسان والمقاييس ٢ / ٩٤

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح والحمهرة ١ /٢١٩ والمقاييس ٧ /٤٩

<sup>(</sup>ه) سورة ص الآية ٢١

غُمْدَانَ باليَمَنِ، والمِحْرَابُ : القبْلَهُ، ومِحْرَابُ المَسْجِدِ : أَيْضَا : صَدْرُهُ، ومَحْرَابُ المَسْجِدِ : أَيْضَا : صَدْرُهُ، وأَسْرَفُ مَوْضِع فيه ، وق حديث أَنَّ يكُنْ يُحِبُّ أَنْ يَجْلِسَ في صَدْرِ المَجْلِسِ ويَتَرَفَّع عَلَى النَّاسِ، وقولُه المَجْلِسِ ويَتَرَفَّع عَلَى النَّاسِ، وقولُه تَعَالَى ﴿ فَخَرَجَعَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ ﴾ (١) تعالَى ﴿ فَخَرَجَعَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ ﴾ (١) تعالَى ﴿ فَخَرَجَعَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ ﴾ (١) أَكْرَمُ مَجَالِسِ المُلُوكِ ، عن أَبِي حَنِيفة ، وقال أَبو عبيدة : المحرَابُ : حنيفة ، وقال أَبو عبيدة : المحرَابُ : صَيْلُدُ المَجَالِسِ ومُقَدَّمُهَا وأَشْرَفُها ،قال : وكذلك هُو من المَسَاجِد، وعن المَسْرِية ، وأنشد : العَرَبُ تُسَمِّى القَصْرَ مِحْرَابً لِلْسَرَفِهِ ، وأَنشد : لِشَرَفِهِ ، وأَنشد :

أَوْ دُمْيَة صُورً مِحْرَابُهَا أَوْ دُمْيَة صُورًا مِحْرَابُهَا أَوْ دُرَّة شِيفَتْ إِلَى تَأْجِسِرِ (٢) أَوْ دُرَّة شِيفَتْ إِلَى تَأْجِسرَ وبالدُّمْية أَرَادَ بالمِحْرَابِ القَصْرَ وبالدُّمْية الصَّورة، وروى الأَصسمعيُّ عن أَبى عمرو بن العَلاَهِ: دَخَلْتُ مِحْرَاباً من عمرو بن العَلاَهِ: دَخَلْتُ مِحْرَاباً من مَحَارِيب حِمْيَر فَنَفَحَ فِي وَجُهِي ريحُ مَحَارِيب حِمْيَر فَنَفَحَ فِي وَجُهِي ريحُ

المِسْكِ، أَرادَ قَصْرًا أَو مَا (١) يُشْبِهُهُ، وقــــال الفراء في قوله عز وجل ﴿منْ مَحَارِيبَ وتَمَاثِيلَ ﴾ (٢) ذُكرَ أَنهَا صُوَرُ المَلاَئِكَةِ والأَنبِيَاءِ كانت تُصَوّرُ في المَسَاجِــــدِ لِيَرَاهَا النَّاسُ فيَزْدَادُوا اعتبارًا، (٣) وقال الزجّاج: هي واحدة (١٤) المحراب الذي يُصلَّى فيه ، الإِمَامَ إِذَا قَامَ فيه لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَلْحَنَ أُو يُخْطِئُ ، فهو خائف مـكاناً كَأَنَّهُ مَأْوَى الأَسَد (و) المحْرَابُ (: الأَجَمَة) هي مَأْوَى الأَسَدِ، يُقَالُ دَخَلَ فلانٌ على الأُسَد في محْرَابه وغِيلِه وعَرِينِه، (و) عن الليث المحرَابُ ( عُنُقُ الدَّابَّة ) قال الراجز:

كَأَنَّهَا لَمَّا سَمَا مِحْرَابُهَا (٥) أَى عُنْقُهَا .

(وَمَحَارِيبُ بَنِي إِسْرَائِيـــلَ) هي (مَسَاجِدُهُم التي كانُوا يَجْلِسُونَ فيها)

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية ١١.

<sup>(</sup>۲) البیت للأعشى كها فى الصباح المنیر ١٠٤ و جامل المسان غیر منسوب وروایته فى الدیوان «أو بیضة فى الدیص مكنونة أودرة » وفى مطبوع التاج «سیقت إلى تاجر» والتصویب مما سبق .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « وما يشجه » والمثبت من اللمان .

<sup>(</sup>٢) سورة سأ الآية ١٣

<sup>(</sup>٣) في اللمان « عبادة »

<sup>(</sup>ع) كذا في الأصل واللسان ولعل الصواب «هي جمع المحراب » وجامش المطبوع قوله وقال الفراء وقوله وقال الزجاج إلخ تتأمل هذه العبارة .

<sup>(</sup>ه) اللاان

وتكونُ معها كيف دَارَتْ ، يقال: إنه

إِنَّمَا يَفْعَلُ [ ذلك] (١) ليَقيَ جَسَدَهُ برأُسه،

وتتلوَّن أَلْوَاناً بِحَرِّ الشَّمْسِ ، والجَمْعُ

الحَرَابِيُّ ، والأُنْثِي : الحرْبَاءَة ، يقال :

حِرْبَاءُ تَنْضُبَ، كما يقال: ذنب

غَضَّى ، ويُضْرَبُ بِهَا المَثَلُ فِي الرَّجُلِ

الحَازِم ، لأنَّ الحرْبَاء لا تُفَارِقُ الغُصْنَ

الأُوَّلَ حَتَى تَثْبُتَ عَلَى الغُصْنِ الآخَرِ،

والعَرَبُ تقولُ: انْتَصَبَ العُودُ في

الحِرْبَاءِ ، على القَلْبِ ، وإنما هوانتُصَبَ

الحرْبَاءُ في العُود، وذلك أن الحرْبَاء

تَنْتُصِبُ على الحجَارَة ، وعلى أَجْذَال (٢)

الشَّجَر ، يَسْتَقْبلُ الشمس ، فإذا زالت

زَالَ معهَا مقابلاً لها ، وعن الأَزهريّ :

الحرْبَاءُ: دُوَيْبَّةٌ على شَكْل سامٌ أَبْرَصَ

ذَاتُ قَوَائِمَ أَرْبَعِ ، دَقِيقَةُ الرَّأْسِ

مُخَطَّطَةُ الطَّهْرِ تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَنَهَارَهَا،

قَالَ : وإِنَاتُ الحَرَابِيِّ يُقَالُ لَهَا أُمُّهَاتُ

حُبَيْنِ ، الوَاحِدَةُ : أُمُّ حُبَيْنِ ، وهِيَ

قَدْرَةٌ لاَ يَأْكُلُهَاالعَرَبُ البَتَّةَ (٣) (وأَرْضُ

مُحَرْبِئةٌ: كَثِيرَتُهَا)، قال: (و) أرَى

كَانُّهُ لِلْمَشُورَة فِي أَمْرِ الحَرَّابِ. وفي التهذيب: التي يَجْتَمعُونَ فيهاللصَّلاَة، ومثلُه قولُ ابن الأَعْرَانيّ : المحْرَابُ : مَجْلُسُ النَّاسِ ومُجْتَمَعُهُم . (والحِرْباءُ بالكَسْر : مسْمَارُالدِّرْع أو) هو (رَأْسُهُ في حَلْقَـــة الدَّرْعِ) والجَمْعُ الحَرَابِيُّ ، وهي مَسَاميرُ الدُّرُوعِ (و) الحرْبَاءُ (:الظُّهْرُ، أَو) حرْبَاءُ المَتْن (: لَحْمُه أَوْ سِنْسِنُه) أَى رَأْسُ فَقَارِه ، والجَمْعُ: الحَرَابِيُّ ، وفي لسان العرب : حَرَابِيُّ المَتْنِ : لَحْمُهُ ، وَاحدُهَا : حرْبَــاء، شُبِّه بحرْباء الفَلاة فَيَكُونُ مُجَازًا ، قال أَوْسُ بنُ حُجَرِ : (١) فَهَارَتْ لَهُمْ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ قَدْرُهَا تَصُكُّ حَرَابِيَّ الظُّهُورِ وتَدُسِعُ قال كُرَاع: وَاحدُ حَرَابِيُّ الظُّهُور: حِرْبَاءُ، على القياس، فَدَلَّنا ذلك على أَنَّه لا يُعْرَفُ له واحدٌ من جهَةِ السَّمَاع

الله لا يعرف له واحد من جهه السماع (و) الحرْباء (: ذَكُرُ أُمَّ عُبَيْنٍ)، حَيَوانُ مَعْرُوفُ (أَوْ دُوَيْبَةٌ نحْوُ العَظايَةِ) أَو أَكْبَرَ (تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ)، وفي نسخة تُقَابِلُ (بِرَأْسِهَا) (٢) كأنَّهَا تُحَارِبُهَا تُعَارِبُهَا

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « أجدال » والصواب من اللسان ..

 <sup>(</sup>٣) في اللسان « العرب بتَّة »

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۹ ه واللسان

<sup>(</sup>٢) في اللمان: العظاءة يستقبل الشمس برأمه » ساقه مذكر ا

نَعْلَباً قال: الحرْبَاء: النَّشْزُ مِنَ (الأَرْضِ) وهي (الغَليظَةُ) الصَّلْبَةُ ،وإِنما المَعْرُوفُ الحِزْبَاءُ بالزَّاى .

ُ (و) حَرْبَى (كَسَكْرَى : ة) (۱) على مَرْحَلَتَيْنِ (و) قِيلَ : بَلْ ( :دبِبَغْدَادَ ) وهي الأَخنونيَّة .

(والحَرْبِيَّةُ: مَحَلَّةً بِهَا) بِالجَانِبِ الْغَرْبِيِّ (بَنَاهَا حَرْبُ بِنُ عِبِسِدِ اللهِ الرَّاوَنْدِيُ قَائِدُ) الإِمَامِ (المَنْصُورِ) بِاللهِ الْعَبَّاسِيِّ، وبِهَا قَبْرُ هِشَامِ بِنِ عُرُوةً، وَمَنْصُورِ بِنُ عَمَّسَارٍ، وبِشْ الْحَافِي، وأَحْمَدَ بِنَ عَمَّسَارٍ، وبِشْ الْحَافِي، وأَحْمَدَ بِنَ عَمَّسَارٍ، وبِشْ السَمْعَانِيُّ: سَمِعْتُ محمد بِنَ عبدالباق السَمْعانِيُّ: سَمِعْتُ محمد بِنَ عبدالباق اللَّنْصَارِيُّ يقولُ: إذَا جَاوَزْتَ جامع المَنْصُورِ فَجَمِيسِعُ المَحَالُ يقالُ لها: المَنْصُورِ فَجَمِيسِعُ المَحَالُ يقالُ لها: الحَرْبِيَّةُ، وقد نُسِبَ إليها جَمَاعَةً مِن الحَرْبِيَّةُ، وقد نُسِبَ إليها جَمَاعَةً مِن الحَديسَ الحَديسَثِ الْحَديسَثِ الْحَدْقِي سَنَةً مَا الْمَعْانُ اللَّهُ الْحَدْقِي الْحَديسَثِ الْحَدْقِي الْحَدَيْسَثَ الْحَدْقِي سَنَةً مَا الْمُعْلَالُ الْحَدَيْسِ الْحَدْقِي الْمُعَالِي الْحَدْقِي الْحَدْقِي الْمُعْلَى الْعَلَيْسِ الْحَدْقِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْحَدْقِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْحَدْقِي الْمُعْلِي اللهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

(وَوَخْشَى بَنُ حَرْبِ) قَاتَلُ سَيِّدِنَا حَمْزَةَ سَيِّدِ الشُّهَدَاءِ رَضِّى الله عنه ( صَحَابِيُّ ) وابنُه حَرْبُ بنُ وَخْشِيًّ

تابعی ، روی عنه ابنه وَحْشِی بنُحَرْب وقد ذکره المصنف أيضاً في وحش . (وحَرْبُ بنُ الحارث تابِعی ) ، وهذا الأَخِيرُ لم أَجده في كتاب الثَّقَاتِلابن

. وحَرْبُ بن ناحدة ، وابنُ عُبَيْدِاللهِ ، وابنُ هِلاَلِ وابنُ مَخْشِيَّ تَابِعِيُّونَ .

(وعَلَىُّ وَأَحْمَدُ ومُعَاوِيَةُ أَوْلاَدُحَرْبِ) ابن مُحَمَّد بن على بن حبَّانَ بن مازن المَوْصلِيُّ الطَّانيُّ ، أَمَّا عليُّ فمنْ رجَالُ النَّسَائيُّ صَدُوقٌ مــاتَ سنةَ خَمْس وستِّينَ ، وقد جــاوز التَّسْعينَ ، وأُخُوه أَحْمَدُ من رِجَالِ النَّسَائِيِّ أَيضاً مات سنة تسلاتِ وستينَ عن تِسْعِينَ، وأمَّا على بن حُرْبِ بن عبدالرحمنِ الجُنْدَ يسَابُورِيَّ فليس من رجال السِّتَّة. ولَمْ أَجِدْلِمُعَاوِيَةً بنِ حَرْبٍ ذِكْرًا. النَّسَخِ ، والصواب: عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَيْر الثُّقَفِيُّ ، لَيُّنُ الحديثِ (و)حَرْبُبنُ (١) (قَيْسٍ) مَوْلَى يَحْيَى بنِ طَـلْحَةَ مِن أَهْلِ المَدِينَةِ ، يَرْوِى عن نافِسع ِ (وَ)

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس و وكَسُرَى ،

<sup>(</sup>١) زيادة تتم ما جاء في القابوس .

والأعْمية مضبوطٌ عندنا بالعين المهملة .

وضبطه شيخُنَا بالمعجمة . وهمكذا

صبطه الحافظ، وقال كأنَّه جَمْع غماءٍ

ككسَاء، وهي السُّقوفُ (و) حَــرْبُ

(ابنُ مَيْمُون) الأَكبَر (أبي الخَطَّابِ)

الأَنْصَارِيّ ، مَوْلاَهُم البَصْرِيُّ صابُوقٌ ،

من السابعةِ ، وفي بعض النسخ :زيادةُ

ابن بين ميمون وأبي الخطاب، وهو

غلط ، (وهذا) أي ماذ كر من ابن مَيْمُونِ

الأَصغر والأَكبر (ممَّا وَهمَ فيه البُخَارِيّ

ومُسْلَمُ ) رضى الله عنهما ( فَجَعَلاَهما

واحدًا ) كأنهما تَبِعَا مَن تَقَدُّمهُمامن

الحُفَّاط، فحصل لهما ماحَصَل لغيرهما

من التَّوْهِم ، والصحيــحُ أنهما اثنان ،

فَالْأَكْبَرُ أَخْرَجُ لِهُ مُسَلَّمٌ وَالْتُرْمَذُيُّ ، وأَمَا

الأصغرُ فإنما يُذْكُر للتمييزِ ، (مُحَدِّثُونَ).

(وحَارِبٌ : ع بِحَوْرَانِ الشَّامِ ).

(وأَحْرَبَهُ): وَجَدَهُ مَحْرُوباً، وأَحْرَبَه

( : ذَلَّهُ عَلَى) مَا يُحْرِبُهُ، وأَحْرَبْتُهِ:

دَلَلْتُه على (ما يَغْنَمُهُ منْ عَدُوً )يُغير (١)

عليه (و) أَحْرَبَ (الحَرْبَ: هَيَّجَهَا)

وأَثَارَهَــا، (والتَّحْرِيبُ: التَّحْرِيشُ

حَرْبُ بنُ (خالد) بنِ جابرِ بنِ سَمْرَةَ السُّوَائِيُّ ، مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ ، يَرْوى عن أَبِيهِ ، عن جَدُّه ، وعنه زَيْدُ بنُ الحُبَابِ (و) أَبُو الخَطَّابِ حَرْبُ بِنَ (شَدَّادِ) العَطَّارِ اليَشْكُريُّ مِن أَهـل البَصْرَة يَرْوِي عنِ الحَسَنِ ، وشَهْرِ بنِ حَوْشَبِ مَات سنة ١٥١ (و) أَبُو سُفْلِيَانَحَرْبُ ابنُ (شُرَيْحِ ) بنِ المُنْذِرِ المِنْقَرِيُّ البصريُّ ، صَــدُوقٌ ، وهو بـالشِّين المُعْجَمَة مُصَغَّرًا وآخرُه حاءً مهملةً، بالمُهْمَلَة والجم ، وهو الصُّوَّابُ (و) أَبُو زُهَيْرِ حَرْبُ بنُ (زُهَيْرٍ) المِنْقَرِيُّ الضُّبَعيُّ ، يَرُوى عن عَبْد بن بُرَيْدَةَ (و) أَبُو مُعَاذِ حَرْبُ بنُ (أَبِي العَالِيَةِ) البصريُّ، واسمُ أَبِي العَالِيَةِ: مِهْرَانُ يَرُوِي عَنِ ابنِ الزُّبَيْرِ ، وعنه أبو دَاوُودَ الطَّيَالِسِيُّ [ ( و ) حراب بــن ( صُبيح )] (١) ( و ) أبو عبد الرحمن حَرْبُ بنُ (مَيْمُونِ) الأَصْغَرِ البَصْرِيِّ (صاحب الأعمية) مَتْرُوكُ الحَدِيثِ مع كَثْرَة عبادته ، كذا ف «التقريب»

(١) زيادة منا ومن القاموس .

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « بعين ... » و التصويب من اللسان

والتَّحْدِيدُ) يقسال: حَرَّبْتُ فلاناً تَحْرِيبَا، إِذَا حَرَّشْتَهُ فَأُولِمَ به وَجَرَّبْتُه: أَغْضَبْتُه وَحَمَلْتُه على الغَضَب، وحَرَّبْتُه: أَغْضَبْتُه وَحَمَلْتُه على الغَضَب، وعَرَّفْتُه بِمَا يَغْضَبُمنه، ويروى بالجِم والهَمْزة .

( والمُحَرَّبُ كَمُعْظَمَ والمُتَحَرِّبُ ) مِنْ أَسَامِي (الأَسَدِ) ، ومنه يقال : حَرِبَ العَدُوُّ : اسْتَحْرَبَ واسْتَأْسَدَ ، والمحرَابُ :مَأْوَاهُ (١).

(و) بَنُو (مُحَارِب: قَبَائِل) منهم: مُحَارِبُ [بن] (٢) خَصَفَّة بَنِ قَيْسِ عَيْلاَنَ ، ومُحَارِبُ بنُ عَمْرِو ومُحَارِبُ بنُ عَمْرِو بنِ وَدِيعَة بنِ لَكَيْزِ بنِ عبدِ القَيْسِ. بنِ وَدِيعَة بنِ لَكَيْزِ بنِ عبدِ القَيْسِ. (والحارث الحَرَّابُ) بنُ معاوية بنِ ثَوْرِ ( مَلِكُ لكِنْدَة ) ثَوْرِبنِ مُرْتِع (٣) بن ثَوْرٍ ( مَلِكُ لكِنْدَة ) ومِنْ وَلَدهِ : مُعَاوِية الأَكْرَمِينَ بنِ الحارثِ البن معاوية بن الحارث ، قال لبيد : والحارث الحَرَّابُ حَلَّ بِعَاقِل لبيد : والحارث الحَرَّابُ حَلَّ بِعَاقِل (١٤) عَرَّابُ حَلَّ بِعَاقِل (١٤)

(۱) في اللسان « والمحراب مأوى الأمد » .

(وعُتَيْبَــةُ) مُصَغَّرا (ابن الحرَّابِ) الخَثْعَمِيُّ (شَاعِرٌّ) فَارِس .

( وحُرَبُ كَزُفَرَ ابنُ مَظَّةً فى ) بَنِى ( مَذْحِج ، فَرْدٌ ) لَم يُسَمَّ به غيرُه ، وهو قولُ ابنِ حَبِيب ، ونَصَّسه : كُلُّ شي ولَ العَرَب فإنه حَرْبٌ إلاَّ فى مَـذْحِج فَ العَرَبُ فإنه حَرْبٌ إلاَّ فى مَـذْحِج فَفيهَا حُرَبُ بنُ مَظَّةَ يَعْنِى بالضَّمِّ وَفَتْح الرَّاء ، قال الحافظ : وفى قُضَاعَة : ولى قُضَاعَة : حُرَبُ بنُ قَـاسِط ، ذكره الأَمِيرُ عن الآمديِّ مُتَّصلاً بالذي قَبْله .

قلت : فإذًا لا يكون فردًا ، فتأمّل . (و) قسال الأزهري في الرّباعي : (احْرَنْبَي) الرجُلُ وازبار مثلُ (احْرَنْبا) بالهمز ، عن السكسائي ، إذا تَهيّساً للغضب والشّر ، واليساء للإلحساق بافعنلل ، وكذلك الدّيك والسكلب والهر ، وقيل : احْرَنْبي : إذا اسْتلْقي على فاهره ورفسع رجْليه نحو السّماء ، والمُحْرَنْبي : الذي ينام على ظهره ويرفع رجْليه إلى السّماء ، واحْرَنْبا قد ويرفع مرجُليه أي السّماء ، واحْرَنْبا أي السّماء ، واحْرَنْبا قد السّكان : اتّسع ، وشيخ مُحْرَنْب : قد السّماء ، وروي عن الكسائي أنه السّماء ، وقد خالط قيال : مَر أَعْرائي بسآخر وقد خالط

<sup>(</sup>٢) زيادة من الاشتقاق ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) « مرتم » يضبط بضم فسكون فكسر - ويضبط بضم ففتــح فتشديد الدال مكسورة انظر مادة رتع في التاج (١) در انه مده ١١٠ النال مداد داره ١٠٠ التا

<sup>(؛)</sup> ديوانه ٢٧٥ واللسان والجمهرة ٢١٩/، ورواية الديوان :

<sup>•</sup> حَلَّى عاقلا ، داراً أقام بها ولم يَتَنَفَّل ،

كُلْبَةً ، وقَدْ عَقَدَتْ عَلَى ذَكِرِهِ ، وتَعَدَّرَة عَلَيْهِ نَزْعُ ذَكِرِهِ مِنْ عُقْدَتِهَا ، فقال : جَأْجَنْبَيْهَا تَحْرَنْبِ لَكَ ، أَى تَتَجَافَى (۱) عَنْ ذَكْرِكَ ، فَفَعَ لَلَ الْكَ ، أَى تَتَجَافَى (۱) عَنْ ذَكْرِكَ ، فَفَعَ لَلَ اللّه وَخَلَّتْ عَنْهُ . والمُحْرَنْبِيُ : الذي إذا صُرِعَ وقعَ على والمُحْرَنْبِي : الذي إذا صُرِعَ وقعَ على أَحَد (۱) شقيه ، أَنْشَدَ جابِرُ الأَسكِي : إنِّى إذا صُرِعَلَ المَّوْتَ واللّه الله والهَيْشَمِ في قول الجَعْدِي : وقال أبو الهَيْشَمِ في قول الجَعْدِي : إذا أَتَى مَعْرَكا منها تَعسر فُلُهُ مُحْرَنْبِئا عَلَّمَتْهُ المَوْتَ فانْقَفَلا (۱) والمُحْرَنْبِئا عَلَّمَتْهُ المَوْتَ فانْقَفَلا (۱) والمُخْرَنْبِئا عَلَّمَتْهُ المَوْتَ فانْقَفَلا (۱) وقال : المُحْرَنْبِئا عَلَّمَتْهُ المَوْتَ فانْقَفَلا (۱) وقال : المُحْرَنْبِئا لِيَنْبَاقَ ، كل ذلك في ذات نَفْسِه ، ومَثَلُ للعَرَب : مَا فَلْ ذلك في تَرَكُتُهُ مُحْرَنْبِئا لِيَنْبَاقَ ، كل ذلك في

باب الهمزة .
[] ومما بَقِي على المؤلف :
حَرْبُ بنُ أَبِي حَرْبِ أَبُو ثَابِتٍ ،
وحَرْبُ بنُ عَبدِ المَلِكُ بنَ مُجَاشع ،
وحَرْبُ بنُ مَيْسَرَةَ الخُرَاسَانِيُّ ، وحَرْبُ

لسان العرب، وقد تقدم شيء منه في

ابنُ قَطَنِ بنِ قَبِيصةً ، مُحَدُّدُونَ ، وشُجَاعُ بنُ سختكين الحَرَابِي بالفَتْحِ مُخَفَّفاً عن أَبِي اللَّرِّ ياقوتِ الرُّومِي ، وعنه أَبُو الحَسنِ القَطيعِيُّ ، وبالكَسْرِ أَجْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ الْحَمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عُمَرَ الحَرابِيُّ بَغْدَادِيٌّ ، رَوَى عن مُحَمَّد بنِ الحَرابِيُّ بَغْدَادِيٌّ ، رَوَى عن مُحَمَّد بنِ الحَلْبِيُّ الحَلْبِيُّ الحَكْمِ الْحَرَبِي الكَلْبِيُّ الكَلْبِيُّ الكَلْبِيُّ الكَلْبِيُّ الكَلْبِيُ الكَلْبِيُّ الحَكْمِ يَوْمَ الْمَرْجِ ، ومُحْرِزُ بنُ حُرَيْبِ الكَلْبِيُّ لِللَّي الحَكْمِ يَوْمَ الْمَرْجِ .

والحرَّابَةُ: السكتيبة ذات انْتِهَاب

واسْتِلاَب، قال البُرَيْق : بأَنْب أَلُوب وحَــرَّابَــة

لَسدَى مَنْ وَازِعهَا الأَوْرَمُ (١) وحَرْبُ بنُ خُزَيْمَة : بَطْنُ بالشَّأْمِ ، وَقَى شرح أَمَالَى القَالِي : ذَكَرَه السَّهِيلُ ، وفي شرح أَمَالَى القَالِي : بنو حَرْب : عَشَرَةُ إِخْوَةٍ مِنْ بَنِي كَاهِلِ ابنِ أَسَد ، وحَرْبُ : قَبِيلَةٌ بالحِجَازِ ، ابنِ أَسَد ، وحَرْبُ : قَبِيلَةٌ بالحِجَازِ ، وقبيلَةٌ بالحَجَازِ ، وقبيلَةٌ بالصَّعيد ، وقبيلَةٌ بالصَّعيد ، وقبيلَةٌ بالصَّعيد ، ومَنَازِلُهُمْ تِجَاه طَهْطاً .

وأُحَارِبُ كَأَنَّه جَمْعُ أَحْرَب اسماً

<sup>(</sup>۱) في المطبوع a تتجـاق a والمثبت من اللَّــان مجزوما جوابا للأمر .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : إحدى ، والمثبت من السان

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>٤) اللسان.

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۲۵۳ ، ۸۳۰ فسب البريق ولعامر بن سلوم والشاهد في اللسان ومادة (ألب) و(ورم) هذا وفي مطبوع التاج قال البرسق، وبهامش المطبوع • قوله الأورم ، في اللسان والأورم الجساعة واستشهد بهذا البيت »

نحوُ أَجَادِل وأَجْدَل أَو جَمْعُ الجَمْعِ نحو أَكَالِب وأَكْلُب: مَوْضِعٌ فى شعر الجَعْدىِّ:

وكَيْفَ أَرَجِّى قُرْبَ مَنْ لاَ أَزُورُهُ وقَدْ بَعِدَتْ عَنِّى مَزَارًا أَحَارِبُ<sup>(١)</sup> نَقَله ياقوت .

ورجُلٌ مِحْرَابٌ: صَاحِبُ حَرْبٍ، كَمِحْرَبٍ، نَقَلَه الصاغانيُّ.

وَأَبُو حَرْبِ بِنُ أَبِي الأَسْوَدِالدُّولِيّ، عَنْ أَبِيهِ ، وأَبُو حَرْبِ بِنِ زَيْدِ بِنِ خِالدِ الجُهَنِيُّ، عن أَبِيه أَيضاً .

## [حردب] \*

(الحَرْدَبُ) أهمله الجوهريُّ ، وقال أبو حنيف ـــة : هو (حَبُّ العِشْرِقِ) ، بالــكَشْرِ ، وهو مِثْلُ حَبُّ العَدَسِ .

(و) حَرْدَبُّ (اشْمُ رَجُلٍ)، عنِ ابنِ درید، وأنشد سیبویه :

عَلَىَّ دَمَاءُ البُدْنِ إِنْ لَمْ تُفَــارِقِي أَنَّ لَمْ تُفَــارِقِي أَبَاحَرْدَبِ لَيْلاً وأَصْحَابَحَرْدَبِ (٢) قال: زَعَمَت الرُّواةُ أَنَّ اسْمَه كانَ

حَرْدَبَةَ ، فرَخَّمَهُ اضْطِرَارًا في غيسر النِّدَاءِ ، على قَوْلِ من قالَ يَا حَارِ .

(والحَرْدَبَةُ: خِفَّةُ ونَزَقٌ، و) حَرْدَبَةُ (اشمُّ، وأَبُو حَرْدَبَةً) (١) ويقال: حَرْدَبَةُ زَعَــمَ ثعلب أَنَّه (مِنْ لُصُوصِهِم) المشهورينَ، قال الراجز:

الله نَجَّاكَ مِنَ القَصِسِمِ وبَطْن فَلْج مِنْ بَنِى تَمِسِم ومِنْ غُوَيْثُ فَاتِهِ الْعُكُوم ومِنْ غُويْثُ فَاتِهِ الْعُكُوم ومِنْ أَبِى حَرْدَبَةَ الأَثْسِمِ (٢)

## [ح ز ب] ه

(الحزّبُ :الوِرْدُ) وَزْنَا وَ، عُنّى، والوِرْدُ، إِمَّا أَنَّهُ النَّوْبَةُ فَى ورُودِ الْمَاءِ، وهو أَصْلُ معناهُ، كذا فى المَطَالِع والمشارق والنِّهَايَةِ، أو هو وِرْدُ الرَّجُلِ منَ القُرْآنِ والصَّلاَةِ ، كذا فى الأَساس ولسان العرب وغيرِهما، وإطللاً في الرَّساس الحزْبِ على ما يَجْعَلُه الإنسانُ على المَضِيةِ في وقت مما ذُكِرَ مجازٌ، على نَفْسِه في وقت مما ذُكِرَ مجازٌ، على

<sup>(</sup>۱) ديوان النابغة الجعلى ١٨٥ ومعجم البلدان(أحارب)

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>١) اللسان وكتاب سيبويه ٢ /٣٣٦ قال رجل مزيني مازن.

<sup>(</sup>۲) الحمهرة ۲۹۹/۳ والتكملة وجائش المطبوع : زاد في التكملة بعد الأربعة المشاطير مشطورا وهو: ومالك وسيتفيسه العسموم

ما في المطالع والأساس، وفي الغُريبَيْنِ والنهاية: الحِزْبُ:النُّوْبَةُ في ورْدُ الْمَاءِ، وفى لســـان العرب: الحزُّبُ الورْدُ، وَوِرْدُ الرَّجُلِ مِنَ القُرْآنِ والطَّملاَةِ : حِزْبُه ، انْتَهَى ، فَتَعيَّنَ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ من قول المؤلف الورْدُ هــو النَّوْبَـــةُ فِي وِرْدِ المَاءِ لِأَصَالَته ، فَلاَ إِهْلَمَالَ منَ الجوهَريُّ والمَجْدِ عَلَى مازَعَمَ شَيْخُنَا . وفى الحَديث ﴿ طَرَأَ عَلَىَّ حِزْلِي مِنَ القُرْآن فَأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَخْرُجُ جَتَّى أَقْضِيَهُ » طَرَأَ عَلَى يُرِيدُ أَنَّهُ بَدَأَ فِي حزْبه كَأَنَّهُ طَلَعَ عليه ، من قولك طَرَأً فلانُّ إلى بَلَد كَذَا وكذَا فهـو طاريٌّ إليه، أَى طَلَعَ إِليه حديثاً غَيْر تَان (١) فيه، وقدْ حَزَّبْتُ القُرْآنَ: جَعَلْتُه أَحْزَابًا، وفي حَدِيثِ أَوْسِ بنِ حُذَيْفَةَ ﴿ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُول الله صلَّى الله عليه وسلم كَيْفَ تُحَرِّبُونَ القُرْآنَ » وكُلُّ ذلكَ إِطْلاَقٌ إِسْلاَمِيٌّ، كَمَا لاَ يَخْفَىٰ (و) الحزُّبُ (:الطَّائفَةُ)، كما في الأَساس وغيره . وفى لسان العرب : الخِزْبُ : الصُّنْفُ مِنَ الناس ﴿ كُلُّ حِزْبِ إِمَا

(۱) فى اللسان غير تانى و جادش مطبوع التاج « قوله تان »
 أى غير مقيم أصله تانى فخفف .

لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (١) أَى ْ كُلُّ طَائِفَة هُوَاهُمْ وَاحِدٌ . وفي الحديث «اللَّهُمَّ اهْزِم الأَّحْزَابُ : الطوائف الأَحْزَابُ : الطوائف من الناسِ جَمْعُ حزْبِ بِالكَسْرِ ، ويمكن أن يكونَ تسميةُ الحزْبِ مِن هذا المَعْنَى ، أَى الطَّائِفَةِ الحزْبِ مَن هذا المَعْنَى ، أَى الطَّائِفَةِ الحَرْبِ مَن هذا نَفْسه يَقْرُوهُما ، فيكون مَجَازًا ، كما يُفْهَمُ من الأساس .

(وَ) الحرْبُ ( : السَّلاَحُ)، أَغْفَلَه في لسان العرب والصحاح ، وأورده في المحسكم، والسِّلاَحُ: آلَةُ الحَرْبِ ونَسَبَه الصاغانيُّ لهُذَيْل وقال: سَمُّوهُ تَشْبِيهاً وسَعَةً . (و) الحرْبُ (: جَمَاعَةُ النَّاسِ)، والجَمْع أَحْزابٌ، وبه صَدَّرَ ابنُ مَنْظُورِ ، وأُوردَه في الأَسَاس ، وغيره من كتب اللغة ، وليس بتَكْرَارِ مـعَ مَا قَبْلَهُ وَلَا عَطَفَ تَفْسِيرِ كَمَا زُعَمَهُ شيخُنَا ، ويظهرُ ذلك بالتأمل (والأَحْزَابُ جَمْعُهُ) أَي الحِزْبِ (و) تُطْلَقُ عَلَى (جَمْع ) أَىْ طَوَائِفَ (كَانُوا تَـأَلُّبُوا وتَظَاهَرُوا عَلَى حَرْبِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم) وفي الصحاح علَى مُحَارَبَة

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٣٢

الأَنْبِيَاءِ عليهمُ السلام، وهُوَ إِطْلاقٌ شَرْعِيُّ. والحِزْبُ: النَّصِيبُ ، يُقَال : أَعْطِنِي حِزْبِي مِنَ المَــالِ أَىْ حَظِّي ونَصِيبِي ، كما في المصباح والصَّراح (١) ولعَلَّ إِغْفَالَ الجوهريّ والمَجْد إِيّـــاهُ لمَا ذَهَبَ إِليه ابنُ الأَعرابي ، ونَقَلَعنه ابنُ مَنْظُورِ :الحِزْبُ : الجَمَاعَةُ . والجزبُ بالجِمِ : النَّصِيبُ ، وقد سَبَق ، فلا إهمال حينتُذ كما زعمه شيخُنا (و) الحِزْبُ: (جُنْدُ الرَّجُلِ)، جَمَاعَتُـهُ المُسْتَعِدُّةُ لِلْقِتَالِ ونحوِهِ ، أَوْرَدَهُ أَهْلُ الغَريب وفَسَّرُوا به قولَه تَعَالَى ﴿ أُولَـٰئُكُ حزْبُ الشَّيْطَانَ ﴾ (٢) أَيْ جُنْدُه ، وعليه اقْتَصَرَ الجوهَرَىُّ . (و) حزْبُ الرَّجُل ( : أَصْحَابُه الذينَ على رَأْيه ) والجَمْعُ كالجَمْع ، والمَنَافقُونَ والـكافرُونَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، وكُلُّ قَوْمِ تَشاكَلَتْ قُلُوبُهُمْ وأَعْمَالَهُمْ فَهُمْ أَخْزَابٌ وإِنْ لَمْ َ يَلْقَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، كَذَا فِالمُعْجَم . (و) فِي التَّنْزِيلِ ( ﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ

مِثْلَ يَوْمِ الأَحْزَابِ ﴾ (١) فَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَثَمُودُ وَمَنْ أَهْلَكَ لَهُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ) مثل فِرْ عَوْنَ ، أُولَئك الأَحزاب . وفي الحديث ذكر يَوْمِ الأَحزاب هُوَ عَزْوَةُ الخَذَاب مُو عَزْوَةُ الخَذَاب مَعْرُوفَةٌ ، ومَسْجِدُ الأَحْزاب من المساجد مَعْرُوفَةٌ ، ومَسْجِدُ الأَحْزاب من المساجد المعروفة التي بُنيَتْ على عَهْدِ رسول الله المعروفة التي بُنيَتْ على عَهْدِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، أنشد ثعلب :

إِذْ لاَ يَزَالُ غَزَالٌ فيـــه يَفْتِنُنِي يَوْ لَا يَزَالُ غَزَالٌ فيــه يَفْتِنُنِي يَأُوِى إِلَى مَسْجِدِ الأَحْزَابِ مُنْتَقِبَا (٢)

قُلْتُ : البَيْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ مسْلِم بنِ جُنْدَبِ الهُدَلِيِّ ، وكان من قِصَّتِه أَنَّه لَمَّا وَلِيَّ المَحْسَنُ بنُ يَزِيدَ المَدِينَةَ مَنَعَ المَدْكُورَ أَن يَؤُمَّ بالنَّساسِ في مَسْجِدِ الأَخْزَابِ فَقَالَ له : أَصْلَحَ اللهُ الأَمِيرَ لِمَ مَنَعْتَنِي مُقَامِي ومُقَام آبَائِي وأَجْدَادِي لَمَّ مَنَعْتَنِي مُقَامِي ومُقَام آبَائِي وأَجْدَادِي قَبْلِي ؟ قَالَ مَا مَنعَك منه إِلاَّ يَسُومُ الأَرْبَعَاءِ ، يُريدُ قَوْلَه :

يَا لَلرِّجَالِ لِيَوْمِ الأَّرْبِعَاءِ أَمَا يَنْفَكُّ يُحْدِثُ لِي بَعْدَ النَّهَى طَرَبَا

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «صراح اللغة لأبي الفضل محمد بن عمرين خالد القرشي المشهر بجالي وهو ترجمة الصحاح بالفارسية . ا ه . كشف الظنون »

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة الآية ١٩

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ٣٠

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٩٠ واللسان

إِذْ لَا يَزَال ،إِلخ ، كَذَا في المعجم. ودَخَلْتُ عليه وعنده الأَحزابُ ، وقد تَبجُّحَ شَيْخُنَا في الشرح كثيرا، وتصدى بالتعرض للمؤلف في عبارته، وأحال بعض ذلك على مُقَدِّمَة شَرْحه للحرب النُّوويُّ وتاريـخ إتمامه عــلى ما قَرَأْت بخطه سنة ١١٦٣ بالمدينة المنوَّرة ، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وقرأت المقدمـــة المذكورة فرأيته أحال فيها على شرحه هذا ، فما أَدْرِي أَيُّهِما أَقدمُ ، وقد تَصَدُّىٰ شيخُنا العلامة عبدُ الله بن سُلَيْمَان الجرهزيّ الشافعيُّ مُفْتى بَلَدنا زَبيدَ حَرَسَهَا الله تعالى للرَّدِّ على المَجْد ، وإِبْطَال دَعَاويه النَّازِلَةِ بِكُلِّ غَوْرٍ ونَجْد، والله حَكِيمٌ

(وحَازَبُوا وتَحَزَّبُوا: صَارُواأَ خُزَاباً)، وحَزَّبهُمْ فَتَحَزَّبُوا، أَى صَارُوا طَوَائِفَ. وفُلاَنَّ بُحَارُوا فُلاَناً، أَى يُنْصُرُه وفُلاَنَّ بُحَانِبُ فُلاَناً، أَى يُنْصُرُه ويُعَاضِدُه ، كذا في الاساس. قُلت: وفي حديث الإفك «وطَفِقَتْ حَمْنَةُ تَحَازَبُ لهَا » أَى تَتَعَضَّبُ وَسَعَى سَعَى جَمَاعَتِهَا لهَا » أَى تَتَعَضَّبُ وَنَسْعَى سَعْى جَمَاعَتِهَا للهَا » أَى تَتَعَرَّبُونَ لَهَا ، والمَشْهُورُ بالرَّاء. الذين يَتَحَرَّبُونَ لَهَا ، والمَشْهُورُ بالرَّاء.

وتَحَرَّبَ القَوْمُ: تَجَمَّعُوا (وقَدَدُ حَرَّبْتهُمْ) أَي الأَحْزَابَ (تَحْزيباً) أَيْ جَمَعْتهُمْ، قالَ رؤبَة:

لقد وَجَدْتُ مُصْعَباً مُسْتَصْعِبَا حِينَ رَمَى الأَحْزَابَ والمُحَزِّبَا (١) كذا في « المعجم »

( وحَزَبَهُ الأَمْرُ ) يَحْـــزُبُهُ حَزْباً ( : نَابَــه) أَىْ أَصَابَهُ ﴿ وَاشْـــتَدَّ عليـــه ، أَوْضَغَطَهُ ) فَجُأَةً ، وفي الحديث «كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى » أَىْ إِذَا نَزَلَ بِهِ مُهِمُّ وأَصَابُه غَمُّ ،وفي حَديث الدُّعَاءِ «اللَّهُمَّ أَنْتَ عُدَّتِي إِنْ حُزِبْتُ " ، (والاشمُ الحُزَابَةُ ، بسالضَّمَّ ، والحَزْبُ أَيْضًا ) بفَتْـــــــــــ فَسُكُونِ (كالمَصْدَرِ، و) يقال: (امْرُ حَازِبُ وحَزِيبٌ : شَدِيدٌ ) . والحَازِبُ من الشُّغُل : مَا نَابَكَ (ج حُزْبٌ) بِضَمِّ فَسُكُون، بضَمُّنَّيْنِ ، وفي حَديث عَلَى ﴿ نَزَلَتُ كَرَائِكُ الْأُمُورِ وحَوَازِبُ الخُطُوبِ ، جَمْعُ حَازِبٍ، وهو الأَمْرُ الشديدُ. وفي الأساس: أصابَتْهُ الحَوَازِبُ.

<sup>(</sup>۱) هو في ديوان العجاج أول أرجوزة له والشاهد في اللسان منسوب لروّبة

(والحَزَابِي والحَزَابِيسَةُ) بِكَسْرِ المُوحَّدةِ فيهما (مُخَفَّفَتَيْنِ) مِنَ الرِّجَالِ المُوحَدةِ فيهما (مُخَفَّفَتَيْنِ) مِنَ الرِّجَالِ والحَميرِ (: الغَليظُ إلى القصرِ) مَاهُو، وعبارة الصحاح: الغَليظُ القصير، رَجُلٌ حَزَابٍ وحَزَابِيةٌ وَزَوَازٍ وَزَوَازٍ وَزَوَازِيةٌ وَرَابِيةٌ وَزَوَازٍ وَزَوَازِيةٌ وَرَوَازِيةٌ وَرَابِيةٌ وَرَوَازٍ وَرَوَازِيةٌ وَرَابِيةٌ وَرَابِيةٌ وَرَابِيةٌ إِذَا كَانَ مَنخُوبَ الفُؤَادِ، ورَجُلٌ هَوَاهِيةٌ إِذَا كَانَ مَنخُوبَ الفُؤَادِ، وَرَجُلٌ هَوَاهِيةٌ إِذَا كَانَ عَلِيظاً، وحِمَارٌ وَبِعِيرٌ حَزَابِيةٌ إِذَا كَانَ عَلِيظاً، وحِمَارٌ حَزَابِيةٌ : غَلِيظٌ، وحَمَارٌ عَلِيظاً ، وحَمَارٌ عَلِيظاً ، وحَمَارٌ عَلَيظاً ، ورَكَبٌ حَزَابِيةٌ : غَلِيظاً ، وحَمَارٌ عَلَيظاً ، ورَكَبٌ حَزَابِيةٌ : غَلِيظاً ، ورَكَبُهَا :

إِنَّ هَنِي حَـزَنْبَـلُ حَزَابِيَـهُ الْأَ هَنِي حَـزَنْبَـلُ حَزَابِيَـهُ (١) الْأَذَا قَعَدْتُ فَوْقَهُ نَبَا بِيَــهُ (١) ويقال: رَجُلُ حَزَابِ وحَزَابِيَةُ إِذَا كَانَ غَلِيظاً إِلَى القصرِ، واليَاءُ لِلإِلْحَاقِ كَانَ غَلِيظاً إِلَى القصرِ، واليَاءُ لِلإِلْحَاقِ كَانَ غَلِيظاً إِلَى القصرِ، واليَاءُ لِلإِلْحَاقِ كَالفَهَامِيةِ والعَلَانِيَةِ، من الفَهم والعَلَنِ قال أُمَيَّةُ بنُ أَبِي عَائِدَ الهُذَلِيُّ: كَانُ مَن وَرَحْلِي إِذَا رُعْتُهُ لَكِيْ الْمَالِدُ لَيْ الْمُدَلِيُّ :

غَــلَى جَمَزَى جَازِئُ بالرِّمَالِ أَوَ اصْحَمَ حَــام جَرَامِيزَهُ حَزَابِيَة حَيَــدَى بالدِّحَـالِ (٢)

يُشَبُّهُ نَاقَتَهُ بحِمَارِ وَخْشِ، وَوَصَفَه بجَمَزَى وهو السّرِيم ، وتقديرُه عَلَى حِمَارِ جَمَزَى ، وقال الأَصمعيُّ : لَمْ أَسْمَعُ بِفَعَلَى فِي صِفَة المُذَكَّرِ إِلَّا فِي هَٰذَا البَيْت، يَعْنَى أَنَّ جَمَزَى وزَلَجَى ومَرَطَى وبَشَكَى (١) وما جَاءَ على هذا الباب لا يكونُ إلا من صِفَة الناقة دُونَ الجَمَل ، والجَازِئُ : الذييَجْزَأُ بالرَّطْب عن الماءِ ، والأَصْحَمُ : حمَارٌ يَضْرِبُ إِلَى السُّوَادُ وِ الصَّفْرَةِ ، وَحَيَدَى : يَجِيدُ عن ظِلُّه لنَشَاطِه ، حَام نفسَه من الرَّمَاةِ ، وجَرَامِيزه : نَفْسُه وجَسَدُه ، والدِّحَال : جَمْعُ دَحْلِ ، وهو هُوَّةٌضَيِّقَةُ الأَعْلَى وَاسْعَةُ الأَسْفَلِ . كَذَا فِي لسان العرب، (كالحنْزَابِ) كَقَنْطَار، وفي نسخة كميزَابِ، وفي أُخرَى كقتَال، وكلاهمًا تُصْحيفٌ وغَلَطٌ .

( والحِزْب والحِزْبَاءَةُ ، بِكَسْرِهِمَا : الأَّرْضُ الغَلِيظَةُ ) الشَّدِيدَةُ الحَزْنَا فَ نَصْ أَغْلَظُ وعن ابن شُميل : الحِزْبَاءَةُ مِنْ أَغْلَظُ القُفِّ مَرْ شَميل : الحِزْبَاءَةُ مِنْ أَغْلَظُ القُفِّ مَرْتَفْسَعُ ارتَفَاعًا هَيِّنًا في قُفَّ القُفِّ مَرْتَفْسَعُ ارتَفَاعًا هَيِّنًا في قُفَّ

<sup>(</sup>١) اللسان والمواد ﴿ (زلب ، سكب ، حزر ، حزبل) .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذلين ٤٩٨، ٤٩٨؛ وبينهما أربعة أبيات وهما في اللسان والصحاح

<sup>(</sup>۱) فى الأصل نشكى وبهامش المطبوع قوله نشكى كذا مخطه والصواب بشكى كما فى الصحاح والقاموس.

أَيْرٌ (١) شَدِيدٍ ، وأَنشد (٢) :

إِذَا الشَّرَكُ العَادِيُّ صَدَّ رأَيْتَهَا

لِرُوسِ الْحَزَائِيِّ الغِلَظِ تَسُومُ الْحَرَائِيِّ الغِلَظِ تَسُومُ الْحَرَائِيِ وَخَرَائِي) وأَصْلُهُ مُشَدَّدُ كما قِيلَ الصَّحَارِي: وفي بَعْضِ أَقْوَالِ الأَّئِمَّةِ: الحِزْبَاءَةُ: مَكَانٌ عَلِيظٌ مُرْتَفِعٌ، والْحَزَائِي: أَمَاكِنُ مُنْقَادَةٌ غِلِيظٌ مُرْتَفِعٌ، والْحَزَائِي: أَمَاكِنُ مُنْقَادَةٌ غِلِيظٌ مُرْتَفِعٌ، مُسْتَدقَّةٌ

(وأَبُوحُزَابَةَ بِالضَّمِّ) فيما ذَكَر ابنُ الأَعـرانيّ (: الوَلِيـدُ بنُ نَهِيكُ) الأَعـرانيّ (: الوَلِيـدُ بنُ نَهِيكُ) أَحَدُ بَنِي رَبِيعَةَ بنِ حَنْظَلَةَ ، وقـال البَلاَذُرِيّ : هو الوَلِيدُ بن حَنِيفَة بن البَلاَذُرِيّ : هو الوَلِيدُ بن حَنِيفَة بن الفَيْانَ بن مُجَاشِع بن رَبِيعَةَ بن حَنْظَلَةً وهب بن عَبدَة بن رَبِيعَة بن حَنْظَلَة الذي يقول :

أَنَا أَبُو حُزَابَةَ الشَّيْخُ الفَانُ (٣) وكَانَ يَقُولُ: أَشْقَى الفَتْيَانِ المُفْلِسُ الطَّرُوبُ، (وَثُوَّابِ) كَكَتَّلَانِ (اَبِن الطَّرُوبُ، (وَثُوَّابِ) كَكَتَّلَانِ (اَبِن حُزَابَةَ ، له ذِكْرٌ ) وكَذَا ابنُه قُتَابُتُهُ بِنُ عُوَّابِ له ذِكْرٌ في «ث و ب»(وبالفَتْح) ثَوَّابٍ له ذِكْرٌ في «ث و ب»(وبالفَتْح)

أَبُو بَكُر (مُحَمَّدُ بنُ محمدبنِ أَحْمَدَ بن حَرَابَةَ) ماتَ حَزَابَةَ) الإِبْرَيْسَمِيّ (المُحَدِّثُ) ماتَ قبلَ الستينَ وثلاثمائة بسَمَرْقَنْدَ .

(و) حَزُّوبٌ (كَتَنُّورٍ) اسم . (وحَازَبْتُه: كنتُ من حِزْبِهِ) أَوْ تَعَصَّبْتُ له .

(والحنْزَابُ بالسكَسْرِ)، كَقِنطار (:الدِّيكُ) ونونُه زائدةً، وقيل إِن موضعه في ح ن ز ب بناءً على أصالة النون (و: جَزَرُ البَرِّ، و: ضَرْبٌ مِنَ القَطَا).

(وذَاتُ الحِنْزَابِ عَ)، قالرؤبة : يَضْرَحْنَ مِنْ قِيعَانِ ذَاتِ الحِنْزَابْ فى نَحْرِ سَوَّارِ الْيَدَيْنِ ثَلاَّبُ (١) (والحُنْزُوبُ بالضَّمِّ : نَبَاتُ) . [] ومما يستدرك عليه :

الحَيْزَبُونُ: العَجُوزُ، ونُونُه زائدة، كما زيدت في الزَّيْتُونِ، أو التي لا خَيْرَ فيها، وها أو عَمَلُ ذكره، صرَّح به الجوهريُّ وقَاطِبَةُ أَئِمَّةِ النحوِ كذا في لسان العرب، وتَبِعه شيخُنا،

<sup>(</sup>١) في الأصل « أثر » والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>٢) اللَّمَان

<sup>(</sup>٣) الليان

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۷

وقد أَهملَه المصنف تقصيرًا (١) ، وقيل : الحَيْزَبُونُ : الشَّهْمَــةُ الذَّكِيَّةُ ، قال الهُذَلِيِّ :

يَلْبِطُ فِيهَا كُلُّ حَيْزَبُسونِ (٢) وَبَنُو حِنْزَابَةَ بِالكَسْرِ: بَنُو الفُرَاتِ، ولا يَكَادُونَ يَخْفَوْنَ عَلَى مَنْلَهُ مَعْرِفَةً، ذَكَرَه البرازني في مَشْيَخَته.

[ ح س ب] \*

«حَسَبَهُ» كَنَصَرَهُ يَحْسُبُه (حِسَاباً)
عَلَى القِيَاسِ، صَرَّحَ به ثَعْلَبُ
والجوهريُّ، وابن سيدَه (وحُسْبَاناً
بالضَّمِّ) نقله الجوهَرِيُّ، وحكاه أَبُو
عُبَيْدةَ عن أَبى زيد (و) في «التهذيب»
حَسَبْتُ الشَّيءَ أَحْسُبُهُ (حِسْبَاناً) (٣)
بالكسر، وفي الحديث «أَفْضَلُ
بالكسر، وفي الحديث «أَفْضَلُ
العَمَلِ مَنْحُ الرِّغَابِ لاَ يَعْلَمُ حُسْبَاناً

أَجْرِهَا (١) إِلاَّ اللهُ » الحُسْبَانُ بِالضَّمِّ: الحِسَابُ، وفي التُّنْزِيـــل ﴿ الشَّمْسُ والقَمَرُ بِحُسْبَانِ ﴾ (٢) مَعْنَاهُ بِحسَابِ وَمَنَازِلَ » لاَ تَعْدُوَانِهَا ، وقال الزَّجَّاجُ : بِحُسْبَانِ يَدُلُّعَلَى عَدَدِ الشَّهُورِ والسِّنينَ وجَمِيـع الأَوْقَاتِ، وقال الاخْفَشُوفي قَوْله ﴿والشَّمْسَ والقَمَرَ حُسْبَاناً ﴾ <sup>(٣)</sup> مَعْنَاهُ بِحِسَابٍ فَحَذَفَ البَاء . وقال أَبُو العَبُّساس : خُسْبَانُسا مَصْدَرٌ ، كما تقول : حَسَبْتُهُ أَحْسُبُهُ حُسْبَاناً وحسْبَاناً، وجَعَـلَهُ الأَخْفَشُ جَمْعَ حِسَابٍ ، وقالَ أَبُو الْهَيْثُم الحُسْبَانُ: جَمْعُ حسَابِ، وكـذا أَحْسِبَةٌ مثلُ شِهَابِ وأَشْهِبَةِ وشُهْبَان، وحُسْبَانُكَ على اللهِ أَىْ حِسَابُكَ ، قَالَ : عَلَى اللهِ حُسْبَانِي إِذَا النَّفْسُ أَشْرَفَتْ عَلَى طَمَع أَوْ خَافَ شَيْنًا ضَمِيرُهَا (١) (وحسَاباً)، ذَكَرَه الجوهَرِيُّ وغيرُه، قال الأَزهريُّ : وإِنَّمَا سُمِّيَ الحسَابُ في

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع قوله أهمله المصنف أى بناء على أن النون أصلية على ما ذهب إليه جماعة كما ى المزهر للسكته نسى أن يذكره فى النون وبما يدل على أن النون عنه على أصلية قوله فى باب الزاى الحيزبور الحزبون .

<sup>(</sup>٢) اللسان ونسب للحذلمي في مادة (حزبن) و انظر مادة (لبط)

<sup>(</sup>٣) الذى في اللسان عن التهذيب «حسيتُ الشيء أحسيه حيسابا وحسبتُ الشيء أحسبُه حيسباناً وحُسباناً .

 <sup>(</sup>١) و الأصل « آخرها » والتصويب من النهاية . وفي اللسان « أجره » و أشير بهامش المطبوع إلى ما في النهاية .

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن الآية ه

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٩٦

<sup>(</sup>٤) اللمان

المُعَامَلاَت حسَاباً لأنَّهُ يُعْلَمُ به ما فيه كَفَايَةً ليس فيها زيادةً على المقدار ولا نُقْصَانُ، وقد يَـــكُونُ الحسَابُ مَصْدَرَ المُحَاسَبَة ، عن مَكِّيّ ، ويُفْهَمُ مِنْ عِبَارَة ثَعْلَبِأَنَّهُ اسْمُ مَصْدَرٍ . وقولُه تعالَى ﴿ واللهُ سَريعُ الحسَابِ ﴾ (١) أَيْ حَسَابُهُ وَاقْعُ لَا مَحَالَةً ، وكُلُّ وَاقْعَ فهو سَريعٌ، وسُرْعَةُ حسَابِ الله أَنَّهُ لاَ يَشْغَلُهُ حَسَابُ وَاحِد عَن مُلْحَاسَبَة الآخَر، لأنَّه سُبْحَانَهَ لا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعِ ولا شَأَن عن شَأَن ، وقولُه تعالى ﴿ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١) أَيْ بِغَيْرٍ تَقْتِيرِ ولا تَضْيِيقِ ، كَقُولك : فُلاَنَّ يُنْفِقُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، أَيْ يُوسِّعُ النَّفَقَةَ ولا يَحْسُبُهَا، وقد اخْتُلفَ في تفسيره فقال بعضُهُم: بغَيْرِ تقّدِيرِ على أَحَد بالنَّقْصَانِ، وقال بِعضُهم: بغَيْر مُحَاسَبَة ، أَى لايَخَافُ أَنْ يُحَاسِبَهُ أَحَدُ عليه ، وقيــلَ : بغَيْر أَنْ حَسِبَ المُعْطَى أَنْ يُعْطِيَهُ أَعطاهُ منْ خَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبْ ، فَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: منْ

حَيْثُ لاَ يُقَدِّرُهُ وَلاَ يَظُنَّهُ كَائِناً، مِنْ حَسِبْتُ أَحْسَبُ أَىْ ظَنَنْتُ، وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ حَسَبْتُ أَحْسُبُهُ لِنَفْسِهِ. كذا أَرَادَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْسُبُهُ لِنَفْسِهِ. كذا فيلسان العرب، وقد أَغْفَلَهُ شَيْخُنَا. (و) حَسَبَهُ أَيْضًا (حِسْبَةً) مَثْلُ القَعْدَةِ وَالرِّكْبَةِ ، حَكَاهُ الجوهريُّ، وابنُ سيدة والرِّكْبَةِ ، حَكَاهُ الجوهريُّ، وابنُ سيدة في المحكم ، وابنُ القطَّاعِ والسَّرَقُسُطِيُّ وابنُ مَالِكُهُ وابنُ مَالِعَيْهُ وصاحِبُ الواعِي، قال النابغة أَنْ النابغة أَنْ النابغة أَنْ النابغة أَنْ النابغة أَنْ النابغة أَنْ النَّابِعَةُ النَّالِيَةُ النَّوْلِيْهِ وصاحِبُ الوَاعِي، قال النابغة أَنْ النابغة أَنْ النَّابِعَةُ النَّالِيَةُ النَّالِيَةِ النَّالِيَةِ النَّالِيَةُ النَّالِيْ النَّالِيَةِ النَّالِيْفِيْ وَالنَّرُ النَّالِيْفَةُ النَّالِيْةِ النَّالِيْفَةُ الْحَلْمَ النَّالِيْفَةُ النَّالِيْفَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمَالِيْفَةُ النَّالِيْفَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

فَ كَمَّلَتْ مِائَةً فِيهَا حَمَامَتُهَ الْعَدَدِ (١) وأَسْرَعَتْ حِسْبَةً فِي ذلك العَدَدِ (١) أَيْ حِسَابًا، وَرُوِيَ الفَتْسَحُ، وهو قَلِيلٌ، أَشَار له شَيْخُنَا

(و) الحسَابُ والحسَابَةُ : عَدَّكَ الشَّيَةَ وَحَسَابَةً الشَّيَةِ وَحَسَابَاءً وحَسَابَاءً وحَسَابَاءً (حِسَابَةً )أَوْرَدَهُ ابنُ دَرَسْتَوَيْهُ وَابنُ الفَطَّاعِ وَالفَهْرِيُّ (بِكَسْرِهِنَّ ) أَى فَى المَصَادِرِ الفَهْرِيُّ (بِكَسْرِهِنَّ ) أَى فَى المَصَادِرِ الفَهْرِيُّ (بِكَسْرِهِنَّ ) أَى فَى المَصَادِرِ المَسَدُّ كُورَةِ مَا عَدَا الأَوَّلَيْنِ ( :عَدَّهُ ) المَسَدُّ كُورَةِ مَا عَدَا الأَوَّلَيْنِ ( :عَدَّهُ ) أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ لِمَنْظُورِ بنِ مَرْثَد الأَسْدَى :

 <sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٠٢ وسورة النورالآية ٩٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١٢ سورة آل عمران الآية ٣٧ سورة النور الآية ٣٨ .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٤ واللــان والصحاح .

يَ الجُمْلُ أَسْقِيتَ بِلاَ حِسَابَهُ سُقْيَا مَلِيكَ حَسَنِ الرِّبَابَ اللهِ قَتَلْتِنِي بِالدُّلِّ والخِلْابَهُ (۱) وأَوْرَدَ الجَوْهَرِيُّ: يَا جُمْلُ أَسْقَاكِ والصَّوَابُ مَا ذَكَرْنَا ، والرِّبَابَةُ بالكَسْرِ: القِيامُ عَلَى الشَّيْءِ بإصلاحِهِ وتَرْبِيتِهِ ، وحَاسَبَهُ مِن المُحَاسَبَةِ . ورَجُلْ حَاسِبُ من قَوْم حُسَّبٍ وَحُسَّابِ (والمَعْدُودُ: مَحْسُوبٌ ) يُسْتَعْمَلُ على أَصْلِهِ .

(و) على (حَسَب، مُحَرَّكةً) (٢) وهو فَعَلُّ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِثْلُ نَفَضٍ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ مِثْلُ نَفَضٍ بِمَعْنَى مَنْفُوضٍ، حَكَاهُ الجَوْهَرِيُّ، وصَرَّحَ به مَنْفُوضٍ، حَكَاهُ الجَوْهَرِيُّ، وصَرَّحَ به كُرًاعِ فَى المُجَرَّدِ (ومنه) قَوْلُهُمْ : لِيكُنْ عَمَلُكَ بِحَسَبِ ذَلِكَ ، أَى على قَدْرِهِ عَمَلُكَ بِحَسَبِ ذَلِكَ ، أَى على قَدْرِهِ وَعَدَدِهِ ، و (هذَا بِحَسَبِ ذَا أَى بِعَدَدِهِ وَعَدَدِهِ ، و (هذَا بِحَسَبِ ذَا أَى بِعَدَدِهِ وَعَدَدِهِ ، و (هذَا بِحَسَبِ ذَا أَى بِعَدَدِهِ وَقَدْرُهُ ) وقال الكسائيُّ : ما أَدْرِى وقَدْرُهُ ) وقال الكسائيُّ : ما أَدْرِى مَا حَسَبُ حَدِيثِكَ أَىْ ما قَدْرُهُ ، (وَقَدْ بُسَكُنُ ) فَى ضَرُورَةِ الشَّعْرِ . ومن سَجَعَاتِ بُسَكُنُ ) فَى ضَرُورَةِ الشَّعْرِ . ومن سَجَعَاتِ الأَسَاسِ : ومَنْ يَقَدِرُ على عَدِّ الرَّمْلِ وحَسْبِ الحَصَى ، والأَجْرُ على حَسَبِ الحَصَى ، والمَّهُ مَا عَلَيْ حَسَبِ الحَصَى ، والمَّوْرُ على حَسَبِ الحَصَى ، والمَّوْرُ على حَسَبِ الحَصَى ، والمَّهُ عَدْرُ على حَسَبِ الحَصَى ، والمَّهُ المَاسِ الحَصَى ، والمَّهُ وَالمَّهُ وَالْمُعَلَى الْمَاسِ المَاسِ الحَصْلِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَدْرِي المَاسِ المَدْرِي المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَدْرُهُ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَرْورَةِ السَّعِي المَاسِ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسَلِ المَاسِ المَاسِ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسِ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسِ المَاسِ المَاسِ المَاسَلِ المَاسِلُ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسَلَ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسَلِ المَاسَلِ الم

المُصِيبَةِ أَى قَدْرِهَا. وفي لسان العرب: الحَسَبُ: العدد المعدود. والحَسَبُ والحَسَبُ: العدد المعدود. والحَسَبُ والحَسْبُ: قَدْرُ الشَّيْءِ كَقَوْلِك : الأَجْرُ بِحَسَبِ ما عَمِلْتَ وحَسْبِه، وكَقَوْلِك عَلَى حَسَبِ ما أَسْدَيْتَ إِلَىَّ شُكْرِى عَلَى حَسَبِ مَا أَسْدَيْتَ إِلَىَّ شُكْرِى لك. يقول: أَشْكُرُكُ على حَسَبِ بَلاَئِكَ على عَدى أَى على قَدْر ذلك.

(والحَسَبُ) مُجَرَّكَةً (: مَاتَعُدُّهُ مِن مَفَ اخِرِ آبَائِكَ)، قاله الجَوْهَرِيُّ وعليه اقْتَصَرَ ابن الأَجْــــدَابيّ في الـكفايَة ،وهو رَأْيُ الأَكْثَر ، وإطْلاَقُه عليه عِــــــلى سَبِيلِ الحَقِيقَةِ، وقال الأَزهريُّ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَسَاعي الرَّجُل ومَآثرُ آبَائه حَسَباً لأَنَّهُمْ كانوا إذا تَفَاخَرُوا عَدُّ الفَاخِرُ منهم مَنَاقِبَهُوَمَآثِرَ آبَائه وحَسَبَهَا ، (أَو) الحَسَبُ( :المالُ). والكَرَمُ: التَّقْوَى ، كَمَا وَرَدَ فِي الحَديث يَعْنَى: الذِّي يَقُومُ مَقَــامَ الشُّرَفِ والسَّرَاوَةِ إِنَّمَا هُو المَـــالُ ، كذا في الفَائق ، وفي الحَديث «حَسَبُ الرَّجُلِ نَهَاءُ ثُوْبَيْه » أَى أَنَّهُ يُوقَّرُ لذلك حيث هو دَليلُ الثُّرْوَة والجدَة (أُو)الحَسَبُ: (الدِّينُ)، كِلاَّهُمَا عن كُرَاع ، ولاَ

<sup>(</sup>١) الليان و الصحاح

 <sup>(</sup>٢) أدخل الشارح لفظ «على » أمام «حسب» أسا
 القاموس واللمان فليس أمامها «على» فيهما.

فَعْلَلُهُمَا ، ( أَو) الْحَسَبُ ( : الكُرَمُ أَو) هو (الشُّرَفُ في الفعْل) حَكَاهُ ابنُ الْأَعرانيِّ، وتَصَحفُّ على شَيْخنَا فَرَوَاهُ: فَى العَقْل واحْتَاجَ إِلَى التَّكَلُّف (أُو) هو(الفَعَالُ الصَّالَحُ)، وفي نُسْخَة : الفعْلُ، والنَّسَبُ: الأُصْلُ الحَسَنُ مثلُ الجُود والشَّجَاعَــة وحُسْنِ الخُلُقِ والوَفَاءِ . وفي الحَديث «تُنْكُحُ المَرْأَةُ لمَالهَا وحَسَبِهَ ا وميسَمهَا ودينهَا، فَعَلَيْكُ بِذَاتٍ الدِّينِ تَربَتُ يَدَاكَ» قالَ ابنُ الأَثِيرِ قِيلَ النَّسَبُ هَا هُنَا: الفَعَالُ الحَسَلُ، قال الأَّزهرىُّ : والفُقَهَاءُ يَحْتَاجُوْنَ إِلَى مَعْرِفَة الحَسَبِ لأَنَّهُ ممَّا يُعْتَبَرُ بِهِ مَهْرُ مِثْلِ المَرْأَة إِذَا عُقدَ النِّكَاحُ على مَهْرِ فَاسِدِ (أُو) هو (الشَّرَفُ الثَّابِتُفي الآبَاءِ) دون الفِعْل . وقسال شَمر في غَرِيبٍ (١) الحَدِيثِ: الحَسَبُ الفَعَالُ الحَسَنُ له ولآبائه ، مَأْخوذٌ من الحساب إِذَا حَسَبُوا مَنَاقِبَهِم ، وقال المُتَلِّمُسُ: وَمَنْ كَانَ ذَا نَسْبِ كَرِيمٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَبٌ كَانَ اللَّئيمَ المُذَمَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَسَبُ كَانَ اللَّئيمَ المُذَمَّلَمُ اللّ

فَفَرَّقَ بِينِ الحَسَبِ وِالنَّسَبِ، فَجَعَلَ النَّسَبَ عَدَدَ الآبَاءِ والأُمُّهَاتِ إِلَى حَيْثُ انْتُهَى. (أُو) الحَسَبُ هو (البَالُ) أَي الشَّأْنُ، وفي حَديث عُمَرَ رضي الله عنهُ أَنَّهُ قال ﴿ حَسَبُ المَرْءِ دِينُهُ ، ومُرُوءَتُه خُلُقُهُ ، وأَصْلُهُ عَقْلُهُ » وفي آخَرَ أَنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قالُ «كَرَمُ المَرْءِ دينُهُ ، ومُرُوءَتُهُ عَقْسَلُهُ ، وحَسَبُهُ خُلُقُهُ » وَرَجُلٌ شَرِيفٌ ورَجُلٌ مَاجِدٌ لَهُ آبَاءٌ مُتَقَدِّمُونَ في الشُّرف ، ورَجُـــلُّ حَسيبٌ ورَجُــلٌ كَريمٌ بنَفْسه ، قال الأَزهريُّ: أَرَادَ أَنَّ الْحَسَبِ يُحْصُلُ لِلرَّجُلِ بِكَرَم أَخْلاَقِه وإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبُّ ، وإِذَا كان حَسيبَ الآبَاءِ فَهُو أَكْرَمُ له (أو الحَسَبُ والكَرَمُ قَدْيَكُونَان لَمَنْ لا آبَاءَ له شُرَفاءَ ، والشَّرَفُوالمَجْدُ لا يَكُونَان إِلاَّ بهم) قاله ابنُ السِّكيت واخْتَارَهُ الفَيُّومِيُّ ، فَجَعَلَ الْمَالَ بِمَنْزِلَة شَرَف النَّفْس والآبَــاءِ، والمَعْنَى أَنَّ الفَقيرَ ذَا الحَسَبِ لا يُوَقَّرُ ولايُحْتَفَلُ به، والغَنيُّ الذي لا حَسَبَ له يُوَقَّرُ ويُجَلُّ في العيون ، وفي حَدِيثٍ وَفُدِ

<sup>(</sup>۱) في اللسان في كتابه المؤلف في غريب الحديث .

<sup>(</sup>۲) السان ، وسكنت «نسب» تحفيفا للوزن وجاء مثل هذا بي مادة (نسب) وعليه شاهد

حسب

هُوَالدِّينُ ، وتَارَةً قال : هو التَّقْوَى، وقَال لآخَرَ: الحَسَبُ العَقْلُ، وقاللآخَرَ ممن يُريدُ ما يَفخَرُ به في الدُّنْيَا: المَالُ، وهكذا، ثم قال: وكان بَعْضُشُيُوخنَا المُحَقِّقينَ يقول: إِنَّ بَعْضَ أَنْمَّةَ اللُّغَةَ حَقَّتَ أَنَّ مَجْمُوعَ كَلاَمِهِمْ يَدُلُّ على أَنَّ الحَسَبَ يُسْتَعْمَلُ على ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ : أَحَدُها أَنْ يَكُونَ مِن مَفَاخِرِ الآبَاءِ ، كما هُوَ رَأْىُ الأَكْثَرِ ،الثَّانِيأَنْ يَكُونَ من مَفَاخِرِ الرَّجُلِ نَفْسِهِ ، كما هو رَأْيُ ابنِ السكيت ومَنْ وَافَقَــهُ ، الثَّالثُ أَنْ يَكُونَ أَعَمَّ منهما من كُـلِّ مَا يَقْتَضِي فَخْرًا لِلْمُفَاخِرِ بِأَيِّ نَوْعٍ من المَفَاخِرِ ، كما جَزَمَ به في المغرب ونَحْوِه ، فقول المُصَنَّف : مَا تَعُدُّه منْ مَفَاخِرِ آبَائِكَ هو الأَصْلُ والصَّوَابُ المَنْقُولُ عَنَّ العَرَبِ ، وقَوْلُهُ أَوِ المَالُ إِلَى الشرف، كُلُّهَا ۚ أَلْفَاظُ وَرَدَتُ فِي الحَدِيثِ على جهةِ المَجَازِ لِأَنَّهَا مِمَّا يُفْتَخُرُ بِهِ فِي الجُمْلَةِ ، فلا يَنْبَغِي عَدُّهَا أَقُوَالًا ولا من المَعَانِي الأَصولِ ، ولِذَا لِم يَذْكُرُها أَكْثَرُ اللُّغُويِّين ، وأشار الجوهريُّ إلى التَّمَجُّزِ فيها أيضاً. انتهى هَوَازِنَ قِال لهم الْخَتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا المالَ وإمَّا السَّبِيَ ،فَقَالُوا. أَمَّا إِذًا خَيَّرْتَنَا بَيْنَ المَالِ والحَسَب فَإِنَّا نَخْتَارُ الحَسَبَ » ، فاخْتَارُوا أَبْنَاءَهُمْ ونِسَاءَهُمْ ، أَرَادُوا أَنَّ فَكَاكَ الأَسْرَى وإيثَارَه على اسْتِرْجَاعِ المَالِ حَسَبٌ وفَعَالٌ حَسَنٌ ، فهو بالاختيارِ أَجْدَرُ ، وقيل: المُرَادُ بالحَسَبِ هنا عَدَدُ ذُوى القَرَابَات ، مَأْخوذٌ من الحسَاب ،وذلكَ أَنَّهُمْ إِذَا تَفَــاخَرُوا عَدُّوا مَنَاقبَهُمْ وَمُآثْرُهُمْ ، وفي التوشيـــِع: الحَسَبُ: الشَّرَفُ بالآبَاءِ والأَقَارِبِ ، وفالأَساس :وفُلانًا لاَ حُسَبَ له ولاَ نُسَبَ: وهو مَا يَخْسُبُهُ ويَعُدُّه من مَفَاخِرِ آبَائِهِ ، قال المُصَنَّفُ الخلاَفَ فيهَا ، كُلُّهَا وَرَدَتْ في الأَحَادِيثِ، وكَأَنَّ النِّيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا عَـــلِمَ مِن اعْتِنَائِهِم بالمُفَاخَرَة والمُبَاهَاةِ كان يُبَيِّنُ لهـم أَنَّ الحَسَبَ ليس هو ما تَعُــــدُّونَهُ من المَفَاخِرِ الدُّنْيَوِيَّةِ والمَنَاقِبِ الفَانِيَــة الذَّاهِبَةِ ، بَـل الحَسَبُ الذي يَنْبَغي للْعَاقِلِ أَنْ يَحْسُبَهُ ويَعُدُّهُ فِي مُفَاخَرَاتِهِ

(وقد حَسُبَ) الرجُل بالضمِّ (حَسَابَة) بالفَتْحِ (كَخَطُبَ خَطَابَة)، همكذا مَثَّلَهُ أَنِّمَةُ اللَّغَةِ كابن مَنْظُور والجَوْهرى وغَيْرِهِمَا، وتَبِعَهُمُ المَجْدُ، فلا يَتوجَّهُ عليه قَوْلُ شَيْخِنَا: ولو عَبَّرَ بِكُرُمَ كَرَامَةً كان أَظْهَرَ، (وحَسَباً، مُحَرَّكَةً، فَهُو حَسِباً، مُحَرَّكَةً،

وَرُبُّ حَسِبِ الأَصْلِ غَيْرُ حَسِبِ (١) أَى له آبَاءً يَفَعَلُونَ الخَيْرَ ولا يَفْعَلُهُ هو. ورَجُلٌ كريمُ الحَسَبِ (من) قَوْم (حُسَبَاءً). ( وحَسْبُ ، مَجْزُومٌ ، بمَعْنى كَفَى ، قال سيبويه : وأمَّا حَسْبُ فَمَعْنَاهَا الاكتفائ ، وهو اسمٌ ، وتَقُولُ :حَسْبُكَ ذلك ، أَى كفاك ذلك ، وأنشد ابن السَّحِّيت :

يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَلا يُؤْثَرُ بِهِ أَحَدُ. وَقَيْلُ بِهِ أَحَدُ اللَّهِ وَقَيْلُ بِهِ أَحَدُ اللَّهِ وَقَيْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلْتِهِ ، ويقال : أَحْسَبَنِي مَا أَعْطَانِي وَقِلْتِهِ ، ويقال : أَحْسَبَنِي مَا أَعْطَانِي أَى كَفَانِي . كذا في الأساس وفي لسان العرب وسيأتي العرب وسيأتي

( وشَيْءٌ حسَــاب : كاف ، ومنه) في التُّنْزِيــــلِ العَزِيزِ ﴿عَطَاءً حِسَابِأً ﴾ (١) أَى كَثيرًا كَافياً . وكُلُّ مَن أَرْضِيَ فَقَد أُحْسِبَ، (وَهَٰذَا رَجِـــل حَسْبُكَ من رَجُلِ ) ومُرَرْتُ بِرَجُكِ حَسْبِكَ مِن رَجُلِ . مَدْحٌ لِلنَّكِرَّةِ ، لأَنَّ فيه تَأْويلَ فعْل «كَأَنَّهُ قال: مُحْسِبٌ لك (أَى كَافِ لَك) أُوكَافِيكَ (مَنْ غَيْره . لِلْوَاحِدِ والتَّفْنيَةِ والجَمْعِ ) لأَنَّهُ مَصْدَر وتقول في المَعْرِفَة : هذا عَبْدُ اللهُ حَسْبَكُ مِن رَجُلٍ ، فَتَنْصِبُ حَسْبَكَ على الحَالِ وإِنْ أَرَدْتَ الفِعْلَ فِي حَسْبَكَ قُلْتَ : مَرَرْتُ بِرَجِــلِ أَحْسَبُكُ مِن رَجُلٍ. وبرَجُلَيْنِ أَحْسَبَاكَ، وبرِجَالِ أَحْسَبُوكَ، ولكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِحَسْبِ مُفْرَدَةً ، تقول: رَأَيْتُ زَيْدًا حَسْبُ، كَــاأَنَّكَ قُلْتَ

<sup>(</sup>١) الليان

<sup>(</sup>۲) النسان تأسر ك الاوى الدة (صار) منسوب الآب و جزة و مسلك . . . تساسوى الاوى الاسان الا تلوى بالتاء وله الآيلوى كذا بخطه وآلذى في النسان الا تلوى بالتاء وهو الصواب الآنه ذكر قبل البيت أن الصلاصل بقايا الماء فيكون قوله الا تلوى سندا إلى ضمير صلاصل فيتعين التأنيث

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآية ٢٠

حَسْبِي أَوْ حَسْبُكَ ، وقَالَ الفَرَّاءُ في قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ البَعَالَ اللهُ مِنَ المَّوْمِنِين ﴾ (١) أَيُّ اللهُ ويَكْفِى مَنَ اتَّبَعَكَ ، قَالَ : ومَوْضِكَ اللهُ ويَكْفِى مَنَ اتَّبَعَكَ ، قالَ : ومَوْضِكَ اللهُ ويَكْفِى الكَّافِ في حَسْبُكَ قالَ : ومَوْضِعُ مَنْ نَصْبُ عَلَى التَّفْسِيرِ (٢) ومَوْضِعُ مَنْ نَصْبُ عَلَى التَّفْسِيرِ (٢) كَمَا قال الشاعر :

إِذَا كَانَتِ الهَيْجَاءُ وانْشَقَّتِ العَصَا فَحَسْبُكَ والضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ (٣)

(و) قولهم (: حَسِبُكَ اللهُ) أَى كَأْمِير، كذا في النَّسَخ، وفي لسان العرب: حَسْبُكَ اللهُ (أَيَانْتَقَمَ اللهُ مِنْكَ) وقال الفَرَّاءُ في قوله تعالى ﴿وكَفَى بِاللهِ حَسِباً﴾ (نَّ) وقَوْلُه تَعَالَى ﴿إِنَّاللهُ كَانَ عَلَى حَسِباً﴾ (نَّ) وقَوْلُه تَعَالَى ﴿إِنَّاللهُ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ حَسِباً﴾ (٥) (أَيْ مُحَاسِباً ، أو) يَكُونُ بمَعْنَى (كَافِياً) أَى يُعْطِي كُلَّ مَنِيءٍ من العِلْمِ والحِفْظِ والجَزَاءِ بمِقْدَارِ ما يحْسُبُه، أَيْ يَكُفيهِ ، تَقُولُ بمَعْنَى (كَافِياً ) أَي يَكُفيهِ ، تَقُولُ بمَعْنَى (كَافِياً ) أَيْ يَكُفيهِ ، تَقُولُ بمَعْنَى هذا أَى اكتَف بهذا ، (و) في

الأساس: مِنَ المَجَــازِ: الحسابُ (كَكِتَابِ) هو (الجَمْعُ الـكَثْيرُ من النَّاسِ) تقول: أَتَانِي حِسَابٌ من النَّاسِ كما يُقَالُ: عَدَدٌ منهم وعَديدٌ. وفي لسان العرب: لُغَةُ هُذَيْلٍ، وقَالَ سَاعِدَةُ بن جُؤَيَّةَ الهُذَلِيُّ:

فَكُمْ يَنْتَبِهُ حَتَّى أَحَاطَ بِظَهُرِهِ حِسَابٌ وَسِرْبٌ كَالْجَرَادِ يَسُومُ (۱) وفي حَدِيثِ طَلْحَةَ «هَذَا ما اشْتَرَى مَا يُنُ مَنْ فَكَنْ فَعَالُمُ (۲)

طَلْحَةُ مِن فُلاَن فَتَاهُ (٢) بِكَذَا (٣) بِالْحَسَبِ والطِّيْبِ ٩ أَى بالْكَرَامَةِ مِن الْمُشْتَرِى والبَّائع والرَّغْبَدة وطيب النَّفْسِ منهما، وهو مِن حَسَّبْتُهُ إِذَا أَكْرَمْتَهُ ، وقيل: مِن الْحُسْبَانَةِ ، وهي الوسَادَةُ ، وفي حَديث سِمَاك ، قال الْعِسَادَةُ ، وفي حَديث سِمَاك ، قال شُعْبَدةُ : سَمِعْتُ فَي يَقُولُ : ٩ مَّا حَسَّبُوا ضَيْفَهُمْ شَيْئًا » أَى (٤) ما أَكْرَمُوهُ كَذَا في لسان العرب .

## (وعَبَّادُ بنُ حُسَيْبٍ ،كُزُبَيْرٍ )كُنْيَتُهُ

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٦٤

 <sup>(</sup>۲) بهامش المطبوع «قوله التفسير انظر ما المراد به »
 عذا والتفسير هنا أراد به نصب على أنه مفعول معه
 يويده الشاهد الشعرى بعده .

<sup>(</sup>٣) اللسأن

<sup>(؛)</sup> سورة النساء الآية ٦ وسورة الأحزاب الآية ٣٩

<sup>(</sup>a) سورة النساء الآية ٨٦.

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ١١٦٠ واللسان والأساس
 ١٧٢/١ وفي المطبوع «قلم تنتبه» وأشير إلى خطئه
 في الهامش.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع « فتاة » والتصويب من اللسان والهاية .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان والنهاية « مخمسمائة درهم »

<sup>(</sup>t) في النهاية لم يذكر لفظة « شيئا »

(أَبُو الخَشْنَاءِ، أَخْبَارِيُّ) والذي في التَّبْصِيرِ للحَافِظِ أَنَّ اسْمَهُ عَبَّادُ بنُ كُسَيْب، فَتَأَمَّلُ .

(والحُسْبَانُ بِالضَّمِّ ، جَمْعُ الحِسَابِ)
قساله الأخفَسُ ، وتَبِعَهُ أَبُو الْهَيْثَمِ ، وأَقَرَّهُ الْفَهْرِيُّ ، فَهُو يُسْتَعْمَلُ لَ تَارَّةً مُفْرَدًا الْفَهْرِيُّ ، فَهُو يُسْتَعْمَلُ لَ تَارَّةً مُفْرَدًا ومَصْدَرًا ، وتَارَةً جَمْعًا لِحِسَابِ إِذَا كَانَ السَّمَلُ ، وتَارَةً جَمْعًا لِحِسَابِ إِذَا كَانَ السَّمَلِ ، وَتَارَةً جَمْعً . قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : المَصَادِرَ لا تُجْمَعُ . قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : المَصَادِرَ لا تُجْمَعُ . قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : المَصَادِرَ لا تُجْمَعُ . قَالَ أَبُو الْهَيْثَمِ : ويُخْمَعُ أَيْضًا على أَحْسِبَةً . مِثْلُ شِهَابِ وأَسْهِبَةً وشُهْبَانٍ ، ومِن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ وأَشْهَبَةً وشُهْبَانَ ، ومِن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ والْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ، ومِن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ والْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ، ومِن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ والْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ، ومَن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ والْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ، ومَن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ والْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ، ومَن غَرِيبِ التَّفْسِيرِ والْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ، ومُن غَريبِ التَّفْسِيرِ والْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ، ومُن غَريبِ السَّمُ جَامِدُ بِمَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَسَابَ الرَّحَالَ ، وهُو مَا أَحَاطَ الْمُسْتَذِيرَةِ ، قَالَهُ شَيخُنَا ، وهُو مَا أَحَاطَ بِهَا مِنْ أَطْرَافِهَا الْمُسْتَذِيرَةِ ، قَالَهُ شَيخُنا .

(و) الحُسْبَان (: العَــذَابُ)، قــال تعالى ﴿ وِيُرْسِلَ عَلَيْهَــا حُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (٣) أَى عَذَاباً، قاله الجَوْهريُّ، وفي حديث يَحْيَى بن يَعْمَرَ ﴿ كَانَ إِذَا

هَبُّت الرِّيحُ يقول: لا تَجْعَلْهَا حُسْبَاناً ، أَى عَذَاباً (و) قال أَبُو زِيَاد المُكلابيُّ: الحُسْبَانُ: (البَلاَءُ والشُّرُّ، و) الحُسْبَانُ ( :العَجَاجُ والجَرَادُ) نَسَبَه الجوهَريُّ إِلَى أَبِي رِيَادِ أَيْضِاً ،والحُسْبَانُ النَّارُ ، كــــذا فَسَّرَ به بعضُهم ، (و) الحُسْبَانُ (:السِّهَامُ الصِّغَارُ) يُرْمَى بها عن القسى الفارسيَّة ، قال ابن دُرَيْد: هو مُوَلَّدٌ ، وقال ابنُ شُمَيْل : الحُسْبَانُ : سِهَامٌ يَرْمِي بِهَا الرَّجُلُ فِي جَوْفِ قَصَبَّةٍ يَنْزِعُ فِي القَوْسِ ثُلَّمٌ يَرْمِي بِعِشْرِينَ منْهَا فلا تُمُرُّ بِشَيْءِ إِلَّا عَقَرَتْهُ مِن صَاحِبِ سِلاَحِ وغَيْرِه ، فَإِذَا نَزُعَ فَى القَصَبَة خَرَجَت الحُسْبَانُ كَأَنَّهَا غَبْيَةُ (١) مَطَر فَتَفَرَّقَتْ في النَّاسِ. وقال تُعْلَبِ: الحُسْبَانُ المَرَامي وهي مثــلُ المَسَالُ رَقيقَةً فيهَا شَيْءً من طُول لا حُرُوفُ لهًا ، قال : والمقد ح(٢) بالحديدة مرْمَاةً وبالمَرَامي فُسِّر قولُهُ تعالى ﴿ وَيُرْسِلِ عَلَيْهَا حُسْبَاناً منَ السَّمَاءِ ﴾ (اللَّحُسْبَانَ

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية ،

 <sup>(</sup>۲) بهامش المطبوغ ٥ قوله من حساب لعله من حسبان α .

<sup>(</sup>٣) سورة السكهفُ الآية ٠ ٤

<sup>(</sup>١) في المطبوع «عيبة » والتصويب مناللمان ومادة (غبو

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان « و القدح » بسكسر فسكون

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف الآية ١٠

وَاحِدُهَا، و) الحُسْبَانَ ... أَ ( : الوِسَادَةُ الصَّغِيرَةُ) تقول مِنْ ... أَ : حَسَّبْتُهُ، إِذَا وَسَّدْتَهُ، قال نَهِي ... أَ الفَزَارِيُّ يُخَاطِبُ عَامِرَ بنَ الطُّفَيْلِ :

لَتَقِيتَ بِالْوَجْعَاءِ طَعْنَةَ مُرْهَــف حَرَّانَ أَوْ لَثَوَيْتَ غَيْرَ مُحَسّب (١) الوَجْعَاءُ: الاسْتُ، يقول: لوطَعَنْتُكَ لَـــوَلَّيْتَنِي دُبُرَكَ واتَّقَيْتَ طَعْنَتِي بِوَجْعَائِكَ وَلَثَوَيْتَ هَالِكًا غَيْرَمُكُرُّم لا مُوَسَّدِ ولا مُكَفَّن (كَالْمَحْسَبَـة) وهي وِسَادَةٌ مِن أَدَم ، وحَسَّبَهُ : أَجْلَسَهُ عَلَى الحُسْبَانَةِ ، أَو المَحْسَبَةِ ، وعن ابنِ الأَعْرَابِي : يُقَدالُ لِبِسَاطِ البَيْتِ: الحِلْسُ ، ولمَخَادِّه : المَنَابِذُ ، ولمَسَاوره : الحُسْبَانَاتُ، ولحُصْرِهِ: الفُحُولُ، (و) الحُسْبَانَـــةُ: (النَّمْلَةُ الصَّغيرَةُ، و) الحُسْبَانَةُ ( :الصَّاعقَةُ ، و) الحُسْبَانَةُ : (السَّحَابَةُ ، و) الحُسْبَانَةُ ( :البَرَدَةِ) ، أَشَارَ إِليه الزجاجُ في تفسيره .

(ومُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ) وفي نُسْخَة أَحْمَدُ (بنُحَمْدَوَيْهِ الحَسَّابُ ، كَقَصَّابٍ)

البُخَارِيُّ الفَرَضِيُّ، مات سنة ٣٣٩، (و) مُحَمَّدُ (بنُ عُبَيْدِ بنِ حِسَابِ) الغُبْرِيِّ البَصْرِيُّ (كَكِتَابٍ مُحَدِّثَانِ) الغُبْرِيِّ البَصْرِيُّ (كَكِتَابٍ مُحَدِّثَانِ) الأَخِيرُ مِنْ شُيُوخِ مُسْلِمٍ.

(والحِسْبَةُ بالكَسْرِ) هُوَ (الأَجْرُ، واشمُ مِنْ الاحْتِسَابِ) كالعِلَّةِ مِنْ الاعْتِدَادِ، أَى احْتِسَابِ الأَجْرِعلى اللهِ، تقول: فَعَلْتُهُ حِسْبَةً. واحْتَسِبْ فِيهِ اللَّجْرِ اللَّجْرِ اللَّهْ الأَجْرِ الْحَتِسَابُ: طَلَبُ الأَجْرِ الْحَتِسَابُ: طَلَبُ الأَجْرِ الْحَتِسَابُ: طَلَبُ الأَجْرِ الْحَتِسَابُ: طَلَبُ الأَجْرِ (جَ صَبَّ السَّاتِي ما يَتَعَلَّقُ الْحَرِ الْحَسِبُ (كَعِنْبِ) وسيأتِي ما يَتَعَلَّقُ الْحَرِ الْحَسْبُ ( كَعِنْبِ ) وسيأتِي ما يَتَعَلَّقُ الجَسِبُ اللَّهُ وَ حَسَنُ التَّدِيدِ ) به قريبًا أَى ( حَسَنُ التَّدْبِيدِ ) الحِسْبَةِ ) أَى ( حَسَنُ التَّدْبِيدِ ) والكَفَايَةُ والنَّظَرِ فِيهِ ، ولَيْسَ والكَفَايَةُ والنَّظَرِ فِيهِ ، ولَيْسَ والكَفَايَةِ والنَّظَرِ فِيهِ ، ولَيْسَ والخَيْسَابِ الأَجْرِ .

(وأَبُو حِسْبَةَ مُسْلِمُ) بنُ أَكْيَسَ (الشَّامِيُّ تَابِعِيُّ (١)حَدَّثَ عَنْهُ صَفْوَانُ بنُ عَمْرِو .

(و) أَبُو حِسْبَةَ اسْم .

(والأَحْسَبُ، بَعِيرٌ فيه بَيَساضٌ وحُمْرَةٌ) وسَوَادٌ والأَكْلَفُ نَحْوُه، قالَهُ أَبو زِيَادِ السَكِلاَبِيُّ، تقول منه: احْسَبٌ

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وفي المقاييس ۲۰/۲ باختـــلاف وفي اللسان » مرهف مُرَّانَ ...»

<sup>(</sup>۱) فى إحدى نسخ القاموس a التابعي ،

البَعِيرُ الْحَسِبَابِ اللَّهِ الْأَحْسَبَ (و) الأَحْسَبَ (رَجُلُ في شَعرِ رَأْسِهِ شُقْرَةً)، كذا في الصَّحَاحِ، وأَنْشَدَ لَامْرِئِ القَيْسِ بنِ عَابِسِ السَكِنْدِيِّ :

أيا هند لا تَنْكَحِى بُوهَ لَهُ عَلَيْهِ عَقيقَتُهُ أَحْسَبَ (٢) يَصِفُهُ بِاللَّوْمِ والشَّحِ ، يقول كَأَنَّهُ لَم تُحْلَقْ عَقيقَتُهُ في صغره حتى كَأَنَّهُ لَم تُحْلَقْ عَقيقَتُهُ في صغره حتى شَاخَ ، والبُوهَةُ : البُومَ لَهُ العَظِيمَةُ العَظِيمَةُ وَقَيقَتُهُ : شَعَرُه الذي لا خَيْرَ فيه ، وعقيقته أنه : شَعَرُه الذي يُولدُ به ، يقول : لا تَتَزَوَّجِي مَنْ هذه صفته ، (و) قيل لا تَتَزَوَّجِي مَنْ هذه صفته ، (و) قيل هو (مَن ابيَضَ جُلدَتُهُ مِن دَاءٍ فَفَسدَتْ شَعْرَتُهُ فَصَارَ أَبْيَضَ وأَحْمَر) يحون فيل في النّاسِ وفي الإبل ، (و) قال ذلك في النّاسِ وفي الإبل ، (و) قال ذلك في النّاسِ وفي الإبل ، (و) قال

الأَزْهَرِيُّ عنِ اللَّيثِ: إنَّ الأَحْسَبَ هو

(الأَبْرَصُ) وقـال شَمرٌ: هو الذي

لاً لَوْنَ له الذي يُقَال [فيه] (٣):

أَحْسَبُ كَذَا وأَحْسَبُ كَذَا (والاَسْمُ مِن الْكُلِّ الْحُسْبَةُ ، بِالضَّمِّ ) قال ابنُ الأَعْرَابِيِّ : الحُسْبَةُ : سَوَادٌ يَضْرِبُ إِلَى الحُمْرَةِ ، والحُهْبَةُ : صَفْرَةٌ تَضْرِبُ إِلَى الحُمْرَةِ ، والقُهْبَةُ : سَوَادٌ يَضْرِبُ إِلَى الحُمْرَةِ ، والقُهْبَةُ : سَوَادٌ يَضْرِبُ إِلَى الخُصْرَةِ ، والشَّهْبَةُ : سَوَادٌ وَبَيَاضُ ، والشَّهْبَةُ : سَوَادٌ وَبَيَاضُ ، والشَّهْبَةُ : سَوَادٌ وَبَيَاضُ ، والشَّهْبَةُ : بَيَاضُ ، والشَّهْبَةُ : بَيَاضُ ، واللَّهْبَةُ : بَيَاضُ نَاصِعٌ قَوِيُّ () .

والأحاسب: جَمْعُ أَحْسَب: مَسَايِلُ أَوْدِيَةٍ تَنْصَبُ مِن السَّرَاةِ فِي أَرْضِ تِهَامَةً ، إِن قِيل: إِنما يُجْمَعُ أَفْعَل عَلَى أَفْعَل عَلَى أَفْعَل الصَّفَات إِذَا كَان مَوْنَّتُهُ فُعْلَى مثل صَغير وأَصْغروصُغرَى مُونَّتُهُ فُعْلَى مثل صَغير وأَصْغروصُغرَى وأَصَاغرَ ، وهذا مُؤنَّتُهُ حَسْبَاءُ ،فَيجِب وأَصَاغرَ ، وهذا مُؤنَّتُهُ حَسْبَاءُ ،فَيجِب أَنْ يُجْمَعَ على فُعْلِ أَوْ فُعَلاء ، الجَوَابُ أَنْ يُجْمَعَ على فُعْلِ أَوْ فُعَلاء ، الجَوَابُ أَنْ يُجْمَعَ على فُعْلِ أَوْ فُعَلاء ، الجَوَابُ أَنْ أَفْعَلَ يُجْمَعُ عَلَى أَفَاعِلَ إِذَا كَانَ السَّمَا عَلَى كُلِّ حَالِ ، وهَاهُنَا ،فَكَأَنَّهُمْ السَّمَ المَحْضِ ،فَكَأَنَّهُمْ فَزَالَتِ الصَّفَةُ بِنَقْلِهِمْ إِيَّاهُ إِلَى العَلَمِية فَزَالَتِ الصَّفَةُ بِنَقْلِهِمْ إِيَّاهُ إِلَى العَلَمِية فَرَالَتِ الصَّفَةُ بِنَقْلِهِمْ النَّهُ اللَّهُ إِلَى العَلَمِية فَزَالَتِ الصَّفَةُ بِنَقْلِهِمْ النَّهُ المَحْضِ ،فَجَمَعُوهُ فَتَلُوا مِنْزِلَةَ الاسْمِ المَحْضِ ،فَجَمَعُوهُ فَتَلُوا بِأَحَاوِصَ عَلَى أَحَاسِبَ ، كَمَا فَعَلُوا بِأَحَاوِمَ الْمَالِي الْعَلَيْةُ فَعُلُوا بِأَحَاوِصَ عَلَى أَحَاسِبَ ، كَمَا فَعَلُوا بِأَحَاوِمَ الْعَلَوا بِأَحَاوِصَ عَلَى أَحَاسِبَ ، كَمَا فَعَلُوا بِأَحَاوِمَ وَالْمَا الْعَلَمُ الْمَالَةُ اللَّهِ الْمُوا الْمَحْضِ الْمَالِي الْعَلَمِ الْمُحْضِ الْمُحْضِ الْمُعْلَى الْعَلَوا المَحْضِ الْمَحْضِ الْمُحْضَ الْمُعْلَى الْعَلَمِ الْمُحْفِقِهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْعَلَمُ الْمُحْضِ الْمُحْضَ الْمُوا الْمُحْضَ الْمُحْفِلَ الْمُ الْمُعْمَا الْعَلَيْقُهُ الْمُنْ الْمُعْلِى الْعَلَيْدِ الْمُنْ الْمُ الْمُعْلِى الْعَلَمُ الْمُعْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِى الْعَلَمُ الْمُ الْمُوا الْمُ الْعَلَى الْعُلُوا الْمُعْلَى الْعَلَمُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْعَلَمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُلُوا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

<sup>(</sup>١) كذا وفي اللسان و أحسب البعير إحساباً ٥

<sup>(</sup>۲) اللسان والصنعاح والجمهرة ١ / ٢٢١ / ٢٣٢ والمقاييس ٢ / ٦ ونسب لامرئ القيس بن حجر في ديوانه ١ ٢٨٥ و ونسب لامرئ القيس بن مالك الحميري في المؤتلف والمختلف ص ٩ وقال ١ تروي لامرئ القيس بن حجر السكندي وذلك باطل ، وانظر مادة (عقق) ومادة (دد)

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>١) في السان: ناصع نقى ...

وأَحَاسِنَ في اسْمِ مَوْضِعٍ ، وقد يَأْتِي ، كذا في المعجم .

(وحَسبَهُ كَـــذَا كَنَعمَ) يَحْسبُهُ ويَحْسَبُه (فِي لُغَتَيْهِ) بِالفَتــحِ وَالكَسْ [والكَسرُ] (١) أَجْوَدُ اللَّغَتَيْنِ ، حِسَاباً و(مَحْسَبَةً) بالفَتْح (ومَحْسِبَةً)بالكَسْر (وحِسْبَانِــاً: ظَنَّهُ)، ومَحْسَبَةٌ بِــكَسْر السِّينِ مَصْدَرُّنَادرٌ (٢) على مَنْقَالَ يَحْسَبُ بِالْفَتْحِ ، وأَمَّا مَن قال يَحْسبُ فَكَسَرَ فَلَيْسَ بِنَادِرٍ (و) تَقُولُ: (مَاكَان في حِسْبَانِي كذا ، ولا تَقُل): مَا كَانَ (في حِسَابِي)، كذا فِي مُشْكِــل القُرْآن لِابْنِ قُتَيْبَةً ، وفي الصَّحَاح: ويقال: أَحْسِبُهُ : بِالكَسْرِ ، وهو شَاذٌّ لِأَنَّ كُلَّ فعْل كان مَاضِيهِ مَـكْسُورًا فَإِنَّا مُسْتَقْبَلَهُ يَأْتِي مَفْتُوحَ العَيْنِ نَحْو عَلِمَ يَعْلَمُ إِلاًّ أَرْبَعَةً أَحْرُف جَاءَتْ نَوَادِرَ ، حَسِبَ يَحْسَبُ ويَحْسِبُ [ ويَبِس يَيْبَس ويَيْبِسَ] (٣) وَيَثِسَ يَيْأَسُ وَيَيْئِسُ ونَعِمَ يَنْعَمُ ويَنْعِمُ ، فإِنَّهَا جَاءَتْ مِن

السَّالِم بالكَسْ والفَتْح ، ومن المُعْتلُ مَا جَاءَ مَاضِيه ومُسْتَقْبَلُهُ جَمِيعاً بالكَسْ : مَا جَاءَ مَاضِيه ومُسْتَقْبَلُهُ جَمِيعاً بالكَسْ : وَمِقَ يَمْقُ وَوَدِعَ يَرِعُ وَوَدِمَ يَرِمُ وَوَرِثَ يَرِثُ ، وَوَرِيَ الزَّنْدُيرِي يَرِمُ وَوَرِثَ يَرِثُ ، وَقُرِيَ الزَّنْدُيرِي وَوَلِي يَسلِي ، وقُرِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَوَلِي يَسلِي ، وقُرِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ لَا يَحْسَبَنَ ﴾ وقولُه وَوَلُه تَعَالَى ﴿ لَمْ حَسِبْنَ ﴾ و ﴿ لاتَحْسَبَنَ ﴾ وقولُه تَعَالَى ﴿ لَمْ حَسِبْنَ ﴾ وقولُه والرَّقِيم ﴾ (١) و ﴿ لاتَحْسَبَنَ ﴾ وقولُه والرَّقِيم ﴾ (١) ورَوى الأَزْهريُ عن جَابِر بن عَبْدِ الله المُنْ الله عنه أَنَّ أَصْحَابِ الكَهْفِ عَبْدِ الله الله عنه أَنَّ الله عنه أَنَّ الله عنه أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وسلَّم قَرَأً ﴿ يَحْسِبُ أَنْ مَالَهُ أَخْلَدُهُ ﴾ (٣) .

(والحِسْبَةُ) والحَسْبُ (والتَّحْسِبُ: دَفْنُ المَيُّتِ فِي الحِجَارَةِ) قَالَه الليثُ (أَوْ) مُحَسَّبًا بِمَعْنَى (أَ) (مُسَكَفَّنًا) وأَنْشَدَ:

غَدَاةَ ثُوَى فِي الرَّمْلِ غَيْرَمَحَسَّبِ (٥) أَى غَيْرَ مَدْفُونٍ وقيل، غيرَ مُكَفَّنٍ وَلاَ

 <sup>(</sup>۱) زيادة من سياق اللـان يستقيم بها الكلام .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان « وإنما هو نادر عندى » .

 <sup>(</sup>٣) زيادة من سباق اللـان وأشير إلى نقصه في هامش المعلموع.

<sup>(</sup>۱) الآیتان « ولا تحسن » فی آل عمران ۱٫۱۹ ولمبراهیم ۲۶ والآیتان « لا تحسن » فی آل عمران ۱۸۸ والنور ۷۰ والآیة « فلا تحسن » فی لمبراهیم ۷۷ .

 <sup>(</sup>٢) سورة السكهف الآية ٩ وبهامش المطبوع « وقوله أم
 حسبت هذا لا محل لذكره لأن الكلام في المضارع.

 <sup>(</sup>٣) سورة الهمزة الآية ٣ ورواية حفص يحسب «بالفتح»

<sup>(؛)</sup> كذا جملها بحيث تكون مضافة إلى ما بعدهـا وإذن فنصب مكفنا على الحكاية .

<sup>(</sup>ه) اللسان والمقاييس ٢٠/٢

مُكَرَّم ، وقيل: غَيْرَ مُوَسَّد، والأَوَّلُ أَحْسَنُ ، قـــال الأَزهريُّ : لا أَعْرِفُ التَّحْسيبَ بِمَعْنَى الدَّفْنِ فِي الحِجَارَةِ ولا بِمَعْنَى التَّكْفِينِ، والمَعْنَى فَوْله غَيْرَ مُحَسَّبِ أَى غَيْرَ مُوَسَّدِ، وقدأَنْكُرَهُ ابنُ فَارسِ أَيضاً كَالأَزْهَرِيِّ، ونقلَه الصاغاني . (وَحَسَّبَهُ تَحْسِباً: وَسَّلَهُ ،و) حَسَّبَهُ (: أَطْعَمَــهُ وسَقَاهُ حَتَّى شَبِــع وَرَوى، كَأَخْسَبَهُ، وتَحَسَّبَ)الرِّجــلُ ( :تَوَسَّدَ، و) من المَجَــاز : تَأْحَسَّبَ الأَخْبَـــارَ (:تَعَرَّفُ وتَوَخَّى) وُخَرَجَا يَتَحَسَّبَانَ الأَّخْبَارَ: يَتَعَرَّفَانَهَا ، وعن أَبِي عُبَيْدِ: ذَهَبَ فُلانٌ يَتحَسَّبُ الأَّخْبَارَ أَى يُنْحُسُّهُا وَيَتَجَسُّهُا بالجِيمِ ويَطْلُبُها، تَحَسُّباً، وفي حَدِيثِ الأَذَان ﴿ أَنهُ مُ كَانُوا يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَسَّبُونَ الصَّــلاةَ فَيَجِيتُونَ بلا دَاعٍ ﴾ أَيْ يَتَعَرَّفُونَ ويَتَطَلَّبُونَ وَقُتَهَا ويتَوَقَّعُونَهُ ، فَيَـأْتُونَ المَسْجِدَ قَبْلَ الأَذَانِ ، والمَشْهُورُ فِي الرِّوَايَةِ «يَتَحَيَّنُونَ» أَى يَطْلُبُونَ حِينَهَا، وفي حديث بَعْضِ الغَزَّوَاتِ ﴿ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَسَّبُونَ الأَخْبَارَ ۗ أَي يَتَطَلَّبُونَهَا (و) تَحَسَّبَ الخَبَرَ (: اسْتَخْبَرَ)

عنه حِجَازِيَّةٌ ، وقَالَ أَبو سِدْرَةَ الأَسَدِيُّ ، ويُقَال أَبو سِدْرَةَ الأَسَدِيُّ ، ويُقَال إِنَّهُ هُجَيْمِيُّ :

تَحَسَّبَ هَوَّاسٌ وَأَيْقَنَ أَنَّنِي بِهَا مُفْتَدِ مِنْ وَاحِدِ لاَ أُغَامِرُهُ (١) يُقُولُ تَشَمَّمَ هَوَّاسٌ \_ وهو الأَسَدُ \_ نَاقَتِي فَظَنَّ أَنِّي أَتْرُكُهَا له ولاأْقَاتِلُهُ . (واحَتْسَبَ) فُلاَنٌ (عَلَيْه : أَنْكُرَ) عليه قَبيـــحَ عَمَله (ومنه المُحْتَسبُ)، يُقَالُ: هُوَ مَخْتَسبُ البَلَد، وَلاَ تَقْلُ مُحْسِبُه ، (و) احْتسب (فلانُ ابْناً) لَهُ (أَوْ بنْتاً إِذَا مَاتَ كَبيرًا، فإِنْ مَاتَ صَغيرًا) لَمْ يَبْلُغ الخُلُمَ (قيل: افْتَرَطَهُ) فَرَطاً ، وفي الحَديث «مَنْمَاتَ لَهُ وَلَدُّ فَاحْتُسَبَهُ ، أَى احْتَسَبَ الأَجْرَ بِصَبْرِه عسلى مُصيبَته، مَعْنَاهُ اعْتَدُّ مُصيبَتَه به في جُمْلَة بَلاَيَا الله التي يُثَابُ عــلى الصُّبْرِ عليها (واحْتَسَبَ بــكَذَا أَجْرًا عندَ الله : اعْتَدَّهُ ، يَنْوَى بِهِ وَجْهَ الله) وفي الحَديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً واختسَاباً ﴾ أَىْ طَلَباً لوَجْه الله تعالَى وثُوَابِه ، وإنما قيل لِمَنْ يَنْوِى بعَمَله وَجْهَ الله احْتَسَبَهُ لأَنَّ له حينَنْذ

<sup>(</sup>١) أللسان والصحاح .

أَنْ يَعْنَدُّ عَمَلَه ، فَجُعلَ في حالِ مُبَاشَرَةِ الفعْل كَأَنَّه مُعْتَدًّ به . وفي لسان العرب: الاحتسابُ في الأعمَال الصَّالحَات (١) وعند المَكْرُوهَات هو بالتُّسْلِيمِ والصَّبْرِ ، أَو باسْتِعْمَــالَ أَنْوَاعِ البِرِّ والقِيَامِ بها على الوَجْه المَرْسُومِ فيها طَلَباً للثَّوَابِ المَرْجُوّ منها، وفي حديث عُمَرَ ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ اخْتَسِبُوا أَعْمَالَـكُمْ فَإِنَّ مَنِ احْتَسَبَ عمَلَهُ كُتبَ له أَجْرُ عَمَله وأَجْرُ حِسْبَتِهِ » (و) في الأُسَاس: ومنَ المَجَــــاز: احْتَسَبَ (فُـــلَاناً: اخْتَبَرَ) وسَبَرَ (ما عنْدَهُ)، والنِّسَاءُ يَحْتَسبْنَ ما عند الرِّجَال لهنَّ ، أَى يَخْتَبِرْنَ ، قاله ابنُ السُّكِّيت .

(وزِيَادُ بنُيكِي الحَسَّابِ (٢) ، بالفَتْحِ مُشَددة) من شُيوخِ النّبِيليّ ، (و) أَبُو منْصُورِ (مَحْمُودُ بنُ إِسْمَاعِيلِلَ) منْصُورِ (مَحْمُودُ بنُ إِسْمَاعِيلَ) الصَّيْرَفِيُّ (الحِسَابِيُّ بالكَسْرِ مُخَفَّفَةً ، مُحَدِّثَانِ) الأَخِيرُ عن ابنِ فادشاه وغيرِه.

وإِبْرَاهِمِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ يُوسُفَ الْحُسْبَانِي الإِرْبِلِي فَقِيهٌ مُحَدَّثٌ وُلِدَ الْحُسْبَانِي الإِرْبِلِي فَقِيهٌ مُحَدَّثٌ وُلِدَ سَنَةَ ٥٧٠ وتَولَّى قَضَاءَ حُسْبانوتُوفِّى سَنَةَ ٥٥٥، كَذَا في طَبَقَات الخيضري والحَافِظُ المُحَدِّثُ قَاضِي القَضَاةِ أَحْمَدُ ابنُ إِسْمَاعِيلَ بِنِ الحُسْباني، ولد سنة ابن إِسْمَاعِيلَ بِنِ الحُسْباني، ولد سنة ابن إسْمَاعِيلَ بِنِ الحُسْباني، ولد سنة ابن إسْمَاعِيلَ بِنِ الحُسْباني، ولد سنة حُجي وابْنُ حَجَرٍ والخيضري.

وقد سمت حَسِيباً وحُسَيْباً .

(وأَحْسَبَهُ) الشَّيْءُ إِذَا كَفَاهُ، ومنه اسْمُهُ تَعَالَى الحَسِيبُ، هو الكَافِي، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ ويقال: أَحْسَبَنِي مَا أَعْطَانِي، أَى كَفَانِي، قَالَت امْرَأَةٌ مِن بَنِي قُشَيْرٍ:

ونُقْفِي وَلِيدَ الحَيِّ إِن كَانَ جَائِعاً ونُحْسِبُهُ إِنْكَانَ لَيْسَ بِجَائِمِ (١)

أَى نُعْطَيه حَى يقول حَسْبِي، ونُقْفيه نُوْثُرُهُ بِالقَفِيَةِ والقَفَاوَةِ ، وهِي مَا يُؤْثَرُ بَالقَفِيَّةِ والقَفَاوَةِ ، وهِي مَا يُؤْثَرُ بِسِهِ الضَّيْفُ والصَّبِيُّ ، وتقول: أَعْطَى فَأَحْسَبَ ، أَى أَكْثَرَ حَتَى قال حَسْبِي ، وقال أَبو زَيْد : أَحْسَبْتُ الرَّجُلَ أَعْطَيْتُه وقال أَبو زَيْد : أَحْسَبْتُ الرَّجُلَ أَعْطَيْتُه حَتَى قال حَسْبِي ، والإحْسَابُ : الإكفاءُ ،

<sup>(</sup>١) زيادة الواو من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) في تهذيب الهذيب ترجمة ذياد بن يحيى « الحسان »
 هذا و النبيل لعلها النيل .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والمقاييس ٢٠/٢

واخْتَسَنْتُ عنده (١) اكْتَفَيْتُ، وفُلاَنُ

لا يُحْتَسَبُ: لا يُغْتَــدُّ (٢) بـــه، ومن

المَجَازِ : اسْتَعْطَانِي فَاحْتَسَبْتُهُ : (٣) أَكْثَرْتُ

ظَبْيَانَ الوَافِدِ على رَسُولِ اللهِ صلَّى

نحْنُ صِحَابُ الجَيْشِ يَوْمَ الأَحْسِبَهُ (١)

[ ح ش ب] ه

بكسر أوَّلهما (: النَّوْبُ الغَليظ) (٥) قَالَه

(والحَوْشُبُ: الأَرْنَبُ) الذَّكُرُ (و)

قيل: هو (العجْلُ) وهو وَلَكُ البَقَر،

( الحَشيبُ ) والحشب والحشيب

أُوَّلُ الأَبْيَاتِ في « ل ه ب»

أَبُو السَّمَيْدَعِ الأَعْرَابِيُّ .

وهو يَوْمُ كان بينهم بالسَّرَاةوسياتي

اللهُ عَلَيْه وسلم:

وَقَالَ ثَعْلَب: أَحْسَبَهُ مَنْ كُلُّ شَيْءٍ: أَعْطَاهُ حَسْبَهُ ومَا كَفَاهِ ، وإبلُّ مُحْسَبَةً : لها لَحْمٌ وشَحْمٌ كَثِيرٌ ، وأنشَد : ومُحْسَبَهُ قَدْ أَخْطَأَ الحَقُّ غَيْرَهَا تَنَفَّسَ عَنْهَا حَيْنُها فَهِي كَالْشَّوى (١) وقالَ أَحْمَدُ بنُ يَحْيى : سَأَلْتُ ابنَ الأُغْرَابِي عن قَوْلِ عُرْوَةَ بنِ الوَرْد : وَمُحْسَبَة مَا أَخْطَأَ الحَقُّ غَيْرُهَا (٢) البَيْتُ ، فقال: المُحْسِبَةُ بِمَعْنَلِين : من الحَسَب وهو الشرفُ ، ومِن الإحْسَاب وهو الكفَايَة ، أَىْ أَنَّهَا تُحْسِبُ بِلَبَنهَا أَهْلَهَا والضَّيْفَ و «ما »صلَّةٌ. [المعني] <sup>(٣)</sup> أَنَّهَا نُحِرَتُ هِي وسَلَّمَ غَيْرُهَا .وقــال بَعْضُهُمْ: لأَحْسِبَنَّكُم مِن الأَسْوَدَيْنِ، يَعْنِي النَّمْرَ والمَــاء، أي الْأُوسَّعَنَّ عَلَيْكُم ، وأَحْسَبَ الرَّجُــلَ وحَسَّبَهُ: أَطْعَمَهُ وسَقَاهُ حَتَى شَبِعَ . وقدْ تَقَدُّمَ ، وقيل: أَعْطَاهُ حَتَى (أَرْضَاهُ، وَاحْتَسَبَ انْتَهَى). واخْتَسَبْتُ عليه بالمال،

قال الشاعر:

<sup>(</sup>۱) فى الأساس واحتسب عند الله حسيرا إذا قدـــه ... واحتسبت بكذا اكتفيت به .

<sup>(</sup>٢) في الأساس وفلان لا محتسب به : لا يعتد

<sup>(</sup>٣) في الأساس واستعطاني فلان فأحسبته أي أي أكثرت له

<sup>(</sup>٤) مادة (لهب)

<sup>(</sup>ه) والحشب والحشيب بكسر أولها «كذا في الأصل والذي في اللسان وهو الصواب « وقال أبو السيدع الأعراب الحسيب من الثياب والخسيب والجسيب الغليظ و وانظر مادة (جشب) و (خشب).

<sup>(</sup>۱) دیوان عروة بن الورد ۲۱۱ واللسان ومادة (شوی) وق مطبوع التاج «فهو كالشوى»

 <sup>(</sup>٢) جامش مطبوع التاج « لعل هذه رواية غير الأولى » . .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « وحاصله أنها » والتصويب والزيادة من اللسان .

كَأَنَّهَا لَمَّا ازْلاَمَّ الضَّحَى أَنَّهَا حَوْشَبُ (١)

ُ (و) مِمَّا يُذْكَرُ مِن شِعْرِ أَسَدِ بنِ نَاعِصَةَ التَّنُوخِيِّ :

وخَرْقِ تَبَهْنَسُ ظِلْمَانُـــهُ وَخَرْقِ تَبَهْنَسُ ظِلْمَانُـــهُ لَهُ الْقَعْنَــــهُ (٢)

فَقِيلَ: الْقَعْنَبُ هو (الثَّعْلَبُ الذَّكُرُ، كما والحَوْشَبُ: الأَرْنَبُ الذَّكُرُ، كما تقدَّمَ، وقد عَرَفْتَ أَنَّ عِهَارَة المُؤلِّفِ فيها ما فيها ما فيها، فإنَّه خَلَطَ القَعْنَبَ بالحَوْشَبِ (و) الحَوْشَبُ (:الضَّامِرُ) في قَوْلِ بَعْضِهِم:

فِي البُدُّنِ عِفْضًا جُّ إِذَا بَدَّنْتَهُ وَالبُدُّنِ عَفْضًا جُّ إِذَا بَدَّنْتَهُ وَالْبَصْرُ (٣) وَإِذَا تُضَمَّرُهُ فَحَشْرٌ حَوْشَبُ (٣) (و) الحَوْشَبُ : العَظِيمُ البَطْنِ ، وفي قول وقيل : هو العظِيمُ الجَنْبَيْنِ ، وفي قول

فَالدَّهْرُ لاَ يَبْقَى عَلَى حَدَثَانِهِ أَنَسُ لَفِيفٌ ذَو طَرَاثِفَ حَوْشَبُ (٤) قال السُّكَّرِيُّ: (و) الحَوْشَبُ (المُنْتَفِخُ

سَاعِدَةَ بنِ جُويَّةً :

الجَنْبَيْنِ)، فاسْتَعَارَ ذلك لِلْجَمْعِ الْجَنْيِنِ، وهو (ضِدُّ)، والأُنْثَى اللهاءِ، قال أبو النَّجْمِ (١): لَيْسَتْ بِحَوْشَبَةٍ يَبِيتُ خِمَارُهَا لَيْسَتْ بِحَوْشَبَةً يَبِيتُ خِمَارُهَا حَتَّى الصَّبَاحِ مُثَبَّتًا بِغِراءِ مِقول: لا شَعرَ على رَأْسِهَا فهي يقول: لا شَعرَ على رَأْسِهَا فهي لا تَضَعُ خِمَارَهَا، (و) قبل: الحَوْشَبُ لا تَضَعُ خِمَارَهَا، (و) قبل: الحَوْشَبُ

يقول: لا شعر على رأسها فهى لا تَضعُ خِمارَها، (و) قيل: الحَوْشَبُ (: مَوْصِلُ الوَظِيفِ في رُسْغِ الدَّابَةِ، أو) الحَوْشِبُ كالحَشِيبِ والحَشِيبِي السَّابِينِ العَصَبِ والحَشِيبِي (: عَظْمٌ في بَاطِنِ الحَافِرِ بَيْنَ العَصَبِ والوَظِيفِ) وقيل: هُوَ حَسُو الحَافِرِ، والوَظِيفِ) وقيل: هُوَ حَسُو الحَافِرِ، والوَظِيفِ) قيل: هُوَ حَسُو الحَافِرِ، قيلاً مُصَغِّرًا والوَظِيفِ) مَصَغِّرًا وصَغِيرٌ كالسَّلاَمَى بَيْنَ رَأْسِ الوَظِيفِ) في طَرَفِهِ (ومُسْتَقَرِّ الحَافِرِ) مِمَّا يَدْخُلُ في طَرَفِهِ (ومُسْتَقَرِّ الحَافِرِ) مِمَّا يَدْخُلُ في الجُبَّةِ ، والجُبَّةُ الذي فيه الحَوْشَبُ، والدَّخِيشُ بَيْنَ اللَّحْمِ والعَصَبِ ، قال العَجَّاجُ :

مُسْتَبْطِناً مَعَ الصَّمِيمِ عَصَبَا (١) (أَوْ عَظْمُ الرَّسْغِ ) ، كَذَا فِى التهذيب ، ولِلفَرَسِ حَوْشَبَانِ ، وهما عَظْمَا الرَّسْغِ (و) حَوْشَبُ (رَجُلٌ ، و) قال المُوَرِّجُ

<sup>(</sup>۱) اللسان

<sup>(</sup>٢) اللسان ، والتاج مادة (قعنب) .

<sup>(</sup>۲) الساد .

<sup>(1)</sup> نرح أشعار الحذليين ١١١٤ واللسان ومادة (لفت).

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « قالها » والمثبت من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) ملحقات دیوانه ۷۶ وائسان والصحاح وفی المقاییس
 ۲۱/۲ نسب الأول مهما لرویة .

الحَوْشَبُ (: الجَمَاعَةُ) مِن النَّاسِ، (كَالْحَوْشَبَةِ)، بالهَاءِ.

(و) حَوْشَبُ (: مِخْلاَفٌ بِاليَمَنِ) نُسِبَ إِليه جَمَاعَةٌ مِنَ الفُضلاءِ

(وشَهْرُ بنُ حَوْشَبِ) الأَشْعَرِيُّ الشَّامِيُّ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بنِ السَّكَنِ ، صَدُوقٌ كثير الإِرْسَالِ ، يَأْتِي ذَكْرُهُ فَى صَدُوقٌ كثير الإِرْسَالِ ، يَأْتِي ذَكْرُهُ فَى السَّد هِ رَ » (وخَلَفُ بنُ حَوْشَبِ) اللَّرْبَعِينَ ، (والْعَوَّامُ بنُ حَوْشَبِ) الأَرْبَعِينَ ، (والْعَوَّامُ بنُ حَوْشَبِ) الأَرْبَعِينَ ، (والْعَوَّامُ بنُ حَوْشَبِ) اللَّرْبَعِينَ ، (والْعَوَّامُ بنُ حَوْشَبِ ) الرَّاسِطِيُّ ثِقَةً ابنِ عِيسَى الواسِطِيُّ ثِقَةً ابنِ يزيلِ لَهُ أَبو عِيسَى الواسِطِيُّ ثِقَةً أَبو عَيسَى الواسِطِيُّ ثِقَةً أَبو عَيسَى الواسِطِيُّ ثِقَةً أَبُو عَيسَى الواسِطِيُّ ثِقَةً أَبِهُ عَيْمَهِ السَّادِسَةِ ، وابْنُ أَخِيهِ أَسُو عَيْمَةً مَنْ عَمَّهِ الْمَدَ مَنْ السَّادِسَةِ ، وابْنُ أُخِيهِ مَنْ عَمَّهِ الْمَدَ مَنْ السَّادِسَةِ ، وابْنُ أُخِيهِ أَسْمِ اللَّهُ عَمْهِ الْمَدَالِ الْمُعْرَاقِ فَي عَنْ عَمْهِ الْمُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْمُعَلِّلُولُولُولُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

(و) قال المُوَّرِّ جُ : (احْتَشَبُوا) احْتَشَاباً (: تَجَمَّعُوا) ، وفي بعض النُّسَخ اجْتَمَعُوا ، (و) يقال : (أَحْشَبَهُ) إِذَا (أَغْضَبَهُ) كَاَّحْشَمَه ، نقَلَه الصاغانيُّ .

[] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:

حَوْشَ بُ بَنُ سَيْفَ أَبُو رَوْحِ السَّكْسِكِيّ، وحَوْشَبُ بنُ أَبِي زِيادً تَابِعِيَّانِ، وحَوْشَبُ أَبُو بِشْرِ، وحَوْشَبُ أَبُو بِشْرِ، وحَوْشَبُ النَّقَفِيُّ، وحَوْشَبُ بنُ عَقِيل

أبو دِحْيَةَ ، وحَوْشَبُّ الشَّيْبَانِيُّ ، مُحَدِّثُونَ الشَّيْبَانِيُّ ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبَانِيُّ ، مُحَدِّثُونَ ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبَانِيُّ ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبَانِيْ ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبَانِيُّ ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبَانِيْ ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبَانِي ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبَانِي ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبُونَ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبَانِي ، مُحَدِّثُونَ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ الْسَلِيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّلِي السَّيْبُ السَلِيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّلِيْبُ السَّلِيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّلِيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَّيْبُ السَلْمُ السَالِمُ السَّلِيْبُ السَلِيْبُ السَّلِيْبُ السَّلِيْبُ السَّلِيْبُ الْسَلِيْبُ السَّلَالِيْبُ السَّلِيْبُ

(الحَصْبَةُ ويُحَرَّكُ، و) الحَصِبَةُ ويُحَرَّكُ، و) الحَصِبَةُ (كَفَرِحَة) (ا) وهذه عن الفَرَّاءِ (: بَثْرُ يَخْرُجُ بَالجَسَدِ، و) منه تقول: (قد حُصِبَ، بالضَّمِّ)، كما تقول: قد جُسدِر، (فهو مَحْصُوبٌ) ومَجْدُورٌ جُسدِر، (فهو مَحْصُوبٌ) يَحْصَبُ فهو مَحْصُوبٌ) يَحْصَبُ فهو مَحْصُوبٌ كَسَمِعَ) يَحْصَبُ فهو مَحْصُوبٌ أَيضاً، والمُحَصَّبُ كَالمُجَدَّرِ وفي حَديثِ مَسْرُوقِ «أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي مُحَدِيثِ مَسْرُوقِ «أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي مُحَدِيثِ مَسْرُوقِ «أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي مُحَدِيثٍ مَسْرُوقِ «أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي مُحَدِيثٍ مَسْرُوقِ «أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي أَصَابَهُمُ الجُدرِيُّ والحَصْبِينَ » هم النَّذِين ومُحَصَّبِينَ » هم النَّذِين أَصَابَهُمُ الجُدرِيُّ والحَصْبِينَ » هم النَّذِين

(والحَصْبُ، مُحَرَّكَةً، والحَصْبَة)
بفَتْ عِ فَسُكُون (: الحِجَارَةُ، وَاحِدَتُهَا
حَصَبَةٌ، مُحَرَّكَةً) كَقَصَبَة وهو (نَادِرُ)
وحَصَبْتُه: رَمَيْتُهُ بها ، والحَجَرُ المَرْمِيُ
به حَصَبْ، كما يقال نَفَضْتُ الشيء
نفض أ، والمَنْفُوضُ نَفَضْ، (و)
الحَصَبُ (: الحَطَبُ) عَامَّةً وقال الفَرَّاءُ:
هي لُغَةُ اليَمَنِ (و) كُلُّ (ما يُرْمَى به فالنَّارِ) من حَطَبٍ وغَيْرِه فهو (حَصَبُ)

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس و الحصبكة وبالتحريك وكخكشينة»

وهو لُغَةُ أَهْـــل نَجْد، كما رُوِيَ عن الفَرَّاءِ أيضاً، (أَوْ لا يَكُونُ الحَطَبُ حَصَباً حَتَّى يُسْجَرَ به)، وفي التنزيل ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْدُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾ (١) ورُويَ عنْ عليٌّ كَرَّم الله وجهَه أنه قرأه «حَطَبُ جَهَنَّهُ». وحَصَبَ النَّارَ بالحَصَب يَحْصُبُهَا حَصْباً: أَضْرَمَهَا، وقال الأَزهَريُّ الحَصَبُ: الحَطَبُ الذي يُــلْقَى في تَنُّور أَوْ في وَقُود فَأَمَّا مَا دَامَ غَيْرَ مُسْتَعْمَلِ لِلسَّجُورِ فلايُسَمَّى حَصَباً ، وقال عِكْرِمَةُ : حَصَبُ جَهَنَّمَ هو حَطَبُ جَهَنَّمَ بالحَبَشِيَّةِ ، قال ابْنُ عَرَفَةَ : إِنْ كَانِ أَرَادَ أَنَّ العَرَبَ تَكَلَّمَتُ به فَصَارَ عَرَبِيَّةً وإلاَّ فليس في القُرْآن غَيْرُ العَرَبيّة .

(والحَصْبَاءُ: الحَصَى، وَاحِدَتُهَا حَصَبَةُ)، وحَصْبَاءُ حَصَبَةٌ)، وحَصْبَاءُ حَصَبَةٌ)، وحَصْبَاءُ كَقَصَبَة )، وحَصْبَاءُ كَقَصْبَاء، وهو عند سيبويه اسم للجَمْع ، وفي حَسديث الكُوْثَرِ «فَأَخْرَجَ من حَصْبَائِه فَإِذَا يَاقُوتَ أَحْمَرُ» (فَ الحديث أَى حَصَاهُ الذي في قَعْرِه، وفي الحديث «أَنَّهُ نَهَى عن مَسِّ الحَصْبَاءِ في الصَّلاةِ»

كَانُوا يُصَلُّونَ على حَصْبَاءِ الْمَسْجِدِ ولا حَائِلَ بِين وُجُوهِهِم وبينها ، فكانوا إذا سَجَدُوا سَوَّوْهَا بِأَيْدِيهِمْ ، فَنُهُوا عِن ذلك لأَنَّهُ فِعْلَ مِنْ [غير] (١) أَفعال عن ذلك لأَنَّهُ فِعْلَ مِنْ [غير] (١) أَفعال الصَّلاَةِ ، والعَبَثُ فَيْهَا لا يَجُوزُ وتَبْطُلُ به إِذَا تَكَرَّرَ ، ومنه الحَديثُ «إِنْ كَانَ به إِذَا تَكَرَّرَ ، ومنه الحَديثُ «إِنْ كَانَ لا بُدَّ مِنْ مَسِّ الحَصْبَاءِ فَوَاحِدَةً » أَى مَرَّةً وَاحِدَةً » أَى مَرَّةً وَاحِدَةً » أَى مَرَّةً وَاحِدَةً رُخِصَ له فِيها لِأَنَّهَا غَيْرُ مُكَرَّرَة .

(وأَرْضُ حَصِبَةٌ ، كَفَرِحَة ومَحْصَبَةٌ ) بالفَتْحِ ( : كَثِيرَتُهَا ) ، أَى الحَصْبَاءِ وقَال الأَزْهرى : مَحْصَبَةٌ : ذَاتُ حَصْبَة (٢) وقال الأَزْهرى : مَحْصَبَةٌ : ذَاتُ حَصْبَة (٢) ومَجْدَرَةٌ : ذَاتُ جُدرِى ، وَمَكَانُ حَاصِبٌ ذو حَصْبَاءَ ، كَحَصِبٍ ، على النَّسَبِ ، فو خَصْبَاءَ ، كَحَصِبٍ ، على النَّسَبِ ، لأَنَّا لم نَسْمَعْ له فِعْلاً ، قال أَبُو ذُويْبٍ :

حَصِّبِ البِطَاحِ تَغِيبُ فِيهِ الأَّكُرُّعُ (٣) (و) الحَصْباءِ ، رَمْيُكَ بِالحَصْباءِ ، (حَصَبَهُ ) يَحْصُبُهُ حَصْباً (: رَمَاهُ بها) وفي حَديثِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلَيْنِ

فَكَرَعْنَ في حَجْرَات عَذْب بارد

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٨٨.

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان قال الأزهرى: أرض محصبة ذات حصباه ..
 قال أبو عبيد : وأرض محصبة ذات حصبة .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۲۰

يَتَحَدَّثَانَ والإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَصَبَهُمَا» أَى رَجَمَهَا بِالْحَصْبَاءِ (١) (و) حَصَبَ (المَكَانَ: بَسَطَهَا فيه) أَى أَلْقَى فِيهِ الْحَصْبَاءَ الصِّغَارَ وفَرَشَهُ بِالْحَصْبَاءُوفَ الْحَصْبَاءَ الصِّغَارَ وفَرَشَهُ بِالْحَصْبَاءُوفَ الْحَديثِ «أَنَّهُ حَصَبَ (٢) المَسْجِدَ وقَالَ: الْحَديثِ «أَنَّهُ حَصَبَ أَى أَسْتَرُ لِلْبُزَاقَةِ (٣) هُو أَغْفَرُ للنَّخَامَةِ » أَى أَسْتَرُ للْبُزَاقَةِ (٣) إِذَا سَقَطَتْ فِيسَهِ (كَحَصَّبَهُ)، فَى الله عنه أَمَرَ الله عنه أَمرَ الحَديثِ «أَنَّ عُمرَ رَضِيَ الله عنه أَمرَ بِتَحْصِيبِ المَسْجِدِ».

والحَصْبَاءُ هوالحَصَى الصَّغَارُ.
(و) حَصَبَ (عن صَاحِبِهِ: تَوَلَّى)
عنه مُسْرِعاً، كَحَاصِبِ الرِّيحِ الرِّيحِ الرِّيحِ الرِّيحِ الرِّيَّةِ مَسْرِعاً، وَفِي الأَرْضِ: ذَهَبَ فيها. (كَأَحْصَبَ)، وفي الأَرْضِ: ذَهَبَ فيها. (و) في الحَديثِ الذي جَاءَ في مَقْتَلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال «إنَّهُمْ مَقْتَلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال «إنَّهُمْ أَنْ رَحَاصَبُوا) في المَسْجِدِ حَتَّى مَا أَبْصِرَ أَدِيمُ السَّمَاءِ «أَي (تَرَامَوْا بِهَا) والحَصْبَوا عَنْ السَّمَاءِ «أَي (تَرَامَوْا بِهَا) والحَصْبَ أَدْيمُ السَّمَاءِ «أَي (تَرَامَوْا بِهَا) والحَصْبَ في عَدْوِهِ، والحَصْبَ في عَدْوِهِ، وقال اللَّحْيَانِيُّ: يكون ذلك في الفَرسِ وقال اللَّحْيَانِيُّ: يكون ذلك في الفَرسِ وقال اللَّحْيَانِيُّ: يكون ذلك في الفَرسِ

وغيرِه مِمَّا يَعْدُو ،تَقُولُ منه: (أَحْصَبَ) الفَرَسُ وغَيْرُه إِذَا (أَثَارَ الحَصْبَاءَ فِي جَرْيِهِ)، وفَرَسٌ مُلْهِبُ (١) مُحْصِب.

(وَلَيْلَةُ الحَصْبَة بِالفَتْحِ) فالسُّكُونِ هي اللَّيْلَةُ )الَّتِي بعد أَيَّام ِ التَّشْرِيقِ، و) قيال الأزهري : (التَّحْصيب : النَّوْمُ بِالمُحَصَّبِ) اسم (الشِّعْبِ الذِي مَخْرَجُهُ إِلَى الْأَبْطَحِ ) بِينَ مَكَّةَ ومنَّى يُقَامُ فيه (سَاعَةً من اللَّيْل) ثمَّ يُخرَج إِلَى مَكَّةً ، سُمِّى بِهِ للْحَصْبَاءِ الذيفيه ، وكان مَوْضعاً نَزَلَ به رسُولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من غَيْوِ أَنْ سَنَّهُ للنَّاسِ ، فَمَنْ شَاءَ حَصَّبَ ومَنْ شَاءَ لَم يُحَصِّبْ. ومنه حَديثُ عَائشةَ رَضي اللهُ عنها «ليْسَ التَّحْصيبُ بشَيْءٍ» أرادَتْ به النَّوْمَ بالمُحَصَّب عند الخُرُوج مِن مَكَّةَ سَاعَةً والنُّزُولَ بِهُ ، ورُويَ عنعُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ يَنْفُرُ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا بَنِي خُزَيْمَةً - يَعْنِي قُرَيْشاً - لا يَنْفِرُونَ فِي النَّفْرِ الأُّوَّل ، قال : وقال :يا آل خُزَيْمَةَ حَصِّبُوا ، أَى أَقيمُوا بِالمُحَصَّب ، وقال أَبُو عُبَيْد : التَّحْصِيبُ إِذَا

<sup>(</sup>۱) بعدها في اللسان « ليُسكّنهما » أما في النهاية فبعدها » يُسكّنهما .

 <sup>(</sup>۲) في اللسان والنهاية « حَصَّب » وسيأتى أنه
 معنى حَصَب .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع « للبرقة » و المثبت عن اللـــان و الهاية .

<sup>(</sup>١) في المطبوع «مهلب » و المثبت من الأساس .

والحَصْبَاءَ ( أَو هو ما تَنَاثَرَ من دُقَاق

الثُّلْــجِ والبَرَدِ) ،وفي التُّنْزِيلِ ﴿ إِنَّــا

أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً ﴾ (١) وكذلك

أَذْيَالَهَا كُلُّ عَصُوفِ حَصِبَهُ (٢)

وقوله ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِم حَاصِباً ﴾ (٣) أي

عَذَاباً يَحْصِبُهُمْ ، أَى يَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةِ

مِن سِجْيلِ،وقيل: حَاصِباً، أَى رِيحاً

تَقْلَعُ الحَصْبَاءَ لِقُوَّتِهَا، وهي صِغَارُهَا

وكَبَارُهَا، وفي حدِيثِ على رَضِيَ الله

عنه قَالَ لِلْخُوَارِجِ ﴿ أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ ا

أَى عَـــذَابٌ مِن اللهِ ، وأَصْلُهُ رُمِيتُمْ

بالحصباء من السماء، ويقال للريسح

الى تَحْملُ التَّرَابَ والحَصى :حَاصبُ

(و) الحَـــاصبُ (:السَّحَابُ) لأَنَّهُ

(يَرْمِي بِهِما) أَى الثَّلْجِ والبَرَدِ رَمْياً،

وقيال الأزهريُّ: الحَاصِبُ: العَدَدُ

الــكَثيرُ مِن الرَّجَّالة ، وهو مَعْنَى قولَ

جَرَّتْ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ منْ أَهْلَهَا

الحَصبَةُ قَالَ لَبيدٌ:

نَفَرَ الرَّجُلُ مِن مِنَّى إِلَى مَكَّةَ لِلتَّوْدِيعِ أَقَامَ بِالأَبْطَــحِ حَتَى يَهْجَعَ بِهَا سَاعَةً من اللَّيْل ، ثُمَّ يَدْخُل مَكَّة ، قال : وهذَا شيءٌ كان يُفعَلُ ثُمَّ تُرِكَ، وخُزَيْمَةُ هم قُرَيْشُ وكنَانَةُ ، وليس فيهم أَسَدٌ ، وقال القَعْنَبِيِّ :التَّحْصيبُ :نُزُولُ المُحَصَّب ، بمَكَّةَ ، وأنشد :

فَللَّه عَيْنَا مَنْ رَأَى مَنْ تَفَرُّق أَشَتَ وأَنْأَى مِنْ فِرَاقِ المُحَصَّبِ (١) (أُو)هو، أَى (المُحَصَّبُ: مَوْضَعُ رَمْيِ الجِمَارِ بِمِنِّي) قاله الأَصْمَعِيُّ،

أَقَامَ ثَلاَثاً بِالمُحَصِّبِ مِنْ مِنِّي ولَمَّا يَبِن لِلنَّاعِجَاتِ طَرِيقُ (١) وقال الرَّاعي :

أَلَمْ تَعْلَمِي يِا أَلْأُمَ النَّاسِ أَنَّنِي بِمَكَّةَ مَعْرُوفٌ وعِنْدَ المُحَصَّب (٣) يُرِيدُ مَوْضِع الجِمَارِ ، ويقــــال له

أيضاً: حِصَابٌ بِكُسْرِ الحَاءِ . (والحَاصِبُرِيحُ )شَدِيدَةٌ (تَحْمِلُ التَّرَابَ)

الأعشى :

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٥٠ واللسان والصحاح ومادة (عظب)

<sup>(</sup>٣) سورة القمر الآية ٣٤ أ

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٣٤

YAD

<sup>(</sup>١) الليان

<sup>(</sup>٢) الليان

<sup>(</sup>۲) السان

لَنَا حَاصِبُ مِثْلُ رِجْلِ الدَّبِي ابْنِ وَقِيلِ المُرَادُ بِهِ الرَّمَاةُ ، وعنِ ابنِ الأَّعْرَابِيِّ : الحَاصِبُ مِنَ التُّرَابِ مَا كَانَ فَيه الحَصْبَاءُ . وقال ابن شَمَيْلِ : فيه الحَصْبَاءُ في الريح ، كَانَ يَوْمُنَا ذَا حَاصِبِ ، وَرِيحٌ حَاصِبُ أَنْ يَوْمُنَا ذَا حَاصِبِ ، وَرِيحٌ حَاصِبُ كَانَ يَوْمُنَا ذَا حَاصِبِ ، وَرِيحٌ حَاصِبُ كَانَ يَوْمُنَا ذَا حَاصِبِ ، وَرِيحٌ حَاصِبُ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا جَرَّتُ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا جَرَّتُ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا عَصُوفَ حَصِبَهُ (٢) جَرَّتُ عَلَيْهَا أَنْ خَوَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَتَعْوِلُ : هُو حَاصِبِ ، لِسَ بِصَاحِبِ . وَصَبَطَهُ وَالْحَصِبُ ، مُحَرَّكَةً ) ، وضَبَطَهُ وتَعْوِلُ : هُو حَاصِب ، ليسَ بِصَاحِب . (والحَصَبُ ، مُحَرَّكَةً ) ، وضَبَطَهُ والصَاغانيُّ بالفَتْحِ (٣) ( : انْقِلابُ الوَتَرِ الصَاغانيُّ بالفَتْحِ (٣) ( : انْقِلابُ الوَتَرِ الصَاغانيُّ بالفَتْحِ (٣) ( : انْقِلابُ الوَتَرِ عَلْ القَوْسِ ) قال :

لاَ كَزَّةِ السَّيْرِ وَلاَ حَصُوبِ (١)
ويقَال: هو وَهَمَّ إِنَّمَا هو الْحَضْبُ،
بالضَّادِ المُعْجَمَةِ لا غيرُ، كما سَيَأْتِي.
(و) حَصَبَةُ (بِهَاءٍ) مِنْ غَيْرِ لاَمِ
(اسْمُ رَجُلٍ)، عن ابن الأَعْرَابِيّ،
وأنشد:

أَلَسْتَ عَبْدَ عَامِرِ بِنِ حَصَبَهُ (١) وحَصَبَهُ (١) وحَصَبَهُ مِنْ بَنِي أَزْنَمَ ، جَدُّثَعْلَبَةَ بِنِ الحَارِثِ اليَرْبُوعِيّ ، له ذِكرٌ في السَّيرِ . (و) الحَصِبُ (كَكَتِف) هو (اللَّبَنُ لا يَخْرُجُ زُبْدُهُ ، مِنْ بَرْدِهً) .

(و) حُصَيْبُ (كَرُبَيْرٍ: عباليَمَنِ) وهو وَادِى زَبِيدَ حَرَسَهَا اللهُ تعالى وسائِسرَ بِلاَد المُسْلِمِينَ ، حَسَنُ الهَوَاء (فَاقَتْ نِسَاوَهُ حُسْناً ) وجَمَالاً وظَرَافَةً ورقّةً ، نَسَاوَهُ حُسْناً ) وجَمَالاً وظَرَافَةً ورقّةً ، ورقّةً ، ورقة فَرْفَ المَسْهُورُ (إِذَا دَخَلْتَ أَرْضَ الحُصَيْبِ فَهَرْوِلْ) أَى أَسْرِعْ فَى المَشْيِ لِللَّا تُفْتَنَنَ بِهِنَ .

(ويَحْصِبُ) بنُ مَالِكُ (مُثَلَّثَةُ الصَّادِ: حَيَّ بِهَا) أَيْ باليَمَنِ، وهو الصَّادِ: حَيَّ بِهَا) أَيْ باليَمَنِ، وهو من حِمْيرَ، ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَزْمٍ فَى من حِمْيرَ، ذَكَرَ الحَافِظُ ابنُ حَزْمٍ فَى جَمْهَرَةِ الأَنسَابِ أَنَّ يَحْصُبُ أَخُوذِي أَصْبَحَ جَدِّ الإَمَامِ مَالِكُ رَضِيَ الله عنه وقيل هي يَحْصُبُ، نُقَلَتْ مِن قَوْلكَ: حَصَبَهُ بالحَصَى يَحْصُبُه، وليس بِقَوِيًّ حَصَبَهُ بالحَصَى يَحْصُبُه، وليس بِقويً حَصَبَهُ بالحَصَى يَحْصُبُه، وليس بِقويً (والنِّسْبَةُ) إليها (مُثَلَّثَةً (٣) أَيْضَا لَوَهُرِيُّ لا بالفَتْحِ فقط، كما زَعَمَ الجَوْهَرِيُّ لا بالفَتْحِ فقط، كما زَعَمَ الجَوْهَرِيُّ

<sup>(</sup>۱) ملحقات الصبيح المنير ۲۳٦ والسان ، وعجزه : وجَــــــا واء تُبدرِق عنها الهيّوبا

<sup>(</sup>٢) تقدم في المادة .

<sup>(</sup>٣) أى يفتـــع الحاء وسكون الصاد

<sup>(</sup>١) التكملة

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس «والنسبة بحصبي مثلثةالصادي

وعِبَارَتُهُ في الصَّحَاحِ: ويَحْصِبُ، بِالسَّكَسْرِ: حَيُّ مِن اليَمَنِ، وإِذَا نَسَبْتَ إِلَيه قلت: يَحْصَبِيُّ، بِالفَتْسِحِ مِثْلُ تَغْلِبُ وَتَغْلَبِيُّ، وهكذا قالَهُ أَبُو عُبَيْد.

قُلْت: ونَقلَ شَيْخُنَا عن ابن مَالك في شُرْحِ الـكَافيةِ ما نَصُّهُ :الجَيِّدُ في النَّسَبِ إِلَى تَغْلِبَ ونَحْوِه من الرُّبَاعيِّ السَّاكِنِ الثَّانِي المَكْسُورِ الثَّالِثِ إِبْقَاءُ الـكُسْرَة ، والفَتْح عنْدُ أَبِي العَبَّاسِ ، وهو مَطَّردٌ، وعنْدَ سيبويه مَقْصُورٌ على السَّمَاع، ومن المَنْقُولِ بِالفَتْحِ والكَسْرِ تَغْسَلِبِي ويَخْصِبِي ويَنْسِرِ بِسي ، انْتَهِي، ونَقَلَ عنْ بَعْضِ شُيُوخِهِ أَنَّ فَتــــحَ العَيْنِ المَكْسُورَةِ من الرُّبَاعِيِّ شَاذٌ يُحْفَظُ مَا وَرَدَ مِنْهُ وَلَا يُقَاشُعَلَيْهِ ، صَحَّحَهُ بَغْضٌ، وقَــالُوا: هو مَذْهَبُ سِيْبَوَيْهِ وَالْخَلِيلِ، وقال بَعْضُ: إِنَّهُ يُقَاشُ، وعُزِىَ لِلْمُبَرِّدِ وابنِ السَّرَّاجِ والرُّمَّانِيُّ والفَارسيُّ ، وتَوَسَّطَ أَبُو مُوسَى الحَامِضُ فقال: المُخْتَارُ أَنْ لا يُفْتَحَ، ونَقَلَ أَبُو القَاسِمِ البَطَلْيَوسِيٌّ أَنَّ جَوَازَ الوَجْهَيْنِ فيه مَذْهَبُ الجُمْهُورِ ، وإنَّمَا خَالَفَ فيه أَبُو عَمْرِهِ ، فالجَوْهرِيُّ إِنَّمَا

ذَكرَ ما صَحَّ عِنْدَهُ كما هو من عادَته ، وهو رأى المُبرَّد ومَن وافَقَهُ ، ويَعْضُدُهُ النَّظُرُ ، وهو أَنَّ العَرَبَ دائِماً تَمِيلُ إلى التَّخْفِيفِ ما أَمكنَ ، فَحَسْبُ المَجْدِ أَنْ يُقَلِّدَهُ لاَنَّهُ في مَقَامِ الاجْتِهَادِ والنَظَّرِ ، وهو كَلامٌ ليس عَلَيْهِ غُبَارٌ .

(و) يَحْصِبُ (كَيَضْرِب: قَلْعَـةٌ بِالأَنْدَلُسِ). سُمِّيتُ بِمَن نَزَلَ بِها مِن اليَحْصَبِيِّينَ مِنجِمْيَرَ ، فكانالظاهر فيه التَّنْليثأَيضاً كما جَرَى عَلَيْه مُوْرَّخُو الأَنْدَلُس ، (منها سَعِيدُ بن مَقرُونِ ) بن عَفَّانَ ، له رِحْلَةٌ وسَمَاعٌ ، ( والنَّابِغَةُ بنُ إِبْرَاهِيمَ ) بن عَبْدِ الوَاحِدِ ، (المُحَدِّثَانِ) رُوَى الأَخِيرُ عن مُحَمَّدِ بنِ وَضَّاحٍ ، ومَاتَ سنة ٣١٣ والقَاضِي عِيَاضُ بْنُ مُوسَى اليَحْصَبِيُّ صَاحِبُ الشِّفَاءِ والمطالسع مُحَمَّد بْنِ مَعْدَانَ اليَحْصَبِيُّ الأَنْدَلُسِيُّ، كَتُبَ عنه السُّلَفيُّ، وكذَا أَخُوهُ أَبُو الحَسَنِ عَلِيٌّ، مُحَدِّثُونَ، ذَكَرَهُمَــا الصَّابُونِيِّ .

(وبُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْبِ كَزُبَيْسِ ) ابنِ الحَارِثِ بنِ الأَعْرَجِ الأَسْلَمِيُّ

أبو الخُصَيْبِ (صَحَابِيُّ)، دُفِنَ بِمَرْوَ (ومُحَمَّدُبنُ الحُصَيْبِ) بن أَوْسِ بن عَبْدِ اللهِ بن أَوْسِ بن عَبْدِ اللهِ بن برَيْدَةَ (حَفِيدُهُ) ، وجَالُهُ عَبْدُ اللهِ دُفنَ بَجَاوَرْسَةَ إِحْدَى قُرَى مَرْوَ.

( وتَحَصَّبَ الحَمَامُ : خَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ لطَلَبِ الحَبِّ ) .

ومن المجاز: حَصَبُوا عنه: أَسْرَعُوا في الهَرَبِ ، كما في الأساس.

والأَحْصَبَانِ: تَثْنِيَةُ الأَحْصَبِ، قال أبو سَعِيد: اسْمُ مَوْضَعِ بِالْيَمَنِ، يُنْسَبُ إِلَيْه أبو الفَتْعِ ِ أَحمدُ بِنُ عبد الرحمن بن الحُسَين الأَحْصَبِي الوَرَّاقُ، كذا في المعجم.

ويَحْصِبُ أيضاً: مِخْللَافُ فيه قَطُّ وَمُونُ أَنه لم يُبْنَ قَطُّ مِثْلُه ، وبينهُ وبينَ ذَمَارِ ثمانيةُ فراسخ ، ويقال له : عِلْوُ يَحْصِبَ ، وبينه وبين [قَصْرِ] السَّمَوْ أَلِ (١) ثَمَانيةُ فَراسِخ ، وسِفْلُ يَحْصِب : مِخْلاَفُ آخَرُ كذا في المعجم.

[ح ص رب] (الحَصْرَبَةُ) أَهمله الجماعةُ وقال الصاغاني هو (الضِّيقُ والبُخْلُ) كالحَطْرَبَةِ.

## [ح ص ل ب] ،

(الحِصْلِبُ ، بالسكسر) أهمله الجوهرى ، وقال ابن الأغرابي : هو (التَّرَابُ) كالحِصْلِم ، ومنه قولُهُم : بفيه الحِصْلِبُ ، ومنه حديث ابن بفيه الحِصْلِبُ ، ومنه حديث ابن عباس «أَرْضُ الجَنَّة مَسْلُوفَةٌ ،وحِصْلِبُهَا الصَّوَارُ ، وهَوَاوُهَا السَّجْسَجُ ،وبُحْبُوحَتُهَا رَحْرَحَانِيَّة ، ووسَطُهَا جَنَابِذُ (۱) من فضّة وذَهب ».

[ح ض ب] ...
( الحِضْبُ بالكَسْرِ ويُضَمُّ) معاً ( : صَوْتُ القَوْسِ ، جِ أَحْضَابٌ ) قال شَمَرٌ ، يقال : حَضْبُ وحَبْضٌ .

(و) الحِضْبُ (بالفَّتَــــِحِ ويُكُسَرُ: حَيَّةٌ ، أَو) هو (ذَكَرُهَا الضَّخْمُ) ، وكُلُّ ذَكرٍ من الحَيَّات: حِضْب، قال أَبو سَعِيد: وهو بالضَّـادِ مُعْجَمَةً ، وهـو كَالْأَسُودِ والحُفَّــاثِ ونَحْوِهِمَا ، (أَوْ أَبْيَضُهَا ، أَوْ دَقِيقُهَا) يَقال: هو حِضْبُ

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج و وبين السحول و والتصويب والزيادة من معجم البلدان

<sup>(</sup>۱) فى مادة (جنبذ) وسطها جنسابد من ذهب وفضة هذا وبهامش مطبوع التاج وقوله مسلوفة أى ملسادلينة ناعمة، والصوار المسك وصوار المسك نفحته والحميم أصورة والسجسج أى المعتدل لاحر ولا قروبجبوحها وحرحانية أى وسطها فياح واسع والألف والنسون زيدتا للمبائفة أفادة ابن الأثير

الأَحْضَابِ، قال رؤبة:

وَقَدْ تَطَوَّيْتُ انْطِوَاءَ الحِضْبِ
بَيْنَ قَتَادِ رَدْهَدة وشِقْدب (١)
يجوزُ أَن يكونَ المرادُ به الوتر ،
وأَن يكونَ أَرادَ الحَيَّة .

(و) الحِضْبُ (بالكسر : سَفْحُ الجَبَل وجَانبُهُ)، والجَمْعُ أَخْضَابٌ، (وَ)قال الأزهريّ: الحَضْبُ (بالفتْح: انْقلاَبُ الحَبْل حتى يَسْقُط، و) الحَضْبُأَيضاً ( :دُخُولُ الحَبْل بَيْنَ القَعْو والبَكْرَةِ و) هو مثْلُ المَرَس، تقول (حَضبَت البَـــــكْرَةُ كَسَمِــعَ) ومَرسَتْ، وتَـأْمُرُ فَتَقُولُ: أَخْضَبُ بِمَعْنَى أَمْرِسُ أَىٰرُدُّ الحَبْلَ إِلَى مَجْرَاهُ (و) روى الأَزهريّ عن الفرَاءِ: الحَضْبُ بالفَتْحِ : (سُرْعَةُ أَخْذُ الطُّرْقِ) بِالفَتْحِ ( الرَّهْدَنَ إِذَا نَقَرَالَحَبَّةَ ) وَالطُّرْقُ : الفَخُّ ، وَالرَّهْدَنُ : القُنْبَرُ (٢) ، كذا في لسان العرب ، وبه عَبُّر جماعةٌ من أَئمة اللغة ، ثم فَسُّرُوا ، وليس المصنف بمُبْدع لهذه العبارة حتَّى يُقمَ عليه شيخُنَا النَّكيرَ والنفيرَ ،

فإن كان، فعلى الأزهري والفراء وكما يَدِينُ الفَتَى يُدَانُ، وليس من الجَزَاء مَفَرُ. والمحصّبُ مُحَرَّكَةً لَعُسَةً في (والحصّب) ، ومنه قرأ ابن عباس وحضّبُ جَهَنَّمَ ﴾ (١) مَنْقُوطَةً ، وقال الفراء : يُرِيدُ الحَصّب ، والحَضَب : الحَطَب يُرِيدُ الحَصَب ، والحَضَب : الحَطَب في لُغَةِ اليَمَن (وقد يُسكَّن، وقيل : هو يُلَّ مَا أُلْقِي في النارِ من حَطَب وغيرِه يُهَيِّجُهَا به (وحَضَب النَّارَ يَخُفِبُهَا : يُمَّ رَفَعَهَا ، أو ) حَضَب النَّارَ إِذَا خَبَت رُفَعَهَا ، أو ) حَضَب النَّارَ إِذَا خَبَت رُفَعَهَا ، أو ) حَضَب النَّارَ إِذَا خَبَت مُن المَسْعَرُ ) وهو عُودٌ تُحَرَّكُ به النَّارُ عند الن

فَلاَ تَكُ فَى حَرْبِنَا مِخْضَبِ اللهِ لَيْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٦ واللسان وفى الصحاح الأول منهما

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان « العصفور» هذا وفى مادة (رهدن)الرهدن:
 شبه العصفور وشبه القبرة والعصفور الصنير .

 <sup>(</sup>١) «حصب جهم » بالصاد في سورة الأنبياء الآية ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «حضبت النار » فيكون السياق محتلا وإنما هو اقتباس عن اللسان والنص فيه: وقال الكسائي: حضبت النار إذا خبت «فألقيت عليها الحطب لتقد.

<sup>(</sup>٣) ملحقات الصيح المنبر ٢٣٦ واللمان والصحماح والمقاييس ٢ / ٧٥ .

<sup>(1)</sup> في اللسان « المحضأ » من غير مد . وفي مادة (حضاً) والمحضاء على مفعال العود الذي تحضاً به النار . هذا والمحضاً أيضاً هو المحضب عن الهذيب .

والمحضّجُ والمسْعَرُ بمعنًى واحد (و) حكى ابن دريد عن أبى حاتم ، قال : يُسمّى (المقلّى) المحفضب ، كذا في لسان العرب (وأخضَب) مثل حضب بمعنى (۱) (ردَّ الحَبْلَ مِنَ البَكْرةِ إلى مَجْرَاهُ ، وتَحَضّبَ : أَخَلَ في طَرِيق مَرْن قريب ) وترك البعيل ، مَأْخُوذُ مَن البَكْرة إلى من البحضب وهو سَفْحُ الجَبَل وجَانِبُه ، مَن البحضب وهو سَفْحُ الجَبَل وجَانِبُه ، كما تَقَدَّم .

[] ومِمَّا يُشْتَدُّرَكُ عليه :

يَخْضَبُ كيَمْنَع قَبِيلَةٌ مِن حِمْيَرَ، هكذا ذكره الرُّشَاطِيُّ عن الهَمْدَانِيِّ مع المُهْمَلَة (٢)، كذا في «النَّبْصِير».

[ ح ض ر ب] « (حَضْرَبَ) أَهْمَلَه الجماعَةُ ، وقال الصاغانيّ : حَضْرَبَ (حَبْلَه وَوَتَرهَ : شَدَّهُ أَوْ شَدَّ فَتْلَه ، وكُلُ مَمْلُوءٍ : مُحَضْرَبٌ) ، والظَّاءُ أَعْلَى

[حطب] ، (الحَطَبُ مُحَرَّكَةً) مَعْرُوفٌ، ومثلُه في الصحاحِ والمُجْمَلِ والخُلاَصَة،

وقال ابنُ سيدَه: الحَطُبُ (: مَا أُعِدَّمنَ الشَّجَرِ شَبُوباً) للنَّارِ، (حَطَبَ كَضَرَبَ) الشَّجَرِ شَبُوباً) للنَّارِ، (حَطَباً، المُخَففُ يَخْطِب حَطْباً وحَطَباً، المُخَففُ مَصْدَرٌ ، وإِذَا ثُقِّ لَ فهو اسْمٌ (: جَمَعَهُ ، كَاخْتَطَبَ) اخْتِطَاباً (و) حَطَبَ (فلاناً) يَخْطَبُه، واَخْتَطَبَ له (: جَمَعَه له وأَتَاهُ به) قال الجوهريّ: وحَطَبنِي فلانٌ ، إِذَا أَتَاكَ بالحَطَبِ ، واَخْتَطَب هُ وَحَطَبنِي فلانٌ ، إِذَا أَتَاكَ بالحَطَبِ ، قال ذو الرُّمَّة:

وَهُلُ أَخْطِبَنَّ القَوْمَ وَهُى عَرِيَّــةً أُصُولَ أَلاَءٍ في ثَرَّى عَمِدٍ جَعْدِ (١) وقال الشَّمَّاخ:

خبُّ جَرُوزٌ وإِذَا جَاعَ بَكَى لَا خَطَبَ القَوْمَ سَقَى (٢) لَا حَطَبَ القَوْمَ وَلاَ القَوْمَ سَقَى (٢) قال ابنُ بَرِّى : البِخَبُّ : اللَّمْ ، والجَرُوزُ : الأَّكُولُ .

ويقالُ للذي يَخْتَطِبُ الحَطَبِ فَيَبِيعُه : حَطَّابٌ ، يقال : جاءت الحَطَّابَ ، يقال : جاءت الحَطَّابَ أَنْ يَخْطَبُونَ ، وهم الذين يَخْطَبُونَ ، وهُلانٌ يَخْطِبُ رُفَقَاءَهُ وإِمَاءُ حَوَاطِبُ ، وفُلانٌ يَخْطِبُ رُفَقَاءَهُ

<sup>(</sup>۱) الذي جاء في اللسان يفهم أن حضب ومرس لا يتعديان وأن المتعدى هو أحضب (۲) أي يحصب بالصاد المهملة، كما سبق

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوانه ٢٦٥ واللسان

 <sup>(</sup>۲) مثله في اللسان و الصحاح وفي ديوان الشماخ ص ١٠٧
 ومشارف الأقاويز ص ٢٠٢ منسوب الجليسح وكذلك
 الأساس ١/١٨١ و المقاييس ٢/٧٧

ويسقيهم

(وَأَرْضُ حَطِيبَةٌ): كَثِيرَةُ الحَطَبِ (و) مِثْلُهُ (مَكَانٌ حَطِيبٌ) ووادِحَطِيبٌ قال:

وَادِ حَطِيبٌ عَشِيبٌ لَيْسَ يَمْنَعُــه مِنَ الْأَنِيسِ جِذَارُ المَوْتِ ذِي الرَّهَجِ (١) (وقَدْ حَطَبَ)(٢) الرَّجُلُ (وأَحْطَبَ، و) من المَجَــاز قولُهم ( هو حَاطِبُ لَيْل)، يَتَكَلَّمُ بالغَثِّ والسَّمين ( مُخَلِّطٌ فى كَلاَمه) وأَمْره، لا يَتَفَقَّدُ كلامَه، كالحاطب باللَّيْل الذي يَحْطُبُ كُلُّ رَدِيءٍ وَجَيِّدٍ ، لأَنَّه لا يُبْصِرُ مَا يَجْمَعُ في حَبُّلِهِ ، وقال الأَّزهريِّ : شُبُّه الجاني على نَفْسِه بِلسَانِه بِحاطبِ الليلِ، لأنه إِذَا حَطَبَ لَيْلاً رُبُّمَا وَقَعَتْ يِدُهُ عَـلَى أَفْعَى فَنَهَشَتْهُ ، وكـــذلك الذي لا يَزُمُّ لِسَانَه ويَهْجُو الناسَ ويَذُمُّهُم ربَّمَاكان ذلك سبَباً لحَتْفِه . وفي أَمْثَال أَبي عُبَيْد : « المِكْثَارُ حَاطِبُ ليلِ » وأُوَّل من

قـــاله أَكْثَمُ بنُ صَيْفِيّ ، أورده المَيْدانِيُّ في حَرْف المِيمِ ، والثَّعالَبيُّ في المُضَــاف والمَنْسُوب .

( واخْتَطَـبَ ) البَعِيرُ ( : رَعَى دِقَّ الحَطَبِ)، قال الشاعر، وذَكَرَ إِبِلاً:

إِنْ أَخْصَبَتْ تَرَكَتْ مَا حَوْلَ مَبْرَكِها زَيْنًا وَتُجْدِبُ أَخْيَانًا فَتَحْتَطِبُ (١)

(وَبَعِيرٌ حَطَّابِ: يَرْعَاهُ)، وَلاَيكُونُ ذلكَ إِلاَّ من صحَّــةٍ وفَضْلِ قُوَّةٍ، والأَنْثَى: حَطَّابَةً .

(والحِطَابُ كَكِتَــاب :) هو (أَنْ يُقْطَـعَ الـكَرْمُ حَتَّى يَنْتهِى (٢) إلى حَدِّ ما جَرَى فيه المَاءُ ) .

(و) من المَجَازِ (اسْتَخْطَبَ العِنَبُ:
اخْنَاجَ أَنْ يُقْطَعَ) شيء من (أَعَالِيهِ).
وفي الأساس: وأَخْطَبَ عِنْبُسَكُمْ
واسْتَخْطَبَ: حَانَ أَنْ يُقْنَبَ (٣) انتهى.
وحَطَبُوهُ: قَطَعُوه، وأَخْطَبَ الْكُرْمُ:
حَانَ أَنْ يُقْطَعَ منه الحَطَبُ، وقال ابن

<sup>(</sup>۱) اللسان وُنفيه «حذار اليوم ».

<sup>(</sup>٢) في اللسان « وقد حَطِبَ وأحطب »هـــذا « وحَطَب » ضبط القاموس وكلاهما ضبط قلم .

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان « يُنتهَى » .

<sup>(</sup>٣) في الأساس « إذا حان أن يُقْنَبَ ويقطع ما يجب قطعه » وفي الأصل « يعنب » .

شُمَيل: العِنَبُ كُلَّ عَام يُقْطَعُ من أَعَالِيه شيء ، ويُسَمّى ما يُقْطَعُ منه الحَطَابُ ، يقال: قَدِ اسْتَحْطَبَ عِنبُكُمْ فاحْطِبُوه حَطْباً ، أَى اقْطَعُوا حَطَبَه . فاحْطِبُوه حَطْباً ، أَى اقْطَعُوا حَطَبَه . (والمحطبُ: المِنجَلُ) الذي يُقْطَعُ

(و) من المجاز (حَطَبَ) فلانَّ (بِهِ) أَى (سَعَى) ومنه قولُه تعالى وامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الحَطَبِ (١) قيل : هوالنَّميمة ، وقيل : إنها كانت تَحْمِلُ الشَّوْكَشُوْكَ العَضَاهِ فَتُلْقِيهِ على طَرِيقِ سيدنا لله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال الأَزْهَرِيّ : جاء في التفسير أَنَّهَا أُمُّ جَمِيلِ (٢) ، وكانت تَمْشِي بالنَّميمة ، ومن ذلك قولُ الشاعر :

مِنَ البِيضِ لَمْ تُصْطَدُ عَلَى ظَهْرِ لَأُمَةٍ ولَمْ تَمْشِ بَيْنَ الحَى بِالحَطَبِ الرَّطْبِ الرَّطْبِ النَّمْ يِمَةَ يَعْنِى بِالحَطَبِ الرَّطْبِ النَّمِيمَةَ (والأَحْطَبُ) ، قال الجوهرى : هو الرَّجُلُ (الشَّدِيدُ الهُزَالِ ، كالحَطِبِ ،

كَكَتِفِ، أَو) هو (المَشْؤُومُ)، وفى بعض النسخ :المَوْسُومُ، (وهَى حَطْبَاءُ). (و) من المجاز : (حَطَبَ فَ حَبْلَهِمْ يَخْطِبُ :نَصَرَهُمْ) وأَعَانَهُم، وإنَّكَ تَخْطِبُ فَي حَبْلِهِ وَتَمِيلُ إِلَى هَوَاهُ، كما في الأساس.

(والحَطُوبَةُ: شَبْهُ حُزْمَةٍ منحَطَبٍ)، وهي الضَّغْثُ.

(وحُويْطِبُ بن عَبد العُزى)القرشي العَامِرِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ وقيل أبوالإصبع (وحَاطِبُ بنُ أَبِي بَلْنَعَةً) عمرو بن عُميْرِ بنِ سَلَمة اللَّخْمِيُّ، حليفُ بَنِي عُميْرِ بن سَلَمة اللَّخْمِيُّ، حليفُ بَنِي أَسَد بن عبد العُزَّى، وهو المُرَادُ من قولهم: «صَفْقة لَمْ يَشْهَدُهَا حاطِبُ بنُ وَحاطبُ بنُ وَحاطبُ بنُ عَمْرِو بن عَنيكُ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ المَّوْسِيُّ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ بنَ الحارِث، وحاطبُ بن عبدالعزىالعامِرِيَّان، وحاطبُ بن عمرو، وحاطبُ بنُ عبدالعزىالعامِرِيَّان، وحاطبُ بن عبدالعزىالعامِرِيَّان، والمُورِيَّان، وحاطبُ بن عبدالعزىالعامِرِيَّان، وحاطبُ بن عبدالعزىالعامِرِيَّان، والمُورِيَّان، وحاطبُ بن عبدالعزىالعامِرِيَّان، والمُورِيَّان، وحاطبُ بن الحارث بن الحارث بن كالمُوسِ والخَرْرَجِ ، قاله كَانْت بين الأَوْسِ والخَرْرَجِ ، قاله السَّهْيلِيُّ في الرَّوْسِ الأَنْفِ .

 <sup>(</sup>١) سورة المه الآية ٤

<sup>(</sup>٢) زاد في اللسان « امرأة أبي لهب »

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (حظر) عجزه .

<sup>(</sup>وحطَّ ابُ بنُ حَنَشٍ) الجُهَنِيُّ

(كَقَصَّابِ، فَارِسٌ) مَشْهُورٌ (و) حَطَّابُ (ابنُ الحَارِثِ) بنِ مَعْمَرِ الجُمَحِيُّ، هَاجَرَ مع أُخِيهِ حاطِبِ إِلَى الْحَبَشَةِ فماتَ في الطريق، رضي الله عنه، وابنُه عبد الحميد بنُ حَطَّابِ له ذِكْرٌ (صَحَابيٌّ، أَو هو بالخَاء) المُعْجَمَـة، القَوْلان حكَاهُمَا الحُفَّاظُ وصحَّحُوا أَنَّهُ بالحَاءِ المُهْمَلَة ، وهو قُرَشِيٌّ جُمَحِيٌّ ، كما في « الإِصَابَةِ » وحَطَّابُ التَّميمِيُّ اليَرْبُوعيُّ ذَكَرَهُ الحَافظُ، (ويُوسُفُ بنُحَطَّابِ) المَدَنيُّ (شَيْخُ شَبَابةً)، هكذا ذكره الحَطَّابُ مُقرِئُ العرَاقِ ) قَرَأً على أَبي العَلاَءِ الوَاسِطِيُّ وغيرِه ، (وعَبْدُ اللهِ بنُ مَيْمُونَ الحَطَّابُ شَيْخٌ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ) ابن ِ حَنْبَل ، رضی الله عنه ، روی عنه في الزُّهْدِ، وهو يَرْوِي عن أَبِي المُلَيْحِ الرقعي .

وفَاتَه مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله الحَطَّابُ ، رَوَى عنه أَبو حَفْصِ بنُ شاهينَ في مُعْجمِه وأَبو طاهرِ بنُ أَحْمَدَ بنِ قَيْدَاسِ الحَطَّابُ ، شيخٌ للسِّلَفيّ ، والحسنُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الحَطَّابُ شيبحٌ لأَبِي

إِسحاقَ الحبَّال ، وسالِمُ بنُ أَبِي بكرِ الحَطِّ ابُ ، عن أَبِّي السَّعَادَاتِ بن ِ القَزَّازِ، وابنُهُ عَلِيٌّ: سمِعَ منه ابنَ نُقْطَةً ، ومحمدُ بنُ أَبي بـــكرِ بنِ الحَطَّابِ التَّمِيمِيُّ اليّمَنِيُّ ماتبِزَبيدَ سنة ٦٦٥٠ يسأتي ذكره في «ز ق ر » (وأَبُو عَبْدِ اللهِ) محمدُ بنُ أَبِي العَبَّاسِ أحمد بن إبراهيم بن أحمدَ المَعْرُوفُ بابن (الحَطَّابِ الرَّاذِيِّ) الفقيه الشَّافعيّ ، توفِّي والدُه بالإسكندرية سنة ٤٩١ وقد أَجَازَ لوَلَدِه هَذَا جَمِيعَ سَمَاعَاتِهِ ورِوَايَاتِه، نقلت مِنْ خَطَّ حَسَن بن مُحَمَّدِ بنِ صالح النَّابُلْسِيُّ كما نقله عن حُطِّ الحَافِظِ عبدِالعَظِيمِ المُنْذِرِيِّ ، وهو (صاحبُ المَشْيَخَة) المُشْتَمِلَةِ على سِتَّةٍ وأَرْبَعِينَ شَيْخًا، مِمَّنَ سَمِعَ عليهم الحَدِيثُ والقُرْآنَ من أهل مِصْرَ ومَن قَدِم عليها من الوَارِدِينَ ، وهي انْتِقَاءُ الحافظِ ابن طاهِرِ السُّلَفِيِّ وقد أَتَمُّهَا في سنةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةً وخَمْسمائة بِثَغْرِ الإِسكندَرِيَّة ، وأَبُو عَلِيٌّ عِلاَّنُ بِنُ إِبرَاهِيمَ الحَطَّابُ الفَامِيُّ البَغْدَادِيُّ، وأَبُو بَكْرٍ عبدُ اللهِ بنُ إِبرَاهِيمَ الحَطَّابِيُّ

مُحَدِدُ أَنَانِ (والسُّدَاسِيَات) انسُخَة مَشْهُورَة ، وهي روايَدَ أَبي طاهر الشَّفِيقي (١) وأبي القاسم بن المُوقًا ، وقد مَلَكْتُهَا بحَمْد اللهِ تعالى كما مَلَكْتُ المَشْيَخَة ، (مُحَدُّفُون) .

(و) عن الأزهرى : قال أبوتُراب : سمعتُ بعضهم يقول : (احْتَطَبَ عَلَيْهِ فَى الأَمْرِ) و (احْتَقَبَ) بمعنَّى واحد، و احْتَطَبَ (المَطَرُ : قَلَـعَ أُصُولً الشَّجَرِ) .

(و) يقال: (نَاقَةٌ مُحَاطِبةٌ: تَأْكُلُ الشَّوْكَ اليابِسَ).

(وبَنُو خَاطِبَةَ : بَطْنُ ) من العَرَبِ . (و) حَطِيبٌ (كأمِيرٍ : وَادِباليَمَنِ ) نَقَلَه الصاغانيُّ .

(وحَيْطُوبٌ : ع).

[ح ط ر ب] (الحَطْرَبَةُ) أهملَه الجماعةُ، وقال الصاغانيّ: الحَطْرَبَةُ بالطاء المهملة (والخَطْرَبَةُ) بالخَاء، كلاهما بمعنى (الضَّيقِ)، عن ابن دُريد.

## [حظب] \*

(حَظَبَ يَحْظبُ) خَظْباًو (خُطُوباً) من باب ضَرَبَ (وحَظبَ كَفُرحَ) (١) حظابَةً ، وهذه عن الفــرّاء (و) حَظَبَ خُطُوباً من باب (نَصَرَ) مثل كَظَبَ كُظُوباً ( :سَمنَ ، و ) قيلَ : (امْتَــــلأَّ بَطْنُه)، وعن الأُمُويّ : منْ أَمْثَالهم في بَابِ الطَّعَامِ «اعْلُلْ تَحْظُبْ » (٢) أَي كُلْ مَرَّةً بعْدَ أُخْرَى تَسْمَنْ ، وقيل أي اشْرَبْ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّة تَسْمَنْ، وحَظَبَ من الماء: تَمَلَّأَ، وقال الفراء: حَظَبَ يَحْظبُ حُظُوباً وكَظَبَ إِذَا انْتَفَخَ، (فهو حاظِبٌ ومُحْظَنَّبُ ، كِمُطْمَئنٌ ) هو السَّمينُ ذُو البطْنَة ، وقيل: هــو الذي قد امتلاً بطنُه ، وقال ابنُ السكِّيت رأيتُ فـــلاناً حاظباً ومُحْظَئباً ، أي مُمْتَلَنَّا بَطِيناً .

(ورَجُلٌ حَظِبٌ كَكَتِف و) حُظُبٌ مثلُ (عُتُلٌّ: قَصِيرٌ بَطِينٌ)، أَىعَظِيمُ

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «الشقيقي» والتصويب من مادة (شفق) نسبة إلى جامع شفيق الملك .

<sup>(</sup>۱) في اللسان « حَظَباً » ولم ينسبها للفراء وفي التكملة « الفراء : حظب حِظابة لغة في حَظَبَ حُظلِبُ بالكسر لغة » . (۲) جامن اللمان « قوله تحظب » ضبطت الظاء بالفم في التهذيب

البَطْنِ ، وامْرَأَةٌ حَظِبَةٌ وحَظَبَّةٌ وحُظُبَّةٌ وحُظُبَّةً وحُظُبَّةً كَذَلك (و) حُظُبُّ (كَعُتُلُّ (۱) : الجَافى الغَلِيظُ الشَّدِيدُ) يُقَالُ : وَتَرَّحُظُبُّ : جَافَ عَلِيظٌ شَدِيدٌ (و) الحُظُبُ جَافَ عَلَيظٌ شَدِيدٌ (و) الحُظُبُ (: البَخِيلُ) ، عن أَبِي حَيّانَ (و) رَجُلُ حُظُبُّ وحُظُبَّةً : حُزُقَةٌ وهو (الضَّيقُ الخُلُقِ ) قاله الأزهريُّ ، وأنشدَ في الخُطُبُ لهُدْبَةَ بنِ الخَشْرَمِ : الحَظُبُ إذا مَازَحْتِ أَوْ سَأَلْتَ بِهِ الْخَشْرَمِ : حُظُبًا إذا مَازَحْتِ أَوْ سَأَلْتَ بِهِ الْحَشْرَمِ :

قَلاَكِ وإِنْ أَعْرَضْتِ رَاءَ وسَمَّعَا (٢) (و) حَظَبُّ (كهِجَفُّ) هو (السَّرِيعُ الغَضَبِ، كالحُظُبَّةِ) بالضَّمِّ، وهسذه عن الفراء.

(والمُحْظَئُبُّ والمُحْظَنْبِيُّ ) الأَّخِيرَةُ عن اللِّحْيَانِيّ ، وفَسَّرَهُ بالمُمْتَلِيُّ غَضَباً ، ومَحَلَّه حرفُ النَّونِ كما يأْتِي .

(والحُطُبَّى ، كَكُفُرَّى : الظَّهْرُ) وقِيلَ : عِرْقٌ فِي الظَّهْرِ ( أَو الجِسْمُ ) أَوْ صُلْبُ الرَّجُلِ ، وبالمَعَانِي الثَّلاَثَةِ فُسِّرَ قَوْلُ الرَّجُلِ ، وبالمَعَانِي الثَّلاَثَةِ فُسِّرَ قَوْلُ الفِنْدِ الزِّمَّانِيِّ ، واسْمُهُ شَهْلُ بنُ شَيْبَانَ :

وَلَوْلاَ نَبْ اللَّهُ عَوْضِ فِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ه فى حُظُنْبَائِي وأَوْصَالِي ه

وَرَوَى الأَزْهَرِى عن الفراء : مِنْ أَمْثَالِ بَنِي أَسَد « اشْدُدْ حُظُ بَي قَوْسَكَ » بَنِي أَسَد يا حُظُبّى قَوْسَك ، وهو اسم يُريدُ اشدد يا حُظُبّى قَوْسَك ، وهو اسم رَجُل ، أَى هَيِّى أَمْرَك ، كذا فى « لسان العرب » .

(و) قال اللحيانيّ : (الحُنْظُبُ (٢) كُونُظُبُ (٢) كُونُفُذ : ذَكَرُ الجَرَادِ وذَكَرُ الخَنَافِسِ) وقال الأَّزهريِّ عن الأَصمعيّ في تَرْجَمَةِ

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخالقاموس وحُطُبُّ كُعتل : قصيرٌ بَطين وامرأة حَطَبِتَهُ وحَطَبَّةٌ وحُطُبُّة وكُعُنُل الجاني .. »

 <sup>(</sup>۲) اللسان وفيه «حظب» بالرفع أما رواية التكملة
 فهى كالأصل

<sup>(</sup>۱) اللسان البيت الأول وضبطت «حظبای » ضبط قلم بفتــح الظاء تطبيعا وكتبت في مطبوع التاج «حظباف» (۲) الحنظب ذكرت في اللسان مادة مستقلة (حظــب) هذا وفي إحدى نسخ القاموس كَقُنُ فُهُذَ وجُنُدٌ بَ.

عنظَب: الذُّكُرُ من الجَرَادِ هوالْحُنْظُبُ والعُنْظُبُ، قال أَبُو عَمرو: هو العُنْظُبُ فأمَّا الحُنْظُبُ فالذَّكَرُ من الخَنْسَافِس: والجَمْعُ الحَنَاظِبُ، وفي حــديث ابن المُسَيِّب سَأَلَه رَجُلٌ فقــالَ : قَتَلْتُ قُرَادًا أَو حُنْظُباً . فقال : تَصَدَّقُ بِتَمْرَة » الحُنْظُبُ بضمِّ الظاء وفَتْحِها: ذَكَرُ الخَنَافس والجَرَاد، وقال ابنُ الأَثير: وقد يقال بالطَّاء، ونُونُه زائدةٌ عند سيبويه ، لأَنه لم يُثبِت فُعْلَلاً بِالفَتْح ، وأصليةٌ عند الأُخْفَش (١) ، وفي رواية مَنْ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُنْظُبَاناً وهُو مُجْرِمٌ تَصَدُّقَ بِتَمْرَةِ أَو تَمْرَتَيْن » الْحُنْظُبَانُ هو الحُنْظُبُ (أَو ضَرْبٌ منه)، كذا في النسخ، فالضمير راجع إلى الجراد، أَو أَنَّهُ إِلَى ذَكْرِ الخَنَافِسِ، وَالذَّى فِي لسان العرب وغيره من أُمُّهَاتُ اللغــة أَنَّه فِي قُولِ: ضَرْبٌ مِن الخِّنَافِس (طُويِلٌ) قال حسّان بن ثابت : وأُمُّكَ سَوْدَاء نُوبيَّـــةٌ كأنَّ أَنَامِلُهَا الحُنْظُ لِيُ أَنَامِلُهَا الحُنْظُ لِيُ (١)

(أو دَابَةٌ مِثْلُه) أَى مِثْلُ ذَكَرِ الخَنَافِسِ (كَالْحُنْظَبِ) بِفَتْحِ الظَّاءِ، وهذه نقلها أبو حَيَّانَ (والحُنْظُبَاء) بضم الظاء (والحُنْظَبَاء) بفتح الظاء، أى مع المَدِّ فيهما ، وقال اللَّحْيَانيّ : الحُنْظُبَاءُ: دَابَّةٌ مِثْلُ الخُنْفُسَاءِ ، قال زيادٌ الطَّمَاحِيّ يَصِفُ كَلْباً أَسْوَدَ .

أَعْدَدْتُ لِلْذُنْبِ ولِيْلِ الحَارِسِ
مُصَدَّرًا أَتْسَلَعَ مِثْسِلَ الْفَارِسِ
يَشْتَقْبِسُ الريسَعَ بِأَنْفِ خَانِسِ
في مِثْلِ جِلْدِ الحُنْظُبَاءِ اليَّابِسِ (١)
(و) الحُنْظُوبُ (كَزُنْبُورِ) هي (المَرْأَةُ الضَّخْمَةُ الرَّدِيئَةِ القَلِيسَلَةُ الخَيْرِ) قاله ابنُ مَنْظُورِ وغيرُه .

(والحِنْظَابُ بالكَسْرِ) هو (القَصِيرُ الشَّعْبُ الشَّكُسُ) كَكَتِفِ ، هو الصَّعْبُ (الأَّخْلَاقِ ، و) الحِنْظَابُ (بنُ عَمْرٍو الفَقْعَسِيُّ) إلى فَقْعَسِ بنِ طَرِيف بنِ العارث بن تُعْلَبَةً عمرو بنِ قُعَيْنِ بنِ العارث بن تُعْلَبَةً ابن دُودَانَ بنِ أَسدٍ وفي نسخة القَعْنَبِيُّ ابن دُودَانَ بنِ أَسدٍ وفي نسخة القَعْنَبِيُّ ابن دُودَانَ بنِ أَسدٍ وفي نسخة القَعْنَبِيُ

[ح ظ ر ب] . (حَظْرَبَ قَوْسَهُ) إِذَا (شَدَّ تَوْتِيرَهَا،

<sup>(</sup>۱) جامش الملبوع «قوله وأصلية عند الأخفش لأنــه أثبت فعللا كهاني النهاية »

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٦ واللسان والصحاح وانظر ماذة (ودن) .

<sup>(</sup>١) السانوالصحاح

و) حَظْرَبَ (السِّقَاءَ: مَلاَّهُ، فَتَحَظْرَبَ):
امْتَالاً، (والمُحَظْرَبُ) كَالمُخَضْرَمِ
(: الشَّدِيدُ الفَتْ لِ ) يُقَالُ: حَظْرَبَ
الحَبْ لَ والوَتَرَ: أَجَادَ فَتْ لَهُ (و)
الحَبْ لَ والوَتَرَ: أَجَادَ فَتْ لَهُ (و)
المُحَظْرَبُ : (الرَّجُلُ الشَّدِيدُ) الشَّكِيمَة،
المُحَظْرَبُ : (الرَّجُلُ الشَّدِيدُ) الشَّكِيمَة،
وقيل لَ : شَديدُ (الخَلْقِ) والعَصبِ
مفْتُولُهُمَا (و) رَوَى الأَزهري عن ابن
السَّكِيت أنه هو (الضَّيِّقُ الخُلُقِ)،
قال طَرَفَةُ بن العَبْدِ :

وأَعْلَمُ عِلْماً لِيْسَ بِالظَّنِّ أَنَّ لِهِ وَلَي الْمَرْءِ فَهُو ذَلِيكُ وَأَنَّ لِسَانَ المَّرْءِ مالمْ يَكُنْ لَهُ حَصَاةً عَلَى عَوْرَاتِهِ لِدَلِيكِ لَكُ وَكَائِنْ تَرَى مِنْ لَوْذَعِي مُحَظُرُب وَكَائِنْ اللَّهُ الْعَلَي وَلَا اللَّهُ الْعَلَي وَلَا اللَّهُ الْعَلَي وَلَي اللَّهُ الْعَلَي وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللل

[حظ ل ب] \* (الحَظْلَبَةُ)، أهمله الجوهريّ ،وقال

الأَزهرى عن ابن دريد: هـو العَدْوُ، ويقال هو (السُّرْعَةُ في العَدْوِ) ونَقَله الصاغاني وأبوحّيانَ هكذا

## [حقب] \*

(الحَقَبُ مُحَرَّكَةً: الحِزَامُ) الذي (يَلِي حَقْوَ البَعِيرِ، أَو) هُو (حَبْسلُ يُشَدَّبُهِ الرَّحْلُ فَي بَطْنِهِ) أَى البَعِيرِ مِمَّا يَشَدَّبُهِ الرَّحْلُ فَي بَطْنِهِ) أَى البَعِيرِ مِمَّا يَلِي ثِيسَلَهُ لِئُلاَّ يُؤْذِيَهُ التَّصْدِيرُ أَو يَجْتَذَبَه التصديرُ فيُقَدِّمَه.

(وَحَقِبَ) بِالْكَسْ (كَفَرِحَ) إِذَا ( تَعَسَّرَ عليه البَوْلُ مِن وُقُوعِ الحَقَبِ على ثيله) أَى وِعَاءِ قَضِيبِه، ، ورُبَّمَا قَتَلَه ، ولا يقلل : نَاقَةٌ حَقِبَةٌ ، لأَن الناقة ليس لها ثيلٌ ، بلْ يقال : أَخْلَفْت عن البعيرِ ، لأَنَّ بَوْلَهَا مِن حَيَائِهَا ، ولا يَبْلُغُ الحَقَبُ الحياء ، فالإِخْلافُ عنه أَنْ يُحَوَّلَ الحَقَبُ فيجُعَلَ ما بين خُصْيَتَى البَعِيرِ ، (1) ويقال : شَكَلْتُ خُصْيَتَى البَعِيرِ ، (1) ويقال : شَكَلْتُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵۷ واللسان وفى الصحاح البيت الأخيروانغر المواد (خضرب، لمع، جول، أصا، حصى) وبهامش المطبوع: في الصحاح: يلسمي يدل لوذعي

<sup>(</sup>۱) هذه الجملة لفقها الشارح هنا، والذي في اللسان: ويقال أخلفت عن البعير وذلك إذا أصابحقبه ثيبله فيحقب هو حقباً وهو احتباس بوله، ولايقال ذلك في الناقة لأن بول الناقة من حياتها ولا يبلغ الحقب الحياء وإلا خلاف عنه أن يتحول الحقب فيجعل مما يلي خصيتي البعير ».

عن البَعِيرِ ، وهو أن تَجْعَلَ بين الحَقَب والتَّصْدِيرِ خَيْطاً ثم تَشُدَّه لَـنُلاًّ يَدْنُوَ الحَقَبُ من الثِّيل ، واشمُ ذلكَ الخَيْط: الشُّكَالُ ، وقال الأزهريّ : منْ أَدُوَات الرَّحْــلِ: الغَرْضُ والحَقَبُ } فَــأُمَّا الغَرْضُ (١) فهو حِزَامُ الرَّحْـل ، وأُمَّـا الحَقَبُ فهو حَبْلٌ يَلَى الثِّيــلَ. وفي حَـَدَيِثُ عُبَـادَةً بِن أَحْمَرَ ﴿ وَرَكَبْتُ الفَحْلَ فَحَقبَ فَتَفَاجٌ يَبُولُ فَنَزَلْتُ عَنْهُ » حَقِبَ البَعيرُ إِذَا احْتَبَسَ بَوْلُه (و) حَقِبَ (المَطَرُ وغيرُه) لِجُقَبِاً (: إَحْتَبَسَ) ، عن ابن الأَعْرَابِي ، ويقال حَقبَ الْعَامُ ، إِذَا احْتَبَسَ مَطَرُهُ ، وهو مَجَــازٌ ، كما في الأَساس، ومثله في الروض للسهيليّ ، وفي الحسلديث: « حَقِبَ أَمْرُ النَّاسِ » أَى فَسَدَ واجْتَبَسَ ، من قولهم: حَقِبَ المَطَرُ، أَيْ تَأَخَّرَ واحْتَبَس، كذا في لسان العرب، (و) حَقبَ (المَعْدنُ) إِذَا (لَمْ يُوجَدُ فيه شيءٌ) وهو أيضاً مجـــاز كما قَبْلُه ، وَحَقَبُ نَائِلُ فلان ، إِذَا قُلُّ وَانْقَطَعَ ، (كَأَحْقَبَ) في السكُلِّ ،والحَاقِبُ: هو

الذى احْتَاجَ إلى الخَسلاءِ فلم يَتَبرَّزُ وحَصَرَ غائطَه ، شُبَّه بالبَعيرِ الحَقِبِ الذَى قددَنَا الحَقَبُ من ثيلِه فَمَنعَه من ألذى قددَنَا الحَقَبُ من ثيلِه فَمَنعَه من أن يَبُولَ ، وجاء في الحديث «لا رَأْيَ لَخازِ قِ (١) ولا حَاقِبِ ولا حَاقِنِ «وفي لحَازِ قِ (١) ولا حَاقِبِ ولا حَاقِنِ «وفي آخَرَ « نُهِي عَن صَسلاةِ الحَاقِبِ والحَاقِنِ ».

(والحقَابُ كَكتَابِ: شَيءٌ تُعَلِّقُ به المَرْأَةُ الحَلْيَ وتَشُدُّهُ في وسَطها) وقيـــل: شِيءٌ مُحَلِّي تَشُدُّه المَرْأَةُ في وَسَطِهَا ، وقال الليثُ : الْحِقَابُ :شيءٌ تَتَّخذُهُ المَرْأَةُ تُعَلِّقُ به مَعَالِيقَ الحُلِيِّ تَشُدُّه على وَسَطهَا ، وقسال الأَزْهَرِيِّ : الحِقَابُ هو البَرِيمُ إِلاَّ أَنَّ البَرِيمَيكونُ فيــــه أَلْوَانٌ من الخُيُوط تَشُدُّه المرأَةُ على حَقْوَيْهَا. (كالحَقَب، مُحَرَّكةً) قال الأَّزهريّ : الحَقَبُ في النَّجَائب : لطَافَةُ الحَقْوَيْنِ وشدَّةُ صِفَاقِهِمَا ، وهي مِدْحَــةُ (ج) حُقُبُ ( كَكُتُب ، و [ الحقَّابُ أَيضًا] ﴿٢) إِ: الْبَيَاضُ الظَّاهِرُ فِي أَصْلِ الظُّفْرِ، و ) الحِقَابُ

 <sup>(</sup>١) فى مطبوع التاج « العرض ... العرض » والتصويب
 من اللسان ومادة (غرض) .

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « لحاذق » والتصويب من اللسانومادة (حزق)

<sup>(</sup>٢) زيادة من إحدى نسخ القاموس .

(خَيْطٌ يُشَدُّ في حَقْوِ الصَّبِيِّ لِدَفْسِعِ الْعَيْنِ) ، قالَه الأَزْهرِيُّ ، (و) الحِقَابُ (:جَبَلُ بِعُمَانَ) (١) وفي نسخة بنَعْمَانَ ، قال الراجز يَصِفُ كَلْبَةً طَلَّبَتْ وَعِلاً مُسِنَّا في هذَا الجَبَلِ :

قَدْ قُدْتُ لَمَّا جَدَّتِ العُقَابُ وَضَمَّهَا والبَالَكُ الحَقَابُ جِدِّى لِلكُلِّ عَامِل ثَوابُ الرَّأْسُ والأَكْرُعُ والإهابُ (٢) الرَّأْسُ والأَكْرُعُ والإهابُ (٢) البَدَنُ: الوَعِلُ المُسِنُّ، والعُقابُ البَدَنُ: الوَعِلُ المُسِنُّ، والعُقابُ المُمَّةِ، وروى الجوهرى: قَدْ ضَمَّهَا. والواوُ أَصَحُّ، قاله ابنُ بَرِّى، أَى جِدِّى في لَحَاقِ هَذَا الوَعِلِ لِتَأْكُلِي الرَّأْسُ والأَكْرُعُ والإِهَابَ.

(والأَحْقَبُ: الحِمَارُ الوَحْشِيِّ الذي في بَطْنِهِ بَيَاضٌ، أَو) هو (الأَبْيَضُ مَوْضِسَعِ الحَقَبِ) والأَوَّلُ أَقْوَى ، وقيل: إنَّمَا سُمِّيَ لِبَيَاضٍ في حَقْوَيْهِ ، والأُنشَى: حَقْبَاءُ ، قَلَال رؤبةُ بن العجاج:

كَأَنَّهَا حَقْبَاءُ بَلْقَاءُ الزَّلَقُ الْوَالَةُ الزَّلَقُ الْوَجَادِرُ اللِّيتَيْنِ مَطْوِى الحَنَقُ (١) (و) في الحديث ذكر الأَحْقَب، زَعَمُوا أَنَّهُ (اشمُ جِنِّيٍّ من) النَّفَر (الذينَ) جاءُوا إلى النبيِّ صلى اللهعليه وسلم من جِنِّ نَصِيبِينَ (اسْتَمَعُوا القُرْآنَ) من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، القُرْآنَ) من النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابنُ الأثيرِ وغيرُه، ويقال: كَانُوا خَمْسَةً : خَسَا ومَسَا وشاصة (٢) وباصة والأَحْقَب.

(والحقيبة) كالبَرْذَعَة تُتَخَذُ اللَّهِ الْعَيْبَةُ الْقَتَبِ ، فأمَّا حَقِيبَةُ الْقَتَبِ فَمَن خَلْفُ ، وأَمَّا حَقِيبَةُ الْحِلْسِ فَمَجَوَّبَةٌ عَنْ ذِرْوَةِ السَّنَامِ ، وقالَ ابن فَمُجَوَّبَةٌ عَنْ ذِرْوَةِ السَّنَامِ ، وقالَ ابن شُميْلِ : الحقيبةُ تكونُ على عَجُزِ الْبَعِيرِ تَحْتَ حِنْوَى (٣) الْقَتَبِ الآخَرَيْنِ ، البَعِيرِ تَحْتَ حِنْوَى (٣) الْقَتَبِ الآخَرَيْنِ ، والحَقيبةُ ، والحَقيبةُ ، والحَقيبةُ ، والحَقيبة : ( الرِّفَادَةُ فَى مُؤَخَّرِ الْقَتَبِ) والجَمْعُ الحَقَائِبُ ، ومن المجاز مَاجَاءَ فَى والجَمْعُ الحَقَائِبُ ، ومن المجاز مَاجَاءَ فَى

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس و بنتعمان ٥.

 <sup>(</sup>۲) اللسان والجمهرة ١ /٢٢٦ وفي الصحاح الثلاثة الأخيرة وفي المقاييس ح ٢ ص ٨٩ الثاني منها وانظر مادة (بدن) .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۶ واللسان وفي الجمهرة ۱/۲۲۷ والصحاح والمقاييس ۲/۹۸ الأول منهما وانظر مادة (جدر) ومادة (زلق) .

 <sup>(</sup>۲) في اللسان ﴿ شاصه وباصه ﴾ الهاء فيهما
 ساكنة

 <sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « صنوى » و التصويب من اللسان .

صِفَةِ الزَّبَيْرِ «كان نُفُجَ الحَقِيبَةِ » أَى رَابِيَ العَجُزِ نَاتِئَهُ ، وهو بِضَمِّ النَّونِ والفَاءِ ، ومنه : انْتَفَجَ جَنْبَا البَعِيرِ : ارْتَفَعَا ، وفُلاَنُ احْتَمَلَ حَقِيبَةَ سُوءٍ .

والبرِّ خَيْرُ حَقِيبَةِ الرَّحْلِ (١) (وكُلُّ مَا) أَى شَيءِ (شُدَّ فِي مُؤَخَّرِ رَحْلِ أَوْقَتَبِ فَقَداحْتُقَبَ) وفي رَحْلِ أَوْقَتَبِ فَقَداحْتُقَبَ) وفي التكملة: فقد اسْتَحْقَبَ، وأَنشُدللنابغة: مُسْتَحْقَبُ وَ خَلْفَهُمُ مُسْتَحْقَبُ وَ خَلْفَهُمُ

شُمَّ العَرانين ضَرَّابُونَ لِلْهَامِ (٣) وفي حديث حُنين «ثمَّ انْتَزَعَ طَلْقاً مِنْ حَقَيهِ » أَى منَ الحَبْلِ المَشْدُودِ على حَقْوِ البَعِيرِ أَو من حَقِيبَتِهُ ، وهي الرَّفَادَةُ (٣) التي تُجْعَلُ في مُؤَخَّرِ القَتَبِ وَالوِ عَامُ الذي يَجْعَلُ فيه الرَّجُلُ زَادَهُ .

(والمُحْقِبِبُ) (١) كَمُحْسِنِ: (المُرْدفُ)، وأَخْقَبَه: أَرْدَفَكُ، وَفَى

حديث ابن مَسْعُود ( [ الإِمَّعَة ] (١) فيسكم اليوْمَ المُحْقَب النَّاسَ دِينَهُ الرَّادَ الذي يَجْعَلُ دِينَه تابعاً لدينِ غَيْرِه بلا حُجَّة ولا بُرْهَانَ ولا رَوِيَّة ، وهو من الإِرْدَافِ عَلَى الحَقِيبَة

(و) المُحْقَبُ (بفَتْحِ القَافِ: الثَّعْلَبُ) لِبَيَاضِ إِبْطَيْهِ، وأَنْشَدَ بعضُهم الثَّعْلَبُ) لِبَيَاضِ إِبْطَيْهِ، وأَنْشَدَ بعضُهم لِأُمِّ الصَّرِيحِ الحَنْديَّة، وكانَتْ تَحْتَ جَرِيرِ فَوَقَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَخْتِ جَرِيرِ لَحَاءٌ وَفَخَارٌ فقالَتْ:

أَتَعْدِلِينَ مُحْقَبًا بِدَأُوسِ والخَطَفَى بِدَأَشْعَثَ بِنِ قَيْسِ مَا ذَاكِ بِالحَزْمِ ولا بِالكَيْسِ<sup>(٢)</sup> عَنَتْ بِذلكَ أَنَّ رِجَالَ قَوْمِهَا عِنْد رِجَالِهَا كَالثَّعْلَبِ عند الذِّنْبِ، وأَوْسَ هو الذِّئبُ،

(واحْتَقَبَهُ) عسلى ناقَتِه : أَرْدَفَهُ حَلْفَهُ على حَقيبَةِ الرَّحْلِ ، وهو مَجَازٌ ، واحْتَقَبَه واحْتَقَبَه نالانٌ الإِنْمَ : جَمَعَهُ ، واحْتَقَبَه من خَلْفِهِ ، وقال الأزهرى : الاحْتِقَابُ : شَدُّ الحَقِيبَةِ من خَلْفُ ، وكذلك ما حُمِلَ شَدُّ الحَقِيبَةِ من خَلْفُ ، وكذلك ما حُمِلَ

<sup>(</sup>۲) فيوانه ۹۱ « مستحقبى حلق ...» والسان والأساس ...

<sup>(</sup>٣) فى اللسان هنا والهاية « أو من حقيبته وهى الزيادة التى ... » وقبل ذلك فى اللسان بسطرين «والحقيبة الرفادة فى موخر القتب .

<sup>(1)</sup> في إحدى نسخ الفاموس « والمحتقيب ».

<sup>(</sup>١) أزيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) اللسان

من شيء مِن خَلْف، يقــــال احْنَقَبَ واسْتَحْقَبَ، واحْتَقَبَ خَيْرًا أَوْ شَرًّا.

(واسْتَحْقَبَه: ادَّخَرَه)، على المَثَلِ، لِأَنَّ الإنسانَ حَامِلُ لِعَمَلِه ومُدَّخِرُ له، وَفَى الأَساس: ومن المجاز: اخْتَقَبَهُ واسْتَحْقَبَهُ أَى اخْتَمَلَهُ ، قال الأَزهرى : ومِن أَمْشَالُهُ ، قال الأَزهرى : ومِن أَمْشَالُهِم « اسْتَحْقَبَ الغَزْوُ ومِن أَمْشَالُهِم » قال دلك عند أَصْحَابَ البَرَازِينِ » يقالُ ذلك عند أَصْحَابَ البَرَازِينِ » يقالُ ذلك عند تَأْكيد كُلُّ أَمْر ليس منه مَخْرَجُ .

( وَالحِقْبَةُ ، بَالكَسْرِ ، مِن الدَّهْرِ : مُدَّةً لا وَقْتَ لَهِا ، والسَّنَةُ ، ج ) حِقَبُ ( كَعِنَبِ ، و ) حُقُوبُ مِثْلُ ( حُبُوبِ ) كَعِنَبِ ، و ) حُقُوبُ مِثْلُ ( حُبُوبِ ) كَحِلْيَةً و حُلِيً .

(و)الحُقْبَةُ (بالضَّم : سُكُونُ الرِّيح ) ، يَمَانِيَةً ، يقال : أَصَابَتْنَا حُقْبَةً في يَوْمِنَا. (والحُقْبِ بِالضَّم و) الحُقُبِ لَ الضَّمَّةُ في يَوْمِنَا وَالسَّنَةُ ) والسَّنَةُ والسَّنَةُ ) والسَّنَةُ والسَّنَةُ اللَّمْانَة وسِتُّونَ يَوْمًا ، اليَوْمُ منها : أَلْفُ سَنَة من عَدد الدُّنْيَا ، كذا قالَةُ الفَرَّاء في قوله تعالى ﴿ لابِثِينَ فِيهَا الفَرَّاء في قوله تعالى ﴿ لابِثِينَ فِيهَا الْفَرَّاء في قوله تعالى ﴿ لابِثِينَ فِيهَا الْفَرَّاء في قوله تعالى ﴿ لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً ﴾ (أ) ومثلُه قال الأزهريُّ ، (أوْ

أَكْثَرُ) من ذلك، (و) الحُقْبُ : (الدُّهْرُ

و الحُقْبُ: (السَّنَةُ أَو السِّنُونَ)، وهما لِثَعْلَب، ومنهم من خَصَّصَ فى الأُوّل (١) لُغَّةَ قَيْسِ خَاصَّةً (ج) الحُقْب: حِقَابٌ، مثلُ قُفُّ وقِفَاف، الحُقْب: حِقَابٌ، مثلُ قُفُّ وقِفَاف، وجَمْعُ الحُقُب بضَمَّتَيْنِ (أَحْقَابُ وَقَال: وَأَحْقَابُ عَلَى اللَّمْوَبُ وَقِيلَا فَعُلَى اللَّمْوَبُ وَقِيلَا اللَّمْوَبُ وَقَيلَا اللَّمْوَبُ وَقَيْبُ جَمْعُهُمَا .

(والحَقْبَاءُ: فَرَسُ سُرَاقَةَ بنِ مِرْدَاسٍ ، لِمَا مِرْدَاسٍ ، لِمَا مِرْدَاسٍ ، لِمَا بِحَقْوَيْهَا مِن البَيَاضِ (و) الحَقْبَاءُ (القَلَيارَة) المَسْتَرِقَّة (٢) (الطَّوِيلَةُ فَ السَّمَاء) قال امرؤ القَيْسِ :

كُمَيْتُ تُبَارِى رَعْلَةَ الخَيْلِ فَارِدُ (٣) فَى لَسَانَ الْعَرْبِ: وَهَذَا الْبَيْتُ مَنْحُولُ، قال الأَزْهَرِى : (و) قَسَالَ بعضُهُم : لا يُقَالُ حَقْبًاءُ إِلاَّ (وَقَد الْتَوَى السَّرَابُ بِحَقْوَيْهَا، ، أو) القَارَةُ الحَقْبُاءُ هِيَ (النَّتَى في وَسَطهَا تُرَابُ أَعْفَرُ بَرَّاقُ)

تَرَى القُبُّةَ الحَقْبَاءِ منْهَا كَأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) سورة النبأ الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>١) فى اللَّمَان : وقيل الحقب السنة عن ثعلب ومنهم من خصص به لغة قيس خاصة .

<sup>(</sup>٢) في اللبيان : المستدقة .

<sup>(</sup>٣) مستدرك ديوانه ٨٥٪ واللمان .

تراه يَبْرُقُ لبياضه (۱) (مَـعَ بُرْقَةِ سَائِرِه)، وهُو قولُ الأَزهريّ . [1] ومِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه ِ

الحَاقِبُ: هو الذي احْتَاجَ إلى الخَلاَءِ يَتَبَرَّزُ وَقد حَصَرَ (٢) غائطَه ، ومنه الحَدِيثُ « لا رَأْيَ لِحَاقِنٍ وَلاَ حَاقِهِ وَلاَ حَازِقٍ » نقله الصَاغَاني .

[حقطب] \*

(الحَقْطَبَةُ) أهمله الجَوهرى، وقال الأَزْهَرى عن أَبى عَمْرو: هُوَ (صياحُ الدَّرَّاجِ) الحَيْقُطَانِ) وهو اسْمُ (لِذَكرِ الدَّرَّاجِ) وقال الصَّاغَانى: ذكرها ثَعْلَبُ في ياقوتة الثعلية.

[ح ل ب] ما المحلّبُ ويُحَرَّكُ ) كالطَّلَبِ ، رَوَاهُ المَّذِهريُّ عن أَبِي عُبَيْدِ (: اسْتخْرَاجُ اللَّزْهريُّ عن أَبِي عُبَيْدٍ (: اسْتخْرَاجُ مَا فِي الضَّرْعِ من اللَّبُنِ ) يَكُونُ فِي الشَّاءِ والإبلِ والبَقرِ ، (كالحِللَابِ ، اللَّولَى عن بالحَسْر ، والاحتلاب ) ، الأولَى عن بالحَسْر ، والاحتلاب ) ، الأولَى عن الزجّاجي ، حَلَب (يَحْلُبُ ) بالضم الزجّاجي ، حَلَب (يَحْلُبُ ) بالضم (ويَحْلِبُ ) بالكَسْر ، نقلهما الأصمعي (ويَحْلِبُ ) بالكَسْر ، نقلهما الأصمعي

عن العرب، واحْتلَبها، وهو حَالِب، وفي حديث الزَّكَاةِ «ومِنْ حَقِّهَا حَلَبُها عَلَى المَاءِ » وفي رواية «حَلَبُها يَوْمَ ورْدِهَا » يقالُ: حَلَبْتُ الناقة والشاة على حَلَباً بفتح اللام، والمرادُ يَحْلَبُها على الله ليصيب الناس من لَبنها، وفي المحديث «أنَّهُ قَالَ [لقوم] (١) لا تَسْقُونِي حَلَبُ امْرَأَة » وذلك أن حَلَب النِّسَاءِ غيرُ (١) حبيب عند كَلَب النَّسَاءِ غيرُ (١) حبيب عند العَرَب يُعَيَّرُونَ به، فلذلك تَنَزَّه عنه.

( والمحْلَبُ والحِلاَبُ ، بكَسْرِهِمَا : إِنَاءٌ يُحْلَبُ فيهِ ) اللّبنُ ، قال إسماعيلُ ابنُ بَشَّارِ :

صاح هَلْ رَيْتَ أَوْ سَمِعْتَ بِراعِ رَدَّ فَى الْحِلاَبِ (٣) رَدَّ فَى الْحِلاَبِ (٣) هــكذا أَنشده ابن منظور فى لسان العرب، والصاغاني فى العباب وابن دريد فى الجمهرة إلا أنه قال: العِلاَب بَدَلَ الحِلاَب ، وأشار له فى لسان بَدَلَ الحِلاَب ، وأشار له فى لسان

<sup>(</sup>١) في اللسان : ببياضه .

 <sup>(</sup>۲) سبق ذکره نقلا عن اللسان و فی مطبوع التا ج «حضر»
 و التصویب عا سبق

<sup>(</sup>١) زيادة عن اللسان .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : عيب عند العرب .

العرب والزمخشريُّ شاهدًا على قرَاءَة الكسائي «أرَيْتُ الَّذي " بحدذف الهمزة الأصلية ، والجار بردى في شرح الشافية، وأنشده الخفاجيّ في العناية «عَمْرَكَ اللهُ هَلْ سَمَعْتَ» ، إلخ. ورواه بعضهم: «صاح أَبْضَرْتَ أَوْ سَمَعْتَ » إِلَخ . والحلاَبُ : اللَّبَنُ الذي تَحْلُبُه ، وبه فُسِّرَ قوله صلى الله عليه وسلم « فإِنْ رَضِيَ حلاَبَهَا أَمْسَكُهَا » وفى حديث آخَرَ «كان إِذَا اغْتَسَلَ بَدَأَ بِشَيءٍ مِثْلِ الحِلاَبِ » قال ابن الأَثير: وقد رُويِت بالجيم ، وحكى عن الأَزهريّ أنه قال: قال أَصْحَابُ المَعَاني: إِنَّه الحــلاَبُ، وهُوَ مَا تُحْلَبُ فيه الغَنَـمُ كالمحْلَب [سَوَاءً] (١) فَصُحِّفَ، يَعْنُونَ أنَّهُ كَانَ يَغْتَسلُ من ذلك الحلاب ، أي يَضَعُ فيه الماء الذي يَغْتَسلُ منه ، قال: واخْتَارَ الجُلاّبَ بالجيم وفَسَّرَه بمَاءِ الوّرْد، قال: وفي هـذا الحـديث في كتاب البخاريّ إشْكَالٌ ، ورُبَّمَا ظُنَّ أَنه تَأُوَّلُهُ على الطِّيبِ فَقَالِ « بابُ مَنْ بَدَأَ بِالحلابِ (٢) والطِّيبِ عندالغُسْلِ »

قــال: وفي بعض النسخ أو الطّيب ولم يذكر في هذا الباب غير هـذا الحديث أنه كان إذا اغتسل دعا بشيء مثل الحلاب ، قال : وأمَّا مُسْلَمٌ فَجَمَع الأَحَاديثَ الواردةَ في هـــذا المعني في موضع واحد، وهذا الحديثُ منها، قال: وذلك من فعُله يَدُلُّكُ على أَنه أَرَادَ الآنيَةَ والمَقَاديرَ، قال: ويَحْتَملُ أَنْ يكونَ البخَارِيُّ ما أَرَادَ إِلَّا الجُلَّابَ بالجم ،ولهذا تَرْجَمَ البَاب به وبالطّيبِ ، ولكن الذي يُرْوَى في كتابه إِنَّمَا هو بالحَاء، وهو بها أَشْبَهُ، لأَنَّ الطِّيبَ لَمْن يَغْتَسِلُ بعد الغُسْلِ أَلْيَقُمنه قَبْلَهُ وأَوْلَى ، لأَنه إِذا بَدَأَ بِهِ وَاغْتَسَلَأَذْهَبَهُ الماءُ ، كُلُّ ذلكَ في لسان العرب ، وفي الأساس يقال: حَلُوبَةٌ تَمْلاً الحلاَبَ ومخْلَباً ومِحْلَبَيْنِ وثَلاَثَةَ [مَحَالِبَ] (١) وأَجِدُ مِنْ هَذَا المِحْلَبِرِبِعَ المَحْلَبِ (٢) ، وسيأتى بيانُه .

(و) أَبُو الحَسَنِ (عَلِيُّ بنُ أَحْمَدَ) أَبِي يَاسِرِ بنِ بُنْدَارِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في مطبوع التاج بالحلاب. والمثبت عن اللسان ومنه نقل

<sup>(</sup>١) الزيادة من أساس البلاغة .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع محلب والمثبت عن أساس البلاغة وأشير
 إلى ذلك بهامش المطبوع .

ابن بُنْدَارِ (الحِلاَبِيُّ) وفي نسخة ابن الحِلاَبِيِّ (مُحَدِّثُ) ، هكذا ضبطه النَّبيسيُّ الذَّهبيُّ والحافظ ، وضبطه النَّلبيسيُّ بفتح فتشديد، وقال : إِنَّهُ سَمعَ ببغدادَ أَبَاهُ وعَمَّه أَبَا المَعَالِي ثَابِتَ بنَ بُنْدَارِ وعنه أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ ، مات بغَزْنَةً وعنه أَبُو سَعْدِ السَّمْعَانِيُّ ، مات بغَزْنَةً سنة ٤٠٠ .

(والحَلَبُ، مُحَرَّكَةً، والحَلِيبُ: اللَّبَنُ المَحْلُوبُ)، قالَه الأَزْهرى، تقولُ: شَرِبْتُلَبَناً حَلِيباً وحَلَباً، وأنشد ثعلبُ:

كَانَ رَبِيبَ حَلَبِ وَقَارِصِ (١) قال ابنُ سِيده: عندى أَنَّ الحَلَبَ هُنَا هو الحلِيبُ ، لمعادَلَتِهِ إِيَّاهُ بِالقَارِصِ هُنَا هو الحلِيبُ ، لمعادَلَتِهِ إِيَّاهُ بِالقَارِصِ كَأَنَّه قسال: كَانَ [رَبِيبَ] (٢) لَبَنِ حَلِيبٍ ، ولَبَنِ قَارِصِ ، ولَيْسَ هُوَ حَلِيبٍ ، ولَبَنِ قَارِصِ ، ولَيْسَ هُو السَّلِبُ المَحْلُوبُ ، (أو الحَليبُ الذي هو اللَّبَنُ المَحْلُوبُ ، (أو الحَليبُ : ما لمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ) ، واغتبرَ الحَليبُ : ما لمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ ) ، واغتبرَ هذَا القَيْسَدَ بعضُ المُحَقِّقِينَ ، (و) الحَليبُ ( :شَرَابُ التَّمْرِ ) مَجازًا قال يَصِفُ النَّوْلُ (٣) :

لَهَا حَلِيبٌ كَأَنَّ المسكَ خَالَطَهُ

يَغْشَى النَّدَامَى عليه الجُودُ والرَّهَقُ (١)
وفي المشَّسلِ «حُلِبَتْ صُرَامُ »
يُضْرَبُ عِنْدَ بُسلُوغِ الشَّرِّ حَدَّهُ ،
والصَّرامُ آخِرُ اللَّبَنِ ، قساله (٢)
المَيْدَانَى .

( والإِحْلاَبَةُ والإِحْلاَبُ، بكَسْرِهِمَا : أَنْ تَحْلِسُبَ) بضم اللام وكسرهَ أَنْ تَحْلِسُبَ وَأَنْتَ فِي المَرْعَى لَبَنَا (ثُمَّ تَبَعَثُ بِسِهِ إليهِم) وقد أَحْلَبْتُهُمْ (٣) تَبْعَثُ بِسِهِ إليهِم) وقد أَحْلَبْتُهُمْ (٣) ( واشمُ اللَّبَنِ الإِحْلاَبَةُ أَيضاً )، قال أبو منصور : وهذا مسموعٌ عن العرب صحيحٌ ، ومنه الإغجالَةُ والإغجالاَتُ صحيحٍ ، ومنه الإغجالَةُ والإغجالاَتُ ( أَو ) الإِحْلاَبَةُ : ( مَازَادَ عَلَى السَّقَاءِ مِنَ اللَّبَنِ ) إذا جاء به الرَّاعِي حِينَ مِن اللَّبَنِ ) إذا جاء به الرَّاعِي حِينَ يُورِدُ إِبلَهُ وفيه اللَّبَنُ ، فَمَا زَادَ عَلَى

اللسان وفي المطبوع من التاج «كان».

<sup>(</sup>٢) الزيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع « التاج « يصف النحل » و المثبت عن اللسان

<sup>(</sup>۱) اللمان وفي مجالس ثعلب ٥٥، مع أبيات ومادة (رهق) (٢) في مجمع الأمثال بعد أن ضبط صُرام وماجاء هنا نقلا عنه جاء ما يأتى : وقال الأزهرى

صَرَام مِثل قَطام مبنى على الكسر من أسماء الحرب وأنشد للجعدي .

ألا أبلغ بسي شيبان عنسي فقد حكبت صرام لكم صراها

وانظر مادة (صَرم)

<sup>(</sup>٣) في اللسان « وقد أحلبهم » . ﴿

السِّقَاءِ فهو إِحْـلاَبَةُ الحِكِيِّ، وقبـلَ: الإِحْلاَبَةُ والإِحْـلاَبُ منَ اللَّبَن : أَنْ تَكُونَ إِبلُهُم في المرَاعِي، فمَهْمَاحَلَبُوا جَمَعُوا فَبَلغَ وَسْقَ بَعِيرِ حَمَلُوهُ إِلى الحَيِّ، تَقُولُ منه : أَحْلَبْتُ أَهْلِي ، يُقَالُ : قدْ جَاءَ بِإِحْـلاَبَيْنِ وثَلاَثُةِ أَحَالِيبَ، وإِذَا كَانُوا فِي الشَّاءِ والبَقَرِ فَفَعَلُوا ما وَصَفْت قَالُوا : جَاءُوا بِـــامِمْخَاضَيْنِ وَثَلَاثَةٍ أَمَاخيضَ ، وتقول العربُ : «إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَحَلَبْتَ قَاعِدًا » يُرِيدُونَ أَنَّ إِبلَهِ تَذْهَبُ فَيَفْتَقَرُ فيصيرُ صاحبَ غَنَم ، فبَعْدَ أَنْ كَانَ يَخْلُبُ الإبلَ قائماً صارَ يَحْلُبُ الغَنَمَ قاعدًا ، وكَذَاقُوْلُهُم « مَالَهُ حَلَبَ قَاعِدًا وأصبحَ بَارِدًا «أَىْ حَلَبَ شَاةً وشُربَ مَاءً بـــاردًا لاَ لَبَناً حَارًّا، وكذا قولُهُم: «حَلَبَ الدَّهْرَ أَشْطُرَه ﴾ أَى اخْتَبَرَ خَيْرَ الذُّهْرِ وشَرَّهُ ، كل ذلك في مجمع الأمثال للميداني، والحَلُوبُ: مَا يُحْلَبُ، قال كعـبُ ابن سَعْد الغُنَوِيُّ يَرْثِي أَحَاهُ .

يَبِيتُ النَّدَى يَا أُمَّ عَمْرٍو ضَجِيعَهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ فِ المُنْقِيَاتِ حَلُوبُ (١)

فى جُمْلَةِ أَبِياتِ له، والمُنْقَسِياتُ جَمْعُ مُنْقِيَةِ ، ذات النِّقْي ، وهوالشَّحْمُ ، وكذلك الحُلُوبَةُ ، وإنما جاءَ بالهَاءِلأَنك تُرِيدُ الشيءَ الذي يُحلَب (١) ، أَى الشيءَ لتكثير الفعْسل، وكذلك: الرَّكُوبَةُ وغيرُهَا (ونَاقَةٌ حَلُوبَةٌ وحَلُوبٌ) للَّتَى تُحْلَبُ، والهَــاءُ أَكْثَرُ، لأَنها بمعنى مَفْعُولَة ، قال ثعلب : نَاقَةٌ حَلُوبَة : (مَحْلُوبَةٌ) وفي الحــــديث « إِيَّاكَ والحَلُوبَ » أَى ذاتَ اللَّبَن ، يقالُ : نَــاقَةٌ حَلُوبٌ ، أَى هي ممَّا تُحْلَبُ ، والحَلُوبُ والحَلُوبَةُ سواءً، وقيـل: الحَلُوبُ الاسمُ ، والحَلُوبَةُ الصِّفَــةُ (وحلُوبَةُ الإِبِلِوالغَنَم الواحِدَةُ [منه] (٢) فَصَاعِدًا) قَالُهُ اللِّحْيَانِيُّ، ومنه حَديثُ أُمِّ مَعْبَدِ «ولا حَلُوبَةَ في البَيْتِ » أَي شَاة تُحْلُبُ (ورَجُلٌ حَلُوبٌ : حَالَب) أَى فهو على أَصْلِه في المُبَالَغَة ، وقـــد أهمــله الجوهريُّ، وفي لسان العرب: وكذلك كُلُّ فَعُولِ إِذَا كَانَ فِي مَعْنَى مَفْعُولِ تَثْبُتُ فيه الهَاءُ، وإِذَا كان في

<sup>(</sup>١) اللسان والصاح ومادة (نقا) وانظر الأصمعيات ١٤

<sup>(</sup>١) في مطبوع التاج «تحلب» » والمثبت من اللسان.

<sup>(</sup>٢) زيادة من إحدى نسخ القاموس .

مَعْنَى فاعِل لم تشبُتْ فيه الهاء (ج) أي الحَلُوبَة (حَلاَئبُ وحُلُبُ)، بضمنين قال اللَّحْيَانيّ : كلُّ فَعُولَة من هـذَا الضَّرْبِ من الأسماء إن شنتُ أَثْبَتُّ فيه الهَاء وإِنْ شُنْتَ حَذَفْتَ ، وَقَالَ ابن بَرِّيِّ : ومن العرب مَنْ يَجْعَلُ الحَلُوبَ واحدةً ، وشاهدُه بيت الغَنُويِّ يَرْثِي أَخَاهُ ، وقد تَقَدُّم ، ومنهم من يَجْعَلُه جَمْعاً ، وشاهدُه قَوْلُ نَهِيكِ بن إِ إِسَافِ الأنصاري :

تَقَسَّمَ جيرَانِي حَلُوبِي كَأَنَّمَ تَقَسَّمَهَا ذُوْبَانُ زَوْرٍ وَمُنْوَرِ (١)

أَى تَقَسَّمَ جِيرَانِي حَلاَئِبِي ،وزَوْرٌ ومَنْوَرُ : حَيَّان من أَعْدَانه ، وكذلك الحَلُوبَــةُ (٢) تكون واحدةً وجمْعاً ، والحَلُوبَةُ (٣) للْوَاحدَة ، وشاهدُه قولُ الشاعر:

مَا إِنْ رَأَيْنَا فِي الزَّمَانِ ذِي الكُّلَبُّ حَلُوبَةً واحدةً فتُحْتَلَبُ (١) والحَــلُوبَةُ للجَمْـع شاهــدُهُ قولُ

الجُمَيْج بن مُنْقِذِ:

لَمَّا رَأَتْ إِبِلِي قَلَّتْ حَلُوبَتُهَـا وكُلَّ عَامِ عَلَيْهَا عَامُ تَجْنِيبِ (١) وعن اللَّحْيَانيّ : هـــــــــــــــ غَنَمٌ حَلْبٌ بسكون اللام، للضأن والمعز، قال: وأَراه مُخَفَّفاً عن حَلَب، وناقةٌ حَلُوبٌ: ذاتُ لَبَن ، فإذا صَيَّرْتَهَا اسْماً قلت : هذه الحَلُوبَةُ لفُلاَن ، وقد يُخْرِجُونَالهَاءَ من الحَـلُوبَة وهم يَغْنُونَهَـا، ومثْلُه الرَّكُوبَةُ والرَّكُوبُ لَمَا يَرْكَبُونَ، وكذلك الحَلُوبَةُ والحَلُوبُ لِمَا يَحْلَبُونَ ومن الأَمْثَال : «حَلُوبَةٌ تُثْمــلُ وَلاَ تُصَرِّحُ » قال المَيْدَانِيُّ: الحَلُوبَة: نَاقَةٌ تُحْلَبُ للضَّيْفِ أَو لأَهْلِ البيت وأَثْمَلَتْ إِذَا كَثُرُ لَبَنْهَا، وصَرَّحَتْ إذا كان لَينُهَا صُرَاحًا ، أَى خالصًا، يُضْرَبُ لَمَنْ يَكُثُرُ وَعْدُهُ ، ويَقَلَّوَ فَاوُّه ، ويقال: دَرَّتْ حَلُوبَةُ المُسْلَمِينَ، إِذَا حَسُنَتْ حُقُوقُ بَيْتِ المَـــال، أَوْرَدَهُ السُّهَيْليُّ ، كذا نَقَلَه شيخُنا . (و) عن ابن الأَعْرَاكَ : (نَاقَةٌ حَلْبَانَةٌ

وحَلْبَاةً ) زاد ابن سيدَه ( وحَلَبُوتٌ مُحَرَّكَةً )

<sup>(</sup>٢) في المطبوع : يكون . والمثبت من اللسان .

 <sup>(</sup>٣) عبارة اللمان «فالحلوبة الواحدة شاهده أ...

<sup>(</sup>١) تقدم في جنب وهو في اللسان (حلب) أيضا .

كما قالُوا: رَكْبَانَةٌ ورَكْبَاةٌ وَرَكَبُوتٌ أَى ( ذَاتُ لَبَنِ ) تُحْلَبُ وتُرْكَبُ ،قال الشاعر يَصفُ ناقَةً :

أَكُرمْ لَنَا بناقَــة أَلُوف حَلْبَانَةِ رَكْبَانَةٍ صَفُوفِ تَخْلطُ بَيْنَ وَبَرِ وصُــوف(١) رَكْبَانَة: تَصْلُحُ للرُّكُوب، وصَفُوف أَى تَصُفُّ أَقْدَاحاً من لَبَنهَا إِذَاحُلبَتْ لَـكَثْرَةِ ذلك اللَّبَنِ ، وفي حَــدِيثِ نُقَادَةَ الأَسَدِيِّ «أَبْغني نَاقَةً حَـلْبَانَةً رَكْبَانَـةً » أَى غزيرَةً تُحْلَب، وذَلُولا تُرْكُب، فهي صالحة لِلأُمْرِيْنِ، وريدَت الأَلِفُ والنُّونُ في بنَائهمَــا للمُبَالَغَة، وحَكَى أَبُو زيدٍ: نَاقَةٌ حَلَبَاتٌ ، بِلَفْظ الجَمْع ، وكذلك حَكَى : نَاقَةُرَكَبَاتُ (وشَاةً تِحْلَابَةً بالـكَسْر وتُحْلُبَةً، بضم التاء واللام و) تَحْلَبَةُ (بفتحهما) أَى التاء واللام (و) تِحْلِبَةٌ (بكسرهما ) أَى التساء واللام، (و) تُحْلَبَةُ مع(ضم التاء وكسرها مع فتح <sup>(۲)</sup> اللام) ذكر الجوهريّ منها ثلاثاً، واثنان ذكرهما

الصاغاني وهما كَسْرُ النَّاء وفتحُ اللام فصار المجموعُ سِنَّةً ، وزاد شيخُنانقلاً عن الإمام أبي حَبَّانَ ضَمَّ النَّاءِ وكَسْرَ اللام ، وفَتْحَ النَّاءِ مع كَسْرِاللام ، وفَتْحَ التاءِ مع ضمِّ اللام ، فصار المجموعُ تسْعَةً : (إِذَا خَرَجَ منضَرْعها شيءقبلَ أَنْ يُنْزَى عليها ) وكذلك الناقةُ التي تحُلَبُ قبل أن تَحْمِلَ ، عن السيراني ، وعن الأزهري : بقرةٌ مُحَلُّ وشَاةٌ مُحَلُّ وقد أحلَّت إحْلالاً إذا حَلَبَت ، أي وقد أحلَّت إحْلالاً إذا حَلَبَت ، أي

(وحَلَبَهُ الشَّاةَ والنَّاقَةَ : جَعَلَهُمَا لهُ رَيْحُلِبُهُمَا ،كَأَخْلَبَهُ إِيَّاهُمَا) قال الشاعرُ :

مُوَالِيَ حُلْفِ لاَ مُوَالِي قَرَابَـــةِ
ولَـكُنُّ قَطِيناً يُحْلَبُونَ الأَتَاوِيَا (١)
جَعَلَ الإِحْلاَبَ بمنزلة الإعْطَاءِ، وعَدَّى يُحْلَبُونَ إلى مفعولين في معنى يُعْطَوْن، وحَلَبْتُ له، تقول وحَلَبْتُ له، تقول منه احْلُبْنِي أَى اكْفِـنِي الحَلْبَ، وأَحْلَبْتُهُ على الحَلْبِ، (وأَحْلَبَهُ) رُبَاعِيًّا (: أَعَانَه على الحَلْبِ) وأَحْلَبُهُ : أَعَنْتُه، مجاز، كـــذا في وأَحْلَبْتُهُ : أَعَنْتُه، مجاز، كـــذا في

<sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ٢ /٢٦٩ وفي الصحاح الثانى والثالث ومادة (صغف)

 <sup>(</sup>٢) في الأصل « وكسرها بفتح اللام » و المثبت من القاموس

 <sup>(</sup>۱) اللسان وهو النابغة الجمدى انظر مادة (أتو) وفي مطبوع
 التاج «موالى حلب» والصواب مما سبق .

الأَساس، وسيأتي (و) أَحْلَبَ (الرَّجُلُ: وَلَدَتْ إِبِلُهُ إِنَاثًا (و) أَجْلَبَ (بِالجم) إذا وَلَدَت له ( ذُكُورًا ) ، وقد تقدمت الإشارةُ إليه في حرف الجيم (ومنه) قولُهُم (أأَحْلَبْتَأَمْ أَجْلَبْتَ) (١) رُبَاعِيّان، كذا في الأصول المُصَحَّحَة ومثلُه في المحكم وكتاب الأمثال للميداني ولسان العرب، ويوجد في بعض النسخ ثُلاَثيَّان، كذا نقله شيخُنا، وهوخطأً صريح لا يُلْتَفَتُ إليه، فمعنى أَأَخْلَبْتَ : أَنُتجَتْ نُوقُكَ إِنَاثًا ، ومَعْنَى «أَمْ أَجْ لَبْتَ » أَمْ نُتجَتْ ذُكُورًا ، ويقالُ: مَالَهُ أَجْلَبَ وَلاَ أَخْلَبَ، أَى نُتجَتُ إِبِلُهُ كُلُّهَا ذُكُورًا ولا نُتجَتُ إِنَاثًا (وقَوْلُهُمْ: مَالَهُ لاَ حَلَبَوَلاَ جَلَبَ) عن ابن الأَعْرَابيُّ ، ولم يُفَسِّرُهُ (قِيــلَ دُعاءٌ عليه، وهو المشهور ( وقيل : لاَ وَجْهَ له)، قساله ابن سيده، ويدعو الرجل على الرجل فيقول، مالَّهُ لاَ أَحْلَبَ ولاَ أَجْلَبَ ، ومَعْنَى أَخْلَبَأَى وَلَدَتْ إِبِلُهُ الإِنْــاتُ دُونَ الَّذَكُورِ ،

ولا أَجْلَبَ إِذَا دَعَـا لإِبلِهِ أَنْ لاَ تَلِدَ الذكورَ ، لأَنه المَحْقُ الخَفِيُّ ، لذهاب اللَّبَنِ وانقِطَاعِ النَّسْلِ

(والحَلْبَتَان : الغَدَاةُ والعَشِيُّ ) ،عن ابن الأَعْرَالَى ، وإنما سُمِّيا (١) بذلك للْحَلَب الذي يكون فيهما (و)عن ابن الأُعْرَاني : (حَلَبَ) يَحْلُبُ حَلْباً إِذَا (جَلَسَ على رُكْبَتَيْه)، ويقال الحَلْب: الجُلُوسُ على رُكْبة (٢) وأَنت تَأْكُلُ يقال احْلُبْ فكُلْ، وفي الحديث «كان إذا دُعيَ إلى الطَّعَام (٣) جَلَسَ جُلُوسَ الحَلَب » وهو الجُلُوسُ على الرُّكْبَة ليَخْلُبَ الشاةَ ، يقال: احْلُبْ فكُلْ ، أَي اجلسْ ،وأرادَ به جُلُوسَ المُتَوَاضعينَ ، وذكره في الأساس في المجاز، وفي لسان العرب: ومن أَمْثَالِهِم في المُنْعِ " ليس في كلِّ حِينِ أَحْلَب فأَشْرَب » قال الأزهرى: هكذا رواه المُنْذريّ ، عن أبي الهَيْثم ، قال أبو عُبَيْد: وهذا المَثَلُ يُرْوَى عن سَعِيدِ بن جُبَيْرِ، قاله في حديثِ سُئلَ

<sup>(</sup>۱) نص مجمع الأمسال ۱/۱۱۷: «أحلبَتُ ناقتك أم أجلبَتُ »

<sup>(</sup>١) في اللسان : سمينا .

<sup>(</sup>۲) فى الأصل « ركبته » والتصويب من اللمان، وبهامش مطبوع التاج قوله ركبته كذا بخطه والذى فى التكملة على ركبة وهو الصواب لقوله وأنت تأكل .

 <sup>(</sup>٣) في اللسان « إلى طعام » .

عنه ، وهو(١) يُضْرَبُ في كل شيءٍ يُمْنَعُ ، قسال : وقد يقسال " ليس كُسلُّ حين أَحْـلُبُ فَأَشْرَب ، وعن أَبي عمرو: الحَلْبِ : البُرُوكُ والشَّرْبُ : الفَهْمُ ، يقال : حَلَبَ يَحْلُبُ حَلْباً إِذَا بَرَكَ ، وشَرَبَ يَشْرُبُ شَرْباً إِذَا فَهِمَ ، ويقال لِلبَلِيدِ: احْلُبْ ثُمَّ اشْرُبْ . وَقَدْ حَلَبَتْ تَحْلُبُ إِذَا بَرَكَتْ عَلَى رُكْبَتَهَا (و) حَلَبَ (القَوْمُ) يَحْلُبُونَ(حَلْباً وحُلُوباً: اجْتَمَعُوا) وتَـأَلُّبُوا (مِن كُلِّ وَجْـه) وأَحْلَبُوا عَلَيْكَ: اجْنَمَعُوا وجاءوا من كُلِّ أَوْبِ. وفي حديث سَعْد ابنِ مُعَاذِ « ظَنَّ أَنَّ الأَنْصَارَ لايَسْتَحْلِبُونَ يقال: أَخْلَبَ القَوْمُ واسْتَحْلَبُوا أَى اجْتَمَعُوا للنَّصْرَة والإعَانَـة ، وَأَصْـلُ الإخْلَابِ: الإعَانَةُ عَلَى الحَلْبِ، كما تقدّم ، وقال الأزهريّ : إِذَا جَاءَالقَوْمُ من كل وَجْهِ فَاجْتَمَعُوا لِلْحَرْبِ أَو غيرِ ذلك قيل: قد أَخْلَبُوا، وأَنشد:

إِذَا نَفَرٌ مِنهِم دُويَّة أَخْلَبُ وَا على عامِل جاءت مَنِيْتُهُ تَعْدُو<sup>(۲)</sup>

وعن ابن شُميل: أَحْلَبَ بَنُو فلان مع بَـنِي فلانِ إِذَا جَاءُوا أَنْصَارًا لَهُم ، وحَالَبْتُ الرَّجُلَ إِذَا نَصرْتُه وعَاوَنْتُه، وفي المَثْل «لَيْسَ [لها] (١) رَاعِ ولْكِنْ حَلَبَة » يُضرَب للرجُل يَسْتَعِينُكَ فَتُعِينُه ولا مَعُونَةَ عنده ، ومن أمثالهم : ﴿ حَلَبْتَ بالسَّاعد الأَشَدِّ " (٢) أي استعنتَ عنن عنن يقومُ بِالْمُركَ ويُعْنَى بِحَاجَتِكَ ، ومن أَمْثَالُهِم « حَلَبَتْ حَلْبَتَهَا ثُمَّ أَقْلَعَتْ » يُضْرَبُ مِثَلاً للرجُلِ يَصْخَبُ ويَجْلُبُ ثُمَّ يَسْكُتُ من غيرِ أَن يَسْكُونَ منــه شيءٌ غير جَلَبَتِه <sup>(٣)</sup> وصياحه. هذا محلُّ ذِكْرِه، لا كما فَعَلَه شيخُنَا في جُمْلة استدراكاته على المجْدِ في حرف الجم .

(و) من المجاز (يَوْمٌ حَلاَّبُ كَشَدَّاد) (٤) ويَوْمٌ هَلاَّبُ كَشَدَّاد) (٤) ويَوْمٌ هَمَّامٌ ويوْمٌ صَفْوَانُ ومِلْحَانُ وشَيْبَانُ ، فَأَمَّا الهَلاَّبُ فاليابِس بَرْدًا ، وأَمَّا الهَمَّامُ فالَّذِي قَدْ هَمَّ بَرْدًا (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل:« وقد يضر ب » والمجهن من اللسان .

<sup>(</sup>۲) اللسان وفيه «منهم رؤوبة» بوبهامشه قوله رؤوبة هكذا في الأصول .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من اللمان .

<sup>(</sup>٢) في مجمع الأمثال ١٧٠/١ حلبتها ... أي أخذتها .

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « شيء على جلبته » والتصويب من

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ القاموس ككتان .

<sup>(</sup>o) في اللسان «قد هم بالبرد»

وأمّا الحَلاّبُ فالذي (فيه نَدّي)، قاله شَمرٌ، كــــذا في لسان العرب، (وحَلاّبُ) أيضاً (فَرَسُ لبَنِي تَعْلِب) ابن وائل ، وفي التهذيب: حَلاّبُ من أسماء خَيْلِ العَرب السابقة ، وعن أبي عبيدة: حَلاّبُ من نتاج الأعوج ، وعيل أبو العبّاس (أحْمَدُ بنُ مُحَمّد (و) أبو العبّاس (أحْمَدُ بنُ مُحَمّد الحَلاّبِيُّ، فقيهُ)، مَا رَأَيْتُ بهذا الضّبْطِ العَلاّبِيُّ، فقيهُ)، مَا رَأَيْتُ بهذا الضَّبْطِ العَلاّ بنَ أحمد المتقدم بذكره (۱)، وهو منسوب إلى جَدِّه.

(وهَاجِرَةٌ حَلُوبٌ : تَحْلُبِ الْعَرَقَ) (وتَحَلَّبَ الْعَرَقُ: سَالَ و) تَحَلَّبَ (بَدَنُهُ عَرَقاً: سَالَ عَرَقُهُ) أَنشد تعلب: وَحَبَشِيَّيْنِ إِذَا تَحَـلَبُ

تَحَلَّبَ : عَرِقًا (و) تَحَلَّبَ (عَيْنُهُ وَفُوهُ : سَالاً) ، وكذا تَحَلَّبَ شَدْقُه ، كذَا في الأَساس، وفي لسان العرب، وتَحَلَّبَ النَّدَى إذا سَالَ ، وأَنشد : وظَلَّ كَتَيْسِ الرَّبْلِ يَنْفُضُ مَتْنَهِ وظَلَّ كَتَيْسِ الرَّبْلِ يَنْفُضُ مَتْنَهِ وَظَلَّ كَتَيْسِ الرَّبْلِ يَنْفُضُ مَتْنَهِ وَلَا كَالِي اللَّهُ عَلَيْلِ مِنْ صَائِكِ مُتَحَلِّب (٣)

شَبّه الفَرَسَ بالتَّيْسِ الذي تَحَلَّبَ عليه صَائِكُ المَطَرِ من الشَّجَرِ، والصَّائِكُ: الذَى تَغَيَّرَ لونُه وريحُه وفي حديث ابنِ عُمَرَ «رَأَيْتُ عُمَرَ يَتَحَلَّبُ فُوهُ فَقَالَ عُمَرَ «رَأَيْتُ عُمَرَ يَتَحَلَّبُ فُوهُ فَقَالَ أَشْتَهِي جَرَادًا مَقْلُوًّا » أَى يَتَهَيَّ أَنْ أَنْ فَلَا أَى يَتَهَيَّ أَنْ أَنْ فَلَا أَى يَتَهَيَّ فَالَ : رُضَابُهُ للسَّيلانِ ، (كانْحَلَبَ) ، يقال: انْحَلَبَ العَرَقُ: سَالَ ، وانْحَلَبَ ) ، يقال: انْحَلَبَ العَرَقُ: سَالَ ، وانْحَلَبَ عَيْنَاهُ: سَالَ ، وانْحَلَبَ عَيْنَاهُ:

\* وانْحَلَبَتْ عَيْنَاهُ مِنْ طُولِ الأَسَى (١) \* وكُلُّ ذلك مجازً .

(ودَمُّ حَلِيبٌ: طَرِیُّ)، عن السُّكَّرِیُّ قال عَبْدُ بنُ حَبِيبٍ الهُذَالِیُّ:

هُدُوءًا تَحْتَ أَقْمَرَ مُسْتَكِ فَ فَ لَكُوءًا تَحْتَ أَقْمَرَ مُسْتَكِ فَ فَكُوءً وَلَالَةً العَلَقِ الحَلِي (٢)

(و) من المجساز: السُّلْطَانُ يَأْخُذُ الْحَلَبَ على الرَّعِيَّةِ ، وذَا فَى ُ المُسْلِمِينَ وحَلَبُ أَسْيَافِهِم ، وهو (مُحَرَّكَةً مِنَ الجِبَايَةِ مِشْلُ الصَّدَقَةِ ونَحْوِهَا مِمَّا لا يَكُونُ وَظِيفَةً ) ، وفي بعض النسخ ، لا يَكُونُ وَظِيفَةً ) ، وفي بعض النسخ ، وظيفته » (مَعْلُومَةً ) ، وهي الإِحْلاَبُ وظيفته » (مَعْلُومَةً ) ، وهي الإِحْلاَبُ

<sup>(</sup>۱) بهامش مطبوع التاج «كذا مجطه » .

<sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (صوب)

<sup>(</sup>٣) أللسان وفيه «كتيس الرمل» وانظر مادة (ربل).

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٧٧١ واللَّمَان .

فى دِيوَانِ السُّلْطَانِ (١) ، وقد تَحَلَّبَ الفَيْءُ .

( و ) حَلَبُ كُــلِّ شيءٍ قَشْرُه ، عن كُرَاع و ( بِسلاً لأم : د،م) (٢) من الثُّغُورِ الشاميَّة ، كذا في التهذيب،وفي المراصد للحَنْبَلَيُّ: حَلَبُ بِالتَّحْرِيكِ: مدينةٌ مشهورةٌ بالشام، واسعةٌ كثيرةُ الخَيْرَات، طيبة الهواء، وهي قَصَبَةُ جُنْدِ قِنْسْرِينَ ، وفي تاريسخ ابن العَدِيم: سُميت باسم تَلِّ قَلْعَتهَا ، قيلَ : سُمِّيَتْ بَمَن بَنَاهَا من العَمَالقَة ، وهم ثلاثةُ إِخْوَةِ: حَلَب وَبَرْدَعَــةُ (٣) وحَمْصٌ، أولاد المهر (١) ابن خيض بن عمليق ، فكلُّ منهم بي مدينةً سُمِّيت باسمه. منهـــا إلى قِنْشْرِينَ يَومٌ ، وإلى المَعَرُّة يَومانِ، وإلى مَنْبِجَ وبَالِسَ يومانِ، وقد بَسَطَ ياقوتٌ في معجمه ما يطولُ علينا ذكرُه هنا ، فراجعْهُ إِنْ شُتَّتَ ، (و) حَلَبُ (مَوْضعَان منْ عَمَلهَا) أي مدينة حَلَبَ، (و) حَلَبُ (كُورَةٌ بالشَّامِ،

و) حَلَبُ (: قَ بَهَا، و) حَلَبُ : (مَحَلَّةُ بِالْقَاهِرَةِ)، لأَنَّ القَائدَ لَمَّا بَنَاهَاأَسْكَنَهَا أَشْكَنَهَا أَهْلَ حَلَبَ فَسُمِّيتْ بِهِم .

ومن المَجَاز : فلانٌ يَرْكُضُ في كُلِّ حَلْبَة من حَلَبَاتِ المَجْدِ (والحَلْبَةُ بِالفَتَّحِ : الدَّفْعَةُ مِن الخَيْلِ في الرِّهَانِ) بالفَتَّحِ : الدَّفْعَةُ مِن الخَيْلِ في الرِّهَانِ) خاصَّةً ، (و) الحَلْبَةُ : (خَيْلٌ تَجْتَمِعُ للسِّبَاقِ مِن كُلِّ أَوْبٍ) وفي الصحاح : للسِّبَاقِ مِن كُلِّ أَوْبٍ) وفي الصحاح : من إصْطَبْلٍ واحدٍ ، وفي المصباح أي لا تَخْرُجُ من موضع واحدٍ ولكن من كل حَي ، وأنشد أبو عُبيدة :

نَحْنُ سَبَقْنَا الحَلَبَاتِ الأَرْبَعَا الفَحْنُ سَبَقْنَا الحَلَبَاتِ الأَرْبَعَا الفَحْلَ والقُرَّحَ في شَوْطٍ مَعَا (١)

وهو كما يقالُ للقوم إذا جاءُوامن كل أوْب (للنُّصْرَةِ) قدْ أَحْلَبُوا ،وقال الأَزهريُّ: إذا جاءَ القَوْمُ من كلِّ وَجْهِ فَاجتَمَعُوا للحَرْبِ (٢) أو غير ذلك قيلً قد أَحْلَبُوا ، (ج حَلاَئِبُ) ، علىغير قياس ، وحلاب كضرة وضرارٍ ، في المضاعف فقط نُسدْرة ، وفلان سابِقُ الحلائبِ ، قال الأَزهَرِيِّ : ولاَ يُقالُ الحلائبِ ، قال الأَزهَرِيِّ : ولاَ يُقالُ

أن اللسان « في ديوان الصدقات »

<sup>(</sup>٣) أى بلد معروف ، فسرناه لتجاور الرمزين .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان « برذعة » .

<sup>(1)</sup> في معجم البلدان كانوا إخوة من بني عمليق وهم بنو مهر بن حيص بن جان بن مُكَنَّف

<sup>(</sup>١) اللسان

<sup>(</sup>٢) في اللسان و لحرب ،

للوَاحِدِ [منها] (١) حَلِيبَةٌ ولا حِلاَبَةٌ ، ومنه المَثَلُ :

لَبِّثُ قَلِيلاً تَلْحَقِ الحَلاَئِبُ (٢)
وأَنْشَدَ الْبَاهِلِيُّ للْجَعْدِيِّ :
وبَنُ و فَزَارَةَ إِنَّ الْجَلْبُ لَبُ وَبَالًا لَكِ لَا لَكُ لَا الْحَلاَئِبُ (٣)
لاَ تُلْبِثُ الحَلَبَ الحَلبَ الحَلاَئِبُ حَلَبَ نَاقَ مَى قال :
لاَ تُلْبِثُ الحَلاَئِبَ حَلَبَ نَاقَ مَ حَى لاَ تُكْبِثُ لَا تُلْبِثُ الحَلاَئِبَ حَلَبَ نَاقَ مَ حَى لاَ تُكْبِثُ الحَلاَئِبَ وَقَالَ بعضُهم : لاَ تُلْبِثُ تَهْرُمَهُمْ ، قالَ : وقالَ بعضُهم : لاَ تُلْبِثُ الحَلاَئِبَ أَن تَحْلَبَ عليها ، تُعَاجِلُهَا المَحلائِبَ أَن تَحْلَبَ عليها ، تُعَاجِلُهَا قَبْلُ أَنْ تَأْتِيهَا الأَمْدَادُ ، وهذا و زَعَمَ وَبُلُ أَن تَأْتِيهَا الأَمْدَادُ ، وهذا و زَعَمَ وَبُرُ أَن تَأْتِيهَا الأَمْدَادُ ، وهذا و زَعَمَ وَبُرُ

(و)الحَلْبَةُ (: وَادبِتِهَامَةَ) (؛) ، أَعْلاَهُ لَهُذَيْلٍ ، وأَسفَلُه لَكِنَانَةَ ، وقيل بين أَعْيَار وعُلْيَب يُفْرِغُ فِي السَّرَيْن ، (و) الحَلْبَةُ (مَحَلَّةٌ ببَغْدَادَ) من المَحَالِ الشَّرْقِيَّةِ ، (منها) أَبُو الفَرَجِ (عَبْدُ الشَّرْقِيَّةِ ، (منها) أَبُو الفَرَجِ (عَبْدُ

المُنْعِم بنُ مُحَمَّد ) بنِ عُرُنْدَةَ (الحَلَبِيُّ) البَغْدَادِيُّ ، سَمِعَ أَحْمَدَ بنَ صِرْمَا ،وعلىَّ ابْنَ إِدْرِيسَ ، وعنه الفَرَضِيُّ .

(و) الحُلْبَةُ (بالضَّمِّ: نَبْتُ) لــه حَبُّ أَصْفَرُ يُتَعَـــالَجُ به ، ويَنْبُتُ فيُؤْكَلُ، قاله أَبو حنيفةً، والجَمْــعُ حُلَبٌ، وهـو (نافعٌ للصَّدْر) أي أَمْرَاضِها (١) ، (والسُّعَالَ) بــــأَنْوَاعِهِ (والرَّبُو) الحَاصِل من البَلاغِم ، (و) يَسْتَأْصِلُ مَادَةَ (البَلْغَمِ والبَوَاسِيرِ، و) فيه مَنَافِعُ لِقُوَّة (الظُّهْرِ،و) تَقْريـع (السكبد، و) قُوَّة (المَثَانَة ، و) تحريك (البَاءَة) مُفْرَدًا ومُرَكَّبًا، عَلَى ما هــو مَبْسُوطٌ في التَّذْكرَةِ وغيرها من كتب الطُّبِّ، وهو طعامُ أهل اليمن عَامَّة، وفى حديث خَالدِ بنِ مَعْدَانَ ﴿لُوْ يَعْمَلُمُ النَّاسُ مَا فِي الْحُلْبَةِ الْاشْتَرُوهَا ولَوْ بِوَزْنِهَا ذَهَبِأَ» قال ابن الأثير: الحُلْبَةُ: حَبُّ مَعْرُوفٌ.

قلتُ: والحديثُ رواهُ الطَّبَرَانِيُّ في السَّبَرَانِيُّ في السَّبَرِ من طريق مُعَاذِ بن جَبَـلٍ، ولسكنُّ سَنَدَه لا يَخْلُو عَن نَظَرٍ ، كَذَا

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) اللسان

<sup>(</sup>٣) النابغة الجعدى ملحقات ديوانه ٢١٤ واللمان وبهامش التاج «قوله : إنه ، كذا بخطه وبالتكملة للصاغاني أيضا وأما اللمان ففيه : إنها

<sup>(؛)</sup> في معجم البلدان بعد أن ذكره قال: وهو سهو وغلط و إنما هو حلية باليا تحتما نقطتان .

<sup>(</sup>١) جامش المطبوع «كذا بخطه اهـ» هذا والصدر مذكر.

في المقاصد الحَسَنَة .

(و) الُحُلْبَة (:حِصْنُ بالْيَمَنِ) في جَبَلِ بُرَعَ .

(و) الحُلْبَةُ (: سَوَادٌ صِرْفٌ)، أَى خَالِصٌ، (و) الحُلْبَةُ (:الفَرِيقَة): كَلَّنِيسَة، طَعَامُ النَّفَسَاءِ (كالحُلُبَة بضَمَّتَيْنِ)، قاله ابن الأثير، (و) بضَمَّتَيْنِ ، قاله ابن الأثير، (و) الحُلْبَةُ (:العَرْفَجُ والقَتَادُ) قالَهُ أَبِو حنيفة، وصَارَ وَرَقُ العضاهِ حُلْبَةً إِذَا خَرَجَ وَرَقُه وعَسَا واغْبَرَ وغَلُظَ عُودُه وشَوْكُه، وقال ابن الأَثْير: قيل: هو وشَوْكُه، وقال ابن الأَثْير: قيل: هو من ثَمَرِ العضاه، قال : وقد تُضَمَّ اللَّمُ، (و) من أمثالهم.

«لَبِّثْ قَلِيلاً تَلْحَقِ الْحَلاَئِبُ »(۱)
يَعْنِي (الْجَمَاعَات، و) حَسلاَئِبُ
الرجُسلِ: أَنْصَارُه من (أَوْلاَدِ الْعَمِّ)
خاصَّة ، هكذا يقولُه الأَصمعيّ ، فإنْ
كسسانُوا من غير بَنِي أَبِيه فَلَيْسُوا
بحَلاَئِبَ ،قال الْحَارِث بن حِلِّزَة :
ونَحْنُ غَذَاةَ الْعَيْنِ لَمَّا دَعَوْتَنَسَا

مَنَعْنَاكَ إِذَا ثَابَتْ عَلَيْكَ الْحَلائِبُ<sup>(٢)</sup> (و) من المجاز (حَوَالِبُ البِثْرِ و)

حَوَالِبُ (العَيْنِ) الفَوَّارَةِ والعَيْنِ الدَّامِعَةِ (: مَنَابِعُ مَائِهَا) ومَوَادُّها ، قال الكميت تَدَفَّق جُودًا إِذَا ما البِحَــا رُ غَاضَتْ حَوَالِبُهَا الخُفَّــلُ (١) أَى غارَتْ مَوَادُّهَا .

قلتُ : وكَذَا حَوَالَبُ الضَّرْعِ وَالذَّكَرِ وَالذَّكَرِ وَالذَّكَرِ وَالذَّكَرِ وَالذَّكَرِ وَالأَنْفِ، وَالأَنْفِ، وَاللَّبُهُ، وَسَيْأَتَى قُولُ الشَّمَّاخِ .

(والحُلَّبُ كَسُكَّرٍ: نَبْتُ) يَنْبُتُ فَى القَيْظِ بِالقِيعَانِ وشُطْآنِ الاوْدِيةِ، ويَلْزَقُ بِالأَرْضِ حَيى يَكَادَ يَسُوخُ ويلْزَقُ بِالأَرْضِ حَيى يَكَادَ يَسُوخُ ولا تَأْكُلُه الإبلُ، إِنَّمَا تَأْكُلُه الشَّاءُ والظِّبَاءُ، وهي مَغْزَرَةٌ مَسْمَنَةٌ ، وتُحْتَبلُ عليها الظِّباءُ ، يقال: تَيْسُ حُلَّبِ وتَيْسُ ذُوحُلَّبِ ، الظِّباءُ ، يقال: تَيْسُ حُلَّبِ وتَيْسُ ذُوحُلَّبِ ، وهي بَقْلَةٌ جَعْدَةٌ غَبْرَاءُ فَي خُضْرَة تَنْبَسِطُ وهي بَقْلَةٌ جَعْدَةٌ غَبْرَاءُ فَي خُضْرَة تَنْبَسِطُ على الأَرْضِ يَسِيلُ منها اللَّبَنُ إِذًا قُطِعَ على الأَرْضِ يَسِيلُ منها اللَّبنُ إِذًا قُطعَ منها شيءٌ ، قال النابغة يَصِفُ فَرَساً : بِعَارِي النَّوَاهِقِ صَلْتِ الجَبِيبِ

ن يَسْتَنَّ كَالتَّيْسِ ذِي الحُلَّبِ (٢)

<sup>(</sup>١) تقدم في المادة .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٨ «أتبناك إذ ثابت» والشاهد في اللسان والحميرة ٢/٢٩١.

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس ١٩٣/١

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۹۹ واللسان والصحاح وبهامش المطبوع«قوله ذى الحلب قال فى التكملة والرواية: فى الحلب ويروى الشطر الثانى :

أجرد كالصدع الأشعب

ومنــه قولُه :

أَقَبّ كتَيْسِ الحُلّبِ الغَذَوَالِ (١) وقال أبو حنيفةَ : الْحُلُّبُ : نَبْتُ يَنْبَسطُ على الأَرْض وتَدُومُ خُصْرَتُه، لَهُ وَرَقٌ صِغَارٌ ، ويُدْبَغُ به ، وقال أَبُو زياد: منَ الخلْفَة: الحُلُّبُ ، وهي شَجَرَةٌ تَسَطُّحُ على الأرض لأزقَةٌ بها شديدةُ الخُضْرَة ، وأكثرُ نَبَاتهُا حينَ يشتدُّ الحَرُّ ، قــال : وعَن الْأَعْرَاب القُدُم : الحُلَّبُ يَسْلَنْطِحُ في (٢) الأَرض له وَرَقٌ صغَارٌ ، مُرٌّ ، وأَصْـلُ لِبُبْعِدُ في الأرْض، وله قُضْبَانٌ صغَــارٌ، وعن الأَصْمِعِيِّ: أَسْرَعُ الظِّبَاءِ تَيْسُ الْحُلَّبِ، لأَنه قد رَعَى الرَّبِيعَ والرَّبْلَ، والرَّبْلُ مَا تَرَبُّلَ مِنَ الرُّيِّحَة (٣) فِي أَيَّامِ الصَّفَريَّةِ وهي عشرُونَ يَوْماً من آخر القَيْظ والرَّيِّحَــةُ تكونُ من الحُلَّب والنَّصيِّ والرُّخَامَى والمَكْرِ ، وهو أَنْ يَظْهَرَالنَّبْتُ في أُصُول ، فالتي بَقيتُ من العام اَلْأُول فِي الأَرْضِ تَرُبُّ النَّرَيِّ ، أَي

تَلْزَمُه . (وسقَاءٌ حُلَّبِیُّ ومحْلُوب)، الأَخِيرَةُ عن أَبى حنيفةً (: دُبِـغَ به)، قال الراجزُ :

دَلْوٌ تَمَأَ "ى دُبِغَتْ بالحُلَّبِ (١) تَمَأَ "ى أَى اتَّسَعَ .

(و) الحُلُبُ بضَمَّتَيْنِ (كَجُنُبِ: السُّودُ مِنْ) كُلِّ (الحَيَوَانِ، و) الحُلُبُ السُّودُ مِنْ) كُلِّ (الحَيَوَانِ، و) الحُلُبُ (الفُهَمَاءُ مِنَّا) أَى بَنِي آدَمَ، قاله ابنُ الأَعْرَانِيّ .

( وحُلْبُبُ كَشُرْبُبِ : ثَمَرُ نَبْتٍ ) قِيلَ : هُوَ ثَمَرُ العِضَاهِ .

(وحَلَبَانُ مُحَرَّكَةً : قَ بِالْيَمَنِ) قُربَ نَجْرَانَ ، (ومَاءُ لِبَنِي قُشَيْرٍ) ،قال المُخَبَّلُ السَّعْديُّ :

صَرَمُوا لِأَبْرَهَةَ الأُمُورَ مَحَلُّهَا حَرَاهُوا لِأَبْرَهَةَ الأُمُورَ مَحَلُّهَا حَلَبَانُ فَانْطَلَقُوا مَعَ الأَقْوَالِ (٢)

(ونَاقَةٌ حَلَبَى رَكَبَى، وحَلَبُوتَى رَكَبَى، وحَلَبُوتَى رَكَبُونَى، وحَلَبُاتٌ رَكَبُانَةٌ)،وحَلَبَاتٌ رَكَبَانَةٌ)،وحَلَبَاتٌ رَكَبَانَةٌ)، وحَلَبَاتٌ ، وحَلُوبٌ رَكُوبٌ : غَزِيرَةٌ (تُحْلَبُ، و) ذَلُولُ (تُرْكَبُ)،وقدتَقَدَّمَ .

<sup>(</sup>١) اللسان وفي مطبّوع التاج « العدو ان »

<sup>(</sup>٢) في اللسان «على الأرض»

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع التاج «الربحة» وبهامشه «كذا بخطه» والتصويب من اللسان ومادة روح

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وانظر المواد (شدب) ، (بلل)، (قسم)، (مای).

<sup>(</sup>٢) اللسان .

والمَحْلَبُ: شَجَرٌ لَهُ حَبُّ بُجْعَلُ في الطِّيبِ والعِطْرِ ، واسْمُ ذلك الطِّيب المَحْلَبيَّةُ ، علَى النَّسَبِ إليه ، قاله ابن دُرُسْتُوَيْهِ ، ومثله في المصباح والعَيْنِ وغيرهمًا ، قال أَبو حنيفةً : لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ يَنْبُتُ بشَّيءِ من بلادِ العَرَبِ ، (و) (و) حَبُّ المَحْلَبِ، علىما فىالصحاح: دَوَاءٌ مِنَ الْأَفَاوِيهِ ، ومَوْضِعُه (المَحْلَبِيَّهُ) وهِيَ ( :د قُرْبَ المَوْصِلِ ) ، وقال ابنُ حَالَوَيْهِ: حَبُّ المَحْلَبِ: ضَرْبٌ مِنَ الطِّيب، وقال ابنُ الدُّهَّان: هو حَبُّ الخِرْوَع ، على ما قيلَ ، وقال أَبُوبكر ابنُ طَلْحَةَ : حَبُّ المَحْلَب : هوشَجَرُّ له حَبَّ كَحَبِّ الرَّيْحَان ، وقال أبوعُبيد البَكْرِيُّ: هو الأَرَاكُ، وهو المَحْلَبُ، وقيل: المَحْلَبُ: ثَمَرُ شَجَرِ اليُسْرِالذي ا تقول له العَرَبُ الأُسْرُ بالهَمْزِ لا بالياءِ، وقال ابن دُرُسْتَوَيه: المَحْلَبُأَصْلُهُ مَصْدَرٌ منْ قَوْلَــكَ: حَلَبَ يَخْلُبُ مَخْلَباً ، كُما يقــال : ذَهَبَ يَذْهَبُ مَذْهَباً، فأُضيفَ الحَلْبُ الذي يُفْعَلُ به هذَا الفِعْلُ إلى مَصْدَرِه، فَقِيلَ : حَبُّ المَحْلَبِ، وشَجَـرَةُ المَحْلَـبِ، أَىٰ حَبُّ الحَــلْبِ ، وشَــجَرَةُ

الحَلْبِ، فَفُتِحَتِ المِيمُ فِي المَصْدَرِ، وقال ابن دُريد في الجمهرة: المَحْلَبُ: الحَبُّ الذي يُطَيَّبُ به فَجَعلَ الحبَّ هُوَ المَحْلَب، على حَدِّ قَوْلِهِ «حَبْل الوَرِيدِ» وقال يَعْقُوبُ في إصلاَحِهِ: المَحْلَب، وَلاَ تَقُلِ المحْلَب بسكَسْر المَحْلَب، وَلاَ تَقُلِ المحْلَب بسكَسْر المَحْلَب بسكَسْر المَحْلَب ، وَلاَ تَقُلِ المحْلَب بسكَسْر المَحْلَب بسكَسْر المَحْلَب بسكَسْر المَحْلَب بسكَسْر المَحْلَب بسكَسْر المَحْلَب بناء الله في المَحْلَب فيسه ، وَلاَ تَقُلِ المَحْلَب بناء الله في أَخْلَب فيسه ، نقله شيخنا في أَخْلَبُ فيسه ، نقله شيخنا في شرحه مُسْتَدْركا على المؤلف.

(والحُــلُبُوبُ) بالضمِّ: اللَّوْنُ اللَّوْنُ اللَّوْنُ اللَّوْنُ اللَّوْنُ اللَّوْنُ اللَّوْنُ اللَّوْنُ اللَّ

واللَّوْنُ في حُوَّنِه حُلْبُوبَ (١) قالَهُ الأَّزْهَرِيّ ، ويقال : الحُلْبُوبُ : (الأَسْوَدُ منَ الشَّعَرِ وغَيْرِه) ، هكذا في لسان العرب وغيرِه ، وفي الصحاح وغيرِه يقال : أَسْوَدُ حُلْبُوبٌ أَي حَالِكٌ ، وعن ابن الأَعرابيّ : أَسْوَدُ حُلْبُوبٌ أَي حَالِكُ ، وسُحْكُوكُ وغِرْبِيبٌ ، وأنشد :

أَمَا تَرَانِي اليَوْمَ عَشًّا نَاخِصَا أَمَا تَرَانِي اليَوْمَ عَشًّا نَاخِصَا (٢) أَسْوَدَ خُلْبُوباً وكُنْتُ وَابِصَا (٢)

<sup>(</sup>١) اللسان .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (وبص) أبو العزيب أو أبو الغريب. وفى مطبوع التاج « ناحصا » والمثبت من اللسان وشرحها عمى قليل اللحم مهزولا وبهامش المطبوع قوله أما ترانى كذا بخطه وفى اللسان أما تربى .

وبِهذَا عَرفتَ أَنْ لاَ تَقْصِيرَ فَى كلام المؤلف فى المَعْنَى ، كما زَعَمه شيخُنَا ، وأمَّا اللَّفْظَىُ فَجَوَابُه ظاهِرٌ وهو عَدَمُ مجى فَعْلُول بالفَتْحِ ، والاعتمادُ على الشَّهْرَةِ كُاف .

وَقَدْ (حَلِبَ) الشَّعْـرُ(كَفَرِحَ) إِذَا اسْوَدَّ .

(والحِلْبَابُ ، بالكَسْرِ : نَبْتُ) .

(و) أَخْلَبَ القَوْمُ أَصْحَابَهُمْ: أَعَانُوهُمْ، وأَحْلَبَ الرَّجُلُ غَيْرَ قَوْمِهِ: أَعَانُوهُمْ، وأَحْلَبَ الرَّجُلُ غَيْرَ قَوْمِهِ: دَخَلَ بَيْنَهُمْ وأَعَانَ بَعْضَهُم عَلَى دَخَلِ بَعْضَهُم عَلَى بَعْضَهُم عَلَى بَعْضَهُم عَلَى بَعْضَهُمْ وهو ( المُحْلِبُ كَمُحْسِنٍ ) أَي بَعْضَ ، وهو ( المُحْلِبُ كَمُحْسِنٍ ) أَي (النَّاصِرُ) قال بِشْرُ بنُ أَبِي خَارِمٍ: ويَنْصُرُهُ قَوْمٌ غِضَابٌ عَلَيْ كُمُ مَنْ فَالْمَرَ مُخَلِفًا مِنْ مَعْلَابٌ عَلَيْ كُمُ مَنْ فَا الْأَصَمِ مُنْ فَا أَنْهُمْ مُعْلِبُ (١) أَشِهِ للنَّصْرِ مُحْلِبُ (١) عَرَانِينَ لاَ يَأْتِيهِ للنَّصْرِ مُحْلِبُ (١) عَرَانِينَ لاَ يَأْتِيهِ للنَّصْرِ مُحْلِبُ (١) عَرَانِينَ لاَ يَأْتِيهِ للنَّصْرِ مُحْلِبُ (١)

فى التهذيب: قولُهُ: لاَ يَأْتِيهِ مُحْلِبٌ أَى مُعْدِبٌ مُحْلِبٌ أَى مُعْيِنٌ من غيرِ قومِه ، وإن كان المُعِينُ من قومِه لم يكنْ مُحْلِباً ،وقال:

صَرِيتِ مُحْلِبٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ لِحَىًّ بَيْنَ أَثْلَةَ والنِّجَامِ (١) (و) مُحْلِبٌ ( : ع) . عن ابن الأعرابي، وأنشد :

يا جارَ حَمْرَاءَ بِأَعْدَلَى مُحْلِبِ
مُذْنِبَدَةٌ والقَاءُ غَيْرُ مُدْنَبِ
لاَ شَيْءَ أَخْزَى مِنْزِنَاءِ الأَشْيَبِ(٢)
(و) المَحْلَبُ (كَمَقْعَدٍ: العَسَلُ)
(و) مَحْلَبَةُ (بِهاءٍ: ع)

(والحلب الآبُ بال كَسْرِ): نَبْتُ تَدُومُ خُضَّرَتُه في القَيْظِ، وله وَرَقَّ أَعْرَضُ مِنَ السَكَفِّ تَسْمَنُ عليه الظِّبَاءُ والغَنَمُ، وهو الذي تُسمِّيه العامَّةُ واللَّبْلاب) الذي يَتَعَلَّقُ على الشَّجَرِ، ومثلُه قال أبو عَمرٍ و الجرْمِي، ونقله شيخُنَا ، ويقال : هو الحرَّمِي، ونقله تَعْتَادُه الظَّبَاءُ ، وقيلَ : هو الحُلَّبُ الذي تَعْتَادُه الظَّبَاءُ ، وقيلَ : هو نَباتُ سُهْلِيً ، تُعْتَادُه الظَّبَاءُ ، وقيلَ : هو نَباتُ سُهْلِيً ، في لَبْرَاعِي . في السَّهْلِي .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰ والسان وفی الصحاح والمقاییس ۲/۲۰ الثانی منهما وفی مادة (صمم) وروایته « مُجلّب »

<sup>(</sup>۱) هولممثل بن خویلد الهذار کما فی شرح أشعار الهذایین ۲۷۸ « صریح محمد المبا من أهل النفت » و الشاهد فی اللسان و فی مادة ( لفت ) و فی مطبوع التساح « صریح … بین أیلة » و التصویب ما سبن ...

<sup>(\*)</sup> اللسان وفي نطبوع التاج « يا خار جبراً » والمثبت من اللسان وشرح فقال قوله : مذنبة فالقاع فير مذنب . يقول هي المذنبة لا القاع لأنه نكحها ثم " .

لأنه ليس في السكلام كَسِفِرْجَالٍ.

(و) حَلَبَهُ: حَلَبَ لَهُ: و(حَالَبَهُ: حَلَبَ مَعَهُ) ونَصَرَه وعَاوَنَهُ.

(و) منَ المجاز: اسْتَحْلَبَتُ الرِّيكِ السَّحَابَ، و(اسْتَحْلَبَهُ) أَيِ اللَّبَنَ، إِذَا (اسْتَدَرَّهُ)، وفي حسديث طَهْفَسةً «ونَسْتَحْلِبُ الصَّبِيرَ (١)» أَيْ نَسْتَلِرٌ السَّحَابَ.

(والمَحالِب: دباليَمَنِ) .

(والحُلَيْبَةُ كَجُهَيْنَةَ : ع دَاخلَ دَارِ الخِلاَفَةِ) بِبَغْدَادَ ، نَقَلَه الصاغانيُّ .

ومن المجاز: درَّ حَالِبَاهُ، الحَالِبَانِ فَهُمَا عِرْقَانِ يَبْتَدَّانِ (٣) الكُلْبَتَيْنِ مِنْ ظَاهِرِ البَطْنِ، وهُمَا أَيْضاً عِرْقَبَانِ مِنَ أَخْضَرَانِ يَكْتَنِفَانِ السَّرَّةَ إِلَى البَطْنِ، وقيل هُمَا عِرْقَانِ مُسْتَبْطِنَا القَرْنَيْنِ، وقيل هُمَا عِرْقَانِ مُسْتَبْطِنَا القَرْنَيْنِ، وقيل هُمَا عِرْقَانِ مُسْتَبْطِنَا القَرْنَيْنِ، قَالَ الأَزْهَرِيَّ، وأَمَّا قولُ الشماخ: تُوائِلُ مِنْ مَصَكُ أَنْصَبَتْ مُنْ مَصَكُ أَنْصَبَتْ مُنْ مَصَكُ أَنْصَبَتْ مَا لَذَيْبِ مِنْ مَصَكُ أَنْصَبَتْ مَا لَيْنِيسِنِ (٣) حَوَالِبُ أَسْهَرَيْ فِي بِالذَّنِيسِنِ (٣) حَوَالِبُ أَسْهَرَيْ فِي بِالذَّنِيسِنِ (٣)

فإنَّ أَباعَمروقال : أَسْهَرَاهُ : ذَكُرُهُو أَنْفُه ، وحُوالبُهُما : عُرُوقٌ تَمُدُّ الذَّنينَ مِنَ الأَنْفِ ، والمَذْى مِن قَضِيبِهِ ، ويُرْوَى حَوالبِ اللهَّرَثُهُ ، يَعْنِى عُرُوقاً يَذِنُّ مِنْهَا أَنْفُه ، كذا في لسان العرب ، وفي الأساس ، يقالُ : دَرَّ حالباهُ : انْتَشَرَ ذَكَرُه ، وهُمَا يقالُ : دَرَّ حالباهُ : انْتَشَرَ ذَكَرُه ، وهُمَا يقالُ : دَرَّ حالباهُ : انْتَشَرَ ذَكَرُه ، وهُمَا يقالُ : دَرَّ حالباهُ : انْتَشَرَ ذَكَرُه ، وهُمَا الجوهريُّ وابنُ سِيده والفارانيُّ وغيرُهُم ، وابنُ سِيده والفارانيُّ وغيرُهُم ، واستذرَكهُ شيخُنَا ، وقد سَبقه غيرُ واستذرَكهُ شيخُنَا ، وقد سَبقه غيرُ واحد .

(والحُلُّبَانُ كَجُلُّنَار :نَبْتُ )يَتَحَلَّبُ ، هكذا نقله الصاغاني .

ومِنَ الأَمْشَالِ ﴿ شَتَى حَتَى تَوُوبَ الْحَلَبَةِ ﴾ (١) ولا تَقُلِ الحَلَمَة ، لأَنهم إذا اجْتَمَعُوا لحَلْبِ النَّوقِ اشْتَعَلَ كُلُّ وَاحِد منهم بحَلْبِ ناقَته وحَلاَئِبِه ، ثُمَّ مَنهم بحَلْبِ ناقَته وحَلاَئِبِه ، ثُمَّ يَوُوبُ الأَوَّلُ ، فالأَوَّلُ منهم ، قال الشيخ أبو محمد بن بَرِّى : هذا المَثلُ ذكره الجوهرى ﴿ شَتَى تَوُوبُ المَثلُ ذكره الجوهرى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَّاعِ فَجَعَلَ المَثلُ عَلَيْهُ المَثلُ فَا فَعَلَ المَثلُ الْعَلَاءَ المَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمَ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ ا

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج « الصبر » و الصواب من اللسان و فى
 مادة (صبر) « و و بستحل »

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « يبتدئان » والصواب من اللمان و انظر مادة (بدد)

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٣ واللمان مادة (سهر) رمادة (ذنن)وجامش
 المطبوع قروقع في النمخ : ثوابك، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱) كذا في السان أيضا وفي مجمع الأمثال وشي توروب الحلية ، بدون وحتى ، ويبدو أن الحطأ أن من الجمع بين وشي ، ومحرفها وحتى ، فابن القطاع ووى «حتى يوروب الحلية » .

بَدَلَ شَتَّى حَتَّى، ونَصَبَ بِهَا يُؤُوبُ، قال: والمعروفُ هوالذي ذكره الجُوْهريُّ ، وكذلك ذكره أبو عُبيد والأَصْمعيُّ، وقسال: أَصْلُهُ كَانُوا يُورِدُونُ إِبلَهُم الشُّرِيعَةُ والحَوْضَ جَميعاً ، فإذا صَدَرُوا تَفَرُّقُوا إِلَى مَنَازِلهم ، فَحَلَبَ كُلُّ واحد منهم في أهْله على حيَّاله ، وهذا المَدر ذَكُره أبو عُبيدٍ في باب أَخْلاَقِ النَّاس فى اجْتَمَاعِهِم وَافْتِرَاقِهِم .

والمُحَالَبَةُ: المُصَابَرَةُ في الحَلْب، قال صَخْرُ الغَيِّ :

أَلاَ قُولاً لعَبْــد الجَهْــلِ إِن الصَّــ حيحة لأتُحالبُها الثُّلُوثُ (١) أَرَادَ: لاَ تُصَابِرُهَا (٢) في الحَلْبِ. وهذًا نادرٌ ، كذًا في لسان العرب . والحَلَبَةُ مُحَرَّكَةً : قَرْيَةٌ بِالقَلْيُوبِيَّةِ. والحَلْبَاءُ: الأَمَةُ البَارِكَةُ مِنْ كَسَلِهَا ، عن ابن الأَعْرَاليُّ .

[ ح ل ت ب] ، (حَلَتَبُّ) كَجَعْفَرِ ، أَهمله الجوهريّ ، وقال ابن دُريد: هو ( اسْمٌ يُوصُّفُ به

البَخيلُ) ، كذا في لسان العربوالتكملة

[ح ن ب] ،

(التَّحْنيبُ: احْديدَابٌ في وَظيفَيْ) يَدَى (الفَرَس) ،وليس ذلك بالاعوجاج الشَّدِيدِ، وقيلَ هواعْوِجَاجٌ في الضَّلُوع ، وقيــل : التَّحْنيبُ في يَد الفَرَس : انْحِنَاءٌ (و) تُوْتيرٌ في (صُلْبهَا) ويَدَيْهَا ، (و) التَّجْنِيبُ (بالجِيمِ) وفي بعض نسخ الصحاح بالباء وهو غَلَطٌ (في الرِّجْلَيْن)، وقد أَشَرْنا لذلك في موضعه ، وقيل : التَّحْنيبُ :تَوْتيرُ في الرِّجْلَيْنِ (أَوْ) هُو (بُعْدُمـــا بين الرِّجْلَيْنِ بلا فَحَـج )، وهو مَـدْحٌ، (أو) هو (اعْوِجَاجٌ في السَّاقَيْنِ)وقيل: في الضَّــلُوع ، قـــال الأزهريّ: والتَّحْنيبُ في الخَيْلِ مما يوصَفُ صاحبُه بالشُّدَّة ، (كالحَنَب ، مُحَرَّكَةً ، وهــو مُحَنَّبٌ ، كَمُعَظَّم ) قال امرو القيس: فَلاَ أَياً بلأَى ما حَمَلْنَا وَليكَنَا عَلَى ظَهْرِ مَحْبُوكِ السَّرَاة مُحَنَّب (١) قال ابن شُمَيْل: المُحَنَّبُ من الخَيْل المُنْعَطِفُ العظَامِ ، وتقولُ في الأَنْثَنَى :

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٢٦٣ وجاء أيضا في شعر أبي المثلم الهذلي ص ٢٦٥ والشاهد في اللسان ومادة (ثلث)

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « لا يصابرها »

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٠ واللسان

حَنْبَاءُ، قال الأَصمعيّ : وهي المُعْوَجُّةُ السَّاقَيْن في اليَدَيْن ، قال : وهي عند ابن الأَعْرَانيّ : في الرِّجْلَيْنِ ، وقال في موضع آخَرَ: الحَنْبَاءُ: مُعْوَجَّةُ السَّاقِ، وهو مَدْحٌ في الخَيْسِل، (وحَنَّبَ) (١) الحَبَرُ (تَحْنيباً) وحَنَاهُ إِذَا (نَكَّسَ، و) يقال حَنَّبَ فلانُّ (أَزَجاً) مُحَرَّكَةً (والمُحَنَّبُ كَمُعَظَّم) هو (الشَّيْــــــــخُ المُنْحَنِي) مِنَ السَكِبَرِ ، وأَنْشَدَ اللَّيثُ: يَظُلُّ نَصْباً لرَيْبِ الدُّهْرِ يَقْدُفُهُ قَذْفَ المُحَنَّب بالآفات والسَّقَم (٢) (و) مُحَنَّبُ (كمُحَدِّثِ: بِئْرٌ أَو

(عَلَيْه) إِذَا (تَحَنَّنَ)، مجازً . (وأَسْوَدُ خُنْبُوبٌ) كَخُلْبُوبٍ وَزْنَاً ومَعْنَى، أَى (حُلْـكُوكً) والنُّونُ لغةٌ في اللام .

أَرْضٌ بالمدينَةِ) عـلى ساكنهَا أَفضلُ

الصلاةوالسلام . (وتَحَنَّبَ) فلانٌ ، أَى

(تَقَوَّسَ) وانْحَنَى، (و) تَحَنَّــبَ

[] ومما يُسْتَدُركُ عليه :

(٢) اللبان

حِنَّبَا بِكُسْرِ فنُون مشدَّدَة مفتوحَةٍ: نـاحِيَةٌ من نَوَاحِيزَاذَانَ من شَرْقِيِّ دِجْلَةَ مِن سُوَادِ العِرَاقِ .

[ح ن ج ب] (الحُنْجُبُ ،بالضَّمِّ) أهمله الجوهريّ وصاحب اللسان، وقال ابن دُريد: هو (اليَابِسُ) من كُلِّ شيءٍ، هكذا نقله الصاغاني .

[ ح ن ط ب] \*<sup>(۱)</sup> (الحَنْطَبُ)، كَجَعْفَرِ، هـكذا في النسخ التي بأيدينا، وكان ينبغي أن يُذْكَرَ بعد حنزب كما هو ظاهر، وقال ابن بَرِّيٌّ: أَهملهالجوهَريُّ، وهي لَفْظَةٌ قد تَصَحَّفَهَا بعضُ المُحَدَّثينَ فيقول حَنْظَبٌ، وهو غَلَطٌ ( : معْزَى الحجاز ،و) قال ابن دُريد: هو ( اسم ، و) عَبْدُ اللهِ بنُ حَنْطَبِ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُمَرَ بنِ مَخْزُومٍ، ذكره النَغَوِيُّ، وقال أَبو على بنُ رَشِيقٍ: حَنْطَبٌ هذا من مَخْزُوم ، وليس في العرب حَنْطَبٌ غيرهُ ، حَكَى ذلكَ عنه الفَقِيهُ السَّرَقُوسِيُّ ،

<sup>(</sup>١) في اللسان : وحَنَّبه الكبترُ وحَنَّساه إذا

<sup>(</sup>١) قبل هذه المادة ذكر في اللسان مادة (حَبَرُب) وستأتي هنا بعد مادة (حنطب)

وزعم أنه سَمِعَهُ مِن فِيهِ و(المُطَّلِبُبِنُ) عَبْدِ اللهِ (بنِ حَنْطَبِ)، هَذَا أُمُّه بِنْتُ الحَكَم بِن أَبِي العَاصِ، ومَرُّوانُ بنُ الحَكَم خَالُهُ، قال الشاعر:

مِنَ الحَنْطَبِيِّينَ الذينَ وُجُوهُهُ مُ مُ وَلَيْ مَا الذينَ وُجُوهُهُ مُ مُ الْمِينَ وَالْمُومِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا ا

( وحَنْطَبُ بن الحَارَث) بن عُبيدِ ابنِ عُبيدِ ابنِ عُبيدِ ابنِ عُمربنِ مخزوم ، ويُسْتَدْرَكُ به على ابن رَشِيقٍ (صَحَابِيَّانِ) ذكرهما في الإصابة .

(والحَنْطَبَةُ: الشَّجَاعَةُ) قال أبو عَمرو: (و) الحَنْطَبَةُ: (جِنْسُ من أَحْنَاشِ الأَرْضِ) أَى حَشَرَاتِها، ذَكرَه ابنُ دريد في كتاب الاشتقاق. والحَنْطَبُ ذَكرُ الخَنَافِسِ والجَرَادِ، لغةٌ في الظاء المُشَالَةِ، قالَه ابن الأَثير، وقد تقدم في حظب.

[ح ن ز ب] (۱) \*
(الحِنْزَابُ كَقَرْطَاسِ: الحِمَارُ المُقْتَسَدِرُ الخَلْقِ، و) الحِنْزَابُ: (القَصِيرُ القَوِيُّ، أو) هـو الرَّجُلُ

القَصِيرُ (العَرِيضُ)، قاله ثَعلبُ، (و) قيسلَ: هُو (العَليظُ) القَصِيرُ، قسال الأَعلَبُ العِجْلِيُّ يَهْجُو سَجَاحٍ.

قَدْ أَبْصَرَتْ سَجَاحِ مِنْ بَعْدِ الْعَمَى تَاحَ لَهُا بَعْدَ الْعَمَى تَاحَ لَهَا بَعْدَكُ حِنْزَابٌ وَزَا (١) أَي الشَّديدُ القَصِيرُ .

مُلَوَّحاً فِى الْعَيْنِ مَجْلُوزَ القَـرَا دَامَ له خُبْزٌ ولَحْمٌ ما اشْتَهَى خَاظِى البَضِيعِ لَحْمُهُ خَظَابَظَا

الخَاظِي: المُكْتَنِزُ، ولحمه خَظَابَظًا، أَى مُكْتَنِزٌ، قال الأَصمعيّ، هذه الأُرجوزة كان يقال في الجاهلية إنَّهَا لَجُشَمَ بن الخَزْرَجِ.

(و) الحنزاب: (جَمَاعَةُ القَطَا)، وقيـــل: ذَكَرُ القَطَا، (كالحُنْزُوبِ الضَّمِّ)، والحُنْزُوبُ :ضَرْبُّمن النَّبَاتِ (و) الحِنْزَابُ (: السَّيْكُ، و) الحِنْزَابُ والحُنْزُوبُ (: جَــزَرُ البَرِّ)، والحُنْزُوبُ (: جَــزَرُ البَرِّ)، والحُنْزُوبُ (: جَــزَرُ البَرِّ)، والحُنْزُوبُ (: جَــزَرُ البَرِّ)، والعُنْزُوبُ (: جَــزَرُ البَرِّ)، والقُسْطُ : جَزرُ البَحْرِ (وهذا موضِعُ والقُسْطُ : جَزرُ البَحْرِ (وهذا موضِعُ والقُسْطُ : جَزرُ البَحْرِ (وهذا موضِعُ

<sup>(</sup>١) السان

<sup>(</sup>٢) هذه المادة تأخرت عن موضعها وحقها أن تكون قبل (حنطب) .

<sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ۲/۲، ۳، ۱۱۶/ وفي الصحاح الثاني في مادة (حزب) وانظر مادة (وزي) فغيها ثلاثسة مشاطير .

ذكره ) ، وإنما أعاده المؤلف في « حزب » لأَجل التَّنبيه فقط .

## [ح و ب ] (۱) \*

(والحَوْبَةُ: رِقَّةُ فُوَّادِ اللَّمِّ) قسال الفرزدق:

فَهَسَبُ لِي خُنَيْسًا واحْتَسَبْ فيه مِنَّةً لِحُوْبَةِ أُمَّ مَا يَسُوغُ شَرَابُهَا (٢) وحَوْبَةُ الأُمِّ عَلَى وَلَدِهَا: تَحَوَّبُهَا (٣) ورِقَّتُهَا وتَوَجُّعُهَا، وفي الحديث «أَنَّ رَجُلاً أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وال أَثْيُتَكَ لِأُجَاهِدَ مَعَكَ، قال: أَلَكَ

حَوْبَةً؟ قالَ : نَعَمْ ، قالَ : ففيها فَجَاهِدُ " قال أَبوعُبيد: يَعْني بالحَوْبَة مَا يَأْثُمُ إِنْ ضَيَّعَهُ منْ حُرْمَة ، قال : وبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَتَأَوَّلُهُ على الأُمِّ خَاصَّةً ، قال : وهي عنْدي كُلَّ حُرْمَة تَضِيعُ إِنْ تَرَكَهَا مِنْ أُمُّ أَوْ أُخْت أَو ابْنَةِ أَوْ غَيْرِها . (و) الحَوْبَةُ ( : الهَمُّو) الحُزْنُ ، والحَوْبَةُ ( : الحَاجَةُ ) والمَسْكَنَةُ والفَقْرُ، كالحَوْبِ، وفي حديث الدعاء « إِلَيْكَ أَرْفَعُ حَوْبَتي » أَى حَاجَــتِي ، وفى الدُّعَاءِ على الإنْسَان « أَلْحَقَ اللهُ به الحَوْبَةَ » أَى الحَاجَةَ والمَسْكَنَةَ والفَقْرَ ، (و) الحَوْبَةُ (: الحَالَةُ ، كالحيبَة ، بالكَسْرِ فِيهِمَا) يقالُ: باتَ فلانٌ بحيبَة سُوءٍ وحَوْبَةِ سُوءٍ ، أَى بِحال سُوءٍ ، وقيـــلَ :إِذَا باتَ بِشِدَّةِ وَحَالَةِ سَيِّئَةً ، لايقالُ إِلَّا فِي الشَّرِّ ، وقد اسْــتُعْملَ منه فِعْلُ ، قَالَ :

م ... وَإِنْ قَلُّوا وَحَابُوا (١) م وفي حديث عُرْوَةَ « لَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبِ أُرِيَه بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِيبَةٍ » أَيْ بِشِرِّ حَالٍ ، والحِيبَةُ : الهَمُّ والحُزْنُ ،

<sup>(</sup>١) ذكر فى اللسان قبلها مادة (حنظب) أما المؤلف فأورد حنظب في حظب .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٥٥ والسان والصحاح وا لأساس ١ /٢٠٤

<sup>(</sup>٣) في اللسان : وحوية الأم على ولدها وتحويها رقتها

<sup>(</sup>١) الليان

نَزَلْنَا بِحِيبَــة مِنَ الأَرْضِ، وحُوبَة

بالضُّمُّ أَى بِأَرْضِ سُوءٍ (و) الحَوْبَةُ

(الإِثْم)، في التهذيب: رَبِّ تَقَبَّلْ

تَوْبَتِي واغْسلْ حَوْبَتِي ، قال أَبوعُبيد:

حَوْبَتِي يَعْنِي المَأْثُمَ، بِفَتْحِ الحَاءِ

وتُضَمُّ ، وهُو من قوله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ إِنَّهُ

كَانَ حُوباً كَبِيرًا ﴾ (١) قال : وكلُّ مَأْتُم

حُوبٌ وحَوْبٌ، والوَاحدَةُ حُوبةٌ، وبه

أيضاً فُسِّرَ الحَديثُ المُتَقَدِّمُ « أَلَكَ

حَوْبَةٌ ؟ قال : نَعَمْ » (كالحَابَةِ والحَابِ

والحَوْبِ ويُضَمُّ)، فالحَوْبُ بالفَتْح

لأَهْلِ الحِجَازِ ، والحُوبُ بِالضَّمِّ لَتَمم ،

والحَوْبَة : المَرَّةُ الوَاحدَةُ منه ، قسال

يَقُومُ بِهَا يَوْماً عَلَيْكَ حَسببُ (٢)

والحيبَةُ : مَا يُتَأَثَّمُ منه ، قال :

وصُبُّ لَهُ شَوْلٌ منَ المَاءِ غَائــرٌ

فَــــلاً تَدْخُلَنَّ الدَّهْرَ قَبْرَكَ حَوْبَةٌ

والحِيبَةُ: الحَاجَةُ والمَسْكَنَةُ، قال أَبُو كَبِيرٍ الهُذَلِيُّ:

ثُمَّ انْصَرَفْتُ وَلاَ أَبُثُّكَ حِيبَتِي رَعِشَ البَنَانِ أَطِيشُ مَشْيَ الأَصْوَرِ (١)

(و) الحَوْبَةُ (: الرَّجُلُ الضَّعيفُ، ويُضَمُّ) والجَمْـعُ حُوَبٌ، وكذلك المَرْأَةُ إِذَا كانت ضَعيفَ إِ زَونَةً ، ويقال: إِنَّمَا فلانٌ حَوْبَةٌ ، أَى ليسَ عندَه خَيْرٌ ولاَ شَرٌّ، (و) الحَوْبَــةُ: (الأُمُّ) خاصَّة ، وقد تقدُّم بيَّانُبعض تَأْوِيلِ أَهــل العلم به، (و) الحَوْبَةُ ( : المُرَأَتُكَ وسُرِّيْتُك) ملك لَي مِينك، وفى الحديث «اتَّقُوا اللهُ في الجُوْبَاتِ» يُريدُ النِّسَاءَ المُحْتَاجَاتِ اللَّائِي لاً يَسْتَغْنينَ عَمَّنْ يَقُومُ عللهِنَّ وَيَتَعَهَّدُهُنَّ ، وَلاَ بُدَّ في السَّكَلاَم من حَذْف مضاف تقديرُه: ذَات جُوْبَاتٍ ، (و) الحَوْبَةُ (: الدَّابَّة)، كذا في النسخ بِالمُوحَّدَةُ المُشَدَّدَةِ ، وفي التكملة : الدَّايَةُ بِالتَّحْتِيَّةِ (و) الحَوْبَةُ (وَسَطُ الدَّار) لَعَلُّ البَّاءَ بِدَلُّ عِنِ المِيمِ ، ويُقَالَ:

المُخَبُّلُ السُّعْدِيُّ :

يِهِ كَفَّ عَنْهُ الحِيبَةَ المُتَحَوِّبُ (٣) وَكُلُّ مَأْثَم خُوبٌ وحَوْبٌ ، قاله أَبوعبيد : (و) قَدْ (حَابَ بِكَذَا) يَحُوبُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٢

<sup>(</sup>۲) اللسان « فلا يدخلن » .

<sup>(</sup>٣) هو للكميت كما في اللـــان .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۱۰۸۲ واللــان والصحاحومادة (رعش) و (طيش)

( : أَثِمَ ، حَوْباً ويُضَمُّ ، وحَـوْبَةً وحِيابَةً ، وحَـوْبَةً ، وحِيابَةً ، وحِيابَةً ، وحَيابةً ، وحُبْـتُ بِكَذَا : أَثِمْتُ ، قال النابغةُ :

صَبْرًا بَغِيضُ بنَ رَيْثِ إِنَّهَا رَحِمُّ حُبْتُمْ بِهَا فَأَناخَتْكُمْ بِجَعْجَاعِ (١) وفُلانٌ أَعَقُ وأَحْوَبُ، قال الأَزْهَرِيّ: وبَنُو أَسَد يَقُولُونَ: الحَائِبُ، للقاتِلِ، وقد حَابَ يَحُوبُ ، وقسال الزجّاج: الحُوب : الإِثْمُ ، والحَوْبُ فعْلُ الرَّجُل ، تقولُ : حَابَ حَوْبِاً ، كَقُولُكُ خَانَ خُوْناً ، وفي حديث أبي هُرَيرةَ ﴿ أَنَّ النَّيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ : الرِّبَا سَبْعُونَ حَوْباً ، أَيْسَرُهَا مثلُ وُقُوع الرَّجُل عَلَى أُمِّه ، وأَرْبَى الرِّبَا عرْضُ المُسْلم » قَالَ شَمرٌ : قوله حَوْباً ، كَأَنَّه سَبْعُونَ ضَرْباً مِنَ الإِثْمِ ، وقا الفراء في قوله تعالى ﴿ إِنَّهُ كَانَ خُوباً ﴾ (٢) الحُوبُ : الإِثْمُ العَظيمُ ، وقَرَأَ الحَسَنُ « إِنَّه كَانَ حَوْباً » وَرَوَى سَعيدٌ (٣) عن قَتَادَةَ أَنَّه قال «إِنَّهُ كَانَ حُوباً » أَى ظُلْماً ، وفي

ٱلحَديث «كَانَ إِذَا دَخَلَ إِلَى أَهْلِهِ قَال: تَوْباً تَوْباً لاَ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْباً ».

(والحَوْبُ :الحُزْنُو)قِيلَ (: الوَحْشَةُ ، ويُضَمُّ فيهما) ، الأَخِيرُ عن خالِدِ بنِ جَنبَة ، قال الشاعر :

إِنَّ طَرِيقَ مِثْقَب لَحُـوبُ (١) أَىْ وَعْثُ صَعْبٌ ، وقيل فى قول أَبِى دُوَادِ الإِيَادِيِّ .

يَوْماً سَتُدْرِكُهُ النَّكْبَاءُ والحُوبُ (٢) أَي الوَحْشَةُ ، وبه فَسَّرَ الهَرَوِيُّ قُولَهُ صَلَى الله عليه وسلم لأبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، وقَدْ ذَهَبَ إِلَى طَلاَقِ أُمَّ الله عليه وسلم لأبي طَلاَقِ أُمَّ الله عليه وسلم لأبي طَلاَقِ أُمَّ الله الله عليه وسلم الأنهب لَحُوبُ » التفسيرُ عن شَمِر ، قال ابنُ الأثير : التفسيرُ عن شَمِر ، قال ابنُ الأثير : أَي لوحشة أَوْ إِنْمُ . وإِنَّمَا أَثْمَه بِطَلاَقِهَا لأَنْهَا كَانَتْ مُصْلِحَةً له في دِينِه .

(و) الحَوْبُ (: الفَنُّ)، يقال: سَمِعْتُ مِنْ هٰذَا حَوْبَيْنِ، ورأَيْتُ منه حَوْبَيْنِ، أَى فَنَيْنِ وضَرْبَيْنِ، قال ذو الرمّة:

<sup>(</sup>۱) ديوانه طبع السعادة ۱۷ ، ۱۰۳ واللسان والصحاح وفي مادة (جمع ) نسب لنهيكة الفزاري .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٢

<sup>(</sup>٣) في اللسان «سهد»

<sup>(</sup>١) اللسان ـ وفي المطبوع « منقب َّ و انظر المعجم ( مثقب )

 <sup>(</sup>۲) اللسان ونسبه لحذلى ولا يوجد فى أشعارهم المطبوعة وصدره فى اللسان :

<sup>«</sup> وكل حصن وإن طالت سلامتُه » وذكر مرة أخرى أنه لأبي دواد الإيادي .

تَسْمَعُ مِنْ تَيْهَائه الأَفْلِل عَنِ اليَمِينِ وعَنِ الشَّمَال حَوْبَيْنِ مِنْ هَمَاهِمِ الأَغْوَال (١) (و)الحَوْبُ ( :الجَهْدُ [والمَسْكَنَةُ]) والحَاجَةُ ، وأَنشد ابن الأَعرابيُّ : وصُفًّاحَة مثْل الفَنيــق مَنَحْتهــا عِيَالَ ابنِ حَوْبِ جَنَّبَتْهُ أَقَارِبُهُ (٢) (و) قال مَرَّةً : ابنُ حَوْب رَجُـــلُ مَجْهُودٌ مُحْتَاجٌ ، لايَعْنِي في كُلِّ ذلك رجُلاً بعَيْنه ، إِنَّمَا يُريدُ هــذا (النَّوْع ، و) الحَوْبُ (: الوَجَمعُ) ويوجدُ في بعض النسخ هُنَا الرَّجُوعُ، وهو خَطَأً (و) الحَوْبُ ( : ع بدِيَارِ رَٰبِيعَةً ). (و) الحَوْبُ (:الجَمَلُ) الضَّخْمُ، قاله الليث، وأنشد للفرزدق: وَمَا رَجَعَتْ أَزْديَّةٌ في ختَانهَــــا وَلاَ شَرِبَتْ في جِلْدِ حَوْبِ مُعَلَّبِ (٣) قال : وسُمِّيَ الجَمَلُ حَوْباً بزَجْره ،

كما سُمِّي البَغْلُ (٤) عَدَساً بزَجْرِه ، وسُمِّي

الغُرَابُ غاقاً بصَوْته، وقال غيرُه: الحَوْبُ: الجَمَلُ (ثُمَّ كَثُر) استعمالُه (حَتَّى صار زَجْرًا له)، وعن الليث الحَوْبُ : زَجْرُ البَعيرِ لِيَمْضِي (فَقَالُوا : وَجُرُ البَعيرِ لِيَمْضِي (فَقَالُوا : حَوْبُ مُثَلَّثَةَ البَاءِ وحاب بكسرِهَا) وللناقَةِ : حَلْ وحَلْ وحَلَى (١) ، وقال ابن الأثير : حَوْب زجر لذكور الإبل ، وقال ابن مثل حَلْ لإناثِهَا ، وتُضَمُّ الباءُ وتُفتحُ مَنْ سَفَرٍ وَتُحَمِّرُ ، وَفِي البَعْونَ ، لَرَبِّنَا حَامِدُونَ ، وَفِي حَوْبًا حَوْبًا مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتُفتحُ مَن كلامِه وَجُوبًا حَوْبًا مَنْ اللهِ اللهُ الل

(والحُوبُ بالضَّمِّ: الهَلاَكُ)، قال الهُذَلِيُّ، وقِيلَ لِأَبِي دُوَادٍ الإِيادِيِّ: وكُلُّ حِصْنِ وإِنْ طَالَتْ سَلاَمَتُـهُ يَوْماً سَيُدُرِكُهُ النَّكْرَاءُ والحُوبُ(٢)

<sup>(</sup>١) اللسان ما عدا الثاني وفي ديوانه ص٨٦؛ وأمادة جوب.

<sup>(</sup>٢) اللسان .

<sup>(</sup>۳) دیوانه ۱۲

<sup>(؛)</sup> انظر مادة (عدس)

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع « ضبط الأولى بخطه بفتح الحا. وسكون اللام والثانية بنتج الحا. وكسر اللام والثالثةبفتح الحا. وكسر اللام وسكون الياء والذي في القاموس حل حل منونتين أو حل مسكنة وفي اللسان قال ابن سيد، ومن خفيف هذا الرسم حل حل لإناث الابل خاصة ويقال حلا وحل لا حليت « هذا وانظر مادة (حلل).

 <sup>(</sup>۲) تقدم النول فيه رقى نسبته لهذلى أو لأبي دواد في المادة نفسها.

أَى كُلُّ امرِئَ يَهْلِكُ وإِن طالَتْ سلامَتُ. (و) الحُوبُ : الغَسمُّ والهَمُّ و(البَلاَءُ)، عن ابن الأَعرابيّ، ويقال : هؤلاَءِ عِيَالُ ابنِ حَوْب (١) (والنَّفْسُ) قاله أَبو زيد (والمَرَضُ) والظُّلْمُ.

(والتَّحَوُّبُ : التَّوجُّعُ) والشَّكُوى والتَّحَرُّنُ ، ويقال : فلانُ يَتَحَوَّبُ مِنْ كَذَا أَى يَتَغَيَّظُ منه وَيَتَوَجَّعُ ، وفى الحديث «مَا زَالَ صَفْوَانُ يَتَحَوَّبُ رَحَالَنَا »، التَّحَوُّبُ : صَوْتُ مَعَ تَوَجَّعٍ ، ورَحَالَنَا »، التَّحَوُّبُ : صَوْتُ مَعَ تَوجُّعٍ ، أَرَادَ به شَدَّةَ صِيَاحِهِ بِالدُّعَاءِ ، ورِحَالَنا منصوبُ على الظَّرْفَ . وقال طُفَيْلُ منصوبُ على الظَّرْفَ . وقال طُفَيْلُ الغَنَوي :

فَذُوقُوا كَمَا ذُقْنَا غَدَاةً مُحَجَّبِرٍ مِنَ الغَيْظِ فِي أَكْبَادِنَا وِالتَّحَوُّبِ (٢) وقال أَده عُسد التَّحَوُّبُ فِي غد

وقال أَبو عُبيد: التَّحَوَّبُ في غير هـندا: التَّأَثُمُ مِن الشَّيء ، وفلانً يَتَحَوَّبُ : يَتَحَوَّبُ مَن كذا أَى يَتَأَثَّمُ ، وتَحَوَّبَ : تَأَثَّمُ ، وهو من الأَوَّل ، وبعضُهُ قريبً من بعضٍ ، ويقالُ لابْنِ آوَى : هُـوَ من بعضٍ ، ويقالُ لابْنِ آوَى : هُـوَ

يَتَحَوَّبُ، لأَنَّ صَوْتَه كَذَلك ، كأَنَّه يَتَضَوَّرُ (١) ، وتَحَوَّب في دُعَانِهِ: تَضَرَّعَ ، والتَّحَوُّبُ أيضاً: البُكَاءُ في جَزَعٍ وصِيساحٍ ، ورُبَّمَا عُمَّ به الصِّياحُ ، قال العجَّاج:

وصَرَّحَتْ عنه إِذَا تَحَوَّبُ الصَّلَّبَا (٢)
رَوَاجِبُ الجَوْفِ السَّجِيلَ الصَّلَّبَا (٢)
(و) التَّحَوُّبُ أَيضاً (: تَرْكُ الحُوبِ عن نَفْسه، وهو الإِثْمُ (كَالتَّأَثُم) والتَّحَنُّثِ، وهو إِلْقَاءُ الإِثْم والحِنْثِ عن نفسه بالعبادة، ويقال: تَحَوَّبَ عن نفسه بالعبادة، ويقال: تَحَوَّبَ إِذَا تَعَبَّدَ، قاله (٣) ابن جِنّى، فهو من إذًا تَعَبَّدَ، قاله (٣) ابن جِنّى، فهو من باب السَّلْبِ، وإن كانت «تَفَعَّلَ باب السَّلْبِ، وإن كانت «تَفَعَّلَ للإِثْبَاتِ أَكْثَرَ منها للسَّلْبِ.

( والمُتَحَوِّبُ والمُحَوِّبُ كَمُحَدِّثُ) وَالمُحَوِّبُ كَمُحَدِّثُ ) وَضَبَطه الصاغـــاني كَمُحَمَّد ( : مَنْ يَدُهُبُ مَالُهُ ثُمَّ يَعُودُ) ، ومثلُه في لسان العرب .

(والحَوْبَاءُ) مُمْدُودًا (: النَّفْسُ) قاله أَبوزيد، (ج حَوْبَاوَاتٌ) قال رُوْبة:

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح والجهرة ۲۳۱/۱، ۲۰۱/۳ (۲۳). والمقاييس ۲/۳/۱ وديوانه ١٤ ومادة (حجر).

 <sup>(</sup>١) في الطبوع n يتضرر a و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) ملحقات ديوانه ٧٤ واللسان .

<sup>(</sup>٣) في اللسان «قال ابن جـــنى : تحوب ترك الحوب من باب السلب، ونظير، تأثم أي ترك الإثم .

وَقَـــاتِل حَوْبَاءَهُ مِنْ أَجْلِى لَيْسَ لَهُ مِشْلِي وأَيْنَ مِثْلِي (١) وقيلَ: الحَوْبَاءُ: رُوحُ القَلْبِ قال: \* ونَفْسٍ تَجُودُ بِحَوْبَائِهَا (٢)

وفى حديث ابن العاص «فَعَرَفَ أَنَّهُ يُرِيدُ حَوْبَاءَ نَفْسِهِ » قَالَ شَخْنَا: وَجَزَمَ أَبُو حَيَّانَ فى بَحْثِ القَلْبِ من شرح التسهيل أَنَّهَا مقلوبة من حَبُواء ، وعليه فموضعه فى المُعْتَل ، وسيأتى .

(وحَوْبَانُ :ع باليَمَنِ)بَيْنَ تَعِزَّ والجَنَدِ (وأَحْوَبَ : صَارَ إلى) الحُوبِ، وهو (الإِثْمُ)، نقله الزجَّاجِ.

(وحَوَّبَ تَحْوِيباً: زَجَرَ بِالجَمَلِ)، أَى قال له: حَوْبِ حَوْبِ، والْعَرَبُ تجُرُّ ذلكَ، ولو رُفِعَ أَو نُصِبَ لكانَ جائزًا، لأَنَّ الزَّجْرَ والحِكَايَاتِ تَحَرَّكُ أَوَاخِرُهَا على غير إِعْرَابِ لازم ، وكذلك الأَدَوَاتُ التي لا تَتَمَكَّنُ في التَّصْرِيف، وإذا حُوِّلَ من ذلك شيء إلى الأَسْمَاء حُمِ لَ عليه الأَلِفُ واللام فأُجْرِي مُجْرَى الأَسماء، كقول الكُميت:

هَمَرْجَلَة الأَوْبِ قَبْـلَ السِّيـا طِ والحَوْبُ لَمَّا يُقَلُ والحَـلُ (١) وحُكِى : حَبْ (٢) لا مَشَيْتَ ، وحَب لاَمَشَيْتَ ، وحَابِ لامَشَيْتَ ، وحَابِ لا مَشَيْتَ .

وابْنَةُ حَوْبٍ أُمُّ تِسْعِينَ آزَرَتْ هِي ابْنَةُ عَوْبٍ أُمُّ تِسْعِينَ آزَرَتْ هِي ابْنَةُ حَوْبٍ أُمُّ تِسْعِينَ آزَرَتْ أَخَا ثِقَةٍ تَمْرِي جَبَاهَا ذَوَائِبُهُ (٣) يَصِفُ كِنَانَةً عُملَتْ مِنْ جِلْدبَعِيرٍ وَفيها تِسْعُونَ سَهْماً (١) ، وقولُه: أَخَا ثِقَةً ، وفيها تِسْعُونَ سَهْماً (١) ، وقولُه: أَخَا ثِقَةً ، يَعْنِي سَيْفاً ، وجَبَاهَا: حَرْفُها ، وفي يعني سَيْفاً ، وجَبَاهَا: حَرْفُها ، وفي كَلام (٥) بعضهم: حَوْبُ حَوْبُ ، وَفي إِنَّهُ يَوْمُ دَعْقٍ وشَوْبٍ (٦) لاَ لَعا لِبَنِي الشَّوْبِ اللَّهُ الْمَا لِبَنِي السَّوْبِ (٦) لاَ لَعا لِبَنِي السَّوْبِ اللَّهُ الْمَا لِبَنِي السَّوْبِ (١) لاَ لَعا لِبَنِي

(والحَوْأَبُ) ذَكَرَه الجوهريُّ هُنَا،

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۲۹ والسان .

<sup>(</sup>٢) السان .

 <sup>(</sup>۱) اللسان: العجر ما عدا حرف الطاء و في مطبوع التاج
 « لما لم يقل » والتصويب من اللسان والتكمأة وأشير
 إلى ذلك بهامش المطبوع .

<sup>(</sup>۲) بهامش المطبوع «ضبطه مخطه شكلا الأول بفتح الحاء وسكون الباء والثانى والثالث بكمرتين محت الباء والرابع بكسرة تحت الباء » وفي اللمان : وحكى بعضهم ... وضبط الثالث بكسر البساء والرابسع بكسرتين

<sup>(</sup>٣) اللسان والجمهرة ١ /٢٣١ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : تسعون سهماً فجعلها أمسًا السهام لأنها قد جمعها وقوله...

<sup>(</sup>ه) في اللَّمَانُ : وقال بعضهم في كلام له .

<sup>(</sup>٦) ضبطت في اللسان مرفوعة منونة .

قال ابن بَرِّى : وحقَّه أَنْ يُذْكُر فَى الْحَأْبِ وقد ذكر (فَى أَوَّلِ الفَصْلِ) وتقد ذكر (فَى أَوَّلِ الفَصْلِ) وتقدم في الشرح ما يَتَعَلَّق به هناك، وفي المَثَل «حَوْبَكَ هَلْ يُعْتَمُ بِالسَّمَارِ » وفي المَثَل «حَوْبَكَ هَلْ يُعْتَمُ بِالسَّمَارِ » أي ازْجُر زَجْرًا فَهَلْ يُبْطَأُ بِالسَّمَارِ » كَسَحَاب : لَبَنَّ كَثُرَ مَاوَّه ، أي إذا كسَحَاب : لَبَنَّ كَثُرَ مَاوَّه ، أي إذا كسَحَاب : لَبَنَّ كَثُرَ مَاوَّه ، أي إذا كنَّر كَثُر مَاوَّه ، أي إذا كنَّر بَنْ يَمْطُلُ ثُمَّ يُعْطِي قَلِيلاً ، استَدْرَكَه شيخُنا .

# (فَصْلُ الخَاءِ)

### [خ ب ب] \*

(الخَرْبُرُ) بالفَتْح (: الخَدَّاعُ) وهو (الجُرْبُرُ) كَقُنْفُذ، الذي يَسْعَى بيْنَ (الجُرْبُرُ) كَقُنْفُذ، الذي يَسْعَى بيْنَ الناس بالفَسَادِ، ورَجُلُ خَلُ خَلَّ ، وامْرَأَةٌ خَلَّةٌ (ويُكْسَرُ) أَوَّلهُ ، وأمَّا المَصْدَرُ فبالسكَسْرِ لاَ غَيْرُ، وقولُ شيخنا: صريح إطلاق المصنف كما يقتضيه اصطلاحه أن الخَبَّ إنما يقالُ بالفَتْح وصرَّح الجوهريّ بأنه يقالُ بالفَتْح والكسْرِ، ففي كلامه قُصُورٌ، عجيبٌ ، والكسْرِ، ففي كلامه قُصُورٌ، عجيبٌ ، وكأنَّه سَقَط من نسخته قولُه : ويكسر، وكأنَّه سَقَط من نسخته قولُه : ويكسر، رَجُلُ خَرَبُرُ العرب: رَجُلُ خَرِبُرُ العرب: رَجُلُ خَرْبُرُ العرب: خَدَاعٌ جُرْبُرُ العرب: رَجُلُ خَرِبُرُ العرب : خَدَاعٌ جُرْبُرُ العرب : العرب : خَدَاعٌ جُرْبُرُ الله الفَرْب : العرب : خَدَاعٌ جُرْبُرُ القَالَ العَرْب : خَدَاعٌ جُرْبُرُ اللهَ الفَرْب : الفَدَاعُ عَدْرُبُرُ اللهُ الفَدَاعُ الْعَرْبُ الفَاقِ الفَاقِ الفَاقِ الفَاقِ الفَدْ الفَاقُ الفَاقِ الفَدَاعُ الفَرْب : الفَدَاعُ الفَاقِ الفَاقِ الفَاقِ الفَاقِ الفَقَاقُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُ الفَاقُ الفَاقُ الفَقَاقُ الفَاقُ الفَاقُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُولُ الفَاقُولُ الفَاقُولُ الفَاقُ الفَاقُولُ الفَاقُولُ الفَاقُولُ

خَبِيتُ مُنْكُرٌ، وهو الخِبُّ والخَبُّ، قال الشاعر:

وَمَا أَنْتَ بِالخَبِّ الخَتُورِ وَلاَ الذِي الْمَا أَذَا اللهَ وَعَ الأَسْرَارَ يَوماً أَذَا عَهَا (١) وَفَى الحديث (لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خَبِّ وَفَى الحديث (لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خَبِّ وَلاَ خَائِنُ ) وَفَى آخَرَ (المُؤْمِنُ غِبِرٌ اللهُ مُنْ عُبِرٌ اللهُ وَمَا عُبِرٌ اللهُ وَالكَافِرُ خَبُّ لَئِيمٌ » فالغِرُّ : الذي كريم والكَافِرُ خَبُّ لَئِيمٌ » فالغِرُّ : الذي لا يَفْطُنُ للشَّرِ ، والخَبُّ ضِدُّ الغِرِّ وهو الخَدَّاعُ المُفْسِدُ ، ورَجُلُ خَبُّ ضَدُّ الغِرِّ وهو ويقال اللهُ عَبُّ ضَدُّ ، ويقال ابنُ الخَدَّاءُ وقال ابنُ سيرينَ : إنِّ لَيْ لَسْتُ بِخَبُولكنَّ الخَبُّ للمَّدِينَ : إنِّ لَسْتُ بِخَبُولكنَّ الخَبُّ لا يَخْدَعُنِي .

(و) الخَبُّ (:الحَبْلُ) بالحاء المهملة ، ويُوجدُ في بعض النسخ بالجيم (٢) وهو غَلَطُّ ، (مِنَ الرَّمْلِ اللَّاطِئُ ) اللاصقُ (بالأَرْضِ) ، نقله الصاغانيُّ .

(و) الخَبُّ (: سَهُ لللهِ بين حَرْنَيْنِ تَكُونُ فيه الكَمْأَةُ) ، قاله أبو عمرو ، وأَنْشَدَ لعَدِيِّ بنِ زيدٍ قال لنَدِيمِه عَبدِ هِنْد بن لَخْم .

<sup>(</sup>١) الليان

 <sup>(</sup>۲) فى اللسان بالحاء المهملة كالقاموس .

تُجْنَى لَكَ السَكَمْاَةُ رِبْعِيَّةً بالخَبِّ تَنْدَى فَي أُصولِ الْقَصِيصْ(١) بالخَبُّ رَبالضَّمِّ) لَغَةٌ في الخَبِّ بالفَّمِّ الغَةٌ في الخَبِّ بعض بالفَتْح ، كما نقله شيخُنا عن بعض شيوخه المُحَقِّقينَ (:لِحَاءُ الشَّجَرِ، والغَامِضُ من الأَرْضِ) والجَمَّمِ ، والغَامِضُ من الأَرْضِ) والجَمَّمِ ؛

(و) الخِبُّ (بالكَسْرِ : ع) كذا ضبطه الصاغائی، وأعاده المصنف فيما بعد أيضا، وضبطه غيره بالفتح، وقال : هو ماء لغنی بالکوفة، (و) هو أيضا ( : هيَجَانُ البَحْرِ) واضطرابه يقال : أصَابَهُمْ خبُّ، إذَا خبُّ بهم البَحْر، خبَّ يَخِب، في التهذيب يقال البَحْر، خبَّ يَخِب، في التهذيب يقال أصابَهُم الخبُّ، إذا اضطربت أمواج البَحْر، والْتوت الرِّيَاحُ في وقت معلوم تلجأ السُّفُنُ فيه إلى الشَّط، أو يُلقى تلجأ السُّفُنُ فيه إلى الشَّط، أو يُلقى الأَنْجَرُ (٢) ، (كالخباب، بالكَسْرِ) وهو تورانُ البَحْر، قالَهُ ابن الأَعْرَانِي، وفي الحَدِيث «أنَّ يُونُسَ عليه وعلى نبينا الحَدِيث «أنَّ يُونُسَ عليه وعلى نبيناً الحَدِيث «أنَّ يُونُسَ عليه وعلى نبيناً

أَفْضَلُ الصلاةِ والسلام لَمَّا رَكِبَ البَحْرَ أَخَذَهُمْ خِبُّ شَدِيدٌ » يقال : خَبَّ البَحْرُ إذا اضطرَبَ ، وفى الأساس : ومن المجاز : خَبَّ البَحْرُ : هَا جَ وَأَصَابَهُمُ الخِبُّ : الْتَوَتْ عليهمُ الرِّيحُ واضطرَبَ المَوْجُ .

(و) الخبُّ بالـكسر (الخـداعُ والخُبْثُ والغشُّ ) والفَسَادُ ، كالخَبَب مُحَرَّكَةً في قول ابن الأَعْرَابِيُّ ، وقــد خبُّ يَخبُّ خبًّا ، وهو بَيِّنُ الخبِّ وقد (خَبِبْتَ) يا رَجُــــلُ تَخَبُّ خبًّا (كَعَلَمْتَ) تَعْلَمُ عَلْماً ، ورَجُلُّمُ خَابٌ : مُدْغلٌ ، كَأَنَّهُ عَلَى خَابٌّ ، وفي حديث عُمَرَ «مَا تَكَلَّمَ أَحَدُ بِالفَارِسِيَّةِ إِلاَّخَبْ » (وخَبَّبُهُ): خَدَعَـهُ، والتَّخْبيبُ: إِفْسَادُ الرَّجُـــل عَبْدًا أَوْ أَمَةً لغَيْره ، ويقالُ خَبَّبَهًا ، فَأَفْسَدَهَا ، وخَبَّبَ فلانُّ غُلاَمي، أَى خَدَعَهُ، وقال أَبو بكر في قولهم : خَبُّبَ فلانٌ على فلانِ صَدِيقَه : مَعْنَاهُ: أَفْسَدَهُ عليه ، وأَنشد: أُمَيْمَة أَمْ صَارَتْ لقَوْل المُخَبِّب (١)

الميمة الم طنارك فقول المعتبب من و الخبَبُ مِنَ

<sup>(</sup>۱) اللمان ومادة (قصص) و في معجم البلدان (خبيب) .

 <sup>(</sup>۲) بهامش المطبوع « قوله الأنجر مرساة السفينة خشبات يفرغ بينها الرصاص المذاب نتصير كصخرة إذا رست رست السفينة معرب لنكر»

<sup>(</sup>۱) اللسان .

العَدْوِ ) أَى الإِسْرَاعِ فِي المَشْيِ ،(أُو) هو (كالرَّمَل)، مُحَرَّكَةً، قاله بعضُ اللُّغَويِّينَ (أُو) هو (أَنْ يَنْقُلَ الفَرَسُ أَيَامنَهُ جَميعاً وأَيَاسرَه جَميعاً ، أو ) هو (أَنْ يُرَاوِحَ بين يَدَيْـــهِ) ورجْلَيْه، وكذلك البَعيرُ ، والمُرَاوَحَةُ : أَنْ يَقُومَ على إِحْدَاهُمَا مَرَّةً ، وعلى الأَخْرَى مَرَّةً ، ( و ) قيلَ : الخَبَبُ : ( هُوَ السُّرْعَة ) ، وقد (خَبُّ) يَخُبُّ ،بالضَّم ، على غيرِ قَيَاس ، وقال شيخُنا : لأَنَّ القاعدةَ فى الفِعْــلِ المُضَــاعَفِ أَن يـــكونَ مضارِعُه بالكَسْرِ إِلاَّ ما شَذَّ فجاءَ بالضَّمِّ على خلاَف القياس، وهي ثمَانِيَة وعِشْرُون فِعْلا منها: خبُّ يَخُبُّ إِذَا عَدَا ( خَبًّا وخَبِيباً وخَبَباً ، واخْتَبُّ ) حكاه ثعلبٌ وأنشد:

مُذَكَّرَةُ الثَّنْيَا مُسَانَدَةُ القَسرَا جُمَالِيَّةٌ تَخْتَبُّ ثُمَّ تُنِيبُ (١)

(و) قد (أَخَبَّهَا) صاحِبُهَا، ويقال جَاءُوا: مُخِبِّينَ، تَخُبُّ بِهِم دَوَابُّهُمْ، وفي الحديث «أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَخَبَّ وفي الحديث «أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَخَبَّ ثَلَاثاً» وهُوَ ضَرْبُ مِنَ العَدْوِ، وفي

الحديث «وسُئلَ عَنِ السَّيْرِ بالجَنَازَةِ فَقَالَ : ما دُونَ الخَبَبِ » وفي حديث مُفَاخَرَة رِعَاء الإبلِ والغَنَم «هَلْ (١) تَخُبُّونَ أَو تَصِيدُونَ » أَرَادَ أَنَّ رِعَاء الغَنَم لا يَحْتَاجُونَ أَنْ يَخُبُّوا في الغَنَم لا يَحْتَابُونَ أَنْ يَخُبُّوا في آئارِهَا ، ورِعَاء الإبلِ يَحْتَاجُونَ إليه إذَا ساقُوهَا إلى المَاء .

( والخِسُبَّةُ مُثَلَّنَةً : طَرِيقَةً مِنْ رَمْلِ
أَوْ سَحَابِ ) ، وفي جِلْد : من ذَهَابِ
اللَّحْم ، ( أَوْخِرْقَةً ) طَوِيلَةً ( كالعِصَابَةِ ،
كالخَبِيبَةِ ) ، والخُبُّ بالضَّمِّ ، وهسذه
عن اللَّحْيَاني ، وأنشد :

لَهَا رِجْلُ مُجَبَّرَةً بِخُلِّ الْمُجَلِّرَةُ بِخُلِّ الْمُلَا وَأَخْرَى مَا يُسَتِّرُهَا أَجَاحُ (٢) وقال أبو حنيفة : الخُبَّةُ مِنَ الرَّمْلِ كَهَيْئَةِ الفَالِقِ غِيرَ أَنَّهَا أَوْسَعُ وأَشَدُّ انْتِشَارًا ، ولَيْسَتْ لها جِرَفَة ، وهي الخِبَّةُ والخَبِيبَةُ ، وقال غيرُه : الخِبَّةُ الفَريقةُ منَ الرَّمْلِ والسَّحَابِ ، بالكَسْرِ : الطَّرِيقةُ منَ الرَّمْلِ والسَّحَابِ ، وهي من الثَّوْبِ : شِلْ والسَّحَابِ ، وهي من الثَّوْبِ : شِلْ الطَّرَةِ ، الطَّرَّة ،

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (ثني).

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج ﴿ يَخْبُونَ أُو يُصِيْدُونَ ﴾ والمثبت من اللَّمان ، النَّمانة .

 <sup>(</sup>٢) اللسان ، وفي مطبوع التاج « رجل محمرة » والمثبت من اللسان ، وجهامش المطبوع « قال المجد الأجاح مثلثة الأول الستر » .

وقال الأَصْمعيّ :الخبَّةُ والطِّبَّةُ والخّبيبَةُ والطِّبَابَةُ : كُلُّ هـذَا طَرَائِقُ مِنْ رَمْلِ وسَحَابِ ، وأَنشدَ قولَ ذي الرمَّة : منْ عُجْمَة الرَّمْلِ أَنْقَاءُ لَهَاخِبَكُ (١) وَرَوَاهُ غيرُه: لَهَا حَبَبُ ، وهـي الطَّرَائِقُ أَيضاً ، وقد تقدُّم ذكرُه في مَحلّه، واخْتَبُّ منْ ثُوْبه خُبُّـةً أَى أَخْرَجَ ، وقال شَمرٌ : خُبَّةُ النَّوْبِ : طُرَّتُه . ( وثُوْبٌ أَخْبَابٌ وخبَبٌ ، كَعْنَب ) : خَلَقٌ (مُتَقَطَّعٌ) ، عن اللَّحْيَانيّ ، وحَبَائبُ أَيْضاً ، مثــلُ هَبَائبُ ، إذا تَمَزُّقَ. في الأساس «خبب»: إعْصِبْ يَدَكَ بِالخُبَّةِ ، وهي شبهُ طِيَّةٍ منَ الثوْبِ مُسْتَطيلَة ، وثُوْبٌ خَبَائبُ . ( وَالْخَبِيبَةُ : الشَّريحَةُ مَنَ اللَّحْمِ ) ،

(والخبيبة : الشَّريحة مِنَ اللَّحْمِ)، وقيل : الخَصِيلة منه يَخْلِطُهَاعَقَبُ، وخَبَائِب وقيل : كُلُّ خَصِيلة : خبيبة ، وخبَائِب المَتْنَيْنِ : لَحْمُ طَوَّارِهِمَا ، قال النابغة : فأَرْسَلَ عُضْفاً قد طَوَاهُنَّ لَيْلِةً فَأَرْسَلَ عُضْفاً قد طَوَاهُنَّ لَيْلِةً تَقَيَّظْنَ حَتَّى لَحْمُهُنَّ خَبَائِب (١) تَقَيَّظْنَ حَتَّى لَحْمُهُنَّ خَبَائِب (١)

والخَبَائبُ: خَبَائبُ اللَّحْمِ: طَرَائقُ تُرَى في الجلُّد منْ ذَهَابِ اللَّحْمِ . يقال: لَحْمُهُ خَبَائبُ أَيْ كُتَلُّ وزيَمٌ وقطَعٌ ونحوه، وقال أوسُ بن حَجَر : صَدِّى غائرُ العَيْنَيْنِ خَبَّبَ لَحْمَهُ سَمَائمُ قَيْظ فَهُوَ أَسْوَدُ شَاسفُ (٢) قال: خَبَّبَ لَحْمَهُ ، وَخَدَّدَ لَحْمَهُ أَى ذَهَبَ فَريئت له طَرَائقُ في جِــلده، وقسال أبو عبيسدة: الخَبيبَةُ: كُلُّ ما اجْتَمَع فطَالَ مِنَ اللَّحْم ، قال : وكُلُّ خَبِيبَةِ مِنْ لَحْم فهو خَصِيلَةً ، وفى ذراع كانت أو غَيْرِها، ويقال: أَخَذَ حَبِيبَةَ الفَخذ، ولَحْمُ المَثْن (٣) ، وقال الفراءُ: الخَبيبَةُ: القطْعَةُ من النُّوْبِ ، وقال غيرُه: الخَبيبَةُ: هي العصَابَةُ ، وفي الأَساس : ومن المجاز : قَطَعَ خُبَّةً منَ اللَّحْمِ أَى شَرِيحَةً منه ، (و) الخبيبة عَلَى مَا عَرَفْتَ (لَيْسَ بِصُوفٍ ، وغَلِطَ الجوهريُّ ، وإنَّمَا ) هو الجَنيبة بمعنى (الصَّــوف، بالجيم والنصون) والباء الموحدة، وقد تقسد م ذكره في مُحَلِّه ، وهسدا

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۸ واللمان وصدره : حیّ إذا جعلتْه بینَ أظْهُرُها وروایة دیوانه « أُنْبَاجٌ لها حَبِبَ » (۲) اللمان .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٠ «شقق لحمه » والشاهد في اللمان.

<sup>(</sup>٢) في اللسان «ولحم المتن يقال له الحبيبة، وهن الحبائب

الذي أَنْكَرَهِ المؤلفُ على الجوهري هو قولُ أَكْثَرِ أَنِمَّة اللغة ، وقد نقل في لسان العرب بعضاً منه ، قال :الخبيبة : صُوفُ الثَّنِيِّ ، وهو أَفْضَلُ مِنَ العقيقة ، وهي صُوفُ الثَّنِيِّ ، وهو أَفْضَلُ مِنَ العقيقة ، وهي صُوفُ الجَذَعِ وأَبْقَى وأَكْثَرُ ، وفيه أيضاً : وأخطأ الليثُ حيث ذكر في ترجمة «حنن» الحَنَّة : خرْقَة تُلبَسُهَا المَرْأَةُ فتُغطِّى رَأْسَهَا ، قال المَرْأَةُ فتُغطِّى رَأْسَهَا ، قال الخَبَّة ، وأمَّا بالحَاءِ والنَّونِ فَلاَ أَصْل الخَبَّة ، وأمَّا بالحَاءِ والنَّونِ فَلاَ أَصْل المَنْ أَمْ بالبَا التَّالِي .

(و) من المجاز (خَبَّ النَّبَاتُ) والسَّفَى ( :طَالَ وارْتَفَعَ) وخَبَّ الفَرَسُ والسَّفَى ( :طَالَ وارْتَفَعَ) وخَبَّ الفَرَسُ جَرَى (١) (و) خَبَّ ( الرَّجُلُ ) خَبَّا ( : مَنَعَ ما عِنْدَهُ و ) خَبَّ ( : نَزَلَ المُنْهَبِطَ مِنَ الأَرْضِ لِيُجْهَلَ مَوْضِعُهُ ) المُنْهَبِطَ مِنَ الأَرْضِ لِيُجْهَلَ مَوْضِعُهُ ) وَلاَ يُشْعَرَ به (بُخْلُا) ولُؤْماً ، (و) خَبَّ ( البَحْرُ : اضطرَبَ ) وتَللَطَمَتْ خَبَّ ( البَحْرُ : اضطرَبَ ) وتَللَطَمَتْ أَمُواجُه ، وقد تَقَدَّمَ ، (و) خَبَّ ( فُلاَنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

(والخُبَّسةُ بالضَّمِّ: مُسْتَنْقَعُ المَاءِ) تَنْبُتُ فِي حَوَالَيْهِ البُقُولُ .

(و) خُبَّةُ ( :ع) ويقالُ : اسْمُ أَرْضٍ، قال الأَخطل :

فَتَنَهْنَهُتْ عنه وَوَلَّى يَقْتَسَرِى رَمْلاً بِخُبَّةَ تَسَارَةً ويَصُومُ (١) وقال أبو حنيفة: الخُبَّةُ: أَرْضُ بَيْنَ أَرْضَيْنِ ، لا مُخْصِبَةً ولامُجْدِبَةً قال الراعى:

حَتَّى تَنَسَالَ خُبَّةً مِنَ الخُبَبُ (٢)
وعن ابن شُمَيْل: الخُبَّةُ مِن الأَرْضِ:
طَرِيقَةٌ لَيِّنَةٌ مِنْبَاتٌ (٣) ليست بحَزْنَة
ولاسَهْلَة ، وهي إلى السُّهُولَة أَدْنَى ، قال:
وَأَنْكَرَه لَّ أَبُو الدُّقَيْشِ ، قال: وزَعَمُوا أَنَّ ذَا الرُّمَّة لَقِي رُوْبَة فقال له: مامعنى قول الراعى:

أَنَاخُوا بِأَشُوالِ إِلَى أَهْلِ خُبَّةً طُرُوقاً وقَدُّ أَسْعَى سُهَيْلٌ فَعَرَّدًا (٤) قال: فَجَعَلَ رُوْبة يَدْهَبُ مَرَّهُ ها هنا ومرةً هاهنا إلى أن قال: هي أَرْضٌ بينَ المُكْلِئةِ والمُجْدِبَةِ ، قال: وكذلك هي ،

<sup>(</sup>١) في اللسان وخَـبَّ السَّفَى جرى

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٧ « بجبة وأشير سهامشه إلى الرواية المثبتة والشاهد في اللسان ومعجم البلدان ( خية ) .

<sup>(</sup>٢) الليان

<sup>(</sup>٣) في اللسان « لينة ميشاء »

<sup>(</sup>٤) اللسان وفيه « أقمى سهيل <u>۽</u> .

وقيلَ : أَهْل خُبَّة ، في بيت الرَّاعِي ، أَبْيَاتُ قليلةً ، والحُبَّةُ منَ المرَاعِي ، ولم يُفسَر لنا ، وقال ابنُ نُجَيْم : الخَبِيبةُ والخُبَّةُ كُلُّه واحِدٌ ، وهي الشَّقيقةُ بين حَبْلَيْنِ مِنَ الرَّمْلِ ، وأَنشد بيت الراعِي . قال : وقالَ أبو عمرو : خُبَّة : كَلاً ، والخُبَّةُ والخُبَّةُ مَكَانٌ يَسْتَنْقِعُ فيه المَاءُ (١) ، (و : بَطْنُ الوَادِي) (٢) كذا في النسخ ، وفي بعضها الوَادِي) (٢) كذا في النسخ ، وفي بعضها والمَخَبَّةُ : بَطْنُ الوَادِي (كالخبيبَةِ) والخُبَّة ، وفي الأَساس : ومن الجاز : والخَبيبَة ) الخَدُقُ الأَرْض ) . (والخبيبَة ) الخَدُقُ الأَرْض ) .

(والخَوَابُّ: القَرَابَاتُ) والصَّهْرُ، يقال: لى مِن فُلاَن خَوَابُّ، ولى فيهم خَوَابُّ، (وَلَ فيهم خَوَابُّ، (وَأَحِدُهَا خَابُّ) (٣)، وفى نسخة خابَّةٌ، والأَوَّلُ أَصَحُّ.

(وخَبْخَبَ) الرَّجُلُ إِذَا (غَدَرَ)، عن أَبِي عمرٍ و، (و) خَبْخَبَ ووَخْوَخَ إِذَا (اسْتَرْخَي بَطْنُه)، عن أَبي عمرٍ و أيضًا.

(و) خَبْخُبَ عنه (مِنَ الظّهِيرَةِ (اللهُورَةِ) وأَصْلَهُ خَبَّبَ بِثَلاثِ بَاءاتِ أَبْدَلُوا مِنَ البَاءِ الوُسْطَى خاءً ، للفَرْقِ بينَ فَعْلَلَ وفَعَلَ ، وإنّما زادُوا الخَاء من سائر الحروف لأنّ في الكلمة خاء ، من سائر الحروف لأنّ في الكلمة خاء ، وهذه عِلَّةُ جميع ما يُشْبِهُهُ مِنَ الكلماتِ. (والخَبْخُابِ) كالخَبْخُبة (: رَخَاوَةُ الشيءِ المُضْطَرِبِ) واضطرابه ، (وقد الشيء المُضْطَرِبُ) واضطرابه ، (وقد تخبخبَ ، و) تَخَبْخُب (بَدَنُه) إذا سَمِنَ ثم (هُزِلَ بَعْدَ السَّمَنِ) حتى يَشْرُخِي جِلْدُه فتَسْمَع له صَوْتًا مِنَ الهُزَالِ ، عن ابن دريد ، (و) تَخَبْخَب (الحَرَّ : سَكَنَ) بعضُ (فَوْرَته) . (الحَرَّ : سَكَنَ) بعضُ (فَوْرَته) .

(وإبلُّ مُخَبْخَبَةٌ بالفَتْح ) عَظِيمَةُ الأَجْوَافِ أَوْ (كَثِيرَةٌ) لا تُرَدِّ كَثَرةً، عن الأَصَمعيّ: وأَنشد:

حَتَّى تَجِى الخَطَبَهِ فَ الْخَطَبَهِ فَ الْخَطَبَهِ فِي الْخَطَبَهِ فِي الْمُبَخْبَخَةُ ، مَقْلُوبٌ (أَوْ) أَنَّهَا هي المُبَخْبَخَةُ ، مَقْلُوبٌ مَأْخوذٌ من بَخْ بَخْ أَي (سَمِينَةٌ حَسَنَةٌ ، مَلْ كُلُّ مَنْ رَآهَا قالَ) بَخْ بَخْ (مَا أَحْسَنَهَا)

<sup>(</sup>١) زاد بعدها في اللمان «فتنبت حواليه اللَّقول».

 <sup>(</sup>۲) في إحدى نسخ القاموس « والمَخَبَّــة ً
 بطن الوادى »

<sup>(</sup>٣) فى مطبوع القاموس «واحدها خابة» ومهامشه عن نسخة أخرى «خاب».

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس «وعن الظهيرة».

<sup>(</sup>٢) اللمان وتقدم في مادة (جبب)

ما أَسْمَنَهَا، إِعْجَاباً بها، فَقلَبَ، عن ابن الأَعْرَابيّ، أَو أَنَّها مُصَحَّفةٌ من المُجَبْجَبَة بالجيم،أَى عَظِيمة الجُبُوبِ(١) وقد تقدم الكلام عليه في جبب فراجعه.

(وَأَخْبَابُ الْفَحِثِ) بِالْكُسْرِ وَالْفَتْحِ مَعاً ( :الْحَوَايَا) هَلَمُ اللَّهُ وَالْفَتْحِ مَعاً ( :الْحَوَايَا) هَلَمُ السَّعمل مجموعاً ، والأَخْبَابُ بلَفْظِ جَمْع الْخَبُ ، أو الْخَبَبُ : موضع قُرْبَ مَكَّة ( وخِبُّ بالكسر ، و ) خُبَيْب قُرْبَ مَكَّة ( وخِبُّ بالكسر ، و ) خُبَيْب ( كَزُبير : موضعان ) همكذا نقله الصاغاني ، أما الأول فقد تقدم تحقيقه وأما الثاني فهو مَوْضِعٌ بمِصْر .

(والخُبَيْبَ اللهِ بنُ الزَّبَيْرِ) ابنِ العَوَّامِ عبِ عبِ اللهِ بنُ الزَّبَيْرِ) ابنِ العَوَّامِ عبِ اللهِ عبَ اللهِ عليه الله عليه الله عليه وسلم ، وهو المُرَادُ من قول الراعى : مَا إِنْ أَتَيْتُ أَبَ الْجَبَيْبِ وَافِدًا يَوْما أُرِيدُ لِبَيْعَتِى تَبْدِيدًا (وابْنُه) خُبَيْبُ بنُ عبداللهِ ، (أَوْ) (وابْنُه) خُبَيْبُ بنُ عبداللهِ ، (أَوْ) هُمَا أَبُو خُبَيْبٍ ( وأَخُوهُ مُضَعَبُ) بنُ هُمَا أَبُو خُبَيْبٍ ( وأَخُوهُ مُضَعَبُ) بنُ

الزُّبَيْرِ ، قال حُمَيْدٌ الأَرْقَطُ :

قَدْنِيَ مِنْ نَصْرِ الخُبَيْبَيْنِ قَدِي (١) فَمَنْ رَوَى الخُبَيْبِينَ على الجَمْعِ، يُرِيدُ ثَلاَثَتَهُم ، وقال ابن السُّكِّيت : يُرِيدُ أَبَا خُبَيْبِ ومَنْ كَانَ عَلَىرَأْيِهِ . (و) خَبَّابٌ (كشَدَّاد) اسمُ (قَيْنِ بِمَكَّةَ) زيــدَتْ شَرَفاً (كانَ يَضْربُ السُّيُوفَ) الجيَادَ ويَدُقُّهَا ، حتى ضُربَ به المَثَلُ، ونُسبَتْ إليه السُّيُوفُ (و) ممًّا ذَكَرَ أَهْلُ التَّوَاريـخ أَنْ (تَكَالَمَ الزُّبَيْرُ وعُثْمَانُ ) رَضِيَ الله عنهما في أَمْرِ منَ الأُمُورِ ، ( فقالَ الزُّبَيْرُ : إِنْ شئتَ تَقَاذَفْنَا ) منَ القَذْف ، وهــو الرَّهْيُ ، (فَقَالَ) عُثْمَانُ : (أَبِالْبَعَرِ يَاأَبَا عَبْد الله) ؟ كَأَنَّهُ اسْتَهْزَأَ بِهِ (قَالَ : بَلْ » بضَرْب خَبَّابِ ورِيشِ المُقْعَدِ » ) (٢) يَعْنِي بضَرْبِ خَبَّ ابِ السَّيْفَ، وبريش المُقْعَدِ النَّبْلَ ، ( والمُقْعَدُ) على

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان « الجنوب» وكذلك فى ما ة (جبب) أما فى مطبوع التاج فإنها : الجبوب ، وهى المثبتة .
 (۲) اللسان و الصحاح .

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (قدد) وفى مادة (لحد) حميد بن ثور وفى شرح الشواهد للعيبى ۳۸ «قاله حميد بن مالك الأرقط قاله الحوهرى، وقال ابن يعيش : قاله أبو محدلة » وذكر بعده مشطورين .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكر في اللسان في المادة ، وفي مادة (قعد) «والمتمد:
 رجل كان يريش السهام بالمدينة قال الشاعر :
 أبو سليمان وريش المقعد

صِيغَةِ المَفْعُولِ: اسمُ رَجُلُ (كَانَ يَرِيشُ السُّهَامِ ، وخَبَّابُ بنُ الأَرَتِّ) ابنِ جَنْدَلَةً بنِ سَعْدِ بن خُزَيْمَةً الخُزَاعِيُّ ، وقيلَ التَّمِيمِيُّ ، وهو أَصَحُّ ، أَبُو عَبْدِ اللهِ ، منَ السابقينَ في الإسلام ، وشَهِدَ بَدْرًا ثم نَزَلَ السكوفة ومات بها سنةَ سَبْع وثلاثينَ، (و) خَبَّابُ (بنُ إِبرَاهِمَ) وهو أَبُو إِبراهِيمَ الخُزَاعِيُّ، ذكره الطَبَرَانِيُّ ، (وعبْدُ الرحْمنِ بنُ خَبَّابِ ) السَّلَمِيُّ ، بَصْرِيٌّ ، رؤى عنه فَرْقَدُ أَبُو طَلْحَة حَـــدِيثًا مُتَّصِــلاً ( صَحَابِيُّونَ . وعبدُ الله وصالحُ وهلاَلٌ ويونُسُ الرَّافضــــيُّ ومحمـــدُ أَولادُ الخَبَّابِينَ ) أَمَّا عبدُ اللهِ بنُ خَبَّابٍ فهو من مَوَالِي بَنِي النَّجَّارِ ، ثِقَالَةً ، منَ الثالثة ، روى عن أبي سَعِيد ، وصالح ابنُ خَبُّ اب مِنْ شُيُوخِ الْأَعْمَشِ، البَصْرِيُّ مِن مَوَالِي عبدِ القَيْسِ، نَزَلَ المَــدَائِنَ، صَــدُوقٌ، تَغَيَّرَ بِأَخَرَة، ويُونُسُ بنُ خَبُّ اب، رَوَى عن عَطَاءِ ومُجَاهِدٍ، وهُو ضَعِيفٌ، قال الذُّهُبيُّ فِي الدِّيوَانِ : كَانَ سَبَّامِاً لِعُثْمَانَ رَضِي اللهِ

عنه ، وفي التقريب : الأسيدي مَوْلاَهُم السكوفي صَدُوق ، يُخْطِيء ، ورُمِي السكوفي صَدُوق ، يُخْطِيء ، ورُمِي بالرَّفْض ، ومُحَمَّد بن خَبَّاب الوليد بن بُكثر ) لحاجِب بن أَرْكِين ، قاله الدهبي ، التَّميمي السكوفي ، هسكذا ضبطه الدهبي وفي تقريب الحافظ : بالجيم الذهبي وفي تقريب الحافظ : بالجيم والنون ، وقال : لَيِّنُ الحسديث ، من الثامنة (وصالح بن عَطَاء بن خَبَّاب) الثامنة (وصالح بن عَطَاء بن خَبَّاب) ذكره الذهبي في المُشتَبِه ، (مُحَدِّثُونَ ) فإنه مذكور مع هؤلاء .

(و) خُبيْبُ (كُرُبيْرِ ابنُ يَسَافٍ)
ويقالُ أَسَافِ بنِ عُنْبَةً بنِ عمرُو
الخَرْرَجِيِّ، (و) خُبيْبُ (بنُ الأَسْوَدُ)
الأَنصاريُّ ، قال عَبدانُ : هُو بَدْرِیُّ ،
الأَنصاریُّ ، قال عَبدانُ : هُو بَدْرِیُّ ،
قاله ابنُ شاهینَ ، وقال أَبو موسی : هو
اللَّنصاریُّ الأَوْسِیُّ (وأَبُو عَبْدِ اللهِ)
الأَنصاریُّ الأَوْسِیُّ (وأَبُو عَبْدِ اللهِ)
الأَنصاریُّ الأَوْسِیُّ (وأَبُو عَبْدِ اللهِ)
عُبَیْبُ حَلِیفُ الأَنصارِ (الجُهَنِیُ ،
صَحَابِیُّونَ ، و) خُبیْبُ (بنُ سُلیمَانَبنِ

<sup>(</sup>١) لعلها وعن الصنائي ٥ .

سَمُرَةً) بن جُنْدُبِ أَبُو سُلَيْمَانَ الـكُوفيُّ ، مجهولٌ ، مِن السابعة ،(و) خُبَيْبُ (بنُ عبدِ اللهِ بن الزُّبَيْرِ) ،وقد تَقَدُّم ، وبه كانَ يُكْنَى وَالدُّه ، ثُقَةً عَابِدُ من الثالثة ، مات سنة ثلاث وتسعينَ (و) ابنُ أُخِيــهِ خُبَيْبُ (بنُ ثـــابت الجَوَادُ الفَصيحُ ) وهو ابنُ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيْرِ من ، وَلَدِه المُغِيرَةُ ، وَلاَّهُ المَّهْدِيُّ عَلَى المَّدِينَةِ (و) ابنُ عَمُّهِ خُبَيْبُ ( بنُ الزُّبَيْرِ بنِ عبدِ اللهِ ) ابنِ الزَّبيرِ ،(و) خُبَيْثُ ( بنُ عبد الرحمن )بن خُبَيْبِبن يَسَافِأَبُو الحَارِثِ المَدَنِيُّ (شيخُ مالكِ) بن أنس ، ثِقَةً ، منَ الرابعة (ومُعَاذُ بنُ خُبَيْب) الجُهَنِيُّ ، (وأَبُو خُبَيْبِ العَبَّاسُ بنُ) أَحْمَدَ (البرْتِيُّ)، بالكَسْر،(مُحَدُّثُونَ) وَهَاتُه فِي الصَّحابة خُبَيْبُ بِنُ عَديٌّ الشَّهِيدُ ، وفي المُحَدِّثِينَ :مُعَاذُ بنُ عبدِاللهِ ابنِ خُبَيْبِ الجُهَنِيُّ ، وعنــه مُسْلِمُ بنُ خَبَيْبٍ ، رَوَوُا الحَدِيثُ ، ومُحَمَّدُ بنُ إبراهيم بن خُبَيْبِ بنِ سُلَيْمَانَ بن سَمْرَة ، رُوَى عنه مَرْوَانُ بنُ جَعْفَرِ ، وعَمْرُو بِنُ خُبَيْبِ بِنِ عَمْرِو ، وخُبَيْبُ

ابنُ عبدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ المَدَنِيُّ، عن معاوية ، وعمرُو بنُ خُبَيْبِ بنِ الزَّبَيْرِ . فُسِبَ إِلَى جَدِّهِ . وهو خُبَيْبُ بنُ ثابِتِ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ . وهو خُبَيْبُ بنُ ثابِتِ ابن عبدِ اللهِ بنِ الزَّبَيْرِ ، قاله ابن ابرَ عبدِ اللهِ بنِ الزَّبيْرِ ، قاله ابن بكر ، وابنده الزَّبيرُ حَدَّثُ عن هِشَامِ ابن عُرْوَة ، وخُبيّبُ مَوْلَى الزَّبيرِ بنِ العَوَّامِ ، رَوَى عن مَوْلاَهُ .

# [خ ب ج ب]

(الخَبْجَبَةُ) بالخاءِ المعجمةِ وبعدَ الباءِ جِمْ ، أهمله الجماعة كلهم، وهو الباءِ جِمْ ، أهمله الجماعة كلهم، وهو السُمُ (شَجَرٍ) ، حُكِى ذلك (عَنْ) أبي القاسِم (السُّهَيْلِيِّ) في الرَّوْضِ (ومِنْه بقيعُ الخَبْجَبَةِ) كما يقولونُ: بقيعُ الغَرْقَد (بالمَدينَةِ) المُشَرَّفَةِ على ساكنها أفضلُ الصلاةِ والسلام ، وإنَّمَا سُمِّي أفضلُ الصلاةِ والسلام ، وإنَّمَا سُمِّي الغَرْقَد ، (أو هُو بجيمَيْنِ) كما كانَمَنْبِتَ الغَرْقَد ، (أو هُو بجيمَيْنِ) كما أشَرْنَا لله لذلك في ج ب ب ، فراجعُه ، وقد أعادَهُ المصنفُ أيضا في ب قي عما سيأتي .

[خ ت ر ب] \* (۱<sup>۱)</sup> (خُتْرُبُّ، كَقُنْفُذ) أَهمله الجوهَريّ وقال ابن دريد هو ( :ع) .

<sup>(</sup>۱) ذكر فى اللسان قبلها مادة (ختب) وأورد فيها «خنتب» أما التاج فستأنى فيه مادة ( خنتب )

( وخَتْرَبَه : قَطَّعَهُ ) تَقْطِيعاً ، (و) خَتْرَبَه بالسَّيْفِ (عَضَّاهُ) أَعْضَاءً .

[خ ث ع ب] ما النّحُاءُ والنّاءُ والنّاءُ المُثلّثةُ مفتوحةً مع التثليث (و) المُثلّثةُ مفتوحةً مع التثليث (و) كذلك (الخُنثُعْبَةُ بضَمّتَيْنِ) أَى بضم الخَاءِ والثاءِ هي (:النّاقَــةُ الغَزيرةُ النّجَاءُ والثاء هي (:النّاقَــةُ الغَزيرةُ اللّبَنِ) قال سيبويه: النونُ في خنثُعْبَة زائدةٌ وإن كانت ثانيةً ، لأنّها لو كانت ثانيةً ، لأنّها لو كانت خنثُعْبَة كأنست كجرد دَحْل كانت خُنثُعْبَة كأنست كجرد دُحْل بناءٌ معدومٌ ، وقد كجُرد دُحْل ، وجُرد دُحْل بناءٌ معدومٌ ، وقد أعاد المؤلفُ هذه المادة في النون لأجل أعاد المؤلفُ هذه المادة في النون الأجل أعاد المؤلفُ هذه المادة في النون الأجل التَنْبيهِ ، كما يسأتي .

وَالْخِنْثَعْبَةُ : اسْمُ للاسْتِ ، عَنْ كُرَاعٍ .

[خ د ب] \*

(خَدَبَه بالسَّيْفِ) يَخْدبهُ (١) خَدْباً

(ضَرَبَه، أَوْ) خَدَبَه: قَطَعَه، قالـه

أبو زيد، وأنشد:

بِيضٌ بِأَيْدِيهِمُ بِيضٌ مُؤَلَّلَ فَ لِلْهَامِ خَدْبُ ولِلأَّعْنَاقِ تَطْبِيقُ (٢) وقِيلَ: خَدَبَ إِذَا (قَطَعَ اللَّحْمَ دُونَ

(٢) الليان

العَظْم ). في التهدديد: الخَدبُ : الضَّرْبُ بالسَّيف يقطع اللحم دون العَظْم (أَوْ هُوَ) أَي الخَدْبُ ( :ضَرْبُ ) في ( الرَّأْسِ ) ونحوه (و ) الخَدبُ بالنَّابِ : شَقُّ الجِلْدِ مع اللَّحْم ، ولم يقيِّدُه في الصحاح بالنَّابِ ، والخَدْبُ ليقيِّدُه في الصحاح بالنَّابِ ، والخَدْبُ ( : العَضُ ) وخَدَبَتُهُ الحَيَّةُ تَخْدبُهُ ( ) خَدْباً : عَضَّتُهُ ، (و ) الخَدْبُ ( : الكَذبُ ) وقد خَدبُ ذبُ ( : الحَلْبُ الحَيْدُ ) فيما الخَدبُ ( : الحَلْبُ الحَيْدُ ) فيما الخَدبُ ( ) فيما الخَدبُ ( ) فيما يقالُ ، نقله الصاغاني الحَديثُ ( ) فيما يقالُ ، نقله الصاغاني الحَديث الحَديث الحَابُ الحَديثُ ) فيما يقالُ ، نقله الصاغاني الحَديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحديث الحدي

وقد أَصَابَتُهُ خَادِبَدَةً ، أَى شَجَّةً شَدِيدَةً ، أَى شَجَّةً شَدِيدَةً : شَديدَةً الْمَدِيدَةً : شَديدَةً (وَضَرْبَةً خَسَدْبَاءً : هَجَمَتْ عَسلى الجَوْف) وطَعْنَةً خَدْبَاءً ، كذلك ، وقيل : واسعَةً (وحَرْبَةً خَدْبَاءُ وَحَدبَةً كَفَرِحَة ) أَى واسعَةً الجُرْح ، ودِرْعٌ خَسدٌبَاء : واسعَةً أَوْ لَيِّنَةً ) قال كعبُ بن مالك واسعَةً أَوْ لَيِّنَةً ) قال كعبُ بن مالك الأَنْصَارِيُّ :

خَدْبَاءُ يَحْفِزُهَا نِجَادُ مُهَنَّسِدٍ صَافِي الحَدِيدَةِ صارِم ذِي رَوْنَقِ (٢)

 <sup>(</sup>۱) ضبط فی اللسان ضبط قلم بکسر الدال ، ومقتضی
 قاعدة الفیر و زبادی أنه مضموم الدال .

<sup>(</sup>١) ضبطت في اللمان ضبط قلم « تخديه ، بكسر الدال .

<sup>(</sup>٢) السان وفي الصحاح صدره .

يَخْفَزُهَا: يَدْفَعُهَـا، وعن ابن الأَّعْرابيُّ: نابُّ خَدِبُّ، وسَيْفُ خَدِبُّ، وَسَيْفُ خَدِبُّ، وَضَرْبَةُ خَدِبُّ، وَسَيْفُ خَدِبُّ، وَضَرْبَةُ خَدِبُّ، قَال بِشْرَ (١):

عَلَى خَدِبِ الأَنْيَابِ لَمْ يَتَنَلَّم والخَدْبَاءُ: العَقُورُ مِن كُلِّ الحَيَوَانِ: قاله ابن الأَعرابيّ.

(والخَدَبُ مُحَرَّكَةً: الهَوَجوالطُّولُ) وفي لسانه خَدَبُ ، أَى طُولُ ، (وهو خَدَبُ أَى طُولُ ، (وهو خَدبُ كَكَتف وأَخْدَبُ ومُتَخَدِّبُ)أَى أَهُوَجُ ، والمَرْأَةُ خَدْبَاءُ ، يقال : كَانَ بِنَعَامَةَ خَدَبُ ، وهو المُدْرِكُ الثَّأْرِ ، بِنَعَامَةَ خَدَبُ ، وهو المُدْرِكُ الثَّأْرِ ، أَى كَانَ أَهْوَجَ ، ونَعَامَةُ لَقَبُبَيْهَس ، والخُدْبَةُ بالضَّمِ : الطُّولُ كالخَدَبِ .

(والخِدَبُّ كَهِجَفَّ: الشَّيْسِخُ، و) الخِدَبُّ (: العَظِيمُ) الجَافِي قال: الخِدَبُّ يَضِيقُ السَّرْجُ عنه كَأَنَّمَا خِدَبُّ يَضِيقُ السَّرْجُ عنه كَأَنَّمَا يَمُدُّ رِكَابَيْهِ مِنَ الطُّولِ ماتِسِحُ (٣) وفي صفة عُمَرَ رضيي الله عنه وفي صفة عُمَرَ رضيي الله عنه «خِدَبُّ مِنَ الرَّجَالِ كَأَنَّهُ رَاعِيغَنَم » (خِدَبُّ مِنَ الرَّجَالِ كَأَنَّهُ رَاعِيغَنَم »

أَى عَظِيمٌ جَافَ ، (و) الْخِدَبُّ (: الضَّخْمُ مِنَ النَّعَامِ وَغَيْرِهِ) يَقَالَ: رَجُلٌ خِدَبُّ أَى ضَخْمٌ ، وجارِيَةٌ خِدَبَّةٌ ، ومنه قولُ أُمِّ عبد الله بنِ الحارث بن نَوْفَل : لأَنْكِحَنَّ بَبَّـــهُ (١) جَارِيةٌ خِدَبَّـهُ (١)

وبَعيرٌ خسدَبُّ : شَدِيدٌ صُلْبٌ ضَخْمٌ قَوِى . وف الأَساس ، ورَجُسلٌ وَجَمَلُ خِدَبُّ : كامِلُ الخَلْقِ شَدِيدُهُ . (و) الخِدَبُّ (: الجَمَلُ الشَّدِيدُ الصَّلْبُ) الضَّخْمُ القَوِى .

(والأَخْدَبُ: الطَّوِيـــلُ) والأَهْوَجُ والذى لاَ يَتَمَالَكُ مِنَ الحُمْقِ، قــال امرؤ القيس:

ولَسْتُ بِطَيَّاخَةً في الرِّجَالِ ولسُّتُ بِخِزْرًافَة أَخْسَدَبَا (٢) الخِزْرَافَةُ: الكَثِيرُ الكَلاَمِ الخَفِيفُ الرِّخْوُ، (و) الأَخْدَبُ (:الذِي يَرْكَبُ رَأْسَهُ) جَرَاءةً .

(والخَيْدَبُ : الطَّرِيقُ الوَاضِــــُ )،

<sup>(</sup>۱) هو بشرين أب خازم ديوانه ۱۹۷ وصدره إذا أرقات كأن أخطب ضالة (۲) اللمان « يمد ذراعيه » .

<sup>(</sup>١) اللسان والجمهرة ١/٢٤ وانظر مادة ( ببب) .

<sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۲۹ والسان وسادة (طیسخ ) ومادة (خزرف) وفی مطبوع التاج «بحرزافة» والتصویب مما سبق وكذلك حرفت السكلمة فی شرح البیت ·

حكاه الشَّيْبَانَّ ، قال الشاعر: يَعْدُو الجَوَادُ بِهَا في خَلِّ خَيْدَبَهِ قَ كُلِّ خَيْدَبَهِ قَ كُلِّ خَيْدَبَهِ قَ كُمَّ كَمَا يُشَقُّ إِلَى هُدَّابِهِ السَّرَقُ (١) كَمَا يُشَقُّ إِلَى هُدَّابِهِ السَّرَقُ (١) (و) خَيْدَبُ ( : ع مِنْ دِمَالِ بَنِي ( و) خَيْدَبُ ( : ع مِنْ دِمَالِ بَنِي سَعْد) قال العجّاج :

بِحَيْثُ ناصَى الخَبِرَاتُ خَيْدُبَا (٢) والخَيْدَبَةُ: الطَّرِيقَةُ، يقال: فلانٌ عَلَى طَرِيقَة صالِحَة وخَيْدَبَة ( وخيْدَبَتُهُ، أَيْ عَلَى طَرِيقَة صالِحَة وخَيْدَبَة ( وخيْدَبَتَه، أَيْ رَأْيِكُ) يقال: تَرَكْنُهُ وَخَيْدَبَتَه، أَيْ رَأْيَهُ ( و ) أَقْبِ لَ عَلَى خَيْدَبَتْكَ أَي رَأْيَهُ ( و ) أَقْبِ لَ عَلَى خَيْدَبَتْكَ أَي رَأْيَهُ ( و ) أَقْبِ لَ عَلَى خَيْدَبَتْكَ أَي رَأْيَهُ ( و ) أَقْبِ لَ عَلَى خَيْدَبَتْكَ أَي ( أَمْرِكَ الأَوْل ) قالَهُ أَبو زيد، كما رأيم لُكُنْ اللهُ اللهُ أَبو زيد، كما يقال : خُذْ في هِدْيَتِكَ وقِدْيَتِك (٣) أَي يقال : خُذْ في هِدْيَتِكَ وقِدْيَتِك (٣) أَي فيما كُنْتَ فيه .

(و) الخَدبُ (كالكَتِفِ: القَاطعُ) يقال: سَيْفُ خَدبٌ، وَنَابٌ خَدِبٌ، عَنِ ابن الأَعْرَابي .

(والتَّخَدُّبُ: السَّيْرُ الوَسَطُ) .

(و) عن الأصمعيّ : مِنْ أَمْثَالِهِمْ في الهلاكِ قولُهُمْ «وَقَعُوا فِي (خَدْبِاتٍ »

بكَسْرِ الدَّالِ) وضبطه الصَّاعَانَّ بفتحها ، أى فى (الهَسلاكِ، أَوْ) يُضْرَبُ فى (الخُرُوجِ) والانحِيَازِ (عن القَصْدِ) قالَهُ الأَصمعيّ أيضاً ، وقد تقدمت الإِشَارَةُ إليه فى «ج ذب» فراجعه. [] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه :

الخَدْبَاءُ: العَقُورُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ. والخُنْدُبُ ، بالضَّمِّ: السَّيِّيُّ الخُلُقِ.

[خ در ب]

(خَدْرَبُ) بالدَّال المهملة (كَجَعْفَرٍ) أهمـــله الجوهريُّ وصاحب اللسان، وقال ابن دريد: هو (اشمُّ).

## [خ ذ ع ب] \*

(خَذْعَبَهُ) (۱) أهمله الجوهسرى، وصاحب (۲) اللسان هُنَا، وقال ابن دُريد: خَذْعَبَهُ بالسَّيْفِ وبَخْسندَعَه (: قَطَعَهُ)، وأورده في اللسان في بخذع اسْتَطْرَاداً.

رُوالخُدْعُوبَةُ ، بِالضَّمِّ : القِطْعَةُ مِنَ القَرْعَةِ أَوِ القَّرْعَةِ أَوِ القَّرْعَةِ أَوِ الشَّحْمِ ) ، وهو في

 <sup>(</sup>١) اللمان والصحاح ، وفي المطبوع «يغدر الحواد»
 والمثبت مما سبق .

<sup>(</sup>۲) اللمانوملحقات ديوانه ۲۳

<sup>(</sup>٣) زاد فى اللمان «ورواه أبو تراب فى همملك يتك وفد يتك بالفاء

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس « بالذال المعجمة »

<sup>(</sup>۲) موجود في اللمان مادة (خلعب) خلعبه بالسيف وبتَخْذَعَه : ضَربه

اللسان في «خرعب» اسْتِطْرَادًا (١).

[خ ذعرب]

(خَدَعْرَبٌ كَسَفَرْجَلٍ: اشْمٌ)أَهمله البحوهريّ وابن منظور، ونقــــله ابن دريد وقــــال : زَعَمُوا، ولا أَدْرِي ما صِحَّتُه .

#### [خ ذ ل ب] (۲)

(الخِـنْلِبُ كَزِبْرِجٍ) هو بالذَّال المعجمة ، وفى لسان العرب والتكملة بالمُهْمَلَة ، وقد أهمله الجوهريّ ، وقال ابن دريد: هي (النَّساقَةُ المُسنَّةُ المُسْتَرْخِيَةُ) يقال: نَاقَةٌ خِذْلِبَةٌ ، أَى مُسْتَرْخِيَةٌ فيها ضَعْفٌ .

(والخَذْلَبَةُ: مِشْيَةٌ فيها ضَغْفٌ)، وهو من ذلك .

[خرب]\*

(الخَرَابُ ضِدُّ العُمْرَانِ) بِالضَّمْ(جِ أَخْرِبَةُ وخِرَبُ كَعِنَبِ) الأَّخِيرُ حُكِيَ (عن) أَبِي سُلَيْمَانَ (الخَطَّـابِيِّ) في

حَدِيثِ بِنَاءِ مَسْجِد المَدينَة «كَانَفيه نَخْلٌ وقُبُورُ المُشْركينَ وخرَبٌ ، فَأَمَرَ بالخرَب فَسُوِّيَتْ » وقال ابنُ الأَثِير: الخِرَبُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الخَاءِ وفَتْ حِي الرَّاءِ جَمْعَ خَربَة كَنَقَمَة ونِقَم ، ويجوزُ أَنْ يــــكونَ جَمْـعَ خِرْبَةِ بِكَسْرِ الخَاءِ وسُكُونِ الرَّاءِ عــلى التُّخْفِيفِ كَنِعْمَةٍ ونِعَمٍ ويجوزُ أَنْ يكونَ الخَربِ بفَنْــحِ الخاءِ، وكَسْرِ الراء كنَبِقَة ونَبِقٍ ، وكَلِمَة وكَلِم ، قال: وقد رُوِي بالحَاء المُهْمَلَة والثَّاء المُثَلَّثَة ، يُرِيدُ به المَوْضِعَ المَحْرُوثَ للزِّراعَــة . (و) الخَرَابُ (لَقَبُ زَكَرِيًا ابن أَحْمَدَ) هكذا في النسخ والصوابُ يَحْيَى (١) بَدَلَ أَحْمَــدَ (الوَاسطيِّ المُحَـــدُّث) عن ابن عُيَيْنَةَ (وهُوَ كَلَقَبِهِ) أَى ضَعِيفٌ ساقِطُ الرِّوايَةِ. (خَربَ) بالسكَسْرِ (كَفَرِح) خَرَاباً فهو خَرِبٌ، (وأَخْرَبَـه) يُخْرَبُـه، (وخَرَّبَهُ)، وفي الحديثِ « مِن اقْتِرَابِ السَّاعَةِ إِخْرَابُ العَامِرِ وعِمَارَةُ الخَرَابِ »

 <sup>(</sup>١) الذي أورده في اللسان مادة (خرعب) الحرءوبة :
 القطعة من القرعة والقثاء والشحم .

 <sup>(</sup>۲) جاءت في اللسان مادة (خدلب) « دالها مهملة »

<sup>(</sup>١) جاء هذا الصواب في إحدى نسخ القاموس أما الأصل ففيه « أحمد » .

الإِخْرَابُ أَنْ تَتْرُكُ الْمَوْضِعَ خَرِباً، والتَّخَرُّبُ الْمُخَرِّبِ التَّهَدُّمُ، وقد خَرَّبُهُ الْمُخَرِّبِ تَخْرِيباً، وفي الدَّعَاءِ «اللَّهُمَّ مُخَرِّبَ الدُّنْيَا ومُعَمَّرَ الآخِرَةِ» أَى خَلَقْتَهَا للْخُرَابِ، وخَرَّبُوا بَيُوتَهُمُ ، شُدِّدُ للمبالغَة أَو لفُشُو الفِعْلِ ، وفي التنزيل للمبالغَة أَو لفُشُو الفِعْلِ ، وفي التنزيل لأيخْرِبُونَ بَيُوتَهُم ﴾ (١) مَنْ قَرَأَهَا بالتَّشْديد فمعنا الله يُهَدِّمُونَهَا ، والقراءة بالتَّخْفيفِ ومَنْ قَرَأَ أَبِو عمرٍ ووَحْدَه بالتَّخْفيفِ وسَائِرُ القُرَّاءِ بالتَّخْفيف .

(والخَرِبَةُ كَفَرِحَة : مَوْضِعُ الْخَرَابِ)
يقال : دَارٌ خَرِبَة : أَخْرَبَهَا صَاحِبُهَا
(ج خَرِبَاتٌ وَخَرِبٌ كَكَتِف)، لَوْقَال
ككلِمَات وكلِم جمْع كلِمة كان
أَحْسَن كمَا لا يَخْفَى، وقال سيبويه :
فَعِلَةٌ لا تُكَسَّر، لقلَّنهَا في كلامِهِم
فَعِلَةٌ لا تُكسَّر، لقلَّنهَا في كلامِهِم
خَرِبَات ،أي الهَلاكِ ، والخَرِبَة (كالخِرْبَة (كالخِرْبَة بالكَسْرِ) ووى ذلك (عن الليث ج)
بالكسَّرِ) روى ذلك (عن الليث ج)
خِرَبُ (كعنب ) وهو أَحَد الأوجُهِ

الثلاثة ،وقد تقدم النقلُ عن ابن الأثير. (و) الخَربَةُ (قُرَّى بمصْرَ)كثيرةً منها (خَمْسُ بالشَّرْقيَّة) خَربَة القطفِ، وخَرِبة الأُتــل، وخَرِبَةُ نما، وخَرِبةُ زَافِرٍ ، وخَرِبة النكارية، هذه الخَمْسَةُ (١) بالشُّرْقيُّة ، إِحْدَاهَا المَوْقُوفَة على الخَشَّابِيَّة إِحْدى مدَارِسِ جامِع عمرِو ابنِ العاصِ ، وقَفَهَا السُّلْطَانُ صلاحُ الدين ِ يوسفُبنُ أَيُّوبُ وكانَ السِّرَاجُ البَلْقيني بُسَمِّيهَا العَامرَةَ، كمافىذَيْل قُضَاة مصْرَ للسَّخَــاويُّ ، (و) منهـــا ( : قَ بَالمُنُوفِيَّة ) (٢) تُسَمَّى بذلك، ومَوْضِعً بَيْنَ القُـدِسِ والخَلِيلِ (والخَرْبَةُ بالفَتْحِ ِ:الغِرْبَالُ )ويوجد في بعضِ النسخ الغرُّبَانُ بِالنُّونِ بَدَلِ اللَّهِم ، وهو خَطَأً (و) الخَرَبَةُ (بالتَّحْرِيكِ : أَرْضَ لِغَسَّانَ و: ع (٣) لِبَنِي عِجْلِ ، وسُوقٌ باليَمَامَةِ ) وفي بعض النسخ : وبالتَّحْرِيكِ أَرْضٌ بِاليِّمَامَةِ ، وسُوقٌ لِبُنِي عِجْلِ وأَرْضُ لغَسَّانَ و : ع ، (و) الخَرَبَـــةُ

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٢

<sup>(1)</sup> كذا والأنسب  $\alpha$  الحس  $\alpha$  كتمبير صاحب القاموس .

<sup>(</sup>٢) في القـــــــــاموس ضبطت بضم الميم وفي مادة (نوف) « مَــُدُوف قرية بمصر »

<sup>(</sup>٣) في القاموس « وموضع » يدل الرمز « ع »

( : العَيْبُ) والفَسَادُ في الدِّينِ كالخُرْبَةِ والخُرْبِ بالضَّمِّ فيهِما ، والخَرَب بالتَّحْرِيكِ (١)، وفي الحسديث «الحَرَمُ لاَ يُعينَدُ عاصِياً ولا فارًا بخَرَبَة » والمُرَادُ هنا الذي يَفِرُّ بشيءٍ يريدُ أَنْ يَنْفَرِدَ به ويَغْلِبَ عليه مِمَّا لا تُجيزُهُ الشَّرِيعَةُ ، وأَصْــلُ الخَرَبَةِ العَيْبِ ، قياله ابن الأَثيرِ ، والخَرَبَةُ: الكَلمَةُ القَبيحَةُ، يقالُ: ما جَرَّبَ عليه خَرَبَةً ، أَى كَلِمَةً قَبِيحةً ، (و) الخَرَبَةُ ( :العَوْرَةُ)، وفي حديث عبدالله «ولاً سَتَرْتَ الخَرَبَةَ » يَعْنى العَوْرَةَ (و)الخَرَبَةُ (: الذِّلَّةُ) (٢) والفَضيحَة والهَوَانُ ، وفي نسخة : الزَّلَّةُبَدَلِ اللِّلَّةِ . (و) الخِرْبَة (بالكَسْرِ :هَيْئةُ الخَارِبِ) لكن ضبطه التُّرْمِذِيُّ وقال: ويُرْوَى بكُسْرِ الخاءِ، وهو الشيءُ الـذي يُسْتَحْيَــا منه (٣) ، أو من الهَوَان

(٣) الغنى فى اللسان: قال : و قال الله منى : و قدر وى بيخرْية ،
 قال: فيجوز أن يكون بكسر الحاء وهو الشيء الذي يستحيامنه.

والفَضِيحَةِ ، قال: ويجوزُ أَن يكونَ بالفَتْــح ، وهو الفَعْلَةُ الوَاحِدَة منهما. (و) الخُرْبَةُ (بالضَّمِّ: كُلُّ ثَقْبِ مُسْتَدير) مثْل ثَقْب الأَذُن ، وقيلَ هو النَّقْبُ مُسْتَدبرًا كَانَ أُو غيرَه، وفي الحديث «أنَّهُ سَأَلَه رَجُلُعَنْ إِتْيَان النِّسَاءِ في أَدْبَــارهنَّ ، فقــالَ : في أَيِّ الخُرْبَتَيْن أَوْ فِي أَيِّ الخُرْزَتَيْنِ أَو في أَىِّ الخُصْفَتَيْنِ » يَعْـــنِي في أَيِّ الثَّقْبَتَيْنِ ، والثَّــلاَّثَــةُ بِمَعْنًى واحــد وكلاهما (١) قد رُوِي ، وخُرْبَةُ السِّنْديّ : ثَقْبُ شَحْمَة الأَذُن إِذَا كَانَ ثَقْباً غيرَ مخْرُوم ، فإِنْ كانَ مَخْرُوماً قيل : خَرَبَةُ السِّنْديِّ، (و) قيلَ: الخُرْبَةُ: (سَعَةُ خَرْق الأَذُن ، كالأَخْرَب )اسْمٌ كَأَفْكُل ، وأَخْرَبُ الأَذُن كَخُرْبَتَهَا ، (و) الخُرْبَةُ (منَ الإِبْرَة والاسْتِ): خُرْتُهَا، أَى (ثَقْبُهَا، كَخَرْبِهَا وَخَرَّابَتِهَا مُشَدَّدَةً ، ويُضَمَّان ، و ) الخُرْبَة هي (عُرْوَةُ المَزَادَة أَوْ أُذُنُّهَا، ج) أَى فى الـكُــلِّ (خُرَبُّ) بضَمًّ فَفَتْــح (وخُرُوبٌ، وهذه) عن أبي زيد(نادِرَةٌ

<sup>(</sup>١) في اللسان والخُرْبَة والخَرْبَة والخُرْبُ والخَرَبُ الفساد في الدين .

<sup>(</sup>٢) فى مطبوع القاموس «الزَّلَّة» وبهامشه عن نسخة أخرى « الزِّلَّة » هـنا وفى القاموس بعد كلمة الزلة » ج خَرَبات عركـة » . وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع من الناء .

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان » و كُلَّمها قد رويت »

و) هي (أَخْرَابٌ) قال أَبو عُبيل : الخُرْبَةُ: عُرْوَةُ المَزَادَةِ، سُمِّيتُ بها السندارتها، ولكُلِّ (١) مَزَادَة الْحُرْبَتَان وكُلْيَتَان ، ويقال : خُرْبَان ، ويُخْرَّزُ الخُرْبَان إلى الـكُلْيَتَيْن ، والخُرَّابَةُ كالخُرْبَة ، ويُخَفَّفُ، والتَّشْديدُ أَكْثِرُ وأَعْرَفُ فيه، والخُرْبَتَان : مَغْرَازُ رَأْسُ الفَخذ، قـال الجوهَريّ: الخُرْبُ: ثَقْبُ رَأْسِ الوَركِ ، والخُرْبَةُ مثلُه ، وكذلك الخُرَابَةُ ، وقد يُشَدَّدُ ، وخُرْبُ الوَرك وخَرَبُهُ: ثَقَبُهُ، والجَمْــعُ أَخْرَابٌ، وكذلك: خُرْبَتُه وخُرَابَتُه ، وخُرَّابَتُه ، والأُخْرَابُ : أَطرافُ [ أَعيـــار ] (٢) السَّكَتَفَيْنِ السُّفَلُ، (و) الخُرْبَةُ (وعَاءُ يَجْعَلُ فيه الرَّاعي زَادَهُ)، وقد تقدم في المُهْمَلَة مثلُ ذلكَ ، فانْظُرْه إِنْ لم يكنْ تصحيفاً ، (و) الخُرْبَةُ (: الفَسَادُ في الدِّينِ) والرِّيبَةُ ، وأَصْلُهَا: الغَيْبُ ، ويقـــالُ: ما فيــه خُرْبَــةٌ أَيْ عَنْبُ

(كالخُرْبِ) بالضَّمِّ. (ويُفْتَحَانِ). والخَرْبِ، بالتَّحْرِيك، ويقال: مَارَأَيْنَا مِنْ فلانِ خُرْبَةً وخَرَباً مُنْذُ جَاوَرَنَا، أَى فَلانَ خُرْبَةً وخَرَباً مُنْذُ جَاوَرَنَا، أَى فَسَادًا فَى دِينِهِ وشَيْناً، وقد تقلل مَا يتعلَق به، وجاء في سياق البُخَارِيِّ أَنَّ الخَرَبَةَ: الجِنَايَةُ والبَلِيَّةُ .

(وخَرَبَهُ: ضَرَبَ خُرْبَتَهُ) وهـى مَغْرِزُ رَأْسِ الفَخِذِ أَو عَيْرِ ذَلْكَ حَسْبَمَا ذُكِرَ آنِفاً.

(و) خَرَبَ الشيءَ يُخْرُبُهُ خَرْبِاً (: ثَقَبَه أَوْ شَقَّهُ) .

(و) خَرَبَ (فلانٌ: صَارَ لِصَـــُّا) والخَارِبُ: مِنْ شَدَائِدِ الدَّهْرِ .

(و) خَرَبَ (السَّدَّارُ: خَرَّبَهَ ا، كَانَّخُرْبَهَا) الأُولى لغة في الاثنين، عمرو، ومن عن ابن الأعرابي، وأبي عمرو، ومن المجاز: هُوَ خَرِبُ الأَمَانَة، وعِنْدَهُ تَخْرَبُ الأَمَانَة، كذا في الأَساس.

(و) خَرَبَ فلانٌ إِبِلَ (١) فلان يَخْرُبُ خِرَابَةً مِنْسلُ كَتَبَ يَكْتُبَ

<sup>(</sup>۱) في اللسان «قال أبو عبيد والذي نعرف في الكلام أنها الخُرْبَةُ وهي عروة المزادة ... قال أبوعبيدة لسكل مزادة ... الغ ثم قال قال أبو عبيد المعروف في كلام العرب أن عروة المزادة سبيت بذلك لاستدارتها .

<sup>(</sup>٢). زيادة من اللسان

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع «وخرب فلان اخ الذي في الصحاح المطبوع الذي بيدي خرب فلان بابل فلان ا ه مدي بالباء موافقاً لما في المن فلمل ما وقع له نسخة أخرى«

كَتَابَةً ، قاله الجوهرى ، وقال اللَّحْيَانَى : خُرَبَ فلانُ (بِإِبِلِ فلان ) يَخْرُبُ بِهَا (خَرَابَةً ، بالكَسْرِ والفَتَّعِ ، وخَرْباً وخُرُوباً ) أَى (سَرَقَهَا) ، قالَ : هكذا وخُرُوباً ) أَى (سَرَقَهَا) ، قالَ : هكذا جياء متعدِّياً بالباء ، وقد رُوى عن اللحياني متعدِّياً بغير الباء أيضاً ، وأنشد

أَخْشَى عَلَيْهَا طَيِّنًا وأَسَدَا وَخَارِبَيْنِ خَرَبًا فَمَعَدَا اللهُ إِلاَّ رَقَدَا (١) لاَ يَحْسِبَانِ اللهُ إِلاَّ رَقَدَا (١) لاَ يَحْسِبَانِ اللهُ إِلاَّ رَقَدَا (١) والخَارِبُ: سارِقُ الإبلِ خاصَةً، ثم نُقلَ إِلَى غيرِهَا اتِّسَاعاً ،قال الشاعر: إنَّ بِهَا أَكْتَلُ أَوْرِزَامَا غُورِزَامَا خُويْرِبَيْنِ يَنْقُفَانِ الْهَامَا (٢) خُويْرِبَيْنِ يَنْقُفَانِ الْهَامَا (٢) قال أَبو منصور: أَكْتَلُ ورِزَامٌ: تَصْغِيرُ «خَارِبَانِ ، أَى لِصَّانِ ،وخُويْرِبَانِ مَحْرَبَانِ » صَغَّرَهُمَا ، والجَمْعُ رَبَّانِ » صَغَّرَهُمَا ، والجَمْعُ خُرَّابٌ .

(والخَرَبُ ، مُحَرَّكَةً : ذَكَرُ الحُبَارَى و ) قيل : هو الحُبَارَى كُلُّهَا ، والخَرَبُ (٣)

مِنَ الفَرَسِ ( : الشَّعَرُ المُقَسَعِرُ فَ الخَاصِرَةِ قَالَهُ الخَاصِرَةِ قَالَهُ الأَصَمَعَى ، وأنشد :

طَوِيهِ لَهُ الْحِدَاءِ سَلِيمُ الشَّظَهِ الْحَرَبُ (١) كَرِيمُ الْمِرَاحِ صَلِيبُ الْخَرَبُ (١) السَّعَدُ الْحَرِيمُ الْمِرَاحِ صَلِيبُ الْخَرَبِ ، وهو التقدَّم (٢) من عُنْقِه (أو) الشَّعَدُ المُخْتَلِفُ وَسَطَ الْمِرْفَقِ) (٣) منه ، قال أبو عبيدة : دَائِرةُ الْخَرَبِ ، وهي الدائرةُ التي تحونُ عندَ الصَّقْرَينِ ، وَدَائِرَتَا الصَّقْرَيْنِ هُمَا اللتَانِ عندَ الصَّقْرَينِ ، وَدَائِرَتَا الصَّقْرَيْنِ هُمَا اللتَانِ عندَ الحَجَبَتَيْنِ وَالقُصْرَيْنِ (جَأَخْرَابُ وَحِرْبَانُ ، بكَسْرِهِما) الأَخيرةُ وَخِرَابُ وَحِرْبَانُ ، بكَسْرِهِما) الأَخيرةُ عن سيبويه ، قال الراجز :

تَقَضِّىَ البَازِى إِذَا البَازِى كَسَرَ الْبَازِي كَسَرَ أَبْصَرَ خِرْبَانَ فَضَاءٍ فَانْكَدَرْ (٤)

والخَرْبُ في الهَزَج : أَن يَدْخُلَ الجُزْءَ الخَرْمُ والكَفُ معاً، فيَصِيرَ مَفَاعِيلُنْ إِلَى فاعِيلُ فينقلَ في التقطيع إلى مَفْعُولُ، وبينتُه :

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (معد) .

<sup>(</sup>٢) اللمان والجمهرة ١ /٢٣٣ ومادة (كتل).

<sup>(</sup>٣) في مطبوع التاج « أو الخرب » و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة

<sup>(</sup>٢) في التكسلة: وهي ما تقدم، أما اللسان فكالأصل .

<sup>(</sup>٤) و إحدى نسخ القاموس « وسط مرفقه »

<sup>(</sup>٤) هو للعجاج ديوانه ١٧ واللسان وانظر مادة (نضض) ومادة (قضي).

لو كان أبو بشر أميساه (۱) أميسرا ما رضيناه (۱) فقولُه: «لَوْ كَان» مفعُولُ ، قال فقولُه: «لَوْ كَان» مفعُولُ ، قال أبو إسحاق : سُمِّى أَخْرَبَ لذَهَابِ أَوَّلهِ وَآخِرِه ، فكانَّ الخَرَابَ لَحِقَه لذَلك ، وقد أهمله المؤلف .

(والخُرْبَاءُ: الأُذُنُ المَشْقُوقَةُ الشَّحْمَةِ
و) أَمَةٌ خَرْبَاءُ، والخَرْبَاءُ: (مِعْزَى فَرُبَتِهَا طُولٌ خُرِبَتُ أَذُنُهَا، وليسَ لِخُرْبَتِهَا طُولٌ خُرِبَتُ المَشَعُوقُ فَكُرْبَتِهَا الْمُشَعُوقُ وَلاَ عَرْضٌ، والأَخْرَبُ: المَشَعُوقُ الأَذُنِ) وكلا عَرْضٌ، وفي حديث الثَّقْبِ فهو أَخْرَمُ، وفي حديث على هذه على «كأني بِحَبَشِي مُخْرَب على هذه السَّعْبَةِ » يَعْنِي مَشْقُوقَ الأُذُنِ، يقال: مُخَرَّبٌ ومُخَرَّمٌ، وفي حديث المُغيرةِ السَّعْبَةِ » يَعْنِي مَشْقُوقَ الأُذُنِ، يقال: «كأنَّهُ أَمَةٌ مُخَرَّبةً » أَى مَثْقُوبَةُ الأَذُنِ. والخُرَبُ: جَمْعُ خُرْبَةِ ، هِي النَّقْبَةُ ، وأَنشَد ثعلبٌ قولَ ذي الرَّمَة : وأنشَد ثعلبٌ قولَ ذي الرَّمَة : وأنشَد ثعلبٌ قولَ ذي الرَّمَة : وأنشَد ثعلبٌ قولَ ذي الرَّمَة :

كَأَنَّهُ حَبَشِىًّ يَبْتَغِى أَثَــــــرًا أَوْمِنْ مَعَاشِرَ فَى آذَانِهَا الخُرَّبُ (٢) ثم فسَّره فقال : يصفُ نُعاماً ،

شُبّهه برجُل حَبَشيُّ لسواده، ويَبتغي أَثَرًا لأَنَّه مُدَلَّى الرَّأْسِ، وفي آذانهـــا الخُرَبُ، يَعْنَى السِّنْدَ، (واللصِّدُرُ الخَرَبُ، مُحَرَّكَةً) أَى مصدر الأَخْرَب (و) أُخْرُبُ بلالام و (بضَمُّ الرَّاء) ويُرُوك بفَتحها : (ع) في أرض بني عامر بن صَعْصَعَةً ، وفيه كانت وَقْعَةُ بني نَهْدِ ببني عامرِ ، قال امرؤ القَيْس : خَرَجْنَا نُعَالِي الوَحْشِ بَيْنَ ثُعَالَة وبَيْنَ رُحَيُّاتِ إِلَى فَــجُّ أُخْرُب إِذَا مَا رَكَبْنَا قُــالَ وَلْدَانُ أَهْلُنَـا تَعَالَوْا إِلَى أَنْ يَأْتِيَ الصَّيْدُ نَحْطب (١) (و) خَرُّوب (كَـكَمُّون : ع) ، قال الجُمَيْتُ الإسلامي: مَا لأُمَيْمَةَ أَمْسَتْ لاَ تُسكَلِّمُنَ مَجْنُونَةٌ أَمْ أَحَسَّتْ أَهْـلَ حَرُّوبِ مَرَّتْ برَاكب مَلْهُوز فَقَالَ لَهَــا ضُرِّى الجُمَيْحَ ومَسِّيه بتَعْديب (٢)

<sup>(</sup>١) السان

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۹ و اللسان .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۳۸٦ والاول منهما في المقاييس ۲ /۱۷۵ وفي التكملة « رخيـــات » وتحت الحـــاء حاء وعليها «معا» أي رخيات » « ورحيات »

<sup>(</sup>٢) اللــان والتكملة وروايته فيها : أُمْسَتْ أُمَامَيّة صَمَنْتًا مَا تُكُمَلُّمنِــا

وانظر المفضليات كالتكملة وأثير إلى ذلك جامش المطبوع.

يقولُ: طَمَحَ بَصَرُهَا عَنِّى فَكَأَنْهَا تَنظُرُ إِلَى رَاكَبِ قَدْ أَقبلَ مِن أَهْلِ تَنظُرُ إِلَى رَاكَبِ قَدْ أَقبلَ مِن أَهْلِ خَرُّوبٌ ( : فَرَسُ النَّعْمَانِ خَرُّوبٌ ( : فَرَسُ النَّعْمَانِ ابن قُريد عبن الحارث ، أحد بنى جُشَمَ ابن بكْرٍ ، قال الأَخْطَل :

فَوَارِس خَرُّوبِ تَنَاهُوَا فَإِنَّمَا أَخُو المَرْءِمَّنْ يَحْمِى لَهُ ويُلاَئِمُهُ (١) (و) خَرَبُّ (كَجَمَا : ٤)، قال

(و) خَرَبٌ (كَجَبَل :ع)، قال امروُ القيس:

لِمَنِ الدَّارُ تَعَفَّتُ مُذْ حِقَ بِ لَمَنَ الدَّارُ تَعَفَّتُ مُذْ حِقَ بِ الْفَرْدِ أَقْوَتُ فَالْخَرَبُ (٢) وَهُوَ أَبْرَقُ طَوِيلٌ فَى دِيارِ بنِي قلتُ : وهُوَ أَبْرَقُ طَوِيلٌ فَى دِيارِ بنِي كَلَابٍ بَيْنَ سَجًا والثُّعْلِ ، يقال له : خَرَبُ الْعُقابِ .

(و) خِرِبَّانُ (كعفتَّان) (٣) كالخَرَبِ مُحَرَّكَةً (:الجَبَانُ)، وهو مجازٌ، الشُعِيرَ مِنَ الخَرَبِ وَاحِد الخِرْبَانِ. وهو خَرِبُ العَظْمِ: لأَمُخَّ فيه ، كذا في الأساس.

(و) الخُرَيْبَةُ بالتصغيرِ (كجُنيْنَةٍ)

(٣) في القاموس "كالعيفينيّان".

جاء ذكرُها في الحديث (: ع)وقيل: مَحَلَّةٌ (بالبَصْرَةِ) يُنْسَبُ إليها خَلْقٌ كثيرٌ (ويُسَمَّى البُصَيْرَةَ الصُّغْرَى) والنسبُ إليه خُرَيْبِيٌّ، على غيرقياس، وذلك أَنَّ ما كَانَ على فُعَيْلَةَ فالنَّسَبُ إليه إلا ماشَذَّ، كهذا ونحوه.

(و) خَرِبُ (كَكَتِفِ): ماءَةٌ بنَجْد لبنى غَنْم بن دُودَانَ، ثَم لبنى الكَذَّاب (١) (جَبَـلُ قُرْبَ تِعَارَ) نحو مَعْدَن بَنِى سُلَيْم (وأَرضُ) عَرِيضةٌ (بَيْنَ هِيتَ والشَّأْم و:ع بَيْنَ فَيْدَ و) جَبَلِ السَّعْدِ على طريق كانت تُسْلِمُ إلى (المَدِينَة) (٢)

(و) الخَرِبُ (: حَدُّ مِنَ الجَبَلِ خَلَامِنَ الجَبَلِ خَلَارِجٌ ، و) الخَرِبُ (: اللَّجَفُ مِنَ الأَرْضِ) وبالوَجْهَيْنِ فُسِّر قَوْلُ الراعى: فَمَا نَهِلَتْ جَمَامَه فَمَا نَهِلَتْ حَتَّى أَجَاءَتْ جِمَامَه إلَى خَرِبِ لاَقَى الخَسِيفَةَ خَارِقُهُ (٣)

(۱) الذي في معجم البلدان (الخربة) ماء يقال له الخربة وهي لنفر من بني غنم بن دودان يقال لهم بنو الكذاّب، وفوقها ماءة يقال لها القليب » أما الخرب فهو جهلترب تعار، هذاوني المطبوع «ثم لبني الكتاب» والتصويب عاسق .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ه ۲۹ والتكملة

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹۳ والتكملة وق ديوانه ويقال إنهالعمرو بن ميناس المرادى ودو مخضرم.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان «على طريق يسلك إلى المدينة ».

<sup>(</sup>٣) اللسان وفي مطبوع التاج « فما نهكت » والتصويب من اللسان .

كذا في لسان العرب.

والخُرْبُ بالضَّمِّ: مُنْقَطَعُ الجُمْهُورِ المُشْرِفِ من الرَّمْلِ يُنْبِتُ الغَضَّى . (وأُخْرَابُ : ع بنَجْد) قال ابن حَبِيب : الأَخْرَابُ : أُقَيْرِنُ أَحْمَرُ (١) بَيْنَ السَّجَا والثَّعْلِ وحَوْلَهُمَا، وهُنَّ لِبَنِي الأَضْبَط وبني قُوَالَةَ ، فما يَلَى الثُّعْلَ لبني قُوَالةً بنِ أَبِي رَبيعَةً ، ومَا يَلِي سَجاً لبنى الأضبطِ بن كِلاب، وهما (٢) من أَكْرَم مياه نَجْدُوأَجْمَعه لبني كِلاَبِ، وسَجًّا: بِئُرٌ بَعِيلَةُ القَعْرِ عَذْبَةُ الماء ، والثُّعْلُ أَكْثَرُهُمَا ماءً ، وهي شَرُوبٌ ، وأَجَلَى : هَضَبَاتٌ ثَلاَتٌ على مَبْدَأَة من الثُّعْل، وسيأتي بيانها في مَحَلِّهَا ، قال طَهْمَـــانُ بنُ عَمْرِو الـكلاَبيّ :

لَنْ تجِدَ الأَخْرَابَ أَيْمَنَ مِن سَجاً إِلَى النَّاسِ عامِرُهُ (٣) إِلَى النَّاسِ عامِرُهُ (٣) ورُوى أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رضى الله عنه قال لراشد بن عبد رب الله عنه قال لراشد بن عبد رب (١) في المعجم "حُمْر "

(٢) في المطبوع «وهي » والمثبت من المعجم .

السُّلَمِيّ (۱): أَلاَ تَسْكُنُ الأَّخْرَابَ ؟ فقال: ضَيْعَتِي لا بدَّ لِي منها، وقيل: الأَخْرَابُ في هَلَا بدًا المَوْضِعِ اللهُّ اللَّغْرَابُ في هَلَا عَزْوَلٍ: مَوْضِعٍ اللهُ للتُّغُورِ، وأَخْرَابُ عَزْوَلٍ: مَوْضِعً في للتُّغُورِ، وأَخْرَابُ عَزْوَلٍ: مَوْضِعً في للتُّعْرَابُ عَزْوَلٍ: مَوْضِعً في للتُعْرَابُ عَزْوَلٍ: مَوْضِعً في للتُعر جَميل:

حَلَفْتُ لَهَا بِالرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنْسَى وَمَا سَلَكَ الأَّخْرَابَ أَخْرَابَ عَزْوَرِ (٢) كذا في المعجم .

(وذُو الخَرِبِ ككَتِفِ: ة بِسُرَّ مَنْ رَأَى) وهو صُقْعَ كَبِيرٌ .

(وخَرْبَى كَسَكْرَى: ع) (٣) كسان يَنزِلُه عَمرُو بن الجَمُوحِ

( وحَرِبةُ المُلْكِ (٤) كَفَرِحَة : قُرْبَ قِفْط) بالصَّعِيدِ الأَعْلَى ، قِيلً على سَنَّةً مَرَاحِلَ منها ، وهناكَ جَبكانَ يقال لأَحَدهما : العَرُوسُ ، ولسلاّ خَرِ : الخَصُوم (٥) ( بها ) مَعْدِنُ ( الزُّمُرُّذِ )

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (أخراب ، ثعل ) هذا وفى المطبوع «من شجا» والتصويب من المعجم .

 <sup>(</sup>١) في مطبوع التاج « الأسلمي » والتصويب من المعجم .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۰۷ وفی معجم البلدان ضبط عرور وکذلك
 قبل البیت بفتح العین وضم الزای .

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس «ككسرك»

<sup>(</sup>٤) « المُلْك » ضبطت في معجم البلدان والتكملة ضبط قلم « الملك » وضبط المنبت من القاموس

<sup>(</sup>ه) في المطبوع من التاج « الحضرم » والمثبت من معجم البلدان .

الأَخْضَرِ ، لَمْ يَنْقَطِعْ إِلاَّ عَنْ قَرِيبٍ. (وخَرُّوبَةُ مُشَدَّدَةً: حصْنٌ) بساحل الشَّأْمِ ( مُشْرِفٌ على عَكَّا) وهو عـــلى تَلُّ عـال ، كان به مُخَيَّمُ المَلك المُجَاهِدِ صلاحِ الدين يوسفَ بن أَيُّوبَ واسْتُشْهِدَ به خَلْقٌ كَثيرٌ ، ولها واقعةٌ عَجِيبَةٌ ذكرها الإِمَام أَبوالمحَاسِن يوسفُ بن رافِع ِ بن تميم ِبنشدّاد قاضي حَلَبَ في تاريــخه .

(واسْتَخْرَبَ: انْكَسَرَ منْ مُصيبَةٍ) واسْتَخْرَبَ السِّقَـاءُ: تَثَقَّبَ، (و) اسْتَخْرَبَ (إليه: اشْتَاقَ) وَوَجِدَ لفرَاقه. (ومَخْرَبَةُ بنُ عَديًّ كَمَرْ حَــلَة) الجُذَامِيُّ أَخُو حَارِثَةَ مِنْ بَنِي الضَّبَيْب الذينغَزَاهُمزيدُ بنُ حارثَةَرضي الله عنه . (ومُخَرِّبَةُ كَمُحَدِّثَة) (١) لَقَبُ (مُدْرِك بن خُوطِ) العَبْدِيِّ (الصَّحَابِيِّ) وجُّهَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى أَزْدعُمَانَ (وكذَلك أَسْمَاءُ بنْتُمُخَرِّبَةَ) ابنِ جَنْدَلِ بنِ أُبَيْرِ ، وهي أُمُّ عَيَّاشِ وعبد الله ابْنَىْ (٢) أَبِي رَبِيعَةَ المَخْزُومِيّين الصَّحَابِيِّين ، وأُمُّ الحارِثِ وأَبِيجَهْل

ابْنَىْ هِشَام بنِ المُغِيرَة (و) قيلَ: أَسْمَاءُ بِنْتُ (سَلاَمَةَ بن مُخَرِّبَةَ بن جَنْدُل ِ) بنِ أُبَيْرِ بنِ نَهْشَــل بنِ دَارِمٍ ( وٱلمُثَنَى بَنُ مُخَرِّبَةَ العَبْدِيّ رَفِيقُ سُلَيْمَانَ بنِ صُرَدَ، خَرَجَ مع التُّوَّابِينَ في ثلاثمائة من أهل البَصْرَة. (والخَرُّوبُ كَتَنُّور) نَبْتُّمَعْرُوفٌ، (والخُرْنُوبُ) بالضَّمِّ عَـلى الأَفْصَح (وقَدْ تُفْتَحُ هذه) الأَخيرَةُ ، وهي لُغَيَّةُ ، واحدَتُهُ: خُرْنُوبَةٌ أَبْدَلُوا النُّونَ من إِحْدَى الرَّاءَيْنِ كَرَاهِيَةَ التَّضْعيف، كَقُولُهُم : إِنْجَانَةٌ فِي إِجَّانَةٍ ، وقال أَبُو حنيفَـةَ هُو (شَجَرٌ) بَرِّيٌّ وشَاميٌّ ، (بَرِّيُّهُ) يُسَمَّى اليَنْبُوتَةَ ، (شُوكٌ) ، أَي ذُو شَوْكِ، وهو الذي يُسْتَوْقَدُ بـــه، يَرتَفَعُ قَدْرَ الذِّرَاعِ ، (ذُو) أَفْنَان و (حَمْلِ) أَحَمُّ (١) خَفِيفٌ (كالتُّفَّاحِ) هكذا في النسخ ، والصحيـــ النُّفَّاخ بضم النون وتشديد الفاء وآخرهخاءً معجمةٌ (لكِنَّهُ بَشِعٌ) لا يُؤْكُلُ إِلاَّ في (وشَامِيَّـــهُ)، وهو النَّوْعُ الثَّانى حُلْوٌ

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس زيادة « بالضموتشديد الراه « (۲) في العلبوع « ابن » والتصويب من التكملة .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « أجم » والتصويب من اللمان

يُوْكُلُ، وله حَبُّ كحَبِّ اليَنْبُوت إِلاّ أَنَّهُ أَكْبَرُ ( ذُو حَمْل كالخيَارُ شَنْبَر إِلاَّ أَنَّه عَريضٌ وله رُبٌّ وسَويقٌ) ، وفي التهذيب: الخَرْنُوبَةُ والخَرُّوبَةُ : شَجَرُ اليَنْبُوت ، (١) وقيل اليَبْبُوتُ: الخَشْخَاشُ، قال: وبَلغَنا في حديث سُلَيْمَانَ عليه وعلى نبيّنا أفضلُ الصلاة والسلام أنَّهُ كَانَ يَنْبُتُ فِي مُطِّلاَّهُ كُلَّ يَوْمِ شَجَرَةٌ فيسَأَلُهَا: مَا أَنْت ؟ فتَقُول [أنا] (٢) شَجَرَةُ كَذَا، أَنْبَتُ فِي أَرْض كذا ، أنا دَوَاءٌ منْ دَاءِ كَذَا. فيأمر بها فتُقطَعُ ثم تُصَرُّ ويكتبُ على الصَّرَّة اسْمُهَا ودَوَاوُهَا ، حتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِر ذلك نَبَتَت اليَنْبُونَةُ فقال لها: ما أَنْتِ؟ فقالت: أنا الخُرُّوبَة، وسَكَتَتُ ، فقال سليمانُ: الآنَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ قَلْ أَذَنَف المُلْك . فلم يَلْبَثْ أَنْ مَاتُ . كَذَا في لسان العرب.

(والخُرَابَةُ كَثُمَامَةِ) والخَسارِبُ

والخَرَّابُ ( : حَبْلٌ مِنْ لِيف ) أُونَحْوِه ، نَقَلَه الليثُ (وصَفِيحَةٌ مِنْ حِجَارَة تُثْقَبُ فيُشَدُّ فيهَا حَبْلَ ، وَ) لُغَةٌ في (ثَقْبِ الإِبْرَةِ ونَحْوِهَا) كالاست والسِّقاء ، وقد تقدم .

(وخَلِيَّةٌ مُخْرِبَةٌ، كَمُحْسِنَةٍ:فارِغَةٌ) لم يُعَسَّلُ فيهَا

( والنَّخَارِيبُ ) بالنون (١) ( خُرُوقُ ، (و) كَبُيُوتِ الزَّنَابِيرِ ) واحدتها نُخْرُوبُ ، (و) النَّخَارِيبُ (النَّقَبُ ) المُهَيَّأَةُ من الشَّمْعِ وهي (التي تَمُجُّ النَّحْلُ العَسَلَ فيها). وهي (التي تَمُجُّ النَّحْلُ العَسَلَ فيها). (ونَخْرَبَ (٢) القَادِحُ الشَّجْرَةَ) إِذَا (قَدَحَهَا) أَي ثَقَبَهَا ، وقد قيسلَ : إِنَّ هذا رُبَاعيٌّ ، وسيأتي في مَحَلَّه .

(والخرَّابَتَانِ مُشَدَّدَةً والخرْنَابَتَانِ)، وهذه عن الفراء (بكشرهما) وقلب إحْدَى الرَّاءَيْنِ نُوناً (:الخِنَّابَتَانِ)، بالنون، وسيأتى ذكره فى خ ن ب، وليأتى ذكره فى خ ن ب، وليكن هذا القلب غيرُ مُحتاج إليه لِأَمْنِ اللَّبْسِ مع وجودِ الهاء، وسيأتى بحثُه فى مَحله .

(والتَّخْرَبُوتُ )رُبَاعِيٌّ ، وزنُه فَعْلَلُوتٌ

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان عن التهمسانيب « التهمانيب : والخَرَّوبة شجرة الينبوت »

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

 <sup>(</sup>١) في القاموس « والتخاريب » محرفة .

 <sup>(</sup>۲) ني القاموس « تخر"ب » محرفة . . .

أَو تَفْعَلُوتُ أَو تَفْعَلُولٌ ، مَضَى ذِكْرُه (فى ت خ ر ب) فراجِعْه هناك .

[] ومما يُسْتَدْرَكُ عليه :

الحُصَيْنُ بنُ الجُلاَسِ بن مُخَرِّبةً الشاعرُ من بَنِي تَمِيمٍ .

وخربَانُ: جَدُّ أَبِي عَبدِ الله أَحمَدَبنِ إسحاقَ بن ِ خربَانَ (١) البَصْرِيّ

وأبو القاسم عبدُ الله بن محمد بن خربانَ البَغْ لَدُورَ اللهِ بن والسَّرِيُّ بنُ سَهْلِ بن خربانَ الجُنْدَيْسَابُورِيٌ ، مُحَدِّثُونَ .

وخُرْبَةُ بِالضَّمِّ : جَدُّ إِيمَاءَ بِنِ رَحْضَةَ الصَّحَابِيِّ مِنْ بَنِي غِفَارٍ .

وخُرْبَةُ بَالضَّمُّ أَيَضاً : مَاءٌ في دِيَارِ بِنِي سَعْدِ بِن ِ ذُبْيَانَ ،بَيْنَهُ وبِيْنَضَرِيَّةَ سَتَّةُ أَمْيَالَ .

وَخَرَّبَ المَزَادَةَ تَخْرِيباً: جَعَلَ لَهَا خُرْيباً: جَعَلَ لَهَا خُرْبَةً .

والخِرَابُ (١) ككِتَابٍ: السَّهُمُ ،

(۱) فی تاریخ بغداد ۴ ۳۹/ « أحمد بن اسحاق بن حرمان » .

(۲) في تاريخ بغداد ١٢٤/١٠ عبد الله بن محمد بن خرمان أبو القاسم

(٣) الذي في التكملة مضبوطا الخُرَّاب: السهم والنفيّ من المطر

والنَّفِيُّ مِنَ المَطَرِ .

والخَرَبَةُ ،مُحَرَّكَةً : أَرْضٌ مِمَّا يَلِي ضَرِيَّةً .

وَالخَرَابُ كَسَحَابٍ: قَريةٌ عَامِرَةٌ بَخُوارَزْمَ .

وخَرَابُ المَاءِ: من قرى مَارِدِينَ ، ذَكَرَهُما الفَرَضِيُّ ، وإلى أَحَدهما أَبُو بَكْرٍ محمدُ بنُ الفَرَجِ شيخُ ابن مجاهد المُقْرِئِ .

والخُرَابُ : ثَسلاَتُ قُرَّى بمِصْرَ، إِحْدَاهَا فِي القَلْيُوبِيَّةِ .

والخَرَابَةُ ، أُخْرَى بِالمُرْتَاحِيَّة .

[خرخب]
(الخُرْخُوبُ بخاءَيْنِ كَعُصْفُورٍ)(١)
أهمله الجوهريّ وصاحب اللسان،
وقال الليث: هي (النَّاقَةُ الخَوَّارَةُ
الحَثِيرَةُ اللَّبَنِ في سُرْعَةِ انْقِطَاعٍ)
هكذا نَقَلَه الصاغاني .

[خردب] ، (خَرْدَبُّ، كَجَعْفَر) أهمله الجوهريّ والصاغانيّ وهو (اسْمُّ) نقله صاحب اللسان .

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس **وكر نُسِور ٤** 

[ خ رش *ب*] •

(خَرْشَبَ عَمَلَهُ)، أهمله الجوهرى، وقال الصّاغاني: إذا لم يُتْقِنْه و (لَمْ يُحْكَمْهُ) كَخَرْبَشَهُ.

(و) الخُرْشُبُ (كالبُرْقُع ِ:الضَّائِطُ الجَافِي، والطَّوِيلُ السَّمِينُ) قاله ابن الأَّعرابيّ .

(و) خُرْشُبُ (اسْمُ) ، نقله ابن دُريد، ومن ذلك: فَاطِمَهُ بِنْتُ الْخُرْشُبِ الْأَنْمَارِيَّةُ إِحْدَى المُنْجِبَاتِ الثَّلَاثِ، وهي أُمُّ رَبِيعٍ وعُمَارَةً وأَنِيسٍ بَنِي زِيَادٍ العَبْسِينَ .

[ خ رع ب] ، (الخَرْعَبُ) والخَرْعَبَةُ بِفَتحهما، ( والخُرْعُوبُ والخُرْعُوبَةُ بِفَتَحهما : الغُصْنُ لِسَنَته ، أو ) القَضِيبُ (الغَضُّ، والسَّامِقُ ) المُرْتَفِعُ ، وقيل : هو السَّامِقُ ) المُرْتَفِعُ ، وقيل : هو القَضِيبُ ( النَّاعِمُ الحَدِيثُ النَّبَاتِ ) الذي لم يَشْتَدُ .

والخُرْعُوبَةُ: القِطْعَةُ مِنَ القَرْعَبِةِ والقِثَّاءِ والشَّحْمِ، هذا مَحَلَّه، كما فى لسان العرب وغيرِه، والمؤلفُ أوردَهُ فى

« خذعب » وقد تقدم .

(و) الخَرْعَبَةُ ( : الشَّابَةُ) الجَسِمةُ ، و( الحَسنَةُ الخَلْقِ ) وقيل : هي ( الرَّخْصَةُ ) ، وعن اللَّيْنَةُ ، (أو) هي ( البَيْضَاءُ ) ، وعن الأَصمعيّ الخَرْعَبةُ : الجَارِيةُ ( اللَّبْنَةُ ) القَصَب الطَّوِيلَةُ ، وقيل : الخَرْعَبةُ ( اللَّبْنَةُ ) والخَرْعُوبة : ( الرَّقِيقَلَةُ العَظْمِ (١) ، والخُرْعُوبة : ( الرَّقِيقَلَةُ العَظْمِ (١) ، الكَثيرةُ اللَّحْمِ ، النَّاعِمَةُ ، وجِسْمُ الكَثيرةُ اللَّحْمِ ، النَّاعِمَةُ ، وجِسْمُ الشَّابَةُ الحَسنَةُ القَوامِ كَأَنَّهَا خُرْعُوبَةُ نَاعِم ، وقال الليث : هي الشَّابَةُ الحَسنَةُ القَوامِ كَأَنَّهَا خُرْعُوبَةُ مِن خَرَاعِيبِ الأَغْصَانِ مِنْ نَبَاتِ مِن نَبَاتِ مِن نَبَاتِ مِن نَبَاتٍ مَن نَبَاتِ مَن نَبَاتِ مَن نَبَاتٍ اللَّهُ مَن اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

فِى قَوَامِ كَأَنَّهَا الخُرْعُوبَهُ (٢) (والخَرْعَبُ:) الرَّجُــلُ (الطَّوِيـــلُ اللَّحِيمُ).

(و) خُرْعُوبٌ (كُزُنْبُورٍ: الطَّوِيلَةُ النَّبِلِ) ، والغَزِيرَةُ اللَّبَنِ . العَظِيمَةُ مِنْ الإِيلِ) ، والغَزِيرَةُ اللَّبَنِ . ورَجُلُّ خَرْعَبُّ: طَوِيلٌ في كَثْرَةٍ مِنْ لَحْمِه .

<sup>(</sup>١) في إحدى نسخ القاموس « الدقيقة العظم ،

 <sup>(</sup>۲) ورد هذا في اللسان منثورا وعبارته والحرعبة :
 الشابة الحسنة الحسيمة في قوام كأنها الحرعوبة .

وجَمَلُ خُرْعُوبٌ: طَوِيلٌ فى حُسْنِ خَلْقٍ .

والغُصْنُ الخُرْعُوبُ: المُتَثَنَّى، قال امرؤ القيس:

برَهْرَهَــــةٌ رُؤْدَةٌ رَخْصَـــةُ كَخُرُعُوبَةِ البَانَةِ المُنْفَطِـــرْ (١)

[خرنب] •

خرنب، ذَكرَ الأَزهري في الرباعي الخَرُّوبَ والخُرْنُوبَ: شَجَرٌ يَنْبُتُ في جِبَالِ الشَّأْمِ له حَبُّ كَحَبُّ اليَنْبُوتِ يُسَمِّيهِ صِبْيَانُ أَهْ لَا العِرَاقِ القِثَّاءَ للسَّمِّيةِ صِبْيَانُ أَهْ للسِلِ العِرَاقِ القِثَّاءَ الشَّامِيّ، وهو يابسُ أَسْوَدُ .

قلتُ: وقد تقدم ذِكرُهُ في "خرب " والخِرْنَابَتَانِ: طَرَفًا الأَنْفِ، وقد ذكره المؤلسف في " خ ن ب " وخَرْنَبَاء، كزَرْنباء مَمْدُودًا: مَوْضِعُ مَنْ أَرْضِ مَصْرَ صَانَهَا اللهُ تعالَى، ذَكرَهُ ابنُ الأَثيرِ في قِصَّةٍ مُحَمَّدِ بنِ أَبي بكر الصَّديق .

[خ ز ب] . (خَزِب) جِلْدُهُ (كَفَرِحَ) خَزَبـــاً \_\_\_\_\_\_

فهو خَزِبٌ ( : وَرِمَ ) مِنْ غَيْرِ أَلَم ، (أَوْ سَمِنَ حَتَّى كـــــأَنَّه وَارمٌ) منَ السَّمَنِ ، وبَعيرٌ مخْزَابٌ إذا كانَ ذلك من عادَتِه . (و) خَزِبَ (الجِلْدُ : تَهَيَّجَ) كَهَيْئَةً وَرَم مِن غير ِ أَلَم (كَتَخَزُّبَ و) خَز بَتِ (النَّاقَـةُ) والشَّاةُ كَفَر حَ خَزَباً وتَخَزَّبَ ﴿ : وَرِمَ ضَرْعُهَا وضَاق إِحْلَيْلُهَا . وعبارَة الصحاح: ضَاقَتْ أَحَالِيلُهَا (أَوْيَبِسَ) أَى الضَّرْعُ(وقَلُّ لَبَنَّهُ) وقيل: إذا كانَ فيه شبه الرَّهَل (ونَاقَةٌ خَزَبَةٌ كَفَرِحَةٍ وخَزْبَاءُ: وَارِمَةُ الضُّرْعِ )، وقيل : الخَزَبُ : ضيقُ أَحَالِيلِ النَّاقَةِ والشَّاةِ، من وَرَم ، أُو كَثْرَةٍ لَحْم (أو) الخَزْبَاءُ: النَّاقَّةُ التي (تَتَأَذَّى بِها) قاله ابنُ الأَعْرَاليّ (و) يُسَمى ( ذلك الوَرَم خَوْزب) <sup>(١)</sup> فَوْعَلُ منه ، وقيل إِنَّ الخَوْزُبَ ورَمَّ في حَيَاتُهَا ، كما حقَّقَه الصاغانيُّ، ﴿ وَقَدْ تَخَرُّبَ ضَرْعُهَا) عنْدَ النِّتَاجِ إِذَا كَانَ بها شِبُّهُ الرَّهَلِ ، عن ابن دُريد .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٧ واللسان ومادة (بره)

<sup>(</sup>۱) صوابه على سياقه «خوزباً» وهو فى القاموس سليم وزيادة «يسمى» تحوله عن إعرابه لــكنه قد يجرى على الحكاية .

(والخَزَبُ مُحَركَــةً الخَزَّفُ) في بعض اللغات ، قاله ابن دُرَيْدُ(وجَبَلُّ باليَمَامَة (١) أَوْ أَرْضٌ ) بها بين عَمَايَتَيْنِ والعَقيق ، وبها مَعْدنٌ وأُميرٌ ومنْبَرٌ ، ويقالُ فيها: خَزَبَاتُ دُونً ، (أَوْهَى ) أَي الأَرْضُ خَزَبَةُ (بهـاء) كما نقله الصاغاني .

(والخَيْزَبَانُ: اللَّحْمُ الرَّخْصُ الَّالِيُّنُ، كَالْخَيْزُبِ ، و ) الْخَيْزُبَانُ : ( الذَّكَرُمنُ فِرَاخِ النَّعَامِ ).

وَلَحْمُ خَزِبُ : رَخْصُ ، وكُلُّ لَحْمَةِ رَخْصَة خَزبَةً .

(وَاللَّاحْمَةُ) الرَّحْصَةُ اللَّيِّنَةُ(خَيْزُ بَةً) بفَتْحِ الزَّايِ وضَمِّهَا، قاله ابن

والخِزْبَاءُ (٢) كحِرْبَاء: ذُبَابُ يكونُ في الرُّوْض

والخَازِبَازِ : ذُبَابٌ أيضاً ، ويأْتى للمؤلف في حرف الزاي ونتكلم هناك إن شاء الله تعالى .

(و) العَرَبُ تُسَمِّى (مَعْدنَ الذَّهَب

(٢) ضبطت في اللسان ضبط قلم ، الخرُّ باء ،

خُزَيْبَة كَجُهَيْنَة ) (١) قاله أبو عمرووأنشد: فَقَدْ تَرَكَتْ خُزَيْبَةُ كُلُّ وَغَلَد يُمَثِّي بَيْنَ خَـاتَامِ وطَاقِ (٢)

(وخُزْبَى كَجُبْلَى: مَنْزِلَةٌ كانت لَبَنِي سَلَمَةً) بن عمرو، من الأنصار وحدُّها (فِيمَا بَيْنَ مَسْجِدِ القَبْلُتَيْنِ إِلَى المَــذَاد) وقد جاء ذكرُهَا في حديث عمرو بن الجَمُوح واستشهَاده ﴿ اللَّهُمْ لاَ تَرُدُّني إِلَى خُزْبَي ﴾ (غَيَّرَهَا) النبيُّ (صلَّى الله عليه وسلم وسمَّاهَاصَالِحَة ، تَفَاوُلاً بـالخَزَبِ) الذي هو بمعنى الخَزَف أو غيرها من معانى المادة، هنا ذكرها المصنّف، والصُّواب أنها خُرْبَى بالرَّاء، وقد تقدم له ذلك، وهناك ذَكَرَه الصاغاني وصاحبُ المعجم.

[] ومما يُسْتَدُرَكُ عليه :

خُرْبَةُ ، بالضَّمِّ : جُبَيْلُ صَغيرٌ في ديار شُكْرٍ مِنَ الأَزْدِ .

[خزرب] • (الخَزْرَبَةُ)، أهمله الجوهري،

 <sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس (عَرَبَّهَ مُحرَّكَةً أرض باليمامة .

<sup>(</sup>١) خزيبة ضبطت في اللسان والتكملة منع الصر فوجاء ت في الشعر الآبي كذلك أما ضبط القاموس المطبوع فإنها

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة ، وفي المطبوع تمثني . والمثبت منهما .

وقال ابن درید:

هو (اخْتِلَاطُ الكَلاَم وخَطَلُهُ)، وفي بعض النسَخ: خَطَوَّه، والأُولُ هـو الصوَابُ، نقـله الصاغاني وصاحب اللسان.

[خ ز ل ب] ...
(الخَزْلَبَةُ) أهمله الجوهَرِيِّ (١)،
وقال ابن دريد هو (القَطْع السريكُ)
يقال: خَزْلَبَ اللَّحْمَ أُوالحَبْلَ: قَطَعَهُ
قَطْعاًسَرِيعاً،ذكرهابن منظور والصاغانيّ.

[خ ش ب] ،

(الخَشَبَة (٢) مُحَرَّكَةً: مَا غَلُظَ مِنَ الْعِيدَانِ ، ج خَشَبُ ، مُحَرَّكَةَ أَيضاً) العِيدَانِ ، ج خَشَبُ ، مُحَرَّكَةَ أَيضاً) مُسَسَلُ شَجَرَة وشَجَر (و) خُشُبُ (بضَمَّتَيْنِ) قال الله تعالى في صفة المُنَافقينَ ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَة ﴾ (٣) المُنَافقينَ ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَة ﴾ (٣) مثل ثَمَرَة وثُمُرٍ (و) قُرِئَ (خُشْبُ) (١) مثل ثَمَرَة وبُدُن ، مثل بَدَنَة وبُدُن ، بإسْكانِ الشَّينِ ، مثل بَدَنَة وبُدُن ،

أَرَادَ واللهُ أَعْلَمُ والاسْتِبْصَارِ وَوَعْيِ تَرْكِ التَّفَهُمِ والاسْتِبْصَارِ وَوَعْيِ مَا يَسْمَعُونَ مِن الوَحْي بَمَنزلَةِ الخُشُبِ ، مَا يَسْمَعُونَ مِن الوَحْي بَمَنزلَةِ الخُشُبِ ، فَي الحديث في ذكر المنافقين ﴿ خُشُبُ اللَّيْلِ صُخُبُ بِالنّهارِ ﴾ أَرَادَ أَنّهُم بِاللّيْلِ صُخُبُ بِالنّهارِ » أَرَادَ أَنّهُم بِاللّيْلِ صُخُبُ بِالنّهارِ » أَرَادَ أَنّهُم يَنامُونَ اللّيل لا يُصَلُّونَ ، كأَنّ جُثَنّهُم يَنامُونَ اللّيل لا يُصَلُّونَ ، كأَنّ جُثَنّهُم نَشْبُ وهو مجازٌ ، وتُضَم الشّينُ وتُسكّنُ تخفيفاً ، والعربُ تقولُ الشّينُ وتُسكّنُ تخفيفاً ، والعربُ تقولُ للشّييلِ : كأنّه خَشَبة ، وكأنّه جِذْعُ ، للشّييلِ : كأنّه خَشبة ، وكأنّه جِذْعُ ، وخُمْلان قال :

كَأَنَّهُمْ بِجَنُوبِ القَاعِ خُشْبَانُ (۱) وفي حَديث سُلْمَانَ ﴿ كَانَلاَ [يكاد] (۲) يُفْقَهُ كَلاَمُهُ مِن شَدَّة عُجْمَتِهِ ، وكانَ يُضَمَّى الخَشَبَ الخُشْبَانَ » قَال ابنُ يُسَمِّى الخَشَبَ الخُشْبَانَ » قَال ابنُ الأَثير: وقد أُنْكِرَ هذا الحديثُ ، لأَنَّ اللَّمُانَ كَانَ يُضَارِعُ كَلاَمُه كَالمَه كَالَمُه كَالمَه الفُصْحَاءِ .

قلتُ: وكَذَا قولُهُم : سِينُ بِلال عِنْدَ اللهِ شِينُ ، وقد سَاعَدَ فَى ثُبُوتٍ الخُشْبَانِ الرَّوَايَةُ والقِيَاسُ كَمَاعَرَفْتَ.

<sup>(</sup>۱) ذكرها الجوهري في مادة (خزب)

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل والقاموس « الحشب محركة ... » والمثبت من اللسان ليناسب قولهمثل شجر توشجر ...وليناسب قوله ج خشب .

<sup>(</sup>٣) المنافقون الآية ۽ .

<sup>(</sup>٤) في إحدى نسخ القاموس الوعركة أيضًا وخُشُبٌ وخُشُبٌ ﴾

<sup>(</sup>١) اللسان والنهاية لابن الأثير

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان.

وبَيْتُ مُخَشَّبُ : ذُو خَشَبٍ ، والخَشَّابَةُ

بَاعَتْهَا .

(وخَشَبَهُ يَخْشُبُهُ) خَشْباً فَهُوَخَشيبً ومَخْشُوبٌ ( : خَــلَطَهُ ، وانْتَقَـاهُ ) والخَشْبُ: الخَـلْطُ ، والانْتقَاءُ ، وهو (ضدًّا) وخَشَبَ الشيءَ بالشيءِ خَلَطَهُ به (و) خَشَبَ (السَّيْفَ) يَخْشُبُـــهُ خَشْباً فهو مَخْشُوبٌ وخَشيب ( : صَفَلهُ ) والخَشْبُ: الشَّحْذُ، نَقَلَه الصاغانيّ، (و) خَشَبَ السَّيْفَ ( : طَبَعَهُ ) أَيُّ بَرَدَهُ ولم يَصْقُلْهُ ، وهو (ضــدٌّ ) ، فَعَلَى هذَا يَكُونُ قُولُه: «أَوْ شَحَذَه» بعد قوله «ضدٌّ» كما هو ظاهر، (و) من المجاز: خَشَبَ (الشُّغْرَ) يَخْشُبُـهُ خَشْباً: أَمَرُّهُ كَمَا جَاءَه أَى (قَالُهُ منْ غَيْرِ تَنُوُّق ) ، وفي نسخة : من غير تَــأَنَّق (و) لاَ (تَعَمُّل له) هو يُخْشُبُ الــكَلامَ والعَمَلَ: إِذَا لَـمْ يُحْكِمْهُ وَلَـمْ يُجَوِّدُهُ، وشِعْرٌ خَشِيبٌ ومَخْشُوبٌ، وجَـاء بالمَخْشُوب ، وكان الفَرَزْدَق يُنَقِّح الشُّعْرَ وجَرِيرٌ يَخْشِبُهُ ، وكَــانَ

خَشْبُ جَرِيرٍ خَيْرًا مِن تَنْقِيلِ حِ

الفَرَزْدَق، وقولُه (كاخْتَشَبَهُ) ظَاهِرُ إِطْلاَقِهِ أَنَّه يُسْتَعْمَلُ في الشَّعْرِ والعَمَل ، وأَنَهُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ في السَّيْف ، وأَنَهُ كَمَا يُسْتَعْمَلُ في السَّيْف ، وأَنَهُ كَمَا الثَّلاثِيِّ في مَعَانِيهِ المَذْكُورة ، ومثلُه للصاغاني ، وأَنْشَدُ لَجَنْدَل بن ومثلُه للصاغاني ، وأَنْشَدُ لَجَنْدَل بن المُثَنَّى (١) .

قَدْ عَلِمَ الرَّاسِخُ فِي الشَّعْرِ الأَرِبُ والشُّعَرَاءُ أَنَّنِي لاَ أَخْتَشِبْ حَسْرَى رَذَايَاهُمْ ولُكِنْ أَقْتَضِبْ

والذي في لسان العرب: مَا نَصَّهُ: اخْتَشَبَ السَّيْفَ: اتَّخَذَهُ خَشْباً ، مَا تَنَوَّقَ فِيهِ ، يَأْخُذُهُ مِنْ هُنَا وهَا هُنَا ، أَنشَدَ ابنُ الأَعرائي :

وَلاَ فَتْكَ إِلاَّ سَغَى عَمْرٍو وَرَهْطِهِ بِمَا اخْتَشَبُوا مِنْ مِغْضَدٍ ودَدَانِ (٢) قلتُ : وكَذَا : تَخَشَّبَهُ ، أَى أَخَذَهُ خَشْباً مِنْ غَيْرِ تَنَوَّقٍ ، قال : وقِتْرَةٍ مِنْ أَثْلِ مَا تَخَشَّبَا (٣)

 <sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج للجندل . هذا والرجز فى التكملة مادة
 (خشب) والأساس أيضا ١/٢٣١ خشب

<sup>(</sup>۲) السان وفي مطبوع التاج «الاشفى» والتصويب من السان وبهامش المطبوع «قال المجد الددان كسحاب من لا غناء عنده والسيف السكهام والقطاع ضد» (۳) اللسان وفيه » وفُتُرَة من . . » والصواب من مادة (قر) .

(و) خَشَب (القَوْسَ) يَخْشِبُهَا خَشْباً (عَملَهَا عَملَهَا الأَوَّلَ) ، قاله أَبوحنيفة ، وخَشَبْتُ النَّبْلَ خَشْباً أَى بَرَيْتُه البَرْىَ الأَوَّلَ ولم أُسَوِّه ، فإذَا فَرَغَ قال قَدْ خَلَقْتُه ، أَى لَيَّنتُه ، من الصَّفاةِ الخَلْقاءِ وهى المَلْسَاءُ .

( والخَشيبُ ، كأُميرٍ ) من السُّيوفِ (: الطُّبَيعُ) (١) هو الخَشــنُ الذي قد بُرِدَ ولم يُصْــقَلُ ولا أُحْكمَ عَمَلُه . (و) الخَشيبُ (: الصَّقيل) ضِيدٌ ، وقيل: هو الحَديث الصَّنْعَة ، وقيلَ: هو الذي بُــدِئُ طَبْعُه ، قال الأصمعيّ : سَيْفٌ خَشيبٌ ، وهو عند الناس: الصُّقيل، وإنما أصْلُه بُردَ قَبْلَ أَنْ يُسلَيَّسنَ، وسَيْفٌ خَشيب، (كالمَخْشُوب)، أى شَحيذٌ، ويقالُ: سَيْفٌ مَشْقُوقُ الخَشيبَة ، يَقُولُ: عُرِّضَ حِينَ طُبِعَ، قالِ ابنَ مِرْدَاسٍ: جَمَعْتُ إِلَيْهِ نَثْرَتِي ونَجِيبَتِي وَرُمْحي ومَشْقُوقَ الخَشيبَة صَارِمَا (٢) والخَشْبَةُ: البَـرْدَةُ الأُولَى قَبْـلَ الصِّقَال .

والخشيبة : الطبيعة ، قال صَخْرُ الغَى : وَمُرْهَفُ أَخْلَصَتُ خَشِيبَتُ وَمُرْهَفُ أَخْلَصَتُ خَشِيبَتُ وَمُرْهَفُ أَنْهُ أَرْقَ حَى صَارِ أَى طَبِيعَتُه ، والمَهْوُ : الرَّقِيتَ الشَّفْرَتَيْنِ ، والمعنى أنَّه أرق حَى صار كالمَاء في رقّته ، والرُّبَدُ : شبه مَدَق النَّمْلِ أَو الغُبَارِ (٢) وقيل : الخَشْبُ الذي في السَّيْفِ : أَن تَضَعَ سِنَاناً عَرِيضاً في السَّيْفِ : أَن تَضَعَ سِنَاناً عَرِيضاً أَمْلَسَ عليه فتدْلُكَهُ فإنْ كان فيه شَعَبٌ أَمْلَسَ عليه فتدْلُكَهُ فإنْ كان فيه شَعَبٌ أَو شَقَاقٌ (٣) أَو حَدَبٌ ذَهَبَ به وامْلَسٌ أَل الأَحْمَرُ : قال لى أَعرابي : قُلْتُ فَالْ نَعْمُ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَخْشَبُه .

والخشابة مطْرَق دَقيق إذا صَقَلَ الصَّيْقَلُ [ السيف] (أ) وفَرَغَ منه الصَّيْقَلُ [ السيف] عَلَيْهِ ، فَلاَ يُغَيِّرُه الجَفْنُ (٥) ، أَجْرَاهَا عَلَيْهِ ، فَلاَ يُغَيِّرُه الجَفْنُ (٥) ، وهذه عن الهَجَرِيّ ، (و) الخَشِيبُ (: الرَّدِيءُ ، والمُنْتَقَى، و) الخَشِيبُ (: المَنْحُوتُ مِنَ القِسِيِّ) ، (( : المنْحُوتُ مِنَ القِسِيِّ) ،

<sup>(</sup>١) عبارة القاموس « والخشيب كأمير السيف الطبيـــع » .

<sup>(</sup>٢) اللسان.

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذالين ۲۵۷ (و صارم أخلصت » والشاهد في اللسان ومادة (ربد) ومادة (مهو) وفي الصحاح (خشب) صدره .

<sup>(</sup>۲) في اللسان « مَـد ب النمل والغبار »

 <sup>(</sup>٣) في اللسان «شقوق».

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من اللسان .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوع « الحفن » والتصويب من اللسان .

كالمَخْشُوبِ، قال أوسٌ في صِفةِ خَيْلٍ:

فَحَلْحَلَهَا طَوْرَيْنِ ثُمَّ أَفَاضَهَ لَا تَعَوَّم (١) كَمَا أُرْسِلَتْ مَخْشُوبَةً لَمْ تُقَوَّم (١)

(و) الخَشيب: المَنْحُــوتُ مــن (الأَقْدَاحِ) كـالمَخْشُوبِ ، قَـدَحُ مَخْشُوبٌ وخَشيبٌ، أَى مَنْخُوتٌ، والخَشيبُ: السُّهُمُ حِينَ يُبْرَى البَرْيَ الأُوَّلَ ولم يُفْرَغُ منه ، ويقول الرجلُ للنُّبَّال أَفَرَغْتَ منْ سهْمي فيَقُول: قَدْ خَشَبْتُهُ ، أَىْ بَرَيْتُه البَرْىَ الأَوَّلَ ولَمْ أُسُوِّه (ج) أَى الخَشيب معنى القَوْسِ المنحوت: خُشُبُ (كَكُتُب) (٢) يقال: قُوسٌ خَشِيبٌ مِنْ قِسِيٌّ خُشُبٍ ، (وخَشَائبُ، و) الخَشيبُ من الرِّجال (: الطُّويلُ الجَافِي العَارِي العِظَامِ في صَلاَبَةٍ) وشِدَّةٍ وغِلَظٍ، وكُولكَ هو من الجِمَالِ ، ورَجُلٌ خَشيبٌ : عَارِي العَظْم (٢) بَادِي الْعَصَب، ومن الإبل:

الجَافِي ، السَّمْجُ المُتجافِي المُتَشَاسِئُ (1) الخَلْقِ ، وجَمَلُ خَشِيبٌ أَى غَلَيظٌ . ورَجُلُ خَشِبٌ : في جَسَدِه صَلاَبَةٌ وشِدَّةٌ وحِدَّةٌ .

والخَشِيبُ: الغليظ الخَشِن من كلِّ شيءٍ (كالخَشِيبِيّ) شيءٍ (كالخَشِيبِيّ) كالخَشِيبِيّ ) كالخَشِيبِ اليَابِس، نَقله ابنُ سِيده عن كُراع.

(وقَدِ اخْشَوْشَبَ) الرجُل: إذا صار صُلْبًا خَشِناً فى دينه، ومَلْبَسِهِ، ومَطْعَمِهِ، وجَمِيع أَخْوَالِه.

( ورَجُلُ خَشِبُ وقَشِبُ ، بكسرهما : لاَ خَيْرَ فيهِ ) أَو عِنْدَه ، هكذافالنسخ والصحيحُ كما في لسان العربوغيره - تَقْدِيمُ قَشِبِعلَى خَشِبِ ، فإنَّ خَشِباً إِتباعُ لقَشب، فتأملُ .

(و) الخَشِبُ (ككَتِف: الخَشِنُ) وظُلِيمٌ خَشِبُ: خَشِنُ، وكُلُ شَيءٍ وظُلِيمٌ خَشِنِ فهو خَشِبُ (كالأَخْشَبِ، وَكُلْ شَيءٍ وَالخَشِبُ (كالأَخْشَبِ، و) الخَشِبُ (!العَيْشُ غَيْرُ المُتَأَنَّقَ فيه ) ومن المجاز: مَالٌ خَشِيبٌ وحَطَبٌ جَزْلٌ (٢).

<sup>(</sup>۱) دیوان آرس بن حجر ۱۱۹ والسان وفیه :

(۱) دیوان آرس بن حجر ۱۱۹ والسان وفیه :

(۱) فیخگاها ... لم تَقَدَّم »وقال : ویروی

(۲) فی إحدی نمخ الفاموس ( ج خُشْب کُتُنَّب »

(۳) الذی فی التکملة و رجل خَشْب عاری العظم.

 <sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج « المتشاس » و التصويب من اللسان .
 (۲) في الأساس « مال " حَشَب " وحَطَب " هزلى »

(واخشوشب في عيشه:) شظف و (صبر على الجهد) ، ومنه قالوا: (صبر على الجهد) ، ومنه قالوا: «تَمَعْدَدُوا واخْشُوشبُوا». ورَدَ ذلك في حديث عُمَر رضى الله عنه ، (أَوْ تَكَلَّفَ في ذلك ليكون أَجْلَدَ لَهُ ) وقيل : الاخشيشاب في الحديث: ابتذال النَّفْس في العمل ، في الحديث: ابتذال النَّفْس في العمل ، والاختفاء في المشي ، ليغلُظ الجسد، والاختفاء في المشي ، ليغلُظ الجسد، ويروى بالجيم ، والخاء المعجمة والنون ، يقول: عيشوا عيش مَعَد ، والنون ، يقول: عيشوا عيش مَعَد ، يعنى عيش العرب الأول ولا تُعودُوا أَنْفُسَكُمُ التَّرَقُه أَوْ عيشة العَجم ، فإنه أَنْفُسَكُمُ التَّرَقُه أَوْ عيشة العَجم ، فإنه يقعد بكم عن المَعَاذِي .

(والأَخْشَبُ) من الجِبَالِ (: الجَبَلُ الخَشِنُ العَظِيمُ) الغَلِيظُ ، جَبَلٌ خَشِبٌ : خَشِنٌ عَظِيمٌ ، وقيل : هو الذي لايُرْتَقَى فيه ، قال الشاعر يَصِفُ البعيرَ ويُشَبِّهُهُ فَوْقَ النَّوق بالجَبَل :

تَحْسِبُ فَوْقَ الشَّوْل مِنْهُ أَخْشَبَا (١) والأَخْشَبُ مِنَ القُفِّ: مَا غَلُـظَ وخَشُنَ وتَحَجَّرَ، والجَمْعُ : أَخَاشِبُ ،

لأنّه غَلَبَ عليها الأسماء، ويقال: كَأَنّهُم أَخَاشِبُ مَكّة ، وفي حديث وَفْدِ مَذْحِج «عَلَى حَرَاجِيجَ كَأَنّهَا أَخَاشِبُ » جَمْعُ أَخْشَب ، والحَرَاجِيجُ: أَخَاشِبُ » جَمْعُ أَخْشَب ، والحَرَاجِيجُ: جمْعُ حُرْجُوج ، النّاقَةُ الطّويلَةُ أو الضّامِرَة ، وقد قيلَ في مُؤنّثِه الخَشْبَاءُ ، قال كُثير عنزّة: قال كُثير عنزّة:

يَنُوءُ فَيَعْدُو مِنْ قَرِيبِ إِذَا عَـدَا ويَكُمُنُ فِي خَشْبَاءَ وَعْثِ مَقِيلُهَا (١) فإمَّا أَنْ يَكُونَ اسْماً كالصَّلْفَاء، وإمَّا أَنْ يَكُونَ صِفَةً على ما يَطَّرِدُ في باب أَفْعَلَ، والأَوَّلُ أَجْوَدُ، لِقَوْلِهِم في جَمْعِه: الأَخَاشِبُ، وقِيلَ: الْخَشْبَاءُ في خَمْعِه: الأَخَاشِبُ، وقِيلَ: الْخَشْبَاءُ في قَوْلُ كُثِير: الغَيْضَـةُ، والأَوَّلُ

(والأَخْسَبَانِ: جَبَلاً مَكَّةً)، وفى الحديث فى ذِكْرِ مَكَّةً «لاَ تَزُولُ مَكَّةً «لاَ تَزُولُ مَكَّةً حَتَّى يَزُولَ أَخْشَبَاهَا» أَى جَبَلاها، وفى الحديث «أَنَّ جِبْرِيلَ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنْ شِئْتَ جَمَعْتُ عَلَيْهِم الأَخْشَبَيْنِ، إِنْ شِئْتَ جَمَعْتُ عَلَيْهِم الأَخْشَبَيْنِ، فَقَالَ: دَعْنِي أُنْذِرْ قَوْمِي » الأَخْشَبَان: فَقَالَ: دَعْنِي أُنْذِرْ قَوْمِي » الأَخْشَبَان: المُطيفانِ بِمَكَّةً وهُمَا (أَبُو الجَبَلانِ المُطيفانِ بِمَكَّةً وهُمَا (أَبُو

<sup>(</sup>۱) هو لرؤبة ملحقات ديوانه ۱۸۹ واللسان والصحاح والمقاييس ۲ /۱۸۵ والأساس ۲۳۱/۱ .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٤/٢ واللسان .

خُليلَى هُلُ من حيلة تَعْلَمَانهَا

فَإِنَّ بِأَعْلَى الأَخْشَبَيْنِ أَرَاكَـةً

تُقَرِّبُ مِنْ لَيْلَى إِلَىَّ احْتِيَالُهَا

عَدَتْنِيَ عَنْهَا الحَرْبُ دَانِ ظِلْاَلُهَا (١)

قال في المعجم: والذي يَظْهَرُ من

هذا الشُّعْرِ أَنَّ الأَخْشَبَيْنِ فيه غير التي

بمَكَّةَ أَنَّهُ (٢) يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا من

مَنَاذِلِ العَرَبِ، التي يَحُلُّونَ بِهَا

بـأَهَالِيهِم [وليس الأَخشبان كذلك] (٣)

ويَدَلُّ أَيضًا على أَنه مَوْضـــعٌ وَاحدٌ ،

لأَنَّ الأَرَاكَةَ لا تَكُونُ في مَوْضِعَيْن.

يُقَالُ: وَقَعْنَا فِي خَشْبَاءَ شَدِيدَةِ، وهِيَ

أَرْضٌ فيها حجَارَةً وحَصَّى وطينً ،

كما يقالُ: وقَعْنا في غَضْرَاءَ، وهي

الطِّينُ الخَالصُ الذي يقال له الحُرَّ،

لخُلُوصِه من الرَّمْل وغيره، قالـه

ابنُ الأَنْبَارِيِّ، ويقالُ: أَكُمَةُ خَشْبَاءً،

وهي التي كأنَّ حجَــارَتَها مَنْثُورَةً

(والخَشْبَاءُ): الأَرْضُ (الشَّديدَةُ)

قُبَيْسِ ) وقُعَيْقِعَـانُ ، ويُسُمِّيانِ الجَبْجَبان (١) أيضاً ، ويقالُ: بَلْ هُمَا أَبُو قُبَيْسِ (والأَحْمَرُ) وهُوَ جَبَـٰلً مُشْرِفٌ وَجْهُهُ عَلَى قُعَيْقَعَانَ ، (و) قالِ ابنُ وَهْبِ: الأَخْشَبَانِ (جَبَلاً مِنَّى) اللذان تحتَ العَقَبَة ، وكُلُّ خَشــن غَليظ منَ الجبَالِ فَهُوَ أَخْشَبُ ، وقال السَّيِّدُ عُلَيٌّ العَلَوِيُّ: الأَخْشَبُ الشَّرْقِيُّ أَبُو قُبَيْسٍ، والأُخْشَبُ الغَرْبِيِّ هـو المَعْرُوفُ بجَبَل الخُطّ ، والخُطّ من وَادِي إِبراهِيمَ عليه السلامُ، وقال الأَصمعيّ: الأَخْشَبَانِ: أَبُو قُبَيْسٍ، وهو الجَبَلُ المُشْرِفُ عَلَى الصَّفَا ، وهُوَ مَا بَيْنَ حَرف (٢) أجياد الصغير المُشْرِف عَلَى الصَّفَا إِلَى السَّوَيْدَاءِ التي تَلَى الخَنْدَمَةَ ، وكان يُسُمَّى في الجاهليَّة الأُمينَ، والأُخْشُبُ الآخَرُ: الجَبَلُ الذي يقال له: الأَحْمَرُ ، كانَ يُسَمَّى في الجاهلية الأَعْرَفَ، وهــو الجَبَلُ المُشْرِفُ وَجْهُه على قُعَيْقَعَانَ، قال مُزَاحِمٌ العُقَيْلِيُّ :

مُتَدَانيَةٌ ، قال رُؤبة :

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (الاخشبان) ﴿ إِلَيْنَا احتيالُهَا ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع و لأنه و والمثبت من المعجم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المعجم.

<sup>(</sup>١) في المطبوع من التاج «الجبجاب » والتصويب من مجم

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « حفر أحياد » والمثبت من المعجم

بكُلِّ خَشْبَاءَ وكُلِّ سَـفْح (١) والجَبْهَةُ الخَشْبَاءُ: الكَريهَةُ، وهي الخَشِبَةُ أَيْضاً، (و) الجَبْهَةُ الخَشْبَاءُ (٢) و ( الكَريهَةُ واليَابِسَةُ ) يقال : جَبْهَــةٌ خَشْبَاءُ ، ورَجُلٌ أَخْشَبُ الجَبْهَةِ قال : أما تَرَانِي كالوَبِيلِ الأَعْصَلِ أَخْشَبَ مَهْزُولاً وإِنْ لَمْ أَهْزَل (٣) ( والخَشَبيَّةُ ، مُحَرَّ كَـةً : قَوْمٌ منَ الجَهْميَّة ) قاله الليتُ ، يقولونَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَتَكَلَّمُ وإِنَّ القُرْ آنَ مَخْلُوقٌ ، وقــال ابنُ الأُثير : هم أَصْحَــابُ المُخْتَارِ بنِ أَبِي عُبَيدٍ ، ويقال : هم ضَرْبٌ من الشِّيعَة ،قيل: (١) لأنهم حَفظُوا خشَبَةَ زَيْد بن على حينَ صُلب. والأُوَّل (٥) أَوْجَهُ ، لمَا وَرَد في حديث ابن عُمَرَ «كَانَ يُصلِّي خَلْفَ الخَشَبيَّةِ » وصَلْبُ زَيْدِ كَانَ بعدَ ابنِ عُمَـرَ

بكثيرٍ، والذى قرأتُ فى كتـــاب الأَنْساب للبلاذُرِيّ ما نَصّهُ: قـال المُخْتَارُ لِآلِ جَعْدَةَ بِنِ هُبَيْرَةَ ــ وأُمُّ جَعْدَةَ أُمُّ هَانِئِ بِنتُ أَبِي طالبٍ ـ: ائْتُونِي بِكُرْسِيٌّ عَلِيٌّ بنِ أَبِي طَالِبٌ، فقالوا: لاَ وَالله مالَهُ عَنْدَنَا كُرْسيُّ، قال: لاَ تَكُونُوا حَمْقَى ، ائتونى به ، فَظنَّ القَوْمُ عندَ ذلكَ أَنهم لايَأْتُونَه بكُرسيٌّ فيقولون هَذَا كُرْسِيٌّ عَلِيٌّ إِلاَّ قَبِلَه مِنهم ، فجاءُوه بكُرْسيُّ فقالوا: هَــذَا هُو ، فخَرَجَتْ شِبَامُ وشاكــرُ ورُؤُوسُ أَصْحَابِ المُخْتَارِ وقدعَصَّبُوهُ بُخِرَقِ الحَرِيرِ والدِّيبَاجِ ، فكان أُوَّلَ مَن سَدَنَ الكُرْسِيُّ حينَ جِيءَ به مُوسَى بنُ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ ، وأُمُّه ابْنَةُ الفَضْلِ بنِ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِالمُطَّلِبِ، ثم إِنَّه دُفِعَ إِلَى حَوْشَبِ البُّرْسَمِيِّ (١) من هَمْدَان، فكان خازِنُه وصاحِبَه، حتى هَلَكَ المُخْتَارُ، وكان أصحابُ المختار يَعْكُفُونَ عليه ويقولون: هو بمنزِلَة تابوتِ موسى ، فيه السَّكِينَةُ ،

<sup>(</sup>١) ملحقات ديوانه ١٧١ واللسان والصحاح .

<sup>(</sup>٢) جامش المطبوع: كذا مخطه وهو مكررمع ما قبله .

<sup>(</sup>٣) اللسان وفيه « إمَّا تَرَيْني . . « ومادة (وبل) وفي المطبوع « الأعضل والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>٤) فى اللمان «وفى حديث ابن عمر رضى الله عنهما كان يُصلِّى خلف الخشبية. قال ابسن الأثير : هم أصحاب المختار بن أبى عبيد – كتبت عيدة خطأ ويقال لضرب من الشيعة الخشبية قيل ... »

<sup>(</sup>٥) في اللسان » والوَجْهُ الْأُوَّلُ »

<sup>(</sup>۱) فی المطبوع البرسمی » والضبسط والتصویب من أنساب الأشراف ج ه ص ۲۶۲ وهو نسبسة إلی یُرْسَم بن حیمیر

ويَسْتَسْقُونَ به ويَسْتَنْصِرُونَ ويُقَدِّمُونَه أَمَامَهُم إِذَا أَرادوا أَمْرًا ، فقال الشاعر: أَبْلَ عَيْ شَبَامًا وأَبَا هَانِكُ أَبْلَ عَيْ شَبَامًا وأَبَا هَانِكُ أَبْلَ عَلَى بَكُرُسِيِّهِمْ كَافِرَ (١) أَنِّى بِكُرْسِيِّهِمْ كَافِرَ (١) وقال أعشى هَمْدَانَ:

شَهِدْتُ عليكم أَنَّكُمْ خَشَبِيَّةُ وَأَنِّى بِكُمْ يَاشُرْطَةَ الْكُفْرِ عَارِفُ (٢) وأَفْسِمُ مَا كُرْسِيُّكُمْ بِسَكِينَةً وإَنْ ظَلَّ قَدْ لُفَّتْ عليه اللَّفَأْئِفُ وَأَنْ لَيْسَ كَالتَّابُوتِ فِينَاو إِنْ سَعَتْ وَخَارِفُ وَأَلَيْهِ وَنَهِدٌ وَخَارِفُ وَإِنْ شَاكِرٌ طَافَتْ بِهِ وَتَمَسَّحَتْ وَإِنْ شَاكِرٌ طَافَتْ بِهِ وَتَمَسَّحَتْ بِهُ وَتَمَسَّحَتْ بِهُ وَتَمَسَّحَتْ وَإِنْ شَاكِرٌ طَافَتْ بِهِ وَتَمَسَّحَتْ لِا يُسَاعِفُ وَإِنْ شَاكِرٌ طَافَتْ بِهِ وَتَمَسَّحَتْ لِا يُسَاعِفُ وَإِنْ شَاكِرٌ الْمَوْدُ أَوْرَتْ لا يُسَاعِفُ وَإِنْ شَاكِرُ الْمُؤَوْ أَحْبَبْتُ آلَ مُحَمَّدُ لَا يُسَاعِفُ وَإِنْ شَاكِرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَوْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

انتهى، وقال منصوربن المُعْتَمِر : إِنْ كَان مَنْ يُحِبُّ عَلِيًّا يُقَالُك : خَشَبِيٌّ، فاشْهَدُوا أَنِّى سَأْحِبُّهُ، وقال الذَّهَبِيُّ : قَاتَلُوا مَرَّةً بالخَشَبِ فَعُرِفُوا لذَلك .

وآثَرْتُ وَحْياً ضُمِّنَتُهُ الصَّحَّانُفُ

(والخُشْبَانُ بالضم: الجِبَالُ) التي (كَيسَتْ بضِخَام ولا صغَارٍ) (كَيسَتْ بضِخَام ولا صغَارٍ) (و) خُشْبَانُ (رَجُلٌ)، وخُشْبَانُ لَقَبٌ (و) خُشْبَانُ (:ع)(١) (و) خُشْبَانُ (:ع)(١) (وَتَخَشَّبَتِ الإِبلُ: أَكْلَتِ الخَشَبَ)

قال الراجزُ وَوَصَفَ إِبِلاً: حَرَّقَهَا مِنَ النَّجِيلِ أَشْهَبُهُ

أَفْنَانُهُ وجَعَلَتْ تَخَشَّبُهُ (٢) ويقال: الإبِلُ تَتَخَشَّبُ عِيدَانَ الشَّجَرِ، إذا تَنَاوَلَتْ أَغْصَانَه (أو) تَخَشَّبَتْ، إذا أَكَلَتِ (اليبيسَ) من المَرْعَى .

(والأَخَاشِبُ: جِبَالُ) اجْتَمَعْنَ ، وَالأَخَاشِبُ: جِبَالُ) اجْتَمَعْنَ ، وَالطَّمَّانِ) في مَحَلَّة بَنِي تَمِيم ، ليس قُرْبَهَا أَكَمَة ولا جَبَلُ منى ، والأَخَاشِبُ: جِبَالُ مَكَّة ، وجِبَالُ منى ، وجِبَالُ سُودٌ قَرِيبة مِنْ أَجَاءٍ ، بَيْنَهَا رَمْلَة وجِبَالُ سُودٌ قَرِيبة مِنْ أَجَاءٍ ، بَيْنَهَا رَمْلَة ليست بالطَّويلَة ، عن نَصْرٍ ، كذا في المعجم .

( وأَرْضُ خَشَابٌ ، كَسَحَابِ ) : شَدِيدَةٌ يَابِسَةٌ ، كَالْخَشْبَاءِ ( تَسِيلُ مَن

<sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ه /۲۲۲ والبداية والنهاية ۸ /۲۷۹ وابن الأثير ۳۷۹/۳ ونسبه للمتوكل الليثي

<sup>(</sup>۲) الصبسح المنير ضمن شعره وأنساب الأشراف ه /۲۶۲ والحيوان ج ۲ ص ۲۷۱ وانظر الهامش قبله .

<sup>(</sup>١) في المطبوع: وخشبان و (ع) و المثبت من سياق القاموس

<sup>(</sup>٢) اللسان .

أَذْنَى مَطَرٍ

(و ذُوخَشَب مُحَرَّ كَةً : ع باليمَنِ) وهو أَحَدُ مَخَالِيفِهاً ، قال الطِّرِمَّاحُ : أَوْ كَالْفَتَى حَاتِم إِذْ قَالَ مَا مَلَكَتْ كَفَّاى لِلنَّاسِ نُهُبَى يَوْمَ ذِى خَشَبِ (١) كَفَّاى لِلنَّاسِ نُهُبَى يَوْمَ ذِى خَشَبِ (١) (ومَالٌ خَشِبُ) ، كَكَتِف ، كَما ضَبَطَه الصاغاني ، أَى (هَزْلَى) لِرَغْيِهَا السَيفِيسَ .

(والخَشَبِيُّ: ع وَرَاءَ) وفي نسخة قُرْبَ (الفُسْطَاطِ) على ثَلاَث مَرَاحِلَ منها .

(وخَشَبَةُ بنُ الخَفيفِ) السَكَلْبِيُّ (تَابِعِيُّ فَارِسٌ. و) خُشُبُّ (كَجُنُبِ: وَادِ بِالْمَدِينَةِ) على مُسِيرَةً بِالْمَدِينَةِ) على مُسِيرَةً ليلةِ منها ، له ذِ كُرُّ في الأُحاديثِ والمَغَازِي، ويقال له: ذُو خُشُبِ، فيه عُيُونٌ .

(وخَشَبَاتُ مُحَرَّ كَــةً : ع وَرَاءَ عَبَّادَانَ) على بَحْرِ فارس ، يُطْلَقُ فيها الحَمَامُ غُدُوةً فَتَأْتِي بَغْدَادَ العَصْرَ ، وبَيْنَهَا وبينَ بغدادَ أَكْثَرُ من مائـة فرسخ ، نقله الصاغاني .

(والمُخَيْشِبَةُ)مصَغَّرًا ( : باليَمَنِ) .

(والمُخَيْشِيب) كَمُنيْصِيرٍ أَيضاً (:ع بها) بالقُرْبِ من زَبِيدٌ ،حَرَسها الله تعالى .

(والخِشَابُ كَكِتَابِ: بُطُونٌ) من بني (تَمِيمٍ) قال جريرٌ: أَنَعْلَبَةَ الفَوَارِسِ أَمْ رِيَاحِاً عَدَلْتَ بِهِمْ طُهَيَّةَ والخِشَابَا (١) وهم بَنُو رِزَام بنِ مالِكِبنِ حَنْظَلَةَ والمَخْشُوبُ: المخْلُوطُ في نسبِه، قاله أبو عبيد، قال الأعشى:

تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وتِلْكَ رِكَابِي هُنَّ صَعْفَرٌ أَوْلاَدُهَا كَالزَّبِيسب هُنَّ صَعْفَرٌ أَوْلاَدُهَا كَالزَّبِيسب قَافِل جُرْشُع تَرَاهُ كَتَيْسِ السَّ قَافِل جُرْشُع تَرَاهُ كَتَيْسِ السَّ بَلِ لاَ مُقْسِرِف وَلاَ مَخْشُوبِ (٢) قال ابن خَالُويْهِ: المَخْشُوب: قال ابن خَالُويْهِ: المَخْشُوب: المَخْشُوب: مُشَبَّةٌ بالجَفْنَةِ المَخْشُوبَةِ ، وهي التي لم مُشَبَّةٌ بالجَفْنَةِ المَخْشُوبَةِ ، وهي التي لم تُحكَمُ صَنْعَتُها ، قال : ولم يَصِفِ تَحْكَمُ صَنْعَتُها ، قال : ولم يَصِفِ الفَرَسَ أَحَدٌ بالمَخْشُوبِ إِلاَّ الأَعْشَى ، الفَرَسَ أَحَدٌ بالمَخْشُوبِ إِلاَّ الأَعْشَى ،

<sup>(</sup>۱) اللسان وديوانه ۱۲۹

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۹ واللسان والصحاح والجمهرة ۲۳۰/۱ وقالقالسان: ویروی « أو رَبّاحـــــّا »

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ٣٣٥ بتقديم الثانى والشاهد في اللسانو في العصاح بعض الثانى ومادة (قفل) وفي اللسان ومطبوع التاج
 «كيبس الربل » والتصويب من ديوانه .

ومَعْنَى قَافِل: ضَامِرٌ، وجُرْشُع: مُنْتَفِخ الجَنْبَيْنِ، والمُقْرِفُ: [الذي] دَانَى الهُجْنَةَ من قِبلَ أَبِيه.

وخشبت الشيء بالذا خَلَطْته به . الله وخشام مخشوب إن كان لحماً فني أن لم يَنْضَج ( وإلاّ) أي إن لم يكن لحماً بل كان حَبّا ( فَقَفَارٌ ) بتقديم القاف على الفاء ، أي فهو مُفَلَّقٌ قَفَارٌ ، وفي الأمثال ( مَخشوبٌ لم يُنَقَّعُ » أي لم يُهذّب بعد ، قاله المَيْداني والزمخشري واستد كهشيخنا وخُشّابٌ كُرُمّان : قَرْية بالرّي منها مِحَاجُ بن حَمزة .

والخُشَيْبَة،بالتصغير: أَرضٌ قريبة من اليَمامةِ كانت بها وقْعَة بين تميم وحَنيفة [ خ ش ر ب ]

( الخَشْرَبَةُ ) أهمله الجوهري وصاحب اللسان، وقال الصاغاني: هو (في العَمَلِ) كالخَرْشَبَةِ (أَنْ لاَ تُحْكَمَهُ) ولا تُتُقنه، وخَشْرَب، وخَرْشَب، وخَرْشَب، وخَرْشَب، وخَرْشَب، وخَرْشَب، وخَرْشَب،

#### [] [خشنب]

خشنب، هذه المادة مُهملة عند المؤلف والجوهرى وابن منظور، وقد جاء منها: أَخْشَنْهُ بالفَتْح ثمالسُّكُونِ وفتح الشين المعجمة ونون ساكنة وباء مُوحَدة: بَلَدٌ بالأَندلس مشهورٌ عظيمٌ كثير الخَيْرَاتِ، بَيْنَهُ وبَيْنَ شِلْب سِتَّةُ أَيَّامٍ، وبينَه وبينَ لَب ثَلاثةُ أَيَّامٍ، وبينَه وبينَ لَب ثَلاثةُ أَيَّامٍ، وبينَه وبينَ لَب ثَلاثةُ أَيَّامٍ

### [ خ ص ب ] \*

(الخصب، بالكشر؛) نقيض المجدّب وهو ) كَثْرَةُ العُشْب، ورَفَاعَةُ العَيْشِ ) قال الليث: والإخصاب العيشي والاختصاب من ذلك، قال أبو والاختصاب من ذلك، قال أبو حنيفة : الكَمْأَةُ من الخصب والجَرَادُ من الخصب والجَرَادُ من الخصب وألمَّوا من الخصب وأمنوا من الخصب وأمنوا معرّتَهُ (وبَلَدٌ خصب بالكشر.و) معرّتَهُ (وبَلَدٌ خصب بالكسر.و) معرّتَهُ (وبَلَدٌ خصاب بالكسر.و) الأعرابي، كما قالوا: بَلَدٌ سبسس وبَلَدٌ سبسب وبَلَدٌ سبسب وبُدُ أَقْصاد، وتَوبُ سباسب، ورمُح أَقْصاد، وتَوبُ أَقْصاد، وتَوبُ أَسْمَالٌ، وبُرْمَةٌ أَعْشَارٌ، فيكونُ الواحدُ أَسْمَالٌ، وبُرْمَةٌ أَعْشَارٌ، فيكونُ الواحدُ يُرَادُ به الجَمْعُ ، كأنَّهم جَعَلُوه أَجْزَاءً.

<sup>(</sup>۱) الذي تقدم في التاج مادة (خرشب) خرشب عمله إذا لم يحكمه مثل خربشه .

(و) بَكَـدُّ مُخْصِبٌ (كَمُحْسنِ و) خَصِيبٌ مثلُ (أُمِيرِ،و) مِخْصَــابٌ مِثْلُ (مِقْدَامِ)، (١) أَى لا يَكَادُ يُجْدبُ ، كما قالوا في ضدٍّ ذلك: مُجْدبٌ وجَديبٌ ومجْدَابٌ، ومَـكَانُ خَصِيبٌ: كَثِيرُ الخَيْرِ (وقَدْ خَصِبَ كَعَلَّمُ، و) خَصَبَ مثــلُ (ضَرَبَ خِصْباً، بالكُسْر) فهو خُصب، (وأَخْصَبَ) إِخْصَاباً، وأَنشدسيبويه: لَقَدْ خَشيتُ أَنْ أَرى جَدَبَّا في عَامِنًا ذَا بَعْدَمَا أَخْصَبًّا (٢) فَرَوَاهُ هنا بفَتْح الهَمْزَةِ، هو كَأَكْرُم وأَحْسَنَ إِلاًّ أَنَّه قد يُلْحَقُ في الوَقْف الحرفُ حرفاً آخرَ مثلَه فيشدُّدُ حِرْصاً على البَيَانِ، ليُعْلَمَ أَنَّه في الوَصْل مُتَحَرِّكُ من حيثُ كان الساكنان لايلتقيان في الوصل ، فكان سبيلُه إِذا أَطلَق الباءَ لا يُثَقِّلُهَا ، ولكنه لمّا كانَ الوقْفُ في غالب الأمر

إنما هو على الباء لم يَحْفِل بالأَلـف التي زيدَتْ عليها، إذ كانت غيرَ لازمة ، فثقَّلَ الحرفَ ، على من قال هذا خالَّدْ وفَرَجْ ويَجْعَلْ ، فلمَّا لم يكننِ الضمَّ لازمــاً لأن النصبَ والجــرَّ يُزِيلاَنِه لم يبالُوا به، قال ابن جنّى : وحدثنا أَبو على أَن أَبا الحَسَن رَوَاه أيضاً «بعدما إخصباً» بكسر الهمزة وقَطْعها (١) للضرورة وأَجْراه مُجْرَى اخْضَرَّ وازْرَقَّ وغيرِه من افْعَلَّ ، وهذا لَا يُنْكَرُ وإِن كان افْعَلَّ للأَلوان، أَلاَ تراهُم قالوا اصوابً (٢) وامُللسَّ وارْعَوَى واقْتَوَى . كذا في لسان العرب ، وقد تقدم طرف من الكلام في ج دب فراجعُه .

(و) أَرْضٌ خِصْبٌ، و (أَرَضُونَ خِصْبٌ، و (أَرَضُونَ خِصْبٌ بَكسرِهما)، الجمعُ كَالُواحدِ (و) قالُوا: أَرَضُونَ (خَصْبَةٌ بِالْفَتْح ، وهي إِمَّا مصدرٌ وُصِفَ به أَو مُخَفَّفٌ) من (خَصِبَة كَفَرِحَة)، وقال أبو حنيفة : أَخْصَبَتِ الأَرْضُ

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس « وأخصاب ومُنخْصِبُ وخَصَيب ومخصاب

<sup>(</sup>٢) نُسب لَرؤبة في ملحقات ديوانه ١٦٩ وضبط « جلدَبًا » وفي اللسان بدون نسبة وضبط « جلدَبًا »ومادة (جدب) وفي سفر السعادة صفحة ١٤٣ منسوب لربيعة بن صبح.

<sup>(</sup>١) في اللسان وقطَعَها ضرورة

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « أصرأب و الملأس و المذكور من اللسان و لا توجد أصوأب في (صوب) و لا الهلاس في (ملس).

خصب

خصباً وإخْصَاباً ، قيلَ : (١) وهذا ليسَ بشيءٍ ، لأنَّ خصباً فعل (١) ، وأَخْصَبَت أَفْعَلَت، وفعْلُ لا يُكسونُ مصدرًا لأَفْعَلَت ، وحكَى أَبو حنيفة : أَرْضُ خَصيبَةٌ وخَصبُ ، وقدأَخْصَبَتْ وخَصِبَت، بالكَسْرِ، الأَخِيرَةُ عَن أَبي عُبيلةً ، وعَيْشٌ خَصِبٌ : مُخْصِبٌ (وأخصبُوا: نَالُوه) أي الخصب وصارُوا إليه، والمُخْصِبَة: الأَرْضُ المُكْلِئَــَةُ ، والقومُ مُخْصِبُونَ إِذَا كَثُرَ طَعَامُهُم ولبَّنُهُم، وأَمْرَعَتْ بالأدُهم، وأخصَبَت الشَّاةُ: أَصَابَتْ خَصْباً، (و) أَخْصَبَت (العضَاهُ) إِذَا (جَرَى المَاءُ فيها) أَى في عِيدَانِها (حتى اتصل)، وفي نسخة: حتى يَصْل (٦) (بالعُرُوقِ) . في التهذيب عن الليث إذا جَرَى الماءُ في عُود العضاه حـتى يَتُّصل (١) بالعُرُوق قيلَ قد أَخْصَبَت، وهو الإخصابُ، قال الأَزهريُّ : هذا تَصْحِيفٌ مُنْكُرٌ ، وصوابُه الإخْضَابُ ،

بالضاد المُعْجَمَةِ، يقال: خَضَبَتِ العِضَاهُ وأَخْضَبَتْ.

(والخَصْبُ بالفَتْحِ : الطَّلْعُ) في لُغَة ، والخَصْبُ : الطَّلْعَة (و) الخَصْبُ (: النَّخْلُ ، أو) الخَصْبَةُ هي النَّخْلَة (الكَثيرَةُ الحَمْلِ) في لغة ، وقيل : هي نَخْلَةُ الدَّقُلِ ، نَجْديَّةُ ، (كالخصاب) بالكَسْرِ ، (ككتاب) ، والجمعُ خَصْبُ وخصاب قال الاعشى :

و كُلِّ كُمَيْت كَجِذْع ِ الخِصَابِ (١) وقَالَ أَيْضاً:

كَأَنَّ عَلَى أَنْسَائِهَا جِذْعَ خَصْبَةَ

تَدَلَّى مِنَ الكَافُورِ غَيْرَ مُكَمَّم (٢)
(الوَاحِدَةُ) خَصْبَةُ (بِهَاءٍ) وقال
الأَزهريّ: أَخْطَأَ الليثُ في تفسيرِ
الخَصْبَةِ، والخِصَابُ عِنْدَ أَهْلِ
الخَصْبَةِ، والخِصَابُ عِنْدَ أَهْلِ

<sup>(</sup>١) في اللسان : قال

 <sup>(</sup>٢) أى وزنه فيعثل (٢)

 <sup>(</sup>٣) جاء ذلك في إحدى نسخ القاموس.

<sup>(</sup>٤) في اللسان: حتى يتصلِ

<sup>(</sup>۱) دبوانه ۲۹ واللمان والبيت بهامه : وكل كميت كجيد ع الخيصا ب بَرَّدي على سَلَطَاتٍ لَـُـُـــمُ ومادة (سلط)

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعثى ١١٩ و اللسان و نسبه لبشر بن أبي خازم. و الشاهد في الصحاح منسوب للاعشى وهو أيضا في ديوان بشر بن أبي خازم ١٩٦ ورواية اللسان « عيد في خصّية م

ومَا قَالَ أَحَدُ إِنَّ الطَّلْعَةَ يِقَالُ لَهِا الخَصْبة، ومَنْ قَالَه فقد أَخْطأً، وفي حديث وَفْد عَبْد القَيْسِ « فَأَقْبَلْنَا مِنْ وَفَادَتْنَا وَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنا خَصْبَةً وَفَادَتْنَا وَإِنَّمَا كَانَتْ عِنْدَنا خَصْبة : نَعْلِفُهَا إِبِلَنَا وحَمِيرَنَا » الخَصْبة : الدَّقِلُ، وقيلَ : هي النَّخْلَةُ الكَثِيرَةُ الحَمْلِ .

قلتُ : وهذا الذى أَنْكَرَه الأَزهرى فَقَدْ أَوُرَدَه الصاغاني في التسكملة وجَوَّزَه .

(و) الخُصْبُ (بالضَّمِّ: الجَانِبُ) عن كُسراع، (ج أَخْصَابٌ، و) عن كُسراع، (ج أَخْصَابٌ، و) الخُصْبُ (۱) (: حَيَّةُ بَيْضَاءُ جَبَلِيَّةٌ) قال الأَزهريّ: وهذا تصحيف، وصوابُه: الحِضْبُ بالحاء والضاد المعجمة، يقال : هُوَحِضْبُ الأَحْضَابِ، وقد تقدم، قال : وهذه الحُروفُ وَمَا شَاكلَهَا أَرَاهَا مَنْقُولَةٌ من صُحُفِ سَقِيمَةً إِلَى كتابِ الليثِ وزيدَتْ فيهِ، سَقِيمَةً إِلَى كتابِ الليثِ وزيدَتْ فيهِ، ومَنْ نَقَلَها لم يعرفِ العربية فصحَفَ ومَنْ نَقَلَها لم يعرفِ العربية فصحَفْ ومَنْ نَقَلَها لم يعرفِ العربية فصحَفْ ومَنْ نَقَلَها لم يعرفِ العربية فصحَفْ ومُونَ العرب. (و) أَخْصَبَ جَنَابُ القَوْمِ ، وهُوَ

(١) ضبط في اللسان ضبط قلم « الخيصب »

ما حَوْلَهُم ، و (رَجُلُ خَصِيبُ بَيِّسَنُ الْجَنَابِ ، الْخَصْبِ بَالْكَسْرِ ، رَحْبُ الْجَنَابِ ، كَمَا كَثِيرُ الْمَنْزِل ، كَمَا يَقَال : خَصِيبُ الْجَنَابِ والرَّحْل ، وهو مجازٌ ، كما في الأساس .

(ودَيْرُ الخَصِيبِ بِبَابِل) العِرَاقِ، ومُنْيَةُ ابنِ الخَصِيبِ بِصَعِيدِ مِصْرَ. ومُنْيَةُ ابنِ الخَصِيبِ بصَعِيدِ مِصْرَ. (والأَخْصَابُ: ثِيَابٌ مَعْرُوفَةٌ)، نقله الصاغاني هكذا .

### [خضب] ،

(خَضَبَهُ يَخْضِبُهُ) خَضْبًا (:لَوَّنَه) أَو غَيَّرَ لَوْنَه بَحُمْرةٍ أَو صُفْرة أَو غيرِهما (كخَضَّبَه)تَخْضِيباً ،وخَضَبَ

<sup>(</sup>۱) فی إحدی نسخ القاموس : وخصیب كأمیر

الرجلُ شَيْبَه بالحنَّاءِ يَخْضُبُه ، وإذا كَانَ بِغَيْرِ الحنَّاءِ قِيلَ: صِبغَ شَعْرَه، ولا يقال خَضَبه، وفي الحديث «بَكي حَتى خَضَبَ دَمْعُهُ الحَصَى » أَقَالَ ابنُ الأُثير أَى بَلَّهَا ، منْ طَريق الاسْتَعَارَة ، قال: والأَشْبَهُ أَن يكونَ أَرادَ المبالغةَ في البُكَاءِ حتى احْمَرٌ دَمعُه فَخَضَبَ الحَصَى، ويقال اخْتَضَب الرجلُ واخْتَضَبَت المرأةُ ، من غير ذكْــر الشُّعَرِ، قال السُّهيليُّ: عَبْدُالمُطَّلْب أُوَّلُ منْ خَضَبَ بالسُّواد منَ العَرَب، وكلُّ ما غُيِّرَ لونُه فهو مَخضوبٌ وخَضْيبٌ ، وكذلك الأُنْثي (و) يقال: (كُفُّ) خَضيبٌ (وامرأَةٌ خضيبٌ)، الأُحيرةُ عنالُّلحيانيٌّ ، والجمعُ : خُصُبٌ ، ﴿ وَبَنَانٌ مَخْضُوبٌ، وخَضيبٌ، ومُخَضَّبُ، كُمُعَظَّم ) شُدِّد للمُبَالَغَة قال الأَعشى: أَرَى رَجُلاً منْكُمْ أَسيفاً كَأَنَّمُ ا يَضُمُّ إِلَى كَشْحَيْه كَفًّا مُخَضَّبًا (١) وقد اخْتَضَبَ بالحنَّاءِ ونحـوه

(والكَفُّ الخَضيبُ: نَجْمٌ)، على التشبيه بذلك. (و) اسمُ مَا يُخْضَبُ به (الخضَابُ ،كَكتَابِ) وهو (ما يُخْتَضَبُ به) كالحنَّاء والسِّكَتَم ونحوهما ، وفي الصحاح: الخضاب : ما ىخْتَضَبُبه (١) (و) الخُضَبَةُ (كَهُمَزَة : رِّأَةُ الكَثيرَةُ الاخْتضاب )وقد خَضَبَتْ تَخْضِبُ ، والمَخَاضِبُ : حرَقُ الحَيْضِ. (و) الخاضبُ <sup>(۲)</sup> من النَّعَام ، قاله الليث، ومن المجاز ظَليمٌ خَاضِبً (الخَاصِبُ الظُّليمُ) الذي (اغْتَلَهمَ فَاحْمَرَّتْ سَاقَاهُ، أَو ) الذي قد (أَكُلَ الرَّبيعَ فاحْمَرَّ ظُنْبُوبَاهُ أَو اخْضَرَّا أَو اصْفَرًا) قال أَبُو دُوَاد:

لَهَا سَاقًا طَلِيمِ خَا ضَا صَاقًا طَلِيمِ خَا ضَا ضَا فُوجِئَ بَالرُّعْبِ (٣) وَجَمْعُه : خَوَاضِبُ ، وقد حُكِيَ عن أَبِي الدُّقَيْشِ (٤) الأَعْرَابِيِّ أَنَّه قال :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۶ واللسان والحمهرة ۲/۲۳ والتكماة ومادة (أسف) ومادة(كفف) وجهامش المطبوع » إنما قال مخضبا لأنه ذهب به إلى تذكير العضو من الأعضاء أفاده الصاغاني في التكملة.

<sup>(</sup>۱) فى مطبوع التاج «الحضاب : ما غير نما يختضب به » والتصويب من الصحاح نفسه واللسان نقلا عن الصحاح وأشير إلى ذلك جامش المطبوع

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « الحاضية » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٣) اللسان « له ساقا » والصحاح والمقاييس ٢ /١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) بهامش المطبوع «قوله أبي الدقيش هذا هو الصواب ،
وما وقع في النسخ ابن الدقيس فتحريف قال المجد :
وسأل يونس أبا الدقيش ما الدقيش فقال لا أدرى
إنما هي أسماء نسمها فتسمى بها »

الخَاضِبُ من النعام: الذي إذا اغْتَلَمَ في الربيــع اِخْضَرَّتْ ساقَاهُ (خَاصَّ بالذَّكُر )، والظُّليمُ إِذَا اغْتَلَمَ احْمَرَّت عُنُقُهُ وصَدْرُهُ وفَخذَاهُ ، الجلْدُلاالرِّيشُ حُمْرَةً شديـــدةً (وَلاَ يَعْرِضُ) ذلك (لِلأَنْثَى) ولايقال ذلك إلا للظَّليم دونَ النَّعَامَةِ ، وقيل : الخَاضبُ من النَّعَامِ: الذي أكل الخُضْرَةَ ، وقال أبو حنيفة : أمَّا الخاضب من النعام فيكونُ من الأَنْوَارِ (١) تَصْبُغُ أَطْرَافَ رِيشِه ، وهو عارِضٌ يَعْرِضُ للنَّعـام ، فتحمرُّ أَوْظفَتُهَا، وقد قيلَ في ذلك أَقُوالٌ ، فقالَ بعضُ الأَعْرَابِ :أَحْسِبُهُ أَبَا خَيْرَةَ: إِذَا كَانَ الربيعُ فَأَكُلَ الأَسَارِيــعَ احْمَرَّتْ رَجْلاَهُ وَمَنْقُــارُهُ احمرارَ العُصْفُرِ ، قال : ولو كان هذا هكذا كانَ ما لم يأْكلُمنها الأساريعَ لا يعرضُ لـه ذلك، (أو هو) أي الخَضْبُ في الظَّلِيمِ (: احمرارٌ يبدأُ في وَظِيفَيْهِ عند بَدْءِ احمرارِ البُسْرِ، وينتهي) احمرارُ وَظِيفَيْه (عند انْتهَائه ) أي احمرار البُسْر، زعمه

(١) في اللسان: فيكون من أنَّ الأنوار

رجالً من أُهل العِلْم، فهذا على هذا غَرِيزَةٌ فيه وليس من أكل الأساريع، قيل: ولا يُعْرَف في النَّعامِ (١) تأكل الأسارِيعَ ، وليس هو عند الأصمعيّ إِلاَّ من خَضْب النُّوْر ، ولو كان كذلك لكان أيضاً يَصْفَرُّ ويَخْضَرُّ ويكونُ على قَدْرِ أَلُوانَ النَّوْرِ والبَقْلِ، وكانت الخُضْرةُ تكون أكثرَ من النُّوْر،أوْ لاً تَرَاهُم حين وصَفَوا الخَوَاضبَ من الوَحْشِ وصَفُوها بالخُضْرَة أكثرَ ما وَصَفُوا ، ومن أَى ما كان فإنه يقال له: الخاضِبُ، من أَجْلِ الحُمْرَةِ التي تَعْتَرِي سَاقَيْهِ ، وَالْخَاضِبُ : وَصَّفُّلُهُ عَلَمٌ يُعْرَفُ به ، فإذا قالُوا: خَاضبٌ ، عُلَــمَ أَنَّه إِيَّاهُ يُريدُونَ ، قـال ذو الرَّمَّة :

أَذَاكَ أَمْ خَاضِبٌ بِالسِّيِّ مَرْتَعُهُ أَبُو ثَلَاثِينَ أَمْسَى فَهُوَ مُنْقَلِبُ (٢) فقال: أَمْ خاضِبٌ ،كما [أنه] (٣) لوقال أَذَاكَ أَمْ ظَلِيمٌ كان سواءً ، هذا

 <sup>(</sup>۲) ديرانه ۸۵ و اللسان و مادة (سوا) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان .

كلُّه قول أبى حنيفة ، قال : وقد وَهِم ، لأنَّ سيبويه إنما حكاه بالألف واللام لاغَيْرُ ، ولم يُجِزْ سقوطَ الأَلفِ واللام منه سَمَاعاً ، وقوله : وَصْفُ له عَلَمٌ ، لا يَكُونُ الوصْفُ عَلَماً ، إنما أرادَ أنه وصفتُ قد عَلَبَ حتى صار بمنزلة والعشم العَلَم ، كما تقول : الحارث والعَبَّاسُ .

ويُرْوَى عن أَبى سَعِيد: يُسمى الظليمُ خاضِباً لأَنه يحمرُ منةً ارُّه وساقاه إذا تربَّع وهو في الصَّيْف يقرع (١) ويبيَضُ ساقاه، ويقال للثور الوَحشِيِّ خاضبُ ، كذا في لسان العرب.

(و) من المجاز (خَضَبَ الشجرُ الشجرُ يَخْضِبُ) من حَدِّ ضرب، (و) هو لغة في خَضِبَ (كَسمِعَ و) خُضِبَ مثلُ (عُنِيَ ، خُضُوبًا) في السكُلِّ (عُنِيَ ، خُضُوبًا) في السكُلِّ (واخْضُوضَبَ: اخْضَرَّ، و) خَضَبَ (النَّخْلُ خَضْبًا: اخْضَرَّ طَلَعْه، واسمُ ثلكَ الخُضْرَةِ: الخَضْبُ)، والخَضْبَةُ: الطَّلْعَة، وأخَصْبًا في الصاد

المهملة (ج خُصُوبٌ) قال حُمَيْدُ بن تَوْرٍ: فَلَمَّا غَدَتْ قَدْ قَلَّصَتْ غَيْرَ حِشْوَةٍ مِنَ الخَوْفِ فِيهِ عُلَّفٌ وخُصُوبٌ (١) وفي الصحاح:

مَعَ الحوز فيها عُلَّفُ وخُضُوبُ (٢) (و) خَضَبت (الأَرضُ) خَضْبً (: طَلَعَ نَبَاتُهَا ) واخْضَرَّ .

وخَضَبَتُ الأَرْضُ : اخضَ رَتْ (كَأَخْصَبَتُ إِذَا ظَهَرَ (كَأَخْصَبَتُ إِخْصَابًا ، إِذَا ظَهَرَ نَبُتُهَا ، وخَضَبَ العُرْفُطُ والسَّمُ : سَقَطَ وَرَقُهُ فَاحْمَرَ واصْفَرَ ، وتقولُ : رَأَيْتُ الأَرْضَ مُخْصَبة ، ويُوشِكُ أَنْ تَكُونَ مُخْصِبة ، وعَن ابن الأعرابي يقال : مَخْصَبة ، وعَن ابن الأعرابي يقال : خَصَبَ العَرْفَ جُ وأَدْبَى ، إِذَا أَوْرِقَ وَحَلَعَ العضاهُ ، وأَجْدَرَ ، وأَوْرَسَ الرِّمْثُ وَحَلَعَ العضاهُ ، وأَجْدَرَ ، وأَوْرَسَ الرِّمْثُ وأَرْمَشَ ، إِذَا أَوْرِقَ وَرَقَ ، وأَجْدَرَ ، وأَوْرَسَ الرِّمْثُ وَأَرْمَشَ ، إِذَا أَوْرِقَ وَرَقَ ، وأَجْدَرَ الشَّجَرُ وجَدَّرَ إِذَا أَخْرَ جَ وَرَقَهُ ، كأَنه حمَّلُ (اللَّهُ وَكُرَ إِذَا أَخْرَ جَ وَرَقَهُ ، كأَنه حمَّلُ (اللَّهُ وَكُلَ إِذَا أَخْرَ جَ وَرَقَهُ ، كأَنه حمَّلُ (اللَّهُ وَكُلَّ إِذَا أَخْرَ جَ وَرَقَهُ ، كأَنه حمَّلُ (اللَّهُ وَكُلَّ إِذَا أَخْرَ جَالَا أَوْرَقَ ، وَأَخْدَرَ الشَّجَرُ وَجَدَّرَ إِذَا أَخْرَ جَ

<sup>(</sup>١) كذا في مطبوع التاج وفى اللسان «يفرع » وبهامته : قوله يفرع إلغ هكذا فى الأصل والتهذيب ولعسله يقزع .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۷ه واللسان .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان عن الصحاح « مع الحوف » و لا يوجد في الصحاح المطبوع في مادة ( خضب ) وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوع «وأروس . وأخبط » والتصويب من اللسان وانظر مادة (حنط)

<sup>(؛)</sup> فى المطبوع «حمض» والتصويب من اللسان وانظر مادة ( جدر) .

العِضَاهُ وأَخضَبَت: جَرَى المَاءُ في عِيدَانِهَا واخضَرَّتْ ، هذا محلُّ ذِكرِه ، ووَهِمَ المؤلفُ فذكره في الصادالمهملة ، وقد نَبَّهْنَا عليه هنالكَ

(والخَضْبُ: الجَدِيدُ مِن النَّباتِ يُمْطُرُ فَيَخْضَرُ، كَالخَضُوبِ ، كَالخَضُوبِ ، كَصَالخَضُوبِ ، كَصَبُهُ كَصَبُورٍ ) وهو النَّبْتُ الذي يُصِيبُه المَطَرُ فَيخضُوبُ ما يَخرُجُ مِن البَطْنِ . وخُصُوبُ القَتَادِ : أَنْ يَخْرُجَ فَيهِ وَخُصُوبُ القَتَادِ : أَنْ يَخْرُجَ فَيهِ وَرَيْقَةٌ عندَ الرَّبِيعِ وتُمدَّ عِيدَانُه ، وكذلك العرْفَجُ (۱) وذلك في أَوَّل نَبْته ، وكذلك العرْفَجُ (۱) والعَوْسَجُ ، ولا يَكُونُ الخُصُوبُ في شيءِ والعَوْسَجُ ، ولا يَكُونُ الخُصُوبُ في شيءِ من أَنُواعِ العِضَاهِ غَيْرها ، (أو) الخَصْبُ ( : مَا يظَهَرُ مِنَ ) وفي نسخة في ( الشَّجَرِ مِنْ خُصْرَةٍ في بَدْءِ الإِيرَاقِ ) في ( الشَّجَرِ مِنْ خُصْرَةٍ في بَدْءِ الإِيرَاقِ ) وَ في نسخة في ( الشَّجَرِ مِنْ خُصْرَةٍ في بَدْءِ الإِيرَاقِ ) وَ في نسخة وَجَمْعُهُ خُصُوبُ ، وقيل : كُلُّ بَهِيمَة أَكَلَتْهُ فَهِي خَاضِبُ ، وقيل : كُلُّ بَهِيمَة أَكَلَتْهُ فَهِي خَاضِبُ .

( والمخضّبُ ، كَمِنْبَرٍ ) : شبهُ الإِجَّانَةِ تُغْسَلُ فيها الثَّيَابُ ، ومنه والمخضّب ( : المِرْ كَنُ ) ، ومنه الحديث أنَّه قال في مَرضِه الذي مات فيه «أَجْلِسُونِي فِي مِخْضَبٍ فَاغْسِلُونِي »

(و) خُضَابٌ (كغُرَابٍ :ع باليَمَنِ) وهو صُقْعٌ كَبِيرٌ .

والمُلَقَّبُ بالخَضِيبِ جَمَاعَةُ مِنَ المُحَدِّثِينَ ، منهم : أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ المُحَدِّثِينَ ، منهم : أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ ابنُ أَبِى سُلَيْمَانَ الزجَّاجِ الخَضِيب ، من أَهْلِ بَغْدَادَ ، ومحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ بنِ دُوسَتَ الخَضِيبُ ، ومحمَّدُ بن عبداللهِ ابنِسُفْيانَ الخَضِيب ، من أَهل بغدادَ ، وأَبُو بكر محمدُ بنُ عُبَيْدِاللهِبنِمَرْزُوقِ وأَبُو بكر محمدُ بنُ عُبَيْدِاللهِبنِمَرْزُوقِ الخَضِيبُ القاصُّ ، وأَبُو عيسَى يَحْيَى النَّو عيسَى يَحْيَى النَّ مُحَمَّد بنِ سَهْلِ الخَضِيبُ ، من أَهل بغدادُ ، النَّ مُحَمَّد بنِ سَهْلِ الخَضِيبُ ، من أَهل عَكْبَرًا ، وغَيْرُهُم مَحدَّثُونَ .

# [ خ ضر *ب* ] \*

(الخَضْرَبة) أهمله الجوهريّ، وقال ابن دُريد: هو (اضْطِرَابُ المَاء، وماءُ خُضَارِبُ كَعُلاَبِطِ: يَمُوج بعضُه فى بعضٍ، وَلاَ يَكُونُ) ذلك (إلاَّ في غَدير أوْ وادِ، والمُخَضْرَبُ بفَتْح السرَّاءِ: الفَصِيحُ البَلِيعُ) المُتَفَنِّنُ، قالَه أبو الهَيْثَمِ، وأنشد لطَرفة .

و كَائِنْ تَرَى مِنْ أَلْمَعِيٍّ مُخَضَرب وَ كَائِنْ تَرَى مِنْ أَلْمَعِيٍّ مُخَضَرب وَلَا الْعَزَائِم جُولُ (١)

السان μ العرفط α .

<sup>(</sup>۱) ملحقات ديوانه ۱۵۷ والشاهد في اللـــان والتكملة وانظر مادة (حظرب) .

قال أبو منصور، كذلك أنشده بالخاء والضاد، ورواه ابن السكّيت: أَلْمَعِيِّ مُحَظِّرَبٍ، بالحاء والظاء، وقد تقدم التنبيه على ذلك.

[ خ ض ع ب] \*
(الخَضْعَبَةُ) أهمله الجوهرى، وقال
ابن دُريد: هو(الضُّعْفُ، و) قال غيرُه:
الخَضْعَبَةُ (: المَرْأَةُ السَّمِينَةُ) (و)
قيل: هي (الضَّعِيفَةُ) وقيل:
الخَضْعَبُ (١) : الضَّعِيفُ، والضخمُ
الشَّديدُ.

(وتَخَصْعَبَ أَمْرُهُمْ: اخْتَلَطَ)

[خ ض ل ب] \*
(تَخَضْلَبَ أَمْرُهُمْ)، أَهم الله الجوهريّ، وقال ابن دُريد: أَي (ضَعُفَ، أَو اخْتَلَطَ) كَتَخَضْعَبَ، نقله الصاغانيُّ، وصاحب اللسان .

[ خ ط ب] ... (الخَطْبُ: الشَّأْنُ)، ومَاخَطْبُكَ؟ أَى مَا شَأْنُك الذي تَخطُبُه، وهو مجاز،

كمافى الأساس. (و) الخطب: الحال، و و (الأمر صَغُر أو عَظُم) وقيل: هو سَبَبُ الأَمْرِ، يقال: مَا خَطْبُكَ؟ أَى مَا مَرُكَ، وتقول: هذا خَطْبُ جَليل، وخَطْبٌ يَسِيرٌ، والخَطْبُ: الأَمْرُ الذي يَقَعُ فيه المُخَاطَبَةُ، وجَلَّ الخَطْبُ أَى عَظُمَ الأَمْرُ والشَّأْن، وفي حديث عُمَر يَقَعُ من الأَمْرُ والشَّأْن، وفي حديث عُمَر وقد أَفطروا في يَوْم غَيْم في رَمَضَانَ فقال: الخَطْبُ يَسِيرٌ» وفي التنزيل فقال: الخَطْبُ يَسِيرٌ» وفي التنزيل العزيز ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُ يَسِيرٌ» وفي التنزيل المَرْسَلُونَ ﴾ (١) (ج خُطُوبٌ)، ومن المَرْسَلُونَ ﴾ (١) (ج خُطُوبٌ)، ومن المَجاز: هُو يُقاسِي خُطُوبٌ)، ومن المَجاز: هُو يُقاسِي خُطُوبَ الدَّهْرِ، المَجاز: هُو يُقاسِي خُطُوبَ الدَّهْرِ، فأَمَّا قُولُ الأَخْطَلِ:

كَلَمْع أَيْدِى مَثَاكِيلٍ مُسَلَّبَةٍ
يَنْدُبْنَضَرْسَبَنَاتِ الدَّهْرِ والخُطُبِ (٢)
فإنما أراد الخُطوبَ فحَذَف تخفيفاً،
كذا في لسان العرب.

(وخَطَبَ المَرْأَةَ) يَخْطُبُهَا (خَطْباً) حَـكاه اللحياني (وخِطْبَةً وخِطِّيبَي بكَسْرِهِما)، قال عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ يَذْ كُرُ

وضعُفَ .

<sup>(</sup>۱) فى اللمان « والحضعبة الضعيف » وقبله فيه «الخضعب الضخم الثديد » .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآية ٧٥ وسورة الذاريات الآية ٣١ .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۸۸ واللـان والمواد (ضرس ، ثكل، نجم)
 وق المطبوع «مسلية» والتصويب مما سبق .

قِصَّةَ (١) جَذِيمَةَ الأَّبْرَشِ لِخِطْبَةِ الزَّبَّاءِ:

لخطِّيبَى التي غَــدَرَتْ وخانَــتْ وهنَّ ذَوَاتُ غَائلة لُحينـــا (٢) أَى لَخَطْبَةَ زَبَّاءَ، وهي امرأة غَدَرَتْ بِجَذِيمَةُ الأَبْرَشِ، حِينَ خطبهَافَاجَابَتْهُ وخَاسَتْ بالعَهْد وْقَتَلَتْهُ، هكذا قالَه أبو عُبيد، واستشهد به الجوهري، وقال الليثُ: الخطِّيبَي: اسْمٌ، وأَنشد قولَ عَدى المذكور، قال أبو منصور: هذا خَطَّأُ مَحْضٌ ، إِنَّمَا خطِّيبَى هنا مَصْدَر . (واخْتَطَبَهَا) وخَطَبَهَا عليه (و) الخَطيبُ : الخَاطِبُ ، والخطْبُ : الذي يَخْطُبُ المَرْأَةَ، و (هِيَ خِطْبُه) التي يَخْطُبُهَا (و)كذلك (خطْبَتُهُ (٣) وخطِّيبَاهُ وخطِّيبَتُهُ، وهو خطْبُهَــا ، بكَسْرهنَّ ويُضَمُّ الثَّاني) عـن كـراع (ج أَخْطَابٌ ) ، والخطب : المَرْأَةُ المخْطُوبَةُ ، كما يقال: ذبت للمُذبوح ، وقد خَطَبَهَا خَطْباً، كما يقال: ذَبَحَ ذَبْحاً (و) هُوُّ (خطِّيبُهَا كسكِّيت ج

خِطِّيبُونَ ولا يُكَسَّرُ، قال الفراء في قوله تَعَالَى ﴿ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ (١) الخِطْبَةُ : مصْدَرٌ عَنزلة الخَطْبِ ، الخِطْبُ فُلاَنَةَ ، إذا والعَربُ تقول فلانٌ خِطْبُ فُلاَنَةَ ، إذا كان يَخْطُبُها ( ويقول الخَاطِبُ : كان يَخْطُبُها ( ويقول الخَاطِبُ : المَخطُوبُ ) إليهم : (نِكْحٌ ) بالكَسْرِ ويُضم ، فيقول المَخطُوبُ ) إليهم : (نِكْحٌ ) بالكَسْرِ ويُضم ، وهي كَلِمة كانتِ العربُ العربُ (ويُضم ) ، وهي كَلِمة كانتِ العربُ تتزوَّجُ بها ، وكانت امرأة من العرب يقال لها : أُمُّ خارِجة يُضْرَب بها المَثلُ فيقال : «أَسْرَعُ مِنْ نِكاح أُمِّ المَثلُ فيقال : «أَسْرَعُ مِنْ نِكاح أُمِّ على المَثلُ فيقال : «أَسْرَعُ مِنْ نِكاح أُمِّ العرب خِبَائِهَا ويقول : خِطْبُ ، فتقولُ : نِحْبُرَا فَيقُولُ : نَصْرَبُ بها ويقول : خِطْبُ ، فتقولُ : نَصْرَبُ بها ويقول : خِطْبُ ، فتقولُ : نَصْرَبُ مَا فَيْمُ عَلَى الْمَثَلُ مُنْ فَيْمُ وَيَقُولُ : فَيْمُ مِنْ نِكَاح أُمِّ المَثَلُ فَيقُولُ : فَيْمُ مِنْ فَيْمُ عَلَى الْمَثَلُ فَيقُولُ : فَيْمُ وَيْمُ عَلَى الْمُثَلُ فَيقُولُ : فَيْمُ مِنْ فَيْمُ مِنْ فَيْمُ عَلَى الْمُثَلِّ فَيْمُ وَيْمُ عَلَى الْمُثَلِّ فَيْمُ وَيُولُ : خِطْبُ ، فتقولُ : فَيْمُ مَنْ فَيْمُ مُنْ فَيْمُ وَيْمُ عَلَى الْمُثَلِّ فَيْمُ وَيْمُ عَلَى الْمُثَلِّ فَيْمُ وَيْمُ الْمِيْمُ الْمُثَلِّ فَيْمُ وَيْمُ الْمُ الْمُثَلِّ فَيْمُ وَلَوْمُ الْمُعْمَ الْمُ الْمُكُونُ الْمُثَالُ الْمُثَامِ الْمُثَلِّ فَيْمُ وَلَا الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُثَلِّ الْمُثَامِ الْمُثَامِ الْمُؤْمِ الْمُثَامِ الْمُؤْمِ ا

(والخَطَّابُ كَشَدَّادِ: المُتَصَرِّفُ ( أَى كَثِيرُ التَّصَرُّفِ (فَالخِطْبَةِ)قال: بَرَّحَ بِالْعَيْنَيْنِ خَطَّابُ الْكُثَبُ . يَقُولُ إِنِّى خَاطِبٌ وقَدْ كَذَبْ . وإِنَّمَا يَخْطُبُ عُسًّا مِنْ حَلَبْ (٢) وإنَّمَا يَخْطُبُ عُسًّا مِنْ حَلَبْ (٢) (واخْتَطَبُوهُ) إِذَا (دَعَوْهُ إِلَى تَزْوِيج صَاحِبَتِهِم)، قال أَبوزيد: إِذَا دَعَا

<sup>(</sup>١) في اللسان « يذكر قصد جذيمة »

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والجمهرة ١ /٢٣٧

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس « وخط بنه و تضم »

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (كثب) وفي المطبوع « برح بالعبدى »
 والمثبت من اللسان وانظر السمط ۲ / ۲۰۶۴ وعيون
 الأخبار ۳ / ۲۰۶۶ .

أَهلُ المرأة الرجلَ ليَخْطُبَهَا فقد اخْتَطَبُوا اخْتِطَاباً، وإِذَا أَرادُوا تَنْفيقَ أيِّمهم كَذَبوا على رَجل فقالُوا قد خَطَبَها فرَددْناه، فإذا رَدَّ عنه قَوْمُه قالوا: كَذَبْتُم لقد اخْتَطَبْتُمُوهُ فَمَا خَطَبَ إِليكم، وفي الحديث «نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خطْبَة أَخيه » هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرجلُ المَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إليه، ويَتَّفقًا علَى صَدَاقِ مَعْلُـوم ويَتَرَاضَيَا، ولَمْ يَبْقَ إِلاَّ العَقْدُ، فأُمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفَقَا وَيَتَراضَيَا وَلَمْ يَرْ كُنْ أحدُهما إلى الآخرِ فَلاَ يُمْنَعُ من خطُّبَتَهَا ، وهو خارجٌ عن النَّهْي ، وفي الحديث «إِنَّهُ لَحَرَى اللهِ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ » أَى يُجَابَ إِلَى خطْبَتَه ،يقال خَطَبَ فلانُّ إِلى فلان فَخَطَّبَه ، وأَخْطَبَه ، أَى أَجَانَهُ .

(و) الخُطْبَةُ: مَصْدَرُ الخَطِيبِ (خَطَبَ الخَطِيبِ الخَطْبِ عَلَى المِنْبَسِرِ) لِخَطَبَ الخَاطِبُ عَلَى المِنْبَسِرِ يَخْطُبُ (خَطَابَةً بالفَتْح، وخُطْبَة، بالضَّمِّ)، قاله الليث، ونقله عنه أبو منصور، قال: (و) لا يَجُوزُ إلاّ علَى وَجْهِ واحد، وهو أنَّ اسمَ ( ذلك الكَلام )

الذى يَتَكَلَّمُ به الخَطيبُ (خُطْبَةٌ أيضاً) فيُوضعُ مَوضعَ المَصْدَر، قال الجوهريّ : خَطَبْتُ علَى المنْبَرخُطْبَةً ، بالضَّمِّ، وخَطَبْتُ المَرْأَةَ خطْبَـةً ، بالكَسْر، واخْتَطَبَ فيهما، وقال تعلب: خَطَبَ عَلَى القَوْم خُطْبَةً ، فَجَعَلَهَا مُصْدَرًا، قال ابن سيده: وَلاَ أَدْرِى كَيْفَ ذلكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الاسمُ وُضِيعَ مَوْضعَ المَصْدَر ، (أَوْ هيَ) أي الخُطْبَةُ عنْدَ العَرَبِ (: الكَلاَمُ المَنْثُورُ المُسَجُّعُ ونَحْوُهُ)، وإليه ذَهَبَ أَبو إِسحاقَ ، وفي التهذيب: الخُطْبَةُ : مثْلُ الرِّسَالَة الَّتِي لَهَا أَوَّلُ وآخرٌ، قال: وسَمِعْتُ بعضَ العَرَب يقول : السَّلهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا هَذه الضَّغْطَةَ ، كَأَنَّه ذَهَبَ إِلَى أَنَّ لَهَا مُدَّةً وغايَةً ، أَوَّلًا و آخرًا ، ولَوْ أَرَادَ مَرَّةً، لقالَ: ضَغْطَةً، ولـو أَرادَ الفعْلَ لقال الضَّغْطَةَ مِثْلَ المِشْيَةِ. (ورَجُلٌ خَطيبٌ: حَسَنُ الخُطْبَة، بالضَّمِّ) جَمْعُهُ خُطَبَاء، وقَدْ خَطُبب بالضَّمِّ ، خَطَابَةً ، بالفَتْح : صَارَ خَطِيباً. وأَبُو الحارث على بن أَحْمَدُ بنِأْبِي العَبَّاسِ الخَطِيبُ الهَاشِمِيُّ، مُحَدِّثُ،

بَجَامِعِ الْمَهْدِيِّ وَتُؤُفِّي سَنَّةً \$٥٩ . وخَطيبُ الكَتَّان : لَقَبُ أَبِي الغَنَائِم السلم <sup>(١)</sup> بن أَحْمَدَ بنِ عَلِيٍّ المازِنيِّ النَّصِيبِيِّ المُحَدِّثُ ، توفى سنة ٦٣١ (وإِلَيْه ) أَى إِلَى حَسَن الخُطْبَــةِ (نُسبَ) الإِمَامُ (أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ اللهِ ابنُ مُحَمَّد) الأصبهَانِيُّ ( الخَطِيبِيُّ شَيْخٌ لابنِ الجَوْزِيِّ) (٢) المُفَسِّرِ المُحَدِّثُ الوَاعظ، (و) كذلك (أَبُو حَنيفَةَ مُحَمَّدُ) بنُ إِسماعيلَ (بنعبدالله) وفى التبصير : عُبَيْد الله ( بنِ مُحَمَّد ) كَذَا هو في النُّسَخ ، والصوابُ : مُحَمَّدُ ابنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ على بنِ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَلَى الحَنَفَيُّ ( الخَطِيبِيُّ ) الأَصْبَهَانِيُّ (المُحَدِّثُ) عن أَبي مُقْسَعِ مُحَمَّدِ بنِ عبد الوَاحِد ، وعن أبيه ، وعن جَدُّه لِأُمَّه حمد بنِ مُحَمَّد، قَدمَ بَغْدَادَ حاجًا سنة ٥٦٢ وأَمْلَى عِدَّةَ مَجَالِسَ، وهو من بيت مشهور بالرِّواية والخَطَابة والقَضَاء والفَضْل والعِلْمِ رَوَى عنه عبدُ الرُّزَّاقِ بنُ عبد القادرِ الجِيلَ (٣)

وغيرُه، قاله ابن النجّار، وَوَلَدُه أَبُو المُعَالِي عُمْرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ خَطِيبُ بَغْشُور، حَدَّثَ عن أَبِي سَعِيدِ اللهَ خَطِيبُ بَغْشُور، حَدَّثَ عن أَبِي سَعِيدِ اللهَ عَمَرُ الخَطِيبِيُ النّعُويِ وغيرِه، وعنه ابنُ عَسَاكِر، وعُمرُ بنُ أَحْمَدُ بنِ عُمرَ الخَطِيبِينُ المُحَدِّثُ ، منأهْلِ زَنْجَانَ ، سَمِعٌ منه المُحَدِّثُ ، منأهْلِ زَنْجَانَ ، سَمِعٌ منه أَبُو عَبْدِ اللهِ محمدُ بنُ محمد بنِ أَبِي على النّوقاني بها ، ذَكرَهُ الْإِمَامُ أَبُو عَلى النّوقاني بها ، ذَكرَهُ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدِ الصَّابُونِيّ ، في ذَيْلِ الْإِكْمَالِ ، عَامِدُ الصَّابُونِيّ ، في ذَيْلِ الْإِكْمَالُ ، وقَاضِي القُضَاة أَبُو نَعِيم عبدُ المَلِكُ وقَاضِي القُضَاة أَبُو نَعِيم عبدُ المَلِكُ ابنُ محمد بنِ أَحْمَدَ الخَطِيبِيُّ الْأَسْتَرَابَاذِيُّ وَقَاضِي النَّسَرَابَاذِيُّ أَبُو نَعَيم عبدُ المَلِكُ ابنُ مُحمد بنِ أَحْمَدَ الخَطِيبِيُّ الْأَسْتَرَابَاذِيُّ مُحَدِّتُ .

(والخُطْبةُ بالضَّمّ: لَوْنُ كَدِرٌ) أَو يَضْرِبُ إِلَى الكُدْرةِ (مُشْرَبٌ حُمْرةً فَى صُفْرةٍ) كَلَوْنِ الحِنْطَةِ الخَطْباءِ فَى صُفْرةٍ) كَلَوْنِ الحِنْطةِ الخَطْباءِ قَبْلَ أَنْ تَيْبَسَ، و كَلَوْنِ بَعْضِ حُمْرِ الوَحْشِ، والخُطْبةُ أَيْضاً: الخَصْرةُ الوَحْشِ، والخُطْبةُ أَيْضاً: الخَصْرةُ كَا الخَصْرةُ كَا الخَصْرةُ كَا الخَصْرةُ كَا الخَصْرةُ كَا المُخْطَب كَفَرِحَ ) خَطَباً كَل ذلك (خَطِب كَفَرِحَ ) خَطَباً كَل ذلك (خَطِب كَفَرِحَ ) خَطَباً الأَخْطَب اللهَ وَالأَخْطَب اللهَ وَالأَخْطَب اللهَ وَالدَّم والأَخْطَب اللهَ والأَخْطَب كُل اللهِ الله الله الله والدَّم والأَخْطَب كُل الله والله والله الله والله والمُنه عَلَى الله المَعْبَنَةُ ، والمُعْلَى الله الله والله والله والله والمُنه المنافق المنافق الله والله والمنافق المنافق المن

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل

<sup>(</sup>٢) فى إحدى نسخ القاموس شيسخ ابن الجوزى

<sup>(</sup>٣) في مادة (جيل) عبد القادر الجيلاني والده عبد الرزاق

(أو الصُّرَدُ)، لأَنَّ فيهما سَوَادًا وَبَيَاضاً ويُنشد:

وَلاَ أَنْتَنِي مِنْ طِيرَةٍ عَنْ مَرِيرَةٍ إِذَاالاَّخْطَبُ الدَّاعِيعَلَى الدَّوْحِ صِرْضَرا (١) إِذَاالاَّخْطَبُ (الصَّقْرُ) قال ساعدة ابن جُؤيَّة الهُذليّ:

ومِنَّا حَبِيبُ العَقْرِ حِينَ يَلُقُّهُمْ مُ كَمَا لَفَّ صِرْدَانَ الصَّرِيمَةِ أَخْطَبُ (٢)

(و) الأخطبُ (: الحمارُ تَعْلُوهُ الْحُضْرَةُ)، وحمارٌ أَخْطَبُ بَيِّنُ الخُطْبَةِ ، وهُو عُبْرَةٌ تَرْهَقُهَا خُضْرَةٌ(أَو) الذي وهُو عُبْرَةٌ تَرْهَقُهَا خُضْرَةٌ(أَو) الذي (بِمَتْنِه خَطُّ أَسُودُ) وهو من حُمْرِ الوَحْشِ، والأُنثَى خَطْبَاءُ، حكاه أبو الوَحْشِ، وفي الأساس: تقولُ : أَنْتَ تُثْبِتُ الخُطْبَةِ ، فَيُخَيَّلُ إليه عُبيد، وفي الأساس: تقولُ : أَنْتَ تُثْبِتُ الخُطْبَةِ ، فَيُخَيَّلُ إليه أَنَّه ذُو البَيَانِ في خُطْبَةِ ، فَيُخَيَّلُ إليه الحَنْظُلِ : مَا فيه خُطُوطٌ خَضْرٌ ، وهي المَخْطُوطُ خَضْرٌ ، وهي المَخْطُوطُ خَضْرٌ ، وهي المَخْطُوطُ خَضْرٌ ، وهي أَي الحَنْظُلَةُ والأَتَانُ (خَطْبَاءُ) أَلَى صَفْرَاءُ فيها خُطُوطٌ خَضْرٌ ، (و) هي صَفْرَاءُ فيها خُطُوطٌ خَضْرٌ ، (و) هي صَفْرَاءُ فيها خُطُوطٌ خَضْرٌ ، (و) هي

(الخُطْبَانَةُ ، بالضَّمِّ ، وجَمْعُهَا خُطْبانُ) بالضَّمِّ (ويُكُسرُ نَادِرًا ، وقَدْ أَخْطَبَ الحَنْظَلُ) : صارَ خُطْبَاناً ، وهوأَنْ يَصْفَرَّ وتَصِيرَ فيه خُطُوطٌ خُضْرٌ ، وأَخْطَبَتِ الحِنْطَةُ إذا لَوَّنَتْ .

( والخُطْبَانُ ، بالضَّمَّ : نَبْتُ ) في آخِرِ الحَشِيشِ ( كَالهِلْيَوْن) عَلَى وَزْنِ حِرْدَوْن (١) ، أو كَأَذْنَابِ الحَيَّاتِ ، أَطْرَافُهَا رِقَاقٌ تُشْبِهُ البَنَفْسَجَ ، أو هو أَشُرُ منه سَوَادًا ، وما دون ذلك أَخْضَرُ ، وما دون ذلك أَخْضَرُ ، وما دون ذلك أَخْضَرُ ، وما دون ذلك أَبْيض ، وما دون ذلك إلى أَصُولِها أَبْيَض ، وهي شَديدة المَرَارة .

قلتُ : ويقالُ : أَمَرُ مِنَ الخُطْبَانِ ، يَعْنُونَ به تِلْكَ النَّبْتَة ، لاَ أَنَّهُ جَمْعُ أَخْطَب ، كأَسْوَد وسُوذَان كَمَا زَعَمَه المَنَاوِيُّ في أحكام الأساس .

(و) الخُطْبَانُ (: الخُضْرُ مِنَ وَرَقَ السَّمْرِ، و) قولُهم (أَوْرَقُ خُطْبَانِيُّ) بالضَّمِّ (مُبَالَغَةٌ).

(وأَخْطَبَانُ :) اسْمُ (طَاثِرٍ)، سُمِّى بِذَلِكَ لِخُطْبَةٍ فِي جَنَاحِيْــةٍ، وهــى

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (مرر) وفي المطبوع «أو الأخطب». والتصويب عن اللسان .

 <sup>(</sup>۲) ليس في أشعار الهذليين المطبوعة والشاهد في اللسان وجاء في مادة (عقر) بدون نسبة .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع «جردون» والتصويب من مادة (حردن) وهى أيضا «حرذون» مادة (حرذن) .

الخُضْرَةُ ، (و) ناقَةٌ خَطْبَاءُ: بَيِّنَـةُ الخَضْرَةُ ، (اللَّهُ فَيَانُ:

وصَاحِبِي ذَاتُ هِبَابٍ دَمْشَقُ خَطْبَاءُ وَرْقَاءُ السَّرَاةِ عَوْهَقُ (١) وحَمَامَةٌ خَطْبَاءُ القَمِيصِ، و (يَــدٌ خَطْبَاءُ: نَصَلَ سَوَادُ خِضَابِهَا) مِـنَ الحِنَّاءِ، قال:

أَذَ كُرْتَ مَيَّةَ إِذْ لَهَا إِتْ بَنُ وَجَدَائِسِلُ وأَنَامِلُ خُطْبُ (٢) وقد يقال في الشَّعْرِ والشَّفَتَيْنِ . ومن المجاز: فلانٌ يَخْطُبُ عَمَلَ كذا: يَطْلُبُه .

وأَخْطَبَكَ الصَّيْدُ فَارْمِهِ ، أَى أَمْكَنَكَ وَدَنَا مِنْكَ ، فهو مُخْطِبٌ ، وأَخْطَبَكَ الأَمْرُ ، وأَمْرُ مُخْطِبٌ [ومعناه أَطْلَبَكَ] ، (٣) من طلبتُ إليه حاجة فأطْلَبَنى . من طلبتُ إليه حاجة فأطْلَبَنى . وأَبُو الخَطَّابِ العَبَّاسُ بنُ أَحْمَدَ . وعُثْمَانُ بنُ إبراهيمَ الخَاطِبِي من وعُثْمَانُ بنُ إبراهيمَ الخَاطِبِي من أَبْرَاهيمَ النَّا عَبِي من أَبْرَاهيمَ النَّا عَلِي من أَبْرَاهيمَ النَّا عَلِي من أَبْرَاهيمَ النَّا عَلَيْهِ .

(وأَبُو سُلَيْمَانَ) حمد بنُ محمدِ بنِ

إبراهيم بن الخَطَّابِ (الخَطَّابِيُّ الإِمَامُ، م) .

(والخَطَّابِيَّةُ، مُشَدَّدَةً: ق) وفي نسخة : ع (بِبَغْدَدَدَ) من الجانب الغربي و وَقَوْمٌ مِنَ الرَّافِضَة ) وغُلاَة الشَّيعة (وقَوْمٌ مِنَ الرَّافِضَة ) وغُلاَة الشَّيعة (نُسبُوا إلى أَبِي الخَطَّابِ) الأُسدَى، كَانَ يَقُولُ بِإِلْهِيَّة جَعْفَر الصَّادِق ، ثُمَّ ادَّعَى الإِلْهِيَّة لِنَفْسِهِ و ، (كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِشَهَادَة الزَّورِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ ) يَأْمُرُهُمْ بِشَهَادَة الزَّورِ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ ) يَأْمُرُهُمْ بِشَهَادَة ، وكانَ يَزْعُمُ أَنَّ الأَثِمَة في العقيدة ، وكانَ يَزْعُمُ أَنَّ الأَثِمَة أَنْ الأَثِمَة نَاطِقُ (١) هو عَلِي ، ورسولُ صامتُ هو نَاطِقُ (١) هو عَلِي ، ورسولُ صامتُ هو محمدُ ، صلى الله عليه وسلم .

(وخَيْطُوبٌ ، كَقَيْصُومِ :ع)أَى موضع. والخِطَابُ والمُخَاطَبَةُ : مُرَاجَعَةُ الكَلاَمِ ، وقَدْ خَاطَبَهُ بالكَلاَمِ مُخَاطَبَةً وخِطَاباً ، وهُمَا يَتَخَاطَبَانِ ، قال الله تعالى ﴿ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ عَالِ الله ظَلَمُوا ﴾ (الله وقل عديث الحَجَّاجِ «أَمِنْ أَهْلَمُوا ﴾ (المحَاشِدِ والمَخَاطِبِ » أَرَادَ أَهْلَمُوا ﴾ (المحَاشِدِ والمَخَاطِبِ » أَرَادَ أَهْلَ

<sup>(</sup>۱) مجموع أشعار العرب ۲ /۱۰۰ و اللــان و الصحاح وانظر مادة (دمشق) و مادة (عهق)

<sup>(</sup>٢) اللمان ومادة (جدل).

 <sup>(</sup>٣) زيادة من الأساس وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع

<sup>(</sup>۱) كذا فى الأصل وبهامش المطبوع «كذا بخطه وهوعل أن اسم أن ضمير الشأن محذوفا والجملة خبرعته وقد خرج عليه إن هذان لساحران » .

<sup>(</sup>٢) سورة هود الآية ٣٧ والمؤمنون الآية ٢٧ .

بالمَخَاطِب الخُطَب جُمعَ على غير قياس كالمَشَابه والمَلاَمح، وقيلَ هو جَمْعُ مَخْطَبَة ، والمَخْطَبَةُ: الخُطْبَةُ ، والمُخَاطَبَةُ: مُفَاعَلَةٌ من الخطاب والمُشَاوَرَة ، أَرَادَ : أَأَنْتَ مِنْ الذينَ يَخْطُبُونَ النَّاسَ ويَحُثُّونَهُم على الخُرُوج والاجتماع للْفتَن، في التهذيب قال بعضُ المفسرين في قوله تعالى ( ﴿ وَفَصُّلَ الخطَاب ﴾ )(١) قال هو ( الحُكْمُ بالبَيِّنَة أُو اليَمين) وقيل: معناه أَن يَفْصلَ بَيْنَ الحَقِّ والبَاطِلِ ويُمَيِّزَ بين الحُكْم وضدُّه (أوْ) هو (الفقه في القَضَاءِ أَوْ) هو ( النُّطْقُ بِأُمَّا بَعْدُ ) ، وَدَاوِدُ : أُوَّلُ مَنْ قال أمَّا بَعْدُ ، وقال أَبوالعبَّاس : ويَغْنِي : (٢) أَمَّا بَعْدَ مامَضَى من الكَلام فَهُوَكُذًا وكَذَا.

(وأَخْطَبُ: جَبَلُّ بِنَجْدِ) لَبَنِي سَهْلِ ابنِ أَنَسِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ كَعْبٍ ، قال ناهِضُ بنُ ثُومَة (٣)

لِمَنْ طَلَلٌ بَعْدَ الكَثِيبِ وأَخْطَبِ مَحَدُّهُ السَّوَاحِي والهِدَامُ الرَّشَائِشُ (٤)

وقال نَصْرٌ: لِطَيِّى ، الأَخْطَبُ ، لِلخُطُوطِ فيه سُودِ وَحُمْرٍ (١) .

وأَخْطَبَةُ ، بالهَاءِ: مِنْ مِيَاهِ بكرِ بنِ كِلاَبٍ ، عن أَبِي زِيَادٍ ، كَـٰذَا فَى المعجم .

(و) أَخْطَبُ (اسْمُ) .

#### [خطرب] \*

(الخَطْرَبَةُ) أَهمله الجوهريّ، وقال ابن دُريد: هو (بالخَاءِ والحَاءِ: الضِّيقُ في المَعَاش.

(ورَجُلُّ خُطْرُبُ وخُطَارِبُ ، بضَمِّهِما) أَى (مُتَقَوَّلُ) عَمَا لَمْ يَكُنْ جَاءَ ، (وقد خَطْرَبَ ، وتَخَطْرَبَ :) تَقَوَّلَ ، نقله الصاغاني

## [خطلب] \*

(والخَطْلَبَةُ) أَهمله الجوهريّ، وقال ابن دُريد: هو (كَثْرَةُ الكَلاَم واخْتِلاَطُه) يقال: تركتُ القومَ في خَطْلَبَةٍ، أَي اختلاط.

# [خعب] \* (الـَخيْعَابَةُ) أَهمله الجوهريّ ،وهو

<sup>(</sup>١) سورة ص الآية ٢٠ .

 <sup>(</sup>۲) ق اللشان « معنى »

<sup>(</sup>٣) فى المطبوع «ثوبة» والتصويب من مادة (مهض) ومعجم البلدان (أخطب)

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان (أخطب)

 <sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «قوله وقال نصر ،كذا ، مخطه و لعله سقط
 منه لفظ : قيل . بعد قال نصر ه و المثبت صحيح .

(بالكَسْرِ) وضبطه الصاغانى بالفَتْح (١) (: الرَّجُلُ الرَّدِىءُ الدَّنِىءُ) ولم يُسْمَعُ إِلاَّ في قول تأَبَّطَ شَرَّا:

وَلاَ خَرِع خِيْعَابَة ذِى غَوَائِلَ هَيَام كَجَفْرِ الأَبْطَحِ المُتَهَيِّلِ (٢) هَيَام كَجَفْرِ الأَبْطَحِ المُتَهَيِّل (٢) وفي التَهذيب: الخَيْعَابَةُ والخَيْعَامَة : المُأْبون ، قسال : ويُرْوَى : خَيْعامة ، والخَرِع : السَّرِيعُ التَّثَنِّي والانْكسارِ ، والخَيْعَامَة : القَصِفُ المُتكسِّرُ ، وأوردَ والخَيْعَامَة : القَصِفُ المُتكسِّرُ ، وأوردَ البيتَ الثاني :

وَلاَ هَلِعِ لاَعِ إِذَا الشَّوْلُ حَارَدَتْ وضَنَّتْ بِبَاقِي دَرِّهَا المُتَنَزِّلِ (٣) هَلِع: ضَجِرٌ، لاَعٍ: جَبَانٌ [خلب] ه

(الخِلْبُ بالكَسْرِ: الظُّفُرُ) عامَّةً، وجَمْعُه: أَخْلاَبٌ ، لا يُكَسَّرُ على غير ذلك (خَلَبَهُ بِظُفُرِه يَخْلِبُهُ) بالكَسْرِ

خَلْبًا (و)خَلَبَهُ (يخْلُبُه) بالضَّمِّ خَلْبًا ( :جَرَحَه أَو خَدَشَه ، أَو ) خَلَبَهُ يَخْلُبُهُ خَلْياً ( : قَطَعَهُ) وخَلَبَ النَّبَاتَيَخْلُبُهُ خَلْباً: قَطَعَهُ، (كاسْتَخْلَبَه، و) خَلَبَهُ (: شَقَّهُ) واسْتَخْلَبَ النباتَ: قَطَعَهُ وخَضَدَه، وأكلَهُ، قـــال الليث: الخَلْبُ: مَزْقُ الجِلْد بالنَّابِ (و) السُّبعُ خَلَبَ (الفَريسَةَ) يخْلبُهَ ا ويَخْلُبُهَا خَلْباً (: أَخَذَهَا بمخْلَبه) أَوْ شَقَّ جِلْدَهَا بِنَابِهِ ، (و) المَرْأَةُ خَلَبَتْ (١) ( فُلاَناً عَقْلَهُ : سلبه إياهُ ) هَـكَذا في النُّسَخ ، والذي في «لسان العـرب» وخَلَبَ المَرْأَةَ عَقْلَهَا يَخْلُبُهَا خَلْباً سَلَبَهَا إِيَّاهُ ، وخَلَبَتْ هيَ قَلْبَهُ نَخْلُسبُهُ خَلْباً واخْتَلَبَتْهُ: أَخذَتْه وذَهبتْ به (و) خَلَبَهُ الحَنَشُ يَخْلُبُه خَلْباً (: عَضَّهُ). (و) خَلَبَه (كَنَصَرَهُ) يَخْلُبُــه (خَلْبًا وخلاَبًا وخلاَبَةً بكسرِهما: خَدَعَه ، كَاخْتَلْبَه ) اخْتلاباً ، (وخَالْبَه : ) خَادَعَه ، قال أَبو صَخْر : فَلاَ مَا مَضَى يُثْنَى وَلاَ الشَّيْبُيُشْتَرَى فأصفقَعنْدَ السُّومِ بَيْعَ المُخَالب (٢)

<sup>(</sup>۱) عليه جرى ابن منظور ولم يذكر الكسر وبهامش اللسان « قوله الحيمابة هو هكذا بفتح الحاء المعجمة وبالياء المثناة التحتية فى اللسان والمحكم والتهذيب والتكملة وشرح القاموس، والذى فى من القاموس المطبوع الحنمابة بالنون وضبطها بكسر الحاء » .

هذا وفي القاموس « الخيعابة » وبهامشه عن فسخة أخرى « الخنعابة »

 <sup>(</sup>۲) اللسان و في المطبوع «كحفر» والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>٢) اللان .

<sup>(</sup>١) كذا أقحمها معالتركيب الآتى .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ٩١٧ و اللسان .

والخلاَبَةُ: المَخَادَعَةُ، وقيل : الخَديعَةُ باللِّسَان، وفي حديث النبيّ صَـــلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّه قَالَ (١) «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلُ لاَ خلاَبَةَ » أَى لاَ خدًا عَ ، وفي رواية « لأخيابة » قال ابن الأُثير: كأَنها لُنْعَةٌ من الرَّاوي، وفي المَثَـل « إِذَا لَمْ تَغْلِبْ فَاخْلِبْ » بالكَسْر، وحُكِيَ عن الأصمعيّ: فاخْلُبْ ،بالضم على الثَّانِي ، أَي اخْدَعْ ، وعلى الأول أي انتش قليلاً شَيْنا يَسِيرًا بعدَ شَيءٍ ، كَأَنَّه أُخذَ منْ مخْلَب الجَارِحَة ، قال ابن الأثير: معناه: إِذَا أَعْيَاكَ الأَمْرُ مُغَالَبةً فَاطْلُبْهُ مُخَادَعَةً (وهي) وفي نسخة: وهو (الخلُّيكي) بالكَسْرِ مُشَدَّدًا (كَخَلِّيفَى، وَرَجُـلُ خَالَبٌ وخَلاَّبٌ وخَلَبُوت، مُحَرَّكَةً، وخَلَبُوبٌ، بِبَاءِيْنِ) معَ التَّحْرِيكِ، وخَلَبُوبِ (٢) ، الأُخيرَةُ عن كـراع: خَدًّا عُ كَذَّابٌ قال الشاعر: مَلَكْتُمْ فَلَمَّا أَنْ مَلَكْتُمْ خَلَبْتُمُ وَشَرٌّ المُلُوكِ الغَادرُ الخَلَبُوتُ (٤)

(١) في اللسان أنه قال لرجل كان يُخدُ ع في بيعه.

جَاءَ على فَعَلُوتِ مثلُ رَهَبُوتِ: وعن الليث: الخِلاَبةُ: أَنْ تَخْلُب المَرْأَةُ وَلَيْبِهِ ، قَلْبَ الرَّجُلِ بِأَلْطَفِ الْقَوْلُ وأَخْلِبِهِ ، قَلْبَ الرَّجُلِ بِأَلْطَفِ الْقَوْلُ وأَخْلِبِهِ ، وَأَمْرَأَةٌ خَالِبةً ) لِلْفُؤَادِ (وخَلِبة ، كَفَرِحة) قالَ النَّمرُ بنُ تَوْلَب: كَفَرِحة) قالَ النَّمرُ بنُ تَوْلَب: وَخُبُ الخَالَة الخَلْبَ فَ الشَّبابُ وحُبُ الخَالَة الخَلْبَ فَ الشَّبابُ وحُبُ الخَالَة الخَلْبَ فَ الْفَلْبِ مِنْ قَلْبَهُ (۱) وقَدْ بَرِثْتُ فَمَا بِالقَلْبِ مِنْ قَلْبَهُ (۱) وقَدْ بَرِثْتُ فَمَا بِالقَلْبِ مِنْ قَلْبَهُ (۱) وفَدُ بَرِثْتُ فَمَا بِالقَلْبِ مِنْ قَلْبَهُ (۱) وفَدُ بَرِثْتُ فَمَا بِالقَلْبِ مِنْ قَلْبَهُ (۱) وفَدُ بَرِثْتُ فَمَا بِالقَلْبِ مِنْ قَلْبَهُ (۱) وفَكُرُوتُ ويَعْدُ اللهِ عَلَى أَنِه جَمْعُ (۱) وفَكُلُوتُ ) وفَدُ وعَنَالِلْ حِيانَا الخَلُوتُ وفَلَا بَعْبُوتَ . وهذه عن النِّحيانَا على خَدَّاعَةً ، والخَلْبَ اللهِ مِنَ النِّسَاءِ: اللهُ عَدَّاعَةً ، والخَلْبَ اللهِ مِنَ النِّسَاءِ: الخَدُوعُ . الخَدُوعُ . الضَّاءَةُ ، والخَلْبَ الله مِنَ النِّسَاءِ : الخَدُوعُ . الخَدُوعُ . الضَّاءَ الْعَلْبِ الْمُ الْخَدُوعُ . الضَّاءَ الْمُحُدُوعُ . الضَّاءَ الْعَلْبَ الْمُ الْمُنْ النِّسَاءِ الْمُؤْدُوعُ . الضَّاءَ الْمُؤْدُوعُ . الضَّاءَ الْمُؤْدُوعُ . الضَّاءَ الْمُؤْدُوعُ . الضَّاءَ الْمُؤْدُوعُ . النَّسَاءِ الْمُؤْدُوعُ . النَّمَاءَ الْمُؤْدُوعُ . النَّسَاءَ الْمُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ . النَّسَاءَ الْمُؤْدُوعُ . النَّسَاءَ الْمُؤْدُوعُ . النَّالِمُؤُدُوعُ . النَّسَاءَ المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ . النَّسَاءَ المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ . المُؤْدُوعُ المُؤْدُونُ المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ المُؤْدُوعُ المُؤْدُونُ المُؤْدُولُ المُؤْدُونُ المُؤْدُونُ المُؤْدُونُ

(والمخْلَبُ: المنْجَلُ)عَامَّةُ ، وقيل: المنْجَلُ عامَّةً ، وقيل: المنْجَلُ السَّاذَ جُ الذي لاَ أَسْنَانَ لَهُ ، وخَلَبَ به يَخْلُبُ: عَملَ وقَطَعَ .

رو) المخلَبُ (طُفُرُ كُلِّ سَبُع من المَاشِي والطَّائِرِ، أو هُوَ لِمَا يَصِيدُ من الطَّيْرِ، والظُّفُرُ لِمَا لاَ يَصِيدُ)، في الطَّيْرِ، والظُّفُرُ لِمَا لاَ يَصِيدُ)، في التهذيب ولكُلِّ طائرٍ من الجَوارِح التهذيب ولكُلِّ طائرٍ من الجَوارِح مِخْلَبٌ، وهو مِخْلَبٌ، وهو

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «وخلوب» والتصويب من اللسان، فهي المروية عن كراع.

<sup>(</sup>٢) اللسان والحمهرة ١/٢٩٧ وفي الصحاح عجزه .

<sup>(</sup>۱) اللمان والحمهرة ٢ /٢٢٩ و ٢٤٠/٣ والصحاح . ومادة (قلب) وانظر المعبرين ٧٨

<sup>(</sup>٢) في اللسان: ويروى الخلّبة بفتح اللام على أنه جمع ، وهم الذين يخدمون النساء .

أَظَافِرُه (١) ، وقال الجوهرى : المخلَبُ للطَّائِرِ والسِّبَاعِ بمنزلَةِ الظُّفُرِللإِنسانِ (و) فُلانةُ قَلَبَتْ قَلْبِي وخَلَبَت خلْبِي (الخِلْبُ بالكَسْرِ : لُحَيْمةٌ رَقِيقَةٌ تَصِلُ بينَ الأَضلاعِ ،أو) هو (الكَبِدُ) في بعض اللغاتِ (أو زِيادَتُهَا) أي الكَبِدِ (أو حِجَابُهَا) كما في الأَساس ، الكَبِدِ (أو حِجَابُهَا) كما في الأَساس ، أو حِجَابُ القلبِ ، وبه صَـدَّرَ ابنُ القلبِ ، وبه صَـدَّرَ ابنُ منظورٍ ، وقيـلُ هو حِجَابُ ما بين القلبِ والكبِدِ ، حكاه ابن الأَعرابي ، القلبِ والكبِدِ ، حكاه ابن الأَعرابي ، وبه فَسَّرَ قَوْلُ الشاعر :

يا هِنْدُ هِنْدُ بَيْن خِلْبِ وَكَبِدْ (٢)
وقيل: هو حِجَابٌ بَيْنَ القَلْبِ
وسَوَادِ البَطْنِ (أَوْ) هو (شَيُّ أَبْيَضُ
رَقِيقُ لازِقٌ بِهَا) أَى بالكَبِدِ، وقيلَ:
هُوَ عُظَيْمُ مِثْلُ ظُفُرِ الإِنْسَانِ، لاصِقُ
بناحِيةِ الحِجَابِ مِمَّا يلِي الكَبِدَ، وهي
تلي الكَبِدَ والحِجَابِ، والكَبِدُمُلْتَزِقَةٌ
بجَانِبِ الحِجَابِ، والكَبِدُمُلْتَزِقَةٌ

(و) الخِلْبُ (: الفُجْل) وفي نسخة الفَحْل، وهو خطأً .

(و) الخِـلْبُ (۱) (وَرَقُ الـكَرْمِ) العَرِيضُ وَنحُوهُ ،حكاه الليث .

(و) قولُهم: هُوَ (خِلْبُ نِسَاءٍ)، إِذَا كَانَ يَخَالِبُهُنَّ أَى يَخَادِعَهَنَ، وَفَلَانُ حِدْثُنِسَاءٍ ، وزيرُ نِسَاءٍ إِذَا كَانَيُحَادِثُهِنَ ويُزَاوِرُهنَّ ، ورَجُلُّ خِلْبُ نِسَاءٍ (يُحِبُّهُنَّ لِلْحَدِيثِ والفُجُورِ وَيُحْبِبْنَه ) كذلك ، لِلْحَدِيثِ والفُجُورِ وَيُحْبِبْنَه ) كذلك ، (وهُمْ أَخْلَابُ نِسَاءٍ وخُلَبَاءُ نِسَاءٍ) الأَخيرَة نادرة .

<sup>(</sup>١) في اللسان : أظافيره .

<sup>(</sup>۲) اللسان وسيبويه ١ /٣٢٩

<sup>(</sup>١) ضبطت في اللسان ضبط قلم « الخُلْب »

 <sup>(</sup>۲) والمطبوع « مثلثة » والمثبت يقتضيه السياق أى ليست ساكنة الوسط .

<sup>(</sup>٣) المسان.

وعن ابن الأَعرابيّ: الخُلْبَةُ :الحَلْقَةُ من اللّيفِ، واللّيفَةُ: خُلْبَةٌ وخُلُبَـةٌ وقال:

كأن وريداه رشاء (١) خُلْبِ وهُ وَ الحديث «أَنّاهُ رَجُلُ وهُ وَ وَ الحديث «أَنّاهُ رَجُلُ وهُ وَ يخطُبُ فَنَزَلَ إِلَيْهِ وقَعَدَ عَلَى كُرْسِي خُلْبِ ، قَوَائِمُهُ مِنْ حَديدٍ » الخُلْب : الخُلْب : الخُلْب : الخُلْب ، ومنه الحديث (وأمّا مُوسَى فَجَعْدُ آدَمُ ، عَلَى جَمَلِ أَحْمَرُ مَخْطُوم بِخُلْبَة » وقد يسمى الحبيث (بليف خُلْبَة » بخُلْبَة » ومنه الحديث (بليف خُلْبَة » على البَدَل ، وفيه «أَنّهُ كَانَ لَتُهُ عَلَى أَنْ لَتُهُ عَلَى البَدَل ، وفيه «أَنّهُ كَانَ لَتُهُ عَلَى البَدَل ، وفيه «أَنّهُ كَانً لَتُهُ وَمَاهُ وَهُمَا خُلْبٌ » .

(و) الخُلْبُ والخُلُبُ (: الطِّينُ) عامَّةً، عن ابن الأعرابيّ، قال رَجُلٌ من العَرَبِ لِطَبَّاحِهِ: «خَلِّبْ مِيفَاكَ حَتَّى لِنَصْحَجَ الرَّوْدَقُ » خَلِّبْ مِيفَاكَ حَتَّى يَنْضَجَ الرَّوْدَقُ » خَلِّبْ أَي طَيِّنْ، ويقال للطِّينِ: خُلْب، والميفَى: طَبَقُ التَّنُّورِ، والرَّوْدَق: الشِّوَاءُ، (أو) هو التَّنُّورِ، والرَّوْدَق: الشَّوَاءُ، (أو) هو (صَلْبُهُ اللَّازِبُ، أَوْ أَسْوَدُهُ) وقيل: هو الحَمْأَةُ، وفي حديث ابنِ عباس،

وقد حَاجَّهُ عُمَرُ فی قوله تعالی ﴿ تَغُرُبُ فِی عَیْنِ حَمِیّة ، فِی عَیْنِ حَمِیّة ، فَالَ عُمَرُ : حَامِیة ، فَأَنشَدَ ابنُ عباس بَیْتَ تُبَّعِ (۱) : فَانَشَدَ ابنُ عباس بَیْتَ تُبَّعِ (۱) : فَانَّمُ مَا مَانَّهُ مَا الشَّمْ عَنْدَ مَآمَهَا

فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ مَآبِهَا فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وثَأَطٍ حَرْمَدِ الخُلُب: الطِّينُ والحَمْاَةُ .

( ومَاءُ مُخْلِبُ كمخْسِنِ ذُو خُلُبٍ) هو الطِّينُ . وقَدْ أَخْلَبَ .

(و) الخُلَّبُ (كَفُبَّرِ: السَّحابُ) الذي يُرْعِدُ ويُبْرِقُ و (لاَ مَطَرَ فيهِ) وقال ابن الأثير: الخُلَّبُ هو السحَابُ يُومِضُ بَرْقُهُ حَتَّى يُرْجَى مَطَرُهُ، ثُمَّ يُخْلِفُ ويَنْقَشِعُ، وكَأَنَّهُ مَنَ الخِلاَبَةِ، يُخْلِفُ ويَنْقَشِعُ، وكَأَنَّهُ مَنَ الخِلاَبَةِ، يُخْلِفُ ويَنْقَشِعُ اللَّطِيفِ (و) مَن المَخلِفُ اللَّطِيفِ (و) مَن المَخلِفُ اللَّطِيفِ (و) مَن المَخلِفُ المَخلِفُ اللَّعِيفِ (البَرْقُ المُخلِفِ (و) مَن اللَّهِ عَيْثُ فيه، كأَنَّه خادعً الذي لا غَيْثُ فيه، كأَنَّه خادعً يُومِضُ حتى تَطْمَعَ بمَطَرِه ثم يُخلفُكُ يُومِضُ حتى تَطْمَعَ بمَطَرِه ثم يُخلفُكُ (و) يقال (بَرْقُ الخُلَّبِ وبَرْقُ خُلَّبِ) في المُخلِفُ المُخلِفُ عَلَيْبُ (المُطْمِعُ المُخلِفُ) على الوَصْفِيَّةِ أي (المُطْمِعُ المُخلِفُ) على الوَصْفِيَّةِ أي (المُطْمِعُ المُخلِفُ)

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وفى مطبوع التاج «رشاء خلب » والمثبت من اللسان قال فىاللسان: ويروى،وريديه على إعال كأن وترك الإضمار

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٨٦

<sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (أوب) و(حرمه)و (ثأط) نسب إلى تبع وإلى أمية بن أبي الصلت

<sup>(</sup>٣) وكذا في النسخة المطبوعة من القاموس .

ومنه قِيلَ لِمَنْ يَعِدُ وَلاَ يُنْجِزُ وَعْدَه إِنَّمَا أَنْتَ كَبَرْقِ خُلَّبِ، ويقال: إِنَّهُ كَبَرْقِ خُلَّبِ وبَرْقِ خُلَّبِ، وفي حديث الاسْتِسْقَاءِ «اللَّهُمُّ سُقْيَا غَيْرَ خُلَّب بَرْقُهَا » أَى خالِ عن المَطَرِ ، وفي حديث ابن عباس ﴿ كَانَ أَسْرَعَ مِنْ بَرْقِ الخُلَّب ، وإنَّمَا وَصَفَهُ بِالسَّرْعَةِلِخِفَّتِهِ بِخُلُوِّهِ مَنَ المَطَرِ ، (ومِنْهُ حَسَــنُ بِنُ قَحْطَبَةَ الخُلِّبِيُّ المُحَدِّثُ) نسْبَةٌ إلى بَرْق الخُلَّب (١) ، وتَصَحَّفَ على كَثِيرينَ بالحَلَىيُّ ، حَدَّث عن أَبِي دَاوُودَ الوَرَّاقِ عن محمد بن السَّائِبِ الكَلْبِيِّ ، ورَوَى عنه عليَّ بنُ محمد بن الحارث الهَمْدَانيّ ، قال ابنُ ما كولاً: كذا قاله ابن السمعانيّ . (والخَلْبَاءُ والخَلْبَنُ) والنَّونُ زَائدَةٌ للإلْحَاق وليست بأصْليَّة. في الصحاح: الخَلْبَنُ: الحَمْقَاءُ، قال ابنُ السكّيت: ولَيْسَ من الخِلاَبَة ،قال رُوبة يَصفُ النُّوقَ : وخَلَّطَتُ كُلُّ دلاَث عَلْجَـــن تَخْلِيطَ خَرْقَاءِ اليَدَيْنِ خَلْبَنِ (٢)

ورَوَاهُ أَبُو الهَيْثَمِ : خَلْبَاءِ الْيَدَيْنِ، وهي (الخَرْقَاءُ)، عن الليث، وقد (خَلِبَتْ، كَفَرِحَ) خَلَباً : (والخَلْبَنُ: المَهْزُولَةُ، و) الخِلْبُ، بالكَسْرِ : الوَشْيُ. و (المُخَلَّبُ كَمْعَظَّمِ : السَكَثِيرُ الوَشْيَ الوَشْيَ ) من الثّيابِ، وثَوْبٌ مُخَلَّبٌ : السَكَثِيرُ الوَشْي ، قال لَبيد:

وكَائِنْ رَأَيْنَا مِنْ مُلُوكِ وسُوقَة وصَاحَبْتُ مِنْ وَفْد كِرَام ومَوْ كِب وغَيْثِ بِدَكْدَاكٍ يَزِينُ وِهَادَهُ نَبَاتٌ كَوَشَى العَبْقَرِيِّ المُخَلَّبِ (١) أي الكثيرِ الأَلْوَانِ، وقبلَ :نُقُوشُه كَمَخَالِبِ الطَّيْرِ .

ومن المجاز: أَنْشَبَ فيهِ مَخَالِبَهُ: تَعَلَّق بِهِ، كذا في الأَساس .

#### [خنب] •

(الخنَّبُ كَفَنَّبِ و) خِنَّابٌ مِثْمَلُ (جِنَّانَ) رَوَاهُمَا سَلَّمَةُ عَنَ الفراء (و) خَنَابٌ مِثْلُ (سَحَابِ) نقله الصغاني : الضَّخْمُ (الطَّوِيلُ) مِنَ الرِّجَالِ ،ومنهم من لم يُقيِّد، وهو أيضاً (:الأَّحْمَقُ)

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « برق الخلبا » وبهامته «كذا بخطه » .

(۲) ديوانه ۱۹۲ واللسان والصحاح والتكملة وانظر مادة (علجن) ومادة (دلث) وبهامش المطبوع « قوله وخلطت الغ قال في التكملة وبين المشطورين مشطور ماقطوهو « غوج كبر ح الآجر المكبس » غوج أي لينة الأعطاف والملبن أي قد لبن وطبخ » هذا والمشطور في ديوانه أيضا .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٣ و ١١ والشاهد في اللسان والصحاح .

المُتَصَرِّفُ (المُخْتَلِجُ) الذاهبُ مَرَّةً هنا ومرَّةً هنا .

(و) الخنَّابُ (كَجنَّان: الضَّخْــمُ الأُنْفِ) وهذا مما جاء على أصله شاذًا لأَنَّ كل ما كان على فعَّال من الأسماء أُبْدِلَ مِن أَحَد حَرْفَىْ تَضْعِيفُه ياءً مشل دِينَارِ وقِيرَاطِ (١) كَرَاهيَةَ أَنْ يَلْتَبِسَ بِالمَصَادِرِ ، إِلاَّ أَن يَكُونَبِالهَاءِ فيخرجَ على أصله ،مثل دنَّابَة وصنَّارة ودنَّامَة وخنَّابَة ، لأَنَّه الآنَ قَلْـد أُمنَ الْتِبَاسُهُ بِالمَصَادِرِ، ورَجُــلُ خِنَّابُ: ضخم في عَبَالَةِ ، والجَمْعُ حَبَائِبُ (٢) ( والخنَّابَتَان ، بالكَسْر ويُضَمُّ : طَرَفَا الأَنفِ) من جانبَيْه ، أَو حَرْفَا الْمُنْخُر ، وقيل: خِنَّابِتَا الأَنف: خَرْقَالُهُ عـن يَمِينِ وشِمَالِ بينهما الوَتَوَاَّةُ (أُو الخنَّابَة : الأَرْنَبَة العَظيمَة) قال ابن سِيده : والأَرْنَبَة : ما تَحْتُ الْخنَّابَةِ والعَرْتَمَة : أَسْفَل من ذلكَ ، وهي حَلُّ الأَنْف، والرَّوْثَة تَجْمَعُ ذلك كلَّه،

وهى المجتمعة قُدَّامَ المَارِنَ، وبعضهم يقول: العَرْتَمَةُ :ما بين الوَتَرَةِ والشَّفَةِ. والخِنَّابَةُ: حَرْف المُنْخُرِ، قال الراجز: أكوى ذوى الأضغان كيًّا مُنضِجًا منهمْ وذَا الخِنَّابَةِ العَفَنْجَجَا (١) أَو) الخِنَّابَةِ العَفَنْجَجَا (١) أَو) الخِنَّابَةُ (: طَرَفُهَا مِن أَعْلاَهَا)

أُو) الخنَّابَةُ (: طَرَفُهَا من أَعْلاَهَا) وق حديث زيد بن ثابت في الخِنَّابَتَيْنِ إِذَا خُرِمَتَا قال ﴿ فِي كُلِّ وَاحِدَةِ ثُلُثُ دية الأنف» هما بالكُسْر والتشديد جانبًا المُنْخُرَيْنِ عن يَمِينِ الوَتَسرَةِ وشمَالهَا، (و) الخنَّابَةُ (: الكَبْرُ، وقَدْ تُهْمَزُ الخنَّابَةُ ) وكَذَا الخنَّابُ، هَمزَهُمَا الليث، وأَنْكَرَها الأَصمعيّ، وقال: لا يصـحٌ، والفراءُ قال: لا أَعْرِفُ، قال أَبو منصورِ: الهمزةُ التي ذكرها الليثُ في الخنَّأْبَة (٢) والخنَّأْب لاَ تُصحُّ عنْدى إلاَّ أَنْ تُجْنَلَبَ كما أَدْخلَت في الشَّمْأَلِ وغِرْقِيِّ البَيْضِ، وليست بأصليَّة ، وقال أبو عَمرو: وأَمَّا الخُنَّأْبَةُ . بالهمْزِ وضَمَّ الخاء ، فإنَّ

<sup>(</sup>١) أصلهما دنّار وقيرّاط

<sup>(</sup>٢) في اللسان « خيناًبُ مكسور الخاء مُشدَّد النون مهموز وهوالضخم في عَبالةوالجميع خنانيب »

<sup>(</sup>۱) اللسان والمقاييس ٢/١/٢ والصحاح وانظر مادة (عفنسج)

 <sup>(</sup>٢) فى اللسان: قال أبو منصور الهمزة التي ذكرها الليث فى المنابة والحناب ...

أبا العباس روى عن ابنِ الأعرابي قال: الخِنّابَتَانِ ، بكسر الخاء وتشديد النون غير مهموز: هُمَا سَمّا المُنْخُرَينِ وهُمَا المُنْخُرَانِ والخَوْرَمَتَانِ ، هكذا في كتاب الخَيْلِ ، كذا في لسان العرب .

(و) خِنَّابَةُ (بنُ كَعْبِ العَبْشَمِيُّ شَاعِرُ مُعَمَّرٌ تابِعِيُّ ) في أيام معاوية بن أبي سُفيان .

(والخِنَّبُ، بالكَسْرِ: باطِنُ الرُّ كُبةِ)
وهو المَأْيِضُ، نقله الصاغانيّ، (أُو)
هو مَوْصِلُ (أَسْفَلِ أَطْرَافِ الفَخِذَيْنِ
وأَعَالِي السَّاقَيْنِ، أَو) هو (فُرُوجُ ما
بَيْنَ الأَضْلاَعِ و)فُروجُ (مابَينَ الأَصابِع)
نقله الصاغانيّ، وقال الفرّاء: الخِنْبُ
بالكسر: ثِنْيُ الرُّ كُبةِ، وهو المَأْيِضُ
بالكسر: ثِنْيُ الرُّ كُبةِ، وهو المَأْيِضُ
ورج) أي جمع ذلك كلّه (أَخْنَابُ)

عُوجٌ دِقَاقٌ مِنْ تَحَنِّى الأَخْنَابُ (١) (و) الخَنَبُ (بالتحريك: الخُنَانُ فى الأَنْفِ) أو كالخُنَانِ، نقله ابسنُ دُريد، وقد (خَنِبَ كَفَرِحَ) خَنَباً،

(و) خَنبَتْ (رِجْلُه) بالكسر ( : وَهَنَتْ) ، وأَخْنَبَهَا أَنَا وقد أَخْنَبُهَا أَنَا (و) خَنبَ (فلانُ : عَرِجَ ، و) خَنبَ ( : هَلَكُ ، كأَخْنَبَ ) نقله الصاغاني عن الزجّاج، وقال غيرُه: أَخْنَبَ : أَهْلَكَ () ، ويقال : اخْتَنَبَ القَوْمُ : هَلَكُ اللّهَ وَاللّهُ الْكُوا .

(وجارِيَةٌ خَنبَةٌ كَفَرِحَةٍ : غَنجَةٌ رَخِيمَةٌ ، وظَبْيَـةٌ خَنبَةٌ ) أَى (عَاقِدَةٌ عُنُقَهَا) وهي (رَابِضَةٌ لَا تَبْرَحُ مَكَانَهَا) كَأَنَّ الجارِيةَ شُبِّهَتْ بها ، وقال : كَأَنَّهَا عَنْزُ ظبَـاهِ خَنبَــهُ وَلاَ يَبِيتُ بَعْلُهَا عَلَى إِبَـهُ (٢) الإبَةُ : الرِّيبَةُ .

(والخَنَابَةُ كَسَحَابَةٍ : الأَثْرُ القَبِيحُ ) قال ابن مُقبل :

مَا كُنْتُ مَوْلَى خَنَابَاتِ فَآتِيَهَا وَلاَ أَلِمْنَا لِقَتْلَى ذَاكُمُ الكَلِمِ (٣) ويروى: جَنَابَات، يقولُ: لَسْتُ أَجْنَبِيًّا منكم، ويُرْوَى خَنَانَاتٍ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ه وفيه « الأحناب α والشاهد في اللسان

<sup>(</sup>١) هذه جاءت في التكملة: أخْنَبَ : أهْلَكَ

<sup>(</sup>٢) اللسان والتكملة .

<sup>(</sup>٣) ليس في ديوانه المطبوع والشاهد في اللسان .

بنُونَيْن ، وهي كالخَنَابَاتِ ، (و) الخَنَابَةُ (: الشَّرُّ) يقال: لَا نُ يَعْدَمُكَ مِنَ اللَّسُيم خَنَابَةُ ، أَى شَرُّ .

( و هو ذُو خُنبَ ات ، بِضَمَّتَيْنِ ويُحَرَّكُ ، أَى غَدْرٍ وكَذِبٍ ) قَالَ شَمِرٌ : ويَعْلَلُ : رَجُلُ ذُو خَنبَاتٍ وخَبنَاتٍ (١) ويقال : رَجُلُ ذُو خَنبَاتٍ وخَبنَاتٍ (١) يُصلِحُ مَرَّةً ويُفْسِدُ أُخْرَى ، و ، يقال : رَأَيْتُ فلاناً علَى خَنبَةٍ وخَنعَة يقال : رَأَيْتُ فلاناً علَى خَنبَةٍ وخَنعَة (الخَنبَةُ : الفَسَادُ ) (١) ومثله : عَقرً وبقر ، وجيء به مِنْ عَسَّلُ وبسَّلُ : عَقر فعاقبَ ، وجيء به مِنْ عَسَّلُ وبسَّلُ (٣) فعاقبَ العَيْنَ والبَاءَ [ ( والمَخْنبَةُ : الفَطيعَةُ ) ] .

( وَخَنْبُ ) كَجَنْبِ جَمَاعَةُ الْمُحَدِّثُونَ ) منهم: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنُ الْمُحَدِّثُونَ ) منهم: أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بِنِ راجيان أَحْمَدَ بِنِ راجيان الدِّهْقَانُ البُخَارِيُّ ، أَبُوهُ بُخَارِيُّ وولِدَ هُوَ بِبَغْدَادَ ، ثُمَّ عَادَ وحَدَّثَ بِبُخَاراً ، هُو بَبغُدادَ ، ثُمَّ عَادَ وحَدَّثَ بِبُخَاراً ، وروي عن أَبِي قِلاَبَةَ الرَّقَاشِيّ ، وروي عن أَبِي قِلاَبَةَ الرَّقَاشِيّ ، والحَسَنِ بنِ أَبِي طَالِبٍ ، والحَسَنِ بنِ ويَحْيَى بنِ أَبِي طَالِبٍ ، والحَسَنِ بنِ

مُكرم، وأبي بكر بن أبي الدُّنيَا وغَيْرِهِم، وسَمِعَ منه الأَمْيرُ أَبُوالحَسَنِ فَائِقُ بنُ عبد اللهِ الأَّنْدَلُسِيُّ، وأَبُو فَائِقُ بنُ عبد اللهِ الأَّنْدَلُسِيُّ، وأَبُو عَبْدُهُما ، عَبْدِ اللهِ الغُنْجَارُ الحافظُ، وغَيْرُهُما ، ماتَ ببُخَارا سنة ٣٨٧ وأبُو حَفْصٍ عَمْرُ بنُ مَنْصُورِ بنِ أحمد البَرزَّازُ عَمَرُ بنُ مَنْصُورِ بنِ أحمد البَرزَّازُ الحافظ الخَنْبِيِّ ابن بِنْتِ أَبِي بَكْرِ الحافظ الخَنْبِيِّ ابن بِنْتِ أَبِي بَكْرِ النَّخْشَبِيُّ فَ ابنِ خَنْب، شَيْخٌ عارِفٌ بالحَديثِ مُكثِرٌ، ذَكره عبدُ العزيز النَّخْشَبِيُّ في معجم شيوخه، كذا في أنساب معجم شيوخه، كذا في أنساب السمعاني .

(وتَخَنَّبَ) الرَّجُلُ: إِذَا رَفَعَ خِنَّابَةَ أَنْفِهِ، أَى (تَكَبَّرَ)، وهو مجاز .

(وأخنب: قطع)، عن ابن الأعرابي يقال: أخنب رجْله: إذا قطعها، وأخنب: أغرج، قال ابن أحمر: وأخنب رجْل ابن الصّعق أبى الذي أخنب رجْل ابن الصّعق إذ كانت الخيل كعلباء العنق (١) قال ابن برّي: قال أبو زكريا الخطيب التّبريزي: ها البيت لتميم بن العَمرَد بن عامر بن عبد لتميم بن العَمرَد بن عامر بن عبد شمّس، وكان العَمرَد طعن يَزيد بن

<sup>(</sup>۱) الذى فى اللسان «ورجل دو خَمَنَبَاتُ وَحَبَنَاتٍ » وكذلك فى مادة (خبن) وهو المثبت وفَّ مطبوع التَّاج « دُو خنبات وخنبات » مكرر دون ضبط .

<sup>(</sup>٢) فى القاموس «والحنبة الفساد والمخنبة القطيمة » وأشير إلى هذا النقص بهامش المطبوع من التاج وزدناها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « من على وبك » والتصويب من اللسان والتكملة

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح والمقاييس ٢ /٢٢٧ ومادة (صعق)

الصُّعق فأَعْرَجَه ، قال ابن بَرَّى : وقد وَجَدْتُه أَيضاً في شِعْرِ ابنِأَحْمَرَ الباهِلِيّ (و) أَخْنَبَ (: أَوْهَنَ ، و) أَخْنَب ( : أَمْلَكَ) ، وقد تَقَدُّم ، وقرأتُ في « أَشْعَارِ الهُّذَلِيينِ » جَمْع أَبِي سعيد السُّكُّريُّ: قـــال أَبُو خِرَاشِ ورُوِيَ لتأدُّطَ شُرًّا:

لَمَّا رَأَيْتُ بَنِي نُفَاثَةَ أَقْبَلُ وا يُشْلُونَ كُلَّ مُقَلِّصِ خِنَّابِ(١) قال أَبُو مُحَمَّد: يُشْلُونَ: يَدْعُونَ، ومنه: أَشْلَيْتُ الكَلْبَةَ إِذَا دَعَوْتَها. وخِنَّابٌ : طَويلٌ ، ومُتمَلِّص : فَرَسٌ . وذو خَنب: (٢) مَوْضعٌ قال صَخْرُ بنُ عبد الله الهُذليُّ :

أَبَا المُثَلَّمِ قَتْلَى أَهْلِ ذِي خَنبِ أَبَا المُثَلَّم والسَّبْيَ الذي احْتَمَلُوا (٣) نَصَبَ القَتْلي والسُّبي بإضمار فعْل كأَنه قال: اذْكُرِ القَتْلَى والسَّبْيَ ، وفي

رواية السُّكُّريُّ: ذي نَخب .

وخُنْبُونُ : قَرْيَةٌ على أَربعةِ (١) فَرَاسخَ من بُخَارَا على طريق خُرَاسَانَ، منها: أَبُو القَاسَم وَاصلُبنُ حَمْزَةَ بن على الصُّوفيُّ ، أَحَدُ الرَّحَّالينَ المُكْثرينَ في الحديث، وأَبُو رَجَاءٍ أَحْمــدُ بنُ دَاوُودَ بن محمد، وغيرُهُما

[ خ ن ت ب ] <sup>(۲)</sup> \*

(الخُنْتُبُ (٣) كَبُرْقُع و) الخُنْتَبُ مثْلُ (جُنْدَب)، أهمله الجوهريّ ، وقال ابن دُريد، وابن الأَعرانيّ: هو (نَوْفُ الجَارِيَة قَبِلَ أَنْ تُخْفَض ، و) قال: الخُنْتُبُ أَيضاً (: المُخَنَّثُ، و) الخُنْتَبُ كجُنْدَبُ (: القَصيرُ) قاله ابن السُّكِّيت، وأنشد:

فَأَدْرَكَ الأَعْنَى الدَّثُورَ الخُنْتَبَا يَشُدُّ شَدًّا ذَا نَجَاءٍ ملْهِبَا (٥)

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٣٤٠ والجمهرة ١ /٢٤٠.

<sup>(</sup>۲) أي المطهوع « وذي خنب » .

<sup>(</sup>٣) شرح أشعار الهذايين ٢٧٠ وفيه أهل ذى « حَبَّبُ ، ٣) خَنَبَ ٢ /٢٩ وروايته فيه « والسِّيءُ الذي احتبالوا »

<sup>(</sup>١) في المطبوع «أربـــع » والتصويب من معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) « الحنتب » ذكرت في اللسان في مادة (ختب) .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «المخنتب » والتنظير ينافيه .

<sup>(؛)</sup> ضبط التكملة : وقال ابن السكيت الخُنشُب القصير وأنشد ... وضبطت أيضا في الرجز التالي بضم التاه، وضبط اللمان في ختب بفتسح التاء، والقاموس عطف على الضبطين .

<sup>(</sup>۵) اللسان مادة (ختب) والتمكملة ومادة (عثا) ومادة (طحرب) .

ثم إن المؤلف أورد هذه المادة هنا بناءً على أصالة النّون، فإنها لا تُزادُ ثانيةً إلا بَشَبَت، وهو على مذهب أبي الحسن رُبَاعِيُّ، وهكذا ذكره الأزهريُّ، وابن منظور أورده في «ختب» وذكر أن سيبويه، دَفَعَ أن يكونَ في الكلام فعللُ ، قالَه ابن سيده، وفُعلَلُ عند أبي الحسن موجودٌ كجُخْدَبُونَحوه.

[خنثب] \* وسُكُونِ (الخَنْبَةُ ، بكَسْرِ الخَاءِ) وسُكُونِ النُّونِ وَفَتْحِ المُثَلَّثَةِ ،أهمله الجوهريّ ، وقال الفرّاء: هي (النَّاقَةُ الغَزيسرةُ الكَثْيرةُ اللَّبنِ) ، قال شَمِرٌ: لم أَسْمَعْهَا إلاَّ للفراء ، وقال أبو منصور : وجَمْعُ الخنْفَبَة : خَنَاثبُ .

[خ ن ث ع ب] (۱) (الخِنْثَعْبَةُ) أهمله الجوهريّ ،وقال الفراء: هي الخِنْثَبَةُ وقد ذكر (في خ ث ع ب).

[خندب] \* [خندب] \* (الخُنْدُبُ كَقُنْفُــذٍ)

(۱) الخنثمية ذكرت في اللمان في مادة (خثمب) ومادة (خنثب). هذا وفي إحدي نسخ القاموس الخنثمية مثلثة الخاه مثلها.

الجوهرى والصاغاني، وقال صاحب اللسان هو (السَّيِّ الخُلُقِ).

(والخُنْدُبَانُ ) كَعُنْفُوان ( : الْكَثِيرُ اللَّحْمِ) .

[خنزب] \*

(الخُنزُوبُ، بالضم، والخِنزَاب، بالكسر) أهمله الجوهرى، وقال ابن دريد: هو (:الجَرِىءُ على الفُجُورِ. وَخَنْزَبُّ، بالفَتْحِ: شَيْطَانُ) نقله ابن الأَثير في حديث الصَّلاة، وقال أَبُو عَمْرو: هُوَ لَقَبُ له

والخَنْزَبُ: قِطْعَةُ لَحْمٍ مُنْتِنَةً ، ويُرْوَى بِالكَسْرِ والضَّمِّ .

[خنضب] \*

(الخِنْضَابُ، بالسكَسْرِ) أهمله الجوهريُّ وصاحب اللسانِ، وقسال الصاغانِيُّ: هو (شَخْمُ المُقْلِ).

(و) يقال: (امْرَأَةٌ خُنْضُبَةٌ ، بالضَّمِّ) أي (سَمينَةٌ).

[ خ ن ظ ب ] ... (الخُنْظُبَةُ (١) بالضَّمِّ )أَهمله الجوهريّ ،

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس « الخُنْطُبة » أي بطاء مهملة .

وقال الصاغانيّ: هو (دُويْبَةٌ) ،انتهى. قلتُ: وقد فَسَّرَها أَبو حَيَّانَفقال: وهى القَهْلَةُ الضَّخْمَةُ. ويُوجَدُ في بعض النسخ بالطَّاءِ المهملة.

[خنعب] \*
(الخَنْعَبُ)، كَجَعْفَر، أهمله المجوهريّ، وقال الصاغانيّ: هو (الطَّويلُ من الشَّعَرِ) قال ابن الأَعرابيّ: (والخُنْعُبَةُ بالضَّمِّ) هي (النُونَةُ) والتُّومَةُ (اللَّومَةُ (المَالَقَةُ والوَهْدَةُ والوَهْدَةُ والقَلْدَةُ والهَرْتَمَةُ والحَثْرِمَةُ والوَهْدَةُ (الرَّونَةُ) هي (اللَّذَةُ والعَرْتَمَةُ والحَثْرِمَةُ (المَّلَدَةُ والعَرْبَمَةُ والحَثْرِمَةُ (المَّلَدَةُ المُتَدَلِّيةُ وَسَطَ الشَّفَة العُلْيا) هي (الهَنَةُ المُتَدَلِّيةُ وَسَطَ الشَّفَة العُلْيا) في بعض اللَّغات، نقله ابنُ دُريد، في بعض اللَّغات، نقله ابنُ دُريد، (أو) هي (مَشَقُ ما بَيْنَ الشَارِبَيْن (أو)

[ خ وب] .

حِيَالَ الوَتَرَةِ)، نَقَلَه الليث.

(خَابَ) يَخُوبُ (خَوْباً: افْتَقَرَ)، عن ابن الأَعرابيّ .

(والخَوْبَةُ: الجُوعُ)، عن كُراع، قال أبو عَمْرٍو: إِذَا قَلْتَ: أَصَابَتْنَــا

خُوْبَةً ، بالمُعْجَمة ، فمعناه : المَجَاعَة ، وإذا قُلتَها بالمهملة ، فمعناه : الحَاجَة ، وقال أبو عبيد : أصابَتْهُم خُوْبَة إذا فَهَبَ ما عِنْدَهُم فلم يَبْق عندهمشي ، فَهَبَ ما عِنْدَهُم فلم يَبْق عندهمشي ، قال شَمِر : لاَ أَدْرِى مَا أَصَابَتْهُم ، قال أَمِن الله وَالخَوْبة ، قال أبو منصور : والخَوْبة ، بالخاء صحيح ، ولم يَحْفَظُه شَمِر ، قال : ويقال للجُوع ولم يَحْفَظُه شَمِر ، قال : ويقال للجُوع الخَوْبة ، وقال الشاعر :

طَرُودٌ لِخَوْبَاتِ النَّفُوسِ الكَوَانعِ (٢) وفي حديث التَّلِبِّ بنِ ثَعْلَبَةَ «أَصابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَوْبَـةً فاسْتَقْرَضَ مِنِّي طَعَاماً ». الخَوْبَـةُ : المَجَاعَةُ ، وفي الحديث « نَعُوذُ باللهِ مِنَ الخَوْبَةُ الخَوْبَة ) الخَوْبَة والخَوْبَة والخَطِيطة (٣) هِي الخَوْبَة (١٤) والقَوايَة والخَطيطة (٣) هِي الخَوْبَة (١٤)

<sup>(</sup>١) فى المطبوع «انشرمة» والتصويب من اللسان ومادة(ثوم)

<sup>(</sup>٢) فى المطبوع «الجرمة» والتصويب من اللسان ومادة (ثوم ، حثرم) .

<sup>(</sup>۱) الزيادة من اللسان وبعدها «وأظن أنه حَوْبَمَة » وبهامش المطبوع « قوله لا أدرى ما أصابهم كذا يخطه ولعلها ما أصابهم خوبة »

<sup>(</sup>۲) السان ومادة (كنم) وفيها نسب لسنان بن عمرو وصدره فيها وروايته خميص الحشا يطوي على الشعسب نقسه م طرود لحوبات . .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «والحطيطة » والتصويب من اللسان ومادة (خطط) .

<sup>(</sup>٤) هَى الحوَّبة يبدو أنها زائدة، هذا وفي إحدى نسخ القادوس «وأرض لم تمطر »

(الأَرْضُ) التي (لَمْ تُمْطَرْ بَيْنَ) أَرْضَيْنِ (مَمْطُورَتَيْنِ ، و) الخَوْبَةُ (: الأَرْضُ) التي (لاَ رِعْيَ بها) ولاَ مَاءَ ، ومنه يقال : نَزَلْنَا بِخُوْبَةً مِنَ الأَرْضِ ، أَى مَوْضِعِ سُوءٍ لاَ رِعْيَ بِهِ ولا مَاءَ .

### [خیب]\*

(خَابَ يَخيبُ خَيْبَةً : حُرمَ ، و)منه (خَيْبَهُ اللهُ) أَى حَرَمَـه وخَيْبَتُه أَنَـا تَخْيِيباً ، والخَيْبَةُ: الحرْمَانُ ، والخُسْرَانُ وقَدَ خَابَ يَخيبُ ويَخُوبُ (و) خَاب ( :خَسرَ) ،عن الفراء ، (و )خاب ( :كَفَرَ ) عن الفَرَّاء أيضاً (و) خاب سَعْيُهُ وأَمَلُه ( : لَمْ يَنَلُ مَا طَلَبَ) ، والخَيْبَةُ جَرْمَانُ الجَدِّ، (وفي المَثَل «الهَيْبَةُ خَيْبَةٌ») ومَنْ هَابَ خَابَ، وفي الحديث «خَيْبَةً لَكَ » و «أَيَا خَيْبَةَ الدُّهْرِ » ( وَيَقَالَ : خَيْبَةٌ لزَيْدٍ) وخَيْبَةً لِزَيْدِ (بالرَّفْع والنَّصْبِ) فالرفعُ على الابتداءِ والنَّصْبُ على إِضْمَار فَعْل ، وهو (دُعَاءٌ عَلَيْه ، و) كذلك قولُهم (سَعْيُهُ فِي خَيَّابِ بن هَيَّابٍ، مُشَدَّدَتَيْنِ) وكذا بَيَّابِ بنَ بَيَّابِ (أَيْ) فِي(خَسَارِ) ، زَادَ الصَّاغَانيِّ بَيَّابِ هُو مَثَلٌ لَهُمْ ، ولا يَقُولُونَ منه:

خَابَ وَلاَ هَابَ (والخَيَّابُ أَيضاً القِدْحُ (١) الذي (لاَ يُورِي) وهومجازً وأَما ما أنشده ثَعلبُ :

اسْكُتْ وَلاَ تَنْطقْ فَأَنْتَ خَيَّابْ كُلُّكَ ذُو عَيْب وأَنْتَ عَيِّاب (٢) يجوز أن يكونَ فَعَالاً من الخَيْبَة ويجوزُ أَن يُعْنَى بِهِ أَنَّهِ مِثْلُ هَذَا القَدْ ح الذي لا يُورى، وفي حديث عَليٌّ كَرُّم الله وجهَه «مَنْ فَازَ بِكُمْ فَقَدْ فَازَبِالقَدْحِ الأُخْيَبِ» أَى بالسَّهْمِ الخَاتِبِ الذي لا نُصيبَ له من قداح المَيْسِر ، وهي ثَلاَثَةً: المَنيحُ والسَّفيحُ والوَعْد (٣) (و) من المجاز : قَولُهُم : فُلاَنٌ (وَقَـعَ في وَادِي تُخُسِّبَ)على تُفُسِّعُلَ (بضَمُّ التَّاءِ والخَاءِ وفَتْحهَا) أَى الخَاءِ (وكَسْرِ اليَاءِ غير مَصْرُوف ، أَى فى البَاطِل ) ، عن الكسائيّ ، ومثله في الأُساس وغيره . وذكر الصاغاني هنا عن أبي زيد:

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (عيب) .

<sup>(</sup>٣) تخيب في التكملة ، تُخيَّب ، وفي الأساس » تُخُيِّب ، وكذلك اللسان

خَاءِبِكَ عَلَيْنَا أَي اعْجَلْ وأَنشد قولَ السَكميت :

إِذَا مَا شَحَطْنَ الْحَادِيَيْنِ حَسِبْتَهُمْ إِذَا مَا شَحَطْنَ الْحَادِيَيْنِ حَسِبْتَهُمْ (١) بِخَاءِبِكَاعْجَلْ يَهْتِفُونَ وَحَيَّهَلْ (١)

قال: وإِن قُلْتَ خَابِكَ ، جَازَ ، قال: ذكره الجوهريُّ فى آخِرِ الـكِتَاب ، والأَزهَرِيُّ هنا .

قلْتُ : وتقدَّم للمصنَّف في أول الهمز ، وقد ذكرناه هناك وأشْبَعْنَاعليه الكلامَ فراجِعْه ، والله أعلم ،

« فصل » الدال المهملة مع الباء [دأب] \*

( دَأْبَ) فلانٌ ( فَ عُمَلهِ كَمَنَعَ) يَدْأَبُ ( دَأْباً ) بِالسُّكُونِ ( ويُحَرَّ لُودُووُباً بِالشَّمِّ ) إِذَا ( جَدَّ و تَعِبَ ) ، فهو دَئِبُ كَفَرِحٍ ، وفي الصحاح فهو دَائِبُ ، وأن الراجز بالوَجْهَيْنِ :

رَاحَتْ كَمَا رَاحَ أَبُو رِئَــالِ قَاهِي الفُوَّادِ دَئِبُ الإِجْفَـالِ (٣) و « دَائِبُ الإِجْفَـالِ (٣) و « دَائِبُ الإِجْفَالِ » .

(وأَدْأَبَهُ): أَخْوَجَهُ إِلَى الدُّوُّوبِ ،عن ابن الأَّعرابيِّ وأَنشد:

(والدَّأْبُ أَيْضًا ويُحَرَّكُ: الشَّأْنُ والمُلاَزَمَةُ ، يقال: هَذَا دَأْبُك والمُلاَزَمَةُ ، يقال: هَذَا دَأْبُك أَى شَأْنُكَ وعَمَلُكَ ، وهو مجازٌ ، كما فى الأَساس ، وفى لسان العرب: قال الفرّاءُ: أَصْلُه مِن دَأَبْتُ ، إلاَّ أَنَّ العَرَبَحَوَّلَتْ معناهُ إِلَى الشَّأْنِ ، ويقالُ: مَا زَالَ ذلك معناهُ إِلَى الشَّأْنِ ، ويقالُ: مَا زَالَ ذلك

<sup>(</sup>١) التكملة .

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح ومادة (قها) وفى المطبوع «أبوربال» والتصويب نما سبق .

<sup>(</sup>١) اللمان، وفي المطبوع «آدبوا» والمثبت من اللمان. فالمديل المحلوف هو الهمزة الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في الأساس : « وفَعَلَ ذلك دائباً ،

دَأْبَكَ ودينَكَ ودَيْدَنَكَ ودَيْدَبُونَكَ ، كُلُّهُ منَ العَادَة ، وفي الحديث « عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْنِ الصَّالحينَ قَبْلَكُمْ » الدَّأْبُ : العَادَةُ والشَّأْنُ ، وهو مِنْ دَأَبَ في العَمَل إِذَا جَدٌّ وتَعبَ، وفي الحديث «وكَانَ (١) دَأْبِي ودَأْبِهُمْ » وقولُه عزُّوجَلُّ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾ (١) أَي مِثْلَ عَادَةٍ قَوْمٍ نوحٍ ، وجاءَ في التفسير مثْلَ حَالَ قَوْمِ نُوحٍ ، قال الأَّزهريّ عن الزجاج في قوله تعالى ﴿ كَدَأْبُ آل فرْعَوْنَ ﴾ (٣) كَأَمْرِ آل فِرْعَوْنَ ، كَذَاقال أَهْلُ اللغةِ ، قال الأزهريّ : والْقَــوْلُ عنْدى فيه \_ واللهُ أَعْلَمُ \_ إِن دَأْب (١) هُنَا اجْتَهَادُهُمْ فِي كُفْرِهِمْ وتَظَاهُرُهُمْ على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، كَتَظَاهُر آل فرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى عليه الصلاة والسلام ، يقال: دَأَبْتُ أَدْأَبُ كَأْبِاً ودُوُّوباً إِذَا اجْتَهَدْتَ فِي الشَّيْءِ (و) الدَّأْبُ مثلُ الدُّووبِ : (السَّوْقُ الشَّديدُ

والطَّرْدُ)، وهو من الأَول، قاله ثعلبٌ، وأنشد:

يُلِحْنَ مِنْ ذِى دَأْبِ شِـرْوَاطِ (۱)
ورواية يعقوب: مِنْ ذِى زَجَلِ
(و) من المجاز: قَلْبُكَ [شابُ (۳)]
وفَوْدَاكَ شَائبَانِ ، وأَنْتَ لاَعِبُ وقــدْ
جَدَّ بِكَ (الدَّائِبَانِ) هُمَا (الجَدِيدَانِ)
وهما الملوانِ: اللَّيْلُ والنَّهَار، وهُمَا
يَدْأَبَانِ فِي اعْتِقَابِهما ،وفي التنزيل العزيز
﴿ وسَــخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ والقَمَـرَ
دَائِبَيْنِ ﴾ (٣)

(ودَوْأَبُّ كَجَوْهَرٍ: فَرَسُّ لِبَنِي الْعَنْبَرِ) من بَنِي تَمِيمٍ، وفيه يقول المَوَّارُ العَنْبَرِيُّ :

وَرِثْتُ عَنْ رَبِّ السَّكُمَيْتِ مَنْصِبَا وَرِثْتُ مَنْصِبَا وَرِثْتُ دَوْأَبَا وَرِثْتُ دَوْأَبَا وَرِثْتُ مَوْأَبَا وَبِنَاطَ صِدْقِ لَمْ يَكُنْ مُؤْتَشِبَا (وبَنُو دَوْأَبُ : قَبِيلَةٌ (الله من غَنِيًّ من غَنِيًّ من غَنِيًّ

 <sup>(</sup>١) نى اللسان « فكان » •

<sup>(</sup>٢) سورة غافر الآية ٣١.

 <sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١١ وسورة الأنفال الآيتان
 ٥٤ ، ٥٥

 <sup>(</sup>٤) جمامش المطبوع « قوله إن دأب هنا كذا بخطه والظاهر
 : إن دأجم ... » هذا واللسان كالأصل

<sup>(</sup>۱) اللسان وهو لحسّاس بن قُطيب كما في مادة (شرط)من أرجوزة طويلة

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأساس وأشير إلى ذلك جامش المطبوع .

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم الآية ٣٣

<sup>(</sup>٤) في اللسان و حي 🖟

ابن ِ أَعْصُرَ ، قال ذو الرَّمَّة :

بَنِي دَوْأَبِ إِنِّي وَجَدْتُ فَوَارِسِي أَزِمَّةً غَارَاتِ الصَّبَاحِ الدَّوَالِقِ (١)

ويقال: هُمْ رَهْطُ هِشَامِ أَخِي ذِي الرُّمَّةِ (٢) من بني امريُ القيسِ بن ِ زَيْدِ مَنَاةَ .

(وعَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنُ دَأْبٍ ، م) وهو الذي قال له بعضُ العَرَب، وهو يُحَدِّثُ ، أَهْذَا شَيْءٌ رَوَيْتَهُ أَمْ تَمَنَّيْتَهُ؟ يُحَدِّثُ ، أَهْذَا شَيْءٌ رَوَيْتَهُ أَمْ تَمَنَّيْتَهُ؟ أَي افْتَعَلَتْهُ ، نقله الصاغاني ، (ومُحُمَّدُ أِي الْنَعَلَتْهُ ، نقله الصاغاني ، (ومُحُمَّدُ ابنُ دَأْبٍ ، كَذَّابٌ ) رَوَى عن صَفْوَانَ ابنُ سُلَيم .

(و) أَبُو الوَلِيدِ (عِيسَى بنُ يَزِيدَ ابنِ ابكرِ بنِ (دَأْبِ) بنِ كُرْزِ بنِ الحَارِث بنِ عَبدِ اللهِ بنِ يَعْمَرَ الشَّدَّاخُ الحَارِث بنِ عَبدِ اللهِ بنِ يَعْمَرَ الشَّدَّاخُ الدَّأْبِي أَحَدُ بَنِي لَيْثِ بنِ بَكْرٍ ، كان شَاعِرًا أَخْبَارِيَّا ، وهُو (هَالِكُ) وعلمه بالأَخْبَارِ أَكْثَرُ ، وقرأتُ في المُزهر في النوع الرابع والأربعين: قال

الأصمعيّ: أقَمْتُ بالمَدِينَةِ زَمَانَاً مَا رأَيْتُ بها قَصِيدةً واحِدةً صحيحةً إلاَّ مُصَحَّفةً ومَصْنُوعةً ، وكانَ بِهَا ابْنُ دَأْبِ يَضَعُ الشَّعْرَ وَأَحَادِيثَ السَّمَرِ ، وَكَالَا مُنَسَبُ إلى العَرَبِ ، فَسَقَطُوذَهَبَ عَمَلُهُ وخَفِيتْ روايتُهُ ، وهو أَبُوالولِيدِ المَذْكُورُ .

قلتُ: رَوَى عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي يزيدَ المدَنِيِّ، وهِشَام بن عُـرْوَةً، يزيدَ المدَنِيِّ، وهِشَام بن عُـرْوَةً، وصالح بن كَيْسَانَ، وعنه: يَعْقُوبُ ابنُ إبراهِيم بن سَعْد، ذَكَرَه نَفْطُويْهِ، وقال : عِيسَى بنُ دُأْب كَانَ أَكْثَر، أَهْلِ الحجَازِ أَدَباً، وأَعْذَبَهُمْ لَفُظاً أَهْلِ الحجَازِ أَدَباً، وأَعْذَبَهُمْ لَفُظاً وكَانَ قَدْ حَظِي عِنْدَ الهادِي حتَّى أَعْطَاهُ في لَيْلَة ثَلاَثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ، قاله السَّمْعَانيُّ .

قلتُ: وَفَاتَهُ بَكُرُ بِنُ دَأْبِ اللَّيْشِيُّ، رَوَى عنه أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ، قَيَّدَه الحافظ، قلتُ: هُوَ جَدُّ أَبِي الوَّلِيدِ هُـــٰذَا.

#### [دبب]\*

(دَبُّ) النَّمْلُ وغَيْرُه مِن الحَيَوَانِ على الأَرْضِ (يَكِبُّ دَبًّا ودَبِيباً) أَى على الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٠٧ واللسان .

<sup>(</sup>۱) ديواله ۱۰ وافسان . (۲) كذا قال، وهشام هذا ليس أخاذى الرمة، وإنما هو هشام المرق من بني امرئ القيس بن زيد مناة، انظر ترجمة ذى الرمة في الأغانى ، ولو قسال « رهسط هشام مهجو ذى الرمة و لاستقام الكلام

(مَشَى على هينَتِه) ولم يُسْرِعْ ، عن ابن دريد، ودَبُّ الشَّيْخُ: مَشَى مَشْياً رُوَيْدًا ، قال :

زَعَمَتْنى شَيْخًا ولَسْتُ بِشَيْلُخٍ إِ إِنَّمَا الشَّيْخُ مَنْ يَدِبُّ دَبِيبًا (١) ودَبُّ القَوْمُ إِلَى العَدُوِّ دَبِيباً إِذَامَشُوا ا عَلَى هِينَتِهِم لَمْ يُسْرِعُوا ، وفي الحديث «عَنْدَهُ غُلَيِّمٌ يُدَبِّب» أَى يَلْأُرُج في المَشْي رُوَيْدًا (و) دَبَبْتُ أَدبُّ دبَّـةً خَفِيَّةً ، و (هُوَ خَفِيُّ الدِّبَّةِ ، كَالْجِلْسَة أى الضَّرْبِ الذي هو عليه من الدَّبِيبِ (و) من المجازدَبُّ (الشَّرَابُ)فَى الجِسْمِ والإناء والإنسان والعُرُوق يَدَبُّ دَبِيباً (و) كذا دُبُّ ( السُّقَمُ في الجسُّم ، و) دَبُّ (البلَى في الثُّوبِ) والصَّالِعُ في الغَبَشِ، كُلُّ ذلك بمعنَى (سَرَبِي، و) من المجازأً يضا : دَبَّتْ (عَقَارِبُه ) بِمَعْنَى (سَرَتُ نَمَائمُــه وأَذَاهُ)، وهــــــو يَدبُّ بَيْنَنَا بِالنَّمَاثِمِ .

(وهو)رَجُلُّ (دَبُوبٌ وَدَيْبُوبُ) نَمَّامُ، كَأَنه يَدِبُّ بِالنَّمَائِمِ بَيْنَ القَوْمِ ، (أو

الدَّيْبُوبُ) هو (الجَامِعُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنَّسَاءِ) فَيْعُولُ مِنَ الدَّبِيبِ ، لأَنَّهُ يَدبُّ بِينَهُم ويَسْتَخْفِي ، وبالمَعْنَيَيْنِ فَسُرَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «الأيدْخُلُ فُسِرَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «الأيدْخُلُ الجَنَّةَ دَيْبُوبٌ وَلاَ قَلاَّعٌ » ويقال: إنَّ الجَنَّةَ دَيْبُوبٌ ولاَ قَلاَّعٌ » ويقال: إنَّ عَقَارِبَه تَدبُ إذا كانَ يَسْعَى بالنَّعَائِم ، قال الأَزهري: أَنْشَدَنِي المُنْذِرِيُّ عَن قال الأَزهري: أَنْشَدَنِي المُنْذِرِيُّ عَن تعلب عن ابن الأَعْرَاني :

لَنَا عِزُّ وَمَرْمَانَا قَرِيسِبُ وَمَوْلًى لاَ يَدِبُ مَعَ القُرادِ (١) هؤلاءِ عَنزَة ، يقول : إِنْ رَأَيْنَا مِنْكُم هؤلاءِ عَنزَة ، يقول : إِنْ رَأَيْنَا مِنْكُم ما نَكْرَهُ انْتَمَيْنَا إِلَى بَنِي أَسَد ، وقولُه يَدِبُ مَعَ القُرادِ هو الرَّجُلُ يَأْتِي بِشَنَّة فيها قرْدَانُ فيشُدُّهَا في ذَنَبِ البَعيرِ البَعيرِ فيها قرْدَانُ فيشُدُّهَا في ذَنَبِ البَعيرِ الإِبلُ فيها قرْدَانُ فيشُدُّهَا في ذَنَبِ البَعيرِ الإِبلُ فيها قرادُ نَفرَ فنفَرت الإِبلُ في فاذا نَفرت السِّلُ منها بَعيرًا ، يقال فإذا نَفرت السَّلَا : هُو يَدبُ مَعَ القرادِ ، لِللِّسِ السَّلَالِ : هُو يَدبُ مَعَ القرادِ ، وَابَّةُ وَدَبِيبُ .

و (الدَّابَّة) اسمُ (مادَبَّ مِنَ الحَيَوَانِ) مُمَيِّزهِ (٢) وغير مُمَيِّزهِ ، وَفَي الْتَنْزِيلِ

<sup>(</sup>۱) هو فی شرح التصریح ۱ /۲۶۸ منسوب لأب أمية الحنفی واسمه أوس.

<sup>(</sup>١) الليان.

<sup>(</sup>٢) في اللسان مُميّزَةً وغير مميزة

العزيز ﴿واللهُ خَلَق كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُم مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِه ﴾ (١) ولَمَّا كَانَ لِمَا يَعْقِلُ ولِمَا لاَ يَعْقِلُ قِيــلَ « فَمنْهُمْ » ولو كَانَ لمَا لا يَعْقلُ لقيلَ فَمنْهَا أُو فَمنْهُنَّ ، ثُمَّ قال : مَنْ يَمْشِي على بَطنه ، وإن كان أَصْلُهَا لَمَالَايعقلُ لأَنه لَمَّا خَلَطَ الجَمَاعَةَ فقال مِنْهُم جُعِلَتِ العِبَــارَةُ بِمَنْ، والمَعْنَى كُلُّ نَفْس دَابَّة ، وقولُه عز وجل ﴿ مَا تَرُّكُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴾ (٢) قيل: مِنْ دَابَّةٍ مِنَ الإِنْسِ والجِنِّ وكُلِّ ما يَعْقِلُ ، وقيل إِنَّمَا أَرَادَ العُمُومَ ، يَدُلُّ على ذلك قول ابن عباس «كَادَ الجُعَلُ يَهْلَكُ في جُحْرِهِ بِذَنْبِ ابنِ آدَمَ ».

والدَّابَّةُ :التي تُرْكَبُ (و)قَدْ (غَلَبَ) هـ ذا الاسمُ (عَلَى ما يُرْكَبُ ) مِنَ الدَّوَابِّ، (و) هو (يَقَعُ علَى المُذَكَّرِ) والمؤنث، وحَقيقتُه الصِّفَةُ ، وذُكرَ عن والمؤنث، وحَقيقتُه الصِّفَةُ ، وذُكرَ عن رُؤبَةَ أَنَّه كَانَ يقولُ : قَرِّبْ ذلك الدَّابَّةَ . لِبِرْذُوْنِ لَهُ ، ونَظيرُهُ مِنَ المَحْمُولِ عـلى المَعْنَى قُولُهُم : هَذَا شَاةٌ ، قال الخليلُ : المَعْنَى قُولُهُم : هَذَا شَاةٌ ، قال الخليلُ :

ومثله قولُه تعالى ﴿ هٰذَا رَحْمَةُ مِنْ رَبِّي ﴾ (١) وتَصْغِيرُ الدَّابَّة دُوَيْبَّةٌ ، اليَاءُ سَاكنَةٌ ، وفيها إشْمَام مِنَ الـكَسْرِ ، وكذلكياءُ التَّصْغِيرِ إِذَا جَاءَ بَعَدَهَا حَرْفٌ مُثَقَّلٌ فى كلّ شيْءٍ (ودَابَّةُ الأَرْضِ منْ) أَحَد<sup>(٢)</sup> (أَشْرَاطُ السَّاعَةُ أَو أَوَّلُهَا) كما روى عن ابن عباس قيلَ: إِنَّهَا دَابَّةٌ طُولُهَا سِتُّونَ ذِرَاعاً ، ذاتُ قَوَام ٍ وَوَبَرٍ ، وقيلَ هَى مُخْتَلَفَةُ الخَلْقَة ، تُشْبهُ عَدَّةً من الحَيَوَانَاتِ ( تَخْرُجُ بِمَكَّةَ منْ جَبَل الصَّفَا يَنْصَدعُ لَهَا ) لَيْلَةَ جَمْع ( والنَّاسُ سَـائِرُونَ إِلَى مِنَّى ، أَوْ مَنْ ) أَرْض ( الطَّائف، أَو ) أَنهـــا تخْرُجُ (بثُلَاثَة (٣) أَمْكنَة ثُلَاثَ مَرَّات ) كما ورد أيضاً، وأنَّهَا تَنْكُتُ في وَجْه الـكافِر نُكْتَةً سَوْدَاءً، وفي وجْه المُؤْمن نُكْتَةً بَيْضَاء ، فَتَفْشُو نُكْتَةُ الكافر حتى يَسْوَدُّ منها وَجْهُه أَجْمَعُ، وتَفْشُو نُكْتَةُ المُؤْمِنِ حَتَى يَبْيَضَّ منها وَجْهُه أَجْمَعُ ، فيجتمع الجماعةُ على المائدة فيُعْرَف المؤمنُ من الكافر، ويقال إن

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ه؛ .

<sup>(</sup>٢) سورة ناطر الآية ه؛ .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف الآية ٨٨ي.

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع « من إحدى » و المثبت من اللـان .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « بثلاث أمكنة » والمثبت من القاموس نفــه

( معهـا عَصَـا مُوسَى وخَاتَم سُلَيْمَان عليهما) الصلاة و ( السلامُ ، تَـُهْـرِبُ المؤْمنَ بالعصا وتَطْبَعُ وَجْهَ الْكافرِ بالخَاتَم فيَنْتَقِشُ فيه : هذا كافرً ) .

(و) قولهم: (أَكْذَبُ مَنْ دَبُّودَرَجَ أَى ) أَكْذَبُ (الأَحْيَاءِ والأَمْوَات)، فَدَبُّ : مَشَّى ، وَدَرَجَ : مَاتَ وَانْقَرَضَ

(وأَدْبَبْتُهُ) أي الصَّبِيُّ : (حَمَلْتُــه عَلَى الدَّبِيبِ ) .

(و) أَدْبَبْتُ (البلاَدَ: مَلأْتُهَا عَدْلاً فَدَبُّ أَهْلُهَـــا) لِمَا لَبِسُــوهُ مِنْ أَمْنِهِ واستشعروه منْ بَرَكَتِهِ ويُمْنِه (١) ، قال

بَلُوْهُ فَأَعْطُوْهُ المَقَادَةَ بَعْدَ مَلًا أَدَبُّ البِلاَدَ سَهْلَهَا وجِبَــالُّهَا (٢) ( وَمَا بِالدَّارِ رِدُبِّيُّ ، بِالضَّمِّ وِيُكُسِّرُ ) ، أى ما بها (أحَدُ) ، قال الكسائي ، هومن دَبَبْتُ ، أي ليس فيها من يُدِبُّ ،

وكذلك: مَا بِهَا منْ (١) دُعْوِيٌّ ودُوريّ وطُورِيّ ، لا يُتَكَلَّمُ بها إِلاَّ في الجَحْدِ. (ومَدَبُّ السَّيْل والنَّمْل و)مَدَبُّهُمَا (بكَسْرِ الدَّالِ: مَجْرَاهُ) أَى مَوْضِعَ جَرْيه ، وأنشد الفارسي :

وقَرَّبَ جَانبَ الغَرْبِيِّ يَـــــــــأَدُو مَدِّبُ السَّيْلِ واجْتَنَبَ الشَّعَارَا (٢) يقال: تَنَحُّ عن مَدَبِّ السَّيْل ومَدبِّه ، ومَدَّبِّ النَّمْلِ وَمدبِّهِ ، ويقـــال فِي السَّيْف: لَهُ أُثْرٌ كَأَنَّهُ مَدَبُّ النَّمْلِ ل ومَدَبُّ الذَّرِّ (والاشمُ مكسُورٌ ، والصدرُ مفتوحٌ ، وكذ) لك <sup>(٣)</sup> ( المَفْعَلُ من كلِّ مَا كَانَ عَلَى فَعَلَ يَفْعِلُ ) مَفْعِلٌ بِالكَسْرِ ، وهي قاعدةً مُطَّرِدَةً ، كذا ذكرها غيرُ واحد ، وقد تبعُ المصنفُ فيهـــــا الجوهريّ، والصوابُ أَنَّ كلِّ فعْل مضارعه يَفْعلُ بالكسر سواء كان ماضيه مفتوحَ العَيْنِ أُو مكسورَهـــا فإِن المَفْعلَ منه فيه تَفْصيلٌ، يُفْتَحُ للْمَصْدَرِ ويُكْسَرُ لِلزَّمَانِ والمَكَانِ ،

<sup>(</sup>١) هذا جميع منالشارح بين نص القاموس واللسان ، وفي · اللسان وأدب البلاد ملأها ... لما لبسوه ... » (٢) ديوانه ٢/٣٥ واللسان.

<sup>(1)</sup> كلمة « من » ليست في اللسان و لا في المواد (دعــو، دور ، طور ) .

<sup>(</sup>٢) اللسان ومادة (شعر) . `

 <sup>(</sup>٣) في القاموس « وكذا المفعل » فجعلها الشارح «وكذلك»

إلاَّ ما شَذَّ، وظاهِرُ المصنفِ والجوهرى أنَّ التفصيلَ فيما يكون ماضيه على فَعَل بالفَتْ ح ومضارعه يَفْعِلُ بِالكَسْرِ والصواب ما أَصَّلْنَا، قاله شيخُناً.

(و) قَالُوا في المَثَلِ «أَعْيَيْتَنِي (مِنْ شُبَّ إِلَى دُبَّ ، بِضَمِّهِماً ، ويُنَوَّنَانِ ) أَي شُبَّ إِلَى دُبَّ عَلَى العَصَا) (منَ الشَّبَابِ إِلى أَنْ دَبَّ عَلَى العَصَا) ويجوزُ «من شُبَّ إِلى دُبَّ » على الحكاية ويجوزُ «من شُبَّ إِلى دُبَّ » على الحكاية وتقولُ : فَعَلْتُ كَذَا مِنْ شُبَّ إِلَى دُبَّ وَلَى دُبَّ وَلَى دُبَّ بِاللَّم (و) وطَعْنَةُ دَبُوبٌ : تَدِبُّ بِاللَّم (و) كذا ( جِرَاحَةُ دَبُوبٌ : تَدِبُّ بِاللَّم (و) كذا ( جِرَاحَةُ دَبُوبٌ ) أَي (يدِبُّ اللَّمُ منها سَيلاناً ) وبِكِليهِمَا فُسِّرَ قَصُولُ المُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ المُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ المُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ المُعَطَّلِ الهُذَلِيِّ

واسْتَجْمَعُوا نَفَرًا وزَادَ جَبَانَهُمْ رَجُلٌ بِصَفْحَتِهِ دَبُوبٌ تَقْلِسُ<sup>(۱)</sup> أَى نَفَرُوا جَميعاً .

وَنَاقَةً دَبُوبٌ ، لاَ تَكَادُ تَمْشِي مَن كَثْرَة لَحْمِهَا ، إِنَّمَا تَدَبُّ ، وَجَمْعُهَا دُبُبٌ ، والدُّبَابُ : مَشْيُهَا .

( والأَدَبُّ ) كالأَزَبُّ ( : الجَمَلُ الـكَثِيرُ الشَّعَرِ ، و) الأَذْبَبُ ( بإِظْهَارِ

التَّضْعِيفِ) أَى بِفَكِّ الإِدْغَامِ (جَاءَ فَى الْحَدِيثِ) أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنسَائِه «لَيْتَ شِعْرِى أَنَّ النبيّ الله شِعْرِى عليه وسلم قَالَ لِنسَائِه «لَيْتَ شِعْرِى أَنَّتُكُنَّ (صَاحِبَةُ الجَمَلِ الأَدْبَبِ) تَخْرُجُ فَتَنْبَحُهَا كَلاَبُ الحَوْ أَبِ «أَرَادَ لَخُرُجُ فَتَنْبَحُهَا كَلاَبُ الحَوْ أَبِ «أَرَادَ الأَدَبُ ، وهو الكَثيرُ الوبرِ أَو الكثيرُ وبَرِ الوجه ، وهذا لِمُوازَنته الحَوْ أَب ، وبر الوجه ، وهذا لِمُوازَنته الحَوْ أَب ، قال ابن الأَعرابي : جَمَلُ أَدَبُ : كثيرُ الدَّبِ ، وقَدْ دَبَّ يَدَبُ دَبَبا .

( والدَّبَّابَةُ ، مُشَدَّدَةً : آلَةُ تُتَخَذ) من جُلُود وخَشَب ( لِلْحُرُوب) يَدْخُلُ من جُلُود وخَشَب ( لِلْحُرُوب) يَدْخُلُ فيها الرِّجَالُ ( فَتُدْفَعُ في أَصل الحَصْنِ ) المُحَاصَرِ ( فَيَنْقُبُونَ وهُمْ في جَوْفَهَا ) ، وهي تقيهم ما يُرْمَوْنَ به منْ فَوْقهم ، سُمِّيتُ بَذلكَ لأَنها تُدْفَعُ فَتَدبُّ ، وفي حديث ابن (١) عُمَرَ « كَيْفَ تَصْنَعُونَ حديث ابن (١) عُمرَ « كَيْفَ تَصْنَعُونَ بالحصون ؟ قَالَ : نَتَّخِذُ دَبَّابَاتِ تَدْخُلُ فيها الرِّجَالُ » .

(والدَّبْدَبُ: مَشْىُ الْعُجْرُوفِ)بالضَّمِّ (مِن النَّمْلِ) لِأَنَّهَا أَوْسَعُ النَّمْلِ خَطْوًا، وأَسْرَعُهَا نَقْلاً، وفي التهذيب :الدَّبْدَبَةُ العُجْرُوفُ مِنَ النَّمْلِ .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۷۱۷ كما نسب أيضاً لأبي قلابة، والشاهد في التكملة ، وفي المقاييس ۲ /۲۲۳ بعض عجزه

<sup>(</sup>١) في اللسان: وفي حديث عمر رضي الله عنه قال كيف ...

(والطَّرِيقَةُ) التي يُمْشَى عليها (كالدُّبِّ والطَّرِيقَةُ) التي يُمْشَى عليها (كالدُّبِ يقال : رَكِبْتُ دُبْتَهُ ودُبَّهُ ، أَى لَزِمْتُ كَالَهُ وطَرِيقَتَه وعَملْتُ عَملَه قال : كَالَهُ وطَرِيقَتَه وعَملْتُ عَملَه قال : لِنَّ يَحْيي وهُ لَيَ لُنْ رَكِبا دُبَّ طُفَيْ لَ بَبَّاعاً للْعُرُساتِ مِنْ وَكَانَ طُفَيْلُ تَبَّاعاً للْعُرُساتِ مِنْ فَيْرِ دَعْوَةً يقال : دَعْنِي ودُبَّتِي ، ودُبَّتُي ، أَى طَرِيقَتِي وسيجيتي ، ودُبَّةُ الرَّجُلِ طَرِيقَتِي وسيجيتي ، ودُبَّةُ الرَّجُلِ طَرِيقَتِي وسيجيتي ، ودُبَّةُ الرَّجُلِ طَرِيقَتَهُ مِن خَيْرٍ أَو شَرِّ ، وقال ابن عباسِ «اتَّبِعُوا دُبَّةَ قُرَيْشٍ وَلاَ تَفَارِقُوا الجَماعَةَ » الدُّبَةُ بالضَّمِ : الطَّرِيقَ ، والمَدْهَبُ ، والدُّبَةُ بالضَّمِ : الطَّرِيقَ ، والمَدْهَبُ ، والدُّبَةُ بالضَّمِ : الطَّرِيقَ ،

طَهَا هُذْرُبَانُ قَلَّ تَغْمِيضُ عَيْنِ فِي عَلَى دُبَّةٍ مِثْلِ الْخَنِيفِ الْمُرَعْبَلِ (٢) والدُّبَّةُ (:ع قُرْبَ بَدْرٍ)

(و) الدَّبَّةُ (بالفَتْحَ : ظَرُّ فُلِلْبَزْرِ والزَّيْتِ) والدُّهْنِ، والجَمْعُ دِبَابٌ، عن سِيبويهِ ، (و)الدَّبَّةُ (:الكَثِيبُ مِنَ الرَّمْلِ

والجَمْعُ دِبَابٌ ،عنابن الأَعرابي ، وأنشد: كَأَنْ سُلَيْمَى إِذَ مَا جِئْت طَارِقَهَــا وأَخْمَدَ اللَّيْلُ نَارَ المُدْلِجِ السَّارِي تِرْعيِبَةٌ في دَم أَوْ بَيْضَةٌ جُعلَت في دَبَّةِ من دِبَابِ اللَّيْلِ مِهْيَارِ (١) (و) الدُّبَّةُ ( :الرَّمْلَةُ الحَمْـــرَاءُ أَو المُسْتُويَة) وفي نسخة، أو الأرْض المُسْتُويَةُ وفي لسان العرب الدُّبَّة: المَوْضعُ الـكَثيرُ الرَّمْلِ ، يُضْرَبُمَثَلاً للدُّهْرِ الشَّديد، يقالُ وَقَعَ فلانٌ في دَبَّة من الرَّمْل ، لأَنَّ الجَمَلَ إِذَا وَقُعَ فيه تَعبَ، (و) الدُّبَّةُ أَيضاً (الفَّعْلَةُ الوَاحِدَةُ منَ الدَّبِيبِ (وج) (٢) دبابُ (ككتاب) الأُولُ عن سيبويه ، والثاني عن ابن الأَعْرَانَي ، كما تقدم ، (و) الدُّبُّة (: الزَّغَبُ على الوَجْهِ ، وج (٣) دَبُّ) مثل حَبَّة وحَبُّ، حكاه كُرَاع ، ولَمْ يَقُل : الدُّبَّة : الزَّغَبَةُ ، بالهَاءِ (و) الدُّبَّةُ بِالفَتْحِ (بَطَّةٌ مِنَ الزُّجَاجِ خَاصَّةً). (و) الدُّبَّةُ ، (بالكَسْر: الدَّبيبُ) يقالُ : مَا أَكْثَرَ دبَّةَ هَذَا البَلد.

قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) اللسان والأساس ١ /٢٦١

<sup>(</sup>١) السان .

ر) (۲) في القاموس « والحمم ككتاب » أي بدون ذكر الرمز

<sup>(</sup>٣) في القاموس « والحمع دب »

(والدُّبُّ بالضَّمِّ : سَـــبُعُ م)
معروفُ عَربية صحيحــة ، كُنْيَتُهُ :
أَبُو جُهَيْنَةَ ، وهُوَ يُحِبُّ الْعُزْلَةَ ،ويَقْبَلُ
التَّأْدِيبَ ، ويَسْفِدُ أُنْثَاهُ مُضْطَجِعاً في
التَّأْدِيبَ ، ويَسْفِدُ أُنْثَاهُ مُضْطَجِعاً في
خَلُوة ، ويَحْرُمُ أَكْلُهُ ، وعن أَحْمَدَ :
لاَبَأْشُ بِهِ (وهِيَ) دُبَّةٌ (بِهَاءِ جَ أَدْبَابُ
ودبَبَةٌ كَعِنبَة ) ، وأَرْضُ مَدَبَّةٌ : كَثِيرَةُ
الدِّبَبَة .

(و) دُبُّ (اسْمُّ) فی بَنِی شَیْبَانَ، وَهُوَ دُبُّ بْنُ مُرَّةً بِنِ ذُهْلِ بِنِشَیْبَانَ، وَهُمْ قَوْمُ دَرِمِ الذَی یُضْرَب به (۱) المَثَلُ فیقال: ﴿ أَوْدَی دَرِمٌ ﴾.

وقَالَهُ اللّهِ كُلْبِ بِنِ وَبَرَةَ دُبّا (و) صَيْدَانَ أَبُو كُلْبِ بِنِ وَبَرَةَ دُبّا (و) الدّب (الحكُبْرَى (الله مِنْ بَنَات نَعْش) هي نُجُومُ معروفَة (قيل: و) يقع ذلك على (الصّغرَى أيضاً) فيقالُ لكلً واحد منهما دُبّ ، (فإنْ أَرِيدَ الفَصْلُ واحد منهما دُبّ ، (فإنْ أَرِيدَ الفَصْلُ قيلَ: الدّبُ الأَصْغَرُ والدّبُ الأَكْبَرُ. والمُبَارَكُ بِنُ نَصْرِ اللهِ) بِنِ (الدّبيّ ، اللّهِ) بِنِ (الدّبيّ ، والمُبَارَكُ بِنُ نَصْرِ اللهِ) بِنِ (الدّبيّ ، الدّبيّ ، والمُبَارَكُ بِنُ نَصْرِ اللهِ) بِنِ (الدّبيّ ، الدّبيّ ، والمُبَارَكُ بِنُ نَصْرِ اللهِ) بِنِ (الدّبيّ ، الدّبيّ ، الدّبيّ

فَقِيهُ حَنَفِيُّ) كَأَنَّهُ نُسِبَ إِلَى قَرْيَهَ بالبصرة الآتى ذكرُهَا، وهو مُدَرِّسُ الغِيَاثِيَّةِ، مات سنة ٢٨٥.

(والدُّبَّاءُ) هو (القَرْعُ)، قاله جماعَة من اللغويين، وقيل: •الِدُّبَّاءُ: المستديرُ منه ، وقيل : الْيَابِسُ ، وقال ابنحَجَرِ : إنه سَهُو من النَّوَوِيُّ ، وهو اليَقْطِينُ ، وقيل: ثُمَرُ اليَقْطِينِ ، وذَكَره هنا بناءً على أَن هَمْزَتُهُ زائدةً ، وأَنأَصله «دبب » وهو الذي اختاره المصنّف وجماعةً ، ولذلك قال في «دبي»: الدُّبَّاءُ في الباءِ ووهِمَ الجوهرِيُّ . وقال الخفاجيُّ في شر ح الشفاء : أَخْطَأْ مَنْ خَطَّأْ الجوهريُّ ، لأَن الزمخشري ذكره في المُعْتَـلِّ، ووجهه أن الهمزة للإلحاق ،كماذكروه ، فهي كالأصليـــة كما حَرَّروه ، وجوَّز بعضَهم فيه القَصْرَ ، وأنــكرهالقُرْطيُّ وفى التوشيــح: الدُّبَّاءُ ويجوز قَصْرُه: القَرْعُ ، وقيلَ : خَاصٌّ بالمُسْتَدير ،وهو (كالدُّبَّةِ ، بالفَتْــحِ ، الوَاحِدَةُ) دُبَّاءَةً (بهاء) والقَصْرُ في الدُّبَّاءِ لُغَةً ، حَكَاهَا القَزَّازُ في الجامع وعِيَاضٌ في المطالع، وذكرها الهَرَوِيُّ في الدال مع الباءِ على

 <sup>(</sup>١) في المطبوع « جم » و السياق يقتضى المثبت .

 <sup>(</sup>۲) وبرة ضبطت و التكملة والاشتقاق بفتح الباء .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان « والدب الكبير من بنات نعش وقيل إن ذلك يقع على الكبرى والصغرى ... »

أَنهـا في «دبب»، فهمزتُه زائدةً والدة . والجوهري في المعتلّ على أنها منقلبة .

والدُّبَّاءَةُ: الجَرَادَةُ ما دامت مَلساءَ قرعاءَ قبلَ نَبَاتِ أَجْنحتها، قبل: به سمى الدُّبَّاءُ لملاسّتهِ، ويُصَدِّقُه تسميتُهم بالقَرْع، قاله الزمخشرى، وأَرْضُ مَدْبُوَّةٌ ومَدْبِيّةٌ: تُنْبِتُ الدُّبَّاءَ (١).

(والدَّبُوبُ: الغَارُ القَعِيرُ، و) الدَّبُوبُ (:السَّمِينُ من كُلِّ شيْءٍ و: ع ببلاد هُذَيْلٍ) قال ساعدةُ بن جُوَيَّةَ الهذليّ :

ومَا ضَرَبٌ بَيْضَاءُ يَسْقِى دَبُوبَها دُفَاقٌ فَعَرْوَانُ الـكَرَاثِ فَضيمُهَا (٢)

( والدَّبَبُ والدَّبَبَانُ ، مُحَرَّ كَتَيْنِ: الزَّغَبُ (٣) على الوَجْهِ ، وقيل :

(٣) في إحدى نسخ القاموس « والدُّ بِتَةَالرْغُبِ»

الدَّبَبُ : الشَّعَرُ على وَجْهِ المَرْأَةِ ، وَدَبَبُ الوَجْهِ : زَغَبُه ، (أُو) الدَّبَبُ والدَّبَبُ الوَجْهِ : زَغَبُه ، (أُو) الدَّبَبُ والدَّبَبانُ ( : كَثْرَةُ الشَّعَرِ ) والوَبَرِ ، وهي دَبَّاءُ ودَبِبَةٌ كَفَرِحَةً ) (هُوَ أَدَبُّ ، وهي دَبَّاءُ ودَبِبَةٌ كَفَرِحَةً ) : كَثيرَةُ الشَّعَرِ في جَبِينِهَا ، وَبَعِيرٌ أَدَبُّ : أَرْبُّ ، وقد تَقَدَّم .

(والدَّبْدَبَةُ:) كُلُّ سُرْعَة في تَقَارِبِ خَطْوٍ، أو (كُلُّ صَوْت: كُوَّقْع الحَافِرِ على الأَرْضِ الصَّلْبَةِ)، وقيلَ :الدَّبْدَبَةُ: ضَرْبٌ منَ الصَّوْت، وأَنْشَدَ أَبُومَهْدِيٍّ: عَاثُورُ شَرِّ أَيْما عَاثُ صورِ دَبْدَبَةُ الخَيْلِ عَلَى الجُسُورِ (١)

قاله الجوهرى، وقال التبريزى: الصواب أنَّها دَنْدَنَة، بنُونَيْنِ، وهـو أنَّ لَنَّهَ الرَّجُـلَ ولا يَـدْرِى أَنْ (٢) يَسْمَعَ الرَّجُـلَ ولا يَـدْرِى ما يَقُولُ، وتعقَّبَ به كلام الجوهرى، والصوابُ ماقاله الجوهرى.

(و) الدَّبْدَبَةُ(: الرَّائِبُ يُخْلَبُ مَنْ عَلَيْ مِنْ الدَّبْدَبَةُ(: الرَّائِبُ يُخْلَبُ مَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَيْ مِنْ الدَّبْدَبَى، كَجَحْجَبَى). اللَّبَنِ ، كَجَحْجَبَى).

<sup>(</sup>۱) إلى في الفسائسة الزغشري ج ١ س ٣٨١ والد بناءة ولامه والد بناءة وهو ممزة ، ويجوز أن يقالهو من باب الد بناءة وهو الحراد ما دامت مكساً قرعا وأنه سي بذلك للاسته ويصدته تسييم إيساه بالقرع ولام الدباء واو لقولهم أرض مك بُوّة ، وأما مك بية فكقولهم أرض مسنية في مسنوة »

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذايين ۱۹۳۸ واللسان والمواد (كرث، دفق، ضيم، عرو) وفي المطبوع « فعروان الكراب فطيعها » والمثبت مما سبق وانظر معجم البلدان (الكراث) وتصويبه أنها الكراب.

<sup>(</sup>١) .اللسان والصحاح .

 <sup>(</sup>۲) في مادة (دندن) و الدندنة أن تسمع من الرجل نغمة
 ولا تفهم ما يقول .

(والدَّبْدَابُ: الطَّبْلُ) وبه فُسِّرَ قولُ رؤبة \* أَوْضَرْبُ ذِي جَلاَجِلٍ وَدَبْدَابْ (١) وقال أبو عَمرو: دَبْدَبَ الرَّجُلُ إِذا جَلَّبَ، ودَرْدَبَ، إِذَا ضَرَبَ بالطَّبْلِ، والدَّبَادِبُ في قَوْلِ رُؤبة:

إِذَا تَزَابَى مِشْيَـــة أَزَائبَــا سَمَعْتَ مِنْ أَصْوَاتِهَا دَبَادِبَـا (٢) سَمَعْتَ مِنْ أَصْوَاتِهَا دَبَادِبَـا (٢) قالَ : تَزَابَى : مَشَى مِشْيَةً فَيها بُطْءً ، والدَّبَادِبُ : صَوْتُ كَأَنَّهُ : دَبْ دَبْ وهى حِكَايَةُ الصَّوْتِ .

(والدُّبَادِبُ) كَمُلِطِ (: الرَّجُلُ الضَّخْمُ) وعَنِ ابنِ الأَّعْرَابِيُّ: الدُّبَادِبُ والجُبَاجِبُ (ت) (: الكَثِيرُ الصِّيَاحِ) والجُلبَة ، وأنشد:

إِيَّاكِ أَنْ تَسْتَبْدلِي قَرِدَ القَفَالِ إِيَّاكِ أَنْ تَسْتَبْدلِي قَرِدَ القَفَالِ حَرَابِيَا حَبَاجِبَا أَلَفَ كَأَنَّ الغَازِلاَتِ مَنَحْنَا مُنَحْنَا مُنَحْنَا أَلُفَ مِنَالصُّوفِ نِكْناً أُولَئيماً دُبَادِبَا (٤)

 (۱) ديوانه ٨ وفي اللسان «أو ضرب ذي جلاجل دبداب ۵ والقافية في الأرجوزة ساكنة ومنها الضبط وزيادة الواو قبل دبداب .

- (۲) جاء الرجز فى ملحقات ديوان العجاج ٧٥ وفى اللمان ومادة ( زبى) منسوب لروية وفى المطبوع « أزاببا » والتصويب نما سبق .
- (٣) في المطبوع «الحباحب» والتصويب من اللسان ومادة (جبب)
- (؛) اللَّــان رَمَادة ( جبب ) ونسبا فيها لعبد الله بن الحجاج

( و ) د بَابٌ ( كَسَحَابِ جَبَلٌ لِطيِّيُّ ) لِبَنِي ثَعْلَبَةَ منهم ، ومَاءٌ بِأَجَاٍ . ( و )دياتٌ ( ككتَاب : ع بالحجَاز

(و)دِبَابُ (ككِتَاب : ع بالحِجَازِ كَثِيرُ الرَّمْلِ) كَأَنَّهُ سُمِّى بالدَّبَّة . (و) دَبَابِ (كَقَطَام : دُعاءُ للضَّبُع ) يقالُ له : دَبَاب ويُرِيدُونَ (دِبِّي) كما

يُقالُ : نَزَالَ وَحَذَار .
(و) دَبَّابٌ (كَشَدَّاد : ع ، واسمٌ ،
و ) قال الأزهرى : وبالخَلْصَاء
(رَمْلٌ) (١) يقالُ له الدَّبَّابُ ، وبحِذَائِه دُحْلاَنُ كَثِيرَةٌ ، ومنه قول الشاعر : كَأَنَّ هِنْدًا ثَنَايَاهَا وبَهْجَتَهَا

لَمَّا الْتَقَيْنَا لَدَى أَدْحَالِ دَبَّابِ مَوْلِيَّةٌ أَنُفُ جَادَ الرَّبِيعُ بِهَا عَلَى أَبَارِقَ قَدْ هَمَّتْ بِإِعْشَابِ (٢) . (و) دُبَّى(كَرُبَّى: ع بالبَصْرَةِ) والنَّسْبَةُ إليه دُبَّاوِيُّ ودُبِّيٌّ .

(و) الدَّبَبُ (كَسَبَبِ : وَلَدُ الْبَقَرَةِ أَوَّلَ ما تَلدُهُ) نقله الصَّاغانيِّ .

(ودِبَّى حَجَلْ، بالسكَسْرِ) وفتْسحِ الحَاءِ والجيم (لُعْبَةُ لَهُمْ)، عن الفَرَّاءِ.

 <sup>(</sup>۱) فى إحدى نسخ القاموس «ورمل بالخلصاء»

<sup>(</sup>٢) اللسان والبيت الأول في التكملة ونسب للراعي وفي المطبوع من التاج « موليه » والمثبت من اللسان .

وفى الحديث «وحَمَلَهَا على حِمَارِهِ مِن هذه الدِّبَابَةِ أَي (١) الضَّعَافِ التي تَدِبُّ في المَشْي ولا تُسرع .

والمِـــدْبَبُ كَمِنْبَرٍ: الجَمَلُ الذي يَمْشِي دَبَادِبَ، عن ابن الأَعرابي .

وف الأساس: ومن المجاز: دُبُّ الجَّالِي الرَّوْضَةِ (٢) الجَدُولُ، وأَدَبُّ إِلَى الرَّوْضَةِ (٢) جَدُولً، وإنَّهُ لَيَدِبُّ دَبِيبَ الجَدُولِ. وشَجَرَةُ النَّلْكِ، نَقَلَه وشَجَرَةُ النَّلْكِ، نَقَلَه الصاغاني .

و كَكَتَّانِ: دَبَّابُ بِنُ محمد، عن أَبِي حازم الأَعْسِرَج ، ومُرَّةُ بِنُ دَبَّابِ البَصْرِيُّ تَابِعِيٌّ ، وأَبُو الفَصْلِ مُحَمَّدُ البَّهِ الدَّابِ الزَّاهِدُ ، عن أَبِي النَّاسِ الزَّاهِدُ ، عن أَبِي القَاسِمِ بِنِ الدُّصَيْنِ ، وعَلِيٌّ بِنُ أَبِي الفَاسِمِ بِنِ الدُّصَيْنِ ، وعَلِيٌّ بِنُ أَبِي الفَادِحِ الفَرَجِ بِنِ الدَّبَّابِ ، عن ابن المَادِح الفَرَجِ بِنِ الدَّبَّابِ ، عن ابن المَادِح مات سنة ١٩٦ وحَفِيدُه أَبُو الفَضْلِ محمد بن على بنِ الدَّبَّابِ محمد بن على بنِ الدَّبَّابِ الوَاعِظُ ، سَمِع مَن أَبِي جَعْفَر بِنِ مُكرم وعنه : أَبُو العَسلَاءِ الفَرضِيُّ ، وكانَ وعنه : أَبُو العَسلَاءِ الفَرضِيُّ ، وكانَ جَدُّهُمْ يَمْشِي بِسُكُونِ ، فَقِيلُ لَهُ :

الدَّبَّابُ ، وَدَبَّابُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَامِرِ اللهِ بِنِ الحَارِثُ بِنِ الحَارِثُ بِنِ الصَّدِيقِ ،وابْنُهُ مُرَّةً مِنْ رَهُط أَبِي بَكْرِ الصَّدِيقِ ،وابْنُهُ الحُويَرْثُ بِنُ دَبَّابٍ ، و آخَرُونَ .

[دجب] ما الدّجُور)، أهما المواجوهري، وقال ابن الأعرابي: هو الجوهري، وقال ابن الأعرابي: هو الوعاء) أ (والغرارة) هكذا في المحكم بأو العاطفة (١) (أو) هُو (جُويْلِق) خفيف، تصغير جُوالتي (يكونُ مع المَرْأة في السَّفَرِ للطَّعَامِ وغَيْرِه) قال: هَلْ في دَجُوبِ الحُرَّةِ المَخيط هَلْ في دَجُوبِ الحُرَّةِ المَخيط وَذِيلَةٌ تَشْرَفي مِنَ الأَطيط وَذِيلَةٌ تَشْرِفي مَنَ الأَطيط مِنْ بَكْرَة أَوْ بَازِلُ عَيد طِ (٢) وَذِيلَةٌ تَشْرِفي مِنْ الأَطيط مِنْ بَكْرَة أَوْ بَازِلُ عَيد طَ (٢) الوَذِيلَةُ : قَطْعَةً مِنْ سَنَامٍ تُشَقَّطُولًا، الوَذِيلَةُ : قَطْعَةً مِنْ سَنَامٍ تُشَقَّطُولًا،

والأَطِيطُ: عَصَافِيرُ الجُوعِ .

[ د ح ج ب] \* (٣)

(الدِّحْجَابُ بالكَسْرِ والدُّحْجُبَانُ بالكَسْرِ والدُّحْجُبَانُ بالظَّمِّ ) أَهْمَلَهُ الجوهَرِيّ والصاغَانيّ ،

<sup>(</sup>١) ضبط السان كالمثبت وضبط النهاية « الله بَابة » وكلاه إضبط قلم .

 <sup>(</sup>٢) الذي في الأساس « وأدب إلى أرضه جدو لا » .

<sup>(</sup>١) أما القاموس فهو بالواو العاطفة .

 <sup>(</sup>۲) السان و الجمهرة و في التكملة الأولان مها و انظر مادة (أطط) ومادة (وذل)و الاشتقاق ۲۰ ، و بهامش المطبوع «قال في التكملة : أراد به أن أطبط أمعائه من الحوع كأطبط النسع » .

<sup>(</sup>٣) حقها أن تكون بعد تاليتها (دحب) .

وقال الهَجَرِئُ فى نوادره: هُوَ (مَاعَلاَمِنَ اللَّهُ وَ (مَاعَلاَمِنَ اللَّهُ فَلَهُ اللَّهُ صَاحَبُ اللسان .

[دح ب] \* (۱)
(دَحَبَهُ كَمَنَعَهُ) أهمله الجوهري،
وقال ابن دريد: أي (دَفَعَهُ)
والدَّحْبُ: الدَّفْعُ ،كالدَّحْمِ ، (و) قد
دَحَبَ (جَارِيَتَهُ) يَدْحَبُهَا (دَحْبَاً
ودُحَاباً ، بالضَّمُّ: جَامَعَهَا ) كَدَحَمَهَا
يَدْحَمُهَا ، والدَّحْبُ في الجِمَاعِ
يَدْحَمُهَا . والدَّحْبُ في الجِمَاعِ
بالضَّمِّ ، (كَدَحْبَاهَا يُدَحْبِيها) دِحْبَاءً (۱)
بالضَّمِّ ، (كَدَحْبَاهَا يُدَحْبِيها) دِحْبَاءً (۱)

(ودُحَيْبَةُ كَجُهَيْنَةَ : امْرَأَةً) كُلُّذلك عن ابن دريد .

[<sup>1</sup>] ومما <sup>(٣)</sup> يُسْتَدُرَكُ عليه :

غَنَمُ دُحَبَةً كَهُمَزَةٍ أَى كَثِيرَةً ، نقله الصاغاني .

## [د ح قب]

(دَحْقَبَهُ) أَهمله الجوهريّ، وقال ابن دريد: أَى (دَفَعَهُ مِنْ وَرَائِهِ دَفْعاً عَنِيفاً): وقد أَهمله صاحب اللسان أيضاً.

# [د خ د ب] \*

(جَارِيَةٌ دَخْدَبَةٌ بفتح الدَّالَيْنِ و) دِخْدِبَةٌ ( بكَسْرِهِمَا) أهمله الجوهرى، وقال الليث: أى ( مُكْتَنِزَةُ ) اللَّحْم

## [د د ب ] (۱)

(الدَّيْدَبُ) أهمله الجوهريّ وقال الصاغانيّ: هو (حِمَارُ الوَحْشِ ،والرَّقِيبُ وَ الصَاغانيّ: هو (حِمَارُ الوَحْشِ ،والرَّقِيبُ و) قال الأَزهريّ: الدَّيْدَبُ (الطَّلِيعَةُ) قُدَّامَ العَسْكُر (كالدَّيْدَبَان ، وهُ \_ وَ قُدَّامَ العَسْكُر (كالدَّيْدَبَان ، وهُ \_ وَ مُعَرَّبٌ )قال أَبو منصور: أصله ديذَه (٢) مُعَرَّبٌ عَال أَبو منصور: أصله ديذَه (٢) بَانْ فَغَيَّرُوا الحَرَكَةَ وجُعلَتِ الذَّالُ دَالاً ، وقالوا دَيْدَبَانُ لمَّا أُعْرِبَ . و:

<sup>(</sup>۱) حقها أن تكون قبل سابقتها (دحجب) .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « دحباة » و انظر مادة « سلقى سلقاء » .

<sup>(</sup>٣) هذا المستدرك موجود فى القاموس ونصه «وكهنزة المكثير من النم » وجاءت قبل « ودحية كجهيئة امرأة ، فلعل نسخة الشارح ساقط منها هذا المستدرك على القاموس ، وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع .

<sup>(</sup>١) جاء بعض ما في هذه المادة في اللسان مادة (دبب)

<sup>(</sup>۲) عبارة اللسان مادة (دبب): ديد بَسان وبامشه: قوله أصله ديدبان فنيروا الحركة السخ مكذا في نسخة الأصلوالبلذيب بأيدينا وفي التكملة قال الأزهري الديدبان الطليعة فارسي معرب وأصله ديدهبان، غلما أعرب غيرت الحركة وجعلت الذال دالا.

أَقَامُوا الدَّيْدَبَانَ عَلَى يَفَاعِ (١) . والدَّيْدَبَانُ : هُوَ الرَّبِيئَةُ ، كذا في الأَساس .

والدَّيْدَبُونُ (كالدَّدَنِ والدَّدِ هُو وَالدَّيْدَ وَالدَّهِ وَيَدْبَ وَدَيْدَبَ : غَمَزَ ، مَجَازُ (هَذَا الأَّعْرَابِيّ ، ودَيْدَبَ : غَمَزَ ، مَجَازُ (هَذَا الأَّعْرَابِيّ ، ودَيْدَبَ : غَمَزَ ، مَجَازُ (هَذَا مُوضِعُ ذَكْرِه لا النَّونُ ) فإنَّها زَائدة فلا يُعْتَبَرُ بها (وَوَهِمَ الجوهريُّ ) كما قاله الصاغانيّ ، نقل شيخنا عن أبي قاله الصاغانيّ ، نقل شيخنا عن أبي حيَّانَ في شرح التسهيل ، وابن عصفور في الممتنع : أنه كَزيْزَفُون ، وقال ابن في الممتنع : أنه كَزيْزَفُون فَيْعَ لُول ، وعلى كل فمحله وأبُو حَيَّانَ : فَيْفَعُول ، وعلى كل فمحله النونُ (٢) فلا وَهُمَ يُنْسَبُ للجوهريّ : وفي الله وهريّ : قلتُ : وسيأتي تفصيل ذلك في «دين» وفي «ددن».

[ درب] \* (الدَّرْبُ) مَعْرُوفٌ ، قالُوا : الدَّرْبُ :

(بَابُ السِّكَّةِ الوَاسعُ) وفي التهــذيب

(٢) في التكملة قال إن وزن ديدبون فيعلُّون (٢)

الوَاسِعَةِ (و) هو أَيضاً (البَابُ الأَكْبَرُ) والمَعْنَى وَاحِدٌ (ج دِرَابٌ) كرِجَالٍ، أنشد سيبويه:

مِثْل الكلاَب تَهرُّ عنْدَ درَابهَا وَرَمَّتْ لَهَازِمُهَا مِنَ الخِرْبَازِ (١) ودُرُوبٌ كَفَلْس وفُلُوس، وعليسه اقتصر في شفاءِ الغليل (وكُلُّ مَدْخُل إِلَى الرَّوم ) دَرْبٌ منْ دُرُوبِهَـــا (أَو النَّافِذُ منْـهُ بِالتَّحْرِيكِ ، وغَيْرُه ) أَي النَّافذ (بالسُّكُون) وأَصْلُ الدُّرْب: المَضيقُ في الجبال ، ومنه قَوْلُهُمْ : أَدْرَبَ القَوْمُ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ العَدُوِّمنْ بِلاَدِ الرَّومِ ، وفي حديث جعفر بن عَمْرِ و ﴿ وَأَدْرَبُنَا ﴾ أَي دَخَلْنَا الدَّرْبَ ، (و) الدَّرْبُ (:المَوْضِعُ) الذِي (يُجْعَلُ فيه التَّمْرُ ليَقبُّ ) أَى يَيْبَسَ (و) الدَّرْبُ (: ة باليَمَنِ ، و: ع بنَهَاوَنْدَ) من بلاد الجَبَلِ ، منه أَبُو الفَتْحِ منصورٌ بن المُظَفَّر المُقْرِئُ الدَّرْبِيُّ النَّهَاوَنْدي ، قال أَبُوالفَضْلِ المَقْدِسِيُّ : حدَّثنا عنه بعضُ المتأخرين، وفي قول امرئ القيس:

<sup>(1)</sup> الأساس والبيت بتمامه فيه .

أقامُواْ الديدبان على يَفَـــاع

<sup>(</sup>۱) اللسان ومادة (خزبز) ومادة (خوز) وكتاب سيبويه

\*بَكَى صَاحِبِي لَمَّا رَأَى الدَّرْبَ حَوْلَهُ (۱) موضع بالرُّوم معـــروف ، على ما اختاره شُرَّاحُ الديوان ، قاله شيخُنا .

(ودَرِبَ بِهِ كَفَرِحَ دَرَباً) ولَهجَ لَهَجاً وضَرِىَ ضَرَّى إِذَا اعْتَادَ الشيءَ وأُول ـ ع به ، قاله أبو زيد ، ودربَ بِالأَمْرِ دَرَبًا (ودُرْبَةً بِالضَّمِّ :ضَرِيَ) بِهِ (كَتَدَرَّبَ ودَرْدَبَ) أَى اعْتَادَ (ودَرَّبَه بــه وعَلَيْه وفيــــهِ تَدْريباً: ضَرَّاهُ) قَوِىَ وَمَرَنَ عليها ، عن اللحيانيّ ، (و) منه (المُدَرَّبُ كَمُعَظَّم ) منَ الرِّجالِ (المُنَجَّدُ ،و)(٢) المُدَرَّبُ : (المُجَرَّبُ ،و) المُدَرَّبُ (: المُصَابُ بِالبَلاَيَا) وبِالشَّدَائِد (و) المُدَرَّبُ (: الأَسدُ) ذَكَره الصاغاني ، (و) المُدَرَّبُ ( منَ الإبل : المُخْرَّ جُ المُؤَدَّبُ) الذِي (قد أَلفَ الرُّكُوبَ و) السَّيْرَ، أَى (عُوِّدَ المَشْيَ فِالدَّرُوبِ) فصارَ يَـأَلَفُهَا ويَعْرِفُهَافلا يَنْفِرُ ، (وهي) مُدَرَّبَةً ، (بهاءٍ) ، وفي حديث عِمْرَانَ بنِ

حُصَيْنِ «وكَانَتْ نَاقَتُهُ مُدَرَّبَةً » (وكُلُّ ما في معناهُ مما جاءَ عَلَى) بِنَاءِ (مُفَعَّلِ فالفَتْحُ والسَكَسْرُ) فيه (جائزَانِ في عَيْنه) كالمُجَرَّبِ والمُجَرَّسِ ونحوه (إلاَّالمُدَرَّبَ) فإنَّهُ بالفَتْحِ فقط، وهذه قَاعِدةٌ مُطَّرِدَةٌ .

(والدُّرْبَةُ ، بالضَّمِّ ): الضَّرَاوَةُ (عَادَةٌ وَجَرَاءَةٌ علَى (١) الأَمْرِ والحَـرْبِ) بالجَرِّ ، على أَنَّه معطوفٌ على الأَمْرِ ففيه بالجَرِّ ، على أَنَّه معطوفٌ على الأَمْرِ ففيه تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ ، ويوجدُفى بعض النسخ بالرَّفْع فيكُون معطوفاً على جَرَاءَة ، وأحسنُ من هذا عبارة لسان العرب: والدُّرْبَةُ : عَادَةٌ وجَرَاءَةٌ (٢) على الحرب : والدُّرْبَةُ : عَادَةٌ وجَرَاءَةٌ (٢) على الحرب وكلِّ أَمْرٍ ، وقد دَرِ بَ بالشَّيءِ الحرب وكلِّ أَمْرٍ ، وقد دَرِ بَ بالشَّيءِ والحَالُ أَنَّهُ مشَّـــــدُدٌ ، عن ابن والحالُ أَنَّهُ مشَّـــدُدٌ ، عن ابن الأَعْرَابِيّ ، وأنشد :

والحِلْمُ دُرَّابَةٌ أَوْ قُلْتَ مَكْرُمَـةٌ مَا لَمْ يُوَاجِهْكَ يَوْماً فيهِ تَشْمِيرُ (١) وتقولُ: ما زِلْتُ أَعْفُو عن فـلان

<sup>(</sup>۱) دیرانه ۲۰ وعجزه «وأیقـَنَ أنَّا لاحـقان بقـیَصَرَا» ریروی «الدرب دونه »

<sup>(</sup>٢) في اللسان والقاموس «المنجذ» بالذال . وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>١) في القاموس «وجُرْأَة» وكلاها صحيح .

 <sup>(</sup>۲) فى اللسمان « وجُرْأَة » وكلاها صحيح .

<sup>(</sup>٣) اللسان

حَتَّى اتَّخَذَهَا دُرْبَةً (١) ، قال كعب بن زهير :

وفى الحلم إِذْ هَانٌ وفى العَفْو دُرْبَةٌ وفى العَفْو دُرْبَةٌ وفى الصَّدُق مَنْجَاةٌ مِنَ الشَّرِ فَاصَّدُق (٢) (و) الدُّرْبَةُ بِالضَّمِّ (: سَنَامُ الثَّوْرِ الهَجِينِ، و) دَرِبَ البَازِي على الصَّيْدِ، ودَرَّبَ الجَارِحَةَ: ضَرَّاهَا الصَّيْدِ، ودَرَّبَ الجَارِحَةَ: ضَرَّاهَا الصَّيْدِ ووَرَّبَ الجَارِحَةَ : ضَرَّاهَا الصَّيْدِ ووَرَّبَ الجَارِحَةَ : ضَرَّاهَا الصَّيْدِ ووَرِبَةٌ كَفَرِحَةً) مُعَوَّدٌ عليه وبه (وقد وقد رَبَّتُهُ) أَي البَازِي على الصيد دَرَّبَتُهُ) أَي البَازِي على الصيد دَرَّبَتُهُ) أَي البَارِي على الصيد (رَبَّتُهُ) أَي ضَرَيْتُهُ

(وَجَمَلٌ) دَرُوبٌ (ونَاقَةٌ دَرُوبٌ) كصبور : مُذَلَّلٌ، وهو من الدُّرْبَة .

مصبور مدل ، وهو من الدربه . (و) قال اللّحْيَاني : بَكْرٌ (دَرَبُوت) وتَربُوت ، التّساءُ بَدَلٌ عن الدَّال كما يَأْتِي في حرف التاءِ المُثَنَّاةِ الله تعالى (مُحَرَّ كَةً )أَى الفوقيّة إن شاء الله تعالى (مُحَرَّ كَةً )أَى (ذَلُولٌ) ، وكذلك ناقة دربوت ، (أو هي) أَى دَربُوت ( :التي إذا أَخَذْت) بالخطاب (٣) ( بمشفَرها ونَهَزْت ) بالخطاب (٣) ( عَيْنَهَا تَبعَتْك ) .

(والدَّرْبَانِيَّةُ) بالفتح ( :ضَرْبٌ من) جِنْسِ ( البَقَرِ تَرِقُّ أَظْلاَفُهَا وجُلُودُهَا ، و) كانت ( لها أَسْنِمَةٌ ) جمع سَنَام ، واحدُهَا ذرَّبَانِيَّ ، والجمع : درَابٌ ، وأمَّ العرَابُ فَمَا سَكَنَتْ سَرَوَاتُهُ ، وغَلُظتُ أَظْلاَفُ مِه وجُلُودُهُ ، واحدها وغَلُظتُ أَظْلاَفُ مِه وجُلُودُهُ ، واحدها عَرَبِسيُّ ، والفِرَاشُ مَا جَاءً بيْنَ الدِّرَابِ عَرَبِسيُّ ، والفِرَاشُ مَا جَاءً بيْنَ الدِّرَابِ والعِرَابِ ، وتكونُ لَهَا أَسْنِمَةً صِغَارً واحدها وَتَسْتَرْخِي أَعْيَابُهَا ، واحدها فَرِيشٌ . وتَكُونُ لَهَا أَسْنِمَةً صِغَارً وتَسَتَرْخِي أَعْيَابُهَا ، واحدها فَرِيشٌ .

(و) دَرِبَ بِالأَمْرِ : دُرْبَةً وتَدرَّبَ ، وهو دَرِبُّ : عالِمٌ .

و (الدَّارِبَةُ: العَاقِلَةُ والحَاذِقَةُ بِصِناعَتِهَا) وهو الدَّارِبُ: الحَاذِقُ بِصِناعَتِه ، عن ابن الأَعْرَابِيّ ، (و) بصناعَتِه ، عن ابن الأَعْرَابِيّ ، وأَدْرَبَ الدَّارِبَةُ أَيضاً (:الطَّبَالَةُ) ، وأَدْرَبَ كَدَرْدَبَ ودَبْدَبَ ، إذا صَوَّتَ بالطبْلِ كَدَرْدَبَ ودَبْدَبَ ، إذا صَوَّتَ بالطبْلِ (ودَرْبَي فُلاناً) يُدَرْبِيهِ درْباءً (۱) ، إذا (أَلْقَاهُ) ، عن ابن الأَعْرَابيّ ، وأنشد: اعْلَوْطَا عَمْرًا لِيُشْبِيَا اللَّعْرَابيّ ، وأنشد: في كُلِّ سُوءِ ويُدَرْبِيَا المُشْبِيَالَ الْمُؤْلِقَالُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ

<sup>(</sup>۱) فى الأساس « وما زال يعفسو عنك حتى الخسانت. دُرْبَيَةً » أما نص اللسان فكالتاج .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والأساس ١ /٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) أي بتاء المخاطب: أخذت ونهزت

<sup>(</sup>١) في الأصل « درباة » وانظر مادة (سلقى سلقاء) .

 <sup>(</sup>۲) اللسان والتكملة ومادة (شبا)

يُشْبِيَاهُ ويُدَرْبِيَاهُ أَى يُلْقِيَاهُ فيمَا

(والدُّرُبُّ كُعُتُلِّ: سَمَكُ أَصْفَرُ) كَأَنَّهُ مُذْهَبُّ.

(ودَرْبَى كَسَكْرَى : ع بالعِرَاقِ) وضَبَطه الصغاني بضم (۱) الدّال والرَّاءِ المُشَدّدة ، وقال : هو في سَوَادِ العِرَاقِ شَرْقِيَّ بَغْدَادَ ، انتهى ، والمشهور بالنسبة إليه : أَبُوحَفْصِ عُمَرُ بنُ أَحْمَدَ بنِ على ابن إسماعيل القَطّانُ ، عُرِفَ بالدّرْبِيّ ، ابن إسماعيل القَطّانُ ، عُرِفَ بالدّرْبِيّ ، من أهل بغداد من الثّقات ، رَوَى عنه الدّارقُطْنِي ، وابنُ شهاهِينَ الواعظُ وغيرُهما .

(والدَّرْدَبَةُ سَتَأْتِي) قريباً، وهنا ذَكَرَهُ الجوهريّ والصاغانيّ .

(و) أَبُو طَاهِرِ (أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ كَرُبَيْرِيُّ : مُحَدِّثُ ) نِسْبَةَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى التَّاجِ عِبدِ الخَالِقِ الجَدِّ، سَمِعَ على التَّاجِ عِبدِ الخَالِقِ وغيره. وبنو دُرَيْبِ كَرُبير : قَبِيلَةٌ منهم أَمْرَاءُ حَلْي وصَبْيَا من البَمَنِ .

( والتَّـُدْرِيبُ : الصَّبْرُ في الحَرْبِ

وقْتَ الفِرَارِ) يقسسال: دَرَّبَ، وفي المحسديث عن أبي بكر «لاَيزَالُونَ يَهْزِمُونَ الرُّومَ ، فإذَا صارُوا إِلَى التَّدْرِيبِ وَقَفَتِ الْحَرْبُ » أَرادَ الصَّبْرَفِي الْحَرْبُ وَقَفَتِ الْحَرْبُ » أَرادَ الصَّبْرَفِي الْحَرْبُ وَقَفَتَ الْفِسرارِ ، وأصْلُه مِنَ الدُّرْبَةِ : ويجوزُ أَنْ يَكُونَ من الدُّرُوبِ التَّجْرِبَة ، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ من الدُّرُوبِ وهي الطُّرُقُ كالتَّنْوِيبِ من الأَبْوَابِ ، وهي الطُّرُقُ كالتَّنْوِيبِ من الأَبْوَابِ ، يَغْنِي أَن المسَالِكَ تَضِيقُ فَتَقِفُ لَا المَسَالِكَ تَضِيقُ فَتَقِفُ الْحَرْبُ .

(والدَرْبَانُ) بالفَتْ و ويُكْسَرُ: البَوَّابُ، فَارِسِيَّةُ) عُرِّبَتْ، ومَعْنَ اهُ حَافِظُ البَابِ، وسَيَأْتِي للمصنَّف في دَرْبَنَ، وهناك ذَكرَه الجوهريُّ، على الصحيح.

ودَرْبُ ساك: موضعٌ بالشَّأْم ،ودَرْبِ الحَطَّابِينَ بِبغدادَ ، ومَحَلَّةٌ من مَحَلاَّتِ حَلَبَ بِالقُرْبِ من باب أَنْطَاكيَ ... ، كانت بها منازلُ بَنِي أَبِي أُسامَة ، ودَرْبُ الزَّعْفَرَانِ ، ودَرْبُ الزَّعْفَرَانِ ، ودَرْبُ الزَّعْفَرَانِ ، ودَرْبُ الضَّفادع ، من مَحَلاَّت بغدادَ ، من المَحلاَّت بغدادَ ، من الأول : أَبُو العَبِّ ... اسِ أَحْمَدُ بنُ من المَحسن بن أَحْمَدُ الدَّبَاسُ ، ومن الثانى : أَبُو العَبِّ من عبد اللهِ المُو بَكْرٍ محمدُ بنُ على بن عبد اللهِ أَبُو بَكْرٍ محمدُ بنُ على بن عبد اللهِ اللهُ اللهِ المَا

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان أيضا درباً .

المُجَهز، ومن التَّالِث: أبو بَكُر مُحَمَّدُ ابنُ مُوسَى البَرْبَهَارِيّ ، ودَرْبُ السَّاكِرِيَّةِ إِحْدَى المَحَالِّ الشَّرْقِيَّةِ ، سَكَنَهَا أَبُو الفَصْلِ السَّلاَمِيُّ ، ودَرْبُ القيَّار (١) ، إليها أبو الفُتُوحِ محمَّدُ بنُ أنجب بن أبو الفُتُوحِ محمَّدُ بنُ أنجب بن الحُسَيْنِ البَغْدَدَادِيّ ، ذَكَرَهُ أَبُو حَامِدِ المُحْمُوديُّ .

وديرْبُ بِكُسْ المُهْمَلَةِ وفَنْ اليَاءِ التَحْنَيَّةِ وسُكُونِ الرَّاءِ سَبْعَةُ (۱) قُرَّى مصرَ ، الأُولَى: ديرْبُ حَيَّاش ، وتُعْزَى إلى صافُور ، والثانية ديرْبُ نَجْم وتُعْزَى إلى فليتَ ، وهُمَا من إقليم بُلْبَيْس ، وثلاثَةُ (۱) من الدَّقَهْليَّة ، والثنان إخْداهَا المُضَالَةُ والقَبْلِيَّة ، واثْنَتَان والاَثْنَان : البَحْرِيَّة والقِبْلِيَّة ، واثْنَتَان من الغَرْبيَّة .

[درج ب]
(دَرْجَبَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا) أَهمله
الجوهرى، وصاحب اللسان، وقال
الصاغانى: أى (رَئِمَتْهُ) وهُلُو قَلْبُ
دَرْبَجَت، كما سيأتى.

## [د ر ح ب]

( الدِّرْحَابَةُ بالكَسْرِ والحَاء المُهْمَلَةِ) أهمله الجوهرى، وصاحب اللسان، وقال ابن فارس: هـو (القَصِيرُ) كالدِّرْحَايَةِ بِاليَاء، نقله الصاغاني.

#### [دردب] \*

(الدَّرْدَبَة) أهمله الجوهريّ، وذَكَر بعضَ ما يتعلَّقُ به في «دَرَب» وكذا الصاغانيّ، وأفْرَدَه المصنفُ بتَرْجَمَة مُسْتَقَلَّة فصوابُ كَتْبِه بالمدَادِ الأَسْودِ، مُسْتَقَلَّة فصوابُ كَتْبِه بالمدَادِ الأَسْودِ، وهو (عَدْوُ كَعَدْوِ الخَائِفِ) المُتَرَقِّب (كَأَنَّه يَتُوقَّعُ مِن وَرَائِه ) خَوْفًا (١) (فَيَعْدُو) تَارَةً (ويَلْتَفَتُ) تَارَةً أُخْرَى (فَيَعْدُو) تَارَةً (ويَلْتَفَتُ) تَارَةً أُخْرَى

(والدَّرْدَابُ) كالدَّرْدَبَةِ ، واقْتَصَر عليه السُّهَيْلِيُّ في «الرَّوْضِ» ( :صَوْتُ الطَّبْلِ ، و) منه (الدَّرْدَبِيُّ) وهُـو (الضَّرَّابُ بالكُوبَةِ) بالضَّمِّ ، لآلَةٍ من آلاَتِ اللَّهْوِ كالطَّبْلِ .

(و) يقال: (امْرَأَةٌ دَرْدَبٌ) كَجَعْفَرٍ: إذا كانت (تَذْهَبُ) بالنَّهَارِ (وتَجِيءُ باللَّيْلِ).

<sup>(</sup>۲) المناسب « سبع قری »

<sup>(</sup>٣) المناسب وثلاث

 <sup>(</sup>١) في ألقاموس ٩ شيئاً α و هي من متنه .

وفى المَثَلِ :

دَرْدَبَ لَمَّا عَضَّهُ الثِّقَافُ )(١).

قاله الجوهَرِيّ في «درب» والثّقافُ: خَشَبَةٌ تُسَوَّى بها الرِّمَاحُ (أَى خَضَعَ وَذَلَّ )يُضْرِبُ لِمَنْ يَمْتَنِعُما يُرَادُ منه ثُمَّينِلً وَيَنْقَادُ ، قال شيخُنَا: ومثله: عَجْعَجَ لَمَّا عَضَّهُ الظِّعَانُ (٢)

وهو في مجمع الأمثال للميدانيّ .

[ د ر ع ب] \*
(ادْرَعَبَّتِ الإِبْلُ) بالبَاءِ ، أَهمله
الجماعةُ (٣) ، وهي لغةٌ في ( ادْرَعَفَّت )
بالفَاءِ وزْناً ومَعْنَّى .

[د ع ب] \*

(دَعَبَ كَمنَعَ: دَفَعَ، وجَامِعَ، ومَازَحَ) مع لَعِب، كَذَا خصَّصه بعضُهم (و) فلانُفيه (الدُّعَابَة) هي (والدُّعْبُب) كَفُنْفُذ (بِضَمِّهِمَا: اللَّعِبُ)، ويأْتِي كَفُنْفُذ (بِضَمِّهِمَا: اللَّعِبُ)، ويأْتِي في الأَوْصَاف، فهو يُسْتعملُ مصدراً، في الأَوْصَاف، فهو يُسْتعملُ مصدراً، وصفة مبالغة ، أو أصلاً والأولُ أَظْهَرُ، قاله شيخُنا، (و) يقال (دَاعَبَهُ)

مُدَاعَبَةً ( :مَازَحَةُ)، وتَدَاعَبُوا، (ورَجُلٌ دَعَّابَةٌ، مُشَدَّدًا) الهاءُ للمُبَالَغَة .

دَعَابُهُ ، مَسَدَدًا ) الهاء المبالعه . (ودَعَبُ ، كَكَتِف ، ودُعْبُ بُ ، كَكَتِف ، ودُعْبُ بُ ، كَفَّنَفُ ، ودُعْبُ أَمَّ (لاَعِبُ ) مَزَّاحٌ يَتَكَلَّمُ بَمَا يُسْتَمْلَ حُ ، ويقالَ :المُؤْمِنُ يَتَكَلَّمُ بَمَا يُسْتَمْلَ حُ ، ويقالَ :المُؤْمِنُ دَعِبُ لَعِبُ ، والمنافقُ عَبِسٌ قَطِبُ . والمنافقُ عَبِسٌ قَطِبُ . (والدُّعْبُوبُ ، كَعُصْفُور : نَمْلُ سُودٌ كَالدُّعَابَة (۱) بِالضَّمِ ، و) قال أبوحنيفة : كَالدُّعْبُوبُ (حَبَّةُ سَودُدَاءُ تُؤْكُلُ ) إذا الدُّعْبُوبُ (جَبَّةُ سَودُاءُ تُؤْكُلُ ) إذا وتُوْكُلُ ، و) الدُّعْبُوبُ ( : المُظْلِمَةُ مِنَ اللَّيَالِي ) ويقالُ : لَيْلَةٌ دُعْبُوبُ ( : المُظْلِمَةُ مِنَ اللَّيَالِي ) ويقالُ : لَيْلَةٌ دُعْبُوبُ ، إذا المُظْلِمة مِنَ اللَّيَالِي ) ويقالُ : لَيْلَةٌ دُعْبُوبُ ، إذا

إبراهيم بن هَرْمَة : وَيَعْلَمُ الضَّيْفُ إِمَّا سَاقَهُ صَرَدٌ أَوْ لَيْلَةٌ مِنْ مُحَاقِ الشَّهْرِ دُعْبُوبُ (٢) (و:الطَّريت المُلَدَلَّلُ) المَسْلُوكُ (الوَاضِحُ) لِمَنْ سَلَكَ ، قال أَبُوخِرَاش: طَرِيقُهَا سَرِبٌ بِالنَّاسِ دُعْبُروبُ (٣)

كانت لَيْلَةً سَــوْدَاء شديدَةً ، قال

<sup>(</sup>١) اللسان ومجمع الأمثال ١ /٢٣١ وهو شعر من الرجز

<sup>(</sup>۲) مجمع الأمثال ۱/۱۱؛ وفي مطبوع التاج «الطعان» والصواب نما سبق ومادة (ظعن) والظعان: نسع يشد به الهود...

<sup>(</sup>٣) مذكور في اللسان وقال : كساد ْرَعَفَّستْ : مضت على وجوهها .

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان ( اللهُ عابة : نملة سوداء ، والدُّعْبوب : ضربٌ. من النمل أسود ، واللهُ عاب . . . من أسماء النمل

 <sup>(</sup>۲) اللسان و في المطبوع « وليلة » و المثبت من اللسان .

(و) الدُّعْبُوبُ: الرَّجُلُ (القَصِيرُ الدَّمِيمُ) الحَقِيرُ، (والضَّعِيفُ الذي يُمْزَأُ) أَى يُسْخَرُ (مِنْهُ، و) الرجلُ يُهْزَأُ) أَى يُسْخَرُ (مِنْهُ، و) الرجلُ (النَّشِيطُ، والمُخَنَّتُ ) المَأْبُونُ ، قال أَبُو دُوَادِ الإِيَادِيُّ:

يَا فَتَّى مَاقَتَلْتُمُ غَيْسِرَ دُعْبُو ب وَلاَ مِنْ قُسوارَةِ الهِنَّبُرِ (١) الهِنَّبُرُ: الأَدِيمُ . (و:الأَحْسَق) المُمَازِحُ (و:الفَرَسُ الطَّوِيلُ)

(والدُّعْبُبُ ، كَقُنْفُ لَهُ المُّغَنِّي المُغَنِّي المُعَنِّي المُجِيدُ) في غِنَائِه (و:الغُلاَّمُ الشَّابُ البَضُ التَّارُّ (و:ثَمَرُ نَبْتِ) عن ابن دريَّد، (أَوْ) هو النباتُ بِنَفْسِه، وهو (عِنَبُ الثَّعْلَبِ) بلُغَةِ اليَمَنِ، وقد جاءَ في قول النَّجَاشِيِّ الرَاجِز :

فِيهِ ثَآلِيلُ كَحَبِّ الدُّعْبُب (٢) قِيلَ: أَصْلَهُ الدُّعْبُوبُ فَحَذَفَ الوَاوَ كَما يُقْصَرُ المَمْدُودُ .

(وتَدَعَّبَ عَلَيْهِ: تَدَلَّلَ) ، من الدَّلاَلِ (وتَدَاعَبُوا: تَمَازَحُوا) ويقال: إِنَّهُ لَيَتَدَاعَبُ عَلَى النَّاسِ ، ، أَى يَرْ كَبُهُمْ

بِمِزَاحِ وخُيلاَءَ، ويَغُمُّهُمْ وَلاَيسُّهُمْ . (والأَّدْعَبُ) كالدُّعْبُبِ(:الأَّحْمَقُ، والاسْمُ) منه (الدُّعَابَةُ، بالضَّمِّ) وقد تَقَدَّمَ

[ دعتب] ه

(دَعْتَب (۱) كَجَعْفَرٍ) أَهمله الجوهري وقال ابن دريد: هو (ع) قال: وقد جاء في شغرٍ شَاذً أَنَشَدَنَاهُ أَبُو عُثْمَانَ لِرَجُلٍ من بَنِي كُلْبٍ:

حَلَّتْ بِدَعْتَبَ أُمُّ بَكْرِ والنَّسِوَى مِمَّا يُشَتِّتُ بِالجَمِيعِ ويَشَعْبُ (٢) قال : وليسَ تأليف دعتب بصحيح قال : وليسَ تأليف دعتب بصحيح قلتُ : فإذًا لا يصحُ استِدْرَاكُه على الجوهرى ، ، لأنه ليس على شَرْطه .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (هنبر) .

<sup>(</sup>٢) التكملة .

<sup>(</sup>۱) ضبطت فى القاموس واللسان بالتنوين وجاءت في الشعر منوعة من الصرف ، والمواضع فيها الوجهان (۲) التكملة والحمهرة ٣ / ٢٩٥/

## [دعرب] \*

(الدَّعْرَبَةُ) أهمله الجوهرى ، وقال ابن دريد هُو (العَرَامَةُ) هكذافى النسخ ، وفي ومثله في الجمهرة ، والتكملة ، وفي بعضها الغين مع الميم ، وفي أخرى بالغين والفاء ، وفي بعضها : الفراسة ، قال شيخنا : وهي مُتَقَارِبَةٌ عند التأمل قال شيخنا : وهي مُتَقَارِبَةٌ عند التأمل

# [د ع س ب] \*

(الدَّعْسَبَةُ) بالسِّينِ المهملة، أَهمله الجوهريّ، وقال ابن دريد: هو (ضَرْبُ مِنَ العَدْوِ)، نقله الصاغانيّ.

# [دعشب]

(دَعْشَبُّ) بالشِّينِ المعجمة (كَجَعْفَرٍ) أهمله الجوهري، وصاحب اللسان، وقال الصــاغاني: هو (اسمُّ)، كذا في التكملة.

# [دع ل ب] \* (۱۱) [د ك ب]

(المَدْكُوبَةُ) أهمله الجوهَريّ ، وقال

ابن الأَعرابيّ: هي (المَعْضُـوضَـةُ)، كذا في النسِخ، وهو الصوابُ، وفي أُخْرى: المَعْضُوبَةُ (مِنَ القِتَالِ)

#### [د ل ب] \*

(الدُّلْبُ، بالضَّمِّ: شَجَرٌ) كذا في الصحاح، وقال ابنُ الـكُتْبيّ : هــو شَجَرٌ عظمٌ معروفٌ، وَرَقُه يُشْبِهُ وَرَقَ مُرُّ عَصفٌ وله نُوَّارٌ صغَارٌ ، ومثله في التذكرة، وفي الأَساس: الدَّلْبُ:شَجَرُّ يُتَّخَذُ منْهُ النَّواقيسُ ، تقول : هو من أَهْلِ الدُّرْبَةِ بِمُعَالَجَةِ الدُّلْبَةِ أَى هُوَ نَصْرَانِي ، و(: الصِّنَّار) (١) بكسر المهملة وتشدید النون، كذا هو مضبوط في نسختنا ضَبْطَ القَلَم ، ويأتى للمؤلف الصِّنارُ ، ويقول فيه : إِنَّه مُعَرَّبُ ، وهو كذلكبالفارسِيّة جَنَار (٢) كسحاب، وقد يوجد في بعض النسخ: الدُّلْبُ بالضّم: الصِّــنَار (٣) ، وهو الأَصَحُّ

<sup>(</sup>۲) في مادة (صنر) ضبطت « جنار » بكسر الحيم .

 <sup>(</sup>۳) الذي في نسخة أخرى بهامش القاموس و شجـــر
 والصنّا بُ »

<sup>(</sup>۱) أهملها القاموس والتاج وفي اللسان (دعلب) : « الأزهرى : ابن الأعرابي : يقال الناقة إذا كانت فتية شابة هي القرطاس والديساج والدَّعْلبِسَة والدَّعْبِلُ والعَيْطُموس »

(واحدته) دُلْبَةٌ (بهاءٍ، وأَرْضُ مَدْلَبَةٌ) عَلَى مَفْعَلَة (كَثِيرَتُهُ).

(و) الدُّلْبُ ( :جِنْسُ مِنَ السُّودَانِ) أَى مِنْ سُودانِ السَّنْدِ، وهو مقْلُوبُ مِن السَّنْدِ، وهو مقْلُوبُ مِن اللهبل والدَّيْبل (١)

(والدَّالِبُ: الجَمْرَةُ لاَ تُطْفَأُ).

(والدُّلْبَةُ بِالضَّمِّ : السَّوَادُ) كَاللَّعْسَةِ . (والدُّولاَبُ، بِالضَّمِّ ويُفْتَحِ) ، (والدُّولاَبُ، بِالضَّمِّ ويُفْتَحِ) ، حكاهُمَا أبو حنيفة عن فصحاءِ العَرَب (: شكلُ كالنَّاعُورَة) ، عن ابن الأَّعْرَابِيّ ، وهي السَّاقِيةُ عِنْدَ العَامَة الأَّعْرَابِيّ ، وهي السَّاقِيةُ عِنْدَ العَامَة (يُسْتَقَى بِهِ المَاءُ) أو هي النَّاعُورة بنفسها ، على الأَصحِ ، وسَقَى أَرْضَهُ بنفسها ، على الأَصحِ ، وسَقَى أَرْضَهُ بالدَّولاب ، بالفَتْح ، وهُمْ يَسْتَقُونَ بالدَّولاب ، بالفَتْح ، وهُمْ يَسْتَقُونَ بالدَّولاب ، وهو (مُعَرَّبٌ) (٢) كذا بالدَّواليب ، وهو (مُعَرَّبٌ) كذا في الأَساس ، وللدُّولاب مَعَان أَخَرُهُ للمَّالِقُ كُوهُ المؤلفُ (وبالضَّمِّ : ع) أَوْ قَرْيَةُ بالرَّيِّ كما في لَبِّ النَّبَاب ،والذي قَرْيَةُ بالرَّيِّ كما في لَبِّ النَّبَاب ،والذي قَرْيَةُ بالرَّيِّ كما في لَبِّ النَّبَاب ،والذي

في المَرَاصِد أَن الفَتْحَ أَعْرَفُ مِنَ الضُّمِّ

وفى مشترك ياقُوت أنه مَوَاضِعُ أَرْبَعَةٌ أَوْبَعَةً اللهِ مَوَاضِعُ أَرْبَعَةً

والحافظ أبو بكر بن الدولابي، مُحَدَّثانِ ومُحَمَّدُ بن الصّباحِ الدّولابي مُحَدَّثانِ مَشْهُورَان ، الأوَّل له ذكر في شُروحِ البُخَارِي والشِّفاءِ والمَواهِب ، والثاني البُخارِي والشِّفاءِ والمَواهِب ، والثاني رأيتُه في كتاب المجالسة للدِّينوري وفي جُزءِ من عوالي حديث ابن شساهد الجُيُوشِي ، هو بخط الحافظ رضوان الجيوشي ، هو بخط الحافظ رضوان العُقْبي ، ونصَّه : مُحَمَّدُ بن الهَيَّاج ، العُقْبي ، ونصَّه : مُحَمَّدُ بن الهَيَّاج ، بَدَلَ الصّباح ، وأخر ج حديث من طريق إبراهيم بن سسعد عن أبيه ، ويحتمل أنَّ هذه النّسْبة لعَمَلِ الدُّولاب ويحتمل أنَّ هذه النّسْبة لعَمَلِ الدُّولاب أو لِقَرْيَة الرَّي ، والله أعلم .

[] وفاتَ المؤلفَ :

إِذْلِبُ كَزِبْرِجِ وَهُمَا قَرْيَتَانِ مَنَ أَعْمَالَ حَلَبَ، الصَّغْرَى والـكُبْرَى .

## [د ل ع ب]

(الدِّلَعْبُ كَسِبَحْل ) أَهمله الجوهرى وقال ابن دريد: هو (البَعِيرُ الضَّخم) نقله الصاغاني .

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان والتكملة «مقلوب عن الله يَّبُلُل »ولم يذكرا «الدبل» وفي مطبوع التاج الدبيل » والمثبت مما تقدم .

<sup>(</sup>۲) جامش المطبوع: دولاب بالفارسي، دول وزان عول: الدلو، وآب: الماء. فمعناه دلو الماء.

## [د ن ب] ۽

(الدَّنَّبُ) بالكِسر والتشديد (كَقَنَّبُ والدُّنَابَةُ) بالكَسْرِ والدُّنَابَةُ) بالكَسْرِ والدُّنَابَةُ) بالكَسْرِ وتَخْفِيفُ<sup>(۱)</sup> النُّونِ هو (القصيرُ). ودُنْبُ كَجُنْدٍ، فارِسِيَّةٌ، اسْتُعْمِلَ مَعْنَاه الذَّنْب.

(و) الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ (أَحْمَدُ بِنُ محمدِ بِنِ على بِنِ ثابتِ الْأَزَجِيُّ) بِنِ أَحْمَدَ بِنِ دُنْبَانَ كَعُثْمَانَ (الدُّنْبَائِيُّ<sup>(۲)</sup> بالضَّمِّ مُحَـدِّثُ ) مِن بابِ الأَزْجِ رَوَى عِنِ الأَرْمَوِى ومات سنة ٢٠١.

[ د ن ح ب ]
( الدَّنْحَبَة بالحَاء المهْمَـلَةِ )
والنون والباء ، أهمله الجمـاعة ،
وقال الصاغاني ، هي ( الخِيَانَة )
[د و ب] ،

(دَابَ) يَدُوبُ (دَوْبِــاً، كَدَأَبَ) بالهَمْزِ في معانِيه، وقد تقدمت .

(ودُوبَانُ بالضَّمِّ : ة بالشَّأْمِ قُرْبَ صُورَ (١) ، نقله الصاغانيِّ ، وسيأْتي لها ذكر في : دبن .

#### [دهب]

(الدَّهْبُ بالفَتْحِ) وسُكُونِ الهَاءِ وقد اسْتُدْرِكَ عليه ذِكْرُ قَوْلِهِ بالفَتْحِ، أَهْمِلهُ الجماعةُ، وقال الصِاغانيّ: هُو (العَسْكُرُ المُنْهَزِمُ).

#### [دهلب] ـ

(الدَّهْلَبُ كَجَعْفَرٍ)، أهمله الجماعة وقال الصاغاني: هو الرَّجُلُ (الثَّقيلُو) دَهْلَبُ (اشمُ شاعرٍ) (٢) كذا في التكملة

## ( فصل الذال ) المُعْجَمَةِ ---[ ذ أ ب ] \*

(الذَّنْبُ بالـكَسْرِ) والهَمْزِ (ويُتْرَكُ هَمْزُهُ ) أَى يُبْدَلُ بحرفِ مَـدًّ مِنْ جِنْسِ حَرَّكَةِ مَا قَبْلُه كَمَا هو قِرَاءَة

<sup>(</sup>١) في اللَّمَانُ ﴿ وَاللَّهُ نَبَّابِةً بَتَشْدِيدِ النَّوْنِ ﴾

<sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع قوله الدنبائي نسبة إلى دنبان جدا لحافظ الأعل وكان حق النسب دنبائي لـــكهم أبدلوا النون بالمد، والذي في نسخ المن الدنابي بالضم فقال المترجم هذا الضم من تغيير النسبب جريا منه على الظاهر منسوب إلى دنابه بالــكسر والتخفيف للنون، والشارح جرى على أنه منسوب إلى اللفظ الفارسي، وتحقيق ذلك يعلم من طبقات الحفاظ السيوطي ».

<sup>(</sup>۱) فی إحدی نسخ القاموس 🛭 طُـُورَ 🛚 🕯

<sup>(</sup>۲) فى اللمان دَهلَب المشاعر معروف حكاه ابن بنى وأنشد له رجزا رهو قوله : أبى السذى أعمل أخفاف المطيى حتى أنباخ عند بساب الحمسيري فأعطى الحلسق أصيلال العشى

وَرْش والـكسائيّ ، والأُصـــلُ الهَمْزُ ( : كُلْبُ البَرِّ) تَفْسِيرٌ بالعَلَم (ج أَذْوَّبٌ) فِي القَلِيــلِ ( وَذِئَابٌ وَذُوَّبَانُ بالضَّمِّ) وذِنْبَانٌ بالكسر، كما في المصباح، وقد يوجد في بعض النسخ كذلك (وهي) ذئبة ، (بهاءٍ) ، نقله ابنُ قُتَيْبَةَ فِي أَدَبِ السَكاتِبِ وصر ح الفَيُّومِيُّ بقلَّته ( وأَرْضُ مَذْأَبة : كَثْيِرَتُه ) كَقُولك: أَرْضٌ مَأْسُدَةٌ من الأَسَد، وقد أَذْأَبَتْ، قال أَبو على في التَّذْكرَة: ونَاسٌ منْ قَيْس يَقُولُونَ: مَذْيَبَةٌ ، فَلاَ يَهْمزُونَ ، وتَعْليلُ ذَٰلك أَنَّه خَفَّفَ الذِّنْبَ تخْفيفاً بَدَليًّا صَحيحاً فَجَاءَتِ الهَمْزَةُ ياءً فَلَزِمَ ذلك عندَه في تصريف الـكُلِمَة .

(ورَجُلٌ مَذْوُوبٌ:) فَزَّعَتْهُ الذِّنَابُ، أَوْ ( : وَقَعَ الذِّنْبُ فَى غَنَمِهِ و ) تقولُ منه : (قَدْ ذُئِبَ) الرجُلُ ( كَعْنِي ) ، أَى منه : (قَدْ ذُئِبَ) الرجُلُ ( كَعْنِي ) ، أَى أَصابَه الذِّنْبُ، (و) في حديث الغارِ «فَتُصيح (۱) في ذُؤبَانِ النَّاسِ ». «فَتُصيح (۱) في ذُؤبَانِ النَّاسِ ». وصُهمْ وو دُوبُانُ العَرَبِ : لُصُوصُهُمْ وصَهمُ وصَدِعَالِيكُهُمْ ) وشُرطًارُهُمْ الذين

يَتَلَصَّصُ وَنَ ويَتَصَعْلَ كُونَ لَإِنَّهُم كَالذِّنَابِ، وهو مجاز، وذكره ابن الأثير في ذوب، وقال: الأَصْلُ في ذُوبَان (١) في ذوب، وقال: الأَصْلُ في ذُوبَان (١) الهَمْزُ ولكنه خُفِّفَ فانْقَلَبَتْ واوًا. (وَذِنَابُ الغَضَى)، شَجَرٌ يَأُوي إليه الذِّنْبُ، وهم (بَنُو كَعْبِ بن مالكبن حَنْظَلَةً) مِنْ بَنِي تَمِيم ، شُمُّوا بذلك لِخُبْتُهِمْ، لِأَنَّ ذِئْبَ الْعَضَى أَخْبَتُهُمْ ، لِأَنَّ ذِئْبَ الْعَضَى أَخْبَتُهُمْ أَخْبَتُهُمْ . اللَّهُ فَي الْعَضَى أَخْبَتُهُمْ . اللَّهُ فَي النَّابُ الْعَضَى أَخْبَتُهُمْ . اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

(و) من المجاز ( ذَوْبُ كَكُرُمُ وَفَرِحَ ) يَذْأَبُ ذَآبَةً (٢) (خَبُثُ ) وفي نسخة قَبُحَ ( وصَارَ كَالذِّنْبِ ) خُبْثاً ودَهَاءً ، وفي بعض ( كَتَذَأَ بَ) ، عَلَى تَفَعَّلَ ، وفي بعض النسخ على تَفَاعَلَ .

(و) عن أبي عمرو: (الذِّنْبَانُ كَسِرْحَانِ الشَّـعِيرِ كَسِرْحَانِ الشَّـعِيرِ على عُنْقِ البَعِيرِ ومِشْفَرِهِ و) قال الفراء: الذِّنْبَانُ: (بَقِيَّةُ الوبَرِ) ، قال : وَهُوَ واحدٌ ، في لَسَانِ العَرَبِ : قال الشيخُ أبومحمد ابنُ بَرِّيّ : لم يذكر الجوهَرِيُّ شاهدًا على هذا ، قال : وَرَأَيْتُ على الحاشية بيتاً شاهدًا عليه لكُثير يَصِفُ نَاقَةً : بيتاً شاهدًا عليه لكُثير يَصِفُ نَاقَةً :

<sup>(</sup>۱) في اللسان « فيصبح »

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « ذو بان » والتصويب من اللسان

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع « ذأية » والتصويب من السان .

عَسُوف بِأَجْوَازِ الفَلاَحِمْيَ بِيَّةِ مَرْيِس بِذِنْبَانِ السَّبِيبِ تَلِيلُهَا (١) مَرِيس بِذِنْبَانِ السَّبِيبِ تَلِيلُهَا (١) التَّلِيلُ: العُنْقُ، والسَّبِيبِ : الشَّعَرُ الذي يكونُ مُتَدَلِّياً على وَجْهِ الفَرَس من ناصِيتِه، جَعَلَ الشَّعَرَ الذي على من ناصِيتِه، جَعَلَ الشَّعَرَ الذي على عَلْى عَلْى وَبْهِ النَّي عَلَى وَبْهِ الْمَرْس من ناصِيتِه، جَعَلَ الشَّعَرَ الذي على عَنْنَى النَّاقَةِ بِمَنْزِلَة السَّبِيبِ.

( و الذِّنْبَانِ مُثَنَّى : كُوْكَبَانِ مُثَنَّى : كُوْكَبَانِ مُثَنَّى : كُوْكَبَانِ أَبْيَضَانَ بَيْنَ الْعَوَائِدِ والفَرْقَدَيْنِ ، وَأَظْفَارُ الذِّنْبِ : كُواكبُ صِلْغَارٌ قُدَّامَهُمَا ، والذُّوَيْبَانِ مُصَغَّرًا : مَاءَانِ لَهُمْ) نَقَلَهُ الصاغاني .

(وتَذَأَ " بَ لِلنَّاقَةِ وتَذَاءَ بَ ) لَهَا ، أَي (اسْتَخْفَى لَهَ اللَّنْبِ لَيَعْطِفَهَا عَلَى غَيْرِ وَلَدَهَا) هذا تعبيرُ لَيَعْطِفَهَا عَلَى غَيْرِ وَلَدَهَا) هذا تعبيرُ أَبِي عُبَيْد إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : مُتَشَبِّها بِالسَّبْعِ بَدَلَ الذِّنْ ، وما اخْتَارَه المُصَنَّفُ أَولَى لِبَيَانِ الاَشْتِقَاقِ .

(و) من الجاز: تَذَاءَبَت (الرِّيحُ) وتَذَأَّبَتْ: اخْتَلَفَتْ و(جَاءَتْ فَى ضَعْفٍ مِنْ هُنَا وهُنَا، و) تَذَاءَبَ (الشيءَ: تَدَاوَلَهُ) وأَصْلُه مِن الذِّئْبِ إِذَا حَذِرَ

من وَجْهِ جَاءَ من آخَرَ ، وعن أَبِي عُبَيْد: المُتَذَبِّةُ بوزن مُتَفَعِّلَةٍ ومُتَفَاعِلَة ، من الرِّياح: التي تجيءُ من هاهنا مرَّةً ومن هاهنا مرَّةً ، أخسه من فعل الذِّئب ، لأَنَّهُ يَأْتِي كَذَلك ، قال ذو الرمّه يَذْكُرُ ثهورًا وَحْشيًّا:

فَبَاتَ يُشْءُرُهُ ثَأَدٌ ويُسْهِ وَالوَسُوالُهِ فَسَبُ (۱) وَفَى حَدَيْثُ عَلَى كُرِّمِ الله وجهه وفَى حَدَيثُ على كرّمِ الله وجهه «خَرَجَ إِلَى منكم جُنَيْدٌ مُتَ المُضْطَرِبُ مَن عَيْفٌ» المُتَ لَائبُ: المُضْطَرِبُ مَن قَوْلِهِم: تَذَاءَبَت الرِّيحُ :اضْطَرَب مَن قَوْلِهِم: تَذَاءَبَت الرِّيحُ :اضْطَرَب مُن قَوْلِهِم: تَذَاءَبَت الرِّيحُ :اضْطَرَب مُن قَوْلِهِم : تَذَاءَبَت الرِّيحُ :اضْطَرَب مُن قَوْلِهِم : تَذَاءَبَت الرِّيحُ وَمَنْ مُنْ مَنْ مَن تَذَاءَبَت الرِّيحُ إِذَا هَبَت مَن تَذَاءَبَت الرِّيحُ إِذَا هَبَت مُن كُلِّ جِهَةً ، لِأَنَّ الذِّنْبَ يَأْتِي مِن كُلِّ جِهَةً ، لِأَنَّ الذِّنْبَ يَأْتِي مِن كُلِّ جِهَةً ، قَالَ شَيخنا : وفي كَلاَم مُن كُلِّ جِهَةً ، قَالَ شَيخنا : وفي كَلاَم العَرَب مَا يَشْهَدُ للقَوْلَيْنِ .

(وغَرْبٌ ذَأْبٌ) مُخْتَلَفٌ بِهِ ، قال

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۳/۲ واللسان ومادة (جوز) و (عسف) وانظر روایاته .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲ واللسان والمواد (ثأد ، شأز ، وسس ، هضب) وفى مطبوع التاج «ثأو » والتصويب مما سبق . وفي اللسان والديوان « تَـذَوَّب » وأشير إلى تحريفه بهامش المطبوع .

أبوعبيدة ، قال الأصمعيُّ : وَلاَ أَرَاهُ أَخِذَ إِلاَّ مِنْ تَذَاوَّبِ الرِّيحِ وهـ وهـ إلاَّ مِنْ تَذَاوَّبِ الرِّيحِ وهـ اخْتِلاَفُهَا ، وقيلَ غَرْبُ ذَأْبُ : (كَثِيرُ (١) الْحَرَكَةِ بِالصَّعُودِ والنَّزُولِ).

والمَذْ عُوبُ : الفَرْعُ ، ( وَذُئِبَ ) الرَّجُلُ ( كَعُنِيَ : فَزَعَ ) مِن أَيِّ شَيْءٍ كَانَ ، ( كَأَذْأَبَ ) قَالَ الدُّبَيْرِيُّ (٢) :

إِنِّى إِذَا مَالَيْتُ قَـوْمِ هَرَبَا فَسَقَطَتْ نَخْوَتُهُ وأَذْأَبًا (٣) وحَقيقَتُه من الذِّنْب.

(و) ذَئِبَ الرَّجُلُ (كَفَرِ جُوكُمُ مَ وَكُرُمَ وَعُنِيَ: فَرَعَ مِنَ الذِّئْبِ ) خَاصَّةً . (و) ذَأَبَ الشَّنِيَّةَ (كَمَنَعَ :جَمَعَهُ)(أ) (و) ذَأَبَ الشَّنِيَّةَ (كَمَنَعَ :جَمَعَهُ)(أ) (و) ذَأَبَهُ ( نَجَهُ فَهُ) وذَأَتُهُ الدَّنُهُ ( المَّنَعَ :جُمَعَهُ ) (أ)

(و) ذَأَبَهُ ( : خَوَّفَهُ) وذَأَبَتُهُ الحِنُّ: فَرَّعَتْهُ وذَأَبَتْهُ الرِّيهِ : أَنَتْهُ مِن كُلِّ

وذَأَب : فَعَلَ فَعْلَ الذِّنْبِ إِذَا حَذَرَ مِنْ وَجْهِ جَاءَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ، ويقالُ للذي أَفْزَعَتْهُ الجِنُّ تَذَأَ بَنْهُ وتَذَعَبَتْهُ .

(وَ) ذَأَبَ البَعِيرَيَذَأَبُهُ ذَأْبِاً ( سَاقَهُ ،

كَذَأَمَهُ ، حكاه اللِّحيانيُّ . (و) ذَأَبَ (القَتَبَ) والرَّحْــلَ (:صَنَعَهُ ، و) ذَأَبَ (الغُلاَمَ : عَمِلَ له

و) ذَأَبَهُ ذَأْبِاً ( :حَقَرَهُ وطَرَدَهُ )وذَأَمَهُ

ذَأْماً ، وقيلَ : ذَأَبَ الرَّجُلِّ : طَرَدَه وضَرَبَه

ذُوَّابَةً ، كَأَذْأَبَه ، وذَاَّ بَهُ ، و) ذَأَبَ (في السَّير) وأَذْأَبَ (:أَسْرَعَ).

(و) قالوا: رَمَاه اللهُ بدَاءِ الذِّئْب ( دَاءُ الذِّئْبِ : الجُوعُ ) يَزْعُمُونَ أَنَّــه (لاَ دَاءَ له غَيْرُه) ويقال : « أَجْوَعُ منْ ذَنْب »، لأَنَّهُ دَهْرَهُ جَائعٌ، وقيل: المَوْتُ ، لأَنَّهُ لاَ يَعْتَلُّ إِلاًّ علَّهَ المَوْت ، ولهذا يقال «أَصَحُّ مِنَ الذَّنْبِ »، ومن أمثالهم في الغَــــُدْرِ « الذُّنْبُ يَأْدُو <sup>(١)</sup> الغَزَالَ » أَى يَخْتَلُه ، ومنهـــا « : ذَنْبَةُ مَعْزَى وظَلَمُ فِي الخُبْرِ » أَي هو في خُبثه كذئب وَقَعَ في معْزَى وفي اخْتِبَارِه كَظَلِيمٍ، إِنْ أَقِيلَ لَهُ: طِرْ، قَالَ : أَنَا جَمَلُ ، أُو احْمَـلُ ، قَالَ : أَنَا طَائرٌ ، يُضْرَبُ للماكرِ الخَدَّاعِ ، وفي الأَساس: ومن المجاز: هُوَ ذَنُّبُّ في ثُلَّة ، وأَكُلُّهُمُ الضَّبُعُ والذِّنْبُ، أَي

<sup>(</sup>۱) قى مجمع الأمثال ۲٤٣/۱ «يأدو للغزال» هذا وفى مادة (أدا) «أدوت له وأدوته»

<sup>(</sup>١) في اللمان «كثيرة الحركة »

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « الدميرى » و التصويب من اللبان .

<sup>(</sup>٣) اللمان والصحاح والمقاييس ٢ /٣٦٨

<sup>(؛)</sup> في إحدى نسخ القاموس « وكمنعه »

السَّنَةُ، وأَصَابَتْهُم سَــنَةٌ، ضَبُعٌ وفِيْبُ مَ ضَبُعٌ وفِيْبُ ، عَلَى الوَصْفِ، انتهى .

وذِئْبُ يُوسُفَ يُضْرَبُ به المَثَلِلُ لَمَنْ يُرْهَى بِذَنْبِ غَيْرِه . ومِنْ كُنَاهُ لَمَنْ يُرْهَى بِذَنْبِ غَيْرِه . ومِنْ كُنَاهُ أَبُو جَعْدَةَ ، سُئلَ ابنُ الزُّبَيْرِ عن المُتْعَةِ فَقَالَ : الذِّئْبُ يُكْنَى أَبَا جَعْدَةَ ، يَعْنِي السُمُهَا حَسَنُ وأَثَرُهَا قَبِيلِح ، وقد جَمَع السمُهَا حَسَنُ وأَثَرُهَا قَبِيلِح ، وقد جَمَع الصاغاني في أسمائه كتاباً مُسْتَقِلاً الصاغاني في أسمائه كتاباً مُسْتَقِلاً على حروف المُعْجَم ، شكرَ اللهُ صنيعَهُ على حروف المُعْجَم ، شكرَ الله صنيعَهُ

( وبُنُو الذَّنْبِ ) بن حَجْــرِ (١) ( بَطْنُ ) مِنَ الأَزْدِ ، منهم سَطِيحُ الكَاهنُ قال الأَعشى :

مَا نَظَرَتْ ذَاتُ أَشْفَارِ كَنَظَرَتِهَا [حَقَّا)كَمَاصَدَقَ الذَّنْبِيُّ إِذْ سَجَعَا (٢) وبَطْنُ آخَرُ باليَمَن ِ .

(وأَبُو ذُونَّبُكَةً) كذا في النسخ والصوابُ أَبُو ذِنْبَةً وهو من بَنِي رَبِيعَةَ ابن ِ فُهْل ِ بن ِ شَيْبَانَ .

وقَبِيصةُ بنُ ذُوِّيْبِ بنِ حَلْحَلَةَ

الأَسَدِيُّ، لَهُ ولأَبِيهِ صُحْبَةٌ، وذُوَيْبُ ابنُ حَارِثَةَ، وذُوَيْبُ بنُشُعثُم، وذُوَيْبُ ابنُ كُلِيْبٍ صَحَابِيُّونَ :

وأَبُو ذُوَيْبِ السَّعْدِيُّ أَبُو النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من الرَّضَاعَةِ .

(و) رَبِيعَةُ بنُ عَبْدِ يَالِيلَ بنِ سَالِمِ (ابنِ اللَّنْبَةِ) النَّقَفِيُّ الفَسَارِسِيُّ، والذِّنْبَسَةُ : أُمَّةُ وقد أعادها المصنف والذِّنْبَ ذُويَب صَاحِبُ الدِّيوَانِ لَقَبُهُ (وَأَبُو ذُويَب ) صَاحِبُ الدِّيوَانِ لَقَبُهُ (القَطِيل) واسْمَةُ (خُويْلَدُ بن خَالِد) ابنِ المُحَرِّث بنِ زُبيْدٍ (۱) (الهُذَلِيِّ) ابنِ المُحَرِّث بنِ زُبيْدٍ (۱) (الهُذَلِيِّ) أَحَدُ بنِي مازن بنِ معاوية بن تَمِيمِ أَحَدُ بنِي مازن بنِ معاوية بن تَمِيمِ غَزَا المُغْرِب فَماتَ هنسساكَ ودُفِنَ غَزَا المَغْرِب فَماتَ هنسساكَ ودُفِنَ بإِفْرِيقِيَةَ كذا قاله ، ابنُ البَلاَذُرِيِّ (۱) (وأبُو ذُويْب الإِيادِيُّ ، شَعَرَاء ) .

(وَدَارَةُ الذِّنْبِ : ع بِنَجْدِ لِبَنِي) أَبِي بَكْرِ بنِ (كِلاَبٍ) مِنْ هَوَازِنَ. وذُوَّابٌ وذُوَّيْبٌ : اسْمَانِ .

<sup>(1)</sup> is stated  $_{0}$  = erg  $_{0}$  or  $_{0}$  little  $_{0}$  (1) is stated as  $_{0}$  .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۰۳ واللمان ومنهما الزيادة وأشير إلى نقصه بهامش الناج المطبوع .

<sup>(</sup>۱) فی شرح أشمار الهذلين ٣ قال إنه محرث بن مُضَرَّ هذا و القطيل لقب ساعدة بن جويّة الذي جاء في شعره . (۲) كذا ولعلها بحذف « ابن » على أن البلاذري قيل إن أباه هو الذي شرب البلاذر فيجوز على هذا « ابن البلاذري » وإن كانت شهرته بدون « ابن » .

وذُونَيْبَةُ قَبيلةً من هُذَيْلٍ ، قال الشاعر:

عَدَوْنَا عَدُوةً لاَ شَــكُ فِيهَا فَي عَدُونَا عَدُوةً لاَ شَــكُ فِيهَا فَي عَلِيا (١) فَخِلْنَاهُمُ ذُونَيْهَا أَوْ حَبِيبًا (١)

وقد تقدم فی ح ب ب وسؤولُ (۲) الدِّنْبِ منَ بنِی رَبِیعَةَ

وهو القَائِلُ يَوْمَ مَسْعُود : نَحْنُ قَتَلْنَا الأَزْدَ يَوْمَ المَسْجِدِ

نَحْنُ قَتَلْنَا الأَزْدَ يَوْمَ الْمَسْجِدِ والْحَىَّ مِنْ بَكْرِ بِكُلِّ مِعْضَدِ (واللَّوَّابَةُ) بِالضَّمِّ (: النَّاصِيَةُ أَوْ مَنْبِتُهَا) أَي النَّاصِيَةِ (مِنَ الرَّأْسِ) وعن أَبي زيد: ذُوَّابَةُ الرَّأْسِ: هي التي أَخَاطَتْ بِالدَّوَّارَة مِنَ الشَّعَرِ.

وأَبُو ذُوَّابِ بَنَ رُبَيِّعَةَ بَنَ ذُوَابِ بِنَ رُبَيِّعَةَ بِنَ ذُوَّابِ بِنَ رُبَيِّعَةَ بِنَ ذُوَّابٍ فَارِسُ وَمُن قَوْلُه يَرْثِي عُتَيْبَةَ لَمَّا قَتَلَهُ ذُوَّابٌ أَبُو رُبَيِّعَةَ : (٣)

إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ هَتَكْتَ بُيُوتَهُ مَ إِنْ يَقْتُلُوكَ فَقَدْ هَتَكْتَ بُيُوتَهُ مِنْ شِهَابِ بِنُ شِهَابِ

بِأَحَبِهِمْ فَقَدًا إِلَى أَعْدَانِهِمْ وَقَدًا عِلَى الأَصْحَابِ وَأَعَزِّهِمْ فَقَدًا عَلَى الأَصْحَابِ وَعِمَادِهِمْ فِيمَا أَلَمَّ بِجُلِّهِ مِنْ وَقِمَالُ كُلِّ شَرِيكَةً مِنْعَابِ وَثَمَالُ كُلِّ شَرِيكَةً مِنْعَابِ وَالذَّوَّابَةُ: هي الشَّعَرُ المَضْفُورُ من شَعَرِ الرَّأْسِ، وقال بعضُهُم : الذُّوَّابَةُ: ضَفِيرَةُ الشَّعرِ المُرْسَلَةُ، فإنْ لُويَتْ ضَفِيرَةُ الشَّعرِ المُرْسَلَةُ، فإنْ لُويَتْ فَعَقيصَةً، وقد للمُرْسَلَة ، فإنْ لُويَتْ فَعَقيصَةً، وقد للمُرْسَلَة على كُلِّ فَعَقيصَةً، وقد للمُرابِ في المصباح .

(و) ذُوَّابَةُ الفَرَسِ ( شَعرٌ في أَعْلَى ناصِيةِ الفَرَسِ ، و) الذُّوَّابَةُ (مِنَ النَّعْلِ مَا أَصَابَ الأَرْضَ مِنَ المُرْسَلِ علَى القَدَمِ ) لِتَحَرُّكِهِ ، وهو مجازُ ، وذُوَّابَةُ القَدَمِ ) لِتَحَرُّكِهِ ، وهو مجازُ ، وذُوَّابَةُ السَّيْف : علاَقةُ قَائِمِهِ ، وهـ وهـ ومجازُ ، وذُوَّابَةُ أَيْضًا ، (و) الذُّوَّابَةُ (مَن العِزِّ والشَّرَفِ و) من (كلِّ شَيءٍ : أَعْلاَهُ ) وأَرْفَعُه ، ويقالُ : مَن (كلِّ شَيءٍ : أَعْلاَهُ ) وأَرْفَعُه ، ويقالُ : هُمْ ذُوَّابَةَ قَوْمِهِم ، أَي أَعْلاَهُمْ ، أَخذُوا من في ذُوَّابَة قَوْمِهِم ، أَي أَعْلاَهُمْ ، أَخذُوا من في ذُوَّابَة الرَّأْسِ ، وفي حديث دَغْفَ لِللَّهِ الرَّأْسِ ، وفي حديث دَغْفَ لِل فَرَابَة وَوْمِهِ ، أَي أَعْلاَهُمْ المَضْفُورُ في وأَبِي بَكْرِ « إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ ذَوَائِبِ قُرَيْشِ » الذُّوَّابَةُ الجَبلِ : أَعْلاَهُ ، ثم الرَّاسِ ، وذُوَّابَةُ الجَبلِ : أَعْلاَهُ ، ثم الرَّاسِ ، وذُوَّابَةُ الجَبلِ : أَعْلاَهُ ، ثم الشَّعِيرَ للعِزِّ والشَّرَفِ والمَرْتَبَةِ ، أَي الشَّعرَ المَرْتَبَةِ ، أَي الشَّعِيرَ للعِزِّ والشَّرَف والمَرْتَبَة ، أَي الشَّعِيرَ للعِزِّ والشَّرَف والمَرْتَبَة ، أَي السَّعِيرَ للعِزِّ والشَّرَف والمَرْتَبَةِ ، أَي السَّعِيرَ المَوْتِ ، أَي السَّعِيرَ للعِزِّ والشَّرَف والمَرْتَبَةِ ، أَي السَّعِيرَ للعِزِّ والشَّرَف والمَرْتَبَةِ ، أَي السَّعِيرَ للعِزِّ والشَّرَف والمَرْتَبَةِ ، أَي

<sup>(</sup>۱) هو لأبي خراش ، في شرح أشعار الحاليين ١٢٠٤ والسان ومادة (حبب) وفي مطبوع التاج «غدونا غدوة ».

 <sup>(</sup>۲) لعله سؤر الذئب وقد ورد له رجز في السان في مادة
 ( حجف ) ومادة (بلل) .

<sup>(</sup>٣) انظر شرح أشعار الهذليين فيها نسب لأبى دويب وتخريجه وانظر شرح التبريزى للحماسة ٢/٦٦/ والمؤتلف والمختلف ١٨٣ وهو يرثي ابه ذؤابا .

لستَ من أَشْرَافهم وذوى أَقْدَارِهِمْ، ويقال: نَحْنُ ذُوَّابَةٌ بِسَبَبِ وقُوعِنَــا فى مُحَارَبَةِ بَعْدَ مُحَارَبَةٍ ومَا عُرِفَ منْ بَلاَثنَا فيهـا (١) وفلانٌ منَ الذَّنائب لاً مِنَ الذُّوائِبِ، ونَارٌ سَاطِعَةُ الذُّوائِبِ، وعَلَوْتُ ذُوَّابَةَ الجَبَلِ ، وفي لسان العرب: واستعارَ بعضُ الشعراءِ الذُّوَائبَ للنُّخُل فقال:

جُمُّ الذَّوَائبِ تَنْمِي وَهِي آوِيَــةً وَلَا يُخَافُ عَلَى حَافَاتِهَا السَّرَقُ (٢) (و) الذُّوَّابَةُ (:الجلْدَةُ المُعَلَّقَةُعلى آخِرَةِ الرَّحْلِ ) وهي العَذَبَةُ ، وأُنشــد الأزهري :

قَالُوا صَدَقْتَ وَرَقَّعُــوا لِمَطِيِّهِـــمْ سَـــيْرًا يُطِيرُ ذَوَائِبَ الأَكُوارِ (٣) (ج) من ذَلَك كُلِّهِ (ذَوَائِبُ)

وذوائبهم قال طفيل . فأقلُكعَت الأيسام ُ عنسا ذُوُابِسَة ً "

بِمَوْقِعِنَا فِي مَحْرَبِ بِعَدْمَحْرَبِ أَى أَقْلَعَتْ وَنَحْنَ ذَوْابَةً بَسِبَ وَقُوعَنِ الْ ڧ مطاربة ... يه

ويقال : جَمْعُ ذُوَّابَةِ كُلِّ شَيْءِأَعْلاَهُ : ذَواب ، بالضَّم ، قال أبو ذُوليب : بِأَرْيِ التي تَأْرِى اليَعَاسيبُ أَصْبَحَتْ إِلَى شَاهِقِ دُونَ السَّمَاءِ ذُوَّالُبُهَا (١) (والأَصْلُ) في ذَوَائبَ (ذَآئبُ)لأَنَّ الأَلفَ التي في ذُوَّابة كالأَلف فيرسَالة حقّها أن تبدَلَ منها همزةٌ في الجَمْع ، و(لكنهم استثْقَلُوا وقوعَ أَلفَالجَمْعِ بين هَمْزَتَيْنِ) فأَبْدَلُوا من الأُولى واوًا، كذا في الصحاح.

(والذُّنْبَةُ: أُمُّ رَبِيعَــةَ الشَّاعِرِ) الفَارِسِ ، وأَبُوهُ عَبْدُ يَالِيلَ بنُ سَالَم ، وقد كَرَّرَه المصنفُ ثانياً (و) ذئبَةُ (بِلاَلاَمِ: فَرَسُ حَاجِزِ الأُرْديُّ)، نقله الصاغانيّ ، (و) الذُّئبَـةُ (: دَاءُ يَأْخُذُ الدُّوَابُّ فِي حُلُوقِهَا فَيُنْقَبُ عَنه بحَديدة في أَصْل أَذُنه فَيُسْتَخْرَجُ (٢) منه شيءً) وهو غُــــدَدُّ صغَارٌ بيض (كَحَبُّ الجَاوَرْس) أَو أَصْغَر منه ،(و) يقال منه : (برْ ذَوْنُ مَذْوُبٌ ) ، أَى إِذَا أصَابَه هذا الدَّاء .

<sup>. (</sup>١) هنا وهم من الزبيدي وإنما أخذ من الأساس بعضـــــا وترك بعضا قال في الأســـاس « وهم ذوَّابة قومهم

<sup>(</sup>۲) السان.

<sup>(</sup>٣) اللسان والأساس ١ /٢٩٣ .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٤٨ واللسان وا الأساس١ /٢٩٢

 <sup>(</sup>٢) لفظ « منه » ساقط من القاموس المطبوع

(و) الذِّنْبَةُ ( : فُرْجَةُ ما بَيْنَ دَفَّتَى الرَّحْلِ والسَّرْجِ ) والغَبِيطِ ، أَىَّ ذلك كَانَ (و) قِيلَ : الذِّنْبَةُ مِنَ الرَّحْلِ والقَتَب والإكاف ونَحْوِهَا ( : مَا تَحْتَ مُقَدَّم مُلْتَقَى الحِنْوَيْن ، وهو الذي يَعَضُّ ) عَلَى (مَنْسِجِ الدَّابَةِ ) الذي يَعَضُّ ) عَلَى (مَنْسِجِ الدَّابَةِ ) قَال :

وقتَ بِ ذِئْبَتُهُ كَالْمِنجَ لِ (١)
وقال ابن الأَعْرَابِيّ: ذِئْبُ الرَّحْلِ :
أَحْنَاوُهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ ( وَذَا بَ الرَّحْلَ
تَذْئِيبَ اللَّ عُملَهُ ) أَي الذِّئْبَ (لَهُ ) :
وقَتَبُ مُذَابٌ ، وغَبِيطٌ مُذَابٌ ، إِذَا
جُعلَ لَهُ فُرْجَةٌ ، وفي الصحاح : إِذَا
جُعلَ لَه ذُوا بَهُ ، قال لَبيد :

فَكَلَّفْتُهَا هَمِّى فَآبَتْ رَذِيَّةً طَلِيحاً كَأَلُواحِ الغَبِيطِ المُذَأَ بِ (٢) وقال امرو القَيْسِ :

لَهُ كَفَلٌ كَالدِّعْصِ لَبَّدَهُ النَّدَّى النَّدَةُ النَّدَةُ النَّدَةُ بِ (٣) إِلَى حَارِكٍ مِثْلِ الغَبِيطِ المُذَا بِ (٣)

(والذَّأْبُ،كالمَنْعِ: الذَّمُّ) هذه عن كُراع، (و) الذَّأْبُ (: الصَّوْتُ الشَّدِيدُ)، عنه أيضاً.

(وغُلاَمٌ مُذَأَ ّبُ ، كَمُعَظَّمَ : له ذُوَّابَةٌ ، ودَارَةُ الذُّوَيْبِ : اسْمُ دَارَتَيْنِ لَبَنى الأَضْبَطِ ) بن كِلاَب .

ومُنْيَةُ الذَّنَيْبِ وأَبُو الذُّويْب ونيلُ أَبُو دُويْب ونيلُ أَبُو دُويْب (١): قُرَّى بِمصْرَ، الأُولى من إِقْلِيم بُلْبَيْسَ، والثانية من المَنُوفِيَّةِ. الغَرْبِيَّةِ، والثالثة من المَنُوفِيَّةِ.

( واسْتَذْأَبَ النَّقَلَدُ ) مُحَرُّكَةً : نَوْعُ مِنَ الغَنَمِ ( : صَارَ كالذَّنْبِ ) ، فالسينُ للصَّيْرُورَةِ مثل :

إِنَّ الغُرَابَ بِأَرْضِنَا يَسْتَنْسِرُ (٢) وهَذَا (مَثَلُّ يُضْرَبُ (لِلذُّلَّانِ)جَمْعُ ذَلِيلٍ (إِذَا عَلَوُا) الأَعِزَّةَ .

(وابْنُ أَبِي ذُوَيْبِ) كذا في النسخ والصوابُ: ابنُ أَبِي ذِنْب (٣) وهو أَبُو الحَارِثِ (مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أَبُو الحَارِثِ (مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ابن المُغيرة بن الحارث بن ذِنْب،

<sup>(</sup>١) اللسان وفي المطبوع من التاج « ذليبة كالمنجل » والمثبت من اللسان

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۱۸ واللمان والصحاح وفي مطبوع التاجفابت رزيــة

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٤٧ و اللسان . ·

<sup>(</sup>١) بهامش المطبوع «كذا بخطه » .

 <sup>(</sup>۲) مادة (بغث) ومادة (نسر) وفيها « إن البغاث » .

<sup>(</sup>٣) في إحدى نسخ القاموس أيضاً « ذئب » .

واسْمُهُ هِشَامُ بِنُ شُعْبَةَ بِنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ الْمَدَنِيُّ، وَأُمُّهُ بُرَيْهَةُ الْقَرَشِيُّ الْعَامِرِيُّ الْمَدَنِيُّ، وَأُمُّهُ بُرَيْهَةُ بِنْتُ عِبدِ الرحمنِ ، وخالُه الحارثُ ابنُ عبد الرحمن بِنِ أَبِي ذِئْب ابنُ عبد الرحمن بِنِ أَبِي ذِئْب (مُحَدِّثُ) مَشْهُورٌ ، وهو الذي كان عنده صلى الله عليه وسلم ، صَحاعُ النبي صلى الله عليه وسلم ، رُوَى عن الزُّهْرِيِّ ونافع ، رُقَافِ وَحَمسِنَ رَوَى عن الزُّهْرِيِّ ونافع ، رُقِف قَ صَدَوَقُ ، ماتَ سنةَ تِسْع وخمسِنَ وخمسينَ الله كوفة .

#### \* [ ذ ب ب ]

( ذَبَّ عَنْهُ ) يَذُبُّ ذَبًّا ( : دَفَعَ وَمنَع) وَذَبَبْتُ عنه ، وفلانٌ يَذُبُّ عَنْ حَرِيمِه ذَبًّا أَى يَدْفَعُ عنهم ، وفى حديث عُمَرَ رضى الله عنه «إنَّمَا النِّسَاءُ لَحْمٌ عَلَى وَضَم ٍ إلاَّ مَاذُبَّ عَنْه » ، قال :

مَنْ ذَبَّ مِنْكُمْ ذَبَّ عَنْ حَمِيمِــهِ

أَوْ فَرَّ مِنْكُمْ فَرَّ عَنْ حَرِيمِـهِ (١)

والذَّبُّ: الطَّرْدُ، ومن المجاز: أَتَاهُمْ
خَاطِبٌ فَذَبُّوهُ: رَدُّوهُ

(و) ذَبَّ (فلانٌ) يَذبُّ ذَبًّا (: اخْتَلَفَ فَلَمْ يَسْتَقِمْ) ويوجدُ في بعض النسخ بالواو (١) بدل الفاء (في مكان ) واحد (و) ذَبَّ (العَدِيرُ) يَذبُّ (: جَفَّ في آخِرِ الحَرِّ (٢) ، عن ابن الأَعْرَابيّ ، وأَنشد :

مَدَارِينُ إِنْ جَاعُوا وأَذْعَرُ مَنْ مَشَى إِذَا الرَّوْضَةُ الخَضْرَاءُذَبَّ غَدِيرُهَا (٣) (و) ذَبَّتْ (شَفَتُهُ تَذَبُّ ذَبَّاوذَبَباً، مُحَرَّكةً، وذُبُوباً) :يَبِسَتْ و(جَفَّتْ) وذَبكَتْ (عَطَشاً) أَى من شِدَّةِ العَطَشِ وذَبكَتْ (عَطَشاً) أَى من شِدَّةِ العَطَشِ (أَو لِغَيْرِهِ) كذا في النسخ، وفي بعضها لِغَيْرة (كَذَبّب)، هكذا في النسخ والصواب كذببت، وذَب لِسَانُه والصواب كذبيبت، وذَب لِسَانُه كذلك، قال:

هُمُ سَقَوْنِي عَلَـلاً بَعْدَ نَهَـلْ مِنْ بَعْدِ مَاذَبً اللِّسَانُ وذَبَلْ (') (و) ذَبَّ (جِسْمُهُ:) ذَبَلَو(هُزِلَ، و) ذَبَّ (النَّبْتُ: ذَوَى، و)من المجاز:

 <sup>(</sup>۱) اللسان والجمهرة ۱/۲۰ ونسب فيها لعلقمة بن سيار و جامشها « المعروف أنه لحنظلة بن سيار أو أبيه » .

<sup>(</sup>١) في اللسان بالوار أيضا .

 <sup>(</sup>۲) في السان « في آخر الجَرْءِ

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (درن).

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحماح والجمهرة ١/٧٧ والمقاييس ٢ / ٣٤٩ والأساس ١ / ٢٩٣

ذَبَابَةٌ ، أَىْ بَقِيَّةٌ ) وقال :
وانْجَابَ النَّهَارُ ) إِذَا (لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلاً )
وانْجَابَ النَّهَارُ وذَبَّبَا (()
(و) ذَبَّ (فلانٌ) إِذَا (سَحَبَ لَوْنُهُ)
كذا في النسخ ، والصواب شَحَبَ (۱) ،
بالشينِ المعجمة والحَاءِ ، وذَبَّ :
جَفَّ (وذَبَّبْنَا لَيْلَتَنَا تَذْبِيباً ) أَى جَفَّ (وَذَبَّبْنَا لَيْلَتَنَا تَذْبِيباً ) أَى إِلاَّ بِقَرَبِ مُذَبِّبِ أَى مُسْرِعٍ ، قال ذو الرمة :
فو الرمة :
ذو الرمة :

وتَهْجِيرِي إِذَا اليَعْفُرِ وَأُقَالاً (٣) أَى سَكَنَ فَى كِنَاسِهِ مِن شِدَّةَ الْحَرِّ (و) فَى الأَسَاسِ، وَمِن المَجازِ: ذُبَّبَفِي السَّيْرِ: جَدَّ حَتَّى لَمْ يَتْرُكُ ذُبَابَةً، السَّيْرِ: جَدَّ حَتَّى لَمْ يَتْرُكُ ذُبَابَةً، وَجَاءَنَا ( رَاكِبُ مُذَبِّبُ ، كَمُحَدِّثِ: عَجِلٌ مُنْفَرِدٌ) ، قال عنترة: عَجِلٌ مُنْفَرِدٌ) ، قال عنترة: يُذَبِّبُ وَرْدُ عَلَى فَاللَّعَنْرة: وَأَدْرَكُهُ وَقْعُ مِرْدًى خَشِيبٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّسَبِ ، وإمَّا إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّسَبِ ، وإمَّا إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّسَبِ ، وإمَّا

(١). اللمان والصحاح .

أَنْ يَكُونَ خَشِيباً فَحَلَفَ لَلْضَّرُورَةِ . (وظِمْ مُ مُذَبِّبُ : طَوِيلٌ يُسَارُ )فيه (إلَى المَاءِ من بُعْد فَيُعَجَّلُ بالسَّرِ) ، وخَمْسُ مُذَبِّبُ : لاَ قُتُورَ فيه ، وقوله : مَسِرة شَهْرِ للْبَرِيدِ المُذَبْذِبِ (١) مَسِرة شَهْرِ للْبَرِيدِ المُذَبْذِبِ (١) مَسِرة شَهْرِ للْبَرِيدِ المُذَبْذِبِ (١) أَرَادَ المُذَبِّبُ ، وثَوْرٌ مَذَبِّب ، وطَعْنُ ورَمَى غَيْرُ تَذْبِيب ، وثَوْرٌ مَذَبِّب ، وطَعْنُ فيه ورَمْى غَيْرُ تَذْبِيب ، إذا بُولِعَ فيه (وبَعِيرٌ ذَابٌ ) كذا في النسخ والذي في السان العرب بعيرٌ ذَبُّ ، أي ( لاَيتَقَارٌ في مَكَان ) واحد ، قال :

فَكَأَنَّنَا فِيهِمْ جَمَالٌ ذَبَّهَ الْمُ فَارُ (٢) أَذُمٌ طَلاَهُنَّ السَكُحَيْلُ وقَارُ (٢) فقولُه « ذَبَّةٌ » بالهاء ، يدل على أَنَّه لم يُسَمِّ بِالمَصْدَرِ إِذْ لو كَانَمصدرًا لقَالَ جِمَالٌ ذَبُّ ، كقولك :رِجَالٌ عَدْلٌ. لقَالَ جِمَالٌ ذَبُّ ، كقولك :رِجَالٌ عَدْلٌ. (ورَجُلٌ مِذَبُّ ، بالكَسْرِ ،و) ذَبَّاب (٣) (كَشَابُ (بَالكَسْرِ ،و) ذَبَّاب (٣) (كَشَابُ الدَّرِيمِ ) ، وفَذَبْذَبَ : حَمَّى ، وسيأتى .

( والذَّبُّ) بالفَتْح ( : الثَّوْرُ الوَحْشِيُّ) النَّشِيطُ (ويقال له) أَيضاً (ذَبُّ الرِّيَادِ)

<sup>(</sup>۲) ق القاموس « شحب »

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٨، واللسان والصحاح والمقاييسُ ٢ /٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٨ واللــان والمقاييس ٢ /٣٥٠ وفي مطبوع التاج « بردى » .

<sup>(</sup>۱) اللسان وفيه «البعير المذبذب»

 <sup>(</sup>۲) البيت لأعثى بى أسد كما في الموثلة والمختلف والشاهد في اللسان وفي مطبوع التساج «وقسادا»
 والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>٣) جاءت في إحدى نسخ القاموس .

غير مهموز ، وهو مجاز ، سمِّى بذلك لأَنَّهُ يَخْتَلَفُّ ولا يَسْتَقَرُّ في مكانِ واحد وقيل: لَأَنَّهُ يَرُودُ فَيَلَذْهَبُ ويَجِيءُ ، قال ابنُ مُقْبِلِ:

يُمَشِّي بِهِ ذَبُ الرِّيادِ كَأَنَّهُ فَتَّى فَارِسِيٌّ فِي سَرَاوِيلَ رَاهِعُ (١) وقال النابغة :

كَأَنَّمَا الرَّحْلُ منها فَوْقَ ذِى جُدَدِ
ذَبِّ الرِّيادِ إِلَى الأَشْبَاحِ نَظَّارِ (٢)
وقال أَبو سعيد: إِنمَا قيل له: ذَبُّ
الرِّيادِ لِأَنَّ رِيَادَه: أَتَانُهُ التِي تَرُودُ
مَعَهُ ، وإِنْ شئت جعلتَ الرِّيادَ: رَعْيَهُ
نَفْسه لِلْكَلاِ ، وقال غيرُه: قيل: نَفْسه لِلْكَلاِ ، وقال غيرُه: قيل: ذَبُّ الرِّيَادِ لأَنَّه لا يَثْبُتُ في رَعْيهِ في ذَبُّ الرِّيادِ لأَنَّه لا يَثْبُتُ في رَعْيهِ في مكان واحد، ولا يُوطِنُ مَرْعًى واحِدًا. والأَذَبُّ ) ، سمَّاه (٣) مُزَاحِمُ العُقَيْلِيُّ وقال: بِها تَلْقَى الأَذَبُ كَأَنه البَنَائِقُ (٤) بِها سابِرِيُّ لاَحَ منه البَنَائِقُ (٤) بها سابِريُّ لاَحَ منه البَنَائِقُ (٤)

(۱) ديوانه ٤١ واللسان والحمهرة ٢٧/١ والمقاييس ٣٤٩/٢ ومادة (رود) ومادة (سرل) وفى اللسان « رامح ِ » والقافية مرفوعة فى القصيدة كلها .

(۲) ديوانه ۱۰۲ و اللسان و الصحاح .

(٣) في اللسان « وسمى مزاحم العقيلي الثور الوحثى الأذب قال ...

(٤) ديوانه ٣٠ واللسان والتكملة «بلاداً بها .. » وفي المطبوع وأشير إليه بالهامش «النبائق» والتصويب مها سبق .

(وشَفَةٌ ذَبَّانَةٌ ، كرَيَّانَة ) ويوجدُ فى بعض النسخ ِ ذَبَّابَةٌ بباءًيْن ِ ، وهو خطأٌ ، قال شيخنا : يعنى أَنها من الأوصاف التى جاءت على فَعْلَلْنَة ، وهي قليلةٌ عند أكثر العرب ،قياسيَّةٌ لبني أَسَد ، أَى ( ذَابِلَةٌ ) .

روالذُّبَّابُ م) وهو الأَسوَدُ الذي يَكُون في البيوت يَسْقُطُ في الإِناءِ والطَّعَامِ، قال الدَّميرِيُّ في حياة الحيوان: سُمِّي ذُبَاباً لَـكَثْرَة حَرَكَتِه، واضْطِرَابِه، أو لأَنَّه كُلَّمَا ذُبَّ آبَ

إِنَّمَا سُمِّىَ الذُّبَابُ ذُبَابِ الْأَبِابِ الْمَا خَيْثُ يَهْوِى وكُلَّمَا ذُبَّ آبِا حَيْثُ يَهْوِى وكُلَّمَا ذُبَّ آبِا (و) الذُّبَابُ أَيضاً (:النَّحْل) قال ابنُ الأَثِير: وفي حديث عُمَرَ رضي

<sup>(</sup>۱) كذا وما بعده يغى عنه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من القاموس ، أي يقال للثور الوحثي الذنب

الله عنه (١) ﴿ فَاحْمِ لَهُ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ الغَيْثِ » يَعْنِي النَّحْلَ ، أَضَـــافَهُ إِلَى الغَيْثِ على معنى أنه يكونُ مع المَطَرِ حيث كان، ولأنسه يعيشُ لِمأكل ما يُنْبِتُه الغَيْثُ (الوَاحدَةُ) من ذُباب الطُّعَام ذُبَابَةٌ (بهاءٍ) ولا تقلل : ذِبَّانَةٌ أَى بِشَدِّ المُوَحَّدَة وبعدَ الأَلف نُونٌ ، وقال في ذُبَابِ النَّحْلِ : لِآيُقَالُ ذُبَابَة في شيءٍ من ذلك ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ روى عن الأَحْمَر ذُبَابَة ، هكذا وقع في كتاب المُصَنَّفِ روايةٍ أَبِــي علىُّ ، وأما في رواية علىِّبنِ حَمْزَةَ فُحَكَى عن الكسائي الشَّذَاةُ (٢): ذُبَابَةُ بعض الإبل، وحُكيَ عن الأَحْمَر أَيْضًا النُّعَرَةُ (٣): ذُبَابَةٌ تَسْقُطُ على الدُّواب، فَأَثْبَتَ (١) الهَاءَ فيهما ، والصواب : ذُبَابٌ ، وهو واحدٌ ، كذَا في لسلان

العرب. وفي التهذيب: وَاحِدُ الذِّبَّانِ ، بِغَيْرِ هَاءٍ ، قال: وَلاَ يُقَالُ: ذُبَابَةً ، وفي التنزيل ﴿ وإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ﴾ (١) فسَّرُوه للواحد (ج أَذِبَّةٌ ) في القِلَّةِ مثلُ غُرَابٍ وَأَغْرِبَة قَالَ النابغة :

ضَرَّابَة بالمشفر الأَذبَّه (٢) (وذِبَّانٌ بالكَسْرِ ) مثل غِرْبَانِ ،وعن سيبويه ِ: ولم يقتصروا به على أَدْنَى العَدَد، لأَنهم أَمنُوا التضعيف، يَعْني أَنَّ فُعَالًا لا يُكُسَّرُ في أَدني العدد على ذبًّان (۲<sup>)</sup> ، ولو كان مما يُفْضي به إلى التضعيف كَسَّرُوه على أَفْعلَةٍ (و) قد حكى سيبويه مع ذلك : (ذُبُّ ، بالضم) في جمع ذُباب فهو مع هذا الإدغام على اللغة التميمية ، كما يرجعون إليها فيما كان ثانيه واوًّا نحْوُ خُون (٤) ونُورِ وفي الحديث «عُمْرُ الذُّبَابِ أَرْبَعُونَ يَوْماً ، والذَّبَابُ في النَّارِ » قيل : كونُه في النار ليس بعذاب، وإنما

<sup>(</sup>۱) الحديث كما في اللسان «كتب إلى عامله بالطائف في خلايا العسل وحايتها إن أدًى ماكان يوديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحسله فاحم له فإنمسا هسو ذُبساب غيشت يأكله من شاه »

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « الشذاذة » والمثبت من اللسان ومادة(شذا)

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «النفرة» والتصويب من اللبان وُمادة (نمر).

<sup>(؛)</sup> في اللسان «وأثبت » .

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والمقاييس ٢ /٣٤٨ وسيأتي في المادة أيضا وفي المطبوع « بالمشغر »

<sup>(</sup>٣) في اللسان «على فعلان »

<sup>(</sup>٤) في المطبوع « صون » والتصويب من اللسان .

لِيُعَذَّبَ به أهلُ النَّار بوقُوعِه عليهم ، ويقسال: وإنَّهُ لأَوْهَى مِنَ الذَّبَابِ ، وهُوَ أَهْوَنُ عَلَى مِنْ طَنِينِ الذَّبَابِ ، وَكَذَا أَبُو الذَّبَابِ ، وَكَذَا أَبُو الذَّبَانِ ، وأَبْخَرُمِنْ أَبِي الذَّبَابِ ، وكَذَا أَبُو الذَّبَانِ ، وهُمَا الأَبْخَرُ ، وقد غَلَبَا على عَبْدِ المَلِك بنِ مَرْوَانَ ، لِفَسَادٍ كان فى المَلِك بنِ مَرْوَانَ ، لِفَسَادٍ كان فى فَمِهِ قَالِ الشَاعِر :

لَعَلِّيَ إِنْ مَالَتْ بِيَ الرِّيـــحُ مَيْلَةً عَلَى ابن ِ أَبِي الذِّبَّانِ أَنْ يَتَنَدَّمَا (١) يَعْنِي هِشَامَ بِنَ عَبْدِ المَلِكِ وذَبُّ الذُّبَابَ وذَبَّبَهُ: نَحَّــاهُ، ورَجُلٌ مَخْشِيُّ الذُّبَابِ ، أَي الجَهْلِ . ( وأَرْضُ مَذَبَّةً : ) ذَاتُ ذُبَابٍ ، قاله أَبوعبيد (ومَذْبُوبَةٌ) الأَخيرةُ عن الفراءِ ، كما يقال مَوْحُوشَةٌ من الوَحْش، أَى (كَثيرَتُهُ) وبَعيرٌ مَذْبُوبٌ : أَصَابَه الذُّبَابُ وأذَبُّ كذلك ، قاله أبوعبيد ، في كتاب أَمْرَاضِ الإبل، وقيل: الأَذَبُ والمَذْبُوبُ جميعاً: الذي إذا وقَع في الرِّيفِ والرِّيفُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ في الأَمْصَارِ (٢)

اسْتَوْبَأَهُ ، فمَاتَ مكانَه ، قال زيادً الأَعجم :

كَأَنَّكَ مِن جِمَالِ بَنِي تَمِسِيمِ أَذَبُّ أَصَابَ مِنْ رِيفٍ ذُبَابًا (١) يقولُ: كَأَنَّكَ جَمَلٌ نَزَلَ رِيفِ فأَصَابَهُ الذُّبَابُ فالتَوَتْ عُنُقُه [فمَات] (٢) والمذَبَّةُ بالكَسْر: مَا يُذَبُّ بِهِ الذُّبَابُ ، وهي هَنَةٌ تُسَوَّى من هُلْبِ الفُرَسِ ، ويقال: أَذْنَابُهَا مَذَابُهَا مَذَابُها ،وهو مجاز.

(والذَّبَابُ أيضاً: نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ في جَوْفِ حَدَقَةِ الفَرسِ) والجَمْعُ كالجَمْعِ. (و) الذَّبَابُ كالذَّبَابَةِ (مِنَ السَّيْفِ: حَدُّهُ، أو) حَدُّ طَرَفِهِ الذي بين شَفْرَتَيْهِ وما حَوْلَهُ مِنْ حَدَّيْهِ : ظُبَتَاهُ، والعَيْرُ: النَّاتِي اللهِ مِن باطنِ وظاهِرٍ، النَّاتِي اللهِ في وسطِه من باطنِ وظاهِرٍ، ولَهُ غِرَارَانِ ، لَكُلِّ واحِد منهمامابين العَيْرِ وبين إحْدَى الظُبَتَيْنِ من ظاهِرِ السيفِ وما قُبَالَةَ ذلك من باطن ، الطن السيفِ وما قُبَالَةَ ذلك من باطن ، وكُلُّ واحِد من باطن ، الغِراريْنِ من باطن ، وكُلُّ واحِد من باطن ، الغِراريْنِ من باطن ، السيفِ وظاهِرِه ، وقيبَ لَا فَبَالَة ذلك من باطن السيفِ وظاهِرِه ، وقيبَ لَا ذَبُابُ السيفِ وظاهِرِه ، وقيبَ لَا فَبَالَة دَبُابُ السيفِ وظاهِرِه ، وقيبَ لَا ذَبُابُ السيفِ وظاهِرِه ، وقيبَ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) السان.

<sup>(</sup>٢) في اللسان « المصادر » وظاهر أنه تحريف .

<sup>(</sup>١) اللان

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

السّسيف: (طَرَفُهُ المُتَطَرِّفُ) الذي يُضْرَبُ به ، وفي الحديث «رَأَيْتُ ذُبَابَ سَيْفِي كُسِرَ فَأَوَّلَتْهُ أَنَّه يُصَابُ رَجُلُ من أَهْلِ بَيْتِي ». فقُتِلَ حَمْزَة ، ويقال: ثَمَرةُ السَّوْطِ يَتبعها ذُبَاب السَّيْفِ ، وهو مجاز.

(و) الذُّبَابُ (مِنْ الأُذُنِ) أَى أُذُنِ الإِنْسَانِ والفَرَسِ ( :مَا حَدَّ مِنْ طَرَفِهَا) الإِنْسَانِ والفَرَسِ ( :مَا حَدَّ مِنْ طَرَفِهَا) قال أَبو عُبَيْسَد : فِي أُذُنَي الفَرَسِ ذُبَابَاهُمَا ، وهُمَا ما حَدَّ مِنْ أَطْرَافِ لَأَذُنَيْنِ ، وهو مجاز ، يقال : انظرْ إلى ذُبَابَىْ أُذُنيه ، وفَرْعَى أُذنيه .

(و) الذُّبَابُ (مِنَ الحِنَّاءِ: بَادِرَةُ نَوْرِهِ، و) الذُّبَابُ (مِنَ العِيْنِ: الْعَيْنِ: الْعَيْنِ: الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ (و) الذُّبَابُ الطَّاعُونُ، والذُّبَابُ الطَّاعُونُ، والذُّبَابُ الطَّاعُونُ، والذُّبَابُ الطَّاعُونُ، والذُّبَابُ الطَّاعُونُ، والذُّبَابُ العَيْنِ (و) الذُّبَابُ الطَّاعُونُ، والذُّبَابُ الطَّاعُونُ، والذُّبَابُ العَيْنِ (و) الذُّبَابُ الرَّجِلُ (بالضَّمِّ الرَّجِلُ (بالضَّمِّ الرَّجِلُ (بالضَّمِّ المَرَّارِ بن سَعيدِ:

وفِي النَّصْرِيِّ أَحْيَاناً سَمَاحٌ وَفِي النَّصْرِيِّ أَحْيَاناً ذُبَابُ(١)

أَى جُنُونٌ، وفي مُخْتَصَرِ الغَيْنِ: رَجُ لُ مَذْبُوبٌ ، أَى أَحْمَقُ (و) في المحديث «أَنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم رأى رَجُلاً طَوِيلَ الشّعرِ فَقَالَ : ذُبَابٌ ذُبَابٌ أَنَّ النبيّ الله عُو فَقَالَ : ذُبَابٌ ذُبابٌ النُّبَابُ : ( الشَّوْمُ ) أَى هَذَا شُوْمٌ . ورَجُلُ ذُبَابِي ، مأْخوذٌ من الذَّبابِ شُومٌ . ورَجُلُ ذُبَابِي ، مأْخوذٌ من الذَّبابِ وهو الشَّوْمُ ، وذُبَابُ أَسْنَانِ الإبِلِ : حَدُّهَا ، قال المُثَقِّبُ العَبْدي :

وتَسْمَعُ للذَّبَابِ إِذَا تَغَنَّسِي كَتَغْرِيدِ الحَمَامِ عَلَى الغُصُونِ (٢) (و) في الحسديث «أنَّه صَلَب رَجُلاً عَلَى ذُبَابٍ » هو (جَبَلُ بِالمَدينَةِ و) قيل: الذُّبَابُ (:الشَّرُّ الدَّائِم)يقال: وي قيل: الذُّبَابُ (:الشَّرُّ الدَّائِم)يقال: أَصَابَكَ ذُبَابُ من هذا الأَّمْرِ، وفي حديث المُغيرة (شَرُّهَا ذُبَابٌ وفي حديث المُغيرة (شَرُّهَا ذُبَابٌ وفي الأَساس: ومن المجاز: وأصسابني المُغارة وأصسابني ذُبَابُ شَرِّ وأَذًى ، (و) من المجاز في أَلَيْسَاء) عن ذُبَابُ شَرِّ وأَدِّي الرِّيادِ : زَوَّارٌ لِلنِسَاء) عن (رَجُلٌ ذَبُّ الرِّيادِ : زَوَّارٌ لِلنِسَاء) عن (رَجُلٌ ذَبُّ الرِّيادِ : زَوَّارٌ لِلنِسَاء) عن

<sup>(</sup>١) اللسان بدون نسبة ونسب له في التكملة .

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « فقال ذناب ذناب » وليس في اللسان ولاالنهاية كلمة « ذناب وانما » تكرار « ذباب » جاء في التكلةومنها المثبت وبهامش المطبوع قوله ذناب كذا مخطه ملحقة .

<sup>(</sup>٢) السان والصحاح والمقاييس ٢ (٣٤٩

أَبِي عَمرو، وأنشد لبعض الشعراء فيه: مَا لِلْ كَوَاعِبِ يا عَيْسَاءُ قَدْ جَعَلَتْ مَا لِلْ كَوَاعِبِ يا عَيْسَاءُ قَدْ جَعَلَتْ تَزْوَرُ عَنِّي وتُثْنَى دُونِسِيَ الحُجَرُ قَدْ كُنْتُ فَتَّاحَ أَبْوَابِ مُغَلَّقَة فَدْ كُنْتُ فَتَّاحَ أَبْوَابِ مُغَلَّقَة ذَبُ الرِّيَادِ إِذَا مَا خُولِسَ النَّظُّرُ (۱) دَبِ الطَّوِيلُ وهو أَحَدِ لَ الطَّوِيلُ ) وهو أَحَد ثُقْسِيرَى بَيْت النابغة الذبياني تَفْسِيرَى بَيْت النابغة الذبياني يُخَاطِبُ النَّعْمَانَ :

يَا أَوْهَبَ النَّاسِ لِعَنْسِ صُلْبَهُ ذَاتِ هِبَابِ فَى يَكَيْهَا خَلْبَهُ ضَرَّابَة بالمِشْفَرِ الأَّذَبَّهِهُ خَلْبَهُ فيمَا رُوِى بَفته الذَّال، (و) الأَّذَبُ (مِنَ البَعِيرِ :نَابُهُ) قال الرَاجزُ وهو الأَّغْلَبُ العِجْلِيُّ، ويُرْوَى لِدُكَيْنِ وهو موجودُ في أَرَاجِيزِهِمَا :

كأنَّ صَــوْتَ نَابِهِ الأَّذَبُّ صَرِيفُ خُطَّافِ بِقَعْوِ قَـبُ<sup>(٣)</sup> (والذَّبِّيُّ) بالفَتَّـح ( : الجِلْوَازُ ) ، نقله الصاغاني .

والذّبنُبة : ترَدّدُ الشّيء ، وفي لسان العرب : هُو نَوْسُ الشيء ( المُعلّقِ في العرب : هُو نَوْسُ الشيء ( المُعلّقِ في الهَوَاء) ، وتذَبْذَبَ : نَاسَ واضْطَرَب ، (و) الذّبنُبَة : (حِمَايَة الجوارِ والأهلِ وذَبْذَبَ الرجل : إِذَا مَنعَ الجواروالأهل وذَبْذَب الرجل : إِذَا مَنعَ الجواروالأهل أي حَمَاهُم ، (و) الذّبنُبَة : (إِيذَاء الخَلقِ) ، وسيأتى في كلام المؤلف أنّه الخلقِ) ، وسيأتى في كلام المؤلف أنّه لا يقال : إيذَاء ، وإنما يقسال أذية وأذًى ، (۱) (و) الذّبْذَبة ( : التّحريك ) وأذًى ، (۱) (و) الذّبنُبة ( : التّحريك ) هكذا في النسخ الموجودة ، والذي في هكذا في النسخ الموجودة ، والذي في وتَذَبْذَب التّحريك ) للسان العرب : التّذَبْذُب : التّحريك ، وتَذَبْذَب الشيء : نَاسَ واضْطَرب ، وأنشد ثعلب :

وحَوْقَ لَ ذَبْذَبَ الْوَجِي فَ الْوَجِي فَ الْوَجِي فَ الْوَجِي فَ الْأَعْلَى رَأْسِ الرَّجِي فَ (٢) وفي الحَدِيث ( فَكَأَنَّي أَنْظُر إلى يَدَبُهِ يَذَبْذَبَانِ » أَى يَتَحَ وَيَضْطَ رِبَانَ (٣) يُريدُ كُمَّنِ فِي وَيَضْطَ رِبَانَ (٣) يُريدُ كُمَّنِ فِي وَيَضْطَ رَبَانَ (٣) يُريدُ كُمَّنِ فِي وَيِلَ (و) الذَّبْذَبَةُ : (١) ( اللَّسَانُ ، و ) قِيلَ (و) قِيلَ

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والأساس ٢٩٣/١

<sup>(ُ</sup>٢) السان و الأخير منها و والرجز كله فى التكملةوالأخير أيضا فى الجمهرة ٣ /١٨٥ والمقاييس٢ /٣٤٨ وتقدم فى المادة وهو فى ديوانه طبسع السعادة ص ٩٧ .

 <sup>(</sup>٣) السان والتكملة وفي المطبوع « يقمو قعب » والمثبت عا سبق وبهامش المطبوع » قوله قعب كذا بخطه وفي التكملة قب فليحرد » .

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع قوله وسيأتى النخ كتب بعامش المطبوعة أقول يقال ويقيم انظر صحيفة ۲۰ من شفاه الغليل a.

 <sup>(</sup>۲) اللسان ومادة (رجف).
 (۳) فى اللسان والنباية تَمَدُّ بِثُلْهُ بَانَ أَيْ تَصَرَكَان وتضطر بان

<sup>(</sup>٤) في اللسان وواللهلب السان و وهو المتعنى مع لفظ الحديث .

( :الذَّكَرُ) وفي الحديث «مَنْ (١) وُقيَ شَرَّ ذَبْذَبه وقَبْقَبه فَقَدْ وُقيَ » . النَّابْذَبُ : الفَرْج، والقَبْقَبُ : البَطْنُ ، وفي رواية » مَنْ وُقيَ شَــرَّ ذَبْذَبه دَخـــلَ الجَنَّدة » يَعْنى الدُّكَرَ . سُمَّى به لِتَذَبْذُبِهِ أَى لِحَرَكَتِه، ومنهم مَنْ فَسَّرَه بِاللِّسَانِ، نقلَهُ شــيخُنَا عن بعض شُرَّاحِ الجَاهِـعِ (كَالْذَبْذَبِ يَتَرَدُّدُ (و) هـو على وَزْن الْجَمْع، و(لَيْسَ بِجَمْع ) ومثلُه في لسان العرب . فقول شيخنا : إنه من أُوزان الجُمُوع ، فإطلاقُــه على المُفْرَد بعيدٌ، عَجيبٌ، قال الصاغانيّ: أو جُمع ما حَوْلَهُ ، قالت امرأة لروجها واسمُهَا غَمَامَةٌ ، وزوجُهَا أَسَدَى :

يَا حَبَّذَا ذَبَ اذبُ لَكُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

(١) أي المطبوع « ومن في » تطبيسع .

( : أَشْيَاءُ تُعَلَّقُ بِالهَ وُدَجِ ) أَو رَأْسِ البَعِيرِ ( لِلزِّينَةِ ) ، واحِدَتُهَا ذُبْذُبُ بِالضَّمِ ، وفي حديث جابر ( كَانَ عَلَى الضَّمِ ، وفي حديث جابر ( كَانَ عَلَى الشَّمِ اللَّهُ لَهَا ذَبَاذِبُ » أَي أَهْ لَهَا ذَبَاذِبُ ، واحدُهَا ذِبْذَبُ ، بالكَسْرِ ، وأطراف ، واحدُهَا ذِبْذَبُ ، بالكَسْرِ ، سُمِّيتَ بذلك لأَنَّها تَتَحرَّكُ على لابِسِها إذا مشيى ، وقول أَبى ذُويب :

ومِثْلُ السَّدُوسِيَّيْنِ سَادًا وذَبْذَبَا رِجَالَ الحِجَازِ مِنْ مَسُودٍوَسَائِدِ (١) قيل: ذَبْذَبَا: عَلَّقًا، يقولُ: تَقَطَّع

دُونَهُمَا رِجَالُ الحجازِ .

( والذُّبَابَةُ ، كثُمَامَة : البَقيَّةُ مِنَ الدَّيْنِ ) وقيلَ : ذُبَابَةُ كُلِّ شَيْءٍ : بَقِيَّتُهُ ، وصَدرَت الإبِلُ وبهَا ذُبَابَةٌ أَى بَقيَّةُ عَطَشٍ ، وعن أَبى زيد : الذُّبَابةُ : بَقيَّةُ الشَّيْءِ وأَنشد الأصمعيّ لذي الرمّة : لَحِقْنَا فَرَاجَعْنَا الحُمُ ولَ وإِنَّمَا لَحَمُ ولَ وإِنَّمَا لَحَمُ ولَ وإِنَّمَا

يُتَلِّى ذُبَابَاتِ الوَدَاعِ المُرَاجِعُ (")
يقول: إِنَّمَا يُدْرِكُ بَقَايَا الحَوَائِجِ
مَنْ رَاجَعَ فيها، والذُّبَابَةُ أَيضاً: البَقيَّةُ
من مِيَاهِ الأَنْهَارِ .

<sup>(</sup>٢) التكملة وفي المطبوع «إذا الشباب » والتصويب من التكملة .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ١٨٩ واللسان .

<sup>(</sup>٢) ديوآنه ٣٣٧ واللسان ومادة (تلا) .

(و)ذُبَابَةُ ( :ع بأَجاٍ و : ع بعَدَنِ أَبْيَنَ) ، نقلهما الصاغانيّ .

( ورَجُــلٌ مُذَبْذبُ ) بكسر الذالِ الثانيــةِ (ويُفْتَــح) وكذا مُتَذَبُّذبُّ ( :مُتَرَدُّدُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ) أَو بَيْنَرَجُلَيْن ولا يُثبتُ (١) صُحبةً لواحد منهما، وفي التنزيل العزيز في صفة المُنَافقينَ ﴿ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذلكَ لاَ إِلَى هؤُلاءِ وَلاَ إِلَى هَــؤُلاءِ﴾ (٢) المَعْنَى مُطَرَّدينَ مُدَفِّعِينَ عن هــؤلاءِ وعن هؤلاءِ، وفي الحديث «تَزَوَّجْ وإِلاَّ فَأَنْتَ من المُذَبْذَبِينَ ، أَى المَطْ رُودِينَ عن المُؤْمِنينَ ، لأَنَّك لم تَقْتَدِ بهم ، وعن الرُّهْبَانِ لأَنَّكَ تَرَكْتَ طَريقتهم (٣) وأَصْلُه من الذَّبِّ وهو الطَّرْدُ ، قــال ابن الأثير: ويَجُــوزُ أَن يكون من الحَرَكَةِ والاضْطرَابِ .

(وذَبْذَبُ : رَكِيَّةُ) بموضع يقسال له مَطْلُوب .

(وسَمُّوْا ذُبَاباً كَغُرَابٍ و) ذَبَّابــــأ

مثل (شدّاد) (١) فمن الأول ذباب بن مُرّة ، تابعي ، عن على ، وعَطَاءُ مَوْلَى ابن أبي ذباب ، حدّث عنه المقبري ، وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب : صحابي ، عنه الرّهري ، وسَعْد ابن أبي ذباب ، له صحبة أبضا ، وسعد ابن أبي ذباب ، له صحبة أبضا ، ومن ذريّته الحارث بن سسعد بن عبد الرحمن بن أبي ذباب بن عبد الرحمن المدني ، وعبد الملكبن عبد الرحمن المدني ، وعبد الملكبن مروان بن الحارث بن أبي حاتم ، ومن الأخير ذكره ابن أبي حاتم ، ومن الثانى : ذباب بن مُعَاوِية العُكْلِي الشاعر ، نقله الصاغاني :

وفى الأساس: ومن المجاز: يَوْمُ ذَبَّابٌ ، كَشَدَّاد: وَمِدٌ يَكْثُرُ فِيهِ البَقْ على الوَحْشِ فَتَذُبُّهَا بِأَذْنَابِهَا ، فَجُعل على الوَحْشِ فَتَذُبّها بِأَذْنَابِها ، فَجُعل فِعْلُهَا لِلْيَوْمِ ، وفى لسان العرب: وفى الطّعَامِ ذُبَيْبَاءُ ، مَمْدُودٌ ، حَكَاهُ أبو الطّعَامِ ولم يُفسّره ، وقي خَنِيفة في باب الطّعام ولم يُفسّره ، وقيل : إنّها الذّنيباء (۱) ، وستُذكر في موضعها .

<sup>(</sup>١) في اللسان : ولا تَثْبِتُ صُحبتُهُ

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٤٣ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع «طريقهم » والمثبت من اللسان (ذبـــب) واللهاية (ذبذب)

<sup>(</sup>۱) فی اِحْدی نسخ القاموس کغیر اب و کستاب

<sup>(</sup>٢) ف السان « الذنيناه » هذا « والذنيباه » أيضًا صحيحة وستأتى في (ذنب) .

وقال شيخُنَا في شرحه: والذَّبَاباتُ: الحِبَالُ الصِّعَارُ، قاله الأَندلسيُّ في شرح المفصّل، ونَقله عبددُ القادر البغداديُّ في شرح شواهد الرضي .

وقال الزجّاج: أَذَبُّ المَـوْضِعُ إِذَا صَارَ فِيهِ الذُّبَابُ.

#### [ذرب] \*

(ذَرِبَ كَفَرِحَ) يَذْرَبُ (ذَرَباً وذَرَابَةً فهو ذَرِبُ ) كَـكَتِف ( :حَدَّ) قـال شَبِيب يَصِفُ إِبِـلاً :

كَأَنَّهَا مِنْ بُدُنِ وإِيفَ الْأَنْبَالِ (١) دَبَّتْ عَلَيْهَا ذَرِبَاتُ الأَنْبَالِ (١)

ذَربَ الحَديدَة (كَمَنَعَ: أَحَدُ اللَّهُ وَ (و) والذَّربُ الحَديدَة (كَمَنَعَ: أَحَدًّ)، هذا ضريع في أن مضارعَه أيضاً مفتوحُ صريع في أن مضارعَه أيضاً مفتوحُ العين ، ولا قائل به ، والقياس يُنَافِيه ، لأَنه غيرُ حَلْقِي اللام ولا العين ، كما هو مُقرَّرٌ في كتب التَّضْريف ، والذي في لسان العرب وكتب الأَفْعَال والذي في لسان العرب وكتب الأَفْعَال والبُغْيَة لأَبي جعفر ، والمصباح للفيومي :

أَنَّ ذَرَبَ الحَـدِيدَةَ كَكَتَبَ يَذْرُبُهَا ذَرْباً: أَحَدُّهَا، (كَذَرَّبَ)، بالتشديد، فهي مَذْرُوبَةٌ وقَـوْم ذُرْبٌ ، بالضم ) أَى (أَحدَّاءُ) فهو جمعٌ على غير قياسٍ. ( والذِّرْبَةُ بالكَسْر ) كالقربة ، والذَّربَةُ :الصَّخَّابَةُ الحَديدَةُ (السَّليطَةُ) الفَاحشَةُ الطُّويلَةُ ( اللِّسَان ) زَادَ ابنُ الأَثير : والفَاسدَةُ الخَائنَــةُ ، والــكُلُّ رَاجِعٌ إِلَى مَعْنَى الحدَّةِ ، (وَهُوَ ذَرْبٌ) بالكُسْرِ ، بهذا المَعْنَى ، وهومجاز ، وفيه تأخيرُ المُللَ كُر عن المؤنث وهو مخالفٌ لقاعدته، قال شيخُناً، وهذا لا يُجَابُ عنه ، ومكنُ أَن يُوَجُّه أنه لمّا كانت هـذه الصفّة أعنى الخيَانَةَ في الفَــــرْج ، والصَّخَب والسَّلاطَة لازمة للمؤنث غالبة عليه بخلاف المُذَكَّر قُدِّمَ عليه في الذِّكْرِ. وفي لســـان العرب: في الحديث أنَّ أَعْشَى بَنِي مَازِنِ قَدِم على النبي صلى الله عليه وسلم فأنشَدَه أبياتاً فيها: يًا سَيِّدَ النَّــاس وُدَيَّانَ العَــرَبْ إِلَيْكَ أَشْكُو ذِرْبَةً مِنَ الذِّرَبُ

<sup>(</sup>١) اللسان ، وفي الصحاح المشطور الثاني، وهو شبيب بن البرصاء وانظر مادة (وفر) ومادة (وقرً) .

رمنها :

تَكُدُّ رِجْلَيَّ مَسَامِيرُ الخَشَـبُ وهُنَّ شَرُّ غَالِبِ لِمَنْ غَلَبْ (١) وذكر ثعلب عن ابن الأَعْرَانيّ أَنَّ هذا الرجز للأُغُور بن قُرَادِ بن سُفْيَانَ من بَنِي الحِرْمَازِ ، وهو أَبُو شَـــيْبَالُ الحِرْمَازِيَّ أَعْشَى بَنِي حِرْمَازٍ ، قال أُبــو منصور: أرادُ بالذِّرْبَة امْرَأْتُهُ كَنَّى بِهَا عَن فَسَــادِهَا وَخَيَانَتِهَا إِيَّاهُ فى فرْجهَا، وأَصْلُه من ذَرَب المَعِدَة وهو فَسَادُهَا ، وذرْبَة منقولٌ من ذَربَة كَمَعْدَةِ مَنْ مَعَدَة ، وقيلَ : أَرَادَ سَلاَطَة لِسَانِهَا وفَسَادَ مَنْطِقِهَا ، مِنْ قَوْلِهم : ذَربَ لسَانُه ، إذا كان حَادَّ اللِّسَان لاَ يُبَــــالِي مَا قَالَ. (و) الذِّرْبَةُ ( :الغُدَّةُ ج) ذِرَبٌ ( كَقِرَبِ) عَلَى وَزْن عَنَب قاله أَبو زيد . `

(و) الذُّرَابُ (كتُرَابِ : السُّمُّ) عن كراع ، اسُمُّ لاصِفَةٌ ، وسُمُّ ذَرِبُ : حَديدٌ .

(و) التَّغْرِيبُ: التَّحْدِيدُ، وسِنَانُّ

مُذَرَّبٌ و(سَسِيْفٌ مُذَرَّبٌ كَمُعَظَّمٍ)
وذَرِبٌ كَكَيف ومَذْرُوبٌ (: مَسْمُومٌ)
أَى نُقِسِعَ فَي الشَّمِّ ثَم شُحِذَ، وفي
التهذيب : تَذْرِيبُ السَّسِيْفِ : أَنْ
يُنْقَسِعَ فَي الشَّمِّ ، فإذا أُنعِمَ سَسَقيه
أُخْرِجَ فَشُحِذَ ، قال : ويَجُوذُ : ذَرَبْتُهُ
فهو مَذْرُوبٌ ، قال :

لَقَدُ كَانَ ابنُ جَعْدَةَ أَرْيَحِيّـــاً عَلَى الأَعْدَاءِ مَذْرُوبَ السِّنَانِ (۱) (والذَّرِبُ كَكَتِفِ: إِزْمِيلُ الإسكاف) وهي بالحَسْرِ إِشْفَى له يَخِيطُ بِهَا (و) الذِّرْبُ (بالكَسْرِ) كحمْل ( :شيءُ يكونُ في عُنُقِ الإِنسَانِ أو) عُنُقِ لا يكونُ في عُنُقِ الإِنسَانِ أو) عُنُقِ اللَّابَةِ مِثْلُ الحَصَاةِ ، كَالذَّرْبَةِ ) وهي العُدَّةُ ، قَالَهُ أَبو زيد ، وجَمْعُهُ ذَرَبَةً اللَّذَّةِ ) اللَّذَّةُ ، قَالَهُ أَبو زيد ، وجَمْعُهُ ذَرَبَةً باللَّاءِ ، (أو) الذَّرْبُ ( :دَاءٌ يكونُ في اللَّهَاءِ ، (أو) الذَّرْبُ ( :دَاءٌ يكونُ في اللَّهَاءِ ، (أو) الذَّرْبُ ( :دَاءٌ يكونُ في اللَّهَاءِ ، (أو) الذِّرْبُ ( :دَاءٌ يكونُ في اللَّهَاءِ ، (أو) الذَّرْبُ ( :دَاءٌ يكونُ في اللَّهَاءِ ، (أو) بَطَيءُ البُورْءِ .

(و) اللَّرْبُ (بالضَّمِّ جَمْعُ ذَرِبِ كَصَكَتِفِ للْحَدِيداللَّسَانِ) ، يقال : قَصَوْمٌ فُرْبُ أَى أَحِدَدًاء ، وقد قَصَدْمُ ، وذَرَبُ اللِّسَانِ : حِدَّتُه، ولسانً ذَرِبُ ومَذْرُوبٌ ، وقال الراغب : أصل ذَرِبٌ ومَذْرُوبٌ ، وقال الراغب : أصل

<sup>(</sup>۱) الصبح المنير ۲۸۸ واللسان وفى الصحاح الثانى من المشاطير وانظر مادة (أشب).

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح .

مَعْنَى الذَّرَابَةِ : حِدَّةُ نَحْوِ السَّيْفِ وَالسِّنَانِ ، وقيلَ : هِى أَنْ تُسْقَى السُّمَ ، وتُسْتَعَارُ لِطَلَاقَةِ اللِّسَانِ مع عَدَمِ اللَّكُنَةِ ، وهذا مَحْمُودٌ ، وأمَّابِمَعْنَى السَّلاطَةِ والصَّخَابَةِ فَمَذْمُومٌ ، كالحِدَّة ، السَّلاطَةِ والصَّخَابَةِ فَمَذْمُومٌ ، كالحِدَّة ، السَّلاطَةِ والصَّخَابَة فَمَذْمُومٌ ، كالحِدَّة ، قال تعالى : ﴿ سَلَقُو كُمْ بِأَ لْسَنَة حِدَاد ﴾ (١) نقله شيخنا ، وعن ابن الأعْرَابي : فقله شيخنا ، وعن ابن الأعْرَابي : أذرَب الرَّجُلُ ، إذا فَصْحَ لِسَانُهُ بَعْدَ خَضْرَمَة ، ولسَانُ ذَرِب : حَديدُ الطَّرَفِ وَفِيه ذَرَابَةً أَى حِدَّةً ، وذَرَبُهُ : حِدَيدُ الطَّرَف وفيه ذَرَابَةً أَى حِدَّةً ، وذَرَبُهُ : حِدَيدُ الطَّرَف وفيه ذَرَابَةً أَى حِدَّة ، وذَرَبُهُ : حِدَيدُ الطَّرَف وفيه ذَرَابَةً أَى حِدَّةً ، وذَرَبُهُ : حِدَيدُ الطَّرَف

(و) الذَّرَبُ (مُحَرَّكَةً: فَسَادُ اللِّسَانَ وَبَذَاوُه)، في حديث حُذَيْفَةً «كُنْتُ ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِى » قال أَبُو ذَرِبَ اللِّسَانِ عَلَى أَهْلِى » قال أَبُو بَكُر في قولهم: فُلاَنُ ذَرِبُ اللِّسَانِ سَمَعْتُ أَبَا العَبَّاسِ يقولُ: أَى فاسِدُ اللِّسَانِ ، قال: وهُو عَيْبُ وذَمُّ يقال: قَدْ ذَرِبَ لِسَانُ الرَّجُلِ يَذْرَبُ ، إِذَا قَسَدَ ، وأَنشد: فَسَدَ ، وأَنشد:

أَلَمْ أَكُ بَاذِلاً وُدِّى ونَصْـــوِى وأَصْرِفَ عَنْكُمُ ذَرَبِى ولَأَغْبِى (٢) اللَّغْبُ: الرَّدِىءُ مِنَ الـكَلاَمِ،

وقيل: الذَّرِبُ اللِّسَانِ: الحَادُّهُ، وهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الفَسَادِ، وقيل: الذَّرِبُ اللِّسَانِ: الذَّرِبُ اللَّسَانِ: الفَّاحِشُ ، وقال ابن شُميل: الذَّرِبُ اللِّسَانِ: الفَاحِشُ البَذِيءُ الذي لا يُبَالِي مَا قَالَ ( جَ البَذِيءُ الذي لا يُبَالِي مَا قَالَ ( جَ أَذْرَابُ) ، عن ابن الأَعْرَابيّ ، وأنشد لحضرمي بن عامر الأسدي :

ولَقَدْ طَوَيْتُكُمُ عَلَى بَلُلاَتِكُمْ وَلَقَدْ طَوَيْتُكُمُ عَلَى بَلُلاَتِكُمْ وَ وَعَرَفْتُ مَا فِيكُمْ مِنَ الأَذْرَابِ (١)

على بَلُلاتِكم أَى على ما فيكم من أَذًى وعَدَاوَة ، ورَوَاهُ ثعلب : الأَعْيَابِ ، جَمْع عَيْب ، وفي الأَساس : ومن المجاز : فُلاَنُّ ذَرِبُ الخُلُقِ ، أَى فاسدُه ، وفيهم أَذْرَابٌ ، أَى مَفَاسدُ ، وذَرَّبْتُ فُلاَناً : هَيَّجْتُه ، وفُلان يُضَرِّبُ (٢) بيننا ويُذَرَّب .

(و) من المجاز: الذَّرَبُ: (فَسَادُ الجُرْحِ واتساعُهُ) يقسال: ذَرِبَ الجُرْحِ واتساعُهُ ) يقسال: ذَرِبَ الجُرحُ ذَرَباً فهو ذَرِبُ: فَسَدَواتَّسَعَ، والجُرحُ ذَرَباً: فَسَدَواتَّسَعَ، والدَّواءَ، (و) الذَّرَبُ هو (سَيَلاَنُ صَدِيدِه) أَى الجُرْحِ، هو (سَيَلاَنُ صَدِيدِه) أَى الجُرْحِ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ١٩ .

<sup>(</sup>٢) النسان وفي مادة (لغب) منسوب للزبرقان

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح ومادة (بلل) .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « وفلانا يضرب » والتصويب من الأساس

أوالمعنيانِ متقاربانِ ،وعن ابن الأعْرَالي : أَذْرَب الرَّجُلُ ، إذا فَسَــدَ عَيْشُه ، (و) الذَّرَبُ ( :فَسَادُ المَعدَة) وذَربَتْ مَع ـــ دَتُهُ تَذْرَبُ ذَرَباً ، (كالذَّرابة والذُّرُوبَةِ )بالضم ،فهي ذَرِبَةٌ (وصَلاَحُهَا) وهو (ضدًّا) وذَرَبُ المَعدَة : حدَّتُهَا عن الجُوعِ (و) الذَّرَبُ (:المَرَضُ الذي لا يَبْرَأُ)، وفي حديث أبي بكر رضى الله عنه « مَا الطَّاعُونُ ؟ قَــالَ : ذَرَبُّ كَالدُّمَّلِ » يقال: ذَرِبَ الجُرْحُ إذا لم يَقْبَلِ الدُّواء، وفي الحديث « فِي أَلْبَانِ الإِبِلِ وأَبْوَالِهَا شِفَاءُ الذَّرَبِ » هو بالتُّحْـــرِيكِ: الداءُ الذي يَعْرِضُ ولا تُمْسكُه ، كذا في لسان العرب(١) والذي في الأَساس: شِــفَاءٌ لِلدَّرِبَةِ بُطُونُهُمْ .

(و) الذَّرَبُ (: الصَّدَأُ) نقله الصاغانيِّ وذَربَ أَنْفُه ذَرَابَةً: قَطَرَ .

(و) الذَّرَبُ :(الفُحْشُ) قاله أَبُــو

زيد، وفي الصحاح قال : وليس من ذَرَبِ اللسانِ وحِدَّتِه ، وأَنشد :

وخِرْقِ مِنَ الفِتْيَانِ أَكْرَمَ مَصْدَقاً مِنَّ السَّيْفِ قَدْ آخَيْتُ لَيْسَ بِمَذْرُوبِ (٢) قال شَمرُّ: أَى ليس بِفَاجِشٍ .

( وَرَمَاهُ بِالذَّرَبِينَ ) <sup>(٣)</sup> بِتَحْرِيكِ الأُوَّلَيْنِ وكَسْرِ المُوَحَّدَةِ أَى ( بِالشَّـرَّ والخِلاَفِ) والدَّاهِيَةِ ، كالذَّرَبَيَّا .

(والتَّذْرِيبُ: حَمْلُ المَرْأَةِ طَفْلُهَا حَتَّى يَقْضِى حَاجَتَهُ)، عن ابن الأَّغْرَابِيِّ (وتَذْرَبُ كَتَمْنَــعُ: ع) قال ابن دريد: هو فَعْلَلُ، والصواب أَنَّه تَفْعَلُ، كما قاله الصاغاني .

(والمِذْرَبُ كَمِنْبَرٍ: اللِّسَــانُ) حِدَّتِهِ.

 <sup>(</sup>۱) في اللسان « فلا تهضم الطعام ويفسد فيها و لا تمسكه » ر في النهاية : فلا تمسكه » .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاحو المقاييس ٢ /٣٥٣ والأساس ١ /٥٩٠

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٣ واللــان .

<sup>(</sup>٣) ضبط القاموس « بالذَّرَّبَيْنِ » أماضيه طاللسان والتكملة فكما قال الشارح وبهامش المطبوع الذربين ضبطه عاصم أفندى بفتح الذال المعجمة وسكون الراء ببنية التثنية.

( والذَّرَبَى كجَمَزَى والذَرَبَيَّا ) (١) على فَعَلَيًّا بِفَتْحِ الأُوَّلَيْنِ وتشلِّدِيد التَّحْتيَّة كما في الصحاح ( :العَّيْبُ)، والذَّرَبَيَّا: الشُّرُّ والاخْتلاَفُ (والذَّرَبِّي مُحَرَّكَةً مُشَدَّدَةً ) والذَّربية (٢) واللَّربينُ (الدَّاهيَةُ ، كالذَّرَبيَّا ) قال الكُميت : رَمَانِيَ بِالآفَاتِ مِنْ كُلِّ جانِب وبالذَّرَبَيَّا مُرْدُ فِهْ رِ وَشِيبُهَا (٣) (والذِّرْيَبُ كطِرْيَمِ) أَى بــكسر أُوَّله وسكون ثانيه وفتح التَّحتيَّة، كذا في أصلنا، وفي بعض النسخ: كحذيكم ، وبه ضبط المصنف طريكم ، كما يأتى له، وفي بعضها كُدرُهم، قال شيخُنَا: وهو الصــواب، لأنه لا شُبْهَةً فيه ، ولكن في وزنه بطِرْيكم أو حِذْيَم إِشارة لموافقتهما في زيادة التحتية ، كما لا يخفى ، ويُواجد في بعض النسخ، ككُريم، أي على صيغة اسم الفاعل، وهو خَطَأً ( } الزَّهْرُ الأَصْفَرُ ) أَو هو الأَصْفَرُ من الرَّهْــر

وغيره، قال الأَسْوَدُ بنُ يَعْفُرَ وَوَصَفَ نَبَاتاً .

قَفْرًا حَمَتُه الخَيْـــلُ حَتَّى كَأَنْ زَاهرَهُ أُغْشَى بالذِّرْيَكِ (١) (و) أُمًّا ، ما ورد في حديث أبي بكر رضى الله عنه «لَتَأْلَمُنَّ النَّوْمَ عَلَى الصُّوفِ (الأَذْرَبِيِّ) كَيْمَا يَـأْلُـمُأَحَدُكُمُ النَّوْمَ عَلَى حَسَك السَّعْدَانِ » فإنه وَرَدَ في تَفْسيره أنه المنسوب ( إلى أَذْرَبيجَانَ ) على غير قياس، قال ابن الأثير : هكذا يقوله العَرَبُ، والقياسُ أَن يَقُولَ: (٢) أَذَرِيُّ بِغَيْرِ بِاءٍ ، أَى بِالتَّحْرِيكِ ، كما يقال في النَّسَبِ إلى رَامَ هُرْمُزَ: رَاميٌّ، وقيـــل: أَذْرَىُّ بِسكون الذال، لأَنَّ النسبةَ إِلَى الشَّطْرِ الأُوَّالِ ، وكُلُّ قَدْ جَاءٍ . قلتُ : وقد تَقَدُّم في «أَذْرَبَ » ذكرُ هذا الكلام بعَيْنه مُسْتَدْرَكا على المؤلِّف فراجعًـــه، ثم إن قــوله والأَذْرَبِيُّ إِلَى أَذْرَبِيجَانَ ساقطٌ من بعض النسخ القدعة ، وثابتٌ في الأصول

<sup>(</sup>١) هذا ضبط اللسان أما القاموس فيكسر البساء

<sup>(</sup>٢) لاتو جد « الذربية في اللــان و التكملة و الأساس .

<sup>(</sup>٣) أللمان والصحاح .

<sup>(</sup>۱) الصبح المنير ۲۹۶ « قضرٌ . . . بالزَّرْنَبِ » فـــلا شاهد فيه والشاهد في اللَّمان وفي المطبوع « قَفَر ا حبته»

<sup>(</sup>٢) تَقُ اللَّمَانُ تَقُولُهُ العَرْبِ ... أَنْ تَقُولُ ..

المصحَّحة المتأخرة ، قال شسيخنا : وموضعه النُّونُ والألفُ لأنه أعجميّ ، حروفُه كلها أصليةً ، ولكنه أهملذكره اكتفاءً بالتنبيه عليه هنا ، وقد اختلفوا في ضَبْطه ، فالذي ذكره الجَلاَلُ في لب اللباب أنه بفتح الهمزة والراءبينهما مُعْجَمَة .

قلت: هكذا جاءً في شعر الشماخ: تَذَكَّرْتُهَا وَهْناً وقَدحالَ دُونَهَــا قُرَى أَذْرَبِيجَانَ المَسَالِحُ والحَالِ (١) وزَادَ في «التوشيح» أنه بفتح الهمزة والذال المعجمة وسكون الراء وجْهاً ثالثاً وهو مَدُّ الهمزة مع فتـــح الذال وسكون الراء، روى ذلك عن المُهلُّب، وقال ياقوت: لا أعــرف المُهلُّب هذا ، وهو إقْلِيمٌ واسعٌ مُشتملُ على مُدُن وقِلاع وخَيْرات بنسواحي جِبالِ العراقِ غربي أَرْمِينِيةَ ، مِنْ مَشْهُور مَدَنه تِبْرِيزُ ، وهي قَصَبَتُهَا ، وكانت قديماً المراغَة ، ومن مُدُنها: خُسوَى،

وسَلَمَاسُ، وأُرْمِيةُ، وأَرْدَبِيلُ، ومَرَنْدُ، وقد وقد خَرِبَ غالِبُهَا، قال ياقوت: وهو المم اجتمعت فيه خَمْسُ (۱) مَوَانِعَ من الصَّرْفِ: العُجْمَدةُ، والتَّعْرِيفُ من الصَّرْفِ: العُجْمَدةُ، والتَّعْرِيفُ والتَّأْنِيثُ والتَّذْكِيرُ (۱) والتَّرْكِيبُ، والتَّأْنِيثُ والتَّذْكِيرُ (۱) والتَّرْكِيبُ، وإلْحَاقُ (۱) الألِفِ والنُّونِ ، ومع ذلك فإنه إذا زالت عنه إحدى (۱) هذه الموانع وهو التعريف صُرِف، لأن هذه الأسباب لا تكون موانع من الصَّرْفِ الأسباب لا تكون موانع من الصَّرْفِ إلا مَعَ العَلَمِيَّةِ، فإذا زالت العَلمِيَّةِ، فإذا زالت العَلمِيَّةِ، بَطُلُ حُكْمُ البَواقِي، ومَعْنَاهُ: حَافِظُ بَيْتِ النَّارِ لأَنَّ آذَرْ بِالفَهْلُويَّةِ: النَّارُ، بَيْتِ النَّارِ لأَنَّ آذَرْ بِالفَهْلُويَّةِ: النَّارُ، وبايكان: الحَارِسُ (۵).

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱۷ ومادة (سلم) ومادة (ذرا) في اللسان،و في مطبوع التاج « والحالى » والتصويب س ديوانه .

<sup>(</sup>۱) الأنسب « خمسة »

<sup>(</sup>٢) كلمة « التذكير » ليــت في معجم البلدان

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان « و لحاق » .

 <sup>(</sup>٤) الأنسب « زال عنه أحد » .

<sup>(</sup>ه) في معجم البلدان « وبايكان معناه الحافظ والخازن » هذا وبهاش مطبوع التاج « قوله حافظ بيت النار فصل القول في ذلك ان آذربايكان له معنيان الأول بلغة الفرس بيت النار للمجوس وأصل معناه حافظ النار والمبي الثاني امم بلدة معناه التركيبي تل العظماء لأن آذر بالتركي التل وبايكان المكبار انظر ص ١٣٤ مني البلدة من الجورة يقد الأوقيانوس فقول الشارح لا يوافق معي البلدة بل هو تفسير بالمعني الأول الذي هو خارج عن معني المادة، وقوله الأذربي هي في شفاء الغليل آذري لا أذربي انظر ص ١٦ منه، كذا بهامش المطبوعة » أي المطبوعة من التاج التي لم تكمل ، ويلاحظ أن الشارح نقل عن معجم البلدان والمراصد

#### [ ذر ن ب]

[]الذَّرْنَبُ بالذال المعجمة المفتوحة: لغةٌ في الزَّرْنَبِ الآتي في الزاي، وهــو طيبٌ مَعْرُوفٌ، حكاها الزمخشريّ في الفائق، ونقلها غيرُه عن الخليل، اسْتَدْرَكَهَا شيخُنَا على المصنف

# \* [ i 3 + ]

(تَذَعَّبَتْهُ الجنُّ) أهمله الجوهريّ، وقال الصاغانيّ : أَى (أَفْزَعَتْهُ) مشل تَذَأَ بَتْهُ ، (وانْذَعَبَ المَاءُ) وانْثُغُبَ إِذَا (سَالَ واتَّصَلَ جَرَيَانُهُ) في النَّهْر ا.

(ُ والذُّعْبَـانُ بالضَّمِّ: الفَتْبِيُّ مِنَ الذُّنَابِ، و) قال الأَصمعيّ :(إَرَأَيْتُهُمْ مُذْعَابِّينَ كَأَنَّهُمْ عُرْفُ ضِبْعَ إِنْ)، ومُثْعَابِّينَ ، بِمَعْنَاهُ و(هُوَ أَنْ يَتُلِسُلُوَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً)، قال الأَزهري : وهذا عندي مأخوذٌ من انْذَعَبَ المَاءُوانْتُعَبَ ، قُلبَت الثَّاءُ ذَالاً.

# [ذع ل ب] \*

(الذِّعْلِبَةُ بالكَسْر: النَّاقَةُ السَّريعَةُ) السُّيْر (كالذِّعْلب) بغَيْرِ هاءٍ (و) قد شُبِّهَتْ بالذِّعْلَبَةِ وهِيَ ( النَّعَلِمَامَةُ )

لسُرْعَتها (و: الحَاجَةُ الخَفيفَةُ)، عن أَى عبيدة ، والجَمْعُ : الذَّعَاليبُ ، وفي حديث سَوَادِ بنِ مُطَرِّف «الذِّعْلِبُ الوَجْنَاءُ » هيَ النَّاقَةُ السَّريعَـــةُ ، وقال حالدُ بنُ جَنَبَةَ : الذِّعْلَبَةُ : النُّوَيْقَةُ الَّي هي صَلاعٌ في جسْمهَا، وأَنْتَ تَحْقَرُهَا وهينَجيبَةُ وقال غيرُه : هيَ البَكْرَةُ الحَدَثَةُ ، وقال أبنُ شُمَيْل: هي (الخَفيفَةُ) الْجَوَادُ، وجَمْعُ الذِّعْلَبَةِ : الذَّعَالِيبُ ، وجَمَـــلَّ دْعْلَبُّ : سَرِيعٌ بَاقَ عَلَى السَّيْرِ ، والأَنْثَى بالهَاءِ، وأَنكر ابنُ شُميل فقال: وَلا يُقَالُ: جَمَلٌ ذعْلبٌ (و) الذِّعْلبَــــةُ ( :طَرَفُ الثُّوبِ أَوْ مَا تَقَطُّعَ منْهُ ) أَي الثُّوْبِ (فَتَعَلَّقَ، كالذُّعْلُوبِ)فيهما. والذِّعْلبُ منَ الخرق : القطُّعُ المُشَقَّقَةُ . والذُّعْلُوبُ أَيضاً: القطْعَــةُ منَ الخرْقَة ،والذَّعَاليبُ : قطَّعُ الخرَّق ،قال كَأَنَّهُ إِذْ رَاحَ مَسْلُوسَ الشَّـمَقْ

مُنْسَرِحاً عَنْهُ ذَعَالِيبُ الخِرَقُ (١)

<sup>(</sup>١) اللسان والجهرة ٢٠٤/٣ وأفي الصحاح المشطور الثاني وانظر مادة (سلس) ومادة (شمق) .. وبهامش المطبوع قوله المنسرحا إلخ كذا بخطه وبالصحاح أيضا قال في التكملة والرواية : إلا ذعاليب بالنصب ا ه يعني فيكون الشطر هكذا : «متسرحاً إلا دعاليب الحرق .

وقال أبو عَمْرِ و: الذَّعَالِيبُ : مَا تَقَطَّعَ مِنَ الثِّيَابِ ، وأَطْرَافُ الثِّيَابِ ، وأَطْرَافُ الثِّيَابِ ، وأَطْرَافُ الثِّيَابِ ، وأَطْرَافُ القَّمِيصِ يُقَالُ لَهَا : الذَّعَاليب (۱) وَاحِدُهَا : ذُعْلُوبُ ، وأكثر ما يستعمل ذلك جَمْعاً ، أنشد ابن الأعرابي لجرير : فلك جَمْعاً ، أنشد ابن الأعرابي لجرير : لَقَدْ أَكُونُ عَلَى الحَاجَاتِ ذَا لَبَثِ لَقَدْ أَكُونُ عَلَى الحَاجَاتِ ذَا لَبَثِ وَالْحَوْدِيُّ إِذَا انْضَمَّ الذَّعَالِيبُ (۲) وأَحْوَذِيًّا إِذَا انْضَمَّ الذَّعَالِيبُ (۲) واسْتَعَارَهُ ذُو الرُّمَّة لِمَا تَقْطَعَ من واسْتَعَارَهُ ذُو الرُّمَّة لِمَا تَقْطَعَ من منسِجِ العنْكَبُوتِ قال :

فَجَاءَ بِنَسْجِ مِنْ صَنَاعِ ضَعِيفَة يَنُوسُ كَأَخُلاَقِ الشَّفُوفِ ذَعَالِبُهُ (٣) (وثَوْبُ ذَعَالِيبُ: خَلَقٌ)عن اللَّحْيَانيَّ ونقله السَّيُوطِيُّ عن ثعلبِ في أَمَالِيه، وقد تُبْدَلُ البَاءُ تاء في لغة ، كما يأتي في مَحَلّه.

(و) التَّذَعْلُب: انْطِلاق فِي اسْتِخْفَاءِ وقَدْ تَذَعْلَبَ تَذَعْلُباً .

(والمُتَذَعْلِبُ: الخَفِيفُ الثِّيَــابِ والمنطق)، هكذا في النسخ والصواب:

والمُنطَلِقُ (١) (في اسْتِخفَاءٍ و) المُتَذَعْلِبُ (: المُضطَجِعُ ، كالمُتَذَلْعِبِ كما يأْتَى.

## [ ذ ك ب ]

(المَذكُوبَةُ) بالذال المعجمة . أهمله الجوهريّ ، وصاحب اللسان . وقال الصاغانيّ : هِيَ (المَرْأَةُ الصَّالِحَةُ). عن ابن الأعرابيّ .

# [ذ ل ع ب] \*

(اذلَعَبَّ) الرَّجُلُ (:انطَلَقَ في جِدٍّ وإسْرَاعٍ) اذلِعْبَاباً وكذلكَ الجَمَلُ، مِنَ النَّجَـاءِ والسُّرْعَةِ، قال الأَغلَبُ العَجْليّ:

مَاضِ أَمَامَ الرَّكْبِ مُذْلَعِبٌ (٢)
(والمُذْلَعِبُ :) المُنْطَلِقُ ، والمُصْمَعِدُّ
مِثْلُه ، قال أَبو منصور : واشْتِقَاقُهُ مِنَ
الذَّعْلِبِ ، قال : وكُلُّ فِعْل رُبَاعِيًّ
ثُقِّلَ آخِرُه فإنّ تَثْقِيلَه مُعْتَمدٌ على خَرْف من حروف الحَلْقِ ، والمُذْلَعِبُ : حَرْف من حروف الحَلْقِ ، والمُذْلَعِبُ : (المُضْطَجِعُ ) كالمُجْلَعِبِ بالجِمِ ، الجِمِ ،

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع «الذعالب» والمثبت عن اللسان ويويده
 الشاهد بعده وكلام أبى عمرو قبله

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٤ واللسان والصحاح .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٠ واللسان وهو شاهد على جمع ذعلب وذعلبة وقد يكون جمعا لذعلوب .

<sup>(</sup>١) في القاموس المطبوع : و المنطلق .

 <sup>(</sup>۲) اللسان وبهامشه هكذا أورده الجوهرى وقال الصاغانى
 فى التكملة الرواية « فاج أمسام الركب مجلعب »
 وسيذكرها الشارح بعد ذلك .

(و) هَاتَانِ التَّرْجَمَتِ انِ ، أَعْنِى ذَعْلَبَ وَدَنَا فِي أُصولِ الصحاحِ فِي تَرجمة واحدة ذَعْلَبَ ، ولم يترجمعلى ذَلْعَبَ ، لما في اللفظيْنِ مِن التوافق ، ذَلْعَبَ ، لما في اللفظيْنِ مِن التوافق ، وإن تقدّم بعضها أو تأخر ، فقول أياه في المصنف (إيرادُ الجَوْهِرِيِّ إيّاهُ في ذَعْلَبَ وَهَمَّ) ، مَحَلُّ تأمّلٍ ، كَما لا يَحْفَى ، ثم رأيت الصاغاني قال في التكملة بعد ما أنشد قول الأغلب العجليّ : وليس هذا التركيب موضع العجليّ : وليس هذا التركيب موضع ذكر هذه اللغة فيه ، بل موضع تركيب ج ل ع ب والرواية : تركيب ج ل ع ب والرواية : ناج أمام الرَّحْبِ مُجْلَعِبُ (٢)

او ۱

« [ننب]

(الذَّنْبُ: الإِنْمُ) والجُرْمُ والمَعْصِيةُ (الجَمْعُ: ذُنُوبٌ، وجج) أَى جَمْعُ الجَمْعِ (ذُنُوبَاتٌ، وقَــدْ أَذْنَبَ) الجَمْعِ (ذُنُوبَاتٌ، وقَــدْ قالوا إِنَّ الرَّجُلُ: صارَ ذَا ذَنْبِ، وقد قالوا إِنَّ هذا من الأَفْعَـالِ الَّي لم يُسْمَعُ لها مصدرٌ عَلَى فِعْلِهِا ، لأَنَّه لم يُسْمَعُ لها إِذْنَابٌ كَإِكْرام، قاله شيخُنا، وقوله إِذْنَابٌ كَإِكْرام، قاله شيخُنا، وقوله

عز وجل في مناجاة موسى عليه السلام ﴿ ولَهُمْ عَلَى قَنْبُ ﴾ (١) عنى به قَتْل الرجل الذي وَكَزَه موسى عليه السلام فَقَضَى عَلَيْه ، وكان ذلك الرجل من آل فِرْعَوْنَ .

(و) الذّنب (بالتّحْرِيكِ) معروف وَاحِدُ الأَذْنابِ)، ونقل شيخُنا عن عناية الشّهاب أن الذّنب مَأْخُوذُ مِن الذّنب مُحَرِّكَة ، وهسو الذّيل ، وفى الشّف فاء أنه مأخُوذُ مِن الشيء الدّنيء الشّف فاء أنه مأخُوذُ مِن الشيء الدّنيء الخسيس الرّذل ، قال الخفاجي : الأَخْدُ أَوْسَعُ دَائِرةً مِن الاشتِقاق (وذَنب الفَرس : نَجْمٌ) في السماء (يُشْبِهُهُ) ولذا الغَرس : نَجْمٌ) في السماء (يُشْبِهُهُ) ولذا الغَرس : نَجْمٌ) وهو الذّنبان ، وقد بأتي شبّه وقد بأتي من ذلك (ذَنب الثّغلب : نَبات) ويقال فيه : وَفَد بأتي (وذَنب الخَيْلِ وهي عُشْبَة تُحْمَدُ (٢) أَذْنَابُ الخَيْلِ وهي عُشْبَة تُحْمَدُ (٢) مَن ذلك .

(والذُّنَابَى والذُّنَجَّى بضَمِّهِما) وفتح النون في الأَّرِل وضَمِّهِمَا مع تشديد المُوَحَّدة في الثاني (والذِّنِبَّى بالكَسْرِ:

 <sup>(</sup>١) في اللسان ، واذلَعَبَ
 (٢) انظر ما تقدم من روايته الأولى .

 <sup>(</sup>١) سورة الشعراء الآبة ١٤
 (٢) في المطبوع «تجمه و والنا

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع و تجمد و والتصويب من اللمان .

الذَّنَبُ) ، الأَخِيرَ انِ عن الهَجَرِيّ ، وأَنشد: يُبَشِّرُنِي بالبَيْنِ مِنْ أُمِّ سَــالِم ِ أَحَمَّ الذُّنبَّى خُطَّ بِالنَّفْسِ حَاجِبُهُ (١) يُرُوى بِهِمَا ، وعلى الأول قولُ الشاعر: جَمُومُ الشَّدِّ شَائِلَةُ الذُّنَابِي(٢) وفي الصحاح: الذُّنَّابَي: ذَنَـبُ الطَّائر ، وقيل: الذُّنَابِّي: مَنْبت الذُّنَب وذُنَابَى الطَّائِرِ : ذَنَبُهِ ، وهي أَكْثَرُ مِنَ الذَّنَب، وذَنَبُ الفَرَسِ والعَيْرِوذُنَابَاهُمَا وذَنَبٌ، فيهمًا، أَكْثَرُ مِنْ ذُنَابَى، وفي جَنَاحِ الطَّائرِ أَرْبَعُ ذُنَابَى بَعْدَ الخَوَالِي، وعن الفراءِ : يُقَالُ: ذَنَبُ الفَرَس وذُنَابَى الطَّائر، والذي قالَهُ الرِّياشيُّ: الذُّنَابَي لذي جَنَاح ، والذُّنَب لِغَيْرِه وربَّمَا اسْتُعِيرَ الذُّنَابَى لِلْفَرَسِ، نقله شيخنا (و) من المجــاز: ذُنَـــبُ الرَّجُل (٣) و ( أَذْنَابُ النَّاسِ وِذَنَبَاتُهُم مُحَرَّكَة ) أَى (أَتْبَاعُهمْ وسَفِلَتُهُمْ)

دونَ الرُّوَسَاءِ، على المَثَلِ، وسَفِلَتُهُمْ بكَسْرِ (١) الفاءِ، ويقال : جاءَ فلانُ بِلَنْبِهِ، أَى بأَنْبَاعِه ، وقال الحُطيئةُ بِلدَنْبِهِ، قوماً :

قَوْمُ هُمُ الرَّأْسُ والأَذْنَابُ غَيْرُهُمُ وَمَنْ يُسَوِّى بِأَنْفِ النَّاقَةِ الذَّنَبَا (٢) وهؤلاءِ قومٌ من بَنِي سَعْدِ بنِ زيدِ مَنَاةَ ، يُعْرَفُونَ ببني أَنْفِ النَاقةِ لقولِ

الحطيئة هذا، وهم يَفْتَخِرُونَ به . وأَذْنَابُ الأُمُورِ : مآخِيرُها، عــلى المَثَل أيضاً.

(و)مِنَ المَجَازِ: الذَّانِبُ:التَّابِعِ الشَّيْءِ (٣) على أَثْرِه، يقال: ( ذَنَبَهُ يَلْنُبُهُ) بِالضَّمِّ (ويَذْنِبُهُ ) بِالضَّمِّ (ويَذْنِبُهُ ) بِالضَّمِّ (ويَذْنِبُهُ ) بِالسَّمِّ (فلم يُفَارِقُ ( :تَلاَهُ ) واتَّبَعَ ذُنَابَتَه (فلم يُفَارِقُ أَثَرَهُ ) قال السكلابِيُّ:

\* وَجَاءِتِ الْخَيْلُ جَمِيعًا تَذْتُبُهُ (؛) \* (كاسْتَذْنَبَــه): تَلاَ ذَنَبَــه،

<sup>(</sup>۱) اللسان وضبط « اللهُنُبِيِّي » ثم قسال : ويروى الذِّنبيِّي .

<sup>(</sup>۲) الجمهرة ۲۰۲/۱ ومادة (شول) ومادة (جمم) وهو النمر بن تولب وعجزه تَحَفَالُ بَيَاضَ خَبرَّها سيراًجَا

 <sup>(</sup>٣) ق اللسان: وذنب الرَّجل أتباعه وأذنبابُ الناس .. الغرِّ

<sup>(</sup>۱) ضبطت في القاموس واللسان ۽ سيفُـلتهم » وكلاما صحيح.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۷ واللمان ومادة (أنف)

<sup>(</sup>٣) في اللسان « التابع الشيء»

<sup>(؛)</sup> اللسان والصحاح

والمُسْتَذْنبُ: الذي يكونُ عندًأَذْنَاب الإبل، لا يُفَارقُ أَثَرَهَا قال: مِثْلُ الأَجِيرِ اسْتَذْنَبَ الرَّوَاحلاُ (١) (والذُّنُوبُ: الفَرَسُ الوَافرُالذَّنب)، والطُّويلُ الذُّنَبِ، وفي حـــديث ابن عباس « كَانَ فَرْعَوْنُ عَلَى فَرَسَ ذَنُوبٍ » أَى وَافِرِ شَـعَرِ الذُّنَبِ، (و) الذُّنُوبُ (مِنَ الأَيَّامِ: الطُّويلُ الشُّرِّ) لاَيَنْقَضِي ، كَأَنَّهُ طَويلُ الذَّنبِ، وفي قولِ آخَرَ: يَوْمٌ ذَنُوبٌ : طَوِيلُ الذَّنَبِ لاَيَنْقَضِي ، يَعْنِي طُولَ شَرِّه ، ورَجُلٌ وَقَّاحُ الذَّنَب : صَبُورٌ عَلَى الرَّكُوبِ ، وقولُهُم :عُقَيْلٌ طَوِيلَةُ الذَّنبِ، لَمْ يُفَسِّرْهُ ابنُ الأَعْرَابِيّ قال ابنُ سيده: وعنْدى أَنَّ معنَّاهُ أَنَّهَا كَثيرَة ركاب (٢) الخَيْل، وحَدِيثَ طَوِيلُ الذَّنب، لاَ يَكَادُ يَنْقَضي ، عَلَى المَثَل أيضاً ، كذا في لسان العراب . (و) الذَّنُوبُ (:الدَّلْوُ) العَظيٰمَـــةُ مَا كَانَتْ ، كذا في المصباح ، أو التي

كَانَتْ لَهَا ذَنَبُ ، (أُو) هي التي (فِيهَا مَاءٌ، أَو) هي الدُّلُو (المَلْأَى)، قــال الأَّزهريّ : ولا يقال لها وهي فَارغَةُ ، (أُو) هي التي يكون الماء فيها (دُونَ المَلْءِ) (١) أو قريبٌ منه ، كلُّ ذلك مذكورٌ عن اللِّحْيَاني والزَّجَّاج، وقال ابن السِّكِّيت: إِنَّ الذُّنُوبَتُوَّنَّتُ وتُذَكَّرُ ، (و) من المجاز : الذَّنُـوبُ : (الحَطُّ والنَّصيبُ) قال أَبو ذُوِّيب : لَعَمْرُكَ والمَنَايَا غَالبَ اللَّهُ الرَّالِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ال لِــكُلِّ بَنِي أَبِ مِنْهَا ذَنُوبُ (١) (ج) في أَذْنَى العَدَد (أَذْنَبَةُ ، و) الكَثيرُ ( ذَنَائبُ)، كَقَلُوصوقَلاَئص (وذنَابٌ) ككتَاب ، حكاه الفَيُّوميّ ، وأُغفــله الجوهريّ ( و ) قَد يُسْــتَعَارُ الذُّنُـوبُ بمعنى (القبْر) قال أَبُو ذؤيب:

فَكُنْتُ ذَنُوبَ البِئْرِ لَمَّا تَبَسَّلَتْ وَكُنْتُ وَسُرِّ لَمَّا تَبَسَّلَتْ وَسُرْبِلْتُ أَكْفَانِي وَوُسِّدْتُ سَاعِدِي (٣)

<sup>(</sup>۱) هو لروّبة ديوانه ١٢٦ «شل الأجير» وكذلك الأساس ١٠٣/١ وفي اللّنان كالأصل «مثل» وصححت بهامشه وبهامش المطبوع من التاج «قوله الأجير إلخ قال في التكملة متعقبا الصحاح: وهو تصحيف والرواية شل الأجير ويروى: شد بالدال ، والشل الطرد ، والرجز لروّبة » .

<sup>(</sup>۱) ضبطت فی القاموس بفتح الميم وفی اللسان بكسرها وفی إحدی نسخ القاموس ﴿ الْمُسَـــُلاَّک ﴾

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١٠٤ واللسان.

 <sup>(</sup>۳) شرح أشعار الهذليين ١٩٤ واللسان ومادة (بسل)
 ومادة (وسد)

وقد اسْتَعْمَلَهَا أُمَيَّةُ بِنُ أَبِي عَائِذِ اللهُذَلِيُّ فِي السَّيْرِ فَقَالَ يَصِفُ حِمَارًا: الهُذَلِيُّ فِي السَّيْرِ فَقَالَ يَصِفُ حِمَارًا: إِذَا مَا انْتَحَيْنَ ذَنُوبِ الحِضَالَ الْحَضَالَ الْمَا انْتَحَيْنَ ذَنُوبِ الحِضَالَ الْمَا انْتَحَيْنَ ذَنُوبِ الحِضَالَ الْمَا انْتَحَيْنَ ذَنُوبِ الحِضَالَ الْمَا انْتَحَيْنَ ذَنُوبِ الحِضَالَ الْمَا انْتَحَيْنَ أَنْ اللهِ اللهِ المَا انْتَحَيْنَ أَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

رِ جَاشَ خَسِيفٌ فَرِيغُ السِّجَالِ (۱)
يقول: إذا جَاءَ هَذَا الحِمَارُبِذُنُوبِ
مِنْ عَدْوٍ جَاءَتِ الأَثُنُ بِخَسِيفٍ، وقُ
التهذيب: والذَّنُوبُ في كَلام العَرَبِ
على وُجُوهٍ ، مِنْ ذلك قولُه تعالَى على وُجُوهٍ ، مِنْ ذلك قولُه تعالَى ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ ﴾ (۲) وقال الفراءُ: الذَّنُوبُ فَي كَلام العَرَبِ: الدَّلُو العَظِيمَةُ ، فَي كَلام العَربِ : الدَّلُو العَظِيمَةُ ، وللسَّرَ العربَ تَذَهبُ بِه إلى النَّصِيبِ وللسَّرَ العربَ تَذَهبُ بِه إلى النَّصِيبِ والحَظِّ ، وبذلك فَسَرَ الآيةَ ، أَي حَظَّا والحَظِّ ، وبذلك فَسَرَ الآية ، أَي حَظًا مِنَ العَذَابِ كَمَا نَزَلَ بالذين من قبلهم وأنشد :

لَهَا ذَنُ وبُ ولَكُمْ ذَنُ وبُ وبُ فَلَا فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلَكُمْ قَلِيسِبُ (٣) فَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلَكُمْ قَلِيسِبُ (٣) (و) من المجاز قولُهُم: ضَرَبَهُ على ذَنُوبِ مَتْنِه ، الذَّنُوبُ (:لَحْمُ المَتْنِ وأَسْفَلُه ، وقِيلَ: هُوَ أُمُنْقَطَعُ المَتْنِ وأَسْفَلُه ،

(أَو) الذَّنُوبُ ( الْأَلْيَةُ والمَآكِمُ ) قال الأَعْشَى :

وَارْتَجَ مِنْهَا ذَنُوبُ المَثْنِ وَالكَفَلُ (١) (والذَّنُوبَانِ : المَثْنَانِ) مِن هُنَا وَهُنَا . (و) الذِّنَابُ بالكَسْرِ (كَكَتَابِ : خُيْطٌ يُشَدُّ به ذَنَبُ البَعِيرِ إِلَى حَقَبِهِ لِئَلاَ يَخْطِرَ بِذَنَبِهِ فَيُلَطِّخَ) تَوْبَ لِئَلاَ يَخْطِرَ بِذَنَبِهِ فَيُلَطِّخَ) تَوْبَ (رَاكبه)، نقله الصاغاني .

وذَّنَبُ كُلِّ شَيْءٍ: آخِرُهُ. وجَمْعُه ذِنَابٌ (و) الذِّنابُ (مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: عَقِبُهُ وَمُؤَخَّرُهُ) قال:

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ٤٠٥ واللسان .

<sup>(</sup>٢) حورة الذاريات الآية ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) اللسان والحمهرة ١ /٣٥٣ .

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ٥٥ واللمان وصدره .
 إذا تُعالجُ قِرْنــًا ساعةً فترَتْ

<sup>(</sup>٢) هو للنابغة الدّبياني ديوانسه د٧ المتفهدة العثّانيسة والشاهد في اللسان ومادة (جبب) وفي المطبوع من التاج «بذناب عيس »

بالكسْ عن ثعلب أَكْثَرُ من ذَنَبَتِه ( :أَوَاخِرُهُ)، وفي بعضُ النسخ: آخِرُهُ، وفي النَّهِي وفي الذي يَنْتهي

إليه سَيْلُه، وقال أبوعبيد: الذَّنَابَةَ بِالضَّمِّ: ذَنَبُ الوَادِي وغَيْرِه، وأَذْنَابُ التَّلاَعِ: مَآخِيرُهَا، وكان ذلك على

ذَنَبِ الدَّهْرِ، أَى في آخِرِهِ، وجَمْعُ ذُنَاتَ الكَادِمِ: ذَنَاهُ مُ

ذُنَابَةِ الوَادِى: ذَنَائِبُ .

(والذُّنَابَةُ بِالضَّمِّ: التَّابِعُ ، كَالدُّانِبِ) وقد تقدَّم ، (و) الذُّنَابَةُ (مِنَ النَّعْلِ: أَنْفُها) .

ومن المجاز: ذِنَابَة العَيْنِ وذِنَابُهَا بكَسْرِهِمَا وذَنَابُهَا: مُؤَخَّرُهَا .

(و) الذِّنَابَةُ (بالسَكَسْرِ ، مِنَ الطَّرِيقِ: وَجُهُهُ) حكاه ابن الأَّعْرابِيّ ، وقال أَبُو الجَرَّاحِ لِرَجُلِ: إِنَّكَ لَمْ تُرْشَدُذِنَا بَةَ الطَّرِيقِ ، يَعْنِى وَجْهَهُ .

وَفَى الحديث «مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ » يَعْنِى عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ » يَعْنِى عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ ، وَأَصْل [الذُّنَابِيَ مَنْبتُ ذُنَبِ الطَائر] (١).

(و) الذِّنَابَةُ (: القَرَابَةُ والرَّحِمُ: (وذُنَابَةُ العِيصِ) بالضَّمِّ (:ع). وذَنَبُ البُسْرَةِ وغَيْرِهَا من التَّمْرِ: مُؤَخَّرُهَا.

(و) من المجاز (ذَنَّبَتِ البُسْرَةُ تَذْنِيباً) فهى مُذَنِّبَةٌ (وَكَّتَتْ مِنْ) قِبَلِ (ذَنَبِهَا) قال الأصمعيّ : إِذَا بَدَتْ نُكَتُ مِنَ الإِرْطَابِ فِي البُسْرِ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهَا قِيلً : ذَنَّبَ (وهو) أَي البُسْرُ مُذَنِّبِهَا قِيلَ : ذَنَّبَ (وهو) أَي البُسْرُ مُذَنِّبِهَا قِيلَ : ذَنَّبَ (وهو) أَي البُسْرُ مُذَنِّبِهَا قِيلَ : ذَنَّبَ (وهو) أَي

و(تَذْنُوبٌ) بالفَتْحِ وتاؤه زائدةً وفي لسان العرب: التَّذْنُوبُ: البُسْرُ الذي قد بَدَا فيه الإِرْطَابُ من قبل ذَنبِهِ ، (ويُضَمُّ) ، وهسنه نَقَلَها الصاغاني عن الفراءِ ، وحينئذ يحتملُ دَعْوَى أَصَالَتِهَا ، وقال الأصمعيّ : والرُّطَبُ: التَّذْنُوبُ (وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ) أي تَذْنُوبَةُ قال :

فَعَلِّقِ النَّوْطَ أَبَا مَخْبِوبِ إِنَّ الغَضَى لَيْسَ بِذِى تَذْنُوبِ (١) وعن الفراء: جَاءَنَا بِأَذْنُوبٍ ، وهي

<sup>(</sup>۱) في مطبوع التاج «واصل والذنابة القرابة» والتصويب من اللسان والهاية

<sup>(</sup>١) اللسان والجمهرة ١/٣٥٢

لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ، والتَّمِيمِيُّ يقسولُ: تَذْنُوبُ ، وهي تَذْنُوبَةً ، وفي الحديث «كَانَ يَكْرَه المُذَنِّبَ مِنَ البُسْرِمَخَافَةَ أَن يَكُونَا شَيْئِنِ فيكونَ خَلِيطاً » وفي حديث أَنس «كَانَ لاَيَقْطَعُ التَّذْنُوبَ (١) مِنَ البُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَضِخَه » (٢) وفي حديث ابن المُسَيِّبِ «كَانَ لاَ يَفْتَضِخَه » (٢) وفي حديث ابن المُسَيِّبِ «كَانَ لاَ يَرى وفي بالتَّذْنُوبِ أَنْ يُفْتَضِخَ بَأْساً » ، ومِن بالتَّذْنُوبِ أَنْ يُفْتَضَخَ بَأْساً » ، ومِن المُجَسَازِ : ذَنَّبْت كَلاَمَهُ تَعَلَّقْت بأَشاً » ، ومِن بأَذْنَابِهِ وأَطْرَافِهِ .

(والمِذْنَبُ كَمِنْبَرٍ) والمِذْنَبَ فَ وَضَبَطَهُ فَى الأَسَاسَ كَمَقْعَد (٣) وضَبَطَهُ فَى الأَسَاسَ كَمَقْعَد (٣) (:المِغْرَفَةُ) لِأَنَّ لَهَا ذَنَباً أَوْشِبُهَ الذَّنَبِ والجَمْعُ مَذَانِبُ، قال أَبو ذُوْيَبِ الهذلَّ وسُودٌ مِنَ الصَّيْدَانِ فِيهَا مَذَانِبُ الذَّ

ضَارِ إِذَا لَمْ نَسْتَفِدْهَا نُعَارُهَا (أَ) الصَّيْدَانُ: القُدُورُ التي تُعْمَلُ مِنَ الحِجَارَةِ ، ويُرْوَى «مَذَانِبٌ \* نُضَارٌ » ،

والنُّضَارُ بالضَّمِّ : شَجَرُ الأَثْلِ ، وبالكسر النُّذليَّين . النَّمَارُ النُّذليَّين .

(و) المذْنَبُ (:مَسـيلُ) مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ ، ويقــال لِمَسِيلِ مَا بَيْنَ التُّلْعَتَيْنِ: ذَنَبُ التَّلْعَةِ. وفي حديث حُذَيْنَةَ «حَتَّى يَركَبَهَا اللهُ بالمَلائكَة فلا يَمْنَع ذَنَبَ تَلْعَمة "(١) أو هُـوَ مَسِيلُ (المَاءِ إِلَى الأَرْضَ، و) المذْنَبُ ( مَسيلٌ في الحَضيض) لَيْسَ بخَــدُّ واسِع ، وأَذْنَابُ الأَوْدِيَة ومَذَانبُهَا: أَسَافِلُهَا ، وفي الصـحاح : المذْنَبُ : مَسِيلُ (٢) مَاءِ في الحَضِيضِ والتَّلْعَةِ في السُّنَد (و) المذْنَبُ ( :الجَدْوَلُ) وقال أَبُو حَنْيُفَةً : كَهَيْئَة الجَدْوَل ( يَسيلُ عَن الرَّوْضَةِ بِمَائِهَا (٢) إلى غَيْرِهَا ) فَيُفَرَّقُ مَاوُّهَا فِيهَا ، والتي يَسِيلُ عليها الماءُ: مذْنُبٌ أَيْضاً ، قال امرؤ القيس: وقَدْ أَغْتَدِي والطَّيْرُ فِي وُكُنَـاتِهَا

وَمَاءُ النَّدَى يَجْرِى عَلَى كُلِّ مِذْنَبِ (١)

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع «يقطع الذنوب» والتصويب من اللمان والنهاية .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع «يفتضحه» والتصويب نما سبق قبله
 وكذلك جاءت كلمة «أن يفتضح » الآتية بعد .

<sup>(</sup>٣) الضبط في الأساس المطبوع ضبط قلم المريد ُنَب

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين ٧٨ واللسان والصحاّح والجمهرة ٢٥٣/١

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « وليمنع ذنب تلعة » والتصويب من اللسان والنهاية وفيها بعد الحديث « وصفه بالذل والضعف وقلة المنبعية والخيسية » وأثير إلى تصويب

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع: مسيل ما في الحضيض. والتصويب عــن
 الصحاح وفي اللسان عنه «مسيل الماء».

<sup>(</sup>٣) في اللسآن «عن الروضة ماؤها إلى غيرها » .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٤٦ واللسان .

وكُلُّهُ قَرِيبٌ بَعْضُهُ مِن بَعْضُ ، وفى حديث ظَبْيَانَ «وذَنَبُوا خِشَانَهُ » أَى جَعَلُوا له مَذَانِبَ ومَجَارِى ، والخِشانُ (١) ما خَشُ سَنَ من الأَرْضِ . ما خَشُ والكَسْرِ ، و) المَذْنَابَةِ والذِّنَابَةِ بالضَّمِّ والكَسْرِ ، و) المَذْنَبُ (:الذَّنَابَةِ بالضَّمِّ والكَسْرِ ، و) المَذْنَبُ (:الذَّنَبُ الطَّوِيلُ) ، عن ابن الأَعْرَابي .

ومُذَيْنِبُ كَأْحَيْمِ وَادِ بِالْمَلْوِ، يَتَنَافَسُ أَهْلُ بِالْمَدِينَةِ يَسِيلُ بِالْمَطْوِ، يَتَنَافَسُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بِسَيْلِهِ كَمَا يَتَنَافَسُونَ بِسَيْلِ مَهْزُورٍ، كذا قاله ابن الأَثِير، ونقله في لسأن العرب، واستدركه شيخنا.

(والذَّنَبَانُ مُحَرَّكَةً) نَبْتُ مَعْرُوف، وبَعْضُ العَرَب يُسَمِّيهِ «ذَنَبَ الثَّعْلَبِ» وبَعْضُ العَرَب يُسَمِّيهِ «ذَنَبَ الثَّعْلَبِ» وقيل: الذَّنبَانُ بالتَّحْرِيكِ نِبْتَةٌ ذَاتُ أَفْنَانَ طَوَالَ غُبْرِ (٢) الوَرَقِ ، وتَنبُتُ أَفْنَانَ طَوَالَ غُبْرِ (٢) الوَرَقِ ، وتَنبُتُ فَى السَّهْلِ على الأَرْضِ لا تَرْتَفِعُ ، في السَّهْلِ على الأَرْضِ لا تَرْتَفِعُ ، تُحْمَدُ في المَرْعَى ، ولا تَنْبُتُ إلا في عام تُحْمَدُ في المَرْعَى ، ولا تَنْبُتُ إلا في عام

(۲) اللسان والتاج ومادة (قفع) وفيها نسب لعكاشة السعدى
 وانظر المواد (عقب) (ضبع) و (قشع) .
 (۳) فى اللسان «عشبة لها سنبل» .

(١) في اللسان «نحو نصف القامة » :

أَبُو مُحَمَّد الحَذْلَمِيُّ :

خَصِيب، وقال أبو حنيفة: الذَّنَبَانُ: (عُشْبٌ) لَهُ جَزَرَةٌ لا تُؤْكُلُ، وقُضْبَانُ مُثْمِرَةٌ مِن أَسْفَلِهَا إِلَى أَعْسلاَهَا، وله مُثْمِرَةٌ مِن أَسْفَلِهَا إِلَى أَعْسلاَهَا، وله وَرَقٌ مِثلُ وَرَقِ الطَّرْخُونِ، وهو نَاجع في السَّائِمةِ، وله نُويْرَةٌ غَبْرَاءُ تَجْرُسُهَا النَّحْلُ، وتَسْمُونَحْوَ القَامَةِ (١) تُشْبِعُ التَّنْتَانِ منه بَعِيرًا، قال الراجز:

حَوَّزَهَا من عَقِب إِلَى ضَبُعْ فَى ذَنبَانٍ وَيَبِيس مُنْقَفِعْ فَى ذَنبَانٍ وَيَبِيس مُنْقَفِعْ وَقَى رُفُوضِ كَلاٍ غَيْرِ قَشِعْ (٢). (أَوْ نَبْتُ) (٣) له سُنْبُلُ في أَطْرَافِ مِ (كَالذَّرَةِ) وقُضُبُ وَوَرَقٌ ، ومَنْبِتُه بكلُّ مكانٍ ما خَلاَ حُرَّ الرَّمْلِ ، وهُوَ يَنْبُتُ مكانٍ ما خَلاَ حُرَّ الرَّمْلِ ، وهُوَ يَنْبُتُ على سَاقٍ وسَاقَيْنِ ، (وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ)قال على سَاقٍ وسَاقَيْنِ ، (وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ)قال

فِي ذَنَبَانِ يَسْتَظِلُّ رَاعِيهُ (أَ) (و) الذَّنَبَانُ ( :ماءُ بالعِيصِ) .

<sup>(</sup>۱) في المطبوع خشبانه .. والخشبان ، والتصويب من اللسان والنهاية وضبط اللسان في (ذنب) ذَ فَبُوا وفي مادة (خشن) ذَ نَبُوا » أما النهابة في مادة (خشن) فضبطت « ذَ نَبُوا » بدون ضبط مع الشدة ، وكله ضبط قلم .

<sup>(</sup>۱) ق السان. (۱) الاسان.

<sup>111</sup> 

وهي (حَبَّةُ تَكُونُ فِي البُّرِّ تُنَقَّى مِنْهُ) (١) عن أَبِي حنيفة . حتَّى تَسْقُطَ .

(والذِّنَابَةُ بِالكَسْرِ ،والذَّنائبُ ،والذُّنَابَةُ ، بِالضَّمِّ ) والذَّانِبُ والذَّنُوبُ ، والذِّنَابُ الضَّمِّ ) والذَّانِبُ والذَّنُوبُ ، الذَّنَائِبُ مُواضِعُ ) قال ابن بَرِّيّ : الذَّنَائِبُ موضحعُ بِنَجْد ، هو عَلَى يَسَارِ طرِيقِ موضحعُ بِنَجْد ، هو عَلَى يَسَارِ طرِيقِ مَكَّةَ ، قال مُهَلْهِلُ بِنُ رَبِيعَةَ .

فَلَوْ نُبِشَ الْمَقَابِرُ عَنْ كُلَيْبِ فَتُخْبِرَ بِالذَّنَائِبِ أَىَّ زِيــرِ (٢) وبيت «الصحاح» له أيضاً: فإنْ يَكُ بِالذَّنَائِبِ طَالَ لَيْسلِي فَإِنْ يَكُ بِالذَّنَائِبِ طَالَ لَيْسلِي

وفى كتاب أبي عُبَيْ له عَالُوا: الذَّنَائِبُ عن يَسَارِ فَلْجَةً (١) لِلْمُصْعِدِ الذَّنَائِبُ عن يَسَارِ فَلْجَةً (١) لِلْمُصْعِدِ إلى مَكَّةَ وبه قَبْرُ كُلَيْبٍ وفيها منازل ربيعة ثم منازل بني وائل ، وقال

لبيد، شاهد المذانب:

أَلَمْ تُلْمِمْ عَلَى الدِّمَنِ الخَوالِمِي السَّمْنِ الخَوالِمِي لِسَلْمَى بِالمَنَاقِبِ فَالْقُفُمَالِ (١) وقال عَبِيمُ بِنُ الأَبْرَصِ، شاهد الذنوب:

أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مَلْحُ وِبُ فالقُطَبِيَّ اتُ فالذَّنُ وِبُ (٢) وأمَّا الذِّنَابُ كَكتابِ فهو وَاد لِبَنِي مُرَّةَ بن عَوْف غَزِيرُ المَاءِ كَثِيرُ النَّخُلِ (والذُّنَيْبِيُ كُرُبَيْرِيٍّ) وياءُ النَّسْبَةِ متروكة (٣): ضَرْبُ (مِنَ البُرُودِ) قالَه أَبُو الهَيْثُم وأَنشد:

لَمْ يَبْقَ مِنْ سُنَّةِ الفَارُوقِ نَعْرِفُهُ الْحَلَقُ (٤) إِلاَّ الدُّنَيْبِي وإلاَّ الدِّرَّةُ الخَلَقُ (٤) (و) عن أبي عُبَيْدَة: (فَرش مُذَانِبٌ وقَدْ ذَانَبَتْ)، قال شيخنا: ضَبَطَه الصاغاني بخطِّه بالهمزة ،وغيرُهُ بغيرِها، وهو الظاهرُ : إذا (وقعَ وَلَدُهَا فِي القَحْقُ عَلَيْهُ مَا فَي اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في اللسان: يُنتَقَّى منها

 <sup>(</sup>۲) اللسان والحمهرة ۱/۲۰۳ و مهامش المطبوع قوله فتخبر كذا محطه والذى يذكر فى كتب النحو فيخبر بالياء

<sup>(</sup>٣) السان والصحاح والمقاييس ٢ /٣٦١

<sup>(1)</sup> فى المظبوع « ولحة » والتصويب من معجم البلدان الذنائب .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٢ واللسان ومادة (قفل) .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ه واللسان ومادة (قطب) وفى المطبوع «فالقطينات وبهاش المطبوع قوله فالقطينات كذا بخطه والذى فى التكملة فالقبطبيّات سيًات

<sup>(</sup>٣) ياء النسب متروكة في البيت بعده .

<sup>(؛)</sup> اللسان والتكملة وقال بعده : فترك ياء النسبة .

السِّقْي) وارْتَفَـعَ عَجْبُ اللَّانَبِ (١) وُعِكُوتُه ، والسِّقْىُ بِكُسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ هكذا في النسخ التي بأيدينا، ومثله في لسان العرب، وضبطه شيخنا بكسر العين المهملة ، قال : وهو جلَّاة فيها ماءُ أَصْفَرُ، (و) في حديث على كرَّم اللَّهُ وجهه (ضَرَبَ) يَعْسُوبُ الدِّين بِنَنَيه ، أي سارَ في الأرْض ذاهباً بِأَتْبَاعُهِ، ويقال أيضاً: ضَرَبُ (فلانُ بِذَنِّبِهِ: أَقَامَ وثُبَتَ)، ومن المجاز: أَقَامَ بِأَرْضِنَا وغَرَزَ ذَنَبَهُ ، أَى لاَيبُرَح ، وأَصْلُه في الجَرَاد، (و) العربُ تقولُ: (رَكبَ) فلانُّ (ذَنَبَ الرِّيحِ)، إذا (سَبَقَ فَلَمْ يُدْرَك) ، مَبْنيًا للمَجْهُول، وهو مجاز (و) من المجاز أيضًا: يَقُ وَلُونَ (رَكبَ ذَنَبَ البَعير ) إِذَا (رَضِيَ بِحَظِّ نَاقِصِ) مَبْخُوس (٢) ومن المجاز أيضاً: ولَّى الخَمْسينُ ذَنَباً: جَاوَزَهَا، وأَرْبَى (٣) عَلَى الخَمْسينَ وَوَلَّتُهُ ذَنَّبَهَا ، قال ابن الأُعْرَابِيِّ :قلتُ

للكلابي : كُمْ أَتَى عَلَيْكَ : فقال :قَدْ حكايةُ ابنِ الأَعْرَابيّ، والأُول حكايةُ يعقوبَ ، وبَيْنِي وبَيْنَهُ ذَنَبُ الضَّبِّ ، إِذَا تَعَارَضَا ، واسْتَرْخَى ذَنَبُ الشَّيخِ : فَتَرَ شَيْبُه ، وكلُّ ذلك مجاز .

( واسْتَذْنَبِ الأَمْرُ : ) تُمَّ و ( اسْتَتَبُّ ) . (والذَّنَبَةُ مُحَرَّكَةً: مَاءُ بَيْنَ إِمَّرَةَ) بكسرِ الهمزةِ وتشديدِ الميمِ (وأضَاخَ) كان لِغَنِيُّ ثم صار لتَمِيم ِ .

(وذَنَبُ الحُلَيْف: مَاءٌ لِبَنِي عُقَيْل) ابنِ كعبٍ .

وذَنَبُ التُّمْسَاحِ مِنْ قُرَى البَهْنَسَا. (و) من المجاز (تَذَنَّبَ الطَّريقَ: أَخَذَهُ) كَأَنَّه أَخَذَ 'ذِنَابَتَه ، أَوجَاءَه من ذَنَبِهِ ، (و) من المجاز : تَذَنَّبَ (المُعْتَمُّ ذَنَبَ عِمَامَته) وذلكَ إذا أَفْضَلَ منها شَيْئًا فَأَرْخَاهُ كَالذَّنَبِ.

وتَذَنَّبَ عَلَى فُلاَن : تَجَنَّى وَتَجَرَّمَ ، كذا في الأساس.

(والمُذَانِبُ مِنَ الإِبِلِ) كالمُسْتَذْنِبِ ( :الذي يكونُ في آخِرِ الإبلِ ) وقال

<sup>(</sup>١) في اللسان »عجبُ الذنب وعَلَيْ به فلم

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع «منحوس» والتصويب من الأساس .

<sup>(</sup>٣) في الأساس : وأرمى على الحمسين .

الجَوْهَرِى : عِنْدَ أَذْنَابِ (١) الإِبلِ. (و) المُذَنِّبُ (كَمُحَدِّثُ :)الظَّبُ ، و( : التي تَجِدُ مِنَ الطَّلْقِ شِدَّةً فُتمَدِّدُ ذَنَبَهَا ) .

فى لسان العرب: التَّذْنِيبُ لِلضَّبِّ (٢) والفَرَاشِ ونحــو ذلك إذا أَرَادَتِ التَّعَاظُلُ والسِّفَادَ، قال الشاعر:

مِثْلَ الضِّبَابِ إِذَا هَمَّتْ بِتَذْنِيبِ (٣) وَذَنَّبَ الْجَرَادُ وَالْفَرَاشُ وَالضِّبَابُ وَذَنَّبَ الْجَرَادُ وَالْفَرَاشُ وَالضِّبَابُ إِذَا أَرَادَتِ التَّعَاظُلَ والبَيْضَ فَغَرَزَتْ أَذْنَابَهَا، وَذَنَّبَ الضَّبُّ: أَخْرَجَ ذَنَبَهُ مِنْ أَدْنَى الْجُحْرِ، وَرَأْسُه فى دَاخِلِه، مِنْ أَدْنَى الْجُحْرِ، وَرَأْسُه فى دَاخِلِه، وَذَلْكُ فى الْجَرِّ، قال أبو منصور إِنَّمَا يقال للضَّبِ مُذَنِّبُ إِذَا ضَرَبَ بِذَنَبِهِ مِقَالُ للضَّبِ مُذَنِّبُ إِذَا ضَرَبَ بِذَنبِهِ مَنْ مُحْتَرِشٍ أَوْ حَيَّةٍ، وقَدْ مَنْ مُحْتَرِشٍ أَوْ حَيَّةٍ، وقَدْ ذَلْكَ.

وَضَبُّ أَذْنَبُ: طَوِيلُ الذَّنَبِ، وفي الأَسَاس: وذَنَّبَهُ الحَارِشُ: قَبَضَ عَلَى

ذَنَبِهِ ، ومن أَمثالهم « مَنْ لَكَ بِذِنَابِ لَوْ (١) » قال الشاعر .

فَمَـــنْ يَهْدِى أَخَا لِذِنَابِ لَـوً فَأَرْشُـــوَهُ فَإِنَّ اللهَ جَـارُ (٢)

واستشهد عليه شيخُنا بقول الشاعر: تَعَسلَقْتُ مِنْ أَذْنَابِ لَوِّ بِلَيْنَنِي وَلَيْتُ كَلُوِّ خَيْبَسَةٌ لَيْسَ يَنْفَعُ وَلَيْتُ كَلُوِّ خَيْبَسَةٌ لَيْسَ يَنْفَعُ وَلَيْتُ كَلُوِّ خَيْبَسَةٌ لَيْسَ يَنْفَعُ وَمَن المجساز: اتَّبَعَ ذَنَبَ الأَمْرِ: تَلَهَّفَ عَلَى أَمْرٍ مَضَى .

ومما في الصحاح نقلاً عن الفراء: الذُّنَابَى: شِبْهُ المُخَاطِ يَقَعُ مِنْ أُنُوفِ الإِبِلِ، وقال شيخُنَا: ولعل المصنف اعتمد ما ذكره ابن بَرِّي في رَده وعدم قبُ وله: فإنه قال: هكذا في الأصل بخط الجوهري، وهمو تصحيف، والصحيح الذُّنائي بالنون، وهمكذا في قرَأْناه (٣) على شيخنا أبي أسامَة جُنَادَة بن محمد الأُردي، مأخوذ من الذَّنين ، وهو

<sup>(</sup>١) في المطبوع « عنه أذناب <sub>#</sub> والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في اللسان « الضّباب »

 <sup>(</sup>٣) اللمان وق التكملة نسبة لخداش بن زهير ورواه كاملا
 تَفْسُون مين تحت أثواب لها عَتَبُ ه فَسُسُو الضَّباب. . .

<sup>(</sup>۱) ضبطت «او » في اللسان بسكونها . وفي الكلام على «الو» آخر اللسان ٢٠ ص ٢٥٨ قال الفراء فيما روى عنه سلمة تكون لو ساكنة الواو إذا جملتها أداة ، فإذا أخرجتها إلى الأسماء شددت واوها وأعربتها .

<sup>(</sup>٢) السان.

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « قرأه » والتصويب من اللمان .

الذي يَسيلُ من أَنْف (١) الإنْسُان، والمعْزَى . فكانَ حَقُّهُ أَن يَذْكُرَه وَلِمَعَقَّبُهُ تبعاً لابن بَرِّيّ لأَنه يتبعه في غُالب تعقُّبَاته، أو يذكُرَه ويُبْقيَه اقْتِهُ ـاءً لأَثْرَ الجوهريّ ، لأَنه صحَّ عنده ، أمَّا تركُهمعوجوده في الصحاح، وخصوصاً مع البَحْث فإنه بمَعْزل فيه عن التحقيق انتهى، قُلْتُ: ومثْلُه في المُلْزُهر للسيوطيُّ ، والذي في لســـان العرب ما نصُّه: ورأيت في نسخ متعدَّدة من الصحاح حواشي منها ما هو بخطّ الحافظ الصَّلاَح المُحَدِّث رحمه الله ما صُورته: حاشية من خط الشيخ أبي سَهْلِ الهَرَويِّ قال: هـكَذَا في الأَصل بخطُّ الجوهَريُّ ، قال: وهو تَصْلِّحيفٌ ، والصوابُ : الذُّناكَ لَى (٢) : شبه المُخَاطِ يَقَع من أُنُوف الابِل بِنُونين بينهما ألف، قال: وهكذا قَرَأْنَاه على شيخنا أَبِي أَسَامة َ جُنَادَةَ بنِ محمد الأُزْدِيِّ . وهو مأخودٌ مِنَ الدُّنين، ثم قال صاحبُ الحاشية: وَهذَا قد صَحَّفَه الفرَّاءُ أَيضاً } وقد

ذكر ذلك فيما رَدَّ عليه من تَصْحيفه، وهذا ممّا فات الشيخ ابنَ بَرِّيًّ وَلم يذكره في أماليه، انتهى.

ويقالُ: اسْتَذْنَبَ فلاناً إِذَا تَحَنَّاهُ، وقال ابن الأَعْرَابيّ: المِذْنَبُ كَمِنْبَرٍ: الذَّنَـبُ الطَّويلُ.

والذُّنَابَةُ بالضَّمِّ: مَوْضِعُ باليَمَنِ، نقله الصاغاني هكذا، وقد تَقَدَّم في المهملة أيضا، والذُّنَابَةُ أيضاً: موضع بالبَطَائِ - ح

### [ذ و ب] \*

(ذَابَ) يَ لَوْبُ (ذَوْباً وَذَوَبَاناً، مُحَرَّكَةً : ضِدُّ) وفي «لسان العرب» : نَقْيضُ (جَمَدَ) ومن المجاز: ذَابَ دَمْعُ مَهُ ، وله دُمُوعٌ ذَوَائِبُ ، ونَحْنُ لاَ نَجْمُدُ في الحَقِّ وَلاَ نَذُوبُ في البَاطِلِ ، وَنَحْنُ وَهَذَا الْكَلاَمُ في الحَقِّ وَلاَ نَذُوبُ في الرُّوحِ ، كذا في الأساس .

(وأَذَابَهُ غَيْرُه) وأَذْيَبَـهُ (وذُوَّبَه) وأَذْيَبَـهُ (وذُوَّبَه) وأَذْابَهُ الهَمُّ والغَمُّ .

وذَابَتْ حَدَقَتُهُ: هُمَعَتْ، وذَابَ

<sup>(</sup>١) في النبان « من فم الإنبان » .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع « الزنابي » والتصويب من اللــان .

<sup>(</sup>١) كلمة « فيه » ليست في الأساس المطبوع .

جسْمُهُ: هُزلَ، يُقَالُ: ثَابَ (١) بَعْدَ مَا ذَابَ، وكُلُّ ذلك مجـازٌ (و) من المجاز أيضاً: ذَابَت ( الشَّمْسُ: اشْتَدُّ حَرُّهَا) قال ذو الرمة: إِذَا ذَابَت الشَّمْسُ اتَّقَى صَقَرَاتهَا بأَفْنَان مَرْبُوعِ الصَّرِيمَةِ مُعْبِل (٢) ( و ) ذَاب ، إِذَا سَالَ ، قَالِ الراجز : وَذَابَلشَّمْسِلُعَابٌ فَنَزَلْ \* (٣) ويقال : ذَابَتْ حَدَقَةُ فُلاَن ، إذَا سَالَتْ ، وذَابَ ، إِذَا (دَامَ) ، وفَى لسان العــرب: قَامَ (عَلَى أَكُل) الذُّوب، وهو ( العَسَل ، و ) ذَابَ الرَّجُلُ ، إِذَا (حَمُقَ بَعْدَ عَقْلِ) وظَهَرَ فيه ذَوْبَةً أَى حَمْقَةٌ (و) يقال في المثل: « مَايَدْري أَيُخْثرُ أَمْ يُذيبُ » وذلك عنـــدَ شدَّةِ الأَمْرِ ، قال بِشْرُ بنُ أَبِي خَازِمِ : وكُنْتُمْ كَذَات القدر لَمْ تَدْر إِذْ غَلَتْ أَتُنْزِلُهَا مَذْمُومَةً أَمْ تُذيبُهَا (4) أَى لا تَدْرى أَتَنْرُكُهَا خَاثرًا (٥)

أَمْ تُذيبُهَا ، وذلك إِذَا خَافَتْ (١) أَنْ يَفْسُدَ الإِذْوَابُ ، وسيانتي مَعْنَسي الإِذْوَابِ وقيلَ: هو من قولهم: ذَابَ لى ( عَلَيْه حَقُّ (١) : وَجَبَ) وَثَبَتَ ، وذَابَ. عَلَيْهِ منَ الأَمْرِ كَذَا ذَوْباً : وَجَبَ ، كَمَا قالُوا: جَمَدَ وَبَرَد ، وقال الأصمعيُّ : هُوَ مِنْ ذَابَ : نَقيضُ جَمَدَ ، وأُصلُ المَثْلِ في الزُّبْدِ، وفي حديث عَبْدِ اللهِ « فَيَفْرَ حُ المَرْ ءُ أَنْ يَذُوبَ لَهُ الحَقُّ » أَى يَجِبَ ، وهو مجـازٌ (و) قال أَبُو الهَيْثُمِ: يُذِيبُهَا: يُبْقِيهَا ، من قولك: مَا ذَابَ في يَدى شيء ، أي مَا بَقَى ، وقال غيرُه يُذيبُهَا :يُنْهبُهَا ، وذَابَ عَلَيْهِ المَالُ أَى حَصَــلَ، و ( مَا ذَابَ في يَدى منه خَيْرٌ ) أَي (مَا حَصَلَ، واسْتَذَبْتُهُ: طَلَبْتُ منه الذُّوْبَ) عَلَى عَامَّة ما يَدُلُّ عليه هذا البنَاءُ، ومن المجاز: هَاجِرَةُ (٣) ذَوَّابَةٌ:

<sup>(1)</sup> فى المطبوع  $\alpha$  تاب  $\alpha$  والمثبت من الأساس .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه 
 ه و اللسان و الصحاح و المقاییس ۲ / ۳۹٤ / ۳۹٤ .

<sup>(</sup>٣) اللان .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦ واللسان والصحاح وكتب فى المطبوع من التاج « بشر بن أبى حازم» وبهامش المطبوع قوله وكنم أنشده الجوهرى: فكانوا

<sup>(</sup>ه) في اللَّسان « خائرة » وهي تناسب « القدر » .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « خاف » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس « حق كذا »

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع «هنا جرة» والتصويب مناقسان والبيت
 الآتى .

شُديدَةُ الحَرِّ قالَ الشاعر:

وظَلْمَاءَ منْ جَرَّى نَوَارِ سَرَيْتُهَا وهاجرَة ذَوَّابَــة لاَ أَقيلُهَا (١) (والذَّوْبُ: العَسَلُ) عَامَّةً ، (أُو) هِو (ما في أَبْيَات النَّحْل) من العَسَل خاصَّةً (أو ما خَلَصَ (٢) مِنْ شَمْعِه ) ومُومِهِ قال المُسَيَّبُ بن عَلَس : شرْكاً بِمَاءِ الذَّوْبِ يَجْمَعُـــهُ فِي طَوْدِ أَيْمَنَ مِنْ قُدرَى قَسْرِ (٣) (والمذْوَبُ بالكَسْرِ: مَا يُذَابُ فيه) والذَّوْبُ: مَا ذَوَّبْتَ منه ، (و) المذْوَبَةُ (بهَاءِ: المغْرَفَةُ) عن اللَّحْيانيّ (والإذْوَابُ والإِذْوَابَةُ ، بكَسْرهُمَا: الزُّبْدُ يُذَابُ في البُرْمَة للسَّمْنِ، فلل يَزَالُ ذلك اسْمَه حتَّى يُحْقَنَ في سقاءٍ) ، وقال أَبُو زيد: الزَّبْدُ حينَ يَحْصُلُف

البُرْمَةَ فَيُطْبَخُ فَهُو الإِذْوَابَةُ ، فَإِنْ خُلِطَ (٤)

(١) اللسان والأساس ١/٥٠٥ وضبطت فيه «نواد»

بدون تنوين أما اللسان فمنونة فيه ، وفي مطبوع التاج
«حرى بواد» والتصويب مما سبق .

اللَّبَنُ بِالزُّبْدِ قِيلَ: ارْتَجَنَ ، وفِ الأَساسِ مِن الدَّوْبِ مِن الدَّوْبِ مِن الدَّوْبِ بِالإِذْوَابَة ، أَى مِنْ عَسَلٍ أَذِيبَ فَخُلِّصَ مِنْ مَسَلٍ أَذِيبَ فَخُلِّصَ مِنْ مَسَلٍ مَنْ هَمْعُهُ .

(و) من المجاز الإذابة : الإِغَارَة ، و (أَذَابُوا عَلَيْهِمْ : أَغَارُوا) وفي حَدِيث قُلِمْ : قُلِمْ : قُلِمْ :

أَذِيبُ اللَّيَالِي أَوْ يُجِيبَ صَدَاكُمَا (١) أَى أَنْتَظِرُ فَهُرُورِ اللَّيَالِي وذَهَابِهَا ، منَ الإِذَابَةِ ، والإِذَابَةُ : النَّهْبَةُ ، المُّ لامَصْدَرٌ ، واستشهد الجوهري هنا ببيت بشر بن أبي خازم :

أَتَتركها مَذْمُومَةً أَمْ تُذِيبُهَا (٢) وشَرَحَه بقوله أَى تُنْهِبُهَا ، وقال فيرُه : تُثْبِتُهَا ، وقد تَقَدَّم (و) أَذَابُوا فيرُه : تُثْبِتُهَا ، وقد تَقَدَّم (و) أَذَابُوا (أَمْرَهُمْ : أَصْلَحُوهُ ) ، وفي الحديث «مَنْ أَسْلَمَ على ذَوْبَة أَوْ مَأْثَرَة فَهِي لَهُ » الذَّوْبَة : بَقِيَّةُ المَال يَسْتَذيبُهَا الرَّجُلُ أَل يَسْتَذيبُهَا الرَّجُلُ أَى يَسْتَذِيبُهَا الرَّجُلُ أَى يَسْتَذيبُهَا الرَّجُلُ أَى يَسْتَذِيبُهَا الرَّجُلُ أَيْ يَسْتَذِيبُهَا الرَّجُلُ أَيْ إِلَى المَالُ الْمَالُ اللهَ اللهَا أَلُولُ أَنْ المَكْرُمَةُ اللهَا إِلَى المَالْ اللهَا الرَّابُلُ اللهَا اللهَا إِلَى اللهَا إِلَى اللهَا إِلَا اللهَا إِلَا اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَا إِلَا اللهَا اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) هذا ضبط القاموس أما اللسان فضبطه « خُلُص »

<sup>(</sup>٣) اللسان ومادة (شرك) ومادة (يمن) قال لمسيبأوغيره وفي مطبوع التاج «شروا بماه ..» والتصويب س اللسان .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوع و فان خلص، و سامته ، قوله فان خلص
 كذا نخطه و لعل الصواب خلط كما يدل عليه معى
 ارتجن .

<sup>(</sup>۱) فى الأغانى ١٩٣/١٥ تحقيق عبد الستار فراج . أقيم على قبر يُكما لست بارحـاً و طوال الليالى. وفى صفعة ١٤ منسوب إلى عيسى بن تدامة الأسدى وانظر معجم البلدان (راوند) فقد نسب أيضالغير هما (٢) تقدم فى المادة وروايته «أتنزلها » .

(والذُّوبَانُ بالضَّمِّ:) الصَّعَالِيكُ ، واللَّوْبَانِ بِالهَمْزِ ، واللصُوصُ ، لُغَةٌ في الذُّوْبَانِ بِالهَمْزِ ، خُفِّفَ فانْقَلَبَتْ واوًا .

والذُّوبَانُ بالضَّمِّ (والذِّيبَانُبالكَسْرِ: بَقِيَّةُ الوَبَرِ أَو الشَّعرِ على عُنُقِ الفَرَسِ أَو البَعِيرِ) ومِشْفَرِهِ، وهما لُغَتَانِ، وعَسَى أَنْ يَكُونَ مُعَاقَبَةً فتدْخُلَ() كُلُّ واحِدَةٍ مِنْهُمَا على صَاحِبَتِهَا.

(و)عنابن السّكِيت (الذَّابُ) بمَعْنَى (النَّابُ) بمَعْنَى (العَيْبِ) مِثْلُ الذَّامِ والذَّيْمِ والذَّانِ . (و) مِنَ المَجَازِ (نَاقَةٌ ذَوُوبُ (٢) كَصَبُورٍ: سَمِينَةٌ) لأَنَّهَا تَجمَع فيها ما يُذَابُ ، زاد الصاغانيّ: وليْسَتْ في غَايَةِ السِّمَنِ .

(و) ذَوَّابُ (٣) (كَشَدَّاد: صَحَابِيٌّ) كَانَ يَمُرُّ بِالنبيِّ صلّى الله عليه وسلم ويُسَلِّمُ عليه، وإسْنَادُه ضَعِيفٌ، أَوْرَدَه النَّسَائيُّ، كذا في المُعْجَم.

ومن المجاز: أَذَابَ حَاجَتَهُ واسْتَذَابَهَا لِمَنْ أَنْضَجَ حَاجَتَهُ وأَتَمَّهَا .

(وذَوَّبَهُ تَذْوِيباً: عَمِلَ لَهُ ذُوَابَةً)

وفى حديث ابن الحنفية «أنّه كَانَ يُنفُوبُ أُمّهُ »أَى يَضْفِرُ ذُوْابَتَهَا (١) ، قال يَضْفِرُ ذُوْابَتَهَا (١) ، قال أبو منصور: (والأَصْلُ) فيه قال أبو منصور: (والأَصْلُ) فيه (الهَمْزُ) لأَنَّ عينَ الذُّوابَةِ هَمْ نَرَةً ، (ولكنَّه جَاءً) وفي بعض النسخ: جَارِ (ولكنَّه جَاءً) وفي بعض النسخ: جَارِ (على غَيْرِ قياسٍ) أي جَاءً غيرَ مهموز ، كما جَاءً الذَّوائِبُ عَلَى خِلاَفِ القِياسِ.

## [ذهب] \*

( ذَهَبَ كَمَنَعَ ) يَذْهَبُ ( ذَهَابِ الْفَتْحِ وَيُكْسَرُ (٢) مَصْدَرُ سَمَاعِيُّ وَذُهُوباً ) بالضم ، قياسِيُّ مُسْتَعْمَلُ ( وَمَذْهَبا ، فهو ذَاهِبُ وذَهُوب ) كَصَبُورِ ( وَمَذْهَبا ، فهو ذَاهِبُ وذَهُوب ) كَصَبُورِ ( :سَارَ أَو :مَرَّ ، و ) ذَهَبَ ( بِهِ :أَزَالَهُ ، كَأَذْهَبَهُ ) غَيْرُهُ ( و ) أَذْهَبَ ( بِه ) كَأَذْهَبَهُ ) غَيْرُهُ ( و ) أَذْهَبَ هِ ( بِه ) قال أَبو إسحاق ، وهو قليل ، فأمًا قال أبو إسحاق ، وهو قليل ، فأمًا قراءة بعضهم ﴿ يكادُ سَنَابَرْقِهِ يُذْهِبُ بَالأَبْصَارِ ﴾ (٣) فنادر ، ومن المجاز : بَالأَبْصَار ﴾ (٣) فنادر ، ومن المجاز : ذَهَبَ في الأَرْض كناية عن الإبداء (١٤) ، كذا الأَرْض كناية عن الإبداء (١٤) ، كذا

 <sup>(</sup>١) ق المطبوع « فيدخل » و المثبت من اللسان .

 <sup>(</sup>٢) فى اللسان والتكملة « ذو وب » أما المثبت ففى القاموس

<sup>(</sup>٣) جاءت في إحدى نسخ القاموس .

 <sup>(</sup>۱) في اللسان و النهاية « ذو اثبها » .

<sup>(</sup>۲) انفرد بقوله  $_{\rm W}$  و يكسر  $_{\rm W}$  فليس فى اللسان و  $_{\rm W}$  الصحاح و  $_{\rm W}$  التكملة .

 <sup>(</sup>٣) ســـورة النور الآية ٣؛ والفراءة «يذهب» بفتح
 الياء والهاء .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوع « الأبد » والتصويب من الأساس .

في الأَسَّاسِ، قال شيخنا : ذَهَبَتُ طائفةٌ منهم السُّهَيْلَيُّ إِلَى أَنَّ التَّعْدَيَةَ بِالبَاءِ تُلْزِمُ المُصَاحَبَةَ ،وبغَيْرِهَا لاتُلْزِمُ ، فإذا قلتَ : ذَهَبَ به فمَعْنَاهُ : صَاحَبَه في الذَّهَابِ ، وإِذَا قلتَ أَذْهَبَه أُو ذُهَّبَه تَذْهيباً فمعناهُ: صَيَّرَه ذاهباً وخده ولم يُصَاحِنهُ ، وبَقي على ذلك أَسْرَاهُ وأَسْرَى بِه وتَعَقَّبُوهُ بنحو ﴿ ذَهَبَ اللَّهُ اللَّهُ بنُورهم ﴾ فإنه (١) لا يُمْكنُ فيلسه المُصَاحَبَةُ ، لاستحَالَتهَا ، وقَالَ ٰ بعضُ أَنْمَةُ اللَّغَةُ وَالصَّرْفُ : إِنْ عُدِّيَ اللَّهُ هَابُ بالبَاءِ فَمَعْنَاهُ الإِذْهَابُ ، أَو بَعَلَى فَمَعْنَاهُ النِّسْيَانُ ، أَو بِعَنْ فالتَّرْكُ ، أَوْ بإِلَى فَالتَّوَجُّه ، وقد أورد أبو العباس تُعلبٌ : ذَهَبَ وأَذْهَبَ في الفصيح ، وأصَحَّحَ التَّفْرِقَةَ ، انتهى ،قلتُ : ويقولونَ : ذَهَب الشَّامُ ، فَعَدُّوه بغير حَرْف ، وإن كان الشأمُ ظَرْفاً مَخْصُوصاً ، شَبَّهُوه بالمكان المُبْهَم .

(و)من المجاز (المَذْهَبُ :المُتَوضَّأُ) لأَنَّه يُذْهَبُ إليه ، وفي الحديث أنالنبيّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ إِذَا أَرَادَ

الغَائِطَ أَبْعَدَ في المَذْهَبِ » وهو مَفْعَلُ مِن الذَّهَابِ ، وعن السكسائي : يقالُ لِمَوْضِعِ الْغَائِطِ : الخَسلاَءُ والمَدْهَبُ والمَرْفَقُ ، والمَرْحَاضُ، وهو لُغَسةُ الحجسازيّين . (و) من المجاز : المَعْتَقَسد الذي يُذهَبِ المَدْهَبُ : (المُعْتَقَسد الذي يُذهَبِ الذي يَذْهَبِ الذي يَذْهَبِ فلانُ لِذَهَبِهِ أَي لِمَذْهَبِ الذي يَذْهَبِ الذي يَذْهَبِ فلانُ لِذَهَبِهِ أَي لِمَذْهَبِهِ الذي يَذْهَبِ فلانُ لِذَهَبِهِ أَي لِمَذْهَبِهِ أَي المَسنَّةُ ، (و) المَسنَدُ مَنْ فَلِنُ المَدْهَبُ وَلَى اللَّعِيانُ مَنْ مَنْ اللَّعِيانُ عَنْ السَّائِيّ : مَا يُسدَرَى لَهُ أَيْنَ اللَّعِيانُ عَنْ السَّائِيّ : مَا يُسدَرَى لَهُ أَيْنَ مَا يُسدَرَى لَهُ أَيْنَ مَا يُسدَرَى لَهُ أَيْنَ مَا يُسدَرَى لَهُ أَيْنَ الْمُذْهَبُ ، وَلاَ يُدْرَى لَهُ مَذْهِبِهِ اللَّعِيانُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّه

(و) المُذْهَبُ (بِضَمِّ المِيمِ) اسْمُ (الـكَعْبَةِ) زِيدَتْ شَرَفاً .

(و) المُذْهَبُ مِنَ الخَيْلِ: مَاعَلَتْ حُمْرَتَهُ صُفْرَةً، والأَنْثَى: مُذْهَبَــةً، وإِنّْمَا خَصَّ (٢) الأَنْثَى بالذِّكْرِ لِأَنَّهَا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧

<sup>(</sup>۱) فی اللسان ۵ مایدری له أین مذهب و لا یدری له مامذهب، رجامش التاج المطبوع «قوله ما یدری کذا بخطه و لعله ما یدری له مذهب و لا یدری آین مذهبه »

<sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع قوله وانما خص الخحق هذه العبارة أن تذكر عند قوله في الحديث الآتي : حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة ، فقد ذكرها ابن الأثير هناك فراجعه »

أَصْفَى لَوْناً وأَرَقُّ بَشَرَةً، ويقال: كُمَيْتُ مُذْهَبُ : للَّذي تَعْلُو حُمْرَتَهُ صُفْرَةً ، فإذا اشْــَتَدَّت حُمْرَتُهُ ولم تَعْلُهُ صُفْرَةٌ فهو المُدَمَّى، والأَنْثَى: مُذْهَبَةٌ ، والمُذْهَبُ ( :فَرَسُ أَبْرَهَـةَبن عُمَيْرٍ) بنِ كُلْثُومٍ (و) أَيضًا فَرَسُ (غَنِيِّ بنِ أَعْصُرَ) أَبِي قَبِيلَةٍ ، (و) المُذْهَبُ: اسمُ (شَيْطَان) يقال: هو من وَلَد إِبْلِيسَ ، يَتَصَـوَّرُ لِلْقُرَّاءِ فَيَفْتِنُهُمْ عِنْدَ (الوُضُوءِ) وغيره، قاله الليثُ ، وقال ابن دُرَيْد : لا أَحْسَــبُه عَرَبِيًّا، وفي الصحاح، وقولُهُمْ : به مُذْهَبٌ يَعْنُونَ الوَسْوَسَةَ في المَـــاءِ وكُثْرِ (١) اسْــتِعْمَاله في الوُضُوءِ، انتهى، قال الأزهرى : وأَهْــلُ بَغْدَادَ يقولون لِلْمُوسَــوسِ من النَّاسِ: المُذْهِبُ ، وعُوَامُّهُمْ يقولون : المُذْهَبُ بفُتـــح الهاءِ ( وكُسْرُ هَائه الصُّوَابُ ) قال شيخُنا: عَرَّفَ الجُزْأَيْنِ لإِفَادَة الحَصْرِ ، يَعْنَى أَنَّ الصَّوَابَ فيه هو السكَسْرُ لا غيرُ (وَوَهِمَ الجَـوْهَرِيُّ)

وأَنْتَ خَبِيرٌ بأَنَّ عبارةَ الجوهرى ليس فيها تَقْبِيدُ فَتْح أُو كَسْ ، بسل هي مُحْتَمِلَةٌ لهما ، اللهم إلا أَنْ يَكُونَ ضَبْطَ قَلَم ، فقد جَزَمَ القُرْطُبِي ضَبْطَ قَلَم ، فقد جَزَمَ القُرْطُبِي ضَبْطَ قَلَم ، فقد جَزَمَ القُرْطُبِي وطَوَائفُ مِن المُحَدِّثِينَ ، ومِمَّنْ أَلَّفَ وطَوَائفُ مِن المُحَدِّثِينَ ، ومِمَّنْ أَلَّفَ فَي الرُّوحَانِيِّينَ أَنه بِالفَتْح ، وأَنْتَ فَي الرُّوحَانِيِّينَ أَنه بِالفَتْح ، وأَنْتَ خَبِيرٌ بأَنَّ هذا وأَمْثَالَ ذلك لا يكونُ وَهَماً ، أَشَارَ له شيخنا .

وأَبُو عَلِيٌّ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بنِ مُحَمَّدِ بنِ المُذْهِبِ: مُحَدِّثٌ ، حَدَّثَ عن أَبِي بَكْرِ القَطِيعِيِّ وغيرِهِ .

(والذَّهَبُ) معروفٌ ، قالَه الجوهريّ وابنُ فارسٍ وابن سيده والزُّبيْ لله والفَيُّوميّ ، ويقال : وهو (التَّبْرُ) قاله عيرُ واحد من أئمة اللغة ، فَصَرِيحه : ترَادُفُهُما ، والذي يَظْهَرُ أَن الذَّهَب : تَرَادُفُهُما ، والذي يَظْهَرُ أَن الذَّهَب : أَعَمّ مِن التَّبْرِ ، فإنَّ التَّبْرَ خَصُّوهُ عا في المَعْدِنِ ، أو بالذي لم يُضْرَب ولم المَعْدِن ، أو بالذي لم يُضْرَب ولم يُصْنَع ، (ويُؤنَّث) فيقال : إنَّ التأنيث لُغَة لَا الحَمْرَاء ، ويقال : إنَّ التأنيث لُغَة مِ الفَّسِ المَعْدِن ، ويقولونُ نَزلَت بِلُعَتِهِم . ووالله في والفَصَّة والفَصَّدة والفَصَّة والمَّة والفَصَّة والفَصَّة والْتَهُ والمَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَالِّذِينَ وَالْمُنْ والمَالِّقُولُ المَنْ المَالِّة والمَنْ المَنْ المَ

<sup>(</sup>۱) فی اللسان «وکثرة استماله » وکلاها صحیح . هذا وبهامش المطبوع : ه قال فی التکملة متعقبا الجوهری والصواب کسر الهاه »

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « هى ذهب» والتصويب من قول القرطبـى الذى سيأتى .

تَصْغِيرُ ذَهَبَة ، على نيَّة القطْعَة منْهَا ،

فصَغَّرَهَا عَلَى لَفْظهَا، (ج أَذْهَابٌ)

كَسَبَبِ وأَسْبَابِ، (وذُهُوبٌ) بالضَّمِّ،

زادَهُ الجوهَريّ (وذُهْبَــانٌ بالضَّمِّ)

كَحَمَلِ وحُمْلاَن، وقد يُجْمَعُ بالكَسْر

أيضاً ، وفي حديث على كرّم اللهوجهه

«لَوْ أَرَادَ اللهُ أَنْ يَفْتَحَ لَهُمْ كُنُـــوزَ

الذِّهْبَان لَفَعَلَ » هو جمع ذَهَب كَبَرَق

وبرْقَان، كلاَهُمَا (عن النَّهَايَة) لابن

الأَثير، والضَّمُّ وحْــدَه عن المصباح

للفَيوميّ ، (وأَذْهَبَــهُ: طَلاَهُ به) أَي

الذَّهَب (كَذَهَّبَهُ) مُشَدَّدًا، والإذْهَابُ

والتَّذْهيبُ واحدٌ ، وهو التَّمْويهُ بالذَّهَب

(فَهُوَ مُذْهَبُ) وكُلُّ مُمَوَّه بِالذَّهَبِفَقَدْ

أُذْهبَ ، والفاعل (١) مُذْهبٌ ، قال لبيد:

أَلنَّاطِقُ المَبْرُوزُ والمَحْتُ ومُ (٢)

(و) شيءٌ ( ذَهيبٌ ) : مُللُهُبُ ،

أَوْ مُذْهَبِ جَدَدٌ على أَلْوَاحه

وَلاَيْنُفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١) والضَّميرُ للذَّهَب فَقَط ، خَصَّهَا بذلك لعْزَّتهَا ، وسَائِرَ العَرَبِ يقولونَ : هُوَ اللَّهُ هَبُ ، قال الأَزهــرى : الذَّهَبُ مُـذَكَّرٌ إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ جَمْعاً لذَهَبَة ، وقيلَ : إِنَّ الضَّمِيرَ رَاجِعٌ إِلَى الفِضَّةِ ، لكُثرتها ، وقيل إلى الـكُنُوزِ ، وجائزٌ أَنْ يكونَ محمولاً على الأَمْوَال ، كما هُو أَمْصَرَّح في التفاسير وحَوَاشيهَا ، وقال القُرطُبيّ : الذَّهَبُ مُؤَنَّتُ ، تقولُ العَرَبُ : الذَّهَبُ الحَمْرَاءُ، وقد يُذَكَّرُ، والتأنيثُأَشْهَرُ. (واحدتُهُ بهاءٍ)، وفي لسان العرب الذُّهَبُ: التُّبْرُ، والقطْعَةُ منه ذَهَبَةً، وعلى هذا يذكَّرُ ويُؤَنَّتُ على مأذُكِر في الجَمْع الذي لا يفارقُه واحدُه إلابالهَاء وفي حديث عَلَيٌّ كرَّمَ الله وجهه « فَبَعَثَ مِنَ اليَمَنِ بِذُهَيْبَةِ » قال ابن الأَثير: وهي تصغيرُ ذَهَبِ وأَدْخَلَ فَيْهَا الهَاءَ لأَن الذَّهَبَ يُؤَنَّتُ ، والمُؤَنَّثُ الثَّلَاثِيُّ إِذَا صُغِّرَ أُلحقَ في تَصْغِيرِهِ الهَاءُ، نحوُ قُوَيسَة وشُمَيْسَةِ ، وقيلَ : هــو

قال أَبُو منصـــور: أَرَاهُ عَلَى تَوَهُّم

<sup>(</sup>۱) عبارة الليان « وأدهب الثيء طلاه بالذهب ، والمُدُ هُبُ الشيء المطلِيّ بالذهب ،

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١٩ واللمان ورواية الديوان . «عملي ألثو احمهن النسماطق »

حَذْفِ الزِّيَادَةِ قال حُمَيْدُ بن ثَوْرِ : مُوشَّحَة الأَقْرَابِ أَمَّا سَرَاتُهَا فَدُهِيسَبُ (١) فَمُلْسٌ وَأَمَّا جِلْدُهَا فَدَهِيسَبُ (١) والمَذَاهِبُ : سُيُورٌ تُمَوَّهُ بالذَّهَبِ ، وقال ابن السكيت في قول قَيْس بن وقال ابن السكيت في قول قَيْس بن الخَطِيم :

أَتَعْرِفُ رَسْماً كَاطِّرَادِ المَذَاهِبِ (٢)
المَذَاهِبُ : جُلُودٌ كَانَتْ تُذْهَبُ ، وَاحِدُهَا مُذْهَبٌ ، تُجْعَلُ فيه خُطُوطٌ مُذْهَبَةٌ فَتَرَى بَعْضَها في إثر بَعْض ، مُذْهَبَةٌ فَتَرَى بَعْضَها في إثر بَعْض ، فَكَأَنَّهَا مُتَتَابِعَةً ، ومنه قول الهُذَلِيِّ : يَنْزِعْنَ جِلْدَ المَرْءِ نَهِ المُذَاهِسِبُ (٣) يَنْزِعْنَ جِلْدَ الفَّيْنِ أَخْلاَقَ المَذَاهِسِبُ (٣) يقول : الضِّبَاعُ يَنْزِعْنَ جلدَ الفَّتِيلِ عَمَا يَنْزِعُ الفَيْنُ جِلْدَ السَّيُوف ، قال : يقول : المَذَاهِبُ : البُرُودُ المُوشَّاةُ ، ويقال : المَذَاهِبُ : البُرُودُ المُوشَّاةُ ، ويقال : يقول : بُرْدٌ مُذْهَبٌ ، (و) يقال : يقول : بُرْدٌ مُذْهَبٌ ، (و) يقال : يَقْبِ لِهُ فَهُو (مُذَهّبٌ ، (و) يقال : وَهُبُّ الشَيْءَ فهُو (مُذَهّبٌ ) إذا طَلَيْتَهُ ذَهْبُ الشَيْءَ فهو (مُذَهّبٌ ) إذا طَلَيْتَهُ ذَهْبُتُ الشَيْءَ فهو (مُذَهّبٌ ) إذا طَلَيْتَه

بالذَّهَبِ. وفي حديث جرير «حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم [يتهلَّل] (١) كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ «قال ابن الأثير: كذا جاء في سنن النَّسائي، وبعض طُرُقِ مُسلم، هو من الشيءِ المُصَّفَّة بالذَّهَبِ قال: والرواية بالذال المهملة والنون (٢).

(والذَّهبِيُّونَ مِنَ المُحَدِّثِينَ جَمَاعَةٌ)
منهم: أَبُو الحُسَيْنِ عُثْمَانُ بِنُ مُحَمَّد،
وأَبُو الوَلِيدِ سُلَيْمَانُ بِنُ خَلَفٍ البَاجِيّ،
وأَبُو طَاهِرٍ محمدُ بِنُ عبدِ الرحمن المُخْلص الأَطْرُوش، وأَبُو الفَتْحِ مِمَّدُ بِنُ عَبْمَانَ الإِرْبِلِيّ،
عُمَرُ بِنُ يعقوبَ بِنِ عُثْمَانَ الإِرْبِلِيّ،
وشاهِنْشَاه بِنُ عبدِ الرَّازِقِ بِنِ أَحمدُ العامريّ.

ومن المتأخرين: حافظُ الشامِ محمدُ بن عثمانَ قاعاز شيخالمصنِّف، وغيرهم، رضى الله عنهم أجمعين. وتَلُّ الذَّهَبِ مِنْ إِقْليم بُلْبَيْسَ، وخَلِيجُ الذَّهَبِ في إِقْليم الأَشْمُونَيْنِ،

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰ وروایته بیوَحُشینَّه أمَّا ضَوَاحی مُتونهـا فَمُلُسُ وأمَّا خَلَقُهُـا فَتَلِیبُ نلاشاهد نیه

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۳۳ واللسان والمقاییس ۲/۲۲ وعجزه لیعتمثرة وحشیاً غیثر موقیف راکب
 (۳) مو للاعلم الهذل شرح أشعار الهذلین ۳۱۵ واللسان

 <sup>(</sup>۱) الزيادة من اللسان وانظر « ملم » كتاب الزكاة ۲۹ والنسائي كتاب الزكاة ۲۶ ومند أحمد ٤/٣٥٧ »

۲۰۱ أى « مُدُهُنُنَة »

وَجَزِيرَةُ الذَّهَبِ: اثْنَتَانِ: إِحْدَاهُمَافِي فَي الْمَرَاءُ اللَّهُمَافِي فَي المُزاحمتين (١) .

(وَذَهِبَ الرَّجُلُ (كَفرِحَ) يَذْهَبُ ذَهَبًا فهو ذَهِبُ (و) حكى ابن الأعرابي ذَهَبَ بِكَسْرَتَيْنِ ) قال أبو منصور: وهذا عندنا مُطَّرِدُ، إذا كان ثانيه حرّفاً من حروف الحلق وكان الفعل مكسور الثاني وذلك في (لُغَة ) بَنِي مكسور الثاني وذلك في (لُغَة ) بَنِي مُطَّرِد في لُغَتهِم فلذلك حكاه (: هَجَمَ مُطَّرِد في لُغَتهِم فلذلك حكاه (: هَجَمَ فَي المَعْدن على ذَهَبِ كثيرٍ ) فَرَآهُ في المَعْدن على ذَهَبِ كثيرٍ ) فَرَآهُ (فَرَالُ عَقْلُهُ وَبَرِقَ بَصَرُهُ ) من عظمه في الذَّهُ وَبَرِق بَصَرُهُ ) من عظمه في عَيْنِهُ ، مُشَيِّقٌ من الذَّهُ وَبَرِق بَصَرُهُ ) من عظمه في عَيْنِهُ ، مُشَيِّقٌ من الذَّهُ وَبَرِق بَصَرُهُ ) من عظمه في عَيْنِهُ ، مُشَيِّقٌ من الذَّهُ وَبَرِق بَصَرُهُ ) من عظمه ألله عَيْنِهُ وَبَرِق بَصَرُهُ ) مَنْ عَلْمَهُ مَنْ قَلْ مَنْ قَلْ الراجز :

ذَهبَ لَسًا أَنْ رَآهَا تُزْمُسَرَهُ وَقَالَ يَا قَوْمِ رَأَيْتُ مُنْكَرَهُ (٢) وَقَالَ يَا قَوْمِ رَأَيْتُ مُنْكَرَهُ (٢) شَذْرَةَ وَادٍ ورَأَيْتُ السَرُّهُ سَرَهُ (والذَّهْبَةُ بالسكسر: المَطْرَةُ) واحدةُ الذِّهَابِ ، وحكى أبو عُبيدعن أصحابه

وفى حديث على فى الاستسسقاء «لا قَزَعٌ رَبَابُهَا: وَلاَ شِفَّانُ ذَهَابُهَا» الذَّهَابُ: الأَمْطَارُ اللَّيِّنَةُ، وفى الكلام مضاف محذوف، تقديرُه: ولا ذَاتُ شَفَّان ذَهَابُهَا.

(واللَّهُ مُحَرَّكَةً: مُحُّ بالمهملة

<sup>(</sup>١) مهامش المطبوع «كذا مخطه لم يذكر الثانية »

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح وروايته «أدهــبّ ... ثرملــه» وصححها الصاغاني في التكملة وجاءت في مادة «ثرمل» بقافية ثرمله، لــكن بقية الرجزيويًــد «تزمره»

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (ركك).

 <sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح ومادة (دلع) ومادة (عصر) وفى مطبوع التاج « وذى أثر » والتصويب مما سبق.

ديوانه ٧٧ و واللسان ومادة (قرح) ومادة (شرط) وفي المقاييس ٢ /٣٣ عجزه . وفي مطبوع التاج «حواء فرحاء» والتصويب مما سبق وبهامش المطبوع «قوله حواء فرحاء كذا نخطه والذي في اللسان قرحاء حواء بالقاف قال يعني روضة مطرت بنوء الشرطين وإنما قال قرحاء لأن في وسطها نوارة بيضاء، وقال حواء لخضرة نباتها»

(البَيْضِ) ومِكْيَالُ (معروفُ) لأَهْلِ البَمْنِ)، ورأيتُ في هامِشِ نسخة لسان العرب ما صُورَتُه: في نسخة التهذيب الذَّهْب بسُكُونِ الهَااءِ (ج ذِهَابُ وأَذْهَابُ ، وجج) أَى جَمْعُ الجَمْعِ وأَذْهَابُ ، في حديث عِكْرِمَةَ أَنَّهُ وَأَذَاهِبُ ) . في حديث عِكْرِمَةَ أَنَّهُ فَاللَ فِي أَذَاهِبَ مِنْ بُرِّ وأَذَاهِبَ مِنْ شَعْمِ الْكَيْمِ مَنْ بُرِّ وأَذَاهِبَ مِنْ شَعْمِ الْكَيْمِ مَنْ بُرِّ وأَذَاهِبَ مِنْ فَيْمَ مَنْ بُرِّ وأَذَاهِبَ مِنْ فَيْرَكُي (١) . فيضَمُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ فَيْرَكِي (١) .

(و) ذَهُوبُ (كَصَبُورٍ: امْرَأَةٌ) نقله الصاغاني .

(و) ذُهَابٌ (كغُرَابٍ: ع) في دِيَارِ بَلْحَارِثِ بِنِ كَعْبٍ .

(و) ذَهْبَــانُ (كَسَحْبَانَ: (٢) ع باليَمَنِ) بالسَّاحِلِ، وأَبُو بَطْنِ.

وذَهْبَابَة : قَرْيَةٌ من قُرى حَرَّانَ ، بها تُوُفِّى أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ الحَديدِ السُّلَمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ ، تَرْجَمَهُ المُنْذَرِيُّ في التَّكْملة (وكشَدَّاد: لَقَبُ عَمْرِو) بن جَنْدَل بنِ مَسْلَمة (٣) ،كما

(٦) في المطبوع: سلمة والتصويب من التكملة.

سَمَّاهُ ابن السَكَلْبِيِّ في جَمْهَرَةِ النَّسَبِ، (أو) هو لَقَبُ (مالِكِ بن جنْسَدَلَ الشَّاعِر) كما سَمَّاهُ ابنُ السَكَلْبِيِّ أَيضاً في كتاب «أَلْقَابِ الشُّعَرَاء» وقال لُقِّبَ بقوله:

وَمَا سَيْرُهُنَّ إِذْ عَلَوْنَ قُرَاقِ السَّرَا بِذِي يَمَم وَلاَ الذَّهَابِ ذَهَابُ (\*) (و) الذَّهَابُ (كَكِتَابِ:) موضعٌ، وقيلَ: هو (جَبَلُ) بِعَيْنِهِ قَال أَبُودُوادٍ: لِمَنْ طَلَلُ كَعُنْ وانِ السَّكَتَابِ بِبَطْنِ لُواقَ أَوْ بَطْنِ الذَّهَابِ (°) بِبَطْنِ لُواقَ أَوْ بَطْنِ الذَّهَابِ (°) ويُضَمُّ ) فيه أيضاً ، (و) يُرْوَى أيضاً (كسَحَابِ) وهو بالفَنْسِحِ (يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الْعَرَبِ ، واسمُ قَبِيلَةٍ). (يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ الْعَرَبِ ، واسمُ قَبِيلَةٍ).

[ذهلب]

[] وممَّا فَاتَ المُؤَلِّفَ .

ذَهْلَبٌ ، قال البَلاذريّ في الأَنساب ومِنْ بَنِي رَبِيعَةَ بن عوفِ بن قبال

<sup>(</sup>۱) في اللسان « فتزكى » .

<sup>(</sup>۲) في القاموس «وكسحاب» وبهامشه عن نسخة وكسحبان»

<sup>(</sup>١) التكملة

<sup>(</sup>۲) اللسان وضبط « الذُّهاب » بضم الذال ثم قال ويروى « الذُّهاب » وفي مادة(لوق) ضبط بضم الذال ، ركلها ضبط تلم .

ابنِ أَنْفِ النَّاقَةِ أَبُو ذَهْلَبِ (۱) الراجزُ وهو القائلُ:
حَنَّتْ قَلُسوصِي أَمْس بالأُرْدُنِّ حَنِّتْ فَمَا ظُلَمْتِ أَنْ تَحِنِّكِي حَنِّقَ المُسرِنِّ (۲) حَنَّتْ بِأَعْلَى صَوْتِهَا المُسرِنِّ (۲) وكان يَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَةَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجُزَ بِالأُرْدُنِّ .

[ ذى ب] \*
(الأَذْيَبُ، كالأَحْمَرِ: المَاءُ الكَثيرُ،
و) الأَذْيَبُ (:الفَـــزَعُ، و) قالَ
الأَصمعيُّ: مَرَّ فُلاَنُ ولَهُ أَذْيَبُ، قال:
وأَحْسَبُهُ يقال: أَزْيَبُ بالزَّاي، وهـو
(النَّشَاطُ)، وقد يأتى في حرف الزَّاي
في كلام المؤلف.

والذِّيبَانُ بالكَسْرِ: الشَّعرُ الذَّي يكون على عُنُقِ البَعيرِ ومشْفَرِه ، والذِّيبَانُ الْكَانِ اللَّهِ عَلَى عُنُقِ البَعيرِ ومشْفَرِه ، والذِّيبَانُ الْأَقْ الوَبَرِ ، وقال شَمرُ : لاَ أَعْرِفُ الذِّيبَانَ إلاَّ فَي بَيْتِ كُثَيِّرٍ وهو : عَسُوفُ بِأَجْوَازِ الفَلاَ حَمْيَرِيَّة عَسُوفُ بِأَجْوَازِ الفَلاَ حَمْيَرِيَّة مَريشُ بذيبَانِ السَّبِيبِ تَليلُها (٣) مَريشُ بذيبَانِ السَّبِيبِ تَليلُها (٣)

(۱) الذي في الاشتقاق ه ٢٥ أبو دهلب وقال إن الدهلب الرجل الثقيل ، وأورد له المشطور الأول

(۲) في الاشتقاق المشطور الأول : وفي اللسان مادة (حين)
 المشطوران الأولان ونسبهما لروبة .

(٣) ديوانه ٢ / ٢٣ رالسان ومادة (ذأب) وفي المطبوع المريس والتصويب بما سبق و جامش المطبوع قوله عسوف إلخ قد تقدم ذكره للمؤلف هكذا وهو الموافق لما في اللسان وأما ماو قمهنا بالنسخ فهو تحريف لايعول عليه.

قلتُ: وقد تقدم هذا الشاهدُ فى الذئب كما تقدَّم الذِّيبَانُ فى ذوب. ( والذَّيْبُ : العَيْبُ ) وزْناً ومَعْنَى ، كالذَّابِ والذَّامِ وقد تَقَدَّمَ . «فَصْلُ الرَّاءِ» المُهْمَلةِ ( وَ أَ بَا اللهُهُمَلةِ الرَّاءِ » المُهْمَلةِ الرَّاءِ » المُهْمَلةِ الرَّاء » المُهْمَلة الرَّاء » المُهُمُلة الرَّاء » المُهْمِلة الرَّاء » المُهْمَلة الرَّاء » المُهُمُلة الرَّاء » المُهْمَلة الرَّاء » المُهْمَلة الرَّاء » المُهُمُلة الرَّاء » المُعْمِلة الرَّاء » المُهُمُلة الرَّاء » المُهُمُلة الرَّاء » المُهُمُلة الرَّاء » المُعْمَلة الرَّاء » المُعْمَلة المُعْمِلة المُعْمِدُمُ الرَّاء » المُعْمِلة المُعْمِلة المُعْمِلة المُعْمِلِيْمِ المُعْمِلِي المُعْمِلِيْمِ الْمُعْمِلْدُمُ المُعْمِلِيْمِ المُعْمِلْدُمِ المُعْمِلِيْمِ المُعْمِلِيْمِ الْمُعْمِلِيْمِ المُعْمِلِيْمِ الْمُعْمِلْمُ المُعْمِلِيْمِ المُعْمِلِيْمِ المُعْمِلِيْمِ المُعْمِلِيْمِ الْمُعْمِلِيْمِ المُعْمِلْمِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِيْمِ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِيْمِم

(رَأَبُ ) إِذَا أَصِلِح ، ورَأَبُ رَأْبُهُ رَأْبُهُ رَأْبُهُ رَأْبًا (الصَّدْع) والإِنَاءَ (كَمَنَع) يَرْأَبُهُ رَأْبُهُ رَأْبُهُ أَنْهُ كَذَا فَى النَّسِخ ، وفى أُخرى كَأَرْأَبَهُ (١) وقيل : النسخ ، وفى أُخرى كَأَرْأَبَهُ (١) وقيل : رَأَبُهُ بِالتَّشْدِيد ، قال الشاعر : يَرْأَبُ الصَّدْعَ والثَّأَى بِرَصِين مِنْ سَجَايا آرَائِه ويَغير رُدن . الفَسَادُ ، أَى يُصْلِحُه وقال الشَّعَ : الفَسَادُ ، أَى يُصْلِحُه وقال الفرزدق :

وَإِنِّىَ مِنْ قَوْم بِهِمْ تُتَّقَى العِدَا وَرَأْبُ الثَّأَى والجَانِبُ المُتَخَوَّفُ (٣) (وهُو مِنْ أَبُّ، كَمِنْبَرٍ)، والمِرْأَب: المِشْعَبُ (٤)، ورَجُلٌ مِنْ أَبُّ (وَرَآ "بُّ

<sup>(</sup>۱) في القاموس «كارتأبه » بهامشه إن إحدى النسخ فيها «كأرأبه».

<sup>(</sup>۲) اللسان وفي مطبوع التاج  $_{0}$  من سحاتًا  $_{0}$  و جامشه  $_{0}$  قوله من سحاتًا ، كذا محطه  $_{0}$  والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢١ه واللسان .

 <sup>(</sup>٤) أن المطبوع و الشعب ، و المثبت من اللسان .

كَشَدِّاد) إِذَا كَانَ يَشْعَبُ صُدُوعَ الأَقْدَاحِ وَيُصْلِحُ رَأْبَ وَيُصْلِحُ رَأْبَ الْقَوْمِ ، أَو يُصْلِحُ رَأْبَ الأَشْيَاءِ ، وقَوْمُ مَرَائِيبُ ، قال الطِّرِمَّاحُ يمدح قوماً :

نُصُرُ لِلذَّلِيلِ فَ نَدُوةِ الحَدِ مَرَائِيلِ فَ نَدُوةِ الحَدِ مَرَائِيلِ فَلَقَّأَى المُنْهَاضِ (۱) (و) رَأْبَ (بَيْنَهُمْ )يَرْأُبُ (!أَصُلَح) ما بينهم ، وكلُ ما أَصْلَحْتَه فقد رُأَبْتَهُ ، ومنه قولُهم اللهُمَّ ارْأَبْ بَيْنَهُمْ ، أَى أَصْلِحْ ، وكلُ صَدْعٍ لأَمْتَهُ فقد رَأَبْتَه ، وكلُ صَدْعٍ لأَمْتَهُ فقد رَأَبْتَه .

(و) رَأَبَتِ (الأَرْضُ) إِذَا (نَبَتَتْ رَطْبَتُهَا بَعْدَ الجَزِّ) .

(والرُّوبَةُ بالضَّمِّ: القطْعَانَ ) مِنَ الخَشَبِ ( الَّتِي يُرْأَبُ بِهَا الإِنَاءُ ) أَى الخَشَبُ ويُصْلَحُ ويُسَدُّ بها ثُلْمَةُ الجَفْنَةِ ، يُشْعَبُ ويُصْلَحُ ويُسَدُّ بها ثُلْمَةُ الجَفْنَةِ ، وقَلِد وَرَدَ في دَعَاءِ لبَعْضِ الأَكَابِرِ: اللَّهُمَّ ارْأَبْ حَالَنَا . وهومجازٌ ، وعن أَبي اللَّهُمَّ ارْأَبْ حَالَنَا . وهومجازٌ ، وعن أَبي اللَّهُمَّ ارْأَبْ حَالَنَا . وهومجازٌ ، وعن أَبي حاتم أَنه سَمِعَ من يقول : رَبْ ، وهي لُغَةٌ جَيِّدَةً ، كَسَلْ واسْأَل ، (قيلَ : وبِه سُمِّي) أَبُو الجَحَّافِ ( رُوبُهُ بنُ العَجَّاجِ البنِ رُوبُةَ بنُ العَجَّاجِ البنِ رُوبُةَ ) بن لَبيد بن صَخْر بن البنِ رُوبُةَ ) بن لَبيد بن صَخْر بن البنِ رُوبُةَ ) بن لَبيد بن صَخْر بن

كثيفِ بنِ عميرَةَ بنِ حُنَىٌّ بنِ رَبِيعَةَ بنِ سَعْدِ بنِ مَالِكِ التَّمِيمِيُّ ،(١) عَلَى أُصَحُّ الأَقْوَالِ ، وبه جَزَمَ الشيــخ أَبو حَيَّانَ في شرح التسهيل، واقتصرعليه الجوهريّ ، وأبو العبـــاس ثعلبٌ في الفصيــح، وفي التهذيب: رُوْبُةُ بن العَجَّاجِ مهموزٌ ، وسيأتى في روب . والرُّوْبَةُ: الرُّقْعَةُ التي يُرْقَعُ بهــا الرَّحْلُ إِذَا كُسَرَ، والرُّوّْبَةُ، مَهْمُوزَةً: مَا تُسَدُّ بِهِ النُّلْمَةُ ، قال طُفَيْلُ الغَنَويُّ : لَعَمْرِي لَقَدْ خَلَّى ابنُ خَيْدَعَ ثُلْمَةً ومِنْ أَيْنَ إِنْ لَمْ يَرْأَبِ اللهُ تُرْأَبُ (٢) قال يعقوب : هو مثلُ : لَقَدْ خَلَّى ابنُ خَيْدَعَ ثُلْمَةً . قال : وخَيْدَعُ هي امرأةً ، وهي أُمُّ يَرْبُوعِ ، يَقُول : من أَين تُسَدُّ تلك الثُّلْمَةُ إِنْ لَم يَسُدُّهَا اللهُ ، والجَمْعُ رئَابُ ، قال أُمَيَّةُ يَصفُ السَّماء : سَرَاةُ صَلاَية خَلْقَاء صيغَــتْ تُزلُّ الشَّمْسَ لَيْسَ لَهَا رئَابُ (٣)

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والأساس ٢/٩٠١.

<sup>(</sup>١) نسب روية في الأغاني يختلف عن نسبه هنا .

 <sup>(</sup>۲) اللسان وفیه « ابن خندع » ولم تضبط و جاه بعده روایة یعقوب « ابن جیدع » وفی دیوانه ۱۹ « جیدع . . »

 <sup>(</sup>۳) ديوانه ١٩ واللسان والصحاح ومادة (صلله) رقى
 التكملة الرواية ١٠ إياب ١ أى ليس الشمس رجوع
 إذا زالت عن السماء للغروب لملاسة السماء ونص على
 ذلك بهامش المطبوع .

أَى صُـــدُوعٌ وهو مهموزٌ، وفي «التهديب » الرُّو ْ بَهُ : الخَشَبَهُ التي تَرْأَبُ بِهَا المُشَقَّرَ (١) ، وهو القَـــدَحُ السكَبِيرُ من الخَشَبِ ، والرُّو ْ بَةُ : القطْعَةُ من الحَجَرِ تُوْأَبُ بِهِا البُوْمَةُ اوتُصْلَحُ بِها ، وسيأتى بعضُ معانِي الرَّاؤُ بَةِ في روب، ومن المجاز قولُهُم: هُوَ أَرْبَــةَ عَقْد الإِخَاءِ، ورُوْ بَةُ صَدْعِ الْصَّفَاءِ. (والرَّأْبُ:) الجَمْعُ والشَّدُّ لِهِ ورَأَبَ الشُّيءَ: حَمَعُهُ وشَدَّهُ برفْق، وفي حديث عائشةَ تُصفُ أَبَاهَا ﴿ يَرْأَبُ (٢) شَعْبَهَا ﴾ وفي حديثها الآخر «رَأَبَ الثَّأَي » أَىْ أَصْلَحَ الفَاســدَ وجَبَرَ الوَهْنَ ، وفي حديث أُمِّ سَلَمَةَ لعائشةَ رضي الله عنهما «لاَ يُرْأَبُ بهنَّ إِن صُدع » (٢) وقال كعب بن زهير: طَعَنَا طَعْنةً حَسْرَاءَ فيهم

طعت طعت حمد والم ميهم حكات والممات (١)

والرَّأْبُ ( :السَّبْعُونَ مِنَ الإِيلِ، و) من المجاز الرَّأْبُ : بِمَعْنَى (السَّيْد الضَّخْم)، يقالُ : فيهم ثَلاَثُونَ رَأْباً يَرْأَبُونَ أَمْرَهُمْ، ومن المجاز قولُهُمْ : كَفَى بِفُلاَنْرَأْباً لِأَمْرِكَ، أَى رَائِباً، وهو وَصْفُ بالمَّصْدَر ، كذافى الأَساس . والمُرْتَأَبُ : المُغْتَفَرُ) نقلله المُساس . (والمُرْتَأَبُ : المُغْتَفَرُ) نقلله المُسافانيّ، وفي نسخة المعتفن (۱) .

(و) من المجاز: هُوَ رِئَابُ بَنِي فَلَانَ ، (كَكِتَابِ هَارُونُ بِنُ رِئَابِ الصَّحَابِيَّ الْبَدْرِيُّ) هكذا في النسخِ وهذا خطأ والصوابُ «وككتاب، وهارُونُ (٢) بنُرِئَابِ مَشْهُور ، ورِئَابَ السَّهُور ، ورِئَابَ السَّ حُنَيْفِ الصَّحَابِيُّ البَدْرِيُّ » وذلك ابنُ حُنَيْفِ الصَّحَابِيُّ البَدْرِيُّ » وذلك لأنَّ هارونَ بنَ رِئَابِ ليس بصحابِيُّ بلُ هُو من طَبَقَةِ التَّابِ ليس بصحابِيُّ بلُ هُو من طَبَقَةِ التَّابِ ليس بصحابِيُّ بلُ هُو الحسنِ أَو أَبو بَكْرٍ بَصْرِيُّ ، فَكُورُ بَصْرِيُّ عَالِمٌ مَن كُنْيَتُهُ أَبُو الحسنِ أَو أَبو بَكْرٍ بَصْرِيُّ عَالِمٌ مَن عَابِدٌ ، وأَخَوَاهُ: الْيَمَانُ (٣) بنُرِئابِ مَن عَابِدٌ ، وأَخَوَاهُ: الْيَمَانُ (٣) بنُرِئابٍ مَن أَنِّابٍ مَن أَنَّابٍ مِن أَنْ اللَّهُ الخَوَارِ جِ ، وعَلِيُّ بنُ رِئَابٍ مِن أَنْ مِنَابٍ مِن

<sup>(</sup>۱) في المطبوع « المسعر » والتصويب من اللسان وحادة (شقر) .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع « رأب » والتصويب من اللَّــان و النهاية .

<sup>(</sup>٣) في الليان والهيابية «قيال القتيلي: الروايية صدَّعَ فإن كان محفوظا فإنه يقسيال صدَّعْتُ الزجاجةَ فصدَّعَتُ كما يقال جبرَّتُ العظمَ فجبر، وإلافإنه صدُعَ (٤) الليان والعجاج ونقل ماش الليان والتاج المطبوع

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح ونقل بهامش اللسان والتاج المطبوع قال الصاغاني ليس لـكعب على قافية الناء شيء وإنماهو لـكعب بن الحارث المرادي .

<sup>(</sup>۱) كذا في المطبوع ، ولا توجد في نسخ القاموس المطبوع (۲) يبدو أن واو العطف قبل هارون زائدة ، وبهامش المطبوع انظاهران المصنف سها في قوله الصحابي البدري وكذا الشارح غلط في زيادة الواو في قوله والصواب

و السكتاب (٣) في تهذيب الهذيب ترجمة هارون « العمار » .

أَئِمَّةِ الرَّوَافِضِ ، وكانُوا مُتَعَادِينَ كُلُّهُمْ ، وهَارُونُ رَوَى له مُسْلمٌ وأَبو أَحمَد (١) والنَّسَائِيُّ ، وأَمَّا رِثَابُ بنُ حُنَيْفٍ بن ِ رِئَابِ فَهُو أَنْصَارِيٌّ بَدْرِيٌّ وَاسْتُشْهِدَ بِبِئْرِ مَعُونَةً ، نقله الغسَّانِيُّ عنِ العَدَوِيِّ ، المُحَدِّثُ) عن أَبِي رجاءٍ، وعنه مُوسَى ابنُ إِسْمَاعِيلَ، (و) رِئابُ بنالنُّعْمَانِ ابنِ سِنَانِ (جَدُّ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ) الأَنْصَارِيُّ السَّلَميُّ (الصَّحَابِيُّ) رضي الله عنه ، ورئابٌ المُزَنيُّ جَدٌّ أَبِي مُعَاوِيَةَ ابنِ قُرَّةَ (و)رِئَابٌ (جَدُّ) أُمِّ المُؤْمِنينَ (زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، رضي الله عنهم) ورِثَابُ بنَ مُهَشِّم بن سَعِيدٍ القُرَشِيّ السَّهْمِيُّ له صُحْبَةٌ .

# [ر *ب* ب] \*

(الرَّبُّ) هُوَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ، وهو رَبُّ كُلِّ شَيءٍ، أَى مالِكُه، لـــه الرُّبُوبِيَّةُ على جَميع الخَلْقِ ، لاشريك الرُّبُوبِيَّةُ على جَميع الخَلْقِ ، لاشريك له ، وهو رَبُّ الأَرْبَابِ ، ومَالِك المُلوك والأَمْلاكِ ، قال أَبو منصور: والرَّبُّ واللَّيْدِ ، والرَّبُّ يُطْلَقُ في اللَّغَة على المَالِك ، والسَّيد ، والسَّيد ،

والمُدَبِّرِ ، والمُسرَبِّى ، والمُتمِّسِمِ (١) و ( بالسِّسِلِمِ لاَ يُطْلَقُ لِغَيْسِرِ اللهِ عَزَّ وجَلً) وفي نسخة : على غَيْرِ الله عزّ وجلّ إلاّ بالإضافة ، أى إذا أطْلَقَ على غَيْرِهِ أضيفَ فقيلَ : رَبُّ أَطْلَقَ على غَيْرِهِ أضيفَ فقيلَ : رَبُّ كَذَا ، قال : ويقالُ : الرَّبُّ ، لِغَيْرِ الله وقد قَالُوه في الجَاهِليَّة لِلْمَلِكِ ، قال الجَاهِليَّة لِلْمَلِكِ ، قال الحَارِثُ بنُ حِلِّزَةً :

وهُوَ الرَّبُّ والشَّهِيدُ عَلَى يَــــوْ مِ الحِيارَيْنِ وَالبَــلاَءُ بَــلاءُ (٢)

مَ الْحَبِيْرِيْنِ وَالْبَصْرُو بَسَارُهُ (و) رَبُّ بِلاَ لاَمْ (قَدْ يُخَفَّفُ)، نقله الصاغاني عن ابن الأَنْبَــارِي، وأنشد المُفضّل:

وَقَدْ عَلِمَ الْأَقْوَامُ أَنْ لَيْسَ فَوْقَـهُ رَبُّ غَيْرُمَنْ يُعْطِى الحُظُوظَ ويَرْزُقُ (٣)

كذا فى لسان العـــرب وغيرِه من الأُمَّهَاتِ، فقولُ شيخِنَا : هذا التخفيفُ

<sup>(</sup>١) كذا ولعله ﴿ مسلم وأحمد ﴿ ) .

<sup>(</sup>۱) لم يذكر « المتمم » فى اللسان وعبارته » والمربى والقيدم والمنتعم وكذلك النهاية ، وقد ذكر المتمنى تفسير حديث إجابة الدعوة الذي سأتى .

<sup>(</sup>۲) اللسان والصحاح ومادة «حير » وفى مطبوع التساج «الحوارين» والتصويب نما سبق وبهامش المطبوع «قوله الحوارين كذا بخطه والصواب الحيارين بالياء قال فى اللسان : والحياران موضع واستشهد بهذا البيت واستشهد به أيضا صاحب الكشاف » .

<sup>(</sup>٣) اللسان والتكملة .

مَا كَثُرَ فيه الاضطرابُ إِلَى أَنْ قالَ: فإنّ هذا التعبيرَ غيرُ معتاد ولامعروف بين اللغويينَ ولا مُصْطَلَـح عليـه بينَ الصَّرْفيِّينَ ، مَحَلَّ نَظَرِ . ( والاسْمُ الرِّبَابَةُ بالـكَسْرِ ) قال : يًا هنْـدُ أَسْقَاك بـلاً حِسَابَهُ سُقْيًا مَلِيكِ حَسَنِ الرِّبَابَهُ (١) ( والرُّبُوبيَّةُ ، بالضَّمِّ ) كالرِّبَابَة : ( وعِلْمٌ رَبُوبِيُّ بالفَتْحِ نِسْلَبَةٌ إِلَى الرَّبِّ علَى غَيْرِ قياس و )حكى أحمد ابن يحيى (الأَوَرَبْيِكَ مُخَفَّفَةً ، لا أَفْعَلُ ، أَى لاَ وَرَبِّكَ ، أَبْدَلَ البَاءَ يَاءً للنَّاضْعيف ورَبُّ كُلِّ شيءٍ: مَالسَكُهُ ومُسْتَحَقُّهُ، أَوْ صَاحِبُهُ) يقال: فلانٌ رَبُّ هَـــذَا الشيءِ، أَى ملْكُه لَهُ ، وكُلُّ مَنْ مَلَكَ شَيْنًا فَهُو رَبُّهُ ، يقال : هُوَ رَبُّ الدَّابَّة ، ورَبُّ الدَّارِ ، وفُلاَنَةُ رَبَّةُ البَيْتُ ، وهُنَّ رَبَّاتُ الحجَال ، وفي حديث أشراط السَّاعَة «أَنْ تَلدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، ورَبَّهَا (٢)

أَرادَ بِهِ الْمُوْلَى وِالسَّيِّدَ (١) يَعْنَى أَنَّ الْأَمَةَ تلدُ لسَيِّدهَا وَلَدًا فَيَكُونُ كَالهَوْلَى لَهَا لأَنَّه في الحَسَب كَأْبِيـه ، أَرَادَ أَنَّ السُّبِيَ يَكُثُرُ والنِّعْمَةَ تَنْظُهَرُ فِي النَّاسِ فَتَكُثُرُ السَّراري ، وفي حديث إِجَابة الدَّعْوَة (٢) «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذه الدَّعْوَة » أَى صَاحِبَهَا ، وقيلَ المُتَّمِّمَ لَهَا وِالزَّائِدَ في أَهْلُهَا والعَمَل بِهَا والإِجَابَةِ لَهَا ،وفي حديث أبي هريرةَ « لأيَقُلُ المَمْلُوكُ لسَيِّده : رَبِّي » كَرهَ أَنْ يَجْعَلَ مَالسكَهُ رَبًّا لمُشَارَكَة الله في الرُّبُوبيَّة (٣) فَأَمَّا قوله تعالَى ﴿ اذْكُرْنِي عنْدَ رَبِّكَ ﴾ (4) فَإِنَّهُ خَاطَبَهُمْ عَلَى المُتَعَارَفِ عِنْدُهُمْ ، وعلى ما كانُوا يُسَمُّــونَهُمْ به، وفي ضَالَّة الإبل « حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا » فإن البَّهَائمَ غَيْرُ مُتَعَبَّدَة وَلا مُخَاطَبة ، فهي بمَنْزِلَة الأَمْوَال التي تَجُـوزُ إِضَافَـةُ مالــكها إليها، وقولُه تعالى ﴿ارْجعي إِلَى رَبُّك رَاضِيَةً مَرْضيَّةً \* فَادْخُلي في

<sup>(</sup>۱) اللمان ومادة (حسب) والصحاح والأساس ۱ /۳۱۳ ( يا جُمُلُ أُسْقَيِتِ، ونسب في (حسب) لمنظور بن مرثد الأسدى.

<sup>(</sup>٢) في اللسان والنباية : وأن تلد الأمة ربُّها أو ربنها .

<sup>(</sup>١) في اللسان «أو السيد» أما الماية فكالأصل .

<sup>(</sup>٢) في اللسان والنهاية « إجابة المؤذن »

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « الربية » والتصويب من اللسان والنهاية .

<sup>(؛)</sup> سورة يوسف الآية ٢٢ . ﴿

عَبْدى﴾ (١) فيمَنْ قَرَأَ به ، مَعْنَاهُ \_ واللهُ أَعْلَمْ \_ ارْجِعى إِلَى صَاحِبِكِ الذي خَرَجْت منْهُ، فادخُلىفيه ،وقالعزوجل ﴿ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ﴾ (٢) قال الزجاج : إِنَّ العَزيزَ صَاحبي أَحْسَنَ مَثْوَاى، قال: ويَجُوزُ أَنْ يكونَ : اللهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْـــوَايَ ، ( ج أَرْبَابٌ وربُوبٌ ) .

(والرَّبَّانيُّ:) العَالِمُ المُعَلِّمُ السذى يَغْذُو النَّاسَ بصِغَارِ العُلُومِ قبلَ كَبَــــارهَا ، وقال مُحَمَّدُ بنُ عَلىًّ ابنُ الُحَنَفيَّة لَمَّا مَاتَ عَبْدُ الله بنُ عَبَّاسِ «اليوْمَ مَاتَ رَبَّانيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ »، وَرُوِي عن عَلَى ۚ أَنَّه قَالَ «النَّاسُ ثَلاَثَةٌ :عَالَمٌ رَبَّانِيٌّ ، ومُتَعَلِّمٌ عَلَى سَـبِيلِ نَجَـاةٍ ، وهَمَجُّرَعَاعٌ أَتباعُ كُلِّ نَاعِقٍ "والرَّبَّانِيَّ: العَالِمُ الرَّاسِخُ في العِلْمِ والدِّينِ ، أَو العَالِمُ العَامِلُ المُعَلِّمُ، أُوالعالِي الدَّرَجَةِ في العِلْمِ ،وقيلَ: الرَّبَّانِيُّ: ( المُتَأَلَّهُ العَارِفُ بِاللهِ تَعَالَى ) .

(و) مُوَفِّقُ الدِّينِ (مُحَمَّدُ بنُ أَبِي

العَلاَءِ الرُّبَّانِيُّ ) المُقْرِئُ (كَانَ شَيْخًا العَلاَءِ الرُّبَّانِيُّ ) المُقْرِئُ (كَانَ شَيْخًا للصُّوفِيَّةِ بِبَعْلَبَكُّ ) لَقِيَه الذَّهَبِيُّ .

(و) الرِّبِّيُّ والرَّبَّانِيُّ (:الحَــبْرُ) بكَسْرِ الحَاء وفَتْحِها ، ورَبُّ العِـــلْم ويقالُ : الرَّبَّانِيُّ : الذي يَعْبُدُ الرَّبَّ ، قال شيخُناً: ويوجدُ في نُسخ غريبة قدعة بعد قوله «الحَبْرُ» ما نَصَّه: (مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبَّان، وفَعْلاَنُ يُبْنَى مِنْ فَعِلَ) مَكْسُــورِ العَيْنِ (كَثِيرًا كَعَطْشَانَ وسَكْرَانَ ، ومنْ فَعَلَ ) مَفْتُو ح العَيْن (قَليلاً كَنَعْسَانَ)، إلى هنا، (أوْ) هُوَ (مَنْسُوبٌ إِلَى الرَّبِّ، أَى الله تعالَى) بزيادَة الأَلف والنون للمُبَالَغَة ، وقال سيبويه: زادُوا أَلفاً ونُوناً فىالرَّبَّانيِّ إِذَا أَرَادُوا تَخْصيصاً بعلْم الرَّبِّدُونَ غَيْره ، كأنَّ مَعْنَاهُ صاحبُ عِلْم بالرَّبِّ دونَ غيرِه من العُـــلُومِ ، (والرَّبَّانيُّ كَقُولِهِم إِلَّهِـيُّ ، ونُونُه كَلِحْيَـانِيُّ ) وشَعْرَانِي ورَقَبَانِي إِذَا خُصَّ بطُول اللَّحْيَةِ وكَثْرَةِ الشُّعْرِ وغِلَظِ الرَّقَبَةِ، فإذا نَسَبُوا إلى الشَّعرِ قالوا: شَعرِيٌّ، وإلى الرُّقَبَةِ قالُوا رَقَبِيٌّ و [ إلى اللَّحْيَة] (١)

<sup>(</sup>١) سورة الفجر الآيتان ٢٨ ، ٢٩ ورواية حفص «في

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٢٣ .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان

لِحْيِيّ، والرّبِيُّ المنسوب إلى الرّبُّ، وفي والرّبَّانِيُّ: الموصوفُ بعلم الرّبُّ، وفي المتنزيل ﴿ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ ﴾ (١) قال زرّ بنُ عَبْدِ اللهِ: أَي حُكَماء عُلمَاء عُلمَاء أَي اللهِ عَبْدِ: سمعتُ رجلاً عالماً بالكُتُبِ يقولُ: الرّبَّانِيُّونَ: العُلمَاءُ بالحَلال يقولُ: الرّبَّانِيُّونَ: العُلمَاءُ بالحَلال والحَررام ، والأَمْرِ والنَّهٰي ، قال: والحَررام ، والأَمْرِ والنَّهْي ، قال: والحَررام ، والأَمْرِ والنَّهْي ، قال: ومَا كَانَ ويكُونُ ، (أَوْ هُوَ لَفْظَلَمَة وَالْمَاء الرّبَانِيّة ، قاله أبوعُبَيْد ، وزَعَم أَنَّ العرب لا تعرف الرّبانِيّنَ وزَعَم أَنَّ العرب لا تعرف الرّبانِيّنَ وإنْما عَرَفَهَا الفُقَهَاءُ وأَهْلُ العلْم . وإنَّمَا عَرَفَهَا الفُقَهَاءُ وأَهْلُ العلْم .

(وَطَالَتْ مَرَبَّتُهُ) النَّاسَ (وربَابَتُه، بالكَّسُرِ) أَى (مَمْلَكَتُهُ) قَلَّسَالُ عَلْقَمَةُ بنُ عَبَدَة :

و كُنْتُ امْرَا ً أَفْضَتْ إِلَيْكَ رِبَابَتِي وقَبْلَكَ رَبَّنْنِي فَضِعْتُ رَبُوبُ(٢) ويُرُوى: رَبُوبُ ،بالفَتْح ، قال ابن منظور: وعِنْدِي أَنَّه اسمٌ للجَمْع. (و)

إِنَّه (مَرْبُوبُ بَيِّنُ الرُّبُوبَةِ) أَى (مَمْلُوكُ) والعبَادُ مَرْبُوبُونَ للهِ عَزَّ وَجَلَلً ، أَى مَمْلُوكَ مَمْلُوكَ ، أَى مَمْلُوكُونَ .

(و) رَبَّهُ يَرُبُّه كان له رَبَّب . و(تَرَبَّبَ الرَّجُــلَ والأَرْضَ: ادَّعَى أَنَّهُ رَبُّهُمَا ) .

(ورَبَّ) النَّاسَ يَرُبُّهُمْ (: جَمَعَ)، ورَبَّ السَّحَابُ المَطَرَيَرُبُّهُ، أَى يَجْمَعُهُ ويُنَمِّهُ ويُنَمِّهِ ، وَفُلاَنُ مَرَبُّ ، أَى مَجْمَعٌ يَرُبُّ النَّاسَ ويَجْمَعُهُم .

(و) من المجاز: رَبُّ المَعْسَرُوفَ والصَّنيعَةَ والنِّعْمَةَ يَرُبُّهَا رَبًّا وَرِبَابِاً وَرِبَابِاً وَرِبَابِاً وَرِبَابِاً وَرِبَابِاً وَرِبَابِاً وَرِبَابِاً وَرِبَابِاً وَرَبَّبَهَا: ورَبَّبَهَا: وَرَبَّبَهَا: نَمَّاهَا و(زَادَ) هَا وأَتَمَّهَا وأَصْلَحَهَا.

(و) رَبَّ بالمَكَانِ (: لَزِمَ) قال : «رَبَّ بِأَرْضِ لاَ تَخَطَّاهَا الحُمُوْ (() « (ا) وَمَرَبُّ الإِبِل : حَيْثُ لَزِمَتْهُ. (و) وَمَرَبُّ الإِبِل : حَيْثُ لَزِمَتْهُ. (و) رَبَّ بالمَكَان ، قال ابن دريد: (أَقَامَ) به ، (كَأَرَبُّ) ، في الـكُلِّ ، يقـال به ، (كَأَرَبُّ) ، في الـكُلِّ ، يقـال أَرَبَّتِ الإِبِلُ بمكانِ كَذَا: لَزِمَتْ لهُ وَأَقَامَ وَأَقَامَ وَأَقَامَ اللَّهِ الْإِبِلُ بمكانِ كَذَا: لَزِمَتْ لهُ وَأَقَامَ وَأَقَامَ وَأَقَامَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَرَابٌ : لَوَازِمُ ، وَأَقَامَ نَهِي إِبِلٌ مَرَابٌ : لَوَازِمُ ،

<sup>(</sup>۱) سورة آل عبران الآية ۷۹ .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹ واللمان والصحاح والجمهرة ۱/۲۸ و الله و المادة أيضا و التكملة وقال : والرواية : وأنت امرو ... والرواية المشهورة «أمانتي» بدل « ربابتي » وكذلك هي في رواية الديوان .

<sup>(</sup>١) الليان ـ

وأَرَبُّ فلانُّ بالمـكان وأَلَبُّ ، إِرْبَاباً وإِلْبَاباً ، إِذَا أَقَامَ بِهِ فَلَمْ يَبْرَحْهُ ، وَفَى الحديث « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ منْ غِنَّى مُبْطِرٍ وفَقْرٍ مُرِبٌّ » قال ابنُ الأَثْيرِ : أَوْ قَالَ «مُلِبِّ » أَى لاَزِم غَيْر مُفَارِقِ ، من أَرَبُّ بالمَكَانِ وأَلَبُّ إذا أَقَامَ به ولَزِمَه ، وكُلُّ لازم ِ شَيْئًا مُرِبٌّ . وأَرَبُّتِ الجَنُوبُ: دَامَتْ .

ومن المجاز: أَرَبُّت السَّحَابَةُ: دَامَ مَطَرُهَا .

وأَرَبُّت النَّــاقَةُ: لَزِمَتِ الفَحْلَ

وأَرَبَّت النَّاقَةُ بِوَلَدِهَا : لَزِمَتْه ، وأَرَبُّتْ بِالفَحْلِ : لَزِمَتْــهُ وأَحَبَّتُهُ ، وهِي مُرِبُّ ، كذلك ، هذه رِوَايَةُ أَبِــي عُبَيْدٍ عن أبي زيد .

(و) رَبُّ (الأَمْرَ) يَرُبُّهُ رَبًّاوربَابَةً ( : أَصْلَحَهُ ) ومَتَّنَهُ ، أَنشد ابن الأَنباري : يَرُبُّ الذي يَأْتِي مِنَ العُرْفِ إِنَّهُ إِذَا سُئُلَ المَغْرُوفَ زَادَ وتُمَّمَا (١) (و) من المجـــاز: رُبُّ (الدُّهْنَ:

(۱) الليان

طَيَّبَهُ) وأَجَادَهُ، (كَرَبَّبَـه)، وقال بِالْيَاسِ مِينِ أَو بَعْضِ الرَّيَاحين، ودُهْنُ مُرَبَّبٌ، إِذَا رُبِّبَ الحَبُّ الذي اتَّخٰذَ منه بالطِّيب .

(و) رَبُّ القَوْمَ : سَاسَهُمْ ، أَى كَانَ فَوْقَهُمْ ،وقال أَبونصر: هو من الرُّبُوبيَّة وفى حديث ابن عبّاس مع ابن الزُّبير «لأَنْ يَرُبُّنِي بَنُو عَمِّي أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَرُبَّنِي غَيْرُهُمْ » أَى يَكُونُونَ عَلَيَّ أُمَرَاء وسَادَةً مُتَقَدِّمِينَ ، يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةً فإِنَّهُمْ إِلَى ابنِ عبَّاسِ أَقْرَبُ من ابن

وَرَبُّ (الشُّيءَ: مَلَـكَهُ) قال ابن الأَنْبَارِيّ : الرَّبُّ يَنْقَسِمُ على ثَلاَثَةِ أَقْسَام ، يَكُونُ الرَّبُّ: المَالك ، ويكونُ الرَّبُّ: السَّيِّدَ المُطَاعَ،ويَكُونُ الرَّبُّ : المُصْلحَ ، وقولُ صَفْوَانَ : الأَنْ يَرُبُّنِي فُلاَنَّ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ يَرُبُّنِي فُلاَنُّ » أَى سَيِّدُ يَمْلِكُنِي .

(و) رَبَّ فلانَّ نحْيَهُ أَي (الزِّقَّ) يَرُبُّهُ (رَبًّا) بِالفَتْحِ (ويُضَمُّ: رَبَّاهُ

بِالرَّبِّ) أَى جَعَلَ فيه الرَّبُّ ومَتَّنَه بهِ، وهُوَ نحْيُ مَرْبُوبٌ قال:

سَلالَهَا فَأَدِيمِ غَيْرِ مَرْبُوبِ (۱) أَى غيرِ مُصْلَحٍ ، وفي لسان العرب: رَبَبْتُ الزِّقَّ بِالرَّبِّ، والحُبَّ بالقير والقار أَرُبُّهُ رَبَّا أَى مَتَّنْتُهُ وقيل: رَبَبْتُ ــه : دَهَنْتُهُ وأَصْلَحْتُه ، قال عمْرُو بن شَأْسِ يخَاطِبُ امْرَأَته ، وكانت تُؤْذِي ابْنَهُ عَرَارًا:

وإِنَّ عَرَارًا إِنْ يَكُنْ غَيْرَ وَاضِحِ فَإِنِّى أُحِبُّ الجَوْنَ ذَا المَنْكَبِ الْعَمَّمُ (٢) فإِنْ كُنْتِ مِنَى أَوْتُرِيدِينَ صُحْبَتِي فإِنْ كُنْتِ مِنِّى أَوْتُرِيدِينَ صُحْبَتِي فكُونِي له كالسَّمْنِ رُبَّ لَهُ الأَّذَمُ

أَرَادَ بِالأَدَمِ النَّحْيَ ، يقولُ لروجته : كُونِي لولدى عَرَارِ كَسَمْنِ رُبِّ أَدِيمُهُ أَى طُلِيَ بِرُبِّ التَّمْرِ ، لأَنَّ النَّحْيَ إِذَا أَى طُلِيَ بِرُبِّ التَّمْرِ ، لأَنَّ النَّحْيَ إِذَا أَصْلِحَ بِالرُّبِ طابت رَائِحَتُه ، ومَنعَ أَصْلِحَ بِالرُّبِ طابت رَائِحَتُه ، ومَنعَ السمنَ أَنْ يَفْسُدَ (٣) طَعْمُهُ أَو رِيحُه .

(و) رَبُّ وَلَدَهُ و (الصَّبِيُّ) لِمُربُّهُ رَبًّا

(: رَبَّاهُ) أَى أَحْسَنَ القيام عليه وَوَلِيهُ (حَتَّى أَدْرَك) أَى فَارَقَ الطَّفُولِيَّةُ ، كَانَ البَّهُ أَو لَمْ يَكُنْ (كَرَبَّبَهُ تَرْبِيبًا ، وَتَربَّبَهُ ) ورَبَّاهُ عَن اللَّحْيَانِي (وارْتَبَّه، وتَربَيةً على تَحْسويلِ وتَربَّبُهُ ) ورَبَّاهُ تَرْبِيةً على تَحْسويلِ التَّضْعِيفِ أَيضاً ، وأَنشد اللَّحْيَانِي : لَربَّبُهُ مِنْ آلِ دُودانَ شَلَّسَةً للحَيَانِي : تَربَّبُهُ مِنْ آلِ دُودانَ شَلَّسَةً للحَيَانِي : تَربَّبُهُ مِنْ آلِ دُودانَ شَلَّسَةً للمَّالِقَ الربَّهُ لَا تُضِيعُ سِخَالِهُ الْاَالِيمَا ، عَن وَربَرْبَ الرَّجُلُ إِذَا رَبِي يَتِيماً ، عَن أَلِي عَمرو .

وفى الحديث « لَكَ نَعْمَةٌ تَرُبُّهَا ، أَى تَحْفَظُهَا وتُرَبِّها وتُرَبِّها كَمَا يُرَبِّى اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

أُسْدُ تُربِّبُ فِي الغَيْضَاتِ أَشْبَالاً (٢)

أَى تُرَبِّى، وهو أَبْلَـغُ مَنــه، ومن تَرُبُّ، بالتَّكْرِيرِ [الذِي فيــه] (٣)،

وقال حسان بن ثابت:

ولأَنْتِ أَحْسَنُ إِذْ بَرَزْتِ لَنَا لَكُ وَلَا يُوْمَ الخُرُوجِ بِسَاحَةِ القَصْدِ

<sup>(</sup>١) الليان .

 <sup>(</sup>٣) فى اللمان «من غير أن يفسد».

<sup>(</sup>١) اللبان ، وفي المطبوع «يربيه ... يضيسع ..» والمثبت من اللبان

<sup>(</sup>٢) اللسان . وفي المطبوع « يسربب » وجاء في الشرح « أي ير بي » و المثبت من اللسان

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من اللسان وفي مطبوع التاج «ومن يربب»
 والتصويب من اللسان

مِنْ دُرَّة بَيْضَاءَ صَافِيــــة مِمَّا تَرَبَّبَ حَائِلَ البَحْـرِ (۱) مِمَّا تَرَبَّبَ حَائِلَ البَحْـرِ (۱) يَعْنِى الدَّرَّةَ التي يُرَبِّبهَا الصَّدَفُ في قَعْرِ المَــاء (و) زَعَمَ ابنُ دريد أَنَّ رَبِبْته كَسَمِعَ (۱) ( لغةٌ فيه ) قال: وكذلك كلُّ طِفْلٍ مِنَ الحيوان غيرِ الإنسان ، وكذلك وكان ينشد هذا البيت :

كَانَ لَنَا وهُوَ فَلُوُّ نِرْبَبُـــهُ (٣) نَسَ حَافَ المُضَـــادَعَة للُعْلَــهَ

كُسرَ حرف المُضَارَعة ليُعْلَم أن ثاني الفعل الماضي مكسورٌ، كما ذهب إليه سيبويه في هذا النحو،قال: وهي لغة هُذَيْلٍ في هذا الضَّرْبِ من الفعل ، قلت : وهو قول دُكَيْنِ بن رَجَاءِ الفُقَيْمِيِّ وآخِرُه:

مُجَعْثَنُ الخَلْقِ يَطِيرُ زَغَبُـــهُ ومن المجاز: الصَّبِيُّ مَرْبُوبُورَبِيبُّ وكذلك الفرسُ .

ومن المجاز أيضاً : ربت المرأةُ صَبِيَّهَا: ضَرَبَتْ على جَنْبِهِ قليلاً

حتى يَنَامَ ، كذا في الأَسَاس (١) والمَرْبُوبُ المُرَبِّي ، وقولُ سلامةَ بن جَنْدَل :

مِنْ كُلِّ حَتَّ إِذَا مَا ابْتَلَّ مَلْبَدُه صافی الأدیم أسیل الخدِّ یَعْبُوبِ لَیْسَ بأَسْفَی وَلاَ أَقْنَی ولاسَغِل یُسْقَی دَوَاءَ قَفِی السَّکْنِ مَرْبُوبِ (۱) یجسوز أن یکون أراد بمَرْبُوب الصَّبِی ، وأن یکون أراد به الفرس ، کذا فی لسان العرب .

(و) عن اللَّحْيَانيُّ: رَبَّت (الشَّاةُ)

تَرُبُّ رَبًّا إِذَا (وَضَعَتْ) وقيل: إِذَا
عَلِقَتْ ،وقيل: لا فِعْلَ لِلرَّبِي ، وسيأتي
بيانها ، وإنما فَرَّقَ المُصنَّفَ مَادَّةً واحِدة
في مواضعَ شَتَّى ،كما هو صنيعه . وقال
شيخنا عند قوله: ورَبَّ: جَمَعَ وأَقَامَ ،
إلى آخر العبارة: أَطْلَقَ المصنفُ في
الفَيْعُلِ ، فاقتضى أَنَّ المضارعَ مضمومه
الفَيْعُلِ ، فاقتضى أَنَّ المضارعَ مضمومه
سواءً كان متعدِّيًا ، كربَّهُ بمعانيه ، أو

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٧٥ واللسان وفي الصحاح ثانيهما و مادة(حير )

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس «كعلم ».

<sup>(</sup>۳) اللسان و مادة (زغب ، جعثن ، فلو) ترنسب إلى دكين الراجز .

<sup>(</sup>۱) هنا سهو من الشارح رحمه الله فان هذا في مادة أخرى في الأساس تلي مادة (ربب) وهي (ربت) وعبارة الأساس : المرأة تُسُربَّتُ صَبَيِيَّها وهي أن تَضرب بيدهـا على جنبه قليلا قليلا حتى ينام » .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۸ واللسان ونی الصحاح والمقاییس ۲ /۳۸۳
 والمواد (سفل سکن ، سفا ، قفا ، قنا ) .

كان لازماً كرَبًّ إِذَا أَقَامَ كَأْرَبً ، كما أطلق بعضُ الصرفيين أنه يقال من بَابَى قَتَل وضَرَبَ مُطْلَقاً سواءً كان لازماً أو متعدياً ، والصوابُ في هذا الفي للإرما أو متعدياً ، والصوابُ في هذا الفي إجراوه على القواعد الصرفية ، فالمتعدّى منه كربّه : جَمَعَه ، أو ربّاه مضمومُ المضارعِ على القياس ، واللازمُ منه كربّ بالمكان إذا أقام مكسور على القياس ، وما عداه كلّه تخليط من المصنف وغيره ، ا ه .

(والرَّبِيبُ: المَرْبُوبُ و) الرَّبِيبُ (:المُعاهَدُ، و) الرَّبِيبُ (:المَلِكُ) وبهما فُسَّرَ قَولُ امرِئُ القيس: فَمَا قَاتَلُوا عَنْ رَبِّهِمْ ورَبِيبِهِمْ

مت فائدوا عن ربهم وربيبهم ولا آذَنُوا جَارًا فَيَظْعَنَ سَالِمَا (١)

أي الملك : وقيل ، المُعَاهَد . (و) الرَّبِيبُ (: ابنُ امْراَةِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِهِ ، كالرَّبُوبِ ) ، وهو بمعنى مُرْبُوب ، ويقال لنفس الرجل : رَابُّ مُرْبُوب ، ويقال لنفس الرجل : رَابُّ (و) الرَّبِيبُ أيضاً (زَوْجُ الأُمُّ )لَهَا وَلَدُّ مِن غيرِه ، ويقال لامراَةِ الرجل

إذا كان له ولد من غيرها ربيبة ، وذلك مَعْنَى رَابَّة (كالرابِّ) ، قال أبوالحَسَنِ الرُّمَانِيُّ : هو كالشَّهِيدِ والشَّسساهدِ ، والخَبِيرِ والخَابِرِ ، وفى الحديث «الرَّابُّ كَافِلُ » وهو زَوْجُ أُمِّ البَتِيمِ ، وهواسمُ فاعل من ربَّهُ يَرُبُّهُ ، أَى تَكَفَّلُ بأَمْرِه ، وقال مَعْنُ بن أَوْس يذكر مراتسه وذكر أرْضاً لها :

فَإِنَّ بِهَا جَارَيْنِ لَنْ يَعْدِرَابِهِ الْخَلاَيْفِ (۱) رَبِيبَ النَّبِي وَابْنَ خَيْرِ الخَلاَيْفِ (۱) يَعْنِي عُمَرَ بِنَ أَبِي سَلَمَةً ، وهو ابن أمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ، وعاصِم بن عُمر بن الخطاب ، وأبُوهُ أبُو سَلَمَ قَ ، وهو رَبِيبُ النبي صلى الله عليه وسلم ، والأنثى رَبِيبَةً ، وقال أَحْمَدُ بن يحي : القوم الذين وقال أَحْمَدُ بن يحي : القوم الذين السَّرْضِعَ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربًاء النبي صلى الله عليه وسلم ، والربيبُ : (جَدُّ الحُسَينِ بن رو) الربيبُ : (جَدُّ الحُسَينِ بن إبراهيمَ المُحَدِّث) ، عن إسساحاق (و) الربيبُ : (جَدُّ الحُسَينِ بن إبراهيمَ المُحَدِّث) ، عن إسساحاق البراهيمَ المُحَدِّث) ، عن إسساحاق البراهيمَ المُحَدِّث) ، عن إسساحاق.

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٣١ واللمان ، وفي المطبوع « فنطمن سالما » والتصويب مما سبق

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٥ مقطوعة ١٨ ه فإن لها جارين ۽ والشاهد
 أي السان .

[] وفَاتَهُ أَبو مَنْصُورٍ عبدُ الله بنُ عبدِ السلامِ الأَزْجِيُّ، لَقَبُسه رَبِيبُ الدَّوْلَةِ ، عن أَبي القاسِمِ بن بَيَّان ، وعبدُ الله بنُ عبد الأَحَدِ بن الرَّبِيبِ المُؤَدِّب ، عن السَّلْفِيِّ ، وكان صالحاً يُزَارُ ماتَ سنة ٢٢١ وابن الرَّبِيبِ المُؤَرِّخ ، وداوودُ بن مُلاعب ، يُعرَفُ بابنِ الرَّبِيبِ أَحَدُ مَنِ انتهى يُعرَفُ بابنِ الرَّبِيبِ أَحَدُ مَنِ انتهى إليه عُلُوَّ الإِسْنَادِ بعد السِّتمائة .

(والرِّبَابَةُ بِالْكُسْرِ: العَهْدُدُ : والمِيثَاقُ ، قال عَلْقَمَةُ بِنُ عَبَدَةَ : والمِيثَاقُ ، قال عَلْقَمَةُ بِنُ عَبَدَةَ : وكُنْتُ امْرَأَ أَفْضَتْ إلَيْكَ رِبَابَتِي وَكُنْتُ امْرَأَ أَفْضَتْ رَبُوبُ (١) وقَبْلُكَ رَبَّتْنِي فَضِعْتُ رَبُوبُ (١) وقَبْلُكَ رَبَّتْنِي فَضِعْتُ رَبُوبُ (١) (كالرِّبَابِ) بِالْكُسْرِ أَيضاً ، قال ابن بَرِّي ، قال أبو على الفارسي : ابن بَرِّي ، قال أبو على الفارسي : أربَّةُ : جَمْعُ رِبَابِ ، وهو العَهْدُ ، قال أبو ذؤيب، يَذْكُو خُمْراً :

تَوَصَّلُ بِالرُّكْبَانِ حِيناً وتُؤْلِفُ الـ جَوَارَ ويُعْطِيها الأَمَانَ رِبَابُها (٢)

والرَّبَابُ: العَهْسِدُ الذَى يَأْخُذُه صَاحِبُهَا مِن النَّاسِ لِإِجَارِتِهَا ، وقال صَاحِبُهَا مِن النَّاسِ لِإِجَارِتِهَا ، وقال شمرُ : الرِّبَابُ في بَيْتِ أَبِي ذُوْيِب جمع رَبِّ ، وقال غيرُه : يقولُ : إِذَا أَجَارَ المُجِيرُ هذِهِ الخَمْرَ (١) أَعْطَى صَاحِبَهَا المُجِيرُ هذِهِ الخَمْرَ (١) أَعْطَى صَاحِبَهَا قِدْ حًا لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا قَد أُجِيرَتْ فَلا قِدْ أَجِيرَتْ فَلا يَتْعَرَّضُ لَهَا ، كَأَنَّهُ ذَهَبَ بِالرِّبَابِ إِلَى رِبَابَةِ سِهَامِ المَيْسِ .

(و) الرّبابَةُ بالسكَسْ (جَمَسَاعَةُ السِّهَامُ أَوْ السِّهَامُ أَوْ خَيْطٌ تُشَدُّ به السِّهَامُ أَوْ خِرْقَةٌ) أَو جِلْدَةٌ تُشَدُّ أَو (تُجْمَعُ فِيهَا) خِرْقَةٌ) أَو جِلْدَةٌ تُشَدُّ أَو (تُجْمَعُ فِيهَا) السِّهَامُ (أَو) هي السُّلْفَةُ التي تُجْعَلُ فيها القِدَاحُ، شَبِيهَةٌ بالسكِنَانَةِ يكونُ فيها السِّهَامُ ، وقيسل : هي شَبِيهَةٌ بالسكِنَانَةِ يكونُ فيها السِّهَامُ المَيْسِ فيها السِّهَامُ المَيْسِ بالسكِنَانَةِ تُجْمَعُ فيها سِهَامُ المَيْسِ قال أَبُو ذُوْيِب يَصِفُ حِمَارًا وأَتُنَهُ : قال أَبُو ذُوْيِب يَصِفُ حِمَارًا وأَتُنَهُ : وَكَأَنَّهُ وَكَأَنَّهُ أَنْ فَا اللَّهُ وَكَأَنَّهُ وَيَصْدَعُ (٢)

<sup>(</sup>۱) تقدم تحريجه في المادة وبهامش المطبوع «قوله وكنت قال في التكملة والرواية وانت امروً يخاطب الشاعر الحارث بن جبلة بن أي شمر الفساني والرواية المشهورة أماني بدل ربابي .

 <sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذايين ٤٦ « وينشجا الأمان »
 والشاهد في اللسان والمقاييس ٢ /٣٨٣ وفي الأمسل
 « يذكر حمر ا » .

<sup>(</sup>۱) فى اللمان والتاج « الحمر » والتصويب من شرح أشعار المجير ... المخليين هذا وقوله « لا جارتهـــا ... أجار المجير ... أجيرت » كذا فى اللمان ويبدو أن الصواب « لإجازتها ... أجاز المجيز ... أجيزت » ففى شرح السكرى : الرباب سهم يأخذه الرجل لتجوز به حيثما توجه .

 <sup>(</sup>۲) شرح أشعار الحذليين ۱۸ واللسان والصححاح والحبهرة ۱۸ / ۲۸۳ والمقاييس ۲ / ۳۸۳ والمواد (يسر، فيض، صدع).

وقيل: هي (سُلْفَةٌ)، بالضَّمَّ، هي جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ يُعْصَبُ بها، أي (تُلَفَّ عَلَى يَدِ) الرَّجُلِ الخُرْضَة وهو (مُخْرِجُ القَدَاحِ المَيْسِر، وإنما القِدَاحِ المَيْسِر، وإنما يفعلون ذلك (لِمَلَّ) وفي بعض النسخ يفعلون ذلك (لِمَلَّ) وفي بعض النسخ لِمَيْلاً (يَجِدَ مَسَّ قِدْحٍ يَكُونُ له في صاحبه هُوَى).

(والرَّبِيبَة : الحَاضِنَةُ) قال ثعلب : لأَنها تُصْلِحُ الشَّيَ وَتَقُومُ بِهِ وَتَجْمَعُهُ.

(و) الرَّبِيبَةُ (: بِنْتُ الرَّوْجَةِ ) قال الأَّزهريّ : رَبِيبَةُ الرَّجُلِ : بِنْتُ امْرَأَتِهِ الْأَزهريّ : رَبِيبَةُ الرَّجُلِ : بِنْتُ امْرَأَتِهِ مِنْ غَيْرِه ، وفي حديث ابن عباس (إنَّمَا الشَّرْطُ في الرَّبَائِبِ » يُرِيدُ بَنَا التِنَ الذينَ الزَّوْجَاتِ من غيرِ أَزْوَاجِهِ اللَّينَ الذينَ الذينَ معهن ، وقد تَقَدَّم طَرَفُ من الكلام في الرَّبيب .

(و) الرَّبِيبَةُ ( :الشَّاةُ) التي (تُربَّي في البَيْتِ لِلبَنهَا)، وغَنَمٌ رَبائب: في البَيْتِ لِلبَنهَا)، وغَنَمٌ رَبائب: تُرْبَطُ قَرِيبًسَامُ، وهي التي ذَكَرَ إبراهيمُ النَّخَعِيُّ أَنَّهُ لاَ صَدَقَةَ فِيهَا ، قال ابنُ الأَثير في حديث النَّخَعِيِّ «لَيْس فِي الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ » الرَّبَائِبُ: التي تكونُ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ » الرَّبَائِبُ: التي تكونُ الرَّبَائِبُ: التي تكونُ

فى البَيْتِ وليستْ بسائمة ، واحدَنُهَا رَبِيبَ لللهُ عَنى مَرْبُوبَة ، لأَنَّ صَاحبَهَا يَرُبُّهَا ، وفى حديث عائشة «كان لنا جيرانُ مِن الأَنصار لهم ربَائِبُ ،وكانُوا يَبُعْثُونَ إلينا مِن أَلْبَانِهَا ».

(والرَّبَةُ: كَعْبَةُ) (١) كَانْت بنَجْرَانَ (لِمَذْحِج) وبَنِي الحارث بن كَعْب، (و) الرَّبَّةُ: هي (اللاَّتُ، في حديث عُرْوَةَ) بنِ مسعُود الثَّقَفِيِّ لما أَسْلَمَ وَعَادَ إلى قومه دَخَلَ مَّنزلَه فَأَنْكَرَ قَوْمُ فَا لَكُو فَوْمُ لَهُ وَعَادَ دُخُولَه قَبْلَ أَن يَأْتِي الرَّبَّةَ، يَعْنِي اللَّآتَ، وهي الصَّسَخْرَةُ التي كَانت تَعْبُدُهَا تَقيفُ بالطَّائِف، وفي حديث وف حديث وقد ثَقيفُ بالطَّائِف، وفي حديث وقد ثَقيفُ بالطَّائِف، وفي حديث الرَّبَّةَ يُضَاهُ المُغيرةُ بيتَ الله ، فلَمَّا الرَّبَّةَ يُضَاهُ المُغيرةُ ».

(و) الرَّبَّةُ (: الدَّارُ الضَّـنِخْمَةُ)
يقال: دَارٌ رَبَّةٌ أَى ضَخْمَةٌ، قال
حسَّان بن ثابت:

وَفِي كُلِّ دَارٍ رَبَّةٍ خَزْرَجِيَّ قَ وأَوْسِيَّةٍ لِي فَي ذَرَاهُنَّ وَالِـــُدُ<sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>١) فى القاموس « لعبة » و جامشه عن نسخة أخرى كعبة و جامش مطبوع التاج « قوله كعبة ، نسخة المتن المطبوعة لعبة وهو تحريف »

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١١٨ واللسان .

(و) الرَّبَةُ (بالكَسْرِ: نَبَاتٌ) أواسمُ لِعِدَّةً مِنَ النَّبَاتِ لا تَهيسجُ (۱) في الصَّيْفَ بَنُقَى خُضْرَتُهَا شِتَاءًوصَيْفًا ، ومِنْهَا الحَيْقَ بَعُضَرَتُهَا شِتَاءًوصَيْفًا ، ومِنْهَا الحَيْقَ ، والمَكْرُ والمَكْرُ والعَلْقَى ، يقالُ لِكُلِّهَا رِبَّةٌ ، أو هي والعَلْقَى ، يقالُ لِكُلِّهَا رِبَبٌ ، كذا في بَقْلَةٌ نَاعِمَةً ، وجَمْعُهَا رِبَبٌ ، كذا في التهذيب ، وقيلَ : هو كُلُّ ما أَخْضَرَّفى التهذيب ، وقيلَ : هو كُلُّ ما أَخْضَرَّفى التهذيب ، وقيلَ : هو كُلُّ ما أَخْصَرَّفى وقيلَ : هي أنا من ضُرُوبِ النَّبَاتِ ، وقيلَ : هي أنا من ضُرُوبِ الشَّجْرِ أو النَّبَاتِ ، النَّبْتِ ، فَلَمْ يُحَدَّ ، قال ذو الرَّمَّة يَصِفُ التَّوْرَ الوَحْشِيَّ :

أَمْسَى بِوَهْبَينِ مُجْتَازًا لِمَرْتَعِهِ مِنْ ذِى الفَوَارِسِيَدْعُوَأَنْفَهُ الرِّبَهُ (٣) (و) الرِّبَّةُ ( : شَجَرَةٌ ، أَو هِي ) شَجَرَةُ (الخَرُّوبِ (٤) و) الرِّبَّةُ (٥) ( : الجَمَاعَةُ الحَثِيرَةُ ج أَرِبَّةٌ ، أَو) الرِّبَّةُ (عَشَرَةُ الحَثِيرَةُ ج أَرِبَّةٌ ، أَو) الرِّبَّةُ (عَشَرَةُ آلاف) أَوْ نَحْبُوهَا ، والجَمْعُ رِبَابٌ (ويُضَمُّ ) ، عن ابن الأنباري . (و) الرُّبَةُ (بالضَّمِّ ) : الفِرْقَةُ مِنَ

(١) فى المطبوع « يهيـــج » والمثبت من اللـــان .

النَّاسِ، قِيلَ: هِي عَشَرَةُ آلَافٍ، قال يُونُسُ: رَبَّةٌ ورِبَابٌ كَجَفْرَةٍ وجِفَارٍ. وقال خَالِدُ بْنُ جَنْبَةَ (١) : الرُّبَّةُ : الخَيْرُ اللَّازِمُ ، وقال «اللَّهُمَّ إِنِّيَ أَسْأَلُك رُبَّةَ عَيْشٍ مُبَارَكِ ، فقيلَ لَهُ :ومَارُبَّتُه وقال : (كَثْرَةُ العَيْشِ وطَثْرَتُهُ).

(و) المَطَرُ يَرُبُّ النَّبَــاتَ والثَّرَى ويُنَمِّيه .

و (المَــرَبُّ) بالفَتـــحِ (:الأَرْضُ الــكَثِيرَةُ) الرِّبَّةِ، وهو (النَّبَاتُ)، أَو التي لا يَزَالُ بِها ثَرَّى، قالذوالرُّمَّة:

خَنَاطِيلُ يَسْتَقْرِينَ كُلَّ قَرَارَةٍ مَرَبُّ نَفَتْ عَنْهَا الغُنَاءَ الرَّوَائِسُ (٢) مَرَبُّ نَفَتْ عَنْهَا الغُنَاءَ الرَّوَائِسُ (٢) (كالمِرْبَابِ ، بالسكَسْرِ)، والمَربَّةُ والمَرْبُوبَةُ ، وقيــل: المِرْبَابُ من الأَرضِينَ: التي كَثُرَ نَبَاتُهَا ونَاسُهَا، وكُلُّ ذلك من الجَمْع (و) المَـربُّ وكُلُّ ذلك من الجَمْع (و) المَـربُّ (:المَحَلُّ، وَمَكَانُ الإِقَامَةِ) والاجتماع (المَحَلُّ، وَمَكَانُ الإِقَامَةِ) والاجتماع

والتَّرَبُّبُ : الاجتمَاعُ .

<sup>(</sup>٢) في اللمان : هومن ضروب ...

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٨ واللمان والصحاح

<sup>(</sup>٤) في اللسان « الحرنوب » وهما واحد .

<sup>(</sup>ه) ضبطت في اللسان بالضم والفتح مرة ، وضبطت بالضم والسكسر مرة .

 <sup>(</sup>١) هنا ضبط « جنبة » في التكملة بسكون النون وسبق ضبطه عن اللسان بفتح النون .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۲۲ واللسان ومادة (خنظل) ومادة (رأس)

(و) المَرَبُّ : (الرَّجُلُ يَجْمَعُ النَّاسَ) ويَرُبُّهُمْ

وفى لسان العرب: «وَمَكَانٌ مَرَبٌ، بالفتح، أَى مَجْمَعُ يَجْمَعُ الناسَ، قال ذو الرمَّة:

بِأُوَّلَ مَا هَاجَتْ لَكَ الشَّوْقَ دَمْنَـٰلِةٌ بأَجْرَعَ محْلاًل مَرَبٍّ مُحَلَّل (١) (والرُّ بَّي كَحُبْلَى: الشَّاةُ إِذَا وَلِكَتْ، ماتَ ولَدُهَا أَيضاً) فهي رُبِّي، وُقيلَ: رِبَابُهَا: مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عِشْرِينٌ يَوْماً مِنْ وِلاَدَتِهَا ، وقِيلَ : شَهْرَيْنِ (وَ) قال اللَّحْيَانَى : الرُّبِّي : هِيَ ( الحَديثَ ــــةُ النِّتَاجِ )، من غير أَنْ يَحُدُّ وقْتــاً ، وقيل: هي التي يَتْبَعُهَا ولدُهَا، وفي الأَكُولَةَ وَلاَ الرُّبِّي وَلاَ المَاخِضَ» قال ابن الأثير: هي التي تُرَبِّي في البَيْت لأَجْل اللَّبَنِ ، وقيــل: هي القَريبَةُ العَهْدِ بالوِلاَدَةِ ، وفي الحديث

أَيضاً «مَا بَقِيَ في غَنَمِي إِلاَّ فَحْلَّأُو شَاةٌ رُبَّى » وقيــلَ : الرُّبِّي منَ المَعْزِ ، والرُّغُونُ منَ الضَّأْنِ ، قاله أَبوزيد ، وقال غيرُه: من المَعْز والضَّأْن جميعاً ، ورُبُّمَا جاءَ في الإبل أَيضــــاً ، قال الأصمعيّ : أَنْشَدَنَا مُنْتَجِعُ بنُ نَبْهَانَ : حَنِينَ أُمِّ البَوِّ فِي رِبَابِهَا (١) (و) الرُّبَّى :(الإحْسَانُ والنِّعْمَـةُ) نقله الصاغَانيّ (و) الرَّبِّي: (الحَاجَةُ) يقال: لِي عنــدَ فُلاَنِ رُبَّى ، وعن أَبي عمـرو: الرُّبَّى: الرَّابَّة (٢) (و) الرُّبَّى ( :العُقْدَةُ المُحْكَمَةُ) يقال في المشل «إِنْ كُنْتَ بِي تَشُـدُّ ظَهْرَكَ فَأَرْ خِ مِنْ رُبِّي أَزْرِكَ » يقولُ : إِنْ عَوَّلْتَ عَلَى فَدَعْنِي أَتْعَبْ ، واسْتَرْخِ أَنْتَ واسْتَرِحْ (ج) أَى جَمْعُ الرُّبَّى من المَعْزِ والضَّأْنِ (رُبَابٌ بِالضَّمِّ) وهــو (نادرٌ) قالهابنُ الأُثير وغيرُه تَقُولُ: أَعْنُزُ رُبَابٌ ، قال سيبويه : قَالُوا : رُبِّي ورُبَابٌ ، حَذَفُوا أَلَفَ التأنيث

وَبَنَوْهُ على هذا البنَاءِ، كما أَلْقُوا الهَاءَ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۰۰۳ واللـان وفي الأساس ۳/۲ مجزه وانظر مادة (حلل) ومادة (جرع) وهكذا ضبط في اللـان وديوانه « بأوَّلَ ماهاجت » والظاهر أنه بأوَّل ما هاجت « لإضافته إلى المصدر المؤول. هذا وفي المطبوع

<sup>«</sup> مرب محلل » والتصويب مما سبق وأشير إلى ذلك بالهامش فقال كذا مخطه بالحاء والذي في اللسان ...

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوع « الراية α والتصويب من اللسان .

مِنْ جَفْرَةِ فَقَالُوا: جَفَـــارٌ إِلاَّ أَنَّهُمْ ضَمُّوا أَوَّلَ هَذَا ، كما قالوا :ظئرٌ وظُؤَارٌ (كَكَتَابِ)، وفي حديث شُرَيْع ِ « إِنَّ الشَّاةَ تُحْلَبُ فِي رِبَابِهَـــا » وحَكَى اللَّحْيَانيُّ: غَنَمٌ رِبَابٌ ، بالكسر ،قال: وهي قَلِيلَةٌ ، كذا في لســـان العرب ، وأَشَارَ له شيخُنَا، وفي حديث المُغيرة «حَمْلُهَا رِبَابٌ » ربَابُ المَــرْأَة: حِدْثَانُ ولاَدَتَهَا ،وقيل: هو ما بَيْنَ أَنْ تَضَعَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عليها شَهْرَانِ ، وقِيل : عِشْرُونَ يَوْماً، يُرِيدُ أَنَّهَا تَحْملُ بعدَ أَنْ تَلِدَ بِيَسِيرِ ، وذلك مَــنْمُومٌ في النِّسَاءِ، وإِنَّمَا يُحْمَدُ أَنْ لا تَحْمِلَ بعد الوَضْع ِ حتَّى يَتِمُّ رَضَاعُ وَلَدهَا . ( والإِرْبَابُ بالـكَسْر : الدُّنُـوُّ) من كُلِّ شَيْءٍ .

(والرَّبَابُ) بالفَتْ (: السَّحَابُ المُتَعَلِّق الأَبْيَضُ) وقيل : هو السَّحَابُ المُتَعَلِّق الذي تَرَاهُ كَأَنَّهُ دُونَ السحابِ ، قال ابن بَرِّيّ : وهذا القولُ هو المعروفُ ، وقد يكونُ أبيضَ ، وقد يكون أسودَ (واحدتُهُ بهاءٍ) ومثلُهُ في المُخْتَار ، وفي

حديث النبي صلى الله عليه وسلم «أنّهُ نَظَرَ فِي اللَّيْسِلَةِ الَّتِي أُسْرِيَ بِهِ إِلَى قَصْرِ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ » قال أبو قُصْرِ مِثْلُ الرَّبَابَةِ البَيْضَاءِ » قال أبو عُبَيْد : الرّبَابَةُ بالفَتْسِحِ : السَّحَابَةُ التي قد رَكِبَ بعضُها بعضاً وجَمْعُها: قد رَكِبَ بعضُها بعضاً وجَمْعُها: رَبَابٌ ، وبها سُمِّيتِ المَرْأَةُ الرّبَابَ قال الشاعر :

سَقَى دَارَ هِنْدِ حَيْثُ حَلَّ بِهَا النَّوَى مُسَقَى دَارَ هِنْدِ حَيْثُ حَلَّ بِهَا النَّوَى مُسِفُّ الذُّرِي دَانِي الرَّبَابِ ثَخِينُ (١)

وفي حديث ابن الزبير «أَحْدَقَ بِكُمْ رَبَابُهُ » قال الأَصمعيّ : أَحْسَنُ بيت قالته العرب في وصف الرَّبَابِ قولُ عبد الرحمن بن حسانَ ، عَلَى ماذَكَرَه الأَصمعيّ في نسبة البيت إليه ، قال ابن برِّيّ : ورَأَيْتُ مَنْ يَنْسُبُه لِعُرْوَة بن جَلْهَمَة (٢) المَازِنيّ :

إِذَا اللهُ لَمْ يُسْتِ إِلاَّ الْكِرَامَ فَأَسْقَى وُجُوهَ بَنِي حَنْبَـــلَــلَ

<sup>(</sup>١) الليان

<sup>(</sup>۲) فى الأغانى زهير السكب واسسمه زهير بن عروة بن جلهمة هذا وجُلهمة ضبط فى اللسان هنا كالمثبت وفى مادة (جلهسم) بالضم حيث قسال وجُلُّهُمة بالضم اسم رجل.

أَجَشُ مُلثًا غَزيرَ السَّحَـــاب هَزيــزَ الصَّلاَصِــلِ والأَزْمَـــلِ تُكَرُّكُرُهُ خَضْخَضَاتُ الجَنُوبِ وتُفْرغُه هَـِزَّةُ الشَّمْالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه كَأَنَّ الرَّبَابَ دُوَيْنَ السَّحَــالِ (و) الرَّبَــابُ (:ع بَمُكَّةً) بالقُرْبِ من بِئْرِ مَيْمُــون ، (و) الرَّبَابُ أَيضا (:جَبَلٌ بين المَدينَة وفَيْدٍ) على طريق كان يُسْلَكُ قدماً يُذْكُرُ مَعَهُ جَبَلُ آخِرُ يِقَالُ لَه : خُوْلَةً ، وهما عن يَمين الطريق ويَسَارِه (و) الرَّبَابُ (مُحَــدُّثٌ) يَرُوى عن ابن عَباس، وعنه تَميمُ بن حُدَير، ذَكَرَه البُخَارِيّ ، وَرَبَابٌ عن مَكْحُولِ الشاميِّ وعنه أيوبُ بنُ موسى .

(و) الرَّبَابُ (: آلَةُ لَهْوِ)لَهَا أَوْتَارُ (يُضْرَبُ بِهَا، ومَمْدُودُ بنُ عبدِ اللهِ الوَاسِطِيّ الرَّبَابِيّ يُضْرَبُ بِه المَثَلُ فَ مَعْرِفَةً المُوسِيقِي بالرَّبَابِ) مَاتَ ببغدَادَ في ذي القَعْدَة سنة ٦٣٨.

والرَّبَابُ وأُمُّ الرَّبَابِ مِن أَسَمَائِهِنَّ ، منهنَّ الرَّبَابُ بِنتُ امْرِئِ القَيْسِ بِنِ عَلِي عَدِي بِنِ أَوْسِ بِنِ جَابِرِ بِنِ كَعْبِ عَدِي بِنِ أَوْسِ بِنِ جَابِرِ بِنِ كَعْبِ بِنِ عُلَيْمٍ الْكَلْبِيّ ، أُمُّ سُكَيْنَةً بِنْتِ الْحُسَيْنِ بِنِ عَلَيْ بِنِ أَبِي طَالِبٍ ، وفيها الحُسَيْنِ بِنِ على بِنِ أَبِي طَالِبٍ ، وفيها يقولُ سَيِّدُنَا الحُسَيْنُ رضى الله عنه : يقولُ سَيِّدُنَا الحُسَيْنُ رضى الله عنه : لَعَمْرُكَ إِنَّنِي لأَحِبُّ أَرْضَ الله عنه : لَعَمْرُكَ إِنَّنِي لأَحِبُّ أَرْضَ الله عنه : تَحُلُّ بِهَا سُكَيْنَةُ والرَّبَ الله عَلْمَ أَرْضَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله أَلْمِ فِيهِمْ عِنَالِهُ الله وقال أيضاً : وقال أيضاً :

وقال أيضا:
أحِبُّ لِحُبِّهَا زَيْدًا جَمِيعِاً
ونَتْلَةَ كُلَّهَا وبَنِي الرَّبَابِ اللَّمِ وأَخْوَالاً لَهَا مِنْ آل لَا لَمْ وأَخْوَالاً لَهَا مِنْ آل لِأَم وأَخْوَالاً لَهَا مِنْ آل لِأَم وأَخْوَالاً لَهَا مِنْ آل لِأَم وأَرَّ بَنِي جَنَابِ وهي أَمْ والرَّبَابُ هالطَّالِيِّ، وهي أَمْ الطَّالِيِّ، وهي أَمْ الأَخْوص، وعُرْوة بن عمرو بن تَعْلَبَة الأَخْوص، وعُرْوة بن حضن بن ضمضم الأَخْوص، وعُرْوة بن حضن بن ضمضم ابن الحارث بن حضن بن ضمضم ابن الحارث بن حضن بن ضمضم ابن عَدِي بن جَنَابِ بن هُبَلَ، وبها يعْرَفُونَ ، ورَبَابُ بِنْتُ ضليع عن عَمَّة اسَلْمَانَ بن رَبِيعَة ، ورَبَابُ عن عَمَّة عن عَمَّة اسَلْمَانَ بن رَبِيعَة ، ورَبَابُ عن عَمَّة اسَلْمَانَ بن رَبِيعَة ، ورَبَابُ عن عَمَّة اسْلُمَانَ بن رَبِيعَة ، ورَبَابُ عن عَمَّة اسْلُمَانَ بن رَبِيعَة ، ورَبَابُ عن

<sup>(</sup>۱) اللسان وفي المطبوع من التاج «وتفزعه هزة ... » والمثبت من اللسان وبها مش المطبوع : قوله وتفزعه كذا تخطه ولمله وتفرغه من أفرغت الماء إذا صببته .

سَهْلِ بنِ خُنَيْفٍ، وعنها حَفيسلُهُ هَا عُثْمَانُ بنُ حَكِيمٍ ورَبَابُ ابْنَةُ النَّعْمَانِ عُثْمَانُ ابْنَةُ النَّعْمَانِ أَمُّ البَرَاءِ بنِ مَعْرُورٍ، وأنشدَ شيخُنا رحمه الله تعالى:

عَشَقْتُ وَلاَ أَقُولُ لِمَنْ لِأَنِّــــــــى وكُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُشْفَى فُؤَادى بِرِيقِ مِنْ ثُنَايَاهُ العِلَا الْعِلْدَابِ فَأَشْقَانِي هَـــوَاهُ وَمَا شَفَانــي وعَذَّبَني بِأَنْسُواعِ العَسَلَاابِ وغَادَرَ أَدْمُعِي مِنْ فَوْقِ خَـــــدِّي تَسِيلُ لِغَدْرِهِ سَسِيْلَ الرَّبَسابِ وَمَا ذُنْبِي سِوَى أَنْ هِمْتُ فِيـــه كُمَنْ قَدْ هَامَ قَدْماً فَى الرَّبَابِ بِذِكْرَاهُ أَرَى طَرَبِي ارْتِيَاحِـــاً وَمَا طَرَبِسِي بِرَنَّاتِ الرَّبَــابِ ورَوْضَاتُ بَنِي عُقَيْلِ يُسَمَّيْنَ الرَّبَابَ (و) الرُّبَابُ (كغُرَابِ : ع)، وهو أَرْضٌ بينَ دِيَارِ بنِي عامرٍ وبَلْحَارِثِ ابنِ كَعْبِ .

(ُوكذا أَبُو الرُّبَابِ المُحَـــدُّثُ) الرَّاوِي (عن مَعْقَلِ بنِ يَسَارٍ) المُزَنِيُّ،

رضى الله عنه، قالَ الحافظُ: جَوَّزَ عَبْدُ الغَنِيِّ أَنْ يَكُونَ هُو أَبُو الرُّبَابِ مَطَرَّف بنُ مالِك الذي يَرْوِي عن أَبي الدَّرْدَاء، وعنه الأَميرُ أيضاً أَبُوالرُّبَابِ، رَوَى عنه أَبُو سَعِيدٍ مُوسَى المَهْدِيُّ .

(و) الرِّبَابُ (بِالْكَسْرِ: الْعُشُورُ) (1) مَجَازًا (و) الرِّبَابُ (جَمْ لَ عَمْ رَبَّة) بِالسَّكَسْرِ (٢) ، وقد تَقَدَّمَ (و) الرِّبَابُ : (الأَصحابُ).

(و) الرِّبَابُ: (أَحْيَاءُ ضَبَّةَ) وهُمْ تَيْمُ وَعَدِيُّ وَعَوْفٌ وَعَوْفٌ وَعُولٌ ، وقيلَ: تَيْمُ وَعِدِيُّ وَعَوْفٌ وَنُورٌ وأَشْيَبُ ، وضَبَّةُ عَمَّهُمْ ، سُموا بذلك لِتَفَرُّقهِمْ لأَنَّ الرِّبَّةَ الفِرْقَةُ ، ولذلك إذا نَسْتَ إلى الرِّبَابِ قُلْتَ رُبِّقٌ ، فَرُدَّ إلَى وَاحِدِه ، وهُو رُبَّةٌ ، لأَنَّكَ إذا نسبتَ الشَّىءَ إلى الجَمْعِ رُبَّةً ، وَدُدْتَهُ إلى الواحِد ، كما تقولُ في رَدَدْتَهُ إلى الواحِد ، كما تقولُ في المَسَاجِد مَسْجِدي إلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمَّيْت المَسَاجِد مَسْجِدي إلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمَّيْت به رَجُلاً فلا تَرُدُّه إلى الواحِد ، كما تقولُ في تَقُولُ في أَنْمَادِ : أَنْمَادِيٌ ، وفي كِلاب بَعُولُ في أَنْمَادٍ : أَنْمَادِيٌ ، وفي كِلاب بَعُولُ في أَنْمَادٍ : أَنْمَادِيٌ ، وفي كِلاب بَعُولُ في أَنْمَادٍ : أَنْمَادٍ يُ أَنْمَادٍ يَ وَفِي كِلاب بَعْدِي الْمَادِيُّ ، وفي كِلاب بَعْدَولُ في أَنْمَادٍ : أَنْمَادٍ يَ أَنْمَادٍ يَ أَنْمَادٍ : أَنْمَادٍ يَ أَنْمَادٍ . وَفِي كِلاب بَعْدِي الْمَادِيُّ ، وفي كِلاب بَعْدُولُ في أَنْمَادٍ : أَنْمَادٍ يَ أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْمَادٍ . أَنْمُادٍ . أَنْم

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع: قوله العشور أى الجهاعات المركب كل جهاعة سُها من عشرة آلاف التى هى معنى الربة فعل هذا يسكون قول المصنف وجمع ربة عطف تفسير العشور كها فى الأوقيانوس . (۲) ضبط القاموس ضبط قلم » رَبَّة »

كلاّبيُّ ، وهذا قولُ سيبويه ، وقال أبو عبيدة سُمُّوا رِبَاباً لِتَرَابِهِم أَى تَعُاهُدِهِم وتَحَالُفِهِم على تَمِيم ، وقال الأصمعي : سُمُّوا بِذَلِكَ (لِأَنَّهُمْ أَدْخَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي رُبٌّ وتَعَاقَدُوا ) وتَحَالَفُوا عَلَيْه ، وقال تعلبُ : سُمُّوا ربَّاباً بكُسْرِ الرَّاءِ لِأَنَّهُمْ تَرَبُّبُوا أَى تَجَمُّعُوا رِبُّةً (١) رِبُّةً ، وهم خَمْسُ قَبَائِلَ تَجَمَّعُوا فَصَــازُوا يَدًا وعَديٌّ ، كذا في لسان العرب وقيـــلَ لأَنَّهُم اجْتَمَعُوا كرباب القِـــدَاحِ، والوَاحِدَةُ رِبَابَةً ، قالَه البَلاَذُرِيُّ .

(والرَّبَبُ مُحَرَّكَةً: المَاءُ اللَّكَثيرُ) المُجْتَمِعُ ، وقيل : العَذْبُ ، قال الراجز : والبرة السَّمْرَاءُ والمَاءُ الرَّبِـبِ (٢) وهو أيضاً ما رَبُّبُهُ الطُّينُ ،عن تعلب وأنشد:

(١) جامش اللسان ما يأتى وقوله وقال ثعلب صنوا ألخ عبارة المحكم وقال ثعلب سبوا وبابساً لأسسم اجتمعوا ربّة ربّة بالكسر أي جاعة جامــة ووهم ثعلب كَيْ جَمَّعه فعلسة (أي بالسَّخَسِر) عَسِلُ فيعال، وإنما حكمه أن يقـــول رُبَّة رُبَّة

(۲) اللسان والصحاح والجمهسرة ١٨٥/٣ والمقاييس

في رَبَب الطِّينِ ومَاءٍ حَالِسِ (١) ( وأَخَـــذُهُ ) أَى النَّنيَّ ( برُبَّانِه بِالضَّمِّ ، ويُفْتَحُ : أَىْ أَوَّله ) وفي بعض النُّسَخ بِأُوَّلِهِ (أَوْ جَمِيعَهِ) ولَمْ يَتْرُكُ منه شَيْئًا ، ويقال : افْعَلْ ذَلْكُ الْأَمْرَ بِرُبَّانِهِ أَيْ بِحِدْثَانِهِ وطَرَانِهِ (١) وجدُّته ومنه قبلَ: شَاةٌ رُبَّى، ورُبَّانُ الشَّبَابِ: أَوَّلُهُ ، قال ابنُ أَحْمَرَ :

وإنَّمَــا العَيْشُ بِــرُبِّــانِـــ وأَنْتَ مِنْ أَفْنَانِهِ مُعْتَصِرُ (٣) وقولُ الشَّاعرِ :

خَليلُ خَوْد غَرَّهَا شَـــبَالُهُ أَعْجَبَهَا إِذْ كَثُرَتْ رِبَابُهُ (ا) عَنْ أَبِي عَمْرِو: الرُّبِّي: أَوَّلُ الشَّبَابِ ، يقالُ أَنَيْنَهُ فِي رُبِّي شَــبَابِهِ وربَّان شَبَايِهِ ، وِرُبَابِ شَبَايِهِ ، قال أَبُوعبيدِ : الرُّبَّانُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ :حِدْثَانُه .

(و) في الصَّحَاحِ: (رُبُّ ورُبُّتُ

<sup>(</sup>۱) السان.

<sup>(</sup>٢) في اللسان ۽ وطراء ته ۽

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح ومادة (عصر ) .

<sup>(</sup>٤) اللسان وفيه و إذ كَبرَت ربابه ،

ورُبَّمَا ورُبَّتَمَا بضَمِّهنَّ مُشَــــــدُّدَات ومُخَفَّفَاتِ وبِفَتْحِهِنَّ كذلكَ، ورُبٌّ بضَمَّتَيْن مُخَفَّفَةً ، ورُبْ كَمُذْ ) (١) قال شيخُنَا : حَاصِلُ مَا ذَكَرَه المُؤَلِّفُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لُغَةً ، وهو قُصُورٌ ظاهرٌ ، فقد قال شيخُ الإِسلام زَكَرِيًّا <sup>(٢)</sup> الأَنْصَارِيُّ قُدِّسَ سِرُّهُ فَي شَرْحِ المُنْفَرِجَةِ الكَبيرِ له مَا نَصُّهُ: فِي رُبُّ سَبْعُونَ لُغَةً ضَمُّ الراءِ وفتحُهَا مع تَشْدِيدِ البَاءِوتَخْفِيفِهَا مفتوحةً في الضَّمِّ والفَتْــح ،ومضمومةً في الضَّمِّ ، كُلُّ مِنَ السِّـــــتَّةِ مع تَاءِ التأنيث ساكنةً أو مفتوحةً أو مضمومةً أُو مَعَ مَا، أَو مَعَهُمَا بِأَحْوَالِ التَّاءِ، أُو مجردةً منهما ، فذلك ثَمَانو أَرْبَعُونَ ، وضَمُّهَا وَفَتْحُهَا مع إِسْكَانِ البَّاءِ، كُلُّ منهما مع التَّاءِ مفتوحةً أَو مضمومةً، أُو مع مَا ، أَو مَعَهُمَا بِحَالَتَي التاءِ ، أُو مجردةً ، فذلك اثْنَتَا عَشْرةً ، ورُبت ، بضم الراء وفتحها مع إِسْكَانِ الباء

أُو فَتْحِهَا أُو ضَمُّهَا، مُخَفَّفَةً أُومُشَدَّدَةً في الأَّخيرتَيْن ، فذلك عشرة ، (حَرْفٌ خَافضٌ) على الصواب، وهو المختارُ عند الجمهور خـــــلافاً للــكوفيِّينَ والأُخْفَشِ ومَنْ وَافَقَهُمْ ﴿ لَا يَقَعُ إِلاَّعَلَى نَكِرَةِ) وقال ابن جِنِّي: أَدْخَلُوا رُبَّ على المُضْمَرِ وهو على نِهَايَةِالاختصاص المَوْضِع لِمُضَارَعَتِهَا النَّكِرَةَ بِأَنَّهَا أْضْمِرَتْ عَلَى غَيْرِ تَقَدُّم فِرْكُرٍ ، ومن أَجْلِ ذلك احتاجت إلى تَفْسِيرِ ، وحَكَى الـكوفيونَ مُطَابَقَةَ الضَّمِيرِللتَّمْيِيزِ: رُبُّهُ رَجُلاً قَدْ رَأَيْتَ ، ورُبَّهُمَا رَجُلَيْن ، ورُبُّهُمْ رَجَالًا ، ورُبُّهُنَّ نَسَاءً ، فَمَنْوَحَّدَ قَالَ: إِنَّهُ كَنَايَةٌ عن مَجْهُول ، ومَنْ لَمْ يُوَحِّدُ ، قَالَ : إِنَّهُ رَدُّ كَلاَمٍ ، كَأَنَّهُ قِيل لهُ: مَالَكَ جَوَارِ ، قَالَ رُبُّهُنَّ جَوَار العَرَبُ تَزيدُ في رُبُّ هاءً ، وتجعلُ الهاءَ اسماً مجهولاً لا يُعْرَفُ ، ويَبْطُلُ معها عَمَلُ رُبُّ فلا تخفض بها ما بَعْدَالهاءِ، وإِذَا فَرَقْتَ بِينِ كُمِ الَّتِي تَعْمَلُ عَمَلُ

<sup>(</sup>۱) جامش القاموس «بدله في نسخسة المولف هكسذا: ورَبِّ ورُبِّةُ ورَبِّتْ ويحفف الكُسلُ ورُبِّ ورُبِّ كمد وربِّما وربِّماورُبِّتَما وربِّتَما ويُخفَّفُ الكُلُّل حرف خافض »

<sup>(</sup>٢) في المطبوع « ذكريا » .

رُبُّ بشيء بَطَلَ عنها عَمَلُهَا. وأَنشد: كَائِنْ رَأَيْتَ وَهَايَا صَدْع أَعْظُمه وَرُبُّه عَطِباً أَنْقَذْتُ مِ العَطَبِ (١) نَصَبَ عَطباً منْ أَجْل الهَاءِ المَجْهُولَة وَقُولُه : رُبُّهُ رَجُلاً ، ورُبُّهَا امْرَأَةً أَضْمَرَتْ فيها العَرَبُ على غير تقدم ذكر [ثم] (١) أَلْزَمَتُهُ التَّفْسِيرَ ولم تَدَعْ أَنْ تُوَضَّحَ ما أوقعت به الالتباس، ففسره بذكر النوع الذي هو قولهم: رَجُلاً وامْرَأَةً ، كذا في لسان العرب، (أَو اسمُ ) وهو مذهب الكوفيينَ والأحفشِ في أَحَد قَوْلَيْهِ ، ووافقهم جماعةٌ ، قال شيخُنا : وهو قول مردودٌ تعرّضَ لإبطـــاله ابنُ مالك في التسهيل وشرحه ، وأَبْطَلُه الشيخ أبو حَيَّانَ في الشرح، وابن هشام في المُغْنِي وغيرُهم (وقيل: كُلَّمة تَقلِيلِ) دائماً ، خلافاً للبعض ، أُو في أكثر ِ الأَوقاتِ ، خلافًا لقوم ِ (أَو تَكْثِيرِ) دَائماً ، قاله ابن دُرُسْتُوَيْهِ ، (أو لَهُمَا) ، في التهذيب : قال النحويونَ

رُبُّ منْ حُرُوف المَعَانِي ، والفَـــرْقُ بَيْنَهِــا وبينَ كُمْ أَن رُبُّ للتقليل وكمْ وُضعَت للتكثير إذا لم يُرَدُ بهـــا الاستفهام، وكلاهُمَا يقع علىالنَّكرَات فيخفضها، قال أبو حاتم :من الخطإ قول العَامَّة : رُبُّمَا رَأَيْتَهُ كَثِيرًا ، ورُبَّمَا إِنَّمَا وُضعَتْ للتقليل ، وقال غيرُه : رُبُّ ورَبُّ ورُبَّةَ كلمة تقليل يُجَرُّ بها (١) فيقال: رُبّ رجل قائم [ورَبّ رجُل ] (٢) وتدخل عليها التاءُ فيقال : رُبَّتُ رجل وَرَبُّتَ رَجل وقال الجلوهري : وتدخل عليه ما ليمكن أن يتكلم بالفعل بعده فيقال: رُبُّمًا، وفي التنزيل العزيز ﴿رُبُّمَا يَوَدُّ الذينَ كَفروا (٣) ﴾ وبعضهم يقول: رَبِما بِالفَتْــِحِ وَكِذَلْكُرُبُّتُمَّا وَرَبَّتَمَا ورُبَتَما ورَبَتَمَا والتثقيل (1) في [كلّ] ذلك (٥) أكثرُ في كلامهم، ولذلك إذا حَـــقَّرَ سيبويه رُبّ من قوله تعالى ﴿ رُبِمَا يَوَدُّ ﴾ رَدُّهُ إِلَى الأَصْلِ ، فقال : رُبَيْبٌ ،

<sup>(</sup>۱) اللسان و سامش المطبوع « قوله م العطب أى من العطب فحذف النون تخفيفا ويغشد فى كتب النحو .

وربه عطباً أنقذت من عطبه » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللمان .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « يخبر بها » والتصويب من اللسان . ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآية ٢

<sup>(</sup>ع) في المطبوع: وربما وربما والتقليل»والتصويب من اللسان

<sup>(</sup>ه) زيادة من اللسان .

قال اللِّحْيَانيُّ ،قَرَأُ الكسائيُّ وأصحابُ عبدِ الله والحَسَن ﴿ رُبُّمَــا يَوَدُّ ﴾ بالتثقيل، وقرأً عاصمٌ وأهل المدينة وزر بن حُبَيْش « رُبَمَا يَوَد » بالتخفيف، قال الزُّجَّاج: مَنْ قَالَ إِنَّ رُبَّ يُعْنَى بِهَا التَّكْثِيرُ، فهـــو ضِدٌّ مَا تَعْرِفُهُ العَرَبِ، فإِنْ قَالَ قائلٌ : فَلَمَ جَازَتُرُبُّ في قوله ﴿ رُبُّمَا يَوَدُّ الذَّيْنَ كَفَرُوا ﴾ العربَ خوطبت ما تَعْلَمُه في التهديد، والرجل يَتَهَــدُّدُ الرجلَ فيقــول [له لعَلُّك] (١) سَتَنْدُم عَلَى فِعْلِكَ ، وهـو لا يشكُّ في أَنه يَنْدَم ، ويقول: رُبُّمَا نَدَمَ الإنسانُ من مثل ِ ما صَنَعْت ، وهو يعلمُ أَن الإنسانَ يندمُ كثيرًا ، قال الأَزهريّ : والفَرْقُ بين رُبَّمَا ورُبٌّ أَنَّ رُبُّ لا يَلِيهِ غيرُ الاسمِ ، وَأَمَّا رُبُّمَا فإنه زيدَت مَا مَع رُبُّ لِيكِيكَا الفِعْلُ، تقولُ رُبِّ رجُل جَاءَني ورُبُّمَا جَاءَني زَيْدٌ، ورُبُّ يَوْم ِ بَكَّرْتُ فيه، ورُبُّ خَمْرَةِ شَرِبْتُهَا ، وتقول : رُبَّمَ اجَاءَني فلانً ورُبُّمَـــا حَضَرَنِي زَيْدٌ، وأَكْثَرُ

مايكيه الماضي ،ولايكيه من الغابر إلاَّ مَا كَانَ مُسْتَيْقَناً ، كقوله ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الــَّذينَ كَفَرُوا ﴾ وَوَعَدُ الله حَقُّ ، كَأَنَّه قدكان ، فهو بمعنى ما مَضَى، وإن كان لفظُه مُسْتَقْبَلًا ، وقدتَلِي رُبُّمَا الأَسْمَاءُ وكذلك رُبُّتَمَا (١) وقال الكسائيُّ، يَلَزَمُ مَنْ خَفَّفَ فَأَلْقَى أَحدَ البَاءَيْنِ أَن يقولَ: رُبُ رَجُلٍ ، فَيُخْرِجَه مُخْرَجَ الأَدَوَات ، كما تقول: لم صَنَعْتُ ، ولم صَنَعْتَ ، وقالَ: أَظُنُّهُمْ إِنَّمَا امْتَنَعُوا مِنْ جَزْم البَاءِ لـكَثْرَةِ دُخُولِ التاء فيها فى قولهم رُبَّتَ رَجُـل ورُبَتَ رَجُل، يريدُ الكسائي أن تَاء التاأنيث لا يكونُ ما قَبْلَهَا إلا مفتوحاً أو في نِيَّةِ الفَنْعِ ، فَلَمَّا كانت تاء التأنيث تدخلُهَا كثيرا امتنعوا من إِسْكَان ماقبلَ هاءِ التأنيث فآثَروا النَّصْبَ، يعنِي بِالنَّصْبِ الفَتْحَ ، قال اللَّحْيَانيُّ : وقال لى الـكسائيّ : إِنْ سَمعْتُ بِالجَزْمِ يَوْماً فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ ، يُرِيدُ إِنْ سَمِعْتَ أَحَدًا

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع « يهدد الرجل ... » و المثبت و الزيادة من
 اللسان ومنه نقل .

<sup>(</sup>۱) في اللسبان بعدها وقبل قوله « وقال الليكسائي » وأنشد ابن الأعراب مساوي يا رُبتها غسسارة شعواء كاللَّذْعة بالميسم

يِغُولُ: رُبُّ رَجُل فَلاَ تُنْكرْهُ، فَإِنَّــهُ وَجْهُ القِيَاسِ ، قال اللِّحْيَانَىِّ : وَلَـلُمْ يَقُرَّأُ أَحَدٌ رَبَّمَا، بالفَتْحِ، وَلاَ رَبَّمَا، كذا فى لسان العرب (أَوْ فيمَوْضع المُهُاهَاة) والافْتِخَارِ دُونَ غيره ( للتَّكْثير). كما ذُهب إليه جماعةٌ من النحويين ( أوْ لمْ تُوضَعُ لتقليــل ولا تكثيرٍ بـل يُسْتَفَادَانِ من سِيَاقِ الـكلام ﴿ حِلاَفاً للبَعْضُ وقد حَرَّرَهُ البَدْرُ الدَّمَامينِيُّ في التُّحفة ، كما أشار إليه شيخُنا ! وقال ابن السُّرَّاج: النحويُّونَ كالمُجْسعينَ على أَنَّ رُبُّ جوابُّ .

(واسْمُ جُمَادَى الأُولَى) عند العرب (رُبَّى ورُبُّ (١) ،و )اسمجُمَادَى (الْآخِرَةِ رُبَّى ورُبَّةً) عن كُرَاع (و) اسمُ (ذِي القَعْدَةِ رُبَّةً ، بضَمِّهنَّ ) (٢) وإنَّمَا كانُوا يسمونَهَا بذلك في الجَاهليّة ، وضَبَطَه أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ بِالنَّونِ ، وقال هــو اسمٌ لَجُمَــادَى الآخرَة وخَطَّأَهُ ابنُ

الأَنْبَــارِيّ وأَبُو الطيّبُ وأَبُو القَاسم الزَّجَّاجيُّ ، كما سيأتى فى ر ن ن .

(والرَّابَّةُ: امْرَأَةُ الأَّبِ)، وفي حديث مُجَاهِد ﴿ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّ جَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَابِّه ﴿ يَعْنَى امْرَأَةَ زُوْجٍ أُمِّـهِ لأَنَّه كان يُرَبِّيـه، وقد تقدُّم ما يتعلَّق به من الكلام.

(والرُّبُّ بالضَّمِّ :) هو ما يُطْبَــٰخُ من التُّمْرِ ، والرُّبُّ : الطِّلاَءُ الخَاثرُ . وقيلَ هو دبْسُ، أَى (سُلاَفَةُ خُثَارَة كُلِّتَمْرَة بعدَ اعْتَصَارِهَا) والطَّبْ خ (١) والجَمْعُ: الرَّبُوبُ والرِّيَابُ، ومنه : سْقَاءُمَرْبُوبٌ إِذَا رَبَيْتُهُ أَى جَعَلْتَ فِيــــه الرَّبُّ وأَصْلَحْتُه به ، (و) قال ابن دُريـــد: (ثُفْـلُ السَّمْنِ) والزَّيْتِ الأَسْوَدُ (٢) ، وأنشد:

كَشَائِطِ الرُّبِّ عَلَيْهِ الأَشْكُلِ (٣)

وفى صِفَةِ آبنِ عباسٍ ﴿ كَأَنَّ عَلَى صَلَعَتِهِ الرّبّ من مِسْمَكِ أَوْ عَنْبَر ،

<sup>(</sup>١) في اللمان : العرب تسمى جهادى الأولى رُبِّيًا ورُبِّي وذا القعدة رُبَّةَ

<sup>(</sup>٢) في إحدى نسخ القاموس « وذُو القَـعُـدة رُبَّـةً ا بصمتن »

 <sup>(</sup>١) عبارة اللسان : بعد الاعتصار والطبيخ .
 (٢) عبارة اللسان : رب السن والزيت نُفُلُهُ الأسود .

<sup>(</sup>٣) اللمان ومادة (شكل).

وإذا (١) وُصفَ الإِنْسَانُ بحُسْنِ الخُلُقِ قِيلَ هُوَ السَّمْنُ لِا يَخُمُّ .

(والحَسَنُ بنُ عَلَى ) بنِ الحُسَنِ بنِ قَنَانِ (الرَّبِّيُّ: مُحَدَّثُ ) (٢) بَعْدَادِيًّ مُكْثِرٌ صَادِقٌ سَمِعَ الأُرْمُوِيَّ ، ومَاتَ بَعْدَ ابنِ مُلاَعِب (كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الرُّبِّ) ابنِ مُلاَعِب (كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الرُّبِّ) وفي نسخة : إلى بَيْعه .

( والمُربَّبَاتُ الأَنْبِجَاتُ أَي المَعْمُولَ المَعْمُولَ المَعْمُولَ المَعْمُولَ المَعْمُولَ المَعْمُولَ بالعُسَلِ ، وكذلك : المُربَّيَاتُ إِلاَّ أَنَّهَا مِنَ التَّرْبِيَةِ ، يقالُ (زَنْجَبِيلُ مُربَّى ومُربَّبُ ). التَّرْبِيةِ ، يقالُ (زَنْجَبِيلُ مُربَّى ومُربَّبُ ). (والربَّانُ بالضَّمِّ ) مِنَ السِكَوْكَبِ :

(والربان بالضم) مِن السَّكُوكَبِ: مُعْظَمُهُ ، و (رَئِيسُ المَسلاَّحِينَ) فَى البَحْرِ: (كالرُّبَّانِيِّ) بالضمِّ منسوباً ، عن شَمْر ، وأنشدَ للعجاج :

عن شُمْرٍ ، وأَنشدَ للعجاج : صَعْلٌ مِنَ السَّامِ ورُبَّانِيُّ (٣) وقَالُوا : ذَرْهُ برُبَّانَ (و) الرُّبَّانُ (٤) (رُكُنُ ضَخْمُمِنْ) أَرْكَادِ (أَجَالٍ) لِطَيِّيُ ، نَقَلَه الصاغاني .

(و) الرُّبَّانُ (كَرُّمَّانِ) عن الأَصمعيّ (و) الرَّبَّانُ مِثْلُ (شَدَّادٍ) عن أَبِي عُبَيْدة (:الجَمَاعَةُ).

(وكَشَدَّاد: أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى الفَقيهُ) (١) أَبُو بَكْرِ بِنُ المصرِيِّ ( بِنِ الرَّبَّابِ ) مَاتَ بِعِدَ الثَّلاثُمَائة ، (وأَبُو الحَسَنِ) هكذا في النسخ ، والصوابُ : أَبُو عَلِيًّ الحَسَنُ (بِنُ عِبدِ اللهِ) بِنِ يَعْمَلُ وبَ مَسَائِلِ اللهِ عِن ابنِ يَعْمَلُ وبَيْ مَسَائِلِ عِبدِ اللهِ عِن ابنِ تَابِي مَسَائِلِ عِبدِ اللهِ بِنِ سَلامٍ عَن ابنِ ثابتِ ثابتِ اللهِ بِنِ سَلامٍ عَن ابنِ ثابتِ ثابتِ اللهِ بنِ سَلامٍ عَن ابنِ ثابتِ ثابتِ الشَّيرَفِي .

(والرَّبَّابِيَّةُ: ماءٌ باليَمَامَةِ) نَقَــلَه الصاغانيِّ ، وقَيَّدَهُ بالضَّمِّ (٢) .

(و) ارْتُبَّ العِنَبُ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَكُونَ رُبًّا يُوْتَدَمُ به، عن أَبِي حَنِيفَةَ . وَالْمَرْأَةُ تَرْتَبُّ الشَّعَرَ (٣) ، قالَ الأَعْثى : حُرَّةٌ طَفْ لَلْمَ اللَّهُ الأَنَامِلِ تَرْتَبُّ لَهُ الْأَنَامِلِ تَرْتَبُّ لَهُ الْأَنَامِلِ تَرْتَبُّ لَهُ الْأَنَامِلِ تَرْتَبُلُ (١) لَهُ اللَّهُ الأَنَامِلِ تَرْتَبُلُ لَهُ اللَّهُ الأَنَامِلِ تَرْتَبُلُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ المُخَامِلُ (١)

<sup>(</sup>۱) فی إحدی نسخ القاموس « وككتان اسم جماعة وكشداد ابن الفقيه » .

 <sup>(</sup>٢) الذي في التكملة الربائية ماءة باليمامة » وكذلك هو
 في معجم البلدان الرّبائية ومادة (ربن)
 أيضا

<sup>(</sup>٣) في اللسان « ترتب الشعر بالدُّهمُن »

<sup>(؛)</sup> ديوانه ه واللبان .

 <sup>(</sup>١) أن المطبوع كان على صلعته الرب من مسك و عنبر اذا ...
 و المثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) ق إحدى نسخ القاموس محدث نيسسيّة إلى الرُّب

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٦٩ واللــان والتكملة ومادة (صعل) ومادة (سوم) .

<sup>(؛)</sup> انظر مادة (ربن) فى التاج فقد أنكره انشارح وقال هذا تصحيف والصحيح انه ريان بالتحتية كشداد و و من أطول جبال أجل...

وهُوَ من الإصلاَح والجَمْلِع . و(المُسرْتَبُّ : المُنْعمُ) وصاحبُ النُّعْمَة ، (و :المُنْعَمُ عَلَيْهِ ) أَيضًا ، وبكلَيْهِمَا فُسِّرَ رَجَزُ رؤبةً : ورَغْبَتِى فِي وَصْلِكُمْ وحَطْلِكِي في حَبْل كُمْ لاَ أَنْتَلِي وَرَاغْبِي إِلَيْكَ فَارْبُبْ نَعْمَةَ الْمُرْتَبِ لَا الْمُورْتَبِ (١) (والرِّبِّيُّ بالكُسر واحدُ الرُّبِّيِّين، وهم الألوف من الناس) قاله الفراء، وقال أبو العباس أحمدُ بن يحلي :قال الأَخْفَشْ : الرِّبِّيُّونَ منسوبونَ إِلَى الرَّبِّ، قال أبو العبَّاس: يَنْبَغي أَن تَفْتَـحَ الراءُ على قوله ، قال : وهو على قــول الفُرَّاءِ من الرَّبَّة وهي الجَمَاعَة ، وقال الزجَّاجِ رِرُبِّيُّونَ بِكُسْرِ الرَّاءِ وضمها، وهُم الجَمَاعَة الكثيرَة، وقيال : الرِّبُّونَ: العُلماءُ الأَتْقيَ اعُ الصَّبُر، وكِلاً القولين حَسَنٌ جَمِيلٌ، وقال أَبو العباسِ: الرَّبَّانيُّونَ: الأَلوف، والرَّبَّانيُّونَ : العُلَمَاءُ ، وقد تقدُّم ،وقرأً الحَسَن : رُبِّيُّونَ ، بضَمِّ الراءِ ، وقَرَأَ ابن عباس (رَبِّيُّونَ) بفَتْسِحِ الرَّاءِ، كذا في اللسان.

قلت: ونَقَلَهُ ابن الأَنباريِّ أَيضاً وقال: وعَلَى قِرَاءَة الحَسَن نُسِبُوا إلى الرُّبَّةِ، والرُّبَّةُ: عَشَرَة آلافُ (والرَّبْرَبُ: القَطِيع مَن بَقَصِرِ

(والرَّبْرَبُ : القَطِيع من بَقَدرِ الوَحْشِ) وقيل : من الظَّيَاء ،والأوَاحِدُ له ، قال :

بِأَحْسَنَ مِنْ لَيْلَى وَلاَ أُمَّ شَـادِنِ غَضِيضَةَ طَرْفُرُغْتَهَاوَسْطَرَبْرَبُ (١) وقال كُرَاع: الرَّبْرَبُ: جَمَاعَةُ البَقرِ ما كَانَ دُونَ العَشَرَةِ .

(والأَربَّة: أَهْلُ المِيثَاقِ) والعَهْدِ، قال أَبُو ذُوْيب:

كَانَتُ أَرِبَّتَهُمْ بَهْزٌ وغَرَّهُ مَمُ أَ عَثْدُ الْجِوَارِ وكَانُوا مَعْشَرًا غُدُرًا (٢) قال ابن بَرِّيّ: يكُونُ التقديرُ ذَوِي أَرِبَّتِهِمْ ، وبَهْزٌ: حَيُّ مِنْ سُلَيْمٍ: [] وممَّا بَقيَ عليه :

الحُوَيْرِثُ بنُ الرَّبَابِ كَسَحَابِ ، عن عُمَر ، وإدريس بن سَلْمَانَ بن أَبِي الرَّبَابِ شَيْخُ لابنِ جَوْصَا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷ والتكملة .

<sup>(</sup>١) اللمان وفي المطبوع «رعمها» والمثبت من اللمان .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الهذليين ۱۷۰ واللمان والصحاح والحمهرة ۱ / ۲۸ والمقاييس ۲ /۳۸۳ ومادة (جز)

ورَبَّانُ كَـكَتَّانٍ لَقَبُ الحَافِي بنِ قُضَاعَةً .

وَرَبَّانُ أَيضاً هو عِلاَفٌ وإليه تُنسَبُ الرِّحَالُ العِلاَفِيَّةُ ، وكذلكَ رَبَّانُ بنُ حاضِرِ بنِ عامرٍ ، وسيأتى في رب ن (١)

## [رتب]\*

(رَتَب) الشيء يَرْتُبُ (رُتُوبَ الْبَيء يَرْتُبُ (رُتُوبِ الْبَيء يَرْتُبُ (رُتُوبِ الْبَيْبَ وَالْمِ يَتَحَرِّك ، كَتَرَتَّب) ، وَأَمْسِرُ وَعَيْشُ رَاتِبُ : ثَابِتُ دَائِمٌ ، وأَمْسِرُ رَاتِبُ أَى دَارٌ ثَابِتُ ، قالَ ابن جِنِّى : يقال : مَازِلْتُ عَلَى هَذَا رَاتِباً ورَاتِماً أَى يقال : مَازِلْتُ عَلَى هَذَا رَاتِباً ورَاتِماً أَى يقال : مَازِلْتُ عَلَى هَذَا رَاتِباً ورَاتِماً أَى مُقْلِماً ، قال : فالظاهر من أَمْرِ هذه الميم مُقيماً ، قال أَن تكونَ بَدَلاً من البَاء ، لأَنَّهُ لميسمع في هذا المَحَلُ : رَتَم مثل رَتَب، قال ويحتمل المِيم عِنْدِى في هذا أن يكونَ وسيأتى ويحتمل المِيم عِنْدِى في هذا أن يكونَ وسيأتى ذِكرُهَا (وَرَتَّبْتُهُ أَنَا تَرْتِيمة ، وسيأتى ذِكرُهَا (وَرَتَّبْتُهُ أَنَا تَرْتِيباً) : أَثْبَتُهُ .

(والتُّرْ تُبُ كَقُنْفُذُوجُنْدَب: الشَّىءُ المُقِيمُ النَّسابِتُ) وأَمْرٌ تُرْتَبُ عَلَى تُفْعَل بضمِّ التَّاءِ وفَتْسحِ العَيْنِ أَى

ثَابِتٌ ، قال زِيَادَةُ بِنُ زَيْدٍ الْعُذْرِيُّ ، وهو ابنُ أُخْتِ هُدْبَةَ :

مَلَكُ وَلَمْ نُمُلُكُ وَقُدْنَا وَلَمْ نُقَدُ وَكَانَ لَنَا حَقًا عَلَى الناسِ تُرْتَبَا (١) قَالَ الصَّرْفِيُّونَ: تَاءُ تُرْتَبِ الأُولَى قَالَ الصَّرْفِيُّونَ: تَاءُ تُرْتَبِ الأُولَى زَائِدَةً، لأَنَّه ليس في الأصول مشلُ بناهُ مُسلُ جُعْفَرِ، والاشتقاقُ يَشْهَدُ به، لأَنه من الشيء الرَّاتِبِ.

<sup>(</sup>١) نسي فلم يذكره في مادة (ربن) .

<sup>(</sup>۱) السان وقال بعده «وفي كان ضمير. أي وكان ذلك فينا حقا راتبا وهذا البيت مذكور في أكثر السكتب:
وكان لنا فيضيل على الناس تبر تبسل أي جميعا. وجاء العجز في الصحاح على هذه الرواية الآثية أيضا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) في اللسان » والتُرْتُب بضم التاءين العبد السوء

أَى (جَمِيعاً) والصحيت في الرِّواية «حَقَّا عَلَى النَّاسِ» والصَّوابُ في النَّاسِ « وَالصَّوابُ في الإعْرَابِ « فَضْلاً » (١) .

(واتَّخَذَ)(٢) فُلاَنُ ( تُرْثُبَّة كُطُرْطُبَّة أَىْ شبُّهُ طَرِيقٍ) نَقَله الصاغاني (يَطْؤُهُ) (والرَّتْبَةُ بِالضَّمِّ ، والمَرْتَبَةُ : المَنْزِلَةُ ) عندَ المُلُوكِ ونَحْوها، وفي الحديث «منْ ماتَ عَلى مَرْتَبة من هذه المراتب بُعثَ عليْهَا » المَرْتَبَة : المَنْزِلَةُ الرِّفيعَةُ أَرَادَ بِهَا الغَزْوَ والحَجُّ ونَحْوَهُمَ ا من العبَادَاتِ الشَّاقَّةِ ، وهي مَفْعَلَةٌ من رَتَبَ إذا انْتَصَبَقائماً، والمَراتبُ: إَجَمْعُهَا، قال الأصمعيّ : والمَرْتَبَة : المَرْقَبِهُ ، وهي أَعْلَى الجَبَلِ ، وقال الخليـــل: المَرَاتبُ في الجَبَلِ والصَّحَارِي، وهي الأُعْلامُ الَّتِي تُرَتَّبُ فيها العُيُونُ وَالرُّقَبَاءُ وفي حديث حُذَيْفَـــةَ [قال] (٣) يَوْمَ الدَّارِ ﴿ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَهَا وَقَفَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ومَرَاتبُ فَمَنْ مَاتَ فِي (٤) وَقَفَاتُهَا خَيْرٌ

مِمَّنْ مَاتَ فِي مَرَاتِبِهَا » المَرَاتِبُ : مَضَائِقُ الأَوْدِيَةِ فِي حُزُونَةٍ ، ومِنَ المَجَازِ : لَهُ مَرْتَبَةً عِنْ لَا السُّلْطَانِ أَي مَنْزِلَةً ، وهُو مِنْ أَهْلِ المَرَاتِبِ ، وهو في أَعْلَى الرَّتَبِ .

(والسرَّنَسُ، مُحسركة: الشَّلَةُ والاَنْتَصَابُ (۱) و) رَتَبَ الرَّجُلُ يَرْتُبُ وَالاَنْتَصَابُ (۱) و) رَتَبَ الرَّجُلُ يَرْتُبُ وَق حديث لُقُمَانَ ابن عَاد (: رَتَبَ رُتوبَ السَّعْبِ في المَقَام الصَّعْبِ أي انْتَصَبَ كُمَا المَقَام الصَّعْبِ أي انْتَصَبَ كُمَا المَقَام السَّعْبِ أي انْتَصَبَ كُمَا السَّعْبُ إذا رَمَيْتَهُ ، ورَتَبَ السَّعْبُ إذا رَمَيْتَهُ ، ورَتَبَ السَّعْبُ أذا رَمَيْتَهُ ، ورَتَبَ السَّعْبُ أذا انْتَصَبَ قائماً ، فهو السَّعْدِيبِ » لابن رَاتِبُ (") ، عَزَاهُ في «التهذيب » لابن الأَعْرَاني ، وأنشد :

وإِذَا يَهُبُّ مِنَ المَنَامِ رَأَيْتَهُ كُونُو مِنَ المَنَامِ رَأَيْتَهُ كُونُو بَكُونُ السَّاقِ لَيْسَ بِزُمَّلِ (٤) وصَفَهُ بِالشَّهَامَةُ وحِلَّةِ النَّفْسِ، يقسولُ: هُوَ أَبَدًا مُسْتَيْقِظٌ مُنْتَصِبٌ،

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع أفاده في التكملة وقال : ومعناه كان ما ذكرت من مناقب آبائي من قبل فضلا ترتبا لنا عل غيرنا .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « وأخذ فلان » والتصويب من القاموس
 والتكملة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من اللسان والنهاية .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع « على وقفاتها » والتصويب من اللسانوالنهاية .

<sup>(</sup>۱) فى القاموس والشدة والانصباب وأما اللسان ففيه و رتب الرجل ورتب رتب النصب ، و فهو يويدالمبت،

<sup>(</sup>٢) في اللسان بسكون الناء .

<sup>(</sup>٣) كذا فى لأصل واللسان ولعله راجع إلى الثلاث .

<sup>(</sup>٤) هو لأبي كبير الهذل شرح أشعار الهذليين ١٠٧٤ وفي اللسان ينون نسبة والشاهد أيضا في الجمهرة ١٩٤/١

وأَرْتَبَ الغُــلامُ السكَعْبَ إِرْتَاباً: أَثْبَتَهُ، وفى حديث ابن الزُّبير «كَانَ يُصَلِّى فى المَسْجِدِ الحَرَامِ وأَحْجَارُ المَنْجَنِيقِ تَمُرُّ عَلَى أَذُنِهِ وَمَا يَلْتَفِتُ كَأَنَّهُ كَعْبُ رَاتِبٌ ».

(و) الرَّنَبُ ( : مَا أَشْرَفَ مِنَ الأَرْضِ)

كَالْبَرْذَخِ ، يقسسالُ : رَتَبَةُ ورَتَبُ
كَدَرَجَة ودَرَج (و)الرَّتَبُ ( : الصَّخُور المُتقَارِبَةُ ) و(بَعْضُهَا أَرْفَعُمِنْ بَعْضِ)
المُتقَارِبَةُ ) و(بَعْضُهَا أَرْفَعُمِنْ بَعْضِ)
واحِدَتُهَا : رَتَبَةٌ ، وحُكِيَتْ عَن يَغْقُوبَ
بِضَمَّ الرَّاءِ وفَتْ عِ التَّاءِ (و) الرَّتَبُ :
عَتَبُ الدَّرَجِ ، والرَّتَبُ ( : غلسطُ
عَتَبُ الدَّرَجِ ، والرَّتَبُ ( : غلسطُ
العَيْشِ) وَشِدَّتُهُ ، قال ذو الرُّمَّة يَصِف
التَّوْرَ الوَحْشَى :

تَقَيَّظَ الرَّمْلَ حَتَّى هَزَّ خِلْفَتَ لَهُ الرَّمْلَ الرَّمْلَ ، تَرَوَّحُ البَرْدِ مَافِي عَيْشِه رَتَبُ (۱) أَى تَقَيَّظَ هَ لَا الثَّلَوُرُ الرَّمْلَ ، والخِلفَةُ : النَّباتُ الذي يَكُونُ فِي أَدْبَارِ القَيْظِ ومَا فِي عَيْشِهِ رَتَبُ أَي هُو في لِينِ مِنَ العَيْشِ ، وَمَا في عَيْشِهِ رَتَبُ أَي هُو في لِينِ مِنَ العَيْشِ ، وَمَا في عَيْشِهِ رَتَبُ عَيْشِهِ رَتَبُ عَيْشِهِ رَتَبُ عَيْشِهِ رَتَبُ وَلاَ عَتَبُ أَي لِيسَ فيه عَيْشِهِ رَتَبُ وَلاَ عَتَبُ أَي لِيسَ فيه عَيْشِهِ رَتَبُ وَلاَ عَتَبُ أَي لِيسَ فيه عَيْشِهِ رَتَبُ وَلاَ عَتَبُ أَي لِيسَ فيه

غِلَظُ وَلاَ شَدَّةً أَىْ هُوَ أَمْلَسُ ، وَمَا فَى هُوَ أَمْلَسُ ، وَمَا فَى هُوَ أَمْلَسُ ، وَمَا فَى هُوَ هَا أَلُمْ وَلَا عَتَبُ أَى عَنَاءً وشِدَّةً ، وفي التهذيب : أَى هُوَ سَهْلُ مُسْتَقِيمٌ ، وقالَ أَبُو مَنْصُورِ (١) هُو سَهْلُ مُسْتَقِيمٌ ، وقالَ أَبُو مَنْصُورٍ (١) هُو سَهْلُ مُسْتَقِيمٌ ، وقالَ أَبُو مَنْصُورٍ (١) هُو مَنْصُورٍ (١) هُو سَهْلُ مُسْتَقِيمٌ ، وكذلك المَرْتَبَةُ ، وكُلُ مقام شديد : مَرْتَبَدةً وَلَا الشمَّاخ :

ومَرْتَبَةً لاَ يُسْتَقَالُ بِهَا الرَّدَى تَلَافَى بِهَاحِلْمِى عَنِ الجَهْلِ حَاجِزُ (۲) (و) الرَّتَبُ (:الفَوْتُ بَيْنَ الخِنْصِرِ والبِنْصِرِ) ، عن ابن دريد (وكذا) (۳) لِكَ (بَيْنَ البِنْصِرِ والوسطَى) وقيلَ : لِكَ (بَيْنَ السِّنَابَةِ والوسطَى ، وقد يُسكَّن (۵) مَا بَيْنَ السَّبَابَةِ والوسطَى ، وقد يُسكَّن (۵) والمعسروفُ في الأول : البُصْمُ ، وفي والمعسروفُ في الأول : البُصْمُ ، وفي الثاني : العَتَبُ ، قالَهُ الصاغاني (و) الرَّتَبُ ( :أَنْ تَجْعَلَ أَرْبَعَ أَصَابِعِكَ الرَّبَعُ أَصَابِعِكَ الرَّبَعَ أَصَابِعِكَ مَضْمُومَةً ) كالبَرْزَخِ ، نقله الليث . والرَّتَبَاءُ : النَّاقَةُ المُنْتَصِبَةُ في مَنْ ابن الأَعْرَابِي .

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۷ واللسان والصحاح وفي المقاييس ۲ / ۹۸۶ عجزه .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « أبو منصو »

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۴ واللسان والأساس ۲۰۰۱ وفي المطبوع واللسان « تلاقي » والتصويب من الأساس وشرح ديوانه .

<sup>(</sup>٣) فى القاموس  $\alpha$  وكذا بين البنصر  $\alpha$  فزاد الشارح ليجعلها  $\alpha$ 

<sup>(؛)</sup> في اللسان «تسكن ».

(وأَرْتَبَ) الرَّجُ لِلْ (إِرْتَابًا) إِذَا (سَأَلَ بَعْدَ غِنَى)، حَكَاه ابن الأَعْرَابِيّ أيضاً، كذا في التهذيب.

وْبَابُ المَرَاتِبِ بِبَغْدَادَ، نُسِبَ إليه المُحَدِّثُونَ .

والرَّتْبُ بِفَتْـح فَسُكُونِ قَرْيَةٌ فَرْيَةٌ فَرْبَ سَجِلْمَاسَةَ .

[ر ج ب] ، (رَجِبَ) الرَّجُل (كَفَرِحَ) رَجَبًا (:فَزِعَ، و) رَجِبَ رَجَبًا(:اسْتَحْيَا، كَرَجَبَ) يَرْجُبُ (كَنَصَر) قال:

«فَغَيْرُكَ يَسْتَحْيِي وغَيْرُكَ يَرْجُبُ (١)

(و) رَجِبَ (فلاناً: هَابَهُ وعَظَّمَهُ، كَرَجَبَهُ) يَرْجُبُهُ (رَجْبِاً ورُجُوباً، ورَجْبَهُ) ورَجْبَهُ (وأَرْجَبَهُ) ورَجْبَهُ (وأَرْجَبَهُ) فهو مَرْجُوباً ومُرَجَّبهُ وأنشد:

أَخْمَدُ رَبِّى فَرَقاً وأَرْجُبُ فَ '' أَى أَعَظِّمُهُ ، (ومِنْهُ) سُمِّى (رَجَبُ ، لِتَعْظِيمِهِمْ إِيَّاهُ) فَالْجَاهِلِيَّةِ عَنِ القِتَالِ فَيهِ ، وَلاَ يَسْتَحِلُّونَ القِتَالَ فَيهِ ، وَفَى الحَديث «رَجَبُ مُضَرَ الذي بَيْنَ

جُمَادَى وشَعْبَانَ » قولُه بين جُمَادَى وشعبانَ تَأْكيدُ للشَّأْنِ (١) وإيضاحٌ ، لأَنهُم كانوا يُؤَخِّرُونَه من شهر إلى شهر، فيتحولُ عن موضعـــه الذي يَخْتَصُّ به ، فَبَيّْنَ لهُم أَنه الشهرُ الذي بین جُمَادَی وشعبانَ ، لاَمَا کانُوا يُسَمُّونَه على حِسَــابِ النَّسِيءِ، وإنما قيلَ: رَجَبُ مُضَرَ، وأَضَافَهُ إليهم، لأَنَّهُمْ كَانُوا أَشَــدٌّ تَعْظيماً لــه من غيرِهم، وكَأَنَّهُم اخْتَصُّوا بــه، وقد ذَكَرَ له بعضُ العلماءِ سَـبْعَةَ عَشَرَ اسْماً، كذا نقلَه شيخُنا عن لَطَائف المَعَارِف فِيمَا للمَوَاسِم مِن الوَظَائِفِ، تأليف الحافظ عبد الرحمن بن رَجَب الحَنْبَلَيُّ ، ثم وقَفْتُ على هذا التأليفِ ونقلتُ منــه المطلوبُ ، ( ج أَرْجَابُ ورُجُوبٌ ورِجَابٌ ورَجَبَاتٌ ، مُحَرَّكَةٌ ﴾ تقول : هَذَا رَجَبُ ، فإذا ضَمُّوا لـ شُغْبَانَ قالُوا : رَجَبُــان .

والتَّرْجِيبُ: التَّعْظِيمُ، وإنَّ فُللَاناً لَمُرَجَّبُ (و) مِنْكُ (التَّرْجِيبُ) أَى (ذَبْحُ النَّسَائِكِ فيهِ) وفي الحديث،

<sup>(</sup>١) السان .

<sup>(</sup>۲) اللان.

<sup>(</sup>١) في السان وتأكيد للبيان .

"هَلُ تَدُرُونَ ما العتيرَةُ؟" هِيَ التي يُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ ، كَانُوا يَذْبَحُونَ في شهر رَجب ذَبِيحة ويَنْسُبُونَهَا إليه ، يقالُ: هـله أيّامُ تَرْجيب وتَعْتَار ، يقالُ: هـله أيّامُ تَرْجيب وتَعْتَار ، وكان ذلك وكانت الْعَرَبُ تُرَجِّبُ ، وكان ذلك لهم نُسُكاً ، أو ذَبَائِحَ في رَجَب ، وعن أبي عَمْرٍو: الرَّاجِبُ: المُعَظِّمُ لِسَيِّدِه . أبي عَمْرٍو: الرَّاجِبُ: المُعَظِّمُ لِسَيِّدِه . (و) التَّرْجِيبُ (: أَنْ يُبْنَى تَحْتَ النَّخْلَة ) ، إذا مَالَتْ وكانَتْ كَرِيمة النَّخْلَة ) ، إذا مَالَتْ وكانَتْ كَرِيمة ليفيه ، (دُكَّانُ تَعْتَمِدُ) هِيَ (عَلَيْهِ) لِفَعَهُا .

( وَالرُّجْبَةُ بِالضَّمِّ الشُمُ ) ذلك ( الدُّكَّانِ ) والجَمْعُ رُجَبٌ مِثْلُ رُكْبَةٍ ورُكَب ، والجَمْعُ رُجَبُ مِثْلُ رُكْبَةٍ ورُكَب ، ويقالُ : التَّرْجِيبُ : أَنْ تُدْعَمَ الشَّجَرَةُ إِذَا كَثُرَ حَمْلُهَا ، لِئَلاَّ تَنْكَسرَ أَغْصَانُهَا ، وفي التهذيب : الرَّجْبَةُ والرَّجْمَةُ : وفي التهذيب : الرَّجْبَةُ والرَّجْمَةُ والرَّجْمَةُ : مَنْ عُمَدَ النَّخْلَةُ السكرِيمةُ إِذَا خِيفَ عَلَيْهَا أَنْ تَقَعَ ، لِطُولِهَا وكَثْرَةِ حَمْلِهَا عَلَيْهَا أَنْ تَقَعَ ، لِطُولِهَا وكَثْرة حَمْلِهَا فِي عَنْهَ وَكُثْرة حَمْلَهَا ويكثرة تَمْكُ (١) بِينَاءٍ مِنْ حَجَارة تُرَجَّبُ بِهَا أَيْ تُعْمَدُ (١) ويكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ ويكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ ويكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ ويكُونُ لَنَّ عَرْجَيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ وَيَكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ وَيَكُونُ تَرْجِيبُهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ فَيَجْنِي فَيهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ فَيَجْنِي فَيهَا أَنْ يُجْعَلَ حَوْلَ النَّخْلَةِ فَي فَيهَا رَاقٍ فَيَجْنِي فَيهَا رَاقً فَي فَيهَا رَاقً فَيَجْنِي فَي فَيهَا رَاقً فَي فَيهَا رَاقً فَيَجْنِي اللَّهُ فَي فَيهَا إِنْ يُعْتَلِ وَلَاللَّ فَي فَيهَا إِنْ يُعْتَلِ عَلَى اللَّهُ فَي فَيهَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا عَلَيْهُا أَنْ يُعْتَالِ اللْهُ الْعَلَقَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللَّهُ الْعُلِهُ اللْعَلَا عَلَيْهُ الْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَا عَالَ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعَلَالَةُ اللْعَلَا عَلَيْكُونُ اللْعَالُولِهُ اللْعُلِهُ اللْكُولِي اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللْعَلَامُ اللَّهُ اللْكَالْدُولُ اللْعَلَامُ اللْعُلِهُ اللْكُولُ اللْكَوْلُ اللْعُلِهُ اللْعُلِهُ اللْكُولِ اللْعُلَامِ اللْعُلَامِ الْكُولِي اللْكَوْلِ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْعُلِهُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولِي اللْكُولِ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولِ الْكُولُ الْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ الْكُولُ اللْكُولُ الْكُولُ

نَمَرَهَا ، وعن الأَصمعيّ : الرُّجْمَةُ (١) البِنَاءُ مِنَ الصَّخْرِ تُعْمَدُ به النَّخْلَةُ ، [والرَّجْبَة: أَن تُعْمَدَ النَخْلَةُ] (٢) بِخَشَبَةِ ذَاتِ شُعْبَتَيْنِ (وهِيَ نَخْلَةٌ رُجَبيَّةٌ كَعُمَريَّة ، وتُشَدَّدُ جِيمُهُ ) : بُنِيَ تَحْتَهَا رُجْبَةً ، كِلاَهُمَــا (نَسَبُ نَادرٌ) عَلَى خِلاَفِ القِيَاسِ ، والتَّثْقِيلُ أَذْهَبُ في الشُّذُوذِ وقال سُوَيْدُ بنُ صامت : ولَيْسَتْ بِسَنْهَاءِ وَلاَ رُجَّبِيَّــةِ ولُكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينَ الجَوَائِعِ (٣) يَصفُ نَخْلَةً بالجَوْدَة وأَنَّهَا لَيْسَ فيها سَنْهَاءُ [والسَّنْهَاءُ] (١) التي أَصَابَتْهَا السُّنَةُ (٥) ، وقيلَ : هِيَ الَّتِي تَحْمِــلُ سَنَةً وتَتْرُكُ أُخْرَى ( أَو تَرْجيبُهَا :ضَمُّ " أَعْذَاقهَا ، إِلى سَعَفَاتهَا ، وشَدُّهَا بِالخُوصِ لَّلًا تَنْفُضَهَا الرِّيحُ، أَو ) التَّرْجيبُ ( : وَضْعُ الشُّوْكَ حَوْلَهَا) أَى الأَعْذَاق (للَّه يَصلَ إِلَيْهَا آكلُّ) فَلاَ تُسْرَقَ، وذلكَ إذا كانت عَرِيبَةً ظَرِيفَةً (٦) ،

<sup>(</sup>۱) فی المطبوع « یرجب بها أی یعمد » وفی اللسان «ترجب بها أی تعمد به » .

<sup>(</sup>١) فى المطبوع « الرجبة » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من السان .

<sup>(</sup>٣) اللسان والصحاح والجمهرة ١/٨٠٨ ومادة (سنه) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من اللمان .

<sup>(</sup>ه) زاد اللمان «يعني أضربها الجدب».

 <sup>(</sup>٦) في الليان «طريفة » .

تقول: رَجَّبْتُهَا تَرْجِيباً، (ومِنْهُ) قَوْلُ الْحُبَابِ بِنِ الْمُنْسِدِرِ يَوْمَ السَّقِيفَةِ (أَنَا جُذَيْلُهَ لَا الْمُحَكَّكُ وعُذَيْقُهَا المُحَكَّكُ وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ هَنَا المُرَجَّبُ هَنَا المُرَجِّبُ هَنَا المُرَجِّبُ هَنَا المُرَجِّبُ هَنَا المُرَجِّبُ هَنَا المُرَجِّبُ هَنَا المُرَجِّبُ هَنَا السَّقُوطِ ،أَى إِنَّ لِي عَشِيرةً تُعَضِّدُنِي السَّقُوطِ ،أَى إِنَّ لِي عَشِيرةً تُعَضِّدُنِي السَّقُوطِ ،أَى إِنَّ لِي عَشِيرةً تُعَضِّدُنِي وَتُرْفِدُنِي ، والعُذَيْقُ تَصْغِيرُ وَتَمْنَعُنِي وَتُرْفِدُنِي ، والعُذَيْقُ تَصْغِيرُ عَذْقَ بِالفَتْحِ [وهي] (١) النَّخْلَةُ وقيل: عَذْقَ بِالفَتْحِ [وهي] (١) النَّخْلَةُ وقيل: فلانٌ مَوْلاًهُ أَى عَظَمَهُ ، وقَوْلُ سَلاَمَة فلانٌ مَوْلاً أَى عَظَمَهُ ، وقَوْلُ سَلاَمَة النَّالِ جَنْدَل :

كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا أَنْصَابُ تَرْجِيبِ (٢) عَإِنَّهُ شَبَّهَ أَعْنَاقَهَا أَنْصَابُ تَرْجِيبِ (٢) عَإِنَّهُ شَبَّهَ أَعْنَاقَهَا المَرَجَّبِ، وقيــل : شَبَّهَ أَعْنَاقَهَا المُرَجَّبِ، وقيــل : شَبَّهَ أَعْنَاقَهَا بالحِجَارَةِ التي تُذْبَحُ عليها النَّسَائِكُ، بالحِجَارَةِ التي تُذْبَحُ عليها النَّسَائِكُ، قال : وهَذَا يَدُلُّ على صحَّةٍ قول مَنْ قال : وهَذَا يَدُلُّ على صحَّةٍ قول مَنْ جَعَلَ التَّرْجِيبَ دَعْماً للنَّخْلَة .

(و) التَّرْجِيبُ ( فِي الْكُرْم : أَنْ تُسَوَّى سُرُوغُهُ ويُوضَعَ مَوَاضِعَهُ) مِنَ الدِّعَمِ والقِلاَل ِ.

(ورَجَبَ العُودُ : خَرَجَ مُنْفَرِدًا) .

(و) عن أَى (١) العَمَيْثُ لِ : رَجَبَ (فُلاَناً بِقَوْل سَيِّيْ ) و(رَجَمَ ــ هُ بِهِ) بِمَعْنَى : صَكَّهُ .

(والرَّجْبُ بِالضَّمِّ: مَا بَيْنَ الضِّلَـعِ وَالقَصِّ، وبِهَاءِ: بِنَـاءٌ يُصَادُ بِهَا (٢) الصَّيْدُ) كَالذَّئْبِ وَغَيْرِه، يُوضَعُ فيه لَحْمُ ويُشَدُّ بِخَيْطٍ، فإذا جَذَبَهُ سَقَطَ عليهِ الرُّجْبَةُ .

(والأَرْجَابُ: الأَمْعَاءُ لاَ وَاحِدَ لَهَا) عندَ أَبِي عُبيد (أَو الوَاحِدُ رَجَبٌ. مُحَدرً كَةً)، عن كُرَاع . (أَو) رُجْبٌ مُحَدرً كَةً)، عن كُرَاع . (أَو) رُجْبٌ ( كَقُفْلٍ)، وقال أبنُ حَمْدَوَيْهِ : الوَاحِدُ رَجْبٌ ، بكَسْر فَسُكُون .

(والرَّوَاجِبُ: مَفَاصِلُ أَصُّــولِ الأَّصَابِعِ) التي تَلِي الأَّنَامِلَ، (أَوْ الأَّصَابِعِ ) التي تَلِي الأَّنَامِلَ، (أَوْ بَوَاطِنُ مَفَاصِلِهَا) أَى أَصُولِ الأَصَابِعِ ، أَوْ ) هي (أَوْ هي قَصَبُ الأَصَابِعِ ، أَوْ ) هي (مَفَاصِلُهَــا) أَى الأَصَابِعِ ، ثُمَّ البَّرَاجِمُ ثُمَّ الأَّشَــاجِعُ اللاَّتِي تَلِي البَرَاجِمُ ثُمَّ الأَّشَــاجِعُ اللاَّتِي تَلِي

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۸ والسان ومادة (سبا) وصدره والعـَاد ياتُ أسـَابِـِي الدَّمَاءِ بها

 <sup>(</sup>١) فى المطبوع « ابن العميثل والتصويب من اللمان .

<sup>(</sup>۲) الضمير الرجب، وق المان « الرجب،...ة بناء يُبنّي يصاد به الذئب .

الـكَفُّ (أُو) هي ( ظُهُورُ السَّلاَمَيَات، أَوْ)هي(ما بَيْنَ البَرَاجِم مِن السَّلامَيَاتِ ) قال ابنُ الأَعْرَابيّ : البَرَاجِمُ : المُشَنَّجَاتُ فى مَفاصِلِ الأَصَابِعِ وَفَى كُلِّ إِصْبَعِ ثَلَاثُ بُرْجُمَاتِ إِلاَّ الإِبْهَامَ ( أَو ) هي (المَفَاصِلُ التي تَلَى الأَنَاملَ) وفي الحديث «أَلاَ تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ » هي ما بَيْنَ عُقَد الأَصَابِعِ مِنْ دَاخِلِ (وَاحَدَتُهَا رَاجِبَةٌ، و) قال كُرَاع: وَاحدَنُهُا (رُجْبَةٌ بالضَّمِّ)، قال الأَزهَريّ ولا أَدْرى كَيْفَ ذلك ، لأَنَّ فُعْلَــة لاَ تُكَسَّرُ على فَوَاعــلَ ، وعن الليث: رَاجِبَــةُ الطَّائِرِ : الإِصْبَعُ الَّتِي تَلِي الدَّائِرَةَ مِن الجَانِبَيْنِ الوَحْشِيَّيْنِ مِن الرِّجْلَيْن ، وقال صَخْرُ الغَيِّ : تَمَلَّى بِهَا طُولَ الحَيَاة فَقَرْنُك

لَهُ حَيَدٌ أَشْرَافُهَا كَالرَّوَاجِبِ (١) شَبَّهُ مَانَتَأً مِنْ قَرْنِهِ بِمَا نَتَأً مِنْ أَصُولِ الأَصَابِعِ إِذَا ضُمَّتِ الـكُفُّ ( و ) الرُّوَاجِبُ ( مِنَالحِمَارِ : عُرُوقُ مخَارِجِ ِ صَوْته)، عن ابن الأعرابيّ وأنشد: طَوَى بَطْنَهُ طُولُ الطِّرَاد فَأَصْبَحَتْ تَقَلْقَلُمِنْ طُولِ الطِّرَادِ رَوَاجِبُهُ (٢)

(۱) شرح أشعار الهذاييين ۲٤٧ واللسان .
 (۲) اللسان .

[] وممَّا يُسْتَدْرَكُ عليـــه: الرَّجَبُ مُحَرَّكَةً: العفَّةُ. ورجَبٌ : مِنْ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ .

[رحب] »

( الرُّحْبُ ، بالضَّمِّ : ع لِهُ ـذَيْلِ ) وضَبَطَه الصاغاني بالفَتْح ِ من غير ِ لام ٍ (و) رُحَابُ (كَغُرَابِ : ع بِحَوْرَانَ) نقله الصاغاني أيضاً.

(وَرَحُبُ) الشيءُ (كَكَرُمُ وسَمِعَ) الأَّخيرُ حكاه الصاغانيُّ (رُحْباً بالضُّمِّ ورَحَابَةً ) ورَحَباً مُحَرَّكَةً ، نقــــــله الصاغانيّ (فَهُوَ رَحْبُ ورَحيبٌ ورُحَابٌ بِالضُّمِّ : اتَّسَعَ ، كَأَرْحَبَ ، وأَرْحَبَهُ : وَسَّعَهُ) قال الحَجَّاجُ حينَ قَتَـــلَ ابْنَ القِرِّيَّةِ ، أَرْحِبْ يَا غُلاَمُ جُرْحَهُ .

(و) يقـــالُ للْخَيْل: (أَرْحبْ وأَرْحبي)، وهُمَا (زَجْرَان للْفَرَس، أَى تَوَسَّعِي وتَبَــاعَدى) وتَنَحَّىٰ قَال (١) الـكُمَيْتُ بنُ مَعْرُوف :

نُعَلِّمُهَا هَبِــى وهَـــــــلاً وأَرْحبُ وَفِي أَبْيَاتِنَا وَلَنَا افتُلينَا (٢)

<sup>(</sup>١) ضبطت في اللسان « وتَنَحَى »

<sup>(</sup>٢) اللمان وفي الصحاح صدره ومادة (هبا) وفي المطبوع « وأرحبسي » والتصويب نما سبق

( والمُرَأَةُ رُحَابٌ ) وقِلْ الْرَحُبَتُ وَالُوا : رَحُبَتُ عَلَيْكَ ، وطُلَّتُ ، أَى رَحُبَتْ عليكَ عليكَ ، وطُلَّتْ ، أَى رَحُبَتْ عليكَ البِلادُ ، وقال أَبُو إسلادً وفي حديث السَّعَتُ (١) وأصَابَهَا الطَّلُّ ، وفي حديث ابن زِمْل (١) ﴿ عَلَى طَرِيقٍ رَحْبُ الصَّدْرِ ، وَرَجُلُ رَحْبُ الصَّدْرِ ، وَرَجُلُ رَحْبُ الصَّدْرِ ، وَرَجُلُ رَحْبُ الصَّدْرِ ، وَرَجُلُ رَحْبُ الجَوْف : وَاسْعُهُمَا ، ومن المجاز : فلان رَحِيبُ الجَوْف : وَاسْعُهُمَا ، والسَّعُ أَى والسِعُ أَى والسِعُ أَى والسِعُ الدَّرَاعِ أَى سَخِيْ . الذَّرَاعِ والسِعُ ورحِبُهُمَا أَى سَخِيْ .

وَرَخُبَتِ الدَّارُ وأَرْحَبَتُ بمعنَّى ، أي انَّسَعَتْ .

والرَّحْبُ بالفَتْحِ والرَّحِيبُ: الشَّيْءُ الوَاسِعُ، تقولُمنه :بَلَدٌ رَحْبٌ وأَرْضُ رَحْبَةُ .

ومن المجاز قولُهم : هــــذا أَمْرٌ إِنْ تَرَحَّبَتْ مَوَارِدُهُ فَقَدْ تَضَايَقَتْ مَصَادِرُهُ . (و) قولهم في تَحِيَّة الوَارِد : أَهْلاً و(مَرْحَباً وسَهْلاً) قال العَسْكَرِيُّ : أَوَّلُ

مَنْ قَالَ مَرْحَباً : سَيْفُ بنُ ذي يَزَنَ (أَيْ صَادَفْتَ ) وفي الصَّحَاحِ : أَتَيْتَ (سَعَةً) وأَتَيْتَ أَمْلاً، فَاسْتَأْنُسُ وَلاَ تَسْتَوْحشْ (و) قال شَمـرُّ: سَمعْــتُ ابنَ الأَعرابيِّ يقول: (مَرْحَبَـــكَ اللهُ ومَسْهَلَكَ ، ومَرْحَباً بكَ اللهُ ومَسْهَلاً ) بكَ اللهُ ، وتقولُ العرب: لا مَرْحَبابك ، أَى لارَحُبَتْ عَلَيْكَ بِلاَدُكَ ، قال : وهي من الدَصَــادِرِ التي تَقَعُ في الدَّعَاءِ للرَّجُل، وَعَلَيْه (١) ، نحو: سَـــقْياً وَرَعْياً ، وجَدْعاً وَعَقْرًا ، يُريدُونَ سَقَاكَ الله وَرَعَاكَ الله ؛ وقال الفرَّاءُ: معنــاهُ رَحُّبَ اللهُ بِكُ مَرْحَباً ﴿ كَأَنَّهُ وُضِعَ مَوْضعَ التَّرْحيب ، وقال الليثُ مَعْنَى قَوْلِ العَرَبِ مَرْحَباً: انْزِلْ في الرَّحْب والسُّعَة وأَقَمْ فَلَكَ عَنْدُنَا ذَلَكَ، وسُدُلَ الحَليلُ عن نَصْب مَرْحَباً فقالَ: فيه كَمِينُ الفِعْلِ ، أُرِيدَ بِهِ انْزِلْ أَوْ أَقِم فَنُصِبَ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ، فلمَّا عُرفَ مَعْنَاهُ المُرَادُ به أميتَ الفعْلُ، قال الأزهري : وقال غيرُه في قـــولهم : مَرْحَسًا: أَتَيْتَ أَوْ لَقيتَ رُحْبًا وَسَعَةً

<sup>(</sup>۱) فى اللمان وقال أبو إسعاق : رَحْبَتَ بُسلادُكُ وطُلُتَ أَى اتَسعَتْ ...

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع « زميل والمثبت من اللمان واللهاية .

<sup>(</sup>۱) في المطبوع «الرجل عليه» وجامئة قوله للرجل عليه كذا مخطه والصواب وعليه»

لاضيقاً ، وكذلك إذا قالَ : سَهْلاً أَرَادَ نَزَلُتَ بَلَدًا سَهْلاً لا حَزْناً غَليظاً .

(ورَحَّبَ به تَرْحِيبِ اللهِ : دَعَاهُ إِلَى الرَّحْبِ) والسَّعَةِ ، ورَحَّبَ به : قال له مَرْحَباً ، وفي الحديث «قالَ لِخُزَيْمَةَ ابن حُكَم مَرْحَباً » أَى لَقِيتَ رَحْباً وسَعَةً ، وقيلً مَعْنَاهُ رَحَّبَ الله بِكَ مَرْحَباً ، فَجَهَلَ المَرْحَبَ مَوْضِعَ الله بِكَ مَرْحَباً ، فَجَهَلَ المَرْحَبَ مَوْضِعَ التَّرْحِيبِ .

(ورَحَبَةُ المَكَان) كالمَسْجد والدَّار بِالتَّحْرِيكِ (وتُسَكَّنُ: سَاحَتُهُ وَمُتَّسَعُهُ) وكان علىَّ رضى الله عنه يَقْضى بَيْنَ النَّاسِ في رَحَبَةِ مَسْجِدِ الــكُوفَةِ ، وهي صَحْنُهُ ، وعن الأَزْهَرِيّ : قالَ الفرَّاءُ : يقالُ للصَّحْرَاءِ بَيْنَ أَفْنِيَــةِ القَوْمِ والمَسْجِد رَحَبَةٌ وَرَحْبَـــةٌ ، وسُمِّيَت الرُّحَبَةُ رَحَبَةً لِسَعَتِهَا بِمَا رَحُبَتْ، أَى بمااتَّسَعَتْ ، يقالُ مَنْزِلٌ رَحِيبٌ ورَحْبٌ ، وذَهَبَ أَيضاً إِلى أَنَّه يِقالُ: بَلَدُّ رَحْبٌ وبلاَدُّ رَحْبَةٌ ، كما يقال : بَلَدُّ سَهْلٌ وبلاَدٌ سَهْلَةٌ ، وقَدْ رَحُبَتْ تَرْحُـبُ، ورَحُبَ يَرْحُبُ رُحْباً ورَحَابَةً ، ورَحبَتْ رَحَباً ، قال الأزهري : وأرْحَبَتْ لُغَةٌ بذلك المَعْنَى ، وقولُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ ﴿ ضَــاقَت

عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ (١) أَى عَلَى رُحُبِيةً : وَاسِعَةً رُحْبِهَا وَسَعَتِهَا ، وأَرْضُ رَحِيبَة : وَاسِعَةً

(و)الرَّحْبَةُ ،بالوَجْهَيْنِ ، (مِنَ الوَادِي: مَسِيلُ مَائِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ فيه) ، جَمْعَهُ مَسِيلُ مَائِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ فيه) ، جَمْعَهُ رِحَابٌ ، وهي مَوَاضِعُ مُتَوَاطِئَةٌ يَسْتَنْقِعُ المَاءُ فِيهَا ، وهي أَسْرَعُ الأَرْضِ نَباتاً ، تَكُونُ عندَ مُنْتَهَى الوَادِي وفي وسَطِه ، وقد تكونُ في المَكَانِ المُشْرِفِ يَسْتَنْقِع وقد تكونُ في المَكَانِ المُشْرِفِ يَسْتَنْقِع فيها المَاءُ وما حوْلها مُشْرِفٌ عليها ، وتكونُ في الرَّمْلِ ، وتكونُ في بُطُون الرَّحَابُ في الرَّمْلِ ، وتكونُ في بُطُونِ الأَرْضِ وفي ظَواهِرِها .

(و) الرَّحَبَةُ (مِنَ الثَّمَامِ) كُغُرابِ (:مُجْتَمَعُهُ وَمَنْبَتُهُ).

(و) الرَّحَبَةُ بِالتَّحْرِيكِ (: مَوْضِعُ الْعِنَبِ)، بِمَنْزِلَةِ الْجَرِينِ لَلتَّمْرِ، (و) الْعِنَبِ)، بِمَنْزِلَةِ الْجَرِينِ لَلتَّمْرِ، (و) قَالَ أَبُوحنيفة : الرَّحَبَ أُ والرَّحْبَة ، والرَّحْبَ والتَّثْقِيلُ (٢) أَكْثَرُ: ( الأَرْضُ الواسِعَةُ المِنْبَاتُ المِحْلاَلُ، ج رِحَابٌ ورَحَبٌ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ ورَحَبُ مَحَرَّكَتَيْنِ ، ويُسَكَّنَانِ) قال سيبويه : رَحَبَةٌ ورِحَابٌ كرَقَبَةٍ ورِقَابٍ ، وعن ابن الأَعرابي : الرَّحْبَةُ : مَااتَسَعَ وعن ابن الأَعرابي : الرَّحْبَةُ : مَااتَسَعَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٢) التثقيل يراد به فتـــح الحاء .

مِنَ الأَرْضِ، وجَمْعُهَا: رُحَبُ مِثْلُ قَرْيَة وقُرًى، قال الأَزهرى : وهَذَا يَجِيءً شَاذًا. في باب النَّاقِصِ فأَمَّا السَّالَمُ فَمَا سَمَعْتُ فَعْلَةً جُمِعَتْ عَلَى فُعَلِ، قال : وابْنُ الأَعْرَابِيِّ ثِقَةٌ لا يَقُولُ إِلاَّ ما قَدْ سَمَعَهُ . كذا في لسان العرب .

(و) يُحْكَى (١) عن نَصْرِ بن سَيَّارٍ (رَحُبَكُمُ الدُّحُولُ فِي طَاعَتِهِ ) أَي ابن السَّارِ السَّكُمُ الدُّحُولُ فِي طَاعَتِهِ ) أَي (وَسَعَكُمْ) السَّكِرْمَانِي (كَكَرُمَ) أَي (وَسَعَكُمْ) فَعَدَّى فَعُلَ . وهو (شَاذٌ لِأَنَّا فَعُلَ لَيْسَتْ مُتَعَدِّيةً ) عندالنَّحويينَ ( إِلاَّ أَنَّ لَيْسَتْ مُتَعَدِّيةً ) عندالنَّحويينَ ( إِلاَّ أَنَّ لَيْسَتْ مُتَعَدِّيةً ) عندالنَّحويينَ ( إِلاَّ أَنَّ النَّعَدِيةً ) الفَارِسيَّ (حَكَى عن هُذَيْل ) كانتُ قابلةً للتَّعَدِي عناها كَقُولُه :

وَلَمْ تَبْصُرِ الْعَيْنُ فِيهَا كِلاَبَ (٢) وَقَالَ أَنْهُ الصَّرْف: لَمْ يَأْتِ فَعُلَ بِضَمِّ الْعَيْنِ مُتَعَدِّبًا إِلاَّ كَلَمَةٌ وَاحْدَةٌ وَاحْدَةٌ وَاحْدَةٌ وَاحْدَةٌ وَاحْدَةٌ وَاحْدَةٌ وَاحْدَةً وَاحْدَةً اللَّهُ الْحَلِيلُ وهي قولُهم: وَحُبَتْكَ الدَّارُ، وحَملَه السَّعْدُ في شَرْحِ الْعِزِّي اللَّدَّارُ، وحَملَه السَّعْدُ في شَرْحِ الْعِزِّي على اللَّحَذُف والإيصالِ ، أَيْ رَحُبَتْ بِكُمُ الدَّارُ، وقال شيخُنَا: نَقَلَ الجَلالُ بِكُمُ الدَّارُ، وقال شيخُنَا: نَقَلَ الجَلالُ

السُّيُوطيُّ عن الفارسيِّ : رَحُبَ اللهُ جَوْفَهُ أَىْ وَسَّعَهُ ، وفي الصِّحَاجِ : لَمْ يَجِئَ في الصَّحِيـجِ فَعُلَ بضَمِّ العَيْنِ مُتَعَدِّياً غَيْر هَذَا ، وأَمَّا المُعْتَلَّ فقد اخْتَلَفُوا فيه قال الكسائي : أَصْلُ قُلْتُهُ قُولُتُهُ ، وقال سيبويه: لاَ يَجُوزُ دلكَ لأَنَّه [لا] (١) يَتَعَدَّى ، وليْسَ كذلك: طُلْتُه، أَلاَ تَرَى أَنك تقولُ: طَويلُ، وعن الأزهرى : قال الليث: هذه كامةٌ شاذَّةٌ على فَعُلَ مُجَاوِز : وفَعُلَ لا يَكُونُ مجاوِزًا أَبدًا قال الأَزهريّ : وَرَحُبَتْكَ لاَ يَجُوزُ عند النحويينَ (٢) ، ونَصْرُ ليس بحُجَّة . (والرَّحْبَى كَحُبْلَى: أَعْرَضُ ضَلَع فى الصَّدْر ) ، وإِنَّمَا يَكُونُ النَّاحِزُ (٣) في الرُّحْبَيَيْنِ .

(و) الرُّحْبَى (: سَمَةٌ) تَسِمُ بها العَرَبُ ( فَى جَنْبِ البَعِيرِ ، وَالرُّحْبَيَانِ الغَّرِبُ وَالرُّحْبَيَانِ الْإِبْطَيْنِ فَى الضَّلَعَانِ) اللَّتَانِ (تَلِيَانِ الإِبْطَيْنِ فَى الضَّلَعَانِ) اللَّتَانِ (تَلِيَانِ الإِبْطَيْنِ فَى أَوْ) الرُّحْبَيَ ( : مَرْجِعُ أَوْ) الرُّحْبَيَ ( : مَرْجِعُ المَرْفَقَيْنِ ) وهُمَارُحْبَيَانِ ، والرُّحَيْبَاءُ (٤) المِرْفَقَيْنِ ) وهُمَارُحْبَيَانِ ، والرُّحَيْبَاءُ (٤)

<sup>(</sup>۱) في السان : وكلمة شاذة تحكى عن نصر بن ميار أرَّحُبَكُمُ اللخول في طاعة ابن الكرماني (۲) اللسان .

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>۲) في النسان قال الأزهري : لا يجوز رَحُبُكُم عند النحوين

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع « الناصر » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٤) في المطبوع «والرحبيان » والتصويب من اللمان ومن تثنيتها بعدها .

منَ الفَرَسِ أَعْلَى السَكَشْحَيْنِ ، وهُمَا رُحَيْبَاوَانِ ، عن ابن دريد ، (أَوْهَى) أَى الرُّحْبَى ( مَنْبِضُ القَلْبِ ) مِنَ الدَّوابِ والإِنْسَانِ ،أَى مكانُ نَبْضِ قَلْبِهِ وَخَفَقَانِهِ ، قاله الأَزْهَرى : وقيلَ : الرُّحْبَى مابَيْنَ مَغْرِزِ العُنُقِ إِلَى مُنْقَطَعِ الشَّرَاسِيف ، وقيلَ : الشَّرَاسِيف ، وقيلَ : الشَّرَاسِيف ، وقيلَ : هي ما بينَ ضِلَعَيْ أَصْلِ العُنُقِ إِلَى مُنْقَطَعِ الشَّرَاسِيف ، وقيلَ : هي ما بينَ ضِلَعَيْ أَصْلِ العُنُقِ إِلَى مَرْجِعِ السَّرَاسِيف . إلى مَرْجِع السَّكِنِف .

( والرُّحْبَةُ بالضَّمِّ : مَاءَةٌ بِأَجَا الَّحَدِ جَبَلَى طَيِّى ( وبِيْرٌ فَى ذَى ذَرَوَانَ من أَرْضِ مَكَّةً ) زِيدَتْ شَرَفاً ( بِوَادِى جَبَلِ شَمَنْصِيرِ ) ، يَأْتِى بَيَانُه .

(و) الرُّحْبَةُ (: قحِذَاءَ القَادِسِيَّةِ، وَوَادٍ قُرْبَ صَنْعَاء) اليَمن (و: نَاحِيَةٌ بَيْنَ المَدِينَةِ والشَّأْمِ قُرْبَ وَادِى القُرَى و: ع بنَاحيَة اللَّجَاة).

( وبِالفَتْح : رَخْبَةُ مَالِك بِنِ طَوْق ) مَدِينَةٌ أَحْدَثُهَا مَالِكٌ (عَلَى) شَاطِيً ( الفُرَات ، و ) رَخْبَةُ ( : ة بِدِمَشْق ، و ) رَحْبَةُ ( : ة بِدِمَشْق ، و ) رَحْبَةُ ( : مَحَلَّةٌ بِهَا أَيضًا ، و ) رَحْبَةُ ( : مَحَلَّةٌ بِهَا أَيضًا ، و ) رَحْبَةُ ( : مَحَلَّةٌ بِهَا أَيضًا ، و ) رَحْبَةُ خُنَيْس مَحَلَّةٌ بِالْكُوفَةِ ) تُعْرَفُ بِرَحْبَةِ خُنَيْس ( و ) رَحْبَةُ ( : ع ببغدادَ ) تُعْرَفَ برَحْبَة بِرَحْبَة بِعُدادَ ) تُعْرَفَ برَحْبَة بِرَحْبَة بِعُدادَ ) تَعْرَفَ برَحْبَة بِنَا فَعُوبَ منسوبة إلى يعقبوب بن يَعْقُوبَ منسوبة إلى يعقبوب بن إ

داوود وزير المَهْدِيِّ ، (و) رَحْبَةُ : (واد يَسِيلُ في الثَّلَبُوتِ) وقد تَقَــدَّم في «ثلب » أَنَّه واد أُو أَرضٌ ، (و) رَحْبَةُ ( :ع بالبادية ، و) رَحْبَةُ ( : ة باليَمَامَةِ) تُعْرَفُ بِرَحْبَةَ الهَدَّارِ ، (وصَحَرَاءُ بها أيضاً فيها مياهٌ وقُرَّى ، والنِّسْبَةُ) إليها في الحُلِّ (رَحَبِيُّ ، مُحَرَّكَةً) .

(وبَنُو رَحْبَةَ) بِنِ زُرْعَةً بِنِ الأَصْغَرِ الرَّصْغَرِ ابِنِ سَبَإٍ: (بَطْنُ مِنْ حِمْيَرَ) إليه نُسِبَ حَرِيزُ بِنُ عُشْمَانَ المعلودُ في الطَّبَقَةِ الخَامِسَةِ مِن طَبَقَاتِ الحُفَّاظِ، قالهُ شيخُنَا .

(و) رُحَابَةُ (كَقُمَــامَةٍ :ع) وفى لسان العرب: أُطُمُّ (بالمَدِّينَــةِ) (١) معروفٌ.

(و) الرِّحابُ ( كَكَتَابِ : اسْمُ ، ناحِيةً بِأَذْرَبِيجَانَ ودَرَبَنْ دَ ، وَأَكْثَرُ الْحِيةَ بِأَذْرَبِيجَانَ ودَرَبَنْ دَ ، وَأَكْثَرُ أَرْمِينِيَّةً ) يَشْمَلُهَا هذا الاسمُ ، نقله الصَّاغَاني .

( وَبَنُو رَحَبِ مُحَرَّكَةً : بَطْنٌ مِنْ هَمْدَانَ) من قَبَائِلِ اليَمَنِ .

<sup>(</sup>۱) الذي قال «أطم بالمدينة » هو الصاغاني في التكملة أما اللسان ففيه «ورحابه موضع معروف » .

(وأَرْحَبُ: قَبِيلَةٌ مِنْهُم) أَى هَمْدَانَ ، قال الحُميت :

يَقُولُونَ لَمْ يُورَثْ ولَوْلاَ تُرَاثُ لَهُ يُورَثْ ولَوْلاَ تُرَاثُ لُهُ لَوَ الْمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَّا اللَّهُ ال

وقرأتُ في كتاب الأنساب للللأذري ما نَصُّه: أخْبَرَنِي مُحَمَّلُهُ بِنُ زِيادٍ الأَعْرَابِيُّ الرَّاوِيَةُ عَن هِشَام بِن مُحَمَّدً الأَعْرَابِيُّ الرَّاوِيَةُ عَن هِشَام بِن مُحَمَّدً اللَّعْرَابِيُّ الرَّاوِيَةُ عَن هِشَام بِن مُحَمَّدً اللَّعْرَابِيِّ قال: من قَبَائِل حَضْرَمُوْتَ: اللَّكُلْبِيِّ قال: من قَبَائِل حَضْرَمُوْتَ: مَنْ مَرْحَبُّ وجُعْشُمُ ، وهم الجَعَاشِ مَهُ ، وَهُم الجَعَاشِ مَهُ ، وَوَائِلُ وَأَنْسَى قال بعضُهم:

وَجَدِدِي الأَنْسُوِيُّ أَخُو المَعَالِي وَجَدِي المَعَالِي وَخَالِي المَرْحَبِيُّ أَبُو لَهِيعَدُ

ويَزِيدُ بنُ قَيْس ، وعَمْرُو بنُ سَلَمَة ، ومَالِكُ بنُ كَعْبِ الْأَرْحَبِيُّونَ مِنْ عُمَّالِ مَيْدِنَا على رضى الله عنه (أَوْ فَحْلٌ) كذا قاله الأَزهري ، وقال : رُبَّمَا تُنْسَبُ لِللهِ النَّجَائِبُ لأَنَّهَا مِن نَسْلِه ، وقال الليثُ : أَرْحَبُ : حَيُّ (أَو مَكَانُ ) وفي الليثُ : أَرْحَبُ : حَيُّ (أَو مَكَانُ ) وفي المعجم : أَنَّهُ مِخْ للَافُ باليَمَنِ يُسَمَّى المعجم : أَنَّهُ مِخْ للَافُ باليَمَنِ يُسَمَّى بقَبِيرَةٍ مِنْ هَمْ للَافُ باليَمَنِ يُسَمَّى بقَبِيرَةٍ مِنْ هَمْ للَافُ باليَمَنِ يُسَمَّى بقَبِيرَةً مِنْ هَمْ لللهِ بَاليَمَنِ يُسَمِّى بقَبِيرَةً مِنْ هَمْ لِللهِ بَاليَمَنِ يُسَمِّى بقَبِيرَةً مِنْ هَمْ لللهِ بَاليَمَنِ يُسَمِّى بقَبِيرَةً مِنْ هَمْ لِللهِ بَاليَمَنِ يُسَمِّى بقَبِيرَةً مِنْ هَمْ لِيَالَةً بَالْمَالُ أَنْ واسْمُ لللهِ بَالْهُ اللهِ فَيْ اللّهِ فَالْهُ اللّهُ بَالْهُ إلَيْ مَنْ هَمْ لِللْهِ بَالْهُ فَالْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ فَيْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

أَرْحَبَ : مُرَّةُ بِن دُعَامِ بِنِ دُومَانَ بِنِ بَكِيلِ مُعَاوِيةً بِنِ صَعْبِ بِنِ دُومَانَ بِنِ بَكِيلِ ابنِ جُشَمَ بِنِ خَيْرَانَ (٢) بِنِ نَوْف (٣) بِن اللَّهِ جُشَمَ بِن خَيْرَانَ (٢) بِن نَوْف (٣) بِن هَمْدَانَ ( وَمِنْهُ النَّجَائِبُ الأَرْحَبِيَّاتُ ) وفي «كِفَايَةِ المُتَحَفِّظ » : الأَرْحَبِيَّةُ : اللَّرْحَبِيَّةُ : الأَرْحَبِيَّةُ : اللَّرْحَبِيَّةُ : اللَّرْحَبِيَّةً : اللَّرْحَبِ اللَّهُ اللَّرْحَبِ اللَّهُ اللَّرْحَبِ اللَّهُ الل

(و) الرَّحِيبُ (كأَمِيرِ: الأَّكُولُ) ورَجُلٌ رَحِيبُ الجَوْفِ: أَكُولُ، نقله السَّيُوطِيّ .

(ورَحَائبُ التَّخُومِ)، ويوجدُ في بعض النسخ : النُّجُومِ، وهو غَلَطُ أَى (سَعَةُ أَقْطَارِ الأَرْضِ. وسموا رَحْباً، و) مُرَحَّباً

<sup>(</sup>۱) اللسان والصحاح وهاشيات الكميت ٤٢ ومادة : (بــكل).

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « ذعام » وبهامشه « قوله ذعام كذا نخطه بالذال المعجمة ولعله دعام بالمهملة قال المجد فى مادة دع م : وككتاب اسم ومادة ذع م مهملة فى القاموس » هذا والتصويب من معجم البلدان (أرحب) فى المطبوع « ضيران » والتصويب من مادتى ( خير ،

<sup>(</sup>٣) في الطبوع « نون هوالتصويب من مادتي ( نوف ، دوم ) .

(كَمُعَظَّم و) مَرْحَباً كَ(مَقْعَد)، وقال الجوهرى : أَبُو مَرْحَب : كُنْيَةُ الظِّلِّ، وبه فُسَّرَ قَوْلُ النَّابِغَةِ الجَعْدِيِّ :

وَبَغْضُ الأَخْلاَءِ عِنْ لَنَّ البَسلا هِ والرُّزْءِ أَرْوَغُ مِنْ ثَعْلَ بِ وكَيْفَ تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَ بِ وكَيْفَ تُواصِلُ مَنْ أَصْبَحَ بِ يَخِلاَلَتُهُ كَأْبِي مَرْحَ بِ وهو أيضاً كُنْيَةُ عُرْقُوبٍ صاحِبِ المَوَاعيد الكَاذبَة .

(و) مَرْحَبُّ (كَمَقْعَدِ: فَرَسُعَبْدِاللهِ ابنِ عَبْدِ الحَنفِيِّ و) مَرْحَبُّ (:صَنَمُّ كَانَ بِحَضْرَمَوْت) اليَمَن (وذُومَرْحَبِ: كَانَ بِحَضْرَمَوْت) اليَمَن (وذُومَرْحَبِ: رَبِيعَةُ بنُ مَعْدِ يكرِبَ، كَانَ سَادنَهُ) أَيْ

ومِرْحَبُ اليَهُودِيُّ كَمِنْبَرِ: السذى قَتَلَهُ سَيِّدُنَا عَلِيٌّ رضى الله عنه يَسومَ خَيْبَرَ .

وَرُحَيِّبٌ مُصَغِّرًا: مَوْضِعٌ في قَوْل َ كُثَيْر :

وذَكَرْتُ عَزَّةَ إِذْ تُصَاقِبُ دَارُهـا بِرُحَيِّبٍ فَأْرَيْنـةٍ فَنُخَـــالِ<sup>(١)</sup> كذا في المعجم.

ورُحْبَى ، كَخُبْلَى : مَوْضِعٌ آخَرُ ، وهذه عن الصاغاني .

#### [ردب] •

(الرَّذْبُ: الطَّرِيقُ الذي لا يَنْفُذُ ) عن ابن الأَّعْرَابِيّ، وقيلَ إِنَّه مَقْلُوبُ دَرْبٍ ، وليس بِثْبَتٍ .

(والإِرْدَبُّ كَقِرْشَبُّ: مِكْيَالٌ ضَخْمُ)
لأَهْلِ مَصْرَ، وفي المصباح: الإِرْدَبُّ
بالسكَسْرِ: كَيْسلُ مغرُوفُ (بِمِصْرَ)
نقله الأَزهريُّ وابنُ فارس والجَوْهَريُّ،
نقله الأَزهريُّ وابنُ فارس والجَوْهَريُّ،
(أَوْيَضُمُّ أَرْبُعَةً وعِشْرِينَ صَاعاً)بصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّم، وهو النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلَّم، وهو أَرْبُعَةُ وسِتُونَ مَنساً (٢) بِمَنَا بَلَدِنَا ، والقَنْقَلُ: نِصْفُ الإِرْدَبُّ ، كَذَا حَدَّدَهُ والقَنْقَلُ: نِصْفُ الإِرْدَبُّ ، كَذَا حَدَّدَهُ الأَزهريُّ ، وقال الشيخُ أَبو محمدِبنُ الأَزهريُّ ، وقال الشيخُ أَبو محمدِبنُ بَرِّيِّ : الإِرْدَبُّ : بَرِّيُّ الْجَوْهَسِيِّ : الإِرْدَبُّ :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲۲ واللسان وفي الصحاح الثاني منهما ومادة (خلسل) وضعلست «تواصسل» في (رحسب) « تُواصِلُ » فعلا وفي مسادة خلسل « تَوَاصَلُ » مصدرًا .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲/۰۸ ونی معجم البلدان (رحیب) فأرابن فنخسال » وفی (أرینه) «فأرینة » ویروی اورابن» (۲) فی اللسان » مَنْسَسًا بِمَنَ بلدنا » وهما لغتان ، انظر مادة (منن)

قَوْمٌ إِذَا اسْتَنْبَحَ الأَضْيَافُ كَلْبَهُمُ قَوْمٌ إِذَا اسْتَنْبَحَ الأَضْيَافُ كَلْبَهُمُ قَالُوا لِأُمِّهِمُ بُولِي عَلَى النَّارِارِ والخُبْزُ كَالعَنْبَرِ الهِنْدِيِّ عِنْدَهُمُ والخُبْزُ كَالعَنْبَرِ الهِنْدِيِّ عِنْدَهُمُ والقَمْحُ سَبْعُونَ إِرْدَبَّا بِدِينَارِ (١) والقَمْحُ سَبْعُونَ إِرْدَبَّا بِدِينَارِ (١) قال الأصمعيّ وغيرُه: البَيْتُ الأَوَّلُ منهما أَهْجَى بَيْت قَالَتْهُ العَرَبُ ، ثُمَّ منهما أَهْجَى بَيْت قَالَتْهُ العَرَبُ ، ثُمَّ

إِنَّ ظَاهِرَ كَلاَمهِم أَنَّه عَرَبيٌّ، وصَرَّحَ

بعضُهم بأنَّه مُعَرَّبُ، قاله شيخُنَا،

وقال الصَّاعَانَى : ولَيْسَ البيتُ للأَّحْطَل. (و) الإِرْدَبُّ ( :القَنَاةُ) التي (يَجْرِي فيها المَاءُ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ و) من المجاز : الإِرْدَبَّةُ (بِهَاءٍ) هي ( البَالُوعَةُ الوَاسِعَةُ من الخَزَفِ) شُبِّهَتْ بالإِرْدَبِّ المكْيَال .

(و) الإِرْدَبُّ: القرْميدةُ (۱) ، وفي الصحاح: الإِرْدَبَّةُ: القرْميدُ ، وهو الصحاح: الإِرْدَبَّةُ: القرْميدُ ، وهو (الآجُرُّ الحَبِيرُ) بالباء المُوحَدةِ ، هكذا في الأصول ، وفي بعضها بالثاء المُثلَّثَة .

( والتَّرَدُّبُ : الرِّنْمَانُ ) بالكَسْرِ أَى التَّحَنُّنُ ( واللَّطَافَةُ ) نَقُسلَهُ الصاغاني .

#### [رزب] ه

(رَزَبَهُ: لَزِمَهُ) وفي التكملة: رَزَبَ على الأَرْضِ أَى لَزِمَ (فلم يَبْرَحْ). (والإِرْزَبُّ كَقَرْشَبُّ:) هو الرَّجُلُ (القَصِيرُ، والكَبِيرُ والغَلِيظُ الشَّدِيدُ والضَّخْمُ) يقال: رَجُلُ إِرْزَبُّ، مُلْحَقٌ بِجِرْدَحْلِ، أَى قَصِيرٌ غَلِيظٌ شَهديدٌ،

رِ رِوْ لَوْ الْعَبْدُ الْإِرْزَبُّ: الْعَظِيمُ الْجِسْمِ الْأَحْمَقُ . الجِسْمِ الأَحْمَقُ .

(و) الإِرْزَبُّ (:فَرْ جُالمَرْأَةِ)، وعن كُرَاع جَعَلَه اسْماً له، وقال الجوهريّ:

رَكَبُ إِرْزَبُّ: ضَخْمٌ ، ورَجُلُ إِرْزَبُّ: كَبِيرٌ (أَو الضَّخْمُ مِنْه) .

( والمرْزَابُ ) لَّغَةٌ في ( الميزَابِ) وليست بالفَصِيحَة، وأَنْكَره أَبوعُبيدٍ، ومثلُه في شفاءِ الغليل للشهاب الخَفَاجِيِّ ( ومثلُه في شفاءِ الغليل للشهاب الخَفَاجِيِّ ( و ) المرْزَابُ : ( السَّفِينَةُ العَظِيمةُ ) جَمْعُهُ : مَرَازيبُ قَالَ جرير :

يَنْهَسْنَ مِنْ كُلِّ مَخْشِيِّ الرَّدَى قُذُفِ كَمَا تَقَاذَفَ فِي اليَّمِّ المَرَازِيبُ (١) (أو ) المَرْزَابُ: السَّفِينَةُ (الطَّوِيلَةُ) قاله الجوهري .

( والإِرْزَبَّةُ والمرْزَبَّةُ ) بكَسْرِ أَوَّلِهِمَا ( مُشَدَّدَتَانِ أَو الأُولَى فَقَطْ ) وبه جَزَمَ غيرُ واحد ، والوَجْهُ في الثَّاني التَّخْفِيفُ ، ونَسَب في المصباح التَّشْديد للعَامَة ، كما في الفصيح وشروحه ، وقال ابن السّكّيت : إِنَّهُ خَطَالًا ، قاله شيخُسا السّكّيت : إِنَّهُ خَطَالًا ، قاله شيخُسا ( :عُصيةٌ مِنْ حَديد ) ، وفي لسان العرب الإِرْزَبَّةُ التي يُكْسَرُ بِهَا المَدَرُ فَإِنْ قَلْتَهَا بالمِيم خَفَقْتَ البَاءَ وقُلْتَ : الْمَرْزَبَةُ ، وأَنْشَدَ الفَرَّاءُ :

ضر بُكَ بالمِرْزَبَةِ العُودَ النَّخِرْ (٢)

وفي حديث أبي جَهْل «فإِذَا رَجُلٌ أَسْ وَفَي حديث أبي جَهْل «فإِذَا رَجُلٌ أَسْ وَدُ يَضْرِبُهُ بِمِرْزَبَة » المرزَبَةُ بالتَّخْفِيفِ: المِطْرَقَةُ السَّكَبِيرَةُ السَّي تَكُونُ لِلْحَدَّادِ، وفي حسديث الملكِ «وبِيده مِرْزَبَةٌ » ويقال لَهَا أيضاً: الإِرْزَبَّةُ ، بالهَمْز والتَّشْدِيد .

(والمَرْزَبَةُ (١) كَمَرْ حَلَةً : رِيَاسَةُ الفُرْسِ)
تقولُ : فُلانٌ عَلَى مَرْزَبَةٍ كَذَا ، ولَهُ مَرْزَبَةً كَذَا ، كما تقولُ له دَهْقَنَةً مُرْزَبَةً كَذَا (وهُوَ مَرْزُبَانُهُمْ بضَمِّ الزَّايِ) : كَذَا (وهُوَ مَرْزُبَانُهُمْ بضَمِّ الزَّايِ) : كَذَا فِي كَذَا فِي الْحَدِيثُ هَرَّئِيسُهُمْ ، تَكَلَّمُوا به قَدِيمًا ، كذا في شفاءِ الغليل ، وفي الحديث هأتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانٍ للهُمْ » هُوَ بِضَمِّ الزَّايِ ، وهو الفَارِسُ الشَّجَاعُ المُقَدَّمُ على القَدومُ دُونَ المَلِكُ ، وهو مُعَرَّبُ (ج مَرَازِبَةٌ مِن الفَرْسِ المَلِكُ ، وهو مُعَرَّبُ (ج مَرَازِبَةٌ مِن الفَرْسِ الفَرْسِ فَمُعَرَّبُ ، وقال ابنُ برَى : حُكِى عن الأَصمعيّ أَنَّهُ يقالُ لِلرَّئِسِ مِن الْعَجَم : الأَصمعيّ أَنَّهُ يقالُ لِلرَّئِسِ مِن الْعَجَم : الأَصمعيّ أَنَّهُ يقالُ لِلرَّئِسِ مِن الْعَجَم :

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ٣٦ واللسان وقى المطبوع «كما تقارب فى اليم مرازيسب » والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>٢) اللمان والصحاح .

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع مرزبان قال فى التبيان « مرزبان مركب من مرزوبان معناه محافظ التخوم والحدود وتطلقه العرب على كبار المجوس ومعربه مرزبان بفتسح الميم وضم الزاى وأما ما نقل الأصمعي مزبران بتقديم الزاى فهذا يشبه إطلاق أهل مصر الروزمانه على الروزنامه ، كذا جامش المطبوعة »

مَرْزُبَانُ وَمَرْبُرَانُ بِالرَّاءِ وِالزَّايِ وَأَنشد في «المُعْجَم» لِمَعْضِ الشُّعَرَاءِ (١) . الدَّارُ وَارَانِ : إِيوَانُ وَغُمْ لَلْكُ مُلْكَانِ : سَاسَانُ وَقَحْطَانُ وَالْمُلْكُ مُلْكَكَانِ : سَاسَانُ وَقَحْطَانُ وَالْأَرْضُ فَارِسُ وِالإِقْلِيمُ بَابِلُ وَالْهِ إِسْلاَمُ مَكَدَّةُ وِالدُّنْيَا خُراسَانُ إِلَى أَنْ قال :

قَدْ رُدِّبَ النَّاسُ فيها في مَرَاتِبِهِ مَ فَمَرْزُبَانُ وبِطْرِيقٌ وطَرْخَ انُ (٢) (والمَرْزُبَانِيَّ أَ ) بضَمَّ الزَّاي (: ة ببغداد) على نَهْرِ عِيسَى فَوْقَ المُحَوَّلِ ، وكان ورباطأ لأهل التَّصَرِ فَنِ ، وكان الصَّاعَانيُّ شَيْخَ ذلك الرباط مِن طَرَفِ المُسْتَنْصِرِ .

(و) مِن المجازِ أَبُو الحَارِثِ (مَرْزُبَانُ الزَّأْرَةِ) بالهَمْزِ هي الأَجَمَةُ،

أَى (الأَسَدُ) قال أَوْسُ بنُ حَجَرٍ في صِفَةٍ أَسَدٍ:

لَيْثُ عَلَيْسِهِ مِنَ البَرْدِيِ هِبْرِيَسِةٌ كَالْمَرْزُبَانِي عَيَّسِالٌ بِأَوْصَالِ (١) هَكذا أَنشده الجوهري، والصواب عَيَّالٌ ، ومن روى «عَيَّالٌ » عَيَّالٌ » بالرَّاءِ قال: الذي بعده « أَوْصَال » قال الجوهري: ورواه المُفَضَّلُ ، كالمَزْبَرَانِيِّ البَعْدِيم الزاي .

قلتُ: وهو مُخْرَّجُ على ما حكاه ابن بَرَّى عن الأَصمعيّ، ومن سَجَعَاتِ الأَسَاس: أَعُوذُ باللهِ مِنَ المَرَازِبَه، وَمَا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ المَرَازِبَة.

(ورَأْسُ المَـــوْزُبَانِ : ع قُرْبَ السَّحْرِ )، وهو رَأْسُ خارِجٌ إِلَى البَحْرِ عَلَى مُكَلاً .

وأَبُو سَهْلِ المَرْزُبَانُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنَ المَرْزُبَانِ ، وأَبُو مُسْلِم عَبْدُ الوَاحِدِ بِنُ مُحَمَّدِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ الْمَرْزُبَانِ .

وأَبُو جَعْفَر أَحْمَـدُ بنَ مُحَمَّد بن المَرْزُبَانِ ، الأَبْهَرِيُّونَ ، مُحَــدُّدُونَ ،

<sup>(</sup>۱) فى معجم البلدان (خراسان) نسب الشعر لعماية الحرجانى وصوابه الحرجرائى انظر ترجسته فى طبقات الشعراء لاين الممتز .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « الناس جم ... » وفى معجم البلدان .
 « قدرتب الناس أفواجا ورتبعم .. ودهنان » وفى مروج الذهب للمسعودى ٢ /٧٧ .
 قدرتب النساس فيها فى مراتبهم

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۰۵ واقلسان والصحاح ومادة (عیر) ومادة (هبر)

وأَبُو جعْفَر هَذَا آخِرُ مَنْ خَتِمَ بسه حَدِيثُ لُوَيْنُ (١) بِأَصْبَهانَ . ومحَمَّدُ بنُ خَلَفِ بنِ المَرْزُبَانِ ، قال الدَّارَ قطْنِي : أَخْبَارِيٌّ لَيِّنُ . قال الدَّارَ قطْنِي : أَخْبَارِيٌّ لَيِّنُ . وأَبُو مُحَمَّد عَبْ لَدُ الرَّحْمَنِ بنُ المَرْزُبَانِ الوَلِيدُ ، أَبَادِيٌّ ، أَحَدُ أَرْكَانِ المَرْزُبَانِ الوَلِيدُ ، أَبَادِيٌّ ، أَحَدُ أَرْكَانِ السَّنَة بِهَمَذَانَ ، كذا في المعجم .

#### [رس ب] •

(رَسَبَ) الشيءُ ( في المَاء كَنَصَرَ) يَرْسُبَ ( و) رَسُبَ ، مثلُ ( كُرُمَ ، رَسُبَ و) ورَسَبَتْ رُسُبِوباً : ذَهَبَ سُفْلاً ) ورَسَبَتْ عَيْنَاهُ : غَارَتَا ، وفي حسديث الحَسَنِ يَصِفُ أَهْلَ النَّارِ «إِذَا طَفَتْ بِهِمُ النَّارُ أَرْسَبَتْهُمُ الأَغْلالُ » أي إذا رَفَعَتْهُمُ الأَغْلالُ » أي إذا رَفَعَتْهُمُ وأَظْهَرَتْهُمْ حَطَّتْهُمُ الأَغْلالُ » أي إذا رَفَعَتْهُمْ وأَظْهَرَتْهُمْ حَطَّتْهُمُ الأَغْلالُ » أي إذا رَفَعَتْهُمْ وأَظْهَرَتْهُمْ حَطَّتْهُمُ الأَغْسِلالُ » أي إذا رَفَعَتْهُمْ وأَظْهَرَتْهُمْ حَطَّتْهُمُ الأَغْسِلالُ » أي إذا رفقي المُعْلِهَا إلى سُفْلِهَا (١٠) .

رُوالرَّسُوبُ: السَّكَمَرَةُ) كَأَنَّهَا لِمَغِيبِهَا عِنْدَ الجِمَاعِ.

(و) مِنَ المجازِ (السَّيْفُ) رَسُوبُ (يَغِيبُ فَى الضَّرِيبَةِ ) ويَرْسُبَبُ (يَغِيبُ فَى الضَّرِيبَةِ ) ويَرْسُببُ (كَالرَّسَبِ مُحَرَّكَةً ، و) رُسَسبُ (مِنْبَرٍ ، و) (كَصُرَدٍ و) مِرْسَب مثلُ (مِنْبَرٍ ، و) رَسُوبٌ ( : سَيْفُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله) رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله) تعالَى (عليه وسلَّم ) أَى ذَكرَه عبدُ الباسِطِ البُلْقِينِيُّ .

وكَانَ لِخَالِدِ بِنِ الوَلِيدِ سَيْفٌ سَمَّاهُ مِرْسَبًا، وفيه يقول :

ضَرَبْتُ بِالمِرْسَبِ رَأْسَ البِطْرِيقُ (١)

كأنّهُ آلَةٌ للرُّسُوبِ، (أو هـو) أَى
الرَّسُوبُ (مِنَ السَّيُوفِ السَّـبْعَةِ التي
أهْدَتْ بِلْقِيسُ لِسُلَيْمَانَ عليه السلامُ،
و) الأَّخِيرُ (سَـيْفُ الحَارِثِ بنِ أَبِي
شِمْرٍ) الغَسَّانَيِّ ثمَّ صارَ للنبي صلَّى الله
عليه وسلّم، وقال البكاذُرِيُّ في سَرِيَّةِ
عليه وسلّم، وقال البكاذُرِيُّ في سَرِيَّةِ
عليه وسلّم، وقال البكاذُرِيُّ في سَرِيَّةٍ

<sup>(</sup>۱) الذي في معجم البلدان (أبهر) « روى عن أبي جنفر أحمد بن محمد بن المرزبان جُزّء لُويَّن عن أبي جنفر محمد بن إبراهيم بن الحكم عن أبي جنفر لُويَن وهو آخر من خمّ به حديث لُويَن بأسبان » هذا ولُويَن هو محمد بن سليمان الملقب لُويَن أبوجعفر (۲) في اللسان والنهاية » أستفلها»

<sup>(</sup>۱) اللسان وبعده « بصادم ذي هَبَةَ فَنَيِقَ ، وفي التكملة : ضربت ... علوت منه مجمع الفروق ، بصادم .. ، والقافية في الأول مقيدة ساكنة ، وفي الأخيرين مطلقة مكسووة ، والضرب الأول مقطوع مسفال ، والثاني والثاني والثاني غيسونان مقطوعان . وأشير إلى هذا بهامش المطبوع وأضاف أن الأساس قال : وهذا تسجيسم وليس بشعر .

الفَلْس (١) صَنَم لِطَيِّى ، كَانَ الصَّنَمُ مُقَلَّدًا بِسَيْفَيْنِ أَهْدَاهُمَا إِلَيْهِ الْحَارِثُ الْبَنُ أَبِي شَمْرٍ ، وهما مِخْذَمٌ ورسُوبٌ ، كَانَ نَذَرَ لَئَنْ ظَفْرَ بِبَعْضِ أَعْدَاتُهِ كَانَ نَذَرَ لَئَنْ ظَفْرَ بِبَعْضِ أَعْدَاتُهِ لَيُهْدِينَهُمَا إِلَى الفَلْس (٢) فَظَفْرِ رَبَعْضَ فَظُفْرِ رَبَعْضَ أَعْدَاتُهُ لَلَهُ لَكُونَ فَظَفْرِ رَبَعْضَ أَعْدَاهُمَا لِهِ ، وفيهما يَقُولُ عَلْقُمَةُ بِنُ عَلَيْهَا لَه ، وفيهما يَقُولُ عَلْقَمَةُ بِنُ عَلَيْهَا لَه ، وفيهما يَقُولُ عَلْقَمَةُ بِنُ عَلَيْهَا لَه ، وفيهما يَقُولُ عَلْقَمَةُ بِنُ عَلَيْهَا لَه ، وفيهما يَقُولُ عَلْقَمَةً بِنُ عَلَيْهِا لَهُ وفيهما يَقُولُ عَلْقَمَةً بَنْ اللّهَ الْفَلْسَ عَلَيْهَا اللّهُ اللّهِ الْفَلْسَ قَلْمُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مُظَاهِرُ سِرْبَالَى حَدِيد عليهما عَقْيلاً سُيُوف مِخْذَمٌ ورَسُوبُ (٣) فَا تَى بِهما رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (و) الرَّسُوبُ (:الرَّجُلُ الحَلِيمُ ، كالرَّاسِبِ ، و) رَجُلُ رَاسِب، و من كالرَّاسِب ، و) رَجُلُ رَاسِب، أى (ثَابِتُ) المجاز (جَبَلُ رَاسِبٌ ) أى (ثَابِتُ) بالأَرْض رَاسِخُ .

(وبَنُو رَاسِبُ بنُ مَالِكِ بنِ مَیْدَ عَانَبنِ الأَزْدِ: رَاسِبُ بنُ مَالِكِ بنِ مَیْدَ عَانَبنِ مالِكِ بنِ مَیْدَ عَانَبنِ مالِكِ بنِ مَیْدَ عَانَبنِ مالِكِ بنِ مَیْدَ عَانَبنِ مالِكِ بنِ الأَزْدِ، ومِنْهُم فی مالِكِ بنِ نصرِ بنِ الأَزْدِ، ومِنْهُم فی قَضَاعَةً: رَاسِبُ بنُ الخَزْرَجِ بنِ حرَّة فَضَاعَةً: رَاسِبُ بنُ الخَزْرَجِ بنِ حرَّة بنِ حرَّة بنِ جَرْم بن رَبَّان (٤).

وجَابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّاسِبِيُّ صَحَابِيٌّ. (و) من المجاز (أَرْسَبُوا: ذَهَبَتْ أَعْيُنُهُمْ) أَى غَارَتْ (فَي رُولُوسِهِمْ جُوعاً) نقله الصاغاني .

(و) في النوادر: (الرَّوْسَبُ)والرَّوْسَمُ (: الدَّاهِيَةُ).

(ورَوَاسِبُ: أَرْضٌ)بَيْنَ مَكَّةُ والطَّائِفِ. (والمَرَاسِبُ: الأَّوَاسِي) ، عَنِ ابنِ الأَّعْرَائِيَّ .

#### [رس*تب*]

(الرُّسْتَبِيُّ بالضَّمِّ وفَتْ ثَالِثُهُ)، أهمله الجماعةُ ، قال أَثِمَّةُ النَّسَبِ (هُوَ أَبُوشُعَيْبِ صَالِحُ بِنُ زِيَادِ الرَّسْتَبِيُّ المُحَدِّثُ) المُقْرِيُّ السُّوسِيُّ، صَاحِبُ الإَدْغَامِ ، أَحَدُ رَاوِيَيْ أَبِي عَمْرُو، والأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوباً للجَدِّ، واللهُ أَعْلَمُ

### [رشب] •

(الرُّشْبَهُ بالضَّمِّ) أَهْمَلَهُ الجوهريُّ، وقال الصاغانيُّ (: النَّارَجِيلُ الفَارِغُ الذي يُغْتَرَفُ بِهِ) المَا المَا عُفْ فَ بَعْضِ اللّهَات ، كَمَا يُسَمَّى المَدْعَة ، بالفَتْح ،

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع ﴿ القليس ﴾ والتصويب من الأصنام لابن الكلبى ص ٦٦ ، وصفحة ١٥ وفيها بيت علقمة الآتى بعد ﴿ مظاهر سربالى ... ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع « القليس » و انظر ألحامش السابق .

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۱ والأصنام ۱۵ واللسان (خذم)

<sup>(</sup>٤) في المطبوع a بن الحزوج بن جد بن حزم أن رباب » والتصويب من الاشتقاق a a a .

# [رصب] (الرَّصَبُ مُحَرَّكَةً) كالرَّتَبِ. هــو (مَا بَبْنَ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى مِنْأُصُولِهِمَا) وقد تَقَدَّم بيانُه .

# [ رض ب] \* (رَضَبَ رِيقَهَا) أَي الجَارِيَةَ يَرْضُبُه رَضْباً ( :رَشَفَه) وامْتَصَّهُ ، (كَتَرَضَّبَهُ)

كَالنَّحْلِ فِي المَاءِ الرُّضَابِ العَذْبِ (٢)
ويقالُ إِنَّ الرُّضَابَ هُنَا البَرْدُ (٣)
وقولُه: كَالنَّحْلِ ، أَى كَعَسَلِ النَّحْلِ .
(والرَّاضِبُ: ضَرْبٌ مِنَ السِّادِ
الوَاحِدَةُ: رَاضِبَةٌ ، ورَضَبَةٌ ، مُحَرَّكَةً)

( :مَا تَقَطَّعَ مِن النَّدَى على الشَّجَرِ )

والرَّضْبُ: الفِعْلُ، ومَاءٌ رُضَـــابٌ:

عَذْبٌ ، قال رُؤبة :

<sup>(</sup>١) في اللسان « يرضيه » .

<sup>(</sup>١) دو لطرفة كما في ديوانه ومادة (حبب) .

 <sup>(</sup>۲) دیوانه ۱۷ واللسان ، وفی المطبوع «من المساه»
 والتصویب من اللسان وفی دیوانه «کالنحل بالماه...»

<sup>(</sup>٣) البرد من معانيه الماء البارد.

[رطب] \*

و) الرَّطْبُ (منَ الغُصْن والرِّيشوغيره

النَّاعَمُ، رَطُبَ كَكَرُمَ وسَمَعَ)الأُولى

عن ابن الأَعْرَابِيِّ يَرْطُبُ (رُطُسِوبَةً

ورَطَابَةً) وهذه عن الصاغانيّ (فَهُـــو)

رَطْبُ و(رَطِيبٌ)، والرَّطْبُ: كُلُّ عُود

رَطْبِ . وغُصْنُ رَطِيبٌ ، وريشٌ رَطِيبٌ ،

أَىْ نَاعَمْ ، وفي الحديث ﴿ مَنْ أَرَادَ أَنْ

يَقْرَأَ القُرْآنَ رَطْباً » أَيْ لَيِّناً لا شدَّةَ في

صَوْت قارئه ، ونَقَلَ شيخُنا عن أَى

الرَّيْحَان في كتاب الجَمَاهر: قولُهُم في

اللُّؤْلُو رَطْبٌ ، كَنَايَةٌ عَمَّا فيه من ماءِ

الرَّوْنَقِ والبَّهَاءِ ونَعْمَةِ البَّشَرَةِ وتَمَام

النَّقَاءِ ، لأَنَّ الرُّطُوبَةَ فَضْلٌ يَقسوم (١)

لذَات المَاءِ، وهي تَنُوبُ عندَ في

الذِّكْرِ ، وليس نَعني بالرَّطُوبَةِ ضِــدّ

اليُبُوسَة (٢) وكذلك قولُهم: المَنْدُلُ

(الرَّطْبُ) بالفَتْع (ضِدُّ اليَّاسِ ،

فإِنْ صَحَّتْ رَضَبَةٌ فَرَاضِبٌ في جَمْيعهَا اسم لِلْجَمْعِ ، (و) الرَّاضِبُ (مِن المَطَرِ: السَّحُّ) قال حُذَيْفَـةُ بنُ أَنَسٍ يَصِفُ ضَبُعاً في مَغَارَة .

خُنَاعَةُ ضَبْعٌ دَمَّجَتْ في مَعَـــارَة وأَذْرَكَهَا فيها قطارٌ ورَاضِبُ (١) أَرَادَ ضَبُعاً فأَسْكَنَ البّاءَ، ودَمَّجَتْ بالجم دُخُــلَتْ ، ورَوَاهُ أَبو عمر و بالحَاء، أَى أَكَبَّتْ، وخُنَاعَةُ أَبُو قَبِيلَةِ ، وهُوَ خُنَاعَةُ بنُ سَعْدِ بنِ هُذَيْلِ ابنِ مُدْرِكَةً .

(وقَدْ رَضَبَ المَطَـــرُ) وأَزْضَبَ،

رَوًّى قلاَتاً في ظلاَل الأَّ لْصَابُ (٢)

(والمَرَاضِبُ : الأَرْيَاقُ العَلَمَ لَبُهُ)

(١) شرح أشعار الهذليين ١٥٥ و اللــان وفي الصحاح عجزه

(۲) دیوانه ه و اللسان و فی الطبوع « روی قلاباً » والتصویب

مما سبق و انظر مادة (قلت) .

الرَّطْبُ ، انتهى .

كَأَنَّ مُزْناً مُسْتَهلُّ الإرْضَابُ

وعن أَبي عَمرو : رَضَبَت السَّــــمَاءُ وهَضَبَتْ ، ومَطَرُّ رَاضَبٌ أَى هاطلٌ . (و) رَضَبَتِ (الشَّاةُ: رَبَضَتْ) ، قَليلَةٌ.

نَقَلَه الصاغاني .

من كتاب الجماهر صفحة ١٢٠ .

<sup>(</sup>۲) في كتاب الحماهر «وليس ينعنى بهـــا نقيض اليبوسة وبهامش المطبوع قولسه نعى لعسار الأحسن يعني بالبناء السجهول لمناسبة تعبيره بقولهم .

(و) الرُّطْبُ (بِضَمَّة ، و) الرُّطُبُ (بِضَمَّة ، و) الرُّطُبُ (بِضَمَّتَيْنِ : الرِّعْیُ) بالسَّکَسْرِ (الأَّخْضَرُ مِنَ البَقْلِ الرَّبِيسِعِ ، وفي التهذيب : مِنَ البَقْلِ (والشجرِ) ، وهو اسْمُ للجِنْسِ ، وقال الجوهَرِيّ : السَّكَلُأ ، ومنه الرُّطْبُ بضَمُ فَسُكُونِ : السَّكَلُأ ، ومنه قولُ ذِي الرُّمَّةِ :

حَتَّى إِذَا مَعْمَعَانُ الصَّيْفِ هَبِ لَهُ بِأَجَّةٍ نَشَّ عَنْهُ المَاءُ والرُّطُبُ (١) وهُوَ مِثْلُ عُسْ وعُسُ ، وفي كِفاية المتحفظ: الرُّطْبُ بِضَمِّ الرَّاء: هُو المتحفظ: الرُّطْبُ بِضَمِّ الرَّاء: هُو ما كَانَ غَضًا منَ الحكلا ، والحشيش: ما كَانَ غَضًا منَ الحكلا ، والحشيش: ما يَبِسَ منه ، وقال البَكْرِيُّ في شرح أَمَالِي القَّالِي: الرُّطْبُ بِالضَّمِّ في النَّبَاتِ ، وفي سائرِ الأَشْيَاءِ بِالفَّنْحِ ، نقله شيخُنا المَّاسِ الأَشْيَاءِ بِالفَّنْحِ ، نقله شيخُنا (الأَخْضَرِ) قاله أَبُو حَنيفة (وأَرْضُ (الأَخْضَرِ) قاله أَبُو حَنيفة (وأَرْضُ مُوطِبَةً بِالضَّمِّ) أَى مُعْشِبَةً (كَثِيرَتُهُ) مُوطِبَةً بِالضَّمِّ والعُشْبِ والعُشْبِ والحَيْرِ وفي الحَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُولَ الحَدِيثِ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُولَ الحَدِيثِ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَارَسُولَ

(۱) ديوانه ۱۱ والسان والصحاح وضبط في السان « والرَّطْب » والتصويب من الديسوان ويويده قوله مشسل « عسر وعُسر » فكلاهما بمعنى ، والقافية تقتضى «الرَّطُب»

الله ، إنَّا كُلُّ عَلَى آبَائنَا وأَبْنَائنَا ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ؟ فَقَالَ: الرَّطْبُ تَـأْكُلْنَه وتُهْدينَه » أَرَادَ مَا لاَيُدَّخَرُ وَلاَ يَبْقَى كالفَوَاكه والبُقُول، وإنَّمَا خَصَّ الرَّطْبَ لأَنَّ خَطْبَهُ أَيْسَرُ ، والفَسَادَ إليه أَشْرَعُ ، فإذا تُرِكَ ولَمْ يُؤكِّلْ هَــلَكَ ورُمِيَ ،بخِلاَفِ اليَابِسِ إِذَا رُفِعَ وادُّخِرَ فَوَقَعَت المُسَـامَحَةُ في ذلك بترّك الاستئذان، وأنْ يُجْرَى على العَـادَة المُسْتَحْسَنَة فيه، قال ابنُ الأَثْيرُ: وهذًا فيما بَيْنَ الآباء والأُمُّهَات والأَبْنَاء دُونَ الأُزْوَاجِ والزَّوْجَــاتِ ، فليسَ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَفْعَــلَ شَيْئًا إِلاَّ بإِذْن صاحبه.

(و) الرُّطَب (كَصُرد: نَضِيب البُسْر) قَبْلَ أَنْ يُتْمِرَ (وَاحِدَّتُهُ بِهَاءٍ) ، قال سبيبويه: لَيْسَ رُطَب بتَكْسِير رُطَبة ، وإنَّمَا الرُّطَب كالتَّمْرِ مُذَكَّرة (١) يقولونَ : هذَا الرُّطَب ، ولو كانَ تَكْسِيرًا لأَنْشُوا ، وقال أبو حَنيفة : الرُّطَب أَلُو البُسْرُ إِذَا انْهَضَمَ فَلاَنَ وحَسلاً ، وفي البُسْرُ إِذَا انْهَضَمَ فَلاَنَ وحَسلاً ، وفي

<sup>(</sup>١) عبارة اللسان وكالتمر واحد اللفظ مذكر »

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «كالبسر» والتصويب من اللَّمان .

القَاسِم ) علِيِّ بن أَحْمَدُ بن مُحَمَّد بن

على (بنِ البُسْرِيِّ)، وأَمَّا جَدُّه أَحْمَدُ بنُ

سَلاَمَةَ فَإِنَّه حَدَّثَ عَن مُحَمَّدٍ وطَرَّادٍ

ابنَي الزَّيْنَبِيِّ ، ومُحَمَّدِ بن عليِّ بن

شُكْرَوَيْه ، ومُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بنِ مَاجَهْ

الأَبْهَرِيُّ وجَمَاعَةٍ ، ، وتَفَقُّه على أَبِي

نَصْرِ بنِ الصَّبَّاغِ ، وأَبِي إســـحاقَ

الشِّيرَادِيُّ ، ثُمُّ رَحَــلَ إِلَى أَصْبَهَانَ ،

وتَفَقَّه بها على مُحَمَّدِ بنِ ناشِــــب

الخُجَنْدِيُّ ، وَرَجَعَ إِلَى بَغْدَادَ ، وَوَلَى

السَّمْت ذَا شَهَامَة ، ذَكَرَه ابنُ السَّمْعَانيُّ ،

والخَيْضُرِيُّ ، ماتَ في رَجَبِ ، سَــنَةَ

الصحاح: الرُّطَبُ مِن التَّمْرِ: مَعْرُوف، الوَاحدَة: رُطَبَــةٌ (ج) أي الرَّطَبِ (أَرْطَابٌ ، و) الإِمَامُ الفَقيهُ أَبُو القَاسِم ( أَحْمَدُ بنُ سَلامَةَ ) بن عَبْد الله (١) بن مَخْلَدِ بنِ إِبْرَاهيمَ بنِ مَخْلَــــدِ بنِ ( الرُّطَبِيِّ ) البَجَلِيِّ الــكَرْخِيِّ (٢) ( مِنْ كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ ) وُلِدَ فِي أَوَاخِرِ سُلسنَةٍ سِتِّينَ وأَرْبَعِمِائَةٍ ، (وحَفِيدُهُ ) الإِمَامُ العَلاَّمَةُ الفَقيهُ ( القَاضِي أَبُو إِسحاقَ) وأَبُو المُظَفُّرِ (إِبراهِيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَحْمَدَ) وُلِدَ فَرَمَضَانَ سنة ١٤٥ وسَمِعَ الحديث من ابن الحسين (٣) عَبْد الحَقّ ابن عبد الخَالِق، وأبي السَّاعَادَات نَصْرِ اللهِ بنِ عبــــدِ الرحمنِ ، وأَبِي الفَتْح ِ بنِ البَطِرِ، وتَفَقُّـه على أَبِي طالبٍ غُلامِ ابنِ الخَلِّ ، ذَكَرَهالمُنْذريُّ في التكملة ، وابن نُقْطَةَ في الإكمال والخَيْضُرِيُّ في الطُّبَقَـات، مات في رمضان سنة ٦١٥ (وابنُ أُخِيهِ مُحَمَّدُ ابنُ عُبَيْدِ اللهِ الرُّطَبِيُّ ، حَدَّثَ عَن أَبِي

سَبْع وعِشْرِينَ وَخَمْسِمائَة .

(ورَطَبَ الرُّطَبُ ورَطُبَ كَكُرُم)
وأَرْطَب (ورَطَّب) تَرْطِيباً: حَانَ أَوَانُ رُطَبِه ، وعن ابن الأَّعْرَابِيّ: رَطَّبَة ومُرْطِبة ، وعن ابن الأَّعْرَابِيّ: رَطَّبَة ومُرْطِبة ، وعن ابن الأَعْرَابِيّ : رَطَّبَة ، البُسْرَةُ وأَرْطَبَ فَهِي مُرَطِّبة ومُرْطِبة ، وأَرْطَب البَّعْلُ : (وتَمْسِرُ رَطِيب : مُرْطب ) ، وأَرْطَب النَّحْلُ : البُسْرُ : صَارَ رَطِيب : مُرْطب ) ، وأَرْطَب النَّحْلُ : البُسْرُ : صَارَ رُطَبِ (وَأَرْطَب النَّحْلُ : خَانَ أَوَانُ رُطَبِ مَا عَلَيْه رُطَبا ، قال خَانَ أَوَانُ رُطَبِ النَّعْ الرَّطَب النَّعْ الرُّطَب النَّعْ الرَّطَب النَّعْ الرَّطُب النَّعْ الرَّطُب النَّعْ الرَّطُب النَّعْ الرَّطُب النَّعْ الرَّطُب النَّعْ الرَّط الْمُ النَّعْ الرَّعْ الرَّعْ الْمُ الْمُلْ الْمُعْ الْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُ

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « عبيد الله » والتصويب من معجم البلدان (كرخ جدان)

<sup>(</sup>٢) في المطبوع «الكرجي» واالتصويب من معجمالبلدان (كرخ جدان)

 <sup>(</sup>٣) لعلها « من أبي الحمين »

فَوُضِعَ فَ جِرَارِ وصُبَّ عليهِ المَاءُ فذلكُ الرَّبِيطُ، فإِنْ صُبَّ عليه الدِّبْسُ فهُوَ الدِّبْسُ فهُوَ المُصَقَّرُ.

(و) رَطَبَ (۱) (التَّـــوْبَ) وغَيْرَه وأَرْطَبَه كلاَهُمَا (بَلَّهُ، كَرَطَّبَـهُ) قال ساعدةُ بن جُؤَيّة:

بِشَرَبَّةِ دَمَثِ السَكَثِيبِ بِسَدُورِهِ أَرْطَى يَعُوذُ بِسَهِ إِذَا مَا يُرْطَبُ (٢)

(ورَطَبَ الدَّابَةَ رَطْبِساً ورُطُوباً : عَلَفَهَا رَطْبَةً) بالفَتْ والضَّمِ (أَى عَلَفَهَا رَطْبَةً) بالفَتْ والضَّمِ اللَّهِ فَصْفَصَةً ) نَفْسَهَا (٣) (ج رِطَابٌ) وقيلَ : الرَّطْبَةُ : رَوْضَةُ الفِصْفَصَةِ ما دَامَتْ خَضْرَاة ، وفي الصحاح : الرَّطْبَسة بَخْصُراة ، وفي الصحاح : الرَّطْبَسة بالفَتْح : القَضْبُ خَاصَّةً مَادَامَ طَرِيًا بالفَتْح : القَضْبُ خَاصَةً مَادَامَ طَرِيًا رَطْبًا ، تقولُ منسه : رَطَبْتُ الفَرَسَ رَطْبًا ، تقولُ منسه : رَطَبْتُ الفَرَسَ رَطْبِا ، عن أَبِي عُبَيْد ، (و) رَطْبَ لَ القَوْمَ : أَطْعَمَهُمُ الرَّطَبَ ، (و) كَرَطَبَهُمْ الرَّطَبَ ، ومن سسجعات كَرَطَبَهُمْ ) تَرْطِيباً ، ومن سسجعات كَرَطَبَهُمْ ) تَرْطِيباً ، ومن سسجعات

الأَسَاس: مَنْ أَرْطَبَنَخْلُهُ ولَمْ يُرَطَّبْ، خَبُثَ فِعْلُهُ ولَمْ يُرَطَّبْ، خَبُثَ فِعْلُهُ ولَمْ يَطِبْ

(و) رَطِبَ الرَّجُلُ (كَفَرِحَ: تَكَلَّمَ بما عِنْدَه مِنَ الصَّوَابِ والخَطَإِ).

(و) من المجاز (جَارِيَةٌ رَطْبَــةٌ: رَخْصَةٌ) ناعِمَةٌ، (وغُلاَمٌ رَطْبُ: فيه لِينُ النِّسَاءِ، و) من المجاز: امْرَأَةُ رَطْبَةٌ : فاجرَةٌ .

ويقالُ لِلْمَرْأَةِ (يَا رَطَابِ ، كَقَطَامِ:
سَبُّ لَهَا ) وفى شَتْهِهِمْ يَا ابْنَ الرَّطْبَةِ.
(والمَرْطُوبُ مَنْ بِهِ رُطُوبَةٌ).

(وَرَكِيَّةٌ مَرْطَبَةٌ بِالفَتْــِحِ ) كَمَرْحَلَة ( :عَذْبَةٌ بَيْنَ) رَكَايَا (أَمْلاَحَ ٍ ) .

ومن المجاز: رَطُبَ لِسَانِي بِذِكْرِكَ وتَرَطَّبَ، وما زِلْتُ أُرَطِّبُهُ بِهِ، وَهُــوَ رَطِيبٌ بِهِ .

وأَرْطَبَانُ: مَوْلَى مُزَيْنَةَ ، مِن التَّابِعِينَ ، نَقَلْتُه مِن كِتَابِ النِّقَاتِ لابنِ حِبَّانَ .

### [رعب] ه

(الرَّعْبُ بِالضَّمِّ ) أَوْرَدَه الجوهرى ، وابنُ فارسِ وابنُ فارسِ وابنُ فارسِ (وبِضَمَّتَيْنِ) هُمَا لُغَتَانِ ، الأَصْلُ الضَّمُّ

<sup>(</sup>۱) الذي في اللسان » رطّب وأرطب » وجاء هنا بعــد الــكلمة .

<sup>(</sup>۲) شرح أشعار الحذليين ١٠٩٩ واللسان ومادة شرب

 <sup>(</sup>٣) أخذها من اللسان في قوله n والرطية روضة الفصفصة ،
 وقيل هي الفضفصة نفسها .

والسُّكُونُ تَخْفِيفٌ، وقيلَ بالعَكْس والضُّمُّ إِتْبَاعٌ، وقيلَ: الأُوَّلُ مُصْدَرٌ والثانى اسمٌ ، وقيلَ : كلاهُمَا مَصْدَرٌ ، وأَشَارَ شيخُنَا في شرح نَظْم الفَصيح إِلَى تَرْجِيــحِ الضَّمِّ ، لِأَنَّــهُ أَكُٰثَرُ فِي المَصَادِرِ دُونَماهُوَ بِضَمَّتَيْنِ (: الْفَزَعُ) والخَوْفُ ، وقيــلَ : هُوَ الخُّــوف الذي يَمْلاً الصَّدْرَ والقَلْب، أَشَار لـــه الرَّاغِبُ والزمخشريُّ تَبَعاً لِأَبِي عَليٍّ وابنِ جِنِّي ، وقيل إِنَّ الرَّعْبَ : أَشَــدُّ الخَوْف، ( رَعَبَهُ كَمَنَعَهُ) يَرْعَبُهُ رُعْباً ورُعُباً ( :خُوَّفَهُ ، فَهُوَ مَرْعُوبٌ وَرَعِيبٌ ) (وَلاَ تَقُلُ : أَرْعَبهُ ، قالَه ابنُ الأَعرابيّ في نوادره، وثعلبٌ في الفَصياح، وإِيَّاهُمَا تَبعَ الجوهريُّ وكَفَى بهما قُدْوَةً ، وحَكَى ابنُ طَلْحَةَ الإِشْبِيلِيُّ ، وابنُ هِشَامِ اللَّخْمِيُّ والفَيُّــومِيُّ في المسباح جَسوارُه ، على ما حكاه شيخُنا (كَرَعَّبَهُ (١) تَرْعيباً وتَرْعَاباً ) بِالْفَتْ حِ (فَرَعَبَ كَمَنَع رُعْبَابِالضَّمِّ) ورُعُباً (٢) بضَمَّتَيْن ، نقسله مَكِّيٌّ في

(١) في المطبوع « ترعبا » والتصويب من القاموس واللــان

(٢) في المطبوع «ورعيبا» والتصويب من قوله «بضمتين»

(۱) شرح أشعار الهذليين ١٠٥٠ واللسان والصحاح، وبهامش المطبوع «قوله أيما لغة في أما قال الشاعر: رأت رجلا أيما إذا الشمس عارضت فيضحي وأبها بالعشي: فيخصر

شرح الفصيح ، (وارْتَعَبُ) ، فَهُو مُرَعَبُ مُرَعَبُ ومُرْتَعِبُ أَى فَصِيرِعٌ ، ورَعُبَ كَكُرُمَ فَى رِوَايَةِ الأَصِيلِيِّ فَى حديث بَدُهِ الوَحْي ، ورُعِبَ كَعُني ، حَكَاهَا ابن بَدْهِ الوَحْي ، ورُعِبَ كَعُني ، حَكَاهَا ابن السكيت ، وحكاهما عياض في المشارق ، وابن قرقول في المطالع ، وقال أبوجَعْفر وابن قرقول في المطالع ، وقال أبوجَعْفر اللَّبْلِيُّ : رَعَبْتُهُ أَيْ أَخَفْتُهُ وأَفْرَعُتُه ، وفي الحديث « نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرة وفي الحديث « نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرة .

( والتَّرْعَابَةُ ، بالكَسْرِ: الفَرُوقَةُ ) من كُلِّ شيءٍ ، والذي في الصحاح والمُجْمَل بغيرِ هاءٍ ، ومن سجعات الأساس: هُوَ في السَّلْمِ تِلْعَابَة ، وفي الحَـرْبِ تَرْعَابَة .

(و) من المجاز (رَعَبَهُ) أَى الحَوْضَ (كَمَنَعَهُ) يَرْعَبُهُ رَعْبًا ( : مَلاَّهُ) ، ورَعَبَ السَّيْلُ الوَادِي يَرْعَبُهُ : مَلاَّهُ ، وهو منْهُ ، وسَيْلٌ رَاعِبٌ : يَمْلاُ الوَادِي ، قال منْهُ ، وسَيْلٌ رَاعِبٌ : يَمْلاُ الوَادِي ، قال مُلَيْحُ بنُ الحَكَمِ الهُذَلِيُّ : مُلَيْحُ بنُ الحَكَمِ الهُذَلِيُّ : بِنُ الحَكَمِ الهُذَلِيُّ : بِنُ الحَكَمِ الهُذَلِيُّ : بِنُ الحَكَمِ الهُذَلِيُّ : فَيَرْعَبُ وَدْقِهِ بِذِي هَيْدَبِ أَيْمَا الرَّبَا تَحْتَ وَدْقِهِ بِذِي هَيْدَبِ أَيْمَا الرَّبَا تَحْتَ وَدْقِهِ فَتَرُوي وَأَيْمَا الرَّبَا تَحْتَ وَدْقِهِ فَتَرُوي وَأَيْمَا الرَّبَا تَحْتَ وَدْقِهِ فَتَرُوي وَأَيْمَا الرَّبَا تَحْتَ وَدْقِهِ

والتصريف نفسه .

<sup>0.1</sup> 

وقَرَأْتُ في أَشْعَارِ الهذليين لأَبي ذُوْيب لما نَزَل على سادِنِ العُزَّى :

يُقَـــاتلُ جُوعَهُمْ بِمُكَلَّلات منَ الفُرْنيِّ يَرْعَبُهَا الجَسِلُ (١) قال أَبُو مهر (٢) : مُكَلَّلاتٌ : جفَانٌ قد كُلِّلَتْ بِالشَّحْمِ ، يَرْعَبُهَا: يَمْلَؤُهَا ، يقال: أَصَابَهُمْ مُطَرٌّ رَاعبٌ ، والجَميلُ: الشُّحْمُ والوَدَكُ، وفي لســـان العَرَب: رَعَبَ فَعْلُ مُتَعَدُّ وغَيْرُ مُتَعَدُّ ، تقـولُ: رَعَبَ الوَادَى فَهُــوَ رَاعبٌ إِذَا امْتَلاَّ بِالمَاءِ، وَرَعَبَ السَّيْلُ الوَادي إِذَا مَلاًّ هُ مِثْلُ قَوْلِهِم : نَقَصَ الشَّيْءُ ونَقَصْتُه ، فَمَنْ رَوَاهُ: فَيَرْعَبُ فَمَعْنَاهُ فَيَمْتَلَعُ ، ومَنْ رَوَى فَيُرْعَبُ بِالضَّمِّ فَمَعْنَاهُ فَيُمْلأً ، وقــد رُویَ بنَصْبِ «کُلٌ » علَی أَنْ يكونَ مفعولاً مقدَّماً ليَرْعَبُ أَيْ أَمَّا كلَّ وَاد فَيَرْعَبُ، وفي يَرْعَبُ (٣) ضَسميرُ السُّيْلِ أَو المَطَرِ .

(وَ) رَعَبَتِ ﴿ الحَمَــامَةُ : رَفَعَتْ

هَديلَهَا وشَدَّنهُ: و) رَعَبَ (السَّنَامَ وَغَيْرُهُ) يَرْعَبْه ( :قَطَّعَه . كَرَعَّبَهُ ) وَعَيبًة بِالكَسْرِ : لَقَطَّعَهُ مِنْهُ) والسَّنَامُ المُرَعِّبُ : المُقَطَّع القَطْعَةُ مِنْهُ) والسَّنَامُ المُرَعِّبُ : المُقَطَّع القَطْعَةُ مِنْهُ) وقيلَ : التَّرْعِيبُ :السَّنَامُ المُقَطَّعُ شَطَائِبَ مُسْتَطِيلَةً ، وهو اسم المُقَطَّعُ شَطَائِبَ مُسْتَطِيلَةً ، وهو اسم المُقطَّعُ شَطَائِبَ مُسْتَطِيلَةً ، وهو اسم المُقطَّعُ شَطَائِبَ مُسْتَطِيلَةً ، وهو اسم في التَّرْعِيبِ (٢) على الإِنْبَاعِ ولم في التَرْعِيبِ (٢) على الإِنْبَاعِ ولم يَحْفِلُ بِالسَّاكِنِ ، لأَنه حَاجِزٌ غيرُ ولم يَحْفِلُ بِالسَّاكِنِ ، لأَنه حَاجِزٌ غيرُ ولم حَصِينِ ، قال شيخُنا : وصرَّ ح الشيخُ أَبو حيّانَ بِأَنَّ التَاءَ في التَّرْعِيبِ زائدةً ، وهو قطعُ السَّنَامِ ، ومنهم من يَكْسِرُ أَتْبَاعاً قال :

كأنَّ تَطَلَّع البِتَرْعِيبِ فِيهَ ـــا عَذَارَى يَطَّلِعْنَ إِلَى عَـــاذَارَى عَظَيلِ قَال : وَدَلِيلُ الزِّيَادَةِ فَقُدُ فَعْلِيلِ الفَتْح ، قال : ثُمَّ قَوْلُ أَبِي حَيَّانَ : وهُوَ قِطَعٌ ، صريحٌ في أَنَّه اسْمُ جِنْسِ جَمْعِي كنظائره ، فإطلاقُ الجمع عليه إنَّما هو مجازٌ ، انتهى ، وقال شَمرٌ : يَرْعِيبُهُ : ارْتِجَاجُهُ ، وسمنه ، وقال شَمرٌ : تَرْعِيبُهُ : ارْتِجَاجُهُ ، وسمنه ، وغلظه ، وغلظه ، كأنَّه يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة ) في كأنَّه يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة ) في كأنَّه يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة ) في كأنه يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة ) في كأنه يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة ) في كأنه يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة ) في المُنْهُ يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة ) في المُنْهُ يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة ) في المُنْهُ يَرْتَجُ مِنْ سِمَنِه (كالرُّعْبُوبَة )

<sup>(</sup>۱) البیت فی أشعار الهذایین المطبوعة منسسوب لأبیخراش صفحة ۱۲۱۶ و جاء فی اللسان مادة (جمل) و مادة (فرن) لأبی خراش فیهما، یروی «یقاتل» و یروی «یقابل جوعهم...»

 <sup>(</sup>۲) لعلها تحرفة عن «أبي عدرو» والمراد به أبو عدرو
 الشيبانى فهر يشرح كثيرا من شعر هذيل .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « وفي يروى » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>١) فى المطبوع « الترعيب والترعيب » والمثبت من اللسان

النُّوق: طَيَّاشَةٌ)(١) خَفيفَةٌ، قال عَبيدُ

وإِنْ زُجرَتْ يَوْماً فَلَيْسَتْ برُعْبُوب (٢)

(والرَّعْبُ: الرُّقْيَةُ مِنَ السِّحْرِ وغَيْرِهِ)

رَعَبَ الرَّاقي يَرْعَبُ رَعْبًا ، ورَجُـــلّ

رَعَّابٌ : رَقَّاءٌ ، منْ ذَلكَ (و) الرَّعْبُ

( :الوَعيدُ) يقال : إِنَّهُ لَشَديدُ الرَّعْبِ ،

وَلاَ أُجِيبُ الرَّعْبَ إِنْ دُعيتُ (٣)

خُدعْتُ بالوَعيد لَمْ أَنْقَدْ ولَمْ أَخَفْ،

(و) الرَّعْبُ ( :كَلاَّمٌ تَسْجَعُ به العَرَب،

والفعْلُ) منْ كُلِّ منَ النَّــــــلاَثَة رَعَبَ

(و) الرُّعْبُ (بالضَّمِّ : الرَّعْظُ) ،نقله

الصاغاني (ج) رعَبَةٌ (كقرَدَة ، ورَعَبَهُ:

(كَمَنَعَ، وَهُوَ رَاعِبٌ ورَعَابٌ).

كَسَرَ رُعْبَهُ ) أَيْ خُوفَهُ (١)

ويُــرْوَى: «إِنْ رُقيتُ » أَيْ

إِذَا حَرَّكَتْهَا السَّاقُ قُلْتَ نَعَامَــةٌ

ابنُ الأُبِرَصِ :

قال رُوبة:

معناه ، يقال : أَطْعَمَنَا رُعْبُوبَةً مِنْسَنَامِ وهو الرَّعْبَبُ أَيْضاً .

(وجاريةٌ رُعْبُوبَةٌ ورُعْبُوبٌ) بضمّهما لفَقْد فَعْـلُول بالفَتْــح ، (ورعْبِيبٌ بالكُسُو ) الأَحيرَةُ عن السُّميرَافيّ ( : شَطْبَةٌ تَارَّةٌ ، أَوْ بَيْضَاءُ حَسَنَاةٌ رَطْبَة حُلُوةً) وقيــل : هي البَيْضَاء فقط ، وأَنْشَدَ الليثُ : `

ثُمَّ ظَلِلْنَا في شِوَاءٍ رُعْبَبُهُ مُلَهُوَجٍ مِثْلِ السَّكُشَى نُكَشِّبُهُ (١) والرُّعْبُ وبَهُ : الطَّويلَةُ ، عن ابن الأَعْرَانَى، والجَمْعُ: الرَّعَابِيبُ ، قال

رَعَابِيبُ بِيضٌ لاَ قصَارٌ زَعَانَهُ ولا قَمعَاتُ حُسنَهُنَّ قَريبُ (٢) أَى لا تَسْتَحْسنُهَا إِذَا بَعُدَت عَنْكَ

وإنَّمَا تَسْتحْسنُهَا عندَ التأمُّل لدَمَامَة قَامَتها ، (أوْ) بَيْضَاءُ (نَاعمَةٌ) قاله اللَّحْيَانيّ (و) الرُّعْبُوبَةُ والرُّعْبُوبُ (منَ

(١) عبارة اللسان « ناقة رعبوبة ورعبوب خفيفة طياشة »

(وَرَعَّبَةُ تَرْعيباً: أَصْلَحَ رُعْبَهُ ) .

والرَّعِيبُ كَأْمِيرِ: السَّمِينُ يَقْطُرُ

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۳۳ واللــان .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦ واللمان والتكملة ومادة (حمت) وضبط ديوانه ۾ الرُّعبَ ».

<sup>(</sup>٤) كذا ولعلها «كسر رعظه» .

<sup>(</sup>١) اللسان والتكملة والضبط منها « ملهوج » ... وانظر مادة (كشب) .

<sup>(</sup>٢) هو في ديوان حميد بن ثور ٦ ه وهو الشاعر والأرقط راجز والشاهد في اللسان «قال حميه » ولم يذكر لفظة يرالأرقط ي .

دَسَماً)، ويقالُ: سَــنَامٌ رَعِيبٌ أَىٰ مُمْتَلِى سَمِينٌ، (كالمُرعْبِب، للفَاعلِ) ( والمَرْعَبِ ، للفَاعلِ) ( والمَرْعَبَةُ كَمَرْحَلَة : القَفْزَةُ (١) المُخِيفَةُ ، و) هو ( أَنْ يَثِبَ أَحَــدُ فَيَقْعُدَ عِنْدَكَ ) بِجَنْبِكَ (وأَنْتَ) عَنْه فيقُعُدَ عِنْدَكَ ) بِجَنْبِكَ (وأَنْتَ) عَنْه (غَافِلٌ فَتَفْزَعَ) .

(ُوالرُّعْبُوبُ ) بالضَّمِّ (: الضَّعِيفُ الجَبَانُ).

ومن المجاز: رَجُــلُّ رَعِيبُ العَيْنِ وَمَرْ مُوبُهَا: جَبَانٌ لاَ يُبْصِرُ شَيْئًا إِلاَّ فَزِعَ .

فَرْع . (و) الرُّعْبُوبَةُ (بِهَاءٍ: أَصْلُ الطَّلْعَةِ ، كَالرُّعْبَ ، كَجُنْدَب ) (٢) . والأَرْعَبُ : القَصِيرُ وهُو الرَّعيبُ أيضاً ،وجَمْعُهُ رُعُبُ ورُعْبُ قالت امرأةً : إنّى لأَهْوَى الأَطْولِينَ الغُلْبَالَ

في العباب مادة (شيأ) « الرَّعْسِكَا » وفسرها بالقصار .

(وَرَاعِبُ : أَرْضُ منها الحَمَامُ الرَّاعِبِيَّةُ)
قال شيخُنا : هذه الأَرْضُ غيرُ معروفة ولم يذكرها البَكْرِيّ ولا صاحب المبالل المراصد على كثرة غرائبه، والذي في المجمل وغيره من مصنفات القُدَمَاء : المحمَل وغيره من مصنفات القُدَمَاء : الحَمَامَةُ الرَّاعِبِيَّةُ تُرَعِّبُ في صَوْتِهَا ، قلتُ : تَرْعِيبًا ، وذلك قُوَّةً صَوْتِهَا ، قلتُ : وهو الصوابُ ، انتهى .

قلت: ومثله في لسان العرب، فإنه قال الرَّاعِبِيُّ جِنْسُ مِنَ الحَمام (۱) جاء على لَفْظِ النَّسَبِ، وليس به، وقيلَ: هو نَسَبُ إلى مَوْضِع لا أَعْدِوفُ هو نَسَبُ إلى مَوْضِع لا أَعْدوفُ صِيغَدَة اسْمِهِ، وفي الأَساس: ومن صِيغَدَة اسْمِهِ، وفي الأَساس: ومن المَجاز: حَمَامٌ رَاعِبِيُّ: شَدِيدُ الصَّوْتِ قَوِيْدَهُ فَي تَطْرِيبِهِ يَرُوعُ بِصَوْتِهُ قَوِيْدَهُ فَي تَطْرِيبِهِ يَرُوعُ بِصَوْتِهُ أَو يَملأُ بِه مَجارِيه (۲)، وحَمَدامٌ أو يملأُ بِه مَجارِيه وترْعِيبٌ : هَدِيرٌ له تَطْديرٍ وترْعِيبٌ : هَدِيرٌ شَديدٌ .

(والرَّعْبَاءُ:ع)، عنِ ابنِ دُريد، ولَيْسَ بِثَبَتٍ.

<sup>(</sup>۱) فى القاموس « القفرة » وبهامش التاج المطبوع « قوله القفرة هذا هو الصواب وما وقع فى المتن المطبوع القفرة فهو تحريف » لسكن هذا التغيير من الشارح وإلا فان نص اللسان يفيد أنها غير القفزة ففيه «والمرعبة القَسَعْرة المحيفة ، وأن يثب الرجل فية محل بجنبك ... » فالشارح جعلها انقفزة وقسرها بقسوله وهو أنيثب . » واللسان جعلهما معنين .

وهو أنيثب. » واللسان جعلهما معنيين .
(٢) في إحسدي نسخ القاموس « كَسَجُرْ شُمَع »
(٣) اللسان ومادة (شيأ) المشيئين الزُّغبا»وأوردهالصاغاًني

 <sup>(</sup>١) في المطبوع n اليمام n و المثبت من اللسان و منه نقل .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوع « محاذيه » والتصويب من الأساس .

وأَرْعَبُ: مَوْضِعٌ في قول الشاعر: أَتَعْرِفُ أَطْلاَلاً بِمَيْسَرَةِ اللِّهِ وَي أَطْلاَلاً بِمَيْسَرَةِ اللِّهِ الطَّبَا (١) إلى أَرْعَبِ قَدْ حَالَفَتْكَ بِهِ الطَّبَا (١) كذا في المعجم.

وسُلَيْمَانُ بن يَلبانَ الرَّعْبَائِيُّ بالفَتح: شاعِرُ في زَمَن النَّاصِرِ بنِ العَزِيزِ

[رعب لب]

(الرَّعْبَلِيبُ كَرَنْجَبِيلٍ) أهم الموهريّ وصاحبُ اللسانِ (۱) وقال المورّ: هي (المررّأةُ المُلاَطِفَةُ لِزُوجِهَا، وأنشد للكميت يَصِفُ ذِنْباً: يَرَانِي فِي اللّمَامِ لَهُ صَدِيقًا وَالْمَامِ لَهُ صَدِيقًا وَالْمَامِ لَهُ صَدِيقًا وَالْمَامِ لَهُ صَدِيقًا وَاللّمَامِ لَهُ صَدِيقًا وَاللّمَامِ لَهُ صَدِيقًا (و) قال وشَادِنَةُ العَسَابِرِ: أَوْلاَدُهَا (و) قال مَنادِنَةُ العَسَابِرِ: أَوْلاَدُهَا (و) قال غيرُه: الرَّعْبَلِيبُ: هو (الذي يُمَزِّقُ مَا قَلَدُ عَلَيْهِ) مِنَ الثِّيابِ وغيرِها من مَا قَدَرَ عَلَيْهِ) مِنَ الثِّيابِ وغيرِها من رَعْبَلْتُ الجِلْدَ إِذَا مَزَّقْتُهُ، فَعَلَى هَذَا البَاءُ زائدةً، وقد ذُكِرَ أَيضًا في حَرْفِ اللهِ إللهِ العلّهُ العلّة، كَمَا قالَهُ الصَاغانيّ.

(رَغِبَ فيه ، كَسِمعَ) يَرْغَبُ (رَغْباً) بالفَتْح (ويُضَمُّ ورَغْبَةً) ورَغْبَى على قياسِ سَكْرَى ، ورَغَبِاً بالتَّحْرِيكِ ، قياسِ سَكْرَى ، ورَغَبِاً بالتَّحْرِيكِ ، (:أرادَهُ ، كارْتَغَبَ) فيه ، ورَغِبهُ ، أى مُتَعَدِّياً بنفسه ، كما في المصباح فهو راغِبُ ومُرْتَغِبُ .

(و) رَغِبَ (عَنْهُ): تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا وزَهِدَ فيه ، و(لَمْ يُرِدْهُ) .

(و) رَغِبَ (إِلَيْهِ) رَغْباً و ( رَغَباً مُمُوَّكَةً) ورُغْبَى) مُحَرَّكَةً) ورُغْبَاءً (١) كَصِحْرَاءَ ورَغْبَاءً (١) كَصِحْرَاءَ ورَغْبَاناً ،مُحَرَّكَات ورَغْبُوتاً ورَغْبُوتنى ، ورَغْبَاناً ،مُحَرَّكَات ورَغْبُوتاً ورَغْبَةً بِالضَّمِّ ، ويُحَرَّكُ: و) رَغْبَةً و ( رُغْبَةً بِالضَّمِّ ، ويُحَرَّكُ: ابْنَهَلَ ، أَوْ هُوَ الضَّرَاعَةُ والمَسْأَلَةُ) وفي ابْنَهَلَ ، أَوْ هُوَ الضَّرَاعَةُ ورَهْبَةً إِلَيْك » (٢) حديث الدَّعَاء « رَغْبَةً ورَهْبَةً إِلَيْك » (٢) ورَجُلُ رَغْبُوتُ مِنَ الرَّغْبَة وفي الحديث ورَجُلُ رَغِبُوتُ مِنَ الرَّغْبَة وفي الحديث « أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قَالَت : أَنَتْنِي أُمِّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى العَهْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى العَهْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى العَهْدِ اللّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى

<sup>[</sup>رغب].

<sup>(</sup>۱) في إحدى نسخ القاموس ورَّغْبَى ورُغْبى بالضم »

<sup>(</sup>٢) فى اللسان بعد هذا «قال ابن الأثير : أعمل لفظ الرغة وحدها ، ولو أعملهما معا لقال: رغبة اليك ورهبةمنك

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (أرعب) « خالفتك الصبا » بنقص «بعه. وأضيفت في تعليقاته .

 <sup>(</sup>٢) جاءت المادة عرضا في اللسان في مادة رعبل.

<sup>(</sup>٣) اللسلان في مادة (رعبل) والتكملة مادة (رعبلب)

الله عليهوسلَّم وبَيْنَ قُرَيْشِ ، وهي كَافرَةٌ فَسَأَلَتْنِي ، فَسَأَلْتُ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلم: أصلُهَا؟ (١) قَال: نَعَمْ » قال الأَزْهَرِيّ : رَاغِبَةً أَيْ طَامِعَةً تَسْأَلُ شَيْئًا يَمَالُ : رَغَبْتُ إِلَى فُلاَن فِي كَذَا وكَذَا أَى سأَلْتُهُ إِيَّاهُ، وفي حديث آخَرَ « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرِجَ الدِّينُ وظَهَرَتِ الرَّغْبَةُ »أَى كَثُرَالسُّؤَال (٢) ،ومَعْنَى ظُهُور الرُّغْبَة : الحرْصُ على الجَمْع مع مَنْع الحَقِّ، رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبَةً إِذَا حَرَصَ على الشيء وطَمِعَ فيه ، والرَّغْبَةُ : السؤَالَ والطُّلَبُ، ( وأَرْغَبَـــهُ ) فى الشَّىءِ (غَيْرُهُ) وَرَغِبَ إِليه ( ورَغَّبَهُ ) تَرْغيباً : أَعْطَاهُ مَا رَغِبَ، الأَّحِيرَةُ عَنِ ابنِ الأَعْرَانيّ وأَنشد :

إِذَا مَالَتِ الدُّنْيَا عَلَى المَرْءِ رَغَّبَتْ إِذَا مَالَتِ الدُّنْيَا عَلَى المَرْءِ رَغَّبَتْ إِلَيْهِ وَمَالَ النَّاسُ حَيْثُ يَمِيــُلُ<sup>(٣)</sup> وَمَالَ النَّاسُ حَيْثُ يَمِيــُلُ<sup>(٣)</sup> وَدَعَا اللهَ رَغْبَةً ورَهْبَــةً (٤) ، عن ابن

الأَّعْرَابِيّ ، وفي التنزيل ﴿ يَدْعُونَنَا رَغَباً ورَهْباً ، قالَ ورَهْباً ، قالَ الأَّزْهرِيّ : وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَرَأَ بِهَا ، وقال يَعْقُوبُ : الرُّعْبَى (٢) والرَّعْبَى مِثْلُ النَّعْمَى والرَّعْبَى والرَّعْبَى والرَّعْبَاءُ النَّعْمَى والرَّعْبَاءُ النَّعْمَى والنَّعْمَاءِ مِنَ الرَّعْبَة كالنَّعْمَى والنَّعْمَاءِ مِنَ النَّعْمَة ، وأصَبْتُ منه الرُّعْبَى أي الرَّعْبَة السَّعْبَة والنَّعْبَة الرَّعْبَة الرَعْبَة الرَّعْبَة الرَّعْبَة الرَّعْبَة الرَعْبَة الرَّعْبَة الرَعْبَة الرَعْبُهُ الرَعْبَة الرَعْبَة الرَعْبَة الرَعْبَة الرَعْبَة الرَعْبَة ال

(والرَّغيبَةُ : الأَمْرُ المَرْغُوبُ فِيهِ)
يقالُ : إِنَّهُ لَوَهُوبُ لَكُلَّ رَغِيبَةً ، بهذا
المعنى ، (و) الرَّغِيبَةُ من (العَطَّساء:
الحثيرُ) ، والجمعُ الرَّغَائِبُ ، قال
النَّمِرُ بنُ تَوْلَبِ:

لاَتَغْضَبَنَّ عَلَى امْرِئَ فَى مَالِكَ فَاغْضَبِ
وعَلَى كَرَاثِم صُلْب مَالِكَ فَاغْضَبِ
وَمَتَى تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الغنَى
وإلى الذِي يُعْطِى الرَّغَاثِبَ فَارْغَب (٣)
وإلى الذِي يُعْطِى الرَّغَاثِبَ فَارْغَب (٣)
(وَرَغِبَ بِنَفْسِه عَنْهُ ، بالكَسْرِ) ،أَى
(رَأَى لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ فَضْ لَا ) ، وف

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع «قوله أصلها كذا بخطه بحذف همرة الاستفهام وق التكملة أأصلها بهمزتين » وكذلك بهمزة واحدة في اللسان كالأصل .

 <sup>(</sup>۲) زاد اللسان بعدها » وقللت العيفة ه »

<sup>(</sup>٣) الليان

<sup>(ُ</sup>عُ) في اللسان « رَغْبُـةَ ۗ ورُغْبُة ً » ولم يذكر لفظة « رهبة »

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ٩٠ .

<sup>(</sup>۲) فاللبان. وقال يُنقوب التُّرغُبتي والسرَّغُبتساء مثل النُعْمتي والنَّعْماء

<sup>(</sup>٣) اللسان وفي الجمهرة ١ /٢٦٨ والمقاييس ٢ /٤١٦ وفي الصحاح عجز الثاني .

الحـــديث «إِنِّي الْأَرْغَبُ بِكَ عَن الأَذَانِ » يِقالُ رَغبْتُ بِفُلاَن عَنْ هَذَا ، إِذَا كُرِهْتُهُ وزَهِدْتَ فيه (١) ، كَذَا في النهاية ، وفي حديث ابن عُمَرُ (الأَتَدَعُ رَكَعَتَى الفَجْرِ فَإِنَّ فيهمَا الرَّغَائبَ » قال الكلابيُّ: الرُّغَائِبُ: مَا يُرْغَبُ فيه من الثُّواب العظيم ، يقالُ : رَغِيبَة وَرَغَائبُ، وقال غيرُه: هُوَ مَا يَرْغَبُ فيه ذُو رَغَبُ النَّفْسِ، ورَغَبُ النَّفْسِ: سَـعَةُ الأَمَل ، وطَلَبُ الـكثير ، ومِنْ ذَلكَ: صَلاَةُ الرَّغَائب، واحِلدَتُهَا: رَغيبَةٌ ، ومن سَجَعَات الأَسَاسُ :فُلاَنُّ يُفِيدُ الغَرَائِبَ ، ويُفِيءُ الرَّغَائِبُ ، وقالَ الأَمْرِ، أَى تَرَفَّعْتُ .

﴿ وَالرُّغْبُ بِالظُّمُّ وَبِضَمَّتَيْنِ : كَثْرَةُ الأَكُل ، وشدَّهُ النَّهَم ) والشَّرَهِ ، وفي الحديث « الرُّغْبُ شُــؤْمٌ » ومَعْنَاهُ الشُّرَهُ والنَّهُمَةُ والحرْصُ على الدُّنيـــا والتَّبَقُّرُ فيهَا ، وقيلَ : سَــعَةُ الأَمَلِ وطَلَبُ السَكَثِيرِ، و ( فِعْسَلُهُ ) رَغُبَ (كَـكُرُمَ) رُغْباً وَرُغُباً (فَهُوَ رَغيبٌ،

كأميرٍ) وفي التهذيب: رُغْبُ البَطْنِ: كَثْرَةُ الْأَكْل ، وفي حديث مازِنِ : وَكُنْتَ آمْراً بِالرَّغْبِ والخَمْرِ مُولَعاً (١) أَى بِسَعَةِ (٢) البَطْنِ وكَثْرَة الأَكْل ويُرْوَى بالزَّايِ ، يَعْنِي الجِمَاعَ .

( وأَرْضُرَغَابُ ، كَسَحَابِ ، و ) رُغُبُ مثلُ (جُنُب): تَأْخُذُ المَاءَ الـكَثيرَ و ( لَاتَسِيلُ إِلاَّ منْ مَطَرِ كَثِيرٍ ، أُولَيِّنَةً وَاسْعَةُ دَمْثَةٌ) وقَدْ رَغُبَتْ رُغْبِـاً، والرَّغيبُ : الواســعُ الجَوْف ، ورَجُلُّ رَغيبُ الجَوْف إذا كَانَ أَكُولاً، (و) قال أَبُو حَنَيْفَةَ : ﴿ وَادِ رَغِيبٌ : ضَخَّمٌ كَثْيِــرُ الأَّخْذِ) للْمَاءِ (وَاسعُ)، وهو مجاز . وواد زَهيدُ : قَليلُ الأُخْــــذ، (كَرُغُب بضَمَّنَيْن ، فعْـلُهُ) رَغُب (كَـكُرُمَ) يَرْغُبَ رَغَابَةً و (رُغْبَأَبالضَّم وبضَمّْتَيْنِ ) (٣) وَوَادِ رُغُبُ بِضَمّْتَيْنِ: وَاسعُ ، مجازُ ، وطَرِيقُ رُغبُ كُكُتف،

<sup>(</sup>١) في النهاية : الأمر ، إذا كرهته له وزهدت له فيه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوع و لسمة ي والتصويب من اللسان وهوتفسير

<sup>«</sup> بالرغب » وفيها باء الجر لا اللام . (٣) في إحساس نسسخ القاموس « ورغنساً بالضم ورغسا بضمتن

كذلكَ، والجَمْعُ رُغُبُّ بضَمَّتَيْنِ، قال الحُطَيْئة:

مُسْتَهْلِكُ الوِرْدِ كَالْأُسْتِيِّ قَدْ جَعَلَتْ أَيْدِي المَطِيِّ بِهِ عَادِيَّةٌ رُغُبَا (١) وتَرَاغَبَ المَكَانُ إِذَا اتَّسَعَ ، فهو مُتَرَاغِبٌ ، وحِمْلٌ رَغِيبٌ أَى ثَقيلٌ ، كَمُرْتَغِبٍ ، قال ساعدةُ بِنُ جُؤَيَّةً : تَحَوَّبُ قَدْ تَرَى إِنِّي لَحمْلُ لَ

نحوب قد ترى إنى لحمد ل عَلَى مَا كَانَ مَرْتَغِبٌ ثَقِيدلُ (٢) ومن المجاز: فَرَسٌ رَغيبُ الشَّحو:

ومن المجاز: فرس رَغِيبَ الشحو: واسِعُ الخَطْوِ كَثِيرُ الأَخْذِ مِنَ الأَرْضِ بِقَوَائِمِهِ والجَمْعُ رِغَابٌ، وإبِلٌ رِغَابٌ: كَثِيرَةُ الأَكْل، قال لَبيد:

وَيَوْماً مِنَ الدُّهُمِ الرِّغَابِ كَأَنَّهَا أَوْ مَجَادِلُ (٣) أَشَاءُ دَنَا قِنْوَانُهُ أَوْ مَجَادِلُ (٣)

ومن المجساز: قَوْلُهُمْ: أَرْغَبَ اللهُ قَدْرُكَ، أَىْ وَسَّعَهُ وَأَبْعَدَ خَطْوَهُ، وفى الحديث «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ مَنْحُالرِّغَابِ الحديث الْأَشير: هِيَ الوَاسِعَةُ الدَّرِّ

الكثيرة النّف ، جَوْفُرَغِيبٌ وَوَاد رَغِيبٌ ، وَهُ الوَّاسِعُ ، جَوْفُرَغِيبٌ وَوَاد رَغِيبٌ ، وَفَى حديث حُذَيْفَة : «طَعْنَةٌ رَغِيبَةٌ » وفى حديث أبي الدّرْدَاءِ «بِئْسَ العَونُ عَلَى الدّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ (١) وفى حديث الحجيبٌ (١) وبَطْنُ رَغِيبٌ » وفى حديث الحجّاجِ وبَطْنُ رَغِيبٌ » وفى حديث الحجّاجِ لمَّا أَرَادَ قَتْلَ سَعِيد بن جُبيْرٍ «انْتُونِي لَمَّا أَرَادَ قَتْلَ سَعِيد بن جُبيْرٍ «انْتُونِي بَسَيْف رَغِيب » أَيْ واسع الحَدَّيْنِ بَسَيْف رَغِيب » أَيْ واسع الحَدَّيْنِ يَأْخُذُ فِي ضَرْبَتِه كَثِيرًا مِنَ المَضْرِب. يَأْخُذُ فِي ضَرْبَتِه كَثِيرًا مِنَ المَضْرِب. (والمُرْغِبُ كَمُحْسِن ) (٢) مَيِّلٌ غَنِيًّ ، عن ابن الأعرابي وأنشد :

أَلاَ لايَغُرَّنَّ آمْراً مِنْ سَوَامِـــهِ سَوَامُــهِ سَوَامُ أَخِ دَانِي القَرَابَةِ مُرْغِبِ (٣) وعن شَمِر: هو (المُوسِرُ) له مالٌ كثيرٌ رَغِيبٌ، وهو مجازُ.

(والمَرَاغِبُ): الأَطْمَاعُ ، والمَرَاغِبُ: (المُضْطَرِبَاتُ لِلْمَعَاشِ).

(والمِرْغَابُ) بالـكَسْرِ ضَبَطَهُ أَبُو عُبَيْدٍ في معجمه ، ولـكنه في المراصد

<sup>(</sup>۱) دیوانسه ؛ واللسان وسادة (ستی) وفی دیوانسه « کالاُسْدی » وانظر مادة ( أسسد) یقان أُسْدی وأُسْتی

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين ١١٤٢ واللسان .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٢٦٠ والسان .

<sup>(</sup>١) في المطبوع « نجيب » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوع «مثل » والتصويب من اللسان وانظر مادة (مول) وبهامش المطبوع «قوله بثل غى هومعى قول المصنف الموسر » .

<sup>(</sup>٢) الليان.

ما يَدُلُّ على أَنَّه مَفْتُوحٌ ، كما يُنَبِيُّ عنه إطلاقُ المؤلِّف، وكما هــــو نصّ الصاغاني أيضاً (:ع) قالُوا: كانت له غَلَّةٌ كثيرَةٌ يُرْغَبُ فيها ، أَقْطَعَه مُعاوِيةٌ بنُ أَبِي سُـفِيانَ كَابِلُسَ بنَ رَبيعَةَ لشَبَهه به صلّى الله عليه وسلم ، بِالبَصْرَة ، كَذَا قاله شُرَّاحِ الشِّـفَاءِ (ونَهُرٌ بِمَرْوِ الشَّـاهِجَانِ، و) مِرْغَابُ ( : ق) من قُرَى مَالِينَ (بِهَــرَاقَ) كذا ذكره الحافظُ ابنُ عَساكر في المعجم البُلْدَانيات (١) ( وبالكسر سَيْفُ مَالِكِ بن حِمَارِ) وفي بعض النسخ جَمَّاز بالجم والزاى (٢) والأُوَّلُ أَصْوَبُ ومَرْغَبَانُ: قَريةٌ بكس (٣) منها أبــو عمرو [محمد بن] أحمد بن الحسن أبي النُّجْرِيِّ [بن الحسن] (١) المَرْوَزِيُّ ، مَرْوَزَى سَكَنَ مَرْغَبَانَ وحدَّثَ ، ماتسنة

٤٣٥ (وَمَرْغَابَيْنِ (١) مُثَنَّى : ع بالبَصرة وفي التهذيب: اسم موضوع لنَهْر بالبَصْرة .

( و ) الرُّغَابَى ( كَالرُّغَامَى : زِيَادَةُ الـكَبد ) .

( وَرَغْبَاءُ : بِئْرٌ ) مَعْرُوفَةً ، قال كُثَيِّرُ : " قَالَ كُثَيِّرُ

إِذَا وَرَدَتْ رَغْبَاء في يَوْم وِرْدِهَا قَلُوصِي دَعَا إِعْطَاشَهُ وَتَبَلَّدَا (٢) وَرَغْبَانُ : أَسْمَاء . ورَغْبَانُ : أَسْمَاء . ورَغْبَانُ : أَسْمَاء . (وعَبْ لَهُ الْعَظِيم بِنُ حَبِيب بِن رَغْبَانَ ، حَلَّدَ عَنِ ) الإِمَام (أَبِي رَغْبَانَ ، حَلَّدَ عَنِ ) الإِمَام (أَبِي حَبِيب بِن خَبِيفَة ) النَّعْمَان بِنِ ثَابِت اللَّكُوفِي حَبِيفة ) النَّعْمَان بِنِ ثَابِت اللَّكُوفِي قَدْس سره ، وطبقته ، وهو (مَتْرُوكُ) قَدْس سره ، وطبقته ، وهو (مَتْرُوكُ) وقاللَه الدَّارَقُطْنِي : ليس بِثِقَة ، وفَاتَهُ أَبُو الفَوَارِسِ عَبْدُ الغَفَّارِ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ مَحَدَ بِنِ مَحْدَ بِنِ حَبِيب بِنِ مَحْدَ الصَّمَد بِنِ حَبِيب بِنِ مَحَدَ الصَّمَد بِنِ حَبِيب بِنِ مَحْدَ الصَّمَد بِن حَبِيب بِنِ مَحْدَ الصَّمَد بِن حَبِيب بِنِ مَحْدَ اللَّهِ مَا أَصْبَهَانَ الحِمْصِي ، مُحَدَّثُ ، قَدِمَ أَصْبَهَانَ مَنْ الْحِمْصِي ، مُحَدَّثُ ، قَدِمَ أَصْبَهَانَ مَنْ وَعَادَ إِلَى حَمْص .

وابنُ رَغْبَانَ مَوْلَى خَبِيبِ بنِ مَسْلَمَةَ

<sup>(</sup>۱) بهامش المطبوع «كذا بخطه »

<sup>(</sup>۲) في القاموس المطبوع ، جَمَّاز ، وبهامشه عن نسخة أخرى ، حاد ، .

 <sup>(</sup>٣) و الطبوع « بكش » و التصويب من معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) ق المطبوع « بن الحسين أبو البحثرى ... » والتصويب والزيادة من معجم البلدان، هذا وقى نسخة من المعجم « النجوى » وفي نسخة « النحيرى » كما في تعليقاته .

<sup>(</sup>۱) «مرغابين » ضبطت في اللسان ضبط قلم مَرْغابينُ والمثبت من القاموس والتكملة ، وفي معجم البلدان : المرْغابان ... وأكثر ما يقال بالياء مَرْغابَيْن ، (۲) ديوانه ٢/٢ واللسان وفي المطبوع « قلوس دعا.. » والمثبت ما سبق

الفِهْرِى، من أهل الشأم ، صاحب المسجد ببغداد .

(وَمَرْغَبُون: قبِبُخَارَا) مِنْهَا أَبُوحَفْسٍ عُمَرُ بنُ المُغِيرَةِ ، حَدَّثَ عَنِ المُسَبِّبِ بنِ إسْحَاقَ ، ويَحْيَى بنِ النَّضْرِ وغَيْرِهِمَا ، وعنه أَبُو إسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بنُ نُسوحِ ابنِ طَريفِ البُخَارِيُّ .

( والرُّغْبَانَةُ بالضَّمِّ: سَعْدَانَةُ النَّعْلِ ) وهي عُقْدَة الشِّعْ (١) التي تَلِي الأَرْضَ ، قال الصاغانيّ: وَوَقَعَ في المحيط بالزَّاي والعَيْنِ المُهْمَلَةِ ، وهو تَصْحِيفٌ قَبِيحٌ ، والعَيْنِ المُهْمَلَةِ ، وهو تَصْحِيفٌ قَبِيحٌ ، وزَادَه قُبْحاً ذِكْرُه إِيَّاهَا في الرَّباعِي . وزَادَه قُبْحاً ذِكْرُه إِيَّاهَا في الرَّباعِي . (و) الرَّغيبُ (كَأْمِيرِ: الواسِعُ الجَوْفِ مِنَ النَّاسِ وغَيْرِهُمْ ) يقال : الجَوْفِ مِنَ النَّاسِ وغَيْرِهُمْ ) يقال : حَوْضُ رَغِيبٌ وسِقاءً رَغِيبٌ ، وكُلُّ مَا اتَّسَعَ فَقَدْ رَغُبُ رُغْبِ اللَّهِ عَلَى الرَّغيبُ ، وجَمْعُ مَا اتَّسَعَ فَقَدْ رَغُبُ رُغْبِ ، وقد تَقَدَّمَ .

## [رقب]•

(الرَّقِيبُ)هُوَ (اللهُ ، و) هُوَ (الحَافِظُ الذي لاَ يَغِيبُ عنه شيءٌ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ ، وَفَى الحديث » « ارْقُبُـــــوا

مُحَمَّدًا في أَهْلِ بَيْنِهِ » أَي احْفَظُوهُ فِيهِم ، وفي آخرَ «مَا مِنْ نَبِي إِلاَّأَعْطِي فِيهِم ، وفي آخرَ «مَا مِنْ نَبِي إِلاَّأَعْطِي سَبْعَة نُجَبَاء رُقبَاء أَي حَفَظَة بيكونون مَعَه ، والرَّقبِبُ : الحَفيظ ، يكونون مَعه ، والرَّقبِبُ : الحَفيظ ، ورَقيب القَسوم (: الحَارِسُ) وهو الذي يُشْرِف على مَرْقَبَسة لِيَحْرُسَهُم ، يُشْرِف على مَرْقَبَسة لِيَحْرُسَهُم ، يُشْرِف على مَرْقَبَسة لِيَحْرُسَهُم ، والرَّقبِبُ : الحَارِسُ الحَافِظ ، ورَقبِبُ والرَّقبِبُ : الحَارِسُ الحَافِظ ، ورَقبِبُ الجَيْشِ : طَلِيعَتُهُ مَ (و) الرَّقبِبُ : الجَيْشِ : طَلِيعَتُهُ مَ (و) الرَّقبِبُ : (أَمِينُ ) وفي بعض النسيخ «مِن » (أَمَينُ ) وفي بعض المَيْسِرِ ) قال كعب بن (أَمْينُ .

لَهَا خَلْفَ أَذْنَابِهَا أَزْمَ الْمَاسِرِينَ الْأَمِينُ مَكَانَ الرَّقِيبِ مِنَ الْمَاسِرِينَ الأَمِينُ (أَو) رَقِيبُ القِدَاحِ هو (الأَمِينُ علَى الضَّرِيبِ) وقِيلَ: هو المُوكَّلُ بالضَّرِيبِ، قاله الجوهريّ، وهو الذي بالضَّرِيبِ، قاله الجوهريّ، وهو الذي رَجَّحَه ابن ظَفَرٍ في شَرْح المَقامَ اللهِ الحريريَّة، ولا مُنَافَاةً بين القَوْلَيْنِ، الحريريَّة، ولا مُنَافَاةً بين القَوْلَيْنِ، قاله شيخُنا، وقيل: الرَّقِيبُ: هو الرَّجُلُ الذي يَقُومُ خَلْفَ الحُرْضَة في المَيْسِر، الذي يَقُومُ خَلْفَ الحُرْضَة في المَيْسِر، ومَعْنَاهُ كُلُّه سَوَاءً، والجَمْعُ رُقَبَاءً، (و)

 <sup>(</sup>۱) فى المطبوع والعقدة الشسمى و المثبت من التكملة وأشير إلى ذلك بهامش المطبوع وقالوا كذا بخطه والذى و التكملة ..

 <sup>(</sup>۱) ديوانه ١٠٤ واللسان وفي المطبوع وأرمل و وجامشه
 «كذا بخطه و والتصويب نما سبق .

فى التهذيب: ويقال: الرَّقِيبُ: اسْمُ السَّهْمِ (الثَّالِثِ مِنْ قِدَاحِ المَيْسَرِ)، وأنشد:

كَمَقَاعِدِ الرُّقَبَــاء لِلضَّ \_\_\_\_رَبَاءِ أَيْدِيهِمْ نَوَاهِ دُ(١) وفى حديث حَفْر زَمْزَمَ ﴿ فَغَارَ سَهْمُ اللهِ ذِي الرَّقِيبِ » وهو مِن السَّهَامِ التي لها نصيب، وهي سبعة ، قال في المجمل: الرَّقِيبُ: السَّهُمُ الثَّالِثُ من السُّبْعَةِ الَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءُ، وذَكَّرُ شَيْخُنَا رحمه الله: قدَاحُ المَيْسِر عَشَرَةُ ،سَبْعَةُ منها لها أنصباء، ولها (٢) ثلاثة إنما جَعلوا لها للتكثير فَقَطْ وَلاَأَنْصِبَاءَلها، فَذَوَاتُ الأَنْصِبَاءِ أَوَّلُهَا :الفَذُّ وفيه فُرْضَةً وَاحدَةً وله نَصيبُ وَاحدُ ،والثاني التُّوأَمُ (٣) ، وفيه فُرْضَتَان وله نَصيبَان ، والرَّقيبُ وفيه ثَلاَثُ فُرَض وله ثَلاَثَةُ أَنْصِبَاءً، والحلُّسُ وفيه أَرْبَعُ فُرَضٍ،

ثُمَّ النَّافِسُ وفيه خَمْسُ فُرض ، ثم المُسْبِلُ وفيه سِتُّ فُرض ، ثم المُعلَّى وهو أَعْلاَهَا ، وفيه سِنْعُ فُرض وله سَبْعَةُ أَنْصِبَاءَ وأَمَّا التي لا سَهْمَّ لَهَا : السَّفِيحُ والمَنيحُ والوَعْدُ ، وأنشدنا شيخنا ، قال : أنشدنا أَبُو عَبْدِ الله محمدُ بن الشاذلِي أَثْنَاءَ قِرَاءَةِ المَقَامَات الحَريريَّةِ :

إِذَا قَسَمَ الهَـوَى أَعْشَارَ قَلْبِـي فَسَهُمَاكِ المُعَلَّى والرَّقِيبِ فَسَهْمَاكِ المُعَلَّى والرَّقِيبِ وفيه تَوْرِيَةٌ غَرِيبَـةٌ في التعبير بالسَّهْمَيْنِ ، وأَرَادَ بهما عَيْنَيْهَا ، والمُعَلَّى له سبعة أنصباء ، والرَّقيبُ له ثَلاَثَة ، له سبعة أنصباء ، والرَّقيبُ له ثَلاَثَة ، فلم يَبْقَ له من قَلْبِه شيءُ ، بل اسْتَوْلَى عليه السَّهْمَان .

فُورَدُنَ والعَيْوقَ مَقَعَـــــدَ رَابِيُّ النَّحِمِ النَّيْتَلَعُ (١) الضُّرَبَاءِ خَلْفَ النَّجْمِ الاَيْتَتَلَّعُ (١)

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي دواد كما في الجمهرة ۲۷۱/۱ والشاهد في اللسان بدون نسبه وهو له في الأغاني ترجمة أبي دواد الإيادي ۱۵/۱۹ بولاق

<sup>(</sup>٢) بهاش المطبوع «قوله ولها ثلاثة ، كذا عطه، ولعله وثلاثة لا أنصباء لها إنما ... النع » ويؤيده ما جاه في مادة (فلذ) ويبدو أن سياق الكلام : سبعة مها لها أنصباه وثلاثة إنما جعلوها للتكثير فقط ولاأنصباه لها»

<sup>(</sup>٣) انظر عن القداح الآتية المواد (أُفَاذ ، تأم ، رقب ، حلس ، نفس ، سبل، علا ).

 <sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذايين ۱۹ « فوق النجم » ويروى خلف النظم » و اللـان و مادة (تلع) .

(و) الرَّقِيبُ : (ابنُ العَمُّ) .

(و) الرَّقِيبُ : ضَرْبُ مِنَ الحَيَّاتِ ، كَأَنَّهُ يَرْقُبُ مَنْ يَعَضُّ (٢) ، أو (حَيَّةُ خَبِيثَةٌ ج رَقِيبَاتٌ ورُقُبٌ بضَمَّتَيْنِ ) كذا في التهذيب .

(و) الرَّقِيبُ ( : خَلَفُ الرَّجُلِ مِن وَلَدِه وعَشِيرَتِه)، ومن ذلك قولُهُم: نعْمَ الرَّقِيبُ أَنْتَ لِأَبِيكَ وسَلَفِكَ، أَنْتَ لِأَبِيكَ وسَلَفِكَ، أَنْتَ لِأَبِيكَ وسَلَفِكَ، أَنْ كَالدَّبَرَانِ أَنْ كَالدَّبَرَانِ لِلْأُرَيَّا .

(و) من المجاز: الرَّقيبُ (النجْمُ السَّدِى في المَشْرِق يُرَاقِبُ الغَسارِبَ أَوْ مَنَازِلُ القَمَرِ كُلُّ) وَاحِسد (مِنْهَا رَقِيبٌ لِصَاحِبِهِ) كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهَاوَاحِدُ رَقِيبٌ لِصَاحِبِهِ) كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهَاوَاحِدُ سَقَطَ آخَرُ مثلُ الثَّريَّا رَقِيبُهَاالْإِكْلِيلُ سَقَطَ آخَرُ مثلُ الثَّريَّا رَقِيبُهَاالْإِكْلِيلُ إِن الثَّريَّا عِشَاءً غَابَ الإِكْلِيلُ ، إِذَ طَلَعَتِ الثَّريَّا عِشَاءً غَابَ الإِكْلِيلُ ، وإذا طَلَعَ الإكليسلُ عِشَاءً غَابَ عَامِيلً ، وإذا طَلَعَ الإكليسلُ عِشَاءً غَابَتِ فَابَتِ وإذا طَلَعَ الإكليسلُ عِشَاءً غَابَتِ

الثُّرَيَّا ، ورَقِيبُ النَّجْمِ الذي يَغِيبُ بِطُلُوعِه ، وأنشد الفرَّاءُ :

( وَرَقَبَهُ ) يَرْقُبُهُ (رِقْبَةً ورِقْبَا اللهِ مَ وَرَقَابَةً بِكَسْرِهِمَا ورُقَابَةً ورَقْبَةً ، ورَقَابَةً ورَقُوباً ورَقْبَةَ بِفَتْحِهِنَّ: ) رَصَــدَهُ ورَقُوباً ورَقْبَةَ بِفَتْحِهِنَّ: ) رَصَــدَهُ و(انْتَظَرَه ، كَتَرَقَّبَهُ وارْتَقَبَهُ ) والتَّرَقُّبُ : الانتظارُ ، وكذلك الارْتقابُ ، وقولُه الانتظارُ ، وكذلك الارْتقابُ ، وقولُه تَعَالَى ﴿ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ (٢) معناهُ تَعَالَى ﴿ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ﴾ (٢) معناهُ

<sup>(</sup>١) ف اللسان ابن الرقيب .

<sup>(</sup>٢) في المعلموع ۽ بغض، والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>۱) هر لجميل، ديوانه ۳۱ والأساس ۲۲۰/۱ وفي اللسان بدون نسة .

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٩٤ .

لَمْ تَنْتَظِرْ، والتَّرَقُّبُ: نَوَقُعُ شَيْءٍ وتَنَظُّرُهُ (١)

(و) رَقَبَ (الثَّنيَّةِ) يَرْقُبُه ( :حُرَسَه ، كَرَاقَبَه مُرَاقَبَــةً ورِقَاباً ﴾ قَالَهُ ابنُ الأَعْرَابِيُّ ، وأَنشد :

يُرَاقِبُ النَّجْمَ رِقَابَ الحُوتِ (١) يَصفُ رَفيقاً لهُ ، يقولُ يَزْتَقبُ النَّجْمَ حَرْصاً عَلَى الرَّحِيــلِ كَحِرْصِ الحُوت علَى المَاءِ، وهو مجازً، وكذلك قَوْلُهُم : بَاتَ يَرْقُبُ النُّجُومَ ويُرَاقِبُهَا ، كَيَرْعَاهَا ويُرَاعِيهَا .

(و) رَقَبَ (فُلاَناً: جَعَلَ الحَبْلُ فِي رَقُبَته ) .

(وارْتَقَبَ) المَكَان (:أَشْرَفَ) (٣) عَلَيْه (وعَلاً ، والمَرْقَبَــةُ والمَرْقَبُ : مَوْضِعُهُ) المُشْرِفُ يَرْتَفِعُ عليه الرَّقيبُ ومَا أَوْفَيْتَ عَلَيْهِ مِن عَلَمٍ أَوْ رَابِيَــة لتَنْظُرَ مِن بُعْد، وعن شمر: المِّرْقَبَةُ: هي المُنْظَرَةَ في رَأْسِ جَبَلِ أَوْ حِصْنِ ،

وجَمْعُـــهُ مَرَاقبُ، وقال أَبو عَمْرو: المَرَاقِبُ : ما ارتَفَعَ مِن الأرْضِ وأنشد : وَمَوْقَبَة كَالزُّحِ أَشْرَفْتُ رَأْسَهـا أُقَلِّبُ طَرْفي في فَضَاءٍ عَريض (١) ( والرِّقْبَةُ بالكَسْرِ : التَّحَفَّظُوالفَرَقُ ) مُحَرَّكَةً ، هو الفَزَعُ .

(والرُّقْبَى كَبُشْرَى : أَنْ يُعْطِيَ ) الإنْسَانُ (إنْسَاناً ملْكاً) كالدَّار والأَرْض ونَحْوهمَا ﴿ فَأَيَّهُمَا اماتَ رَجَعَ الملْكُ لوَرَثَته ) وهي مِن المُرَاقَبَـة ، سُمِّيتُ بذلك لأَنَّ كُلُّ واحد منهمـــا يُرَاقبُ مَوْتَ صاحبه (أو) الرَّقْبَي: (أَنْ يَجْعَلَهُ) أَى المَنْزِلَ (لفُــــلاَن يَسْكُنُهُ ، فإِنْ ماتَ فَفُللَانً ) يَسْكُنُهُ ، فَكُلُّ واحد منهما يَرْقُبُ موتَ صاحبه (وقدْ أَرْقَبَه الرُّقْبَى، و) قال اللَّحْيَانَيُّ : ( أَرْقَبَه الدَّارَ : جَعَلَهَا له رُقْبَى ) ولِعَقبه بعدَه بمنزلة الوَقْف وفي الصحاح : أَرْقَبْتُه دَارًا أَوْ أَرْضًا : إذا أَعْطَيْتَ للباقي منْكُمَا وقلتَ إِنْ متَّ قَبْلُكَ فَهِي لك

<sup>(</sup>١) في اللسان ﴿ تَنظُرُ وَتَوَقَّعُ شَيء ﴾

 <sup>(</sup>٣) في القاموس و اللسان « و ارتقب أشرف و علا » وقول الشارح ﴿ وَارْتُقِبُ الْمُكَانُ أَشْرُفُ عَلِيهُ فِدْلُ عَلَى أَنْ الفمل متمد هنا .

<sup>(</sup>١) هو لامرئ القيس ديوانه ٧٤ «أَشْرُ فَنْتُ فَـَوْقَهَا » والشاهد في اللسان بدون نسبة ، وفي المطبوع « أشرف رأسها» والمثبت من اللسان .

وإِنْ مِتَّ قَبْلِي فهي لي ، والاسْمُ الرُّقْبَي . قلت: وهِي لَيْسَتْ بِهِبَةِ عَنْدَإِمَامِنَا الأَعْظَمِ أَبِي حَنيفَةَ ومُحَمَّدِ، وقال أَبُو يُوسُفَ : هِيَ هِبَةٌ ، كَالْعُمْرَى ،ولم يَقُلْ به أَحَدُ من فُقَهَاءِ العرَاق ، قال شيخُنَا: وأَمَّا أَصِحابُنَا المَالِكَيَّةُ فإنهم يَمْنَعُونَهَا مُطْلَقاً . وقال أَبوعبيد : أَصْلُ الرَّقْبَى مِن المُرَاقَبَةِ ، ومثلُه قولُ ابن الأَثيرِ، ويقالُ: أَرْقَبْتُ فـ الاناً دَارًا، فهمو مُرْقَبِ ، وأَنَا مُرْقبِ ، (والرَّقُوبُ كَصَبُورِ) مِن النِّسَاءِ: (المَرْأَةُ) التي (تُرَاقبُ مَوْتَ بَعْلهَا) لِيَمُـــوتُ فَتَرِثُه (و) مِن الإبلِ ( :النَّساقَةُ ) التي (لاَ تَدْنُو إِلَى الحَوْضِ منَ الزِّحَامِ ) وذلك لكَرَمها ، سُمِّيَتْ بذلك لأَنَّهَا تَرْقُبُ الإبلَ فإذا فَرَغَتْ مِنْ شُرْبِهَا شَرِبَتْ هِي ، (و) من المجاز: الرَّقُوبُ من الإبل والنساء (:التي لا يَبْقَى) أَى لا يَعيشُ (لهَا وَلَدُّ)قال

ُ كَأَنَّهَا شَـــيْخَةٌ رَقُـوبُ (١)

(أُو) التي (مَاتَ وَلَدُهَا) ، وكذلك الرَّجُلُ ، قال الشاعر :

فَلَمْ يَرَ خَلْقٌ قَبْلَنَا مثلَ أُمِّنَــا وَلاَ كَأْبِينَا عَاشَ وهُوَ رَقُوبُ (١) وقال ابنُ الأَثير : الرَّقُوبُف اللَّغَة لِلرَّجُلِ والمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَعِشْلَهُمَا وَلَدٌ، لِأْنَّهُ يَرْقُبُ مَوْتَهُ ويَرْصُدُهُ خَوْفاً عليه ، ومِن الأَمْثَالِ «وَرثْتُهُ عَنْ عَمَّة رَقُوبِ » قال المَيْدَانِيُّ: الرَّقُوبُ مَنْ لاَ يَعيشُ لَهَا وَلَدُ فهي أَرْأَفُ بِابْنِ أَخيهَا ،وفي الحَديث أنَّه قَالَ: مَا تَعُدُّونَ فيكم (٢) الرَّقُوبَ؟ قَالُوا: الَّذِي لاَ يَبْقَى لَـهُ وَلَدُّ، قَالَ: بَلِ الرَّقُـوبُ الَّذي لَمْ يُقَدُّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا »، قال أَبُوعُبَيْدِ: وكذلك مَعْنَاهُ في كَلاَمهم، إِنَّمَا هُــوَ عَلَى فَقْد الأَوْلاد، قال صَخْرُ الغَيِّ: فَمَا إِنْ وَجْدُ مَقْلاَت رَقُــــوب بِوَاحِدِهَا إِذَا يَغْزُو تُضِيدُ فَ (٣) قال: وهذا نحوُ قول الآخَر: إِنَّ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰ واللمان والصحاح والجمهرة ۲۷۱/۱ ومادة (شيخ) وروايت صدره في الجمهسرة و باتت على إرام رابية » . وفي غيرها : باتت على أثراًم عذوبا .

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح .

 <sup>(</sup>۲) في اللسان والنهاية «ما تعدون الرقوب فيكم».

<sup>(</sup>٣) هو في شرح أشعار الهذليين ١٨٣ منسوب لأبي ذويب وكذلك في ديوان الهذليين ١٩٩/ هذا وفي المطبوع «إذا يغزو يصيف» وفي اللسان «يغزو نضيف» والمثبت من أشعار الهذليين .

المَحْرُوبَ مَنْ حُرِبَ دِينَهُ ، ولَيْشُ هَذَا أَن يَكُونَ مَنْ سُلِبَ مَالَه ليسَ بِمَحْرُوبِ (وأُمُّ الرَّقُوبِ) مِنْ كُنِّي ( اللَّاهيَة ) (والرَّقَبَةُ ، مُحَرَّكَةً :العُنْقُ ) أَوْأَعْلاَهُ ( أَوْ أَصْلُ مُؤَخَّره ) ويُوجَدُ في بَعْض الْأُمَّهَات أَوْ مُؤَخَّر أَصْلِه ( جَ رِقَابٌ ورَقَبٌ ) مُحَرَّكَةً ( وأَرْقُبُ ) على طَرْ ح الزَّائد ، حَكَاهُ ابنُ الأَعْرَاني ، (ورَقِّبَاتٌ) (و) الرَّقَبَةُ (:المَمْ لُوكُ)، وأَعْتَقَ رَقَبَةً أَى نَسَمَةً ، وَفَكَّ رَقَبَــةً ؛ أَطْلَقَ أَسِيرًا ، سُمِّيَت الجُمْلَةُ بِاسْمِ الْعُضُو لشَرَفهَا، وفي التنزيل ﴿ والمُؤَلَّفُكِ لَهُ السَّمَاءُ لَأُفُكِ السَّمَاءُ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُلُوبُهمْ وَفِي الرِّقَابِ ﴿ (١) إِنهم المُكَالِّنَبُونَ ، كذا في التهذيب، وفي حديث قَسْمِ المُكَاتَبِينَ مِن العَبِيدِ يُعْطَوْنَ نَصِيباً من الزُّكَاةِ يَفكُونَ به (٢) رِقَابَهُمْ ويَدُّفَعُونَه إِلَى مَوَالِيهِم ، وعن الليث : يُقُلِّالُ : أَغْتَقَ الله رَقَبَتُهُ ، وَلاَ يُقَالُ : أَغْتَقَ اللهُ عُنْقَهُ ، وفي الأَسَاس : ومن المجاز : أَعْتَقَ اللَّهُ رَقَبَتَ لَهُ ، وأَوْصَى بِمَالِهِ في

الرِّقَابِ ، وقال ابنُ الأُثيرِ : وقـــد تَكَرَّرَتِ الأَحاديثُ في ذِكْرِ الرَّقَبَةِ وعِنْقِهَا وتُحْرِيرِهَا وفَكُّهَـــا ، وهي في الأُصْلِ: العُنُقُ، فجُعِلَتْ كِنَايَةً عن جَمِيع ِ ذَات ِ الإِنْسَانِ، تَسْميَةً للشَّيْءِ(١) بِبَعْضِهِ، فإذا قالَ أَعْتَقَ رقَبَةً ، فكأنَّه قال أَعْتَقَ عَبْدًا أَو أَمَةً ، ومنه قَوْلُهُم : ذَنْبُهُ في رَقَبَتَــه ، وفي حديث ابن سيرين «لَنَا رقَابُ الأَرْض » أَى نَفْسُ الأَرْضِ ، يَعْنِي ما كان من أَرْضِ الخَرَاجِ فهو للمُسْلِمينَ ليس لأصحابه الذين كانوا فيه قَبْلَ الإسلام مْيُءُ لأَنها فُتحَتْ عَنْوَةً، وفي حمديث بلاَل « والرَّكَائب المُنَاخَــة ، لَكَ رِقَابُهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ » أَىْ ذَواتُهُ لِنَّ لِللهِنَّ عَلَيْهِنَّ » وأَحْمَالُهُنَّ .

ومِنَ المجازِ قَوْلُهُم: مَنْ أَنْتُمْ يَا عَجَمُ ، والعَرَبُ يَا عَجَمُ ، والعَرَبُ تُلَقَّبُ المَزَاوِدِ ، لأَنَّهُمْ تُلَقِّبُ المَزَاوِدِ ، لأَنَّهُمْ تُحَمَّرُ .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠.

 <sup>(</sup>۲) ق المطبوع « ويفكون » وق اللسان مجذف الواو العاطفة ومنه أخذ .

<sup>(</sup>١) في المطبوع ﴿ الثَّيَّهِ ﴿ وَالمُثبِّتِ مِنَ اللَّمَانِ وَالْهَايَةِ .

بِرَقَبَة لَمْ تُضِفْ إِليه إِلاَّ علَى القِيَاسِ. (ورَقَبَةُ : مَوْلَى جَعْدَةَ ، تَابِعَيْ ) عن أَبِي هريرةً ، (و) رَقَبَةُ (بنُ مَصْقَلَةً) بنِ رَقَبَةَ بنِ عبــــدِ الله بنِ خَوْتَعَــةَ ابنِ صَبرَةَ (تَابِعُ التابِعِ) وأَخُودُ كَرِبُ بنُ مَصْقَلَةً ، كَانَ خَطِيباً كأبِيهِ في زَمَنِ الحَجَّاجِ ، وفي حاشية الإكمال: رَوَى رَقَبَةُ عن أُنسِ بنِ مالكِ فيما قِيل. وثَابِتِ البُنَانِيِّ وأَبِيهِ مَصْقَلَةَ. وعنه أَشْعَتُ بنُ سَعِيدِ السَّمَّانُ وغيرُهُ، رَوَى له التُّرْمِذِيُّ (وَملِيحُ بنُ رَقَبَةَ مُحَدِّثٌ) شَيْخٌ لِمَخْلَدِ البِاقْرْحَى ، وَفَاتُه عَبْدُ الله بنُ رَقَبَةَ العَبْدِيُّ ، قُتِلَ يَوْمَ الجَمَلِ .

(والاَسْمُ الرَّقَبُ مُحَـــرَّكَةً) هو غِلَظُ الرَّقَبَةِ ، رَقِبَ رَقَباً .

شُعَرَاءِ العَرَبِ وهـــو لَقَبُ ( مَالك القُشَيْرِيِّ ) لأَنَّه كانَ أَوْقَصَ، وهــو الذي أَسَرَ حَاجِبَ بنَ زُرَارَةَالتَّميميَّ يَوْمَ جَبَلَةً ، كَذَا في لسان العرب ، وفي المستقصى: أنَّه أَسَرَه ذُو الرُّقَيْبَــةِ والزُّهْدَمَان ، وأَنَّهُ افْتَدَى منْهُمْ بأَ لْفَيْ نَاقَةِ وأَلْفِ أَسِيرٍ يُطْلِقُهُمْ لَهُمْ، وقد تَهَدُّم ، (و) ذُو الرُّقَيْبَـــة مالكُ ( بنُ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ بنِ كَعْبِ بنِ زُهَیْر ) بن أَبِي سُلْمَى المُزَنِيُّ أَحَد الشُّـعَرَاءِ، وأَخْرَجَ البَيْهَقِيُّ حَدِيثُهُ فِي السُّنَنِ مِن طريقِ الحَجَّاجِ بنِ ذِي الرُّقَيْبَةِ عَنْ أَبِيهِ عن جَدُّهِ في بَابِ مَنْ شَبُّبَ ولَمْ يُسَمِّ أَحَدًا ، واسْــتُوْفَاهُ الأَدْفُوِيُّ في الإِمْتَاعِ ( وَرَقَبَــانُ مُحَرَّكَةً : ع والأَشْعَرُ الرُّقَبَانُ : شَاعرٌ ) واسْمُه عَمْرُو بنُ حَارِ ثُنَةً .

(و) من المجاز: يقــــال: (وَرِثَ) فُلاَنُّ ( مَالاً عَنْ رِقْبَةٍ ، بالكَسْرِ ، أَى عن كَلاَلَة لم يَرِثْهُ عَنْ آبَائِــهِ) وَوَرِثَ

مَجْدًا عن رِقْبَة ، إِذَا لَمْ يَكُنْ آبَاوُهُ أَمْجَادًا ، قال السُّكُمَيْت :

كَلْنَ السَّدَى والنَّدَى مَجْدًا ومَكُرُ مَةً تَلْكَ المَكْرُ مَةً تِلْكَ المَكَارِمُ لَمْ يُورَثْنَ عَنْ رِقَبِ (١) أَى وَرِثَهَا عن دُنَّى فَدُنَّى من آبائِه، ولم يَرِثْهَا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ.

( والمُرَاقَبَةُ في عَرُوضِ المُضَارِعِ والمُقْتَضَب ): هو أَنْ يَكُونَ الجُـزْءُ مَرَّةً مَفَاعيلُ وَمَرَّةً مَفَاعيلُنْ)، هكذافي النسخ الموجودة بأيدينا ووجدت في حاشية كتاب تَحْتَ مَفَاعِيلُنْ مَانَصُّه: هكذا وُجدَ بخَطِّ المُصنَّف، بإثبات الياءِ وصوابه مفاعلُنْ ، بحذفها ، لأنَّ كلاًّ من اليَّاءِ والنَّونِ تُرَاقِبُ الْأُخْرَى قلتُ: ومثلُه في التهذيب ولسان الْعَرَب، وزَادَ في الأَخِير: سُمِّيَ بذلك لأَنَّ آخرَ السُّبَبِ الذي في آخرَ الجُزْءِ وهو النُّونُ من مفاعيلُنْ لا يَثُبُّت مـع آخر السبب الذي قبله ، وليست بمُعَاقَبَة ، لأَنَّ المُرَاقَبَةَ لا يَثْبُتُ فيها الجُزْآنِ المُتَرَاقبَانِ ، والمُعَاقَبَةُ إِيَجْتَمعُ

(۱) اللسان والتكملة وفي المطبوع «كسأن السدى ...» والتصويب مما سبق »

فيها المُتَعَاقِبَانِ، وفي التهدديب عن الليث: المُراقَبَةُ في آخِرِ الشَّعْرِ بَيْنَ حَرْفَيْنِ : هو أَنْ يَسْقُطَ أَحَدُهُمَا وَيَشْبُتَانِ وَلاَيَشْبُتَانِ وَلاَيَشْبُتَانِ وَلاَيَشْبُتَانِ وَلاَيَشْبُتَانِ وَلاَيَشْبُتَانِ وَلاَيَشْبُتَانِ وَلاَيَشْبُتَانِ وَيَعْبُبُتَانِ وَهو في مَفَاعِيلُنِ التي للمضارِع جميعاً، وهو في مَفَاعِيلُن التي للمضارِع لا يجوز أَن يتم ، إِنما هو مَفَاعِيلُ أَو مَفَاعِلُن ، انتهى ، وقال شيخُنا عند مَفَاعِلُن ، انتهى ، وقال شيخُنا عند قوله ﴿ والمُرَاقَبَةُ ﴾ بَقِي عَلَيْه المُرَاقَبَةُ وَله المُقْتَضَب فإنها فيه أكثر أَنه في المُقْتَضَب فإنها فيه أكثر أَنه في المُقْتَضَب فإنها فيه أكثر أَنها فيه أكثر أَنها فيه أكثر أَنها في المُقْتَضَب فإنها فيه أكثر أَنها في أَنها في أَنها فيه أَنها في أَنها في

قلتُ: ولعلَّ ذِكْرَ المُقْتَضَبِ سَقَطَ مِن نسخة شيخنا فأَلْجأَهُ إِلَى ما قال ، وهو موجودٌ في غيرِ مَا نُسَخ ، ولكن يقال: إِن المؤلف ذكر المضارع يقال إلا والمُقْتَضَب ولم يذكر في المثال إلا ما يختص بالمضارع ، فإن المُراقبة في المُقْتَضَب أَن تُرَاقِبَ وَاوُ مَفْعُولات في المُعَلِّس ، فيكون الجرزء مرة في المُعَلِّت فينقل إلى مَفَاعِيل وَمرَّة إلى مَفْعُلات فينقل إلى مَفَاعِيل وَمرَّة إلى مَفْعُلات ، فتأمّل تَجدْ

(والرَّقَّابَةُ مُشَدَّدَةً : الرَّجُلُ الوَغْدُ) الذي يَرْقُبُ للقوم ِ رَحْلَهُم إِذَا غَابُوا .

(والمُرَقَّبُ كَمُعَظَّمٍ: الجِلْدُ) الذي (يُسْلَخُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ) ورَقَبَتِه. (والرُّقْبَةُ بالضَّمِّ لِلنَّمِرِ كالزُّبْيَــةِ للنَّمِرِ كالزُّبْيَــةِ للنَّمِرِ كالزَّبْيَــةِ للنَّمِرِ كالزَّبْيَــةِ للنَّمِرِ كالزَّبْيَـةِ المَّامِدِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْ

والْمَرْقَب: قَرْيَةٌ من إِقليم الجِيزَة. وَمَرْقَبُ مُوسَى مَوْضِعٌ بِمِصْرَ. وأَبُو رَقَبَةَ: من قُرى المُنُوفِيّة. وأَرْقَبانُ: مَوْضِعٌ في شِعْرِ الأَخْطَلِ، والصَّوابُ بالزَّاي، وسيأْتي.

ومَرْقَبُ، قريَةٌ تُشْرِف على ساحِلِ بَحْرِ الشَّامُ .

والمَرْقَبَةُ: جَبَلٌ كان فيه رُقباءً هُذيل.

وذُو الرَّقِيبَةِ ، كَسَفِينَة : جَبَلُّ بِخَيْبَرَ ، جَاءَ ذِكْرُه فَى حَدِيثِ عُيَيْنَةَ بنِ حِصْنِ وَالرَّقْبَاءُ هِيَ الرَّقُوبُ التي لا يَعِيشُ لها وَلَدَّ، عن الصاغانيّ .

[ رك ب] ، (رَكِبَهُ كَسَمِعَهُ) (رُكُوباً ومَرْكَبَاً: عَلاَهُ) وعَلاَ عَلَيْهِ (كارْتَكَبَهُ)، وكلُّ مَا عُلِيَ فَقَدْ رُكِبَ وارْتُكِب(والاسْمُ

الرِّكْبَةُ ، بالـكَسْر ) ، والرَّكْبَــةُ مَرَّةٌ واحدَةُو [ الرِّكْبَة] (١) ضَرْبٌ منَ الرُّكُوبِ يَقَالُ: هُوَ حَسَنُ الرِّكْبَة ، ورَكبَ فلانُّ فلاناً بِأَمْرِ وارْتَكَبَه، وكُلُّ شَيْءٍ عَلاَ شَيْئًا فَقَدْ رَكِبَه ، (و) منَ المجــاز : رَكَبَهُ الدَّيْنُ، وَرَكِبَ الهَوْلَ واللَّيْلَ ونَحْوَهُمَا مثلاً بذلك (٢) ، وركبَ منه أَمْرًا قَبيحاً ، وكذلك ، رَكبَ (الذُّنْبَ) أَى (اقْتَرَفَهُ، كارْتَكَبَه)، كُلُّهُ عَلَى المَشَل، قالَهُ الرَّاغبُ والزَّمَخْشَريُّ، وارْتكَابُ الذُّنُوبِ: إِنْيَــانُهَا (أَو الرَّاكِبُ للبَعِيرِ خَاصَّةً ) نقله الجوهري، عن ابن السكِّيت قال تقول: مَرَّ بنا رَاكبٌ إِذَا كَانَ عَلَى بَعِيرٍ خَاصَّةً ،فإِذَا كان الراكبُ على حافِرٍ فَرَسٍ أَو حِمَار أُو بَغْل قلتَ : مَرُّ بنا فارسٌ على حِمَارِ ، ومَرَّ بنا فارسٌ على بَغْل، وقالعُمَارَةُ: لا أَقُولُ لصاحبِ الحِمَارِ فارِسٌ ولكن أَقُولُ حَمَّارٌ ، ﴿ جَ رُكَّابٌ وَرُكْبَكِ انَّ ورُكُوبٌ ، بضَمَّهنَّ ) مع تَشْديد الأُوَّل (و) رَكَبَةٌ (كَفِيَلَةِ) هكذا في النسخ، وقال شيخُنا : وقيل : الصواب كَكَتَبَه ،

<sup>(</sup>١) زيادة من اللمان .

<sup>(</sup>۲) بهامش المطبوع « قوله بذلك كذا بخطه ولعله بداية »

لأَنَّه المشهورُ في جَمْع فَاعِلٍ، وكعِنْبَةٍ غيرٌ مسموع ٍ فى مِثْلِه .

قلتُ: وهذا الذي أَنكره شيخُنَا واستبعدَه نقلَه الصاغانيّ عن الكسائيّ ، ومَنْ حَفظَ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَاحْفَظُ، (و) يقال: (رَجُلُ رَكُوبٌ ورَكَّابٌ)، الْأُوَّالُ عن ثعلب: كَثِيرُ الرَّكُوب. والأَنْثَى رَكَّابَةٌ ، وفي لسان العرب: قال ابن بَرِّيّ: قَوْلُ ابن السَّكِيت: مَرَّ بنا رَاكبُ إِذا كان على بعير إخاصَّةً إنما يريد إذا لم تُضفه ، فإن أَضَفْتَه جاز أن يكون للبعير والحِمَار والفَرَسِ والبَغْل ونحو ذلك فتقول : هَذَارَاكِبُ جَمَلٍ، ورَاكِبُ فَرَسٍ، ورَاكِبُ حِمَارٍ، فإِن أَتَيْتَ بِجَمْع بِختصٌ بِالإِبلِ لم تُضفْه كقولك رَكْبُ وركْبُانُهُ، لا تقول : رَكْبُ إِبِل ولا رُكْبانُ إِبِلِ ، لأَنَّ الرَّكْبَ والرُّكْبَــانَ لا يكُونُ إِلا لرُكَّابِ الإبــل ، وقال غيرُه ﴿ وأُمَّــا الرُّكَّابُ فيجوزُ إِضَافَتُهُ إِلَى الْخَيْــل والإبل وغيرِهمًا، كقولك: هـؤلاءِ رُكَّابُ خَيْلٍ ، ورُكَّابُ إِبلِ، بخلاف الرَّكْبِ والرُّكْبَانِ، قال: وأَمَّا قَــوْلُ عُمَارَةً: إِنِّي لاَ أَقُولُ لرَاكِبِ الحِمَارِ

فَارِسٌ ، فهو الظاهرُ ، لأَنَّ الفَارِسَفاعلَ . مأخوذٌ من الفَرَس، ومعناهُ صاحبُ فَرَس وراكبُ فَرَس، منــــل قولهم: لَابِنُ وتَامرٌ ودَارعٌ وسَائِفٌ ورَامِحٌ ، ، إذا كانَ صاحبَ هذه الأُشياءِ، وعَلَى هذًا قال العَنْبَرِيُّ :

فَلَيْتَ لَى بِهِمُ قَوْماً إِذَا رَكِبُــوا شَنُوا الإغَارَةَ فُرْسَاناً ورُكْبَاناً (١) فجعل الفُرْسَانَ أَصحابَ الخَيْلِ، والرُّكْبَانَ أَصحابَ الإبل قال (والرَّكْبُ زُكْبَانُ الإبِلِ اسْمُ جَسْعٍ) وليس بِتَكْسِيرِ رَاكِبِ، والرَّكْبُ أَيضاً: أُصحَابُ الإبل في السُّفَرِ دُونَ الدُّوابِّ (أَو جَمْـــعُ)، قاله الأَخْفَشُ (وهُمُ الْعَشَرَةُ فَصَاعِدًا ) أَى فَمَا فَوْقَهُم ، (و) قال ابنُ بَرِّيّ : (قد يكونُ) الرَّكْبُ (لِلْخَيْلِ) والإِبِلِ ، قَالَ السُّلَيْكُ بنُ السُّلَكَة ، وكَانَ فَرَسُه قد عَطبَ أَوْعُقرَ : . 

إِذَا مَا الرَّكْبُ فِي نَهْبِ أَغَارُوا (٢)

<sup>(</sup>١) هو لقرَيْطِ بن أُنَيْفُ العنبرى في أول مقطوعة فيالحاسة لأبي تمام .

<sup>(</sup>۲) اللسان و في المطبوع «ما نقرى... أغارا » والتصويب من اللسان وله من هذه القافية في مادة (ثأد) ومادة

وفي التنزيل العزيسـز ﴿ وَالرَّ كُبُّ أَسْفَلَ مَنْكُمْ ﴾ (١) فقــــد يجوزُ أَن يكونُوا رَكْبَ خَيْـــلِ ، وأن يكونوا رَكْبَ إِبلِ ، وقد يجـــوز أَنْ يكونَ الجَيْشُ منهما (٢) جميعاً. وفي آخر (٣) «سيأتيكُمْ رُكَيْبُ مُبْغَضَدونَ » يُريدُ عُمَّالَ الزَّكَاةِ، تَصْغيرُ رَكْب، والرُّكْبُ اشْمٌ من أَسْـــمَاءِ الجَمْع ، كنَفَرٍ و رَهْطٍ ، وقِيــلَ هو جَمْعُ رَاكِبِ كصاحِب وصَحْبِ، قال ، ولو كان كذلك لقال في تَصْغِيرِه رُوَيْكِبُون ،كما يقسال: صُوَيْحِبُونَ ، قال: والراكبُ في الأصل هو راكبُ الإِبلِ خاصّةً ، ثم اتّسِع فَأَطْلِقَ على كلّ مَنْ رَكبَ دَابَّةً ، وقولُ عَلَى رضي الله عنه «مَاكَانَ

مَعَنَا يَوْمَئُذَ فَرَسٌ إِلاًّ فَرَسٌ عَلَيْــــه المِقْدَادُ بنُ الأَسْسود » يُصَحِّحُ أَنَّ الرَّكْبَ هاهنا رُكَّابُ الإبل، كذَا في لسان العرب، (ج أَرْكُبٌ ورُكُوبٌ) بِالضَّمِّ (والأَرْكُوبُ بِالضَّمِّ أَكْثَرُ منَ الرَّكْبِ) جَمْعُهُ أَرَاكِيبُ، وأَنشد ابنُ

أَعْلَقْت بِالذِّنْبِ حَبْلاً ثُمَّ قُلْت لَهُ الْحَقْ بِأَهْلِكَ واسْلَمْ أَيُّهَا الذِّيبُ أَمَا تَقُولُ بِهِ شَاةٌ فَيَأْكُلهَ اللهَا أَوْ أَن تَبِيعَهَ في بَعْضِ الأَرَاكِيبِ(١) أَرَادَ «تَبِيعَهَا» فحَــنَفَ الأَلفَ، (والرَّكَبَةُ مُحَرَّكَةً أَقَلُّ) من الرَّكْب ، كذا في الصحاح.

(والرِّكَابُ كَكتَاب: الإبلُ) التي يُسَارُ عليها ، (واحدَتُهَا رَاحلَةٌ )ولاوَاحدَ لها مِنْ لَفْظهَا، (ج) رُكُب بضم الكاف (كَكُتُب ، ورِكَابَاتٌ ) وفي حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم «إذًا سَافَرْتُمْ في الخِصْبِ فأَعْطُـوا الرِّكَابَ أَسِنَّتَهَا ﴾ وفي روَايَة ﴿فَأَعْطُوا الرُّكُبَ 

<sup>(</sup>١) سورة الانفعال الآية ٢ إ

 <sup>(</sup>٢) في المطبوع «منهم» والتصويب من اللسان.

<sup>(</sup>٣) في اللسمان حديثسمان أحديها فيسه : « رَكِيب » بشر رَكِيب السُّعاة بقيطْع ِ من جهنم . . الرُّكيب بوزن القتبل الراكب .. وأراد بركيب السعاة من يركب عمال الزكاة بالرفع عليهم . . ثم جاء بعد تعداد المعانى . وفي الحديث : سيأتيكم رُكَيْبٌ مبغضون فإذا جاءوكم فرَحُّبوا.. وجعلهم مبغضين لما في تفوس أرباب الأموال من حبها وكراهة فراتها » وبهامش المطبوع «قوله وفي آخر مقتضاه أنه ذكر حديثا قبل هذا ولم يتقدم في هذه العبارة حديث بل لفظ آية والركب أسفل منكم a .

<sup>(</sup>١) السان وفيها إقواء .

رِكَابٍ ، وهي الرُّواحِلُ من الإبل ،وقال ابن الأَعْرَابِيّ : الرُّكُبُ لا يكونُ جَمْعَ ركاب، وقال غيرُه: بَعِيرٌ رَكُلِمُ وبُ وجَمْعُــه رُكُبُ (و) يُجْمَعُ الرِّكَاب (رَكَائِبَ)، وعن ابن الأَثير: وقيل: الرُّكُبُ جَمْعُ رَكُوبِ، وهومايُرْكُبُ من كلّ دَابَّةِ ، فَعُولٌ بمعنى مَفْعُول ، قال : والرَّكُوبَةُ أَخَصٌ منه .

(و) الرِّكَابُ (مِنَ السَّرْجِ كَالغَرْزِ مِنَ الرَّحْسِلِ ، ج) رُكُبُ (كُكُنُب) يَقَالُ: قَطَعُوا رُكُبَ سُرُوجِهِمْ، (و) يقال: (زَيْتُ رِكَابِيٌّ لأَنَّهُ يُجْمَلُ مِنَ الشَّأْمِ على) ظُهُورِ (الإبلِ) وفي لسان العرَب عن ابن شُميل في كتاب الإبل [الإبل] (١) التي تُخْرَجُ لِيُجَاءَ عليها بالطُّعُـــام تُسَمَّى رِكَاباً حِينَ تَخْرُجُ وبعد ماتَجِيءُ، وتُسَمَّى عِيرًاعلَى هاتَيْنِ المَنْزِلَتَيْنِ ، والتي يُسَافَرُ عليها إلى مَكَّةَ أَيضاً رَكَابٌ تُحْمَلُ عليهاالمَحَامِلُ والتي يَكْتَرُونَ (٢) ويَحْملُونَ عليها مَتَاعَ التُّجَّارِ وطَعَامَهُم ، كُلُّهَا ركَابٌ ، وَلا

تُسَمَّى عيرًا وإِنْ كَانَ عَلَيْهَــا طَعَامٌ إِذَا كانت مُؤَاجَرَةً بِكِرًى (١) وليسَ العيرُ التي تأتى أهلَهَا بالطَّعَامِ ، ولكنهـا ركَابُ ، ويقال : هذه ركَابُ بَنِي فلانِ . (و) رَكَّابُ (كشَدَّادٍ : جَدُّ عَلِيَّ بنِ عُمَرَ المُحَدِّثِ) الإِسْكَنْدَرَانِيُّ ، رَوَى عنِ القاضِي محمدِ بنِ عبدِ الرحمن ِ الحَضْرَميَ .

لِإِبْرَاهِيمَ بن ِالخَبَّازِ المُحَدِّثِ ) وهــو إِبْرَاهِيمُ بنُ سَالِم بنِ رِكَابِ الدِّمَشْقِيُّ الشَّهِيرُ بابْنِ الجِنَانِ، وَوَلَدُه إِسْمَاعِيلُ شَيْخُ الذَّهَبِيِّ ، وَحَفِيـــدُه : مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ شَيْخُ العِرَاقِيُّ .

(و) مَرْكُبُّ (كَمَقْعَدِ وَاحِدُ مَرَاكِبِ البَرِّ)، الدَّابَة، (والبَحْرِ) السُّفينَة، ونعْمَ المَرْكَبُ الدَّابَّةُ ، وجَاءَتْ مَرَاكبُ اليَمَنِ : سَفَائِنُهُ ،وتَقُولُ : هَذَا مَرْ كَبِي. والمَرْكَبُ: المَصْدَرُ ، وقد تَقَـدُمُ تقولُ: رَكبتُ مَرْكَباً أَى رُكُوباً والمَرْكَبُ المَوْضعُ ، وركَّابُ السَّفينَة : الذينَ يَرْكَبُونَهَا ، وكذلك رُكَّابُ

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللسان (۲) في اللسان : يُكُثّرُون

<sup>(</sup>١) في اللسان وبيكيراء،

المَاءِ، وعن الليث: العَــرَبُ تُسَمِّى مَنْ يَرْكَبُ السَّفِينَةِ رُكَّابَ السَّفِينَةِ ، وأمَّا الرُّحْبَانُ والأُرْكُوبُ والرَّحْبُ فَرَاكِبُو الدَّوَابِّ، قال أَبو منصور: وقد خَعَلَ ابنُ أَحْمَرَ رُكَّابَ السَّفِينَةِ رُكْبَاناً فقال:

يُهِلُّ بالفَرْقَدِ رُكْبَانُهَ المُعْتَمِدِ (') كَمَا لُهِلُّ الرَّاكِبُ المُعْتَمِدِ (') يَعْنِى قَوْماً رَكِبُوا سَفِينَةً فَعُمَّت السَّمَاءُ ولم يَهْتَدُوا فلما طَلَعَ الفَرْقَدُ كَبَرُوا، لأَنَّهُم اهْتَدَوْا لِلسَّمْتِ اللَّذَى يَوُمُّونَهُ .

(و) المُركَبُ (١) (كَمُعَظَّم : الأَصْلُ والمَنْبِتُ) تقولُ : فلانُ كَرِيمُ المُركَبِ المُركَبِ أَصْلِ مَنْصِبِه في قَوْمِه ، وهو أَى كَرِيمُ أَصْلِ مَنْصِبِه في قَوْمِه ، وهو مَجازٌ ، كذا في الأَساس ، (والمُسْتَعِيرُ فرَساً يَغْزُو عليه فيكونُ له نِصْفُ الغَنيمَةِ ونِصْفُهَا لِلْمُعِيرِ) وقالَ ابن الغَنيمةِ ونِصْفُهَا لِلْمُعِيرِ) وقالَ ابن الأَعْرَابيّ : هو الذي يُدْفَعُ إليه فَرَسُ لِبَعْضِ ما يُصِيبُ مِنَ الغُنْمِ (وقَدْ لُوَقَدْ لِبَعْضِ ما يُصِيبُ مِنَ الغُنْمِ (وقَدْ

رَكَّبَهُ الفَرَسَ): دَفَعَهُ إليه عَلَى ذلك، وأَنشد:

لاَ يَرْكَبُ الخَيْلَ إِلاَ أَنْ يُرَكَّبَهَا وَلَوْ تَنَاتَجْنَمِنْ حُمْرٍ ومِنْ سُودِ (۱) وَفَارِسُ مُرَكَّبُ وَفَا الْأَسَاسِ: وَفَارِسُ مُرَكَّبُ (۲) . كَمْعَظَّم إِذَا أُعْطِى فَرَساً لِيَرْكَبَهُ (۲) . (و) أَرْكَبْت الرَّجُلَ: جَعَلْت لَه مَا يَرْكَبُه و(أَرْكَبَ المُهْرُ: حَانَ أَنْ يُرْكَبُه و(أَرْكَبَ المُهْرُ: حَانَ أَنْ يُرْكَبُ وَدَابَّةٌ مُرْكِبًة وَلَا يَرْكَبُ وَدَابَّةٌ مُرْكِبًة : بَلَغَتْ أَنْ يُغْزَى عَلَيْهَا ، وَدَابَّةٌ مُرْكِبَة : يَلُوسُ مَا أَرْكَبَنِى مَرْكِبً وَقَى حَدِيثُ السَّاعَة قَلُوصُ مَا أَرْكَبَتْ (۳) وقى حديثُ السَّاعَة قُلُوصُ مَا أَرْكَبُتْ (۳) وقى حديثُ السَّاعَة وَلُو نَتَعَ رَجُلُ مُهْرًا لَمْ يُرْكِبُ حَتَّى السَّاعَة وَلَو مَا السَّاعَة وَلَى السَّاعَة وَلَى السَّاعَة وَلَا عَلَيْهَا ، وَلَى حَدَيثُ السَّاعَة وَلَى مَا أَرْكِبُ حَتَّى السَّاعَة وَلَى السَّاعَة وَلَى السَّاعَة وَلَا السَّاعَة وَلَا السَّاعَة وَلَى السَّاعَة السَّاعَة وَلَى السَّاعَة وَلَى السَّاعَة السَّاعَة وَلَى السَّاعَة وَلَى السَّاعَة وَلَى السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة وَلَى السَّاعَة وَلَى السَّاعَة السَّاعَة وَلَى السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَاعَة وَلَى السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَاعَة السَاعَة السَّاعَة السَاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَاعَة السَاعَة السَّاعَة السَّاعَة السَاعَة السَّاعِة السَاعَة السَّاعَة السَاعَة السَّاعَة السَاعَة السَاعَة السَاعَة السَاعَة السَّاعَة السَاعَة السَّاعَة السَاعَة السَاعَة السَاعَة السَاعَة السَاعَة السَاعَة السَّاعَة السَاعَة السَعْمُ السَاعَة السَعْمَ السَعْمَة السَعْمُ السَعْمَ السَعْمَةُ السَعْمَةُ السَعْمَة ال

(والرَّكُوبُ و) الرَّكُوبَةُ (بِهَاءِ، منَ الْإِبِلِ: الَّتِي تُرْكَبُ) وقيلَ الرَّكُوبُ: الْبِيلِ: الَّتِي تُرْكَبُ، والرَّكُوبَةُ: اللهُ كُلُ دَابَّةٍ تُرْكَبُ، والرَّكُوبَةُ: اللهُ لَجَمِيعِ ما يُرْكَبُ، اللهُ للوَاحِسِد لجَمِيعِ ما يُرْكَبُ، اللهُ للوَاحِسِد والجَمِيعِ ما أُو الرَّكُوبُ: المَرْكُوبُ والجَمِيعِ ، (أو الرَّكُوبُ : المَرْكُوبِ ، و) والرَّكُوبَ أَو الرَّكُوبِ ، والرَّكُوبِ ، و)

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (عمر) ومادة (هلل) .

<sup>(</sup>٢) جاءت في إحدى نسخ القاموس .

<sup>(</sup>١) اللَّمَانُ وفي الأساس ١ /٣٦٥ صدرُه

<sup>(</sup>۲) نص الأساس ، فارس مُركّب أعطاه فرساً يغزو عليه على أن له بعض غنيه ، .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوع (١ أركبته ) والتصويب من الأساس .

قيلَ: هي (اللَّازِمَةُ للْعَمَلِ منْ )جَميع (الدُّوَابِّ) يقـــالُ : مَالَهُ رَكُوبَةٌ وَلاَ حَمُولَةٌ ولاَ حَلُوبَةٌ ، أَى ما يَرْكَبُــــهُ ويَحْلُبُهُ ويَحْملُ عليه ، وفي التنزيل ﴿ فَمَنْهَا رَكُوبُهُمْ ومنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ قال (١) الفرَّاءُ: أَجْمَعَ القُرَّاءُ (٢) على فَتْح الرَّاءِ لأَنَّ المَعْنَى: فَمنْهَا يَرْكَبُونَ ،ولِيُقَـوِّي ذلكَ قَوْلُ عائشَةَ في قراءَتها «فمنها رَكُوبَتُهُمْ » قال الأَصمعيّ : الرَّكُوبَةُ : مَا يَرْكُبُونَ (وَنَاقَةٌ رَكُويَةٌ وَرَكْبَانَةٌ ورَكْبَاةٌ وَرَكَبُ وتُ ، مُحَرَّكَةً ) ، أَى (تُرْكَبُ، أو) نَاقَةٌ رَكُوبٌ أَوْ طَرِيقٌ رَكُوبٌ: مَرْكُوبٌ :(مُذَلَّلَةٌ) حـكاه أَبِو زِيد، والجَمْعُ رُكُبٌ، وَعَوْدٌ رَكُوبٌ كذلك، وبَعيرٌ رَكُوبٌ : به آثَارُ الدَّبَر والقَتَب، وفي الحديث « أَبْغنَى نَاقَةً حَلْبَ انَةً رَكْبَانَةً » أَى تَصْلَحُ للْحَلْب والرُّكُوبِ ، والأَلفُ والنُّونُ زَّائدَتَان للمُبَالَغَـة .

( والرَّاكبُ والرَّاكبَـةُ والرَّاكُوبُ والرَّاكُوبَةُ والرَّكَّابَةُ ، مُشَدَّدَةً : فَسَيلَةٌ ) تَكُونُ (فِي أَعْلَى النَّخْلِ مُتَدَلِّبَ اللَّهُ

لا تَبْلُغُ الأَرْضَ)، وفي الصَّحاح: الرَّاكبُ ما يَنْبُتُ منَ الفَسيل في جُذُوع النَّحْل ولَيْسَ له في الأَرْضِ عرْقُ ، وهي الرَّاكُوبَةُ والرَّاكُوبُ ، ولا يقالُ لها الرَّكَّابَةُ إِنَّمَا الرَّكَّابَةُ: المَرْأَةُ الكَثيرَةُ يُّكُوب ، هذا قول بعض اللغويين. قلتُ : ونَسَبَهُ ابن دريد إلى العَامَّة ، وقال أَبو حنيفة: الرَّكَّابَةُ الفَّسيلَةُ ، وقيل: شبُّهُ فَسيلَة تَخْرُجُ فِي أَعْلَى النَّخْلَة عندَ قمَّتهَا، ورُبُّمَا حَمَلَت مَعَ للأُمِّ ، فأَثْبَتَ ما نَفَى غيرُه (٢) وقال أبو عبيد: سمعتُ الأصمعيّ يقولُ: إذا كانت الفَسيلَةُ في الجذْع ولم تكن مُسْتَأْرِضَةً فهي (٣) من خَسِيسِ النَّخْل ، والعَرَبُ تُسَمِّيهَا الرَّاكبَ ، وقيلَ فيها الرَّاكُوبُ وجمعُهاالرَّوَاكيبُ. (ورَكَّبَهُ تَرْكيباً: وَضَعَ بَعْضُهُ على بَعْض فَتَر كَّبَ ، وتَرَاكَبَ ) ، منه !: رَكُّبَ الفَصُّ في الخَاتَم ، والسِّنَانَ في القَنَاة (١) في اللسان قُلعَتُ

الرودة يس الآية ٧٢ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان اجتمع القراء .

<sup>(</sup>٢) في اللسان « ما نعي غيره من الرَّكَّابة »

 <sup>(</sup>٣) أي المطبوع « فهو من خسيس » و المثبت من اللسان .

(والرَّكِيبُ) اسْمُ (المُركَّبِ في الشَّيءِ كَالْفَصِّ) يُركَّبُ في كَفَّة الخَاتَمِ، كَالْفَصِّ) يُركَّبُ في كَفَّة الخَاتَمِ، لأَنَّ المُفَعَّلَ والمُفْعَلَ كُلُّ يُردُّ (١) إلى فعيل، تَقُولُ: ثَوْبُ مُجَدَّدُ وجَدِيدُ، وَعَدِيدُ، وَرَجُسُلُ مُطْلَقٌ وطَلِيقٌ، وشيءُ حَسَنُ التَّرْكِيبِ الفَصِّ التَّرْكِيبِ الفَصِّ التَّرْكِيبِ الفَصِّ التَّرْكِيبِ الفَصِّ في الخَاتَمِ، والنَّصْلِ في السَّهْمِ: في الخَاتَمِ، والنَّصْلِ في السَّهْمِ: رَكِيبِ الفَصِّ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ الفَصِّ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ أَنْ المُفْتَرَكِيبِ ، فَهُوَ مُرَكِّبُورَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ رَكِيبِ الفَصِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَكِيبِ رَبِيبِ الفَيْلِ رَكِيبِ رَبِيبِ الفَيْلُ رَبِيبِ رَبِيبِ الفَيْلِ رَبِيبِ الفَيْلِ رَبِيبِ الفَيقِ رُبِيبِ مِنْ السَّهِ الْمِينِ الْمُعِيبِ رَبِيبِ الفَيْلِ رَبِيبِ رَبِيبِ الفَيْلِ رَبِيبِ الفَيْلِ رَبِيبِ الفَيْلِ رَبِيبِ الفَيْلِ رَبِيبِ اللْمِينِ الْمُعْرَالِيقِ الْمِيلِيقِ الْمُعْرَالِيقِ الْمُعْرَالْمُ الْمُعْرَالِيقِ الْمُعْرَالِيقِ الْمُعْرَالِيقِ الْمُعْرَالِيقِ الْمُعْرَالِيقِ الْمُعْرَالِيقِ الْمُعْرَالِيقِ الْمُعْرَالِيقِ ال

(و) الرَّكِيسِبُ بَمْعْنَى الرَّاكِسِبِ كَالضَّرِيبِ وَالصَّرِيمِ ، للضَّسَارِبِ وَالصَّرِيمِ ، للضَّسَارِبِ وَالصَّارِمِ ، وَهُوَ (مَنْ يَرْكَبُ مَعَ آخَرَ) وفي الحديث «بَشِّرْ رَكِيبَ السَّسَعَاةِ وفي الحديث «بَشِّرْ رَكِيبَ السَّسَعَاةِ بِقِطْعِ مِنْ جَهَنَّم مِثْلِ قُورِ حِسْمَى » بِقِطْعِ مِنْ جَهَنَّم مِثْلِ قُورِ حِسْمَى » أَرادَ (٢) مَنْ يَصْحَبُ عُمَّالَ الجَوْرِ .

(و) مِنَ المَجَازِ (رُكْبَانُ السُّنْبُلِ بِالضَّمِّ: سَـوَابِقُهُ التي تَخْرُجُ مِنَ القُنْبُعُ كَقُنْفُذٍ: القُنْبُعُ كَقُنْفُذٍ: القُنْبُعُ كَقُنْفُذٍ:

وعَاءُ الحِنْطَةِ ، يقال : قد خَرَجَتْ في الحَبِّ رُكْبَانُ السُّنْبُلِ .

(و) من المجاز أيضاً: رَكِبَ الشَّحْمُ بَعْضُهُ بَعْضًا وتَرَاكَبَ ، وإِنَّ جَزُورَهُم لَذَاتُ رَوَاكِبَ ورَوَادِفَ ( رَوَاكِسبُ لَذَاتُ رَوَاكِسبُ الشَّحْمِ : طَرَائِقُ مُتَرَاكِبَةً ) بَعْضُهَا فَوْقَ الشَّحْمِ : طَرَائِقُ مُتَرَاكِبَةً ) بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضُ ( فِي مُقَدَّمِ السَّنَامِ و) أَمَّا ( التي بَعْض ( فِي مُقَدَّمِ السَّنَامِ و) أَمَّا ( التي في مُؤَخَّرِهِ ) فهي ( السَّوَادِفُ ) ، في مُؤَخَّرِهِ ) فهي وَاحدَتُها ( ) واحدَتُها ( ) رَادفَةً ، ورَاكِبَةً .

(والرُّكْبَةُ بالضَّمِّ: أَصْلُ الصَّلِّيَانَةِ إِذَا قُطعَتْ) نقله الصاغانيّ.

(و) الرُّحْبَةُ (: مَوْصِلُ مَا بَيْنَ أَسَافِلِ أَطْرَافِ الفَخِدِ وَأَعَالِى السَّاقِ، أَسَافِلِ أَطْرَافِ الفَخِدِ وَأَعَالِى السَّاقِ، أَو) هي (مَوْضِعُ) كذا في النسخ، وصَوَابُه مَوْصِلُ (الوَظِيفِ والذِّرَاعِ) ومَوَدُّبَةُ البَعِيرِ في يَدِه، وقد يقللُ ورُحْبَةُ البَعِيرِ في يَدِه، وقد يقللُ لَذَوَاتِ الأَرْبَعِ كُلِّهَا مِن الدَّوَاتِ: للمَفْصِلان لَذَوَاتِ الأَرْبَعِ كُلِّهَا مِن الدَّواتِ: للمَفْصِلان لَلْذَانِ يَلِيسَانِ البَطْنَ إِذَا بَرَكَ، وأَمَّا المَفْصِلان البَطْنَ إِذَا بَرَكَ، وأَمَّا المَفْصِلان البَطْنَ إِذَا بَرَكَ، وأَمَّا المَفْصِلان النَّاتِئَانِ مِنْ خَلْف فَهُمَا المَفْصِلان البَطْنَ إِذَا بَرَكَ، وأَمَّا المَفْصِلان النَّاتِئَانِ مِنْ خَلْف فَهُمَا المُفْصِلانَ النَّاتِئَانِ مِنْ خَلْف فَهُمَا المُوْتُوبَانِ، وكُلُّ ذِي أَرْبَعِ رُكُبَتَاهُ في العُرْقُوبُ لَيْهِ، وأَعُرْبُهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبُ والعُرْقُوبُ لَيْهِ، والعُرْقُوبَ أَوْ لَهُ ويَجْلَيْهِ، والعُرْقُوبُ أَوْبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبُ أَوْبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبَ أَوْبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبَ أَوْبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبُ أَوْبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبَ أَوْبَاهُ في رِجْلَيْهِ، والعُرْقُوبَ أَوْبَاهُ في رَجْلَيْهِ، والعُرْقُوبَ أَوْبَاهُ في وَالعُرْقُوبَ أَوْبَاهُ في وَعْرَاهُ في وَالْعُرْقُوبَ أَوْبَاهُ في وَالْعَرْقُوبَ أَوْلِهُ في وَالْعُرْقُوبَ أَوْلِهُ أَلَا الْعَرْقُوبُ أَوْلِهُ في وَالْعُرْقُوبَ أَوْلِهُ في وَالْعُرْقُوبَ أَلَاهُ في الْعُرْقُوبُ أَلَا الْعُرْقُوبَ أَوْلِهُ الْعُرْقُوبَ أَوْلِهُ الْعُرْقُوبَ أَوْلِهُ الْعُرْقُوبَ أَلَّهُ الْعُرْقُوبَ أَوْلِهُ الْعُرْقُوبُ أَلَّهُ الْعُرْقُوبَ أَوْلِهُ الْعُرْقُوبَ أَلَّهُ الْعُرْقُوبَ أَلَاعُونُ الْعُرْقُوبَ أَلَاعُونَ الْعُرْقُوبَ أَوْلِهُ الْعُرْقُوبُ أَلَاعُونَ أَوْلِهُ الْعُولُ الْعُرْقُوبُ أَلَاعُونَ أَوْلِهُ الْعُرْقُوبُ أَلَاعُونَ أَلَاعُونَ أَلَاعُونَ أَلَاعُونَ أَوْلِهُ الْعُرْقُوبُ أَلَاعُونُ أَلَاعُونُ الْعُرْقُوبُ أَلَاعُونَ أَلَاعُونَ أَلَاعُونُ أَلَاعُولَاقُونَ أَلَاعُونُ أَلَاعُونَ أَلَاعُونَ أَلَاعُونَ أَلَاعُونُ أَلَاعُونُ أَلَاعُونُ أَلَاعُونَ أَلَاعُونَ أَلَاعُونُ أَلَاعُونَ

 <sup>(</sup>۱) فى المطبوع « لأن الفعيل و المفعل كل ما يرد » و المثبت وضبطه من اللسان .

<sup>(</sup>۲) سامش المطبوع «قال في التكلة : والساعي : المصدق والقور : جمع قارة وهي أصغر من الجبل، وحسي بلد جدام والمراد بركيب السعاة من يركب عال العدل بالرفع عليهم ونسبة ما هم منه براه من زيادة القبض والانحراف عن التسوية إليهم ، ويجوز أن يراد به من يركب مهم الناس بالغثم أو من يصحب عمال الحور ويركب معهم، وفيه بيان أن هذا إذا كان هذه المنزلة من الوعيد في الظن بالهال أنفسهم ».

<sup>(</sup>١) في اللسان ؛ واحدتها راكبة ورادفة.

مَوْصِلُ الوَظِيفِ (أَو) الرُّكْبَةُ ( مَرْفِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

أبي رُكب الخشني) إلى خشيْن بن النَّمِسِر مِن وَبرَةَ بن (١) ثَعْلَب بن حُلُوانَ من قُضَاعَة (مِنْ كَبَارِ نُحَاقِ المَعْرِب، وكذلك ابنه أَبُو ذَرِّ مُصْعَبُ)، قيدَه المُرْسِيّ، وهو شَيْخُ أَبي العَبَّاسِ قيدَه المُرْسِيّ، وهو شَيْخُ أَبي العَبَّاسِ أحمد بن عبد المُوْمِنِ الشَّرِيشِيِّ شارِح المُقَاضِي المُرْتَضَى أَبُو المَعْدِ عبد الوَّاضِي المُرْتَضَى أَبُو المَعْدِ عبد العَزِيزِ بن مُحمّد بن مَسْعُود، المَوْفَى منه عُود، عبد العَزِيزِ بن مُحمّد بن مَسْعُود، عبد المَرِيَّة، وسَكَنَ مُرْسِيةً تُوفِي سَنة ٨٦٥ بالمَرِيَّة، وسَكَنَ مُرْسِيةً تُوفِي سَنة ٢٨٥ بالمَرِيَّة، وسَكَنَ مُرْسِيةً تُوفِي سَنة ٢٨٥

كذا في أول جزء الذَّيْــلِ للحــافِظِ المُنْذرِيِّ .

( وَالْأَرْكَبُ : الْعَظِيمُهَا ) أَيِ الرُّكْبَةِ ( وَقَدْ رَكِبَ ، كَفَرِحَ ) رَكَباً .

ورُكِبَ الرَّجُلِلُ، كُعْنِيَ: شَكَى مُكْنِيَةً .

( و ) رَكَبَهُ ( كَنَصَرهُ ) يَرْكُبُهُ رَكُباً (: ضَرَبَ رُكْبَتَهُ، أَوْ أَخَذَ ) بِفُوْدَى ْ شَعَرِه أَوْ ( بِشَعَرِهِ فَضَرَبَ جَبْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِ اللَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال برُكْبَته، أَوْ ضَرَبَهُ برُكْبَته، وفي حديث المُغيرة مَعَ الصَّدِّيقِ (ثمرَ كُبْت أَنْفَ ــــهُ بِرُكْبَتِي » هُوَ مِنْ ذلك، وفي حديث ابنِ سِيرينَ «أَمَا تَعْرفُ الأَزْدَ ورُكَبَهَا، اتَّقِ الأَزْدَ لاَيَأْخُذُوكَ فَيَرْ كُبُوكُ » أَى يَضْرِبُوكَ بِرُكَبِهِمْ ، الحديث «أَنَّ المُهَلَّبَ بنَ أَبي صُفْرَةَ دَعَا بِمُعَاوِيَةَ بِنِ عَمرِو وَجَعَلَ<sup>(١)</sup> يَرْكُبُه برجْله فَقَــالَ: أَصْلَحُ الله الأَميرَ، أَعْفَنَى مَنْ أُمِّ كَيْسَانَ » وهي كُنْيَةُ الرَّكْبَة بِلُغَة الأَّزْد،وفي الأَساس:ومن

<sup>(</sup>۱) في اللسان مادة (وبر) « ووَبَرٌ ووبَرَهُ اسمان، وفي التاج مادة (وبر) عند الكلام على الوَبَـر: وهي بهاء قال: وبه سبى الرجل وبرة.

المجاز: أَمْرٌ اصْطَكَّتْ فيــــهِ الرُّكَبُ، وحَكَّتْ فيه الرُّكَبُ، وحَكَّتْ فيه الرُّكْبَةُ .

(والرَّكِيبُ: المَشَارَةُ) بالفَتْحِ: السَّاقِيةُ (أَو الجَدُّولُ بَيْنَ الدَّبْرَتَيْنِ ، السَّاقِيةُ (أَو الجَدُّولُ بَيْنَ الدَّبْرَتَيْنِ مِنَ النَّخِيلِ أَوْ) هي (مَا بَيْنَ الحَائِطَيْنِ مِنَ النَّخْيلِ والسَكَرْمِ)، وقيلَ: هِي مَا بَيْنَ النَّهْرَيْنِ مِن السَكَرْمِ (أَو المَزْرَعَسَة، وفي من السَكَرْمِ (أَو المَزْرَعَسَة، وفي التهذيب: قَدْ يُقَالُ لِلْقَرَاحِ السَدى يُزْرَعُ فيه: رَكِيبٌ ، ومنسه قولُ يُزْرَعُ فيه: رَكِيبٌ ، ومنسه قولُ تَأَبَّطَ شَرًّا:

فَيَوْماً عَلَى أَهْلِ المَوَاشِي وَتَارَةً لِأَهْلِ رَكِيبٍ ذِي ثَمِيلٍ وسُنْبُلِ (١) وأَهْلُ الرَّكِيبِ: هُمُ الحُضَّارُ ، (ج) رُكُبُ (كُتُبِ).

(والرَّكُبُ، مُحَرَّكَةً ) (٢): بَيَاضُ في الرُّكْبَةِ، وهو أَيضاً (:العَانَةُ أُومَنْبِتُهَا) وقيلَ: هو ما انْحَدَرَ عنِ البَطْنِ فكانَ تَحْتَ النَّنَّةِ وفَوْقَ الفَرْجِ ، كُلُّ ذلك

مُذَكَّرٌ ، صَرَّحَ به اللِّحْيَانِيّ (أو الفَرْجُ) نَفْسُهُ ، قال :

غَمْزُكَ بِالسَكَبْسَاءِ ذَاتِ الحُوقِ (١) بَيْنَ سِمَاطَىْ رَكَبٍ مَحْلُوقِ (١) (أو) الرَّكِبُ (ظَاهِرُهُ) أي الفَرْجِ (أو الرَّكِبَانِ : أَصْلُ الفَخِذَيْنِ) وفي غير القاموس: أَصْلاً الفَخِذَيْنِ اللَّذَانِ (عَلَيْهِمَا لَحْمُ الفَرْجِ )، وفي أُخْرَى: لَحْمَا الفَرْجِ ، أَى مِنَ الرَّجُلِ والمَرْأَةِ لَحْمَا الفَرْجِ ، أَى النسَاءِ . قاله (أَوْ خَاصٌ بِهِنَّ) ، أَى النسَاءِ . قاله الخليل، وفي التهاذيب: ولا يقال: رَكَبُ الرجُلِ ، وقال الفَرَّاءُ : هو للرَّجُلِ والمَرْأَة ، وقال الفَرَّاءُ : هو للرَّجُلِ والمَرْأَة ، وأنشد:

لاَ يُقْنِعُ الجَارِيَةُ الخِضَابُ وَلاَ الخِضَابُ وَلاَ الجِلْبَابُ وَلاَ الجِلْبَابُ مِنْ دُونِ أَنْ تَلْتَقِىَ الأَرْكَابُ وَيَقَعُدَ الأَرْكَابُ وَيَقَعُدَ الأَيْرُ لَهُ لُعَابُ (٢)

قال شيخُنَا: وقَدْ يُدَّعَى في مَثْلِهِ التَّغْلِيبُ، فَلاَ يَنْهَضُ شَاهِدًا لِلْفَرَّاءِ.

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (شال)

<sup>(</sup>٢) بهامش المطبوع الركب محركة كناية عن فرج المرأة معنى المركوب كمطية وقعيدة نقله عاصم . كما قال في تركيب الفص في الحاتم والنصل في السهم: التركيب التحوي مأخوذ من هذا .

<sup>(</sup>١) اللسان ومادة (حوق)

<sup>(ُ</sup>۲) اللسان وفى الصّحاح ما عدا الأخير وكذك المدّييس ۲/۲۲ وفى مادة (تعد) ونسبه التاج للعين المنترى واسم منازل ويكنى أبا الأكيدر .

قلتُ: وفي قَوْل الفرزدق حِينُ دَخَلَ عَلَى ظَبْيَةَ بِنْتِ دَلَم (١) فأَكْسَلَ: عَلَى ظَبْيَةَ بِنْتِ دَلَم (١) فأَكْسَلَ: يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى نَعْفظ فُجِعْتُ بِهِ يَا لَهْفَ نَفْسِي عَلَى نَعْفظ فُجِعْتُ بِهِ حِينَ الْتَقَى الرَّكَبُ المَحْلُوقُ بُالرَّكِبِ (٢) حِينَ الْتَقَى الرَّكَبُ المَحْلُوقُ بُالرَّكِبِ (٢) شاهدُ للفراءِ ، كما لا يَخْفَى ( ج شاهدُ للفراءِ ، كما لا يَخْفَى ( ج أَنشد اللِّحْيَانِيُّ :

يَا لَيْتَ شِعْرِى عَنْكِ يا غَـالَابِ
تحْمِلُ مَعْهَا أَحْسَنَ الأَرْكَابِ
أَصْفَرَ قَدْ خُلِّقَ بالمَـــلَابِ
كَجَبْهَهِ التُّرْكِيِّ فِي الجِلْبَابِ
(وَأَرَاكِيبُ)، هكذا في النسخ،
وفي بعضها: أَرَاكِبُ كَمَسَاجِدَ، أَي
وأمَّا أَرَاكِيبُ كَمَصَابِيعَ فَهُو جَمْعُ
وأمَّا أَرَاكِيبُ كَمَصَابِيعَ فَهُو جَمْعُ
الجمع ، لأَنَّه جَمْعُ أَرْكَابِ ،أَشَارِ اللهِ شيخُنَا، فإطلاقُه من غيرِ بَيانِ إليه شيخُنَا، فإطلاقُه من غيرِ بَيانِ في غيرِ مَحلة .

( وَمَرْ كُوبُ : ع بالحِجَازِ ) وهـو وَادٍ خَلْف يَلَمْلَمَ ، أَعْلاَهُ لِهُ ذَيْلٍ ،

وأَسْفَلُهُ لِكِنَانَهُ ، قالت جَنوب . أَبْلِغْ بَنِي كَاهِلٍ عَنِّي مُغَلْغَلَهِ وَالْقَوْمُ مِنْ دُونِهِمْ سَعْيَا فَمَرْ كُوبُ (١) والقَوْمُ مِنْ دُونِهِمْ سَعْيَا فَمَرْ كُوبُ (١) ( ورَكُبُ المِصْرِيُّ صَحَابِيُّ أَو تابِعِيُّ ) عَلَى الخِلاَف ، قال ابنُ مَنْدُه : تابِعِيُّ ) عَلَى الخِلاَف ، قال ابنُ مَنْدُه : مَجْهُولُ : لاَ يُعْرَفُ له صُحْبَة ، وقال غيرُه : لَهُ صُحْبَةٌ ، وقال أَبُو عُمَر : هُو كَنْديُّ له حَدِيثٌ ، رَوَى عنه هُو كَنْديُّ له حَدِيثٌ ، رَوَى عنه نَصِيحٌ العَنْسِيُّ في التَّواضُع .

(و) رَكْبُ ) : أَبُو قَبِيلَة ) مِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ ، مِنْهُا ابْنُ بَطَّالِ الرَّكْبِيُ . (وَرَكُوبَةُ : ثَنِيَّةٌ بَيْنَ الحَرَمَيْنِ) الشَّرِيفَيْنِ عَنْدَ العَرْجِ سَلَكَهَا النبيُّ الشَّرِيفَيْنِ عَنْدَ العَرْجِ سَلَكَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في مهاجَرِه إلى الله عليه وسلم في مهاجَرِه إلى الله عليه وسلم في مهاجَرِه إلى الله عليه وسلم في مهاجَرِه إلى

ولَــكِنَّ كَرًّا فِي رَكُوبَةَ أَعْسَرُ (٢) وكَدَا رَكُوبَةً أَخْرَى صَعْبَةً وكَذَا رَكُوبُ: ثَنِيَّةٌ أُخْرَى صَعْبَةً

<sup>(</sup>۱) في المطبوع «ولم» والتصويب من النقائض ١٠٤٤ وفي الأغانى ١٩/٣٤٣ تحقيق عبدالستار فراج : ابنة حالم وفي مخطوط أدلم وفي مخطوط دارم . (۲) ديوانه ١٠٥ وروايته » المحلوق والركب »

<sup>(</sup>٣) الليان

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ۷۹ه و هي أحت عمرو ذي الكلب والشاعد في اللسان والحمهرة ۱/۲۷۶ ومادة(سمي) (۲) دو لبشر بن أبي خازم ديوانه ۸۱ ومعجم البلدان

هى العَيْشُ لو أنَّ النوى أسْعَفَتْ بها ... أعصرُ ، والشاهد في اللسان ( أعسرُ ، وفي مطبوع التاج ( الركوبة أعسرًا ، والتصويب ما سن .

سَلَـكَهَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال عَلْقَمَةُ:

فَإِنَّ الهُنَدَّى رِحْلَةٌ فَرَكُوبُ (١)
رِحْلَةُ: هَضْبَةٌ أَيضًا، وروايـةُ
سيبويه: رِحْلَةٌ فَرُكُوبُ (٢) أَىْ أَنْ
تُرْحَلَ ثُمَّ تُـركَب.

(والرِّكَابِيَّ لَهُ بِالْكُسْرِ : عَ قُرْبَ الْمُدْيِنَةِ) المُشْرَّفَةِ ، على ساكِنِها أَفضلُ الصَّلَةِ وَالسَّلَامِ ، على عَشَرَةٍ أَمْيَالً مِنها .

(و) رُكَبُّ (كَصُرَدٍ: مِخْـــلاَفُّ باليَمَنِ ﴾ .

(ورُكْبَةُ بِالضَّمِّ: وَادِ بِالطَّائِفِ) بِين غَمْرَة (٣) وذَات عِرْق ، وفي حديث عُمَرَ «لَبَيْتٌ بِرُكْبَدَة أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ عُمَرَ «لَبَيْتٌ بِرُكْبَدَة أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَات بِالشَّام » قال مالكُ بنُ أنس: يُرِيدُ لِطُول البَقَاءِ والأَعْمَارِ ، ولِشِدَّةِ الوَبَاءِ بِالشَّامِ .

 (٣) فى المطبوع «عمرة» والتصويب من اللسان والنهاية ومعجم البلدان (ركبة).

قلتُ : وفي حديث ابن عباس (١) رضى الله عنهما «الأنْ أَذْنَب سَبْعِينَ وَفَى الله عنهما «الأَنْ أَذْنَب سَبْعِينَ ذَنْباً بِرُكْبَة خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَذْنِب ذَنْباً بِرَكْبَة خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَذْنِب ذَنْباً بِرَكُمَّة » كذا في بَعْضِ المَنَاسِكِ ، وفي لسان العرب : ويقال لِلْمُصَلِّى السنى السنى العرب : ويقال لِلْمُصَلِّى السنى أَثْرَ السُّجُودُ في جَبْهَتِه : بَيْنَ عَيْنَيْهِ مِثْلُ رُكْبَة العَنْزِ ، ويُقالُ لِسكُلِّ شَيْنَنِ عَيْنَيْهِ مِثْلُ رُكْبَة العَنْزِ ، ويُقالُ لِسكُلِّ شَيْنَنِ عَيْنَيْهِ يَسْتَوِيانِ وَيَتَكَافَآنِ : هُمَا كُرُكْبَتَى يَسْتَوِيانِ وَيَتَكَافَآنِ : هُمَا كُرُكْبَتَى لِلْسَيْنِ ، وذلك أَنَّهُمَا يَقَعَانِ مَعساً إلى الغَنْزِ ، وذلك أَنَّهُمَا يَقَعَانِ مَعساً إلى الأَرْضِ منها إذَا رَبَضَت .

(وذُو الرُّكْبَةِ: شَاعِرٌ) واسْــــمُهُ وَيْهِبُّ .

(وبِنْتُ رُكْبَةَ: رَقَاشِ) كَقَطَامِ (أُمُّ كَعْبِ بنِ لُؤَىًّ) بنِ غَالِبٍ . (أُمُّ كَعْبِ بنِ لُؤَىًّ) بنِ غَالِبٍ . (و)رَكْبَانُ (كَسَحْبَانَ: ع بِالحِجَازِ) قُرْبَ وَادى القُرَى .

(و) من المجاز (رِكَابُ السَّحَــابِ بِالــكَسْرِ: الرِّيَاحُ) فى قول أُمَيَّةَ: تَرَدَّدُ والرِّيَاحُ لَهَــا رِكَابُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۲۸ وصدره « تُسرادُ عَلَی دَمُسنِ الحیاض فإن تَعَفْ » والشاهد في السّان ومادةً (ندی) وروایته : تُرَادَی . . . »

<sup>(</sup>۲) كتاب سيبويه باب حتى ۱ /۱۱، تُرادى »وضبط الديوان فَرُكوب » أيضـا

<sup>(</sup>۱) الذي في معجم البلدان (ركبة) أن عمر بن الحطاب قال لأن أخطى صبعين خطيئة بركبة أحب إلى من أن أخطى. خطيئة واحدة « محكة » .

<sup>(</sup>۲) ديوان أمية بن أب الصلت ١٩ واللمان وصدر. : « وأعلاق الكواكب مرسلات »

وتَرَاكَبَ السَّحَابُ وتُرَاكَمَ: صَارَ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ

(والرَّاكِبُ رَأْسُ الجَبَلِ) هكذا في النسخ ومثلُه في «التكملة» وفي عضها الحَبْل، بالحَاءِ المهملة، وهـو خطأً: (و) يُقالُ (بَعِيرٌ أَرْكَبُ) إِذَا كان (إِحْدَى رُكْبَتَيْهِ أَعْظَمَ مِن الأُخْرَى). (و) في النَّوَادِرِ: (نَخْلٌ رَكِبُ) وركيبٌ مِنْ نَخْلٌ رَكِيبٌ ) وركيبٌ مِنْ نَخْلٌ، وهُوما (غُرِسَ سَطْرًا وركيبٌ مِنْ نَخْلٌ، وهُوما (غُرِسَ سَطْرًا عَلَى جَدُولٍ أَوْ غَيْرِ جَدُولٍ).

والمُترَاكِبُ مِنَ القَافِيةِ: كُلُّ قَافِية تَوالَتْ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْرُفِ مُتَحَرِّكَةً بَيْنَ سَاكِنَيْنِ، وَهِيَ: مُفَاعَلَتُنْ وَمُفْتَعِلُنْ وفَعِلُنْ، لأَنَّ فِي فَعِلُنْ نُوناً سَاكِنَةً، وآخِر الحرف الذي قبلَ فَعِلُنْ نُوناً سَاكِنَةً، ساكِنة ، وفَعِلْ إذا كانَ يَعْتَمِدُ على حرف مُتَحَرِّكِ نحو فَعُولُ فَعِلْ اللّهُ اللّهُ الأَخِيرَةُ سَاكِنَة ، والواو في فعولُ العرب. ساكِنة ، كذا في لسان العرب.

[] ومما استدر كه شيخنا على المؤلف: مِنَ الأَمْثَالِ «شَرُّ النَّاسِ مَنْ مِلْحُهُ عَلَى رُكْبَتِهِ » يُضْرَبُ للسَّرِيعِ الغَضَبِ

وللْغَادِرِ أَيضِاً، قال ابن [أَبِي] (١) الحَدِيدِ في شَرْح نَهْجِ البَالَاغَةِ في الحَدِيدِ في شَرْح نَهْجِ البَالَاغَةِ في السَاكِتَابَةِ: ويَقُلَى ولُونَ: «مِلْحُهُ عَلَى رُكْبَتِهِ » أَى يُغْضِبُه أَذْنَى ثَنَى ثَنَى يَعْضِبُه أَذْنَى ثَنَى ثَنَى اللَّاعِر :

لاَ تَلُمْهَا إِنَّها مِنْ عُصْبَا إِنَّها مِنْ عُصْبَا أَنْ عُصْبَا أَلْمُ لَا عُلْمُهَا مَوْضُوعَةٌ فَوْقَ الرُّكَا لَا كَالْمُ (٢) وأُوْرَدَهُ المَيْدَانِيُّ في مجمع الأَمثال وأَنْشَدَ البَيْتَ «مِنْ نِسْوَةٍ » يَعْنِي مِنْ نِسْوَةٍ هَمُّهَا السَّمَنُ و الشَّحْمُ .

وفی الأَساس: ومِنَ المَجَازِ :رَكِبَ رَأْسَهُ: مَضَى عَلَى وَجْهِهِ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ لا يُطِيعُ مُرْشِدًا ، وهو يَمْشِى الرَّكْبَةَ ، وهُمْ يَمْشُونَ الرَّكَبَاتِ

قُلْتُ : وفي لسان العرب : وفي حديث خُذَيْفَةَ «إِنَّمَا تَهْلِ كُونَ (٣) إِذَا صِرْتُمْ تَمْشُونَ الرَّكَبَ اَتِ كَأَنَّكُمْ يَعَاقِيبُ الحَجَلِ ، لاَ تَعْرِفُونَ مَعْرُوفاً ، وَلاَتُنْكُرُونَ مُنْاهُ أَنَّ كُمْ تَرْكَبُ صَونَ مُنْاهُ أَنَّ كُمْ تَرْكَبُ صَونَ مُنْاهُ أَنَّ كُمْ تَرْكَبُ صَونَ

<sup>(</sup>١) زيادة ضرورية .

<sup>(</sup>۲) قاله مسكين الدرامى كما فى مادة (ملح) .

<sup>(</sup>٣) بهامش المطبوع • قوله إنما بهلسكون إلخ ذكر فى التكملة صدر هذا الحديث وهو إنما بهلسكون إذا لم يمر ف لذى الشيب شيبه وإذا صرتم .. إلخ .

رُونُوسَكُمْ في البَاطِلِ والفِتَنِ يَتْبَعَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِلاَ رَوِيَّةٍ، قال ابنَ الأَثِيرِ: الرَّكْبَةُ: المَرَّةُ مِنَ الرُّكُوبِ، وجَمْعُهَا الرَّكَبَاتِ بِالتَّحْرِيكِ ، وهي مَنْصُوبَةٌ بفِعْل مُضْمَرِ هو حالٌ مِن فَاعِل تَمْشُونَ، والرَّكَبَات، واقعُمُوْقعَ ذلك الفعْل مُسْتَغْنَّى به عنه ، والتقديرُ تَمْشُونَ تَرْكَبُونَ الرَّكَبَات (١) ، والمَعْنَى تَمْشُـونَ رَاكبينَ رُؤوسَكُمْ هائمينَ مُسْتَرْسَلِينَ فِيمَا لا يَنْبَغِي لَكُمْ، كَأَنَّكُم في تَسَرُّعِكُمْ إلىه ذُكُورُ الحَجَل في سُرْعَتهَا وتَهَافُتهَا ، حتى إِنَّهَا إِذَا رَأَتِ الأَنْثَى مَعَ الصَّائداَّلْقَتْ أَنْفُسَهَا عليها (٢) حَتَّى تَسْقُطَ في يَده، هكذا شُرَحَه الزمخشريُّ .

وفى الأَساس: ومِنَ المَجَازِ:وعَلاَهُ الرُّكَّاب، كَكُبَّار: الـكابُوسُ.

وفی لسان العرب: وفی حدیث أبیی هُرَیْرَةَ «فَإِذَا عُمَـرُ قَدْ رَكِبَنِی » أَیْ تَبِعَنِی، وَجَــاءَ عَلَی أَثَرِی، لأَنَّ (٣)

الرَّاكِبَ يَسِيرُ بِسَيْرِ المَـــرْكُوبِ ، يقالَ رَكِبْتُ أَثَرَهُ وطَرِيقَــهُ إِذَا تَبِغْتَهُ مُلْتَحِقاًبه.

ومُحَمَّدُ بنُ مَعْدَدُانَ الْيَحْصُبِيُّ الرَّكَّابِيُّ بالفَتْدِ كَتَبَ عنه السَّلَفِيُّ .

ويُوسُفُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ على القَيْسِيُّ عُرِفَ بابْنِ الرِّكَابِيِّ ، مُحَدِّثُ تُوفِّي بَعِصرَ سنة ٩٩٥ ذَكَره الصَّابُونِيِّ فَي الذَّيْل .

وَرَكِيبُ السُّعَاةِ: العوانِي (١) عِندَ الظَّلَمَة .

والرَّكْبَــةُ بالفَتْحِ : المَرَّةُ مِنَ الرُّكُوبِ ، والجَمْعُ رَكَبَاتُ . والجَمْعُ رَكَبَاتُ . والمَرْكَبُ : المَوْضعُ .

<sup>(</sup>۱) فى هامش المطبوع «فى النهاية بعد قوله الركباتزيادة ونصبها مثل قولهم أرسلها العراك أى أرسلها تعترك العراك ا ه ونحوه فى التكملة .

 <sup>(</sup>۲) في المطبوع «عليه» والمثبت من اللسان والنهاية .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوع «كأن » والمثبت من اللسان والنهاية .

<sup>(</sup>۱) كذا ولعله «الأعوان» وفي اللسان والنهاية «والمراد بركيب السعاة من يركب عال الزكاة بالرفع عليهم ويستحثهم ... ويجوز أن يراد به من يركب منهم الناس بالغثم أو من يصحب عال الجور ويركب معهم ، وانظر ما نقل في الهامش سابقا عنه قوله « بقطع من جهم مثل قوو حسمي »

وقال الفراء: تَقُولُ مَنْ فَعَلَ ذَاكَ؟ فيقولُ: ذُوالرُّكْبَةِ، أَىْ هَذَا الذي مَعَكَ.

## [رنب] \*

(الأَرْنَبُم) وهو فَعْلَلٌ عندَ أَكْثَر النحويين، وأما الليثُفَزَعَمَ أَنَّ الْأَلْفَ زَائدَةٌ ، وقــال : لاَ تَجيءُ كلمةٌ فَىٰ أَولها أَلفٌ فتكون أَصليّةً إِلاَّ أَن تكونَالكلمةُ ثلاثةَ أحرف مشــلَ الأَرْضِ والأَمْرِ والأرْشِ، وهو حَيَوَانٌ يُشْبِه العَنَا الَّقَ قَصيرُ اليَدَيْنَ طَويلُ الرِّجْلَيْنِ عَكْسُ الزَّرَافَةِ يَطَأُ الأَرْضَ على مُؤَخَّرِ قَوَائِمِهِ ، اسْمُ جِنْس ( للذَّكَر والأَنْثَى) قُلِمال المُبَرَّدُ في الـكامل: إِنَّ العُقَابُ يَقَعُمُ عَلَى الذَّكَرِ والأُنْثَى، وإنَّمَا مُيِّزَ باسمِ الإشـــارة كالأرْنَب (أو) الأرْنَبُ (للْأَنْثَى، والخُزَزُ) كَصُرَدبمُعْجَمَّات، (للذَّكَر) ويقالُ: الأَنْثَى: عَكْرَشَةٌ، والخرْنقُ: وَلَدُهُ، قال الجاحظُ: وإِذَا قُلْتَ أَرْنَبُ فليسَ إِلاَّ أَنْثَى، كُمَّا أَنَّ العُقَابَ لا يَكُونُ إِلاَّ للْأَنْثَى ، فَتُقُولُ أَرَانِبُ وأَرَانَ)، عن اللحياني، فأمَّا سيبويه فلَمْ يُجِزْ أَرَانِ إِلاَّ فِي السُّعْرِ،

وأَنْشَدَ لأَبِى كَاهِلِ الْيَشْكُرِيِّ ، يُشْلِبُهُ نَاقَتَهُ بِعُقَابٍ :

كَأَنَّ رَحْلي عَلِّي شَـغْوَاءَ حَـادرَة ظَمْيَاءَ قَدْ بُلُّ مِنْ طَلُّ خَوَافِيهَا لَهَا أَشَـــارِيرُ مِنْ لَحْــم ِ تُتَمَّرُهُ مِنَ النَّعَالِي وَوَخْزٌ مِنْ أَرَانيهَا (١) يُرِيدُ التَّعَالِبَ والأَرَانِبَ، وَوَجَّهَهُ فَقَالَ: إِنَّ الشَاعرَ لمَّا احْتَاجَ إِلَى الوَزن واضْطُرُّ إِلَى اليَّاءِ أَبْدَلَهَا مَنْهَا ﴿ وَكَسَاءٌ مَرْنَبَانِيَّ، بِلَوْنِهِ وِ) كَسَاءُ (مُؤَرْنَبُ للْمَفْعُول ومَرْنَبٌ كَمَقْعَد) إذا (خُلطَ بِغَزْلُه وَبَرُهُ) ، وقيلَ : المُؤَرْنَبُ كَالمَرْنَبَانِيِّ ، قالت ليلي الأُحيليِّــةُ تَصفُ قَطَاةً تَدَلَّتْ عَلَى فَرَاحَهَا ، وهي حُصُّ الرُّووس لا رِيشَ عَلَيْهَا: تَدَلَّتُ عَلَى حُصِّ الرُّوُّوسِ كَأَنَّهَا كُرَاتُ غُــ الأمِ في كِسَاءٍ مُؤَرْنَبِ (٢) وهو أَحَدُ ما جَاءَ على أَصْله ، قــال ابن بَرِّيٌّ: ومثلُه قولُ الآخَر : ه فإنَّهُ أَهْلُ لأَنْ بُؤَكْرَمَا (٣)

<sup>(</sup>۱) اللسان والثانى فى الجمهرة ۲/۱۲ والصحاح وانظر المواد (تمر ، حدر، شغو، ثعلب، ثمل، وخز ) وخز ) وفي التكملة 1/0 قال والرواية لحم مُتَمَرَّةً وتتمره تصحيف، وذكر نصالتكملة في هامش المطبوع .

 <sup>(</sup>۲) السان والصحاح
 (۲) السان ومادة (كرم)

( وأَرْضُ مَرْنَبَةً ومُؤَرْنَبةً (١) ضُبِطَ عندنا في النسخ بفتح النَّونِ في الأَخِيرَةِ والصحوابُ كسرُهَا ، رُوي ذلك عن كراع ( : كَثِيرَتُهُ) وفي الأَساس يقال للذَّلِيلِ : إِنَّمَا هُوَ أَرْنَبُ ، لأَنَّهُ لاَدُفْعَ عَنْدَها لأَنَّ القُبَرَةُ تَطْمَعُ فِيهَا ، (والأَرْنَبُ) عِنْدَها لأَنَّ القُبَرَةَ تَطْمَعُ فِيهَا ، (والأَرْنَبُ ) وفي « لسان العرب » المَرْنَبُ (٢) بالميم وفي « لسان العرب » المَرْنَبُ (٢) بالميم بدلَ الأَلفِ ، قُلْتُ وهُو نَصُ ابن دريد (جُرَذٌ) كاليَرْبُوع ( قَصِيرُ الذَّنَبِ ، و ) الأَرْنَبُ ( ضَرْبُ مِنَ الخُلِيّ) قَالَ رؤبة :

وَعَلَّقَتْ مِنْ أَرْنَبِ وِنَخْلِ \* (٣)

 وِالأَرْنَبُ : مَوْضِعٌ ، قال عَمْرُو بِنُ

 مَعْدِ بِكَرِبَ :

عَجُّتُ نِسَاءُ بَنِي عبيد عَجَّةً كَاهَ الأَرْنَبِ(١) كَعَجِيجِ نِسُوَتِنَا غَدَاةَ الأَرْنَبِ(١)

(۱) في القامسوس » مَرْنَبَة ومُورْنَبَسة بزيادة الأخيرة هذا وضبط اللسان « مُرْنِبَة ومُورْنِبَة » وضبط الأساس « مُرْنِبَة » وضبط التكملة « أرضس مَرْنَبَة " كثيرة الأرانب مثل مُورْنِبَة » وأشير بهاش المطبوع إلى زيادة مؤرنة.

(٢) و في التكلة أيضاً المسرونسب فأرة في عظم اليربوع قصيرة الذنب .

(٣) ديوانه ١٣٠ وضبطه ۽ وعُلُقَتَ ۽ أمسا السان نکالمنبت

(٤) اللسان ، بني زُبَيْد عَجَةً »

(و) أَرْنَبُ: اسْمُ (امْرَأَةٍ) قسال مَعْنُ بنُ أَوْسِ:

مَتَى تَأْتِهِمْ تَرْفَعْ بَنَاتِى بِرَنَّ بَهُ وَ وَتَصْدَحْ بِنَوْحِ يَفْرَ عُالنَّوْحَ أَرْنَبُ (١) وزَادَ الدَّمِيرِيّ في «حياة الحيوان» الأَرْنَب البَحْرِيّ، قال القَرْوينِيُّ : من حيوان البَحْرِيّ، وألله كرأس الأَرْنَب مِيكَنُه كَبَدَنِ السَّمَكِ، وقالَ الرَّئِيسُ وبَدَنُه كَبَدَنِ السَّمَكِ، وقالَ الرَّئِيسُ ابنُ سِينَا : إِنَّهُ حَيَوانٌ صَغِيرٌ صَدَفِيٌّ، ابنُ سِينَا : إِنَّهُ حَيَوانٌ صَغِيرٌ صَدَفِيٌّ، وهُوَ مَن ذَواتِ السَّمُومِ إِذَا شُرِبَ. وهُوَ مَن ذَواتِ السَّمُومِ إِذَا شُرِبَ . وَهُوَ مَن ذَوَاتِ السَّمُومِ إِذَا شُرِبَ . وَهُوَ مَن ذَوَاتِ السَّمُومِ إِذَا شُرِبَ . وَهُوَ مَن ذَوَاتِ السَّمُومِ إِذَا شُرِبَ . السَّمُومِ اللَّهُ المُشَابِهَةُ في الاَسْمِ لاَ الشَّكُلُ .

(و) الأرْنبَةُ (بِهَاءِ: طَرَفُ الأَنْفِ) وجمعُهَا: الأَرانبُ أيضاً، وفي حديث الخُدْرِيِّ « ولَقَدْ (٢) رَأَيْتُ عَلَى أَنْفِ رَسُولِ الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم وأَرْنَبَتِهُ أَثَرَ الطّينِ » وفي حسديث وأثِل « كَانَ يَسْجُسَدُ عَلَى جَبْهَتِهِ وأَرْنَبَتِه »، ويقالُ: هُمْ شُمُّ الأَنُوفُ وَارِدَةُ الأَرَانِبِ (٣) ، وتقولُ: وجَدْنُهُمُ وَارِدَةُ الأَرَانِبِ (٣) ، وتقولُ: وجَدْنُهُمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه قصيدة ۳ بيت ۱۲ وفى المطبوع واللسان، يغزع النوح » والتصويب من الديوان

<sup>(</sup>٢) في آلسان 🛚 فلقد رأيت 🛪 🦳

مُجَدَّعِى الأَرَانبِ أَشَدَّ فَزَعاً من الأَرَانب، وَجَدَع فَلاَن أَرْنَبَة فَلاَن : أَهَانَهُ .

(والأُرَيْنِبَةُ) مُصَـــــــغَرًا ( عُشْبَةً كَالنَّصِيُّ ) إِلاَّ أَنَّهَا أَدَقُ (١) وأَضْعَفُ وَالنَّصِيُّ ) إِلاَّ أَنَّهَا أَدَقُ (١) وأَضْعَفُ وَأَلْيَنُ ، وهِيَ نَاجِعَةً في المال جِدًّا، ولَهَا إِذَا جَفَّتُ سَفَّى كُلَّمَا حُرِّكَ تَطَايَرَ ولَهَا إِذَا جَفَّتُ سَفَّى كُلَّمَا حُرِّكَ تَطَايَرَ فَارْتَزَ فِي الْعُيُونِ والمَنَاخِرِ ، عن أَبي حنفة .

والأُرَيْنِبَةُ (٢) مُصَغَّرًا: اسْمُ مَاءِ لِغَنِيٍّ بِنِ أَعْصُرَ بِنِ سَعْدِ بِنِ قَيْسٍ وبالقُرْبِ مِنْهَا الأَوْدِيَةُ

والأُرَيْنِبَاتُ (٣) مُصَغَّرًا: مَوْضِعٌ في

قول عنترة :

وَقَفْتُ وَصُحْبَتِي بِأَرَيْنِبَاتِ عَلَى أَقْتَادِ عُـوجِ كَالسَّهَامِ (\*) كذا في المعجم . ( والأَرْنَبَانِيَّ : الخَرُّ الأَدْكُنُ ) الشَّدِيدُ الدُّكْنَةِ ، نَقَلَه الصاغاني ، وفي لسان العرب في حديث استشقاء عُمرَ «حَتَّى رَأَيْتُ الأَرْنَبَةَ يَأْكُلُهَا صِغَارُ الإبِلِ » قال ابن الأَثير :

معنـــاها قَوْلاَنِ ذَكَرَهُما القُتَيْبِيُّ في غَرِيبِه، والذي عليـــه أَهلُ اللغة أَنَّ اللَّفْظَةَ إِنَّمَا هِيَ الأَرِينَةُ بِيَاءِ تَحْتَيَّة ونُونِ ، وهُو نَبْتُ مَعْرُوفٌ يُشْبِهُ الخِطْمِيُّ عَريضُ الوَرَق ، وعن الأَزْهَرَى : قال شَمِرٌ : قال بعضُهم : سَأَ لْتُ الأَصْمَعيُّ عن الأَرْنَبَة فَقَال: نَبْتُ ، قال شَمر: وهو عندى : الأرينة ، سَمعت في الفصيح من أَعْرَابِ سَعْدِ بنِ بَكْرِ ببَطْنِ مَرُّ ، قال: وَرَأَيتُهُ نَبَـاتاً يُشْبِهُ الخطْميُّ عَرِيضَ الوَرَقِ ، قالَ شَمرٌ : وسَمعْتُ غَيْرُه من أَعْرَابِ كَنَانَةَ يقولُ : هُوَ الأرينُ ، وقالت أغرَابيَّةُ بِبَطْنِ مَرْ : هيَ الأربِينَةُ ، وهي خِطْمِيُّنَا وِغَسُولُ الرَّأْسِ ، قال أَبُو مَنْصُورٍ : وهــــــذا الذي حَكَاهُ شـــــــمر : صَحِيـــح ، والذي رُويَ عن الأَصمعيّ أنَّهُ الأَرْنَبَةُ ، [منالأَرَانب] (١) غَيْرُ صَحِيـح ، وشَــمِرٌ مُثْقِنٌ ، وقَدْ عُنيَ بهذا الحَرْف فَسَأَلَ عنه غَيْرَ وَاحد مِنَ الْأَعْرَابِ حَتَّى أَحْكَمَهُ ، والرُّواةُ رَبُّمَا صَحُّفُوا وغَيَّرُوا ، قال: ولِكُمْ أَسْمَع

<sup>(</sup>۱) في اللسان «أرق»

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان وأرينية .

<sup>(</sup>٣) في معجم البلدان و أرينبات ۽ .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ٧٩ وفيه رقى معجم البلدان : عوج كالسمام .

<sup>(</sup>۱) زيادة من اللهان .

الأَرْنَبَةَ في باب النبات مِنْ وَاحِد وَلاَ رَأَيْتُه في نُبُوتِ البَادِيةِ (١) ، قال : وهُوَ خَطَأً عِنْدِي ، كذا في لسان العرب، وسيأتي في أرن .

(وَرَنْبُويَةُ) بِإِسسقاط الأَلِفِ ( أَو ارَنْبُويَةُ) بِالأَلْفِ ، آخِرُهُ هَاءٌ مَضْمُومَةُ ارَنْبُويَةُ ) بِالأَلْفِ ، آخِرُهُ هَاءٌ مَضْمُومَةً فَى حَالِ الرَّفْعِ ، وليس كَنِفْطُويْهِ وسِيبَوَيْهِ ( : ة بِالرَّى ) قريبة منها ، كَذَا في المراصد (مَاتَ بِهَا ) أَبُوالحَسَنِ عَلِيٌّ بِنُ حَمْزَةَ (الكِسَائِيُّ ) النَّحْوِيُّ عَلِيٌّ بِنُ حَمْزَةَ (الكِسَائِيُّ ) النَّحْوِيُّ المُقْرِئُ ، وإمَامُ الفقهِ مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ المُقْرِئُ ، وإمَامُ الفقهِ مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ المَقْرِئُ ، وإمَامُ الفقهِ مُحَمَّدُ بِنُ الحَسَنِ ومَائةً ، واحْد ، سَنَةَ تِسْعِ وثَمَسانِينَ ومَائة ، واحْد ، سَنَةَ تِسْعِ وثَمَسانِينَ ومَائة ، وكَانَا خَرَجَا مِعَ ودُفِنَا بَعْرَجَا مِعَ الرَشيدِ فصلي عليهما ، وقال : اليوْمَ الرَشيدِ فصلي عليهما ، وقال : اليوْمَ ونَفْتُهُ .

(وَذَاتُ الأَرَانِبِ :ع) في قسولِ ابنِ الرِّقَاعِ العَامِلِيِّ : العَامِلِيِّ : فَذَرْ ذَا ولَكِنْ هَلْ نَرَى ضَوْءَ بَارِقٍ فَذَرْ ذَا ولَكِنْ هَلْ نَرَى ضَوْءَ بَارِقٍ وَمِيضًا تَرَى منه على بُعْدِه لَمْعَا

تَصَعَّدَ فِي ذَاتِ الأَرَانِبِ مَوْهِنِــاً إِذَا هَزَّرَعْدُ خِلْتَ فِي وَدْقهِ سَفْعاً (١) كذا في المعجم .

(والمَرْنَبُ: قَارةٌ) هكذا في النسخ، وسقط من بعضها، وقارةٌ هكذا بالقاف في سائرِهَا (٢) وهو تصحيفٌ قبيسحٌ، وصوابُه فَأْرَةٌ بالفَاءِ، وزادَه قُبْحاً أَنْ ذَكره هنا، وحَقَّهُ أَنْ يُذْكَرَ عندَ قوله: جُرَدُ قَصِيرُ الذَّنَب، وهُوَ هُوَ، فتأَمَّلْ.

## [رهب] ..

(رَهِبَ كَعَلِمَ) يَرْهَبُ (رَهْبَدَةً ورَ هُبُسَاً بِالْضَّمِّ وِالْفَتْحِ و) رَهَباً (بِالتَّحْرِيكِ) أَيْ أَنَّ فِيهِ ثَلَاثَ لُغَاتٍ (ورُهْبَاناً بِالضَّمِّ ، ويُحَرَّكُ) (٣) الأَخِيرَانِ نَقَلَهُمَا الصَّغاني أَى (خَافَ) أَوْ مَعَ تَحَرُّزٍ ، كما جَزَمَ به صاحب كَشف الحَشَّاف ، ورَهِبَهُ رَهْبِسَاً: خَافَهُ الحَشَّاف ، ورَهِبَهُ رَهْبِسَاً: خَافَهُ (والاشمُ): الرُّهْبُ بِالضَّمِّ و(الدَّرُهْبَى) بالفَتْحِ ( ويُضَمُّ ويُمَدَّانِ ، ورَهَبُوتَى

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « فى بيوت العاديـــة » والتصويب مـــن اللسان

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (أرانب) وفيه «رعدًا.. شنما » وني تعليقاته «سفما » .

 <sup>(</sup>۲) الذي في القاموس المطبوع « فأرة » .

<sup>ُ(</sup>٣) أَى ﴿ رَهَبَانَا ﴾ كما في التكملة إذ قال والرُّهْبان الرَّهْبَانُ ﴾

وَرَهَبُوتٌ مُحَرَّكَتَيْن) يقال: رَلْهَبُوتٌ (خَيْرٌ من رَحَمُــوت، أَىْ لأَنْ أَبُرْهَبَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ) وَمُثْلُهُ : رُهْبَاكُ خَيْرٌ منْ رُغْبَاكَ، قالهالمَيْدَانيُّ، وقال المُبَرِّدُ رَهَبُ وَتَى خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوتَى ، وقال الليث: الرَّهْبُ - جَــزْمٌ - لُغَةٌ في الرَّهَب، قال: والرَّهْبَى اشْمٌ مِنَ الرَّهَبِ تَقُولُ الرَّهْبَى منَ الله والرَّغْبَى إِلَيْه (١) ( وأَرْهَبَهُ واسْتَرْهَبَه : أَخَافَهُ ) وَفَرَّعَهُ ، واسْتَرْهَبَهُ: اسْتَدْعَى رَهْبَتَهُ حَتَّى رَهْبَهُ النَّاسُ ، وبذلك فُسِّرَ قولُه عَزًّا وجَلَّ ﴿ واسْتَرْ هَبُوهُمْ وجَاوُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ ﴾ (٢) أَىْ أَرْهَبُوهُمْ (وتَرَهَّبَـهُ) غَيْرُه إِذَا (تَوَعَّدُهُ)، والرَّاهبَــةُ: الحَالَةُ التي تُرْهِبُ أَىْ تُفْزِعُ

(والمَرْهُوبُ: الأَسَدُ، كالرَّاهِ، و) المَرْهُوبُ : الأَسَدُ، كالرَّاهِ ، و) المَرْهُ والمَرْهُ والمَرْهُ والمُرَّامُ المُحَمَّدُ والمَّسَدَى .

(وَالْتَّرَهُّبُ: التَّعَبُّدُ) وقيل: التَّعَبُّدُ في صَوْمَعَة ، وقَدْ تَرَهَّبَ الرَّجُـ لُ إِذَا صَارَ رَاهِبًا يَخْشَى اللهُ تعالَى :

(و) رَهَّبَ الجَمَلُ نَهَضَ ثُمَّ بَرَكَ مِنْ ضَعْف بِصُلْبِهِ . و ( الرَّهْبُ ) كَالرَّهْبَى ( : النَّاقَةُ المَهْزُولَةُ ) جِدًّا ، قال الشاعر : وأَلْوَاحُ رَهْبِ كَأَنَّ النَّسُو عَ أَثْبَتْنَ فِي الدَّفِّ منه سِطَارَا (١) وقال آخَرُ :

ومِثْلِكَ رَهْبَى قَدْ تَرَكْتُ رَذِيَّةً

وقيل: رَهْبَى ها هنا اسم ناقة وإنَّمَا سَمَّاهَا بذلك، (أو) الرَّهْبُ: (الجَمَلُ) الله سُمَّاهَا بذلك، (أو) الرَّهْبُ: (الجَمَلُ) الذي اسْتُعْمِلَ في السَّفَرِ وكلَّ، وقيل: هو الجَمَلُ (العَالِي)، والأُنْثي رَهْبَة، والجَمَلُ (العَالِي)، والأُنْثي رَهْبَة، (وأَرْهَبَ) الرَّجُلُ إِذَا (رَكِبَهُ)، وناقة رُهْبُ: ضَامِر، وقيل لَـ الرَّهْبُ: ضَامِر، وقيل لَـ الرَّهْبُ: الرَّهْبُ : المَشْبُوحُ الخَلْق، قال: العَرِيضُ العظامِ المَشْبُوحُ الخَلْق، قال: [و]رَهْبُ كَبُنْيَانِ الشَّامِيِّ أَخْلَقُ، قال: (و) الرَّهْبُ : السَّهْمُ الرَّقيقُ ، وقيلَ (و) الرَّهْبُ : السَّهْمُ الرَّقيقُ ، وقيلَ

قال أبو ذُوليب:

العَظيمُ ، والرَّهْبُ ( :النَّصْلُ الرَّقيق)منْ

نصَال السِّهَام (ج) رِهَابُ (كَحِبَالِ)

<sup>(</sup>١) في اللسان قال : والرَّهباء اسم .. الرَّهباء .. والرَّغْبَاء »

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١١٦.

<sup>(</sup>١) اللسان.

<sup>(</sup>٢) اللــان وفي المطبوع «يقلب عينها » والمثبت من اللــان

<sup>(</sup>٣) اللمان والجمهرة ١ /٢٧٩ وزيادة الواو من الجمهرة

قَدْ نَالَهُ رَبُّ السكلاَبِ بِسكَفِّهِ بِيضٌ رِهَابٌ رِيشُهُنَّ مُقَــزَّعُ (١) (و) الرَّهَبُ (بِالتَّحْرِيكِ: السَّكُمّ) بِلُغَةِ حِمْيَرَ ، قال الزمخشريّ : هُــوَ مِنْ بِدُع ِ التَّفَاسِيرِ ، وصَرَّح في الجمهرة أَنَّهُ غيرُثَبَت ، نقلَه شيخُنَا ، وفي لسان العرب: قال أَبُو إســـحاقَ الزجَّاجُ: قُولُه جَلَّ وعَزٌّ ﴿وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ منَ الرَّهَب (٢) ﴾ والرُّهْب ، إِذَا جَزَمَ الهَاءَ ضَمُّ الرَّاءَ وإِذَا حَرَّكَ الهَاءَ فَتَحَ الرَّاءَ، ومَعْنَاهُمَا واحدٌ، مثل الرُّشْد والرُّشَد، قال: ومّعْنَى جَنَاحكَ ها هنا يقالُ: العَضُدُ، ويقالُ: اليَدُ كُلُّهَا جَنَاحٌ، قال الأزهريّ: وقال مُقَاتلٌ في قــوله «مِنَ الرَّهبِ» هُوكُمٌّ مِدْرَعَتِهِ، قال الأزهري : وهو صَحِيتِ في العربية ، والأَشْبَهُ بسِيَاقِ الــكَالاَم ِ (٣) والتفسيرِ واللهُ أَعلمُ مَا أَرادَ، ويقال: وَضَعْتُ الشَّيْءَ فِي رُهْبِي ، بِالضَّمِّ ، أَى فِي كُمِّي ،

قال أَبُو عَمْرِو : يُقَالُ لكُمِّ القميص: القُنُّ والرُّدْنُ والرَّهَبُ والخلاَفُ . (و) الرَّهَابَةُ (كالسَّحَابَة ويُضَمُّ وشَدَّدَ هاءَهُ الحرْمَازِيُّ) أَى مَعَ الفَتْحِ والضَّمِّ كَمَا يُعْطيهِ الإِطْلاَقُ ( :عَظْمٌ ) وفى غَيْرِه مِن الْأُمَّةِ ـــات : عُظَيْم، بالتَّصْغِيرِ ( فِي الصَّدْرِ مُشْرِفٌ عَلَى البَطْنِ) قالالجوهريُّ وابنُ فارِسِ : مثَّلَ اللَّسَانِ، وقال غيرُه :(١) كَأَنَّهُ طَرَفُ لسَانِ الكُلْبِ (ج) رَهَابُ (۲) ، (كَسَحَابٍ) وفي حــديث عَوْفِ بن مالِكِ ﴿ لأَنْ يَمْتُلَى ۗ مَا بَيْنَ عَانَتِي إِلَى رَهَابَتي قَيْحاً أَحَبُّ إِلَىَّ من أَنيمْتَليَّ شَعْرًا ﴾ الرَّهَابَةُ : غُضْرُوفُ كاللِّسَان مُعَلَّقٌ فِي أَسْفَلِ الصَّدْرِ مُشْرِفٌ عَلَى البطن ، قالَ الجَطَّابِيُّ : ويُرْوَى بِالنَّونِ ، وهو غَلَطٌ ، وفى الحــديث «فَرَأَيْتُ السَّكَاكِينَ تَدُورُ بَيْنَ رَهَابَتِهِ وَمَعِدَتِهِ » وعن ابن الأَعرابيّ : الرَّهَــابَةُ : طَرَفُ المَعِدَةِ ، والعُلْعُلُ : طَرَفُ الضَّلَعِ الذي يُشْرِفُ عَلَى الرَّهَابَة ، وقال ابنُشُمَيْل :

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين ٣١ واللسان وفي المطبوع «مفزع» والتصويب مما سبق .

 <sup>(</sup>۲) سورة القصص الآية ٣٣ورو اية حفص «من الرَّهْب »

<sup>(</sup>٣) نص قول الأزهري في اللسان «ولو وجدت إماما من السلف يجمل المسرَّهُ سَبُّ كُمْسَّاً لَذَهَبَّتُ اللهُ لَانَهُ محيح في العربية وهو أثبه بسياق الكلام..»

<sup>(</sup>۱) عبارة اللسان : قال الجوهرى: مثــــلُ اللســـان ِ وقال غيره كأنه طرف ...»

<sup>(</sup>۲) جاءت فی إحدی نسخ القاموس .

فى قُصِّ الصَّدْرِ: رَهَابَتُه ، قال وهو لَسَانُ القَصِّ مِنْ أَسْفَلَ ، قال : والقَصُّ مُشَاشُ .

(والرَّاهِبُ) المُتَعَبِّدُ في الصَّوْمَعَةِ، (وَاحِدُ رُهْبَانِ النَّصَارَى (١) ، ومصْدَرُه : الرَّهْبَانُ النَّصَارَى (١) ، ومصْدَرُه : الرَّهْبَانُ اللَّهْبَانُ ، جَمْعُهُ الرُّهْبَانُ بالضَّمِّ والرَّهَابِنَةُ خَطَأً ، (أو الرُّهْبَانُ بالضَّمِّ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا ) كَمَا يَكُونُ جَمْعًا ، فَمَنْ جَعَلَهُ وَاحِدًا ) كَمَا يَكُونُ جَمْعًا ، فَمَنْ جَعَلَهُ وَاحِدًا ) كَمَا يَكُونُ جَمْعًا ، فَمَنْ جَعَلَهُ وَاحِدًا ) كَمَا يَكُونُ جَمْعًا ، فَعُلَنُ بَنَاءً فَلَى بِنَاءً فَعَلَى بِنَاءً فَعَلَى بِنَاءً فَعَلَى بِنَاءً فَعَلَى إِنَا الأَعْرَاني :

لَوْ كَلَّمَتْ رُهْبَانَ دَيْرٍ فِي القُلَلْ لَانْحَدَرَ الرُّهْبَانُ يَسْعَى فَنَزَلَ (٢)

قال: وَوَجْهُ الْكَلاَمِ أَنْ يَكُونَ جَمْعُهُ الْكَلاَمِ أَنْ يَكُونَ جَمْعُهُ الْكَلاَمِ أَنْ يَكُونَ جَمْعُتَ اللَّهْبَانَ الوَاحِهِ لَذَ ( رَهَابِين وَرَهَابِنَهُ ) (٣) جَازَ (و) إِنْ قَلْتَ : ورَهَابِنَهُ ) (٣) جَازَ (و) إِنْ قَلْتَ :

(رَهْبَا نُونَ )(١) كانَ صواباً ، وقيال جَرِيرٌ فيمَنْ جَعَلَ رُهْبَان جَمْعاً: رُهْبَانُ مَدْيَنَ لَوْ رَأُوْك تَنَــزُّلُـــوا والعُصْمُ مِنْ شَعَفِ العُقُولِ الفَادِر (٢) يقال: وَعلُّ عَاقلٌ: صَعدَ الجَبَل، والفَـــادِرُ: المُسنُّ منَ الوُعُول ، وفي التنزيل ﴿ وجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الذينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً ورَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ ﴾ (٣) قال الفارسي : رَهْبَانيَّةً مَنْصُوبٌ بِفَعْلِمُضْمَرٍ ، كَأَنَّهُ وَلاَيَكُونُ عَطْفاً على ماقَبْلَهُ منَ المَنْصُوبِ في الآية لأَنَّ مَا وُضعَ في القَــــــــلْب لا يُبْتَدَعُ، قال الفارِسيُّ : وأَصْـــلُ الرَّهْبَانيَّة منَ الرَّهْبَة ، ثُمَّ صـارتِ أَسْماً لَمَا فَضَلَ عن المَقْدَارِ وَأَفْرَطُ فيه، وقال ابن الأَثير: والرَّهْبَانيَّــةُ مَنسُوبَةٌ إِلَى الرَّهْبَنَـة بزيادَة الألف، والرَّهْبَنَةُ فَعْلَنَةٌ مِنَ الرَّهْبَةِ ، أَو فَعْلَلَةً عَلَى تَقْدير أَصْلَيَّة النُّون، (و) في

<sup>(</sup>۱) في هامش المطبوع «رهبان في الفارسيأصله روهبان مركب معناه صاحب الزهد ثم خففوه وقالوا رهبان كما قبل ربانيون عبر انية معربة لأن العرب لاتعرفها انظر الأرقانيوس وشفاء الغليل ».

<sup>(</sup>٢) السان .

<sup>(</sup>٣) غير الشارح سياق القاموس فغير معى الرمز ج المرادبه الحمم إلى قولهجمعت، لينقل نص اللسان و نص القاموس « ج رهابين ورهابنة » هذا وفي المطبوع « أي جمعت الرهبان » و التصويب من اللسان المأخوذ منه

<sup>(</sup>١) في اللسان رهبانيـــّـون .

 <sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۳٦ دارصادر والسان وفي المطبوع « شغف ..
 القادر » والتصويب مما سبق

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية ٢٧ .

الحديث ( « لا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلاَمِ ») والرِّوايَةُ « لا زِمَامَ (۱) وَلاَ خِسْرَامَ وَلاَ رَهْبَانِيَّةَ وَلاَ تَبَتُلُ وَلاَ سَيَاحَةً فِي الإِسْلاَمِ » ( هِي كَالاَخْتَصَاءِ واعْتِنَاقِ السَّلاَسِلِ) مِنَ الْحَديدِ (ولُبْسِ الْمُسُوحِ السَّلاَسِلِ) مِنَ الْحَديدِ (ولُبْسِ الْمُسُوحِ وَتَرْكِ اللَّحْمِ ) ومُواصَلَة الصَّومِ وَتَرْكِ اللَّحْمِ ) ومُواصَلَة الصَّومِ وَتَرْكِ اللَّحْمِ ) ومُواصَلَة السَّومِ تَتَكَلَّفُهُ ، وقَدْ وَضَعَه الله عليه وسلم . تَتَكَلَّفُهُ ، وقَدْ وَضَعَه الله عليه وسلم . عَنْ أُمَّة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم . قال ابن الأثير : كَانُوا يَتَرَهَّبُسونَ عَنْ أَمْدِ فِيهَا والعُزْلَةِ عَنَ أَمْلِهَا ، ولَوْكِ السَّعْمَل الله عَليه وسلم . مَنَ أَشْعَالِ الدُّنْيَا ، وتَرْكِ بِالسَّعْلَى مَن أَشْعَالِ الدُّنْيَا ، وتَرْكِ وَتَعْمَد (۲) مَشَاقِهَا ، وفي الحديث « عَلَيْكُم وتَعَمَّد عَلَيْكُم وتَعَمَّد عَلَيْكُم والنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمّتِي » .

(و) عن ابن الأَعــراَبِيَّ (أَرْهَبَ) الرَّجُلُ، إِذَا (طَالَ) رَهَبُهُ ،أَيْ (كُمُّهُ).

( والأَرْهَابُ ، بالفَنْح ِ : مَالاَ يَصِيدُ مِنَ الطَّيْرِ ) كالبُّـِ اَث .

(و) الإِرْهَابُ (بالسكَسْرِ) الإِرْعَاجُ والْإِخَافَةُ ، تقولُ : ويَقْشَعِرُ الإِهَابُ إِذَا وَالْإِخَافَةُ ، تقولُ : ويَقْشَعِرُ الإِهَابُ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ الإِرْهَابُ ، والإِرْهَابُ أَيْضاً ( :قَدْعُ الإِبلِ عن الحَوْضِ ) وذيادُهَا ، وقد أرهب (١) وهو مجازٌ ، ومن المَجَازِ وقد أرهب (١) وهو مجازٌ ، ومن المَجَازِ أيضاً قَوْلُهُمْ : لَمْ أَرْهبْ (١) بك أَى لَمْ أَرْهبْ (١) بن أَنْ النَّاسُ .

(و) رَهْبَى (كَسَكْرَى: ع) قــال ذو الرُّمَّة:

بِرَهْبَى إِلَى رَوْضِ القِذَافِ إِلَى المعَى الْمَوَارَةُ رَهْبَى : مَوْضِعٌ آخَرُ . وَدَارَةُ رَهْبَى : مَوْضِعٌ آخَرُ . وَدَارَةُ رَهْبَى : مَوْضِعٌ آخَرُ . وَسَـمُوْا رَاهِباً ومُرْهِباً كَمُحْسِنِ وَمَرْهُوباً) وأَبُو البَيَانِ نَبَأَ بنُ سَعْدِ اللهِ بنِ رَاهِبِ البَهْرَانِيُّ الحَمَوِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَلِيٍّ بنِ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ أَبِي عَلِيٍّ بنِ الْآمديِّ البَغْدَادِيَّ أَبِي الفَتْحِ بنِ الآمديِّ البَغْدَادِيَّ أَبِي الفَتْحِ بنِ الآمديِّ البَغْدَادِيَّ اللَّهُ مِنْ أَبِي الخَسَيْنِ بنِ الأَخْدِرُ بِدِمَشْقَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ المَوَازِينِيِّ وَغَيْرِهِ ، ذَكَرَهُمَا أَبُوحَامِدِ الشَّابُونِيِّ فَي ذَيْلِ الإِكْمَالِ .

<sup>(</sup>۱) جامش المطبوع «الزمام هوما كان عباد بني إسر اليل يفعلونه من زم الأنوف و هو أن يخرق الأنف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به والخزام جمع خزامة وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي منخرى البعير كانت بنو إسرائيل تخرم أنوفها وتخرق تراقيها ونحو ذلك من أنواع التعذيب فوضعه الله تعالى عن هذه الأمة .

<sup>(</sup>٢) في اللسان » وتَعَبِّهُ دُرٍ »

<sup>(</sup>١) الذي في الأساس: وأرهب عنه الناسُّ بأسه ونجدته

<sup>(</sup>٢) لم تضبط في الأساس همزة أرهب و لا هاؤُها

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٠ والتكملة ، وفى المطبوع « تردادها ومجالها » والتصويب مما سبق .

ودَجَاجَةُ بن زُهْوِى بنِ عَلْقَمَةَ بن مَرْهُ مِن عَلْقَمَةَ بن مَرْهُ مِن كَعْبِ بن مَرْهُ مَنْ كَعْبِ بن مَرَاكُ بن مَرَاكَة : (١) شَاعِرٌ فَارِسٌ .

والرَّاهِبُ: قَرْيَتَانِ بِمِصْرَ، إِحْدَاهُمَا فَى الْمُحَيْرَةِ . فَى الْمُحَيْرَةِ .

وحَــوْضُ الرَّاهِبِ: أُخْرَى مِنَ الدَّقَهْلِيَّةِ .

وكُوْمُ الرَّاهِبِ في البَهْنَسَاوِيَّة. والرَّاهِبَيْنِ، بِلَفُظِ التَّثْنِيَـــةِ، مِنَ الغَرْبيَّة.

(و) الرَّهْبُ: النَّاقَةُ التي كَلَّ فَال: فَهُوهُا، وحُكِي عن أَعرابِيٍّ أَنَّه قال: (رَهَّبَتِ النَّاقَةُ تَرْهِيباً) ويُوجَا فَى بَعْضِ الأَصُولِ ثُلاَثِيًّا مُجَرَّدًا (فَقَعَد) عَلَيْهَا (يُحَايِيهَا) من المُحَايَاةِ، أَى عَلَيْهَا (يُحَايِيهَا) من المُحَايَاةِ، أَى عَلَيْهَا (يُحَايِيهَا) من المُحَايَاةِ، أَى إلَيْهَا (جَهَدَهَا السَّيْرُ فَعَلَفَهَا) (٢) وأَحْسَنَ إلَيْهَا (جَهَدَهَا السَّيْرُ فَعَلَفَهَا) (٢) وأَحْسَنَ إلَيْهَا (جَعَتْ (إلَيْهَا نَعْسُهَا)، ومثلُه في لسان العرب.

و رُوُّوباً: خَشُرَ) بالتَّثْلِيثِ أَيْ أَدْرَك، (وَلَبَنُ رَوْبُ وَرَائِبٌ، أَو هُوَمايُمَخَض ويُخْرَج زُبْدُهُ) تقول العربُ: ماعِنْدِي شَهِوبُ وَلاَ رَوْب، فالرَّوْبُ: اللَّبَن اللَّبَن اللَّبَن العَسَلُ المَشُوبُ، اللَّبَنُ والعَسَلُ المَشُوبُ، عَيْرِ العَسَلُ المَشُوبُ، عَيْرِ اللَّبَنُ والعَسَلُ ، مِنْ غَيْرِ ال يُحَدَّا .

وفى الحديث « لاَ شُوْبَوَلاَرَوْبَ » أَىْ لاَ غِشَّ وَلا تَخْلِيطَ .

وعن الأصمعي: مِنْ أَمْسَالِهِم في الذي يُخْطِيءُ ويُصِيبُ (هُو يَشُوبُ ويُرُوبُ » (وَرَوَّبَهُ وأَرَابَه:) جَعَلَه وَيَرُوبُ » (وَرَوَّبَهُ وأَرَابَه:) جَعَلَه وَيَرُوبُ » (وَرَوَّبَهُ وأَرابَه:) جَعَلَه رَائِباً، وقيلَ: الرائبُ يَكُونُ ما مُخِضَ وما لم يُمْخَضْ، وقال الأصحمعي: الرَّائِبُ الذي قد مُخِضَ وأُخْدرِ جَت زُبْدَتُه، والمُروَّبُ: الذي لَمْ يُمْخَضْ بَعْدُ وهو في السِّقَاءِ لم تُوْخَذُ زُبْدَتُه، بَعْدُ وهو في السِّقَاءِ لم تُوْخَذُ زُبْدَتُه، قال أبو عُبيد: إذا خَشُر اللَّبَنُ فهو قال أبو عُبيد: إذا خَشُر اللَّبَنُ فهو الرَّائِبُ، فلا يَزَالُ ذلك اسمه حتى الرَّائِبُ، فلا يَزَالُ ذلك اسمه حتى يُنزَعَ زُبْدُهُ، واسمه على حالِه عنزلة العُشَرَاءِ من الإبلِ وهي الحساملُ ثم العُشَرَاءِ من الإبلِ وهي الحساملُ ثم

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع «مجالة » والتصويب من التكملة (۲) فى إحدى نسخ القاموس «ترهيباً جهدها السير فقعد كايما فعلفها » .

تَضَعُوهو<sup>(۱)</sup> اسْمُهَا، وأنشد الأصمعيّ : سَقَاك أَبُو مَاعِزٍ رَاثِبِبِ الخَاثِرِ (۲) وَمَنْ لَكَ بَالرَّائِبِ الخَاثِرِ (۲) يقولُ : إِنَّمَا سَقَاك المَمْخُوضَ، وَمَنْ لَك بِالذَى لَم يُمْخَضْ ولَم يُنْسِنِعُ لَك بِالذَى لَم يُمْخَضْ ولَم يُنْسِنِعُ زُبْدُه ؟ وإِذَا أَدْرَكَ اللبنُ لِيمْخَضْ قِيلَ : وَقَال أَبُو زِيد : التَّرْوِيبُ : قَدْ رَابَ، وقال أَبُو زِيد : التَّرْوِيبُ : قَدْ رَابَ، وقال أَبُو زِيد : التَّرْوِيبُ : أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّبَنِ إِذَا جَعَلْتَه فَى السَقَاءِ فَتُقَلِّبُهُ لِيدُرِكَه المَخْضُ، ثَمْتَمْخُضَه وَلَم يَرُبُ حَسَناً .

(والمسروب كمنبر:) الإناء أو (السّفاء) الذي (يَرُوبُ كَمَنْبر:) كَيَقُولُ وفي بعض النسخ بالتَّشْديد (٣) (فيسه) اللَّبنُ ، وفي التهذيب : إِنَاءٌ يُرَوَّبُ فيه اللَّبنُ ، قال :

عُجَيِّزٌ مِنْ عَامِرِ بِنِ جُنْدَ دَبِ تُبْغِضُأَنْ تَظْلَمَ مَا فَى المِرْوَبِ (٤) (وسِقَاءٌ مُرَوَّبٌ كَمُعَظَّمٍ : رُوِّبَ فيه اللَّبَنُ ) وفي المَثْلِ لِلْعَرَبِ « أَهْوَنُ مَظْلُومٍ سِقَاءٌ مُرَوَّبٌ » وأَصْلُهُ ، السَّقَاءُ

يُلَفُّ حتَّى يَبْ لَهُ أَوَانَ الْمَخْضِ، وَالْمَظْلُومُ: الذَّى يُظْلَمُ فَيُسْقَى، أَو يُظْلَمُ فَيُسْقَى، أَو يُشْرَبُ قبلَ أَن تُخْرَجَ زُبْدَتُهُ. وعن أَبى زيد في باب الرَّجُلِ الذَّلِيلِ المُسْتَضْعَف (يد في باب الرَّجُلِ الذَّلِيلِ المُسْتَضْعَف السَّقَاءَ إذا سَقَاتُهُ عَبلَ إَدْرَاكه .

(والرَّوْبَةُ ، وتُضَمُّ ) الفَتْحُ عن كراع ( :حَميــرَةٌ ) تُلْقَى في (اللَّبَنِ) من الحامض لِيَرُوبَ، وهذا أَصلُ معنَى الرُّوْبَة ، وقد ذَكَر لها المصنفُ نحـو اثْنيْ عشر مَعْنيّ ، كما يأتي بيانُهَا ، وهذا أَحَدُهَا، وقيــلَ الرَّوْبة: خَميرُ اللَّبَنِ الذي فيسه زُبْدُه، وإِذَا أُخْرجَ زُبْدُه فهو رَائِبٌ (أَوْ بَقيَّــةُ اللَّبَن ) المُرَوَّب ، (و) من المجاز : : الروبَةُ بِالضُّمُّ والفَتْــح عن اللَّحْيَانيُّ( :جِمَامُ مَاءِ الفَحْل، و) قيلَ: ( هو اجْتِمَاعُه أَو) هو (مَاؤُه في رَحِم الناقَةِ)، وهو أَغْلَظُ مِنَ المَهَاة وأَبْعَدُ مَطْرَحاً، وقال الجوهريّ : رُوبَةُ الفَرَسِ مَاوُّهُ (١) في جمَامه ، يقال : أعرْني رُوبَةَ فَرَسكَ ، ورُوبَةَ فَحْلكَ، إِذَا اسْتَطْرَقْتُهُ إِيَّاهُ،

<sup>(</sup>١) في المطبوع « وهي » والمثبت من اللسان .

<sup>(</sup>٢) اللسان والصحاح والأساس ١ /٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) وهو كذلك في اللسان .

<sup>(</sup>ع) اللسان والأساس 1 /٣٧٧ وفيه زيادة ، وفي المطبوع « عجير » والتصويب مما سبق .

<sup>(</sup>۱) في اللسان « ماءُ جمامه » وفى الأساس « ما اجتمع من مائه في جامه » .

(و) من المجاز الرُّوبَةُ (الحاجَةُ)، وَمَا يَقُومُ فلانٌ برُوبَةِ أَهْلِهِ أَى بِشَاأَنِهِمْ وصَلاَحِهِمْ ، وقيل أَى بما أَسْنَدُوا إِليه من حَوَائِجِهِم، وقيـــلَ: لا يقومُ بِقُوتِهِم ومُؤْنَتِهِم ، قالَ أَبُو عُبَيْكِ لَـدَةَ المَعْمَرُ بِنُ مُثَنَّى: قال لى الفَضْلُ بِنُ الرَّبيع ، وقد قَدمْتُ عليه : أَلَكَ وَلَدُّ يَا أَبَا عُبَيْدَةً: قُلْتُ: نَعَمْ ، قَال : مَالَكَ لَمْ تَقْدَمْ به مَعَكَ؟ قُلْتُ خُلَّفْتُهُ يَقُومُ بِرُوبَة أَهْله، قالَ : فَأَعْجُبَتْـهُ الـكَلمَــةُ ، وقال: اكْتُبُوهَا عَنْ أَبي عُبَيْدَةَ ، قالَه شيخُنا ، (و) الرُّوبَــةُ ( :قِوَامُ العَيْشِ و ) الرُّوبَةُ (مِنَ الأَمْرِ : جمَاعُهُ) بِضَمِّ الجِيمِ (١) ، تقلولُ: مَا يَقُومُ بِرُوبَةِ أَمْرِهِ أَيْ بِجِمَاعٍ أَمْرِهِ ، كَأَنَّهُ مِن رُوبَةِ الفَحْلِ، فهو مجازٌّ، (و) من المجاز: الرُّوبَةُ (:القطْعَة)، وفى غيره من الأُمُّهَات : الطَّائْفَةُ | ( منَ اللَّيْل) ، فى لسان العرب: (ومنـــه) رُوبَةُ (بنُ العَجَّاجِ فِيمَنْ لاَ يَهُمزُ) لِأَنَّهُ وُلدَ بَعْدَ طَائِفَ ــةِ مِنَ اللَّيْلِ وَفَى

التهذيب: رُوْبَةُ بنُ العَجَّاجِ مَهْمُوزٌ ، وقِيلَ: الرُّوبَةُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، وقيل: مَضَتْ رُوبَةٌ من الليل ، أي ساعــةٌ وَبَقِيَتُ رُوبَةً مِنَ اللَّيْلِ كَذَلْكَ ،يقِال : هَرِّقْ (١) عَنَّا مِنْ رُوبَةِ اللَّيْــلِ (و) الرُّوبَةُ ( القطْعَةُ منَ اللُّحْم ) يقال : ع ِ اللَّحْمَ رُوبَةً رُوبَةً ، أَى قَطْعَةً قَطْعَةً ، (و) الرُّوبَةُ (:كَلُّوبُ يُخْرَجُ) بِــهِ (الصَّيْدُ مِنْ جُحْرِهِ) وَهُوَ الْمِحْرَشُ، عَنْ أَبِي العَمَيْثُلِ (و) الرُّوبَةُ( :الفَقْرُ) قاله ابنُ السِّيد والصاغانيّ ،(و)الرُّوبَةُ : ( شَجَرَةُ (٢) النَّلْك ) بكُسْرِ النَّــون وضَمُّهَا ، ويأتي للمؤلف، وفَسَّرَه ابن السِّيدِ بِشَجَرَةِ الزُّعْرُورِ ، (و) من المجاز الرُّوبَة: التَّخَشُّرُ (٣) و (الكَسَـل) مِنْ كَثْرَةِ شُرْبِ اللَّبَنِ (والتَّــوَاني، و) الرُّوبَة : (المَكْرُمَة مِنَ الأَرْضِ الكَثيرَةُ النَّبَاتِ) والشُّجَرِ، هيَ أَبْقَنِي الأَرْضِ كَلاًّ ، وهذَا الأُخيرُ قد نقله الصاغانيّ ،

<sup>(1)</sup> ضبط اللسان والقاءوس بكسر الجيم ، هذا وَالذَّى بضم الحيم هو جماع مشددة الميم ومن معانيها مجتمع أصل

 <sup>(</sup>١) جامش المطبوع «قوله هرق فسره في الأساس بقوله

 <sup>(</sup>۲) في اللمان « شجر » .
 (۳) في اللسان « التبحيير » وسيأتى في القاموس نظیره وهوراب روبا ورؤوبسًا: تَحَسَّر وفترت نفسُه .

قال : ويُهْمَز ، قِيلَ ، وبِهِ سُمِّيَ رُؤْبَة بن العَجَّاج ، وقال شُرَّاح الفَصيح ، على ما نَقَلَه شيخناً: يَجُوز أَنْ يَكُونَ منقولاً من هذهالمَعَانِي كلِّهَا بِلاَمَانِــع ِ وتَرْجِيــحُ هَذَا أَوْ غَيْرِه تَرْجِيــحُ بِلاَ مُرَجِّح ، وهُوَ ظَاهِرٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ اثْنَا عَشَرَ مَعْنَى ، وزَادَ ابن عُدَيْس : والرُّوبَة : بَقيَّة اللَّبَنِ المُرَوَّبِ ، وهذا قد ذَكَرَهُ المؤلف بأو لتَنْويسع الخِلاف، وفى المَثَل «شُبْ شَوْباً لَكَ رُوبَتهُ» كَمَا يُقَال : احْلُبْ حَلَباً لَك شَطْرُه ، وزَادَ الجَوْهَرِيِّ : والرُّوبَة مِنَ الرُّجُلِ : عَقْلهُ ، قال ابن الأَعْرَاليّ : تَقول : وهُوَ (١) يُحَدُّثني ، وأَنَا إِذْ ذَاكَ غُلاَمٌ لَيْسَتْ لَى رُوبَةً ، والرُّوبَة : اللَّبَن الذي فيــه زُبْدُه، والرُّوبَة أَيضَا: اللَّبَن الذي نُزعَ زُبْدُه ، كذا قال أَبُو عُمَرَ المُطَرِّز ، ونَقَلَهُ شيخنا .

قلْت : فَهُمَا ضِدٌّ، والرُّوبَة إِصْلاَحِ الشَّانِ والأَمْرِ ، عنِ ابنِ الأَعْرَابيِّ ، وقالَ الشَّانِ والأَمْرِ ، عنِ ابنِ الأَعْرَابيِّ ، وقالَ

أَبُو عَمْرِو الشَّيْبَانِيُّ: الرُّوبَة: المَشَارَة، وهي السَّاقِيَة، نَقَلَهُ شيخنا، والرُّوبَة مِنَ القَدَح : مَا يُوصَل بِهِ ، والجَمْع رُوبَهُ ، كذا في لسان العرب.

قلْت: وهو قِطْعَةُ مِنْ حَشَبِ تُدْخَلَ فَى الْإِنَاءِ الْمُنْكَسِ لِيُشْعَبَ بِهَا ، حَكَاهَا ابن السِّيد، وهي مَهْمُ وزَةٌ ، وقال أبو زيد: إِنْ كَانَ فِى الرَّخْ لِ كَسُرُ وَلَيْ وَالرُّوبَة ؛ والرُّوبَة ؛ والرُّوبَة ؛ والرُّوبَة ؛ والرُّوبَة ؛ والرُّوبَة ؛ اللَّرْدِيُ ، فِي حديثِ البَاقِرِ «أَتَجْعَلُونَ فِي النَّبِيذِ اللَّرْدِيُ ؟ قِيلَ : وَمَااللَّرْدِيُ ؟ فِيلَ : وَمَااللَّرْدِيُ ؟ فِيلَ : وَمَااللَّرْدِيُ ؟ فِيلَ : وَمَااللَّرْدِيُ ؟ فَيلَ : وَمَا اللَّرْدِيُ ؟ فَيلَ المُؤلِّقِ فَي اللَّهُ وَمَنْ طَالَعَ عَلَى المُؤلِّقِ ، ومَنْ طَالَعَ عَلَى المُؤلِّقِ ، ومَنْ طَالَعَ الشَّوْلِ مَنْ ذَلِكَ .

(ورَابَ) الرَّجُــلُ يَرُوبُ (رَوْبُا ورُوْوباً: تَحَيِّرَ وفَتَرَتْ نَفْسُه مِنْ شَبَعِ أَوْ نُعَاسٍ، أَوْقَامَ) مِنَ النَّوْمِ (خَاثِرَ البَدَن والنَّفْسِ، أَوْ سَكَرَ مِنْ نَوْمٍ ، و) من المَجَازِ (رَجُــلُ رَاثِبُ وأَرْوَبُ

<sup>(</sup>۱) الذى في اللسان «ورُوبَهُ الرجل عقلُــه تقول رهو .. » وجامش المطبوع « قوله رهو بحدثنى الذى فى الصحاح هو بلاراد »

 <sup>(</sup>۱) عبارة الأساس « وفرس باقى الروبة وهي مافيـــه من
 القوة على الجرى » .

ورو بَانُ) والأنثى رائبة ،عن اللَّحْيَاني ، ورأيْت فلاناً رائباً أَى مُخْتَلِطاً حَاثِراً ، وهو أَرْوَبُ ورَوْبَانُ مِنْ قَوْم رَوْبَى إِذَا كَانُوا كَذَلك ، أَى خُثَراء النَّفْس (۱) مُخْتَلِطين ، وقال سيبويه : هُم الذينَ مُخْتَلِطين ، وقال سيبويه : هُم الذينَ أَنْخَنَهُمُ السَّفَدُ والوَجَع فَاسْتَثْقَلُوا نَوْماً ، ويقال بشر بُوا مِنَ الرَّائِبِ فَسَكُرُوا ، قال بشر (۲) :

فَ أَمْا تَمِيمُ تَمِيمُ بِنُ مُ أَلَّا مُكَا لَقَ وَمُ رَوْبَى نِيَامَ القَوْمُ رَوْبَى نِيَامَ القَدُومُ رَوْبَى نِيَامَ القَدَوْمُ رَوْبَى نِيَامَ لَكَى وهو في الجَمْع شَبِيهُ بِهَا كَى وسَكْرَى ، وَاحِدُهُمْ رَوْبَانُ ، وقال الأَصْمَعَى : وَاحِدُهُمْ : رَائِبٌ مِثْلُ مائقٍ ومَوْقَى ، وهَالِكٍ وهَلْ كَى .

(و) رَابَ الرَّجُلُ ورَوَّبَ(: أَغْيَا)، عن ثعلب .

(و) رَابَ الرَّجُلُ ( : كَذَبَ) ، عن ابن الأَّعرابيّ ، (و) قيـــلَ ( : اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ) ورَأْيُهُ وأَمْرُهُ ، وهو رَائِبٌ ، وعن ابن الأَّعرابيّ : رَابَ : إِذَا أَصْــلَحَ ،

ورَابَ : سَكَنَ ، ورَابَ اتَّهُمَ ، قال أَبُو مَنْصُور : (١) إِذَا كَانَ رَابَ مَعْنَى أَصْلَحَ فَأَصْلُهُ مَهُمُوزٌ مِن رَأَبَ الصَّدْعَ . أَصْلَحَ فَأَصْلُهُ مَهُمُوزٌ مِن رَأَبَ الصَّدْعَ . (رَابَ دَمُهُ فَقَدْ (رَابَ دَمُهُ فَقَدْ (رَابَ دَمُهُ ) يَرُوبُ رَوْبًا أَى (حَانَ هَلاَكُه) ، دَمُهُ ) يَرُوبُ رَوْبًا أَى (حَانَ هَلاَكُه) ، عن أَي زيد ، وقال في موضع آخر : عن أَي زيد ، وقال في موضع آخر : إِذَا تَعَرَّضَ لَمَا يَسْفَكُ دَمَهُ ، قال : وهَذَا مثل قَوْلَهُمْ : فلانَّ يَفُورُ دَمُهُ ، (٢) وفي الأَسَاس : شُبّهُ بِلَبَنِ خَثْرَ وحَانَ أَنْ يُمْخَضَ .

(و) رُوب (كَطُوب: ة بِبَلْمَ ) قُرْبَ سِمِنْجَانَ (٣) (و) رُوبَى (كَطُوبَى : ة بِبَغْدَادَ) مِنْ قُرَى دُجَيْل ، وأبوالحَرَم حِرْمِي بِنُ محمود بِنِ عبد الله بِن زيد ابن نعْمَة الرُّوبِي المِصْرِي مُحَدِّث ، إلى جَدِّه رُوبَة .

(والتَّرْوِيبُ) كالرَّوْبِ (الإِغْيَاءُ) يقال: رَوَّبَتْ مَطِيَّةُ فلانَ إِذَا أَغْيَتْ. (و) هَذَا (رَابُ كَذَا) أَيْ (قَدْرُهُ).

<sup>(</sup>١) في اللسان الأنفس يه

<sup>(</sup>۲) دیوان بشر بن آبی خازم ۱۹۰ واللمان والصحاح والجمهوة ۲۰۴/۳ والأساس ۲۷۷/۱

 <sup>(</sup>۱) في المطبوع « ابن منصور » والتصويب من اللسان .

<sup>(</sup>۲) عبارة اللمان «قال وحذا كفولهم فعادن يتحبيس فتجيعته ويتفورُ دَمَه »

ورُويْبَةُ أَبُو بَطْنِ ، وهُوَ رُويْبَة بن عَامِر بن العصبة بن امْرِئ القَيْسِ بن زَيْدِ مَنَاةً من بَنِي تَمْمِ ، أَعْقَبَ ، مِنْ وَلَدِهِ عَبْدُ الله ، وسِنَانٌ وعَمْرٌ و ، وعُمَارَة ابن رُويْبَة ، لَهُ صُحْبَةً .

## [رىب] \*

(الرَّيْبُ: صَرْفُ الدَّهْرِ) وحَادِثُه، وَ ورَيْبُ المَنونِ: حَوَادِثُ الدَّهْرِ، وهو مَجَازُ، كما فَى الأِساسِ.

(و) الرَّيْبُ (:الحَاجَة) قال كعبُ ابن مالك الأَنْصَارِيُّ: قَضَيْنَا مِنُّ تِهَامَةَ كلَّ رَيْــــب

صيد من بهامه حل ريسب من بهامه حل ريسب وخيبر أمر أجْمَعْنا السَّيُوفَا (١) وفي الحديث «أنَّ اليَهُ وسلم ، فقال برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : سلوه ، وقال بعضهم : مارابكم إليه »أى ماأربكم (٢) وحَاجَتكم إلى سُوَالِه ، وفي حديث ابن مسعود إلى سُوَالِه ، وفي حديث ابن مسعود «مَا رَابُكَ إلى قَطْعِهَا » قال ابن الأثير : قال الخطابي : هَكذَا يَرْوُونَه يَعْنِي قال الخَطابي : هَكذَا يَرْوُونَه يَعْنِي

بِضَمِّ البَاء، وإِنَّمَا وَجْهُهُ مَا أَرَبُكَ، أَىْ مَا حَاجَتُك، قَال أَبُو مُوسَى: يَحْتَمل أَنْ يَكُونَ الصَّــوابُ مَا رَابَك، أَىْ مَا أَقْلَقَكَ وأَلْجَأَكَ إلَيْهِ، قال: وهكذا يَرْويه بعضهم

(والتَّهَمَة ، كالرِّيبُ ( :الظِّنَّهُ والشَّكُّ والشَّكُ ( والتُّهَمَة ، كالرِّيبَة بِالكَسْرِ ) ، والرَّيبُ : مَا رَابَكَ مِنْ أَمْرٍ ، (وَقَدْ رَابَنِي )الأَمْرُ مَا رَابَكَ مِنْ أَمْرٍ ، (وَقَدْ رَابَنِي )الأَمْرُ (وَأَرَابَنِي ) ، في لسان العرب : اعْلَمْ أَنَّ أَرَابَ عَدْ يَأْتِي مُتَعَدِّياً وغَيْرَ مُتَعَدِّ، أَرَابَ وَعَلَيْ مُتَعَدِّياً وغَيْرَ مُتَعَدِّ، فَمَنْ عَدَّهُ بِمَعْنَى رَابَ ، وعَلَيْهِ فَمَنْ عَدَّاهُ جَعَلَهُ بِمَعْنَى رَابَ ، وعَلَيْهِ قَوْلُ خالد الآتى ذكره :

كَأَنَّنِي أَرَبْتُ نَهِ بِرَيْبِ (۱) وعَلَيْهِ قَوْل أَبِي الطَّيِّبِ : أَنَّ مِنْ أَلَاهُ مَنْ أَنَّ اللَّهِ الطَّيِّبِ : أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مَنْ أَلِي الطَّيْبِ إِلَيْنَا اللَّهُ مَنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مَنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَالُونُ مِنْ أَلْمُ لَاللَّذِي مِنْ أَلَالُونُ مِنْ أَلَالُونُ مِنْ أَلَالُونُ مِنْ أَلْمُ لَاللَّلْمُ مِنْ أَلْمُ لَلْمُ لِلْلِيْلِقُونُ لِلْمُؤْلِقُونُ لَلْمُ لِللْمِنْ عَلَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللَّلْمِي اللْمُلْلِقُ لَلْمُ لَاللَّكُمُ مِنْ أَلَالُونُ مِنْ أَلَالُونُ مِنْ أَلَالُونُ مِنْ أَلَالُونُ مِنْ أَلِيلُونُ مِنْ أَلْمُ لَلْمُ لَالْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْلِمُ لِلْمُلْ

أَيَدْرِى مَا أَرَابَكَ مَنْ يُرِيبُ (٢) ويُرون مَا أَرَابَكَ مَنْ يُرِيبُ (٢) ويُرْوَى قَوْل خَالد:

كَأَنَّنِي قِدْ رِبْتُ بِسَرَيْسِبِ فيكونعَلَى هَذَا رَابَنِي وَأَرَابَنِي بِمَعْنَى واحِدٍ، وأمَّا أَرَابَ الذي لا يَتَعَسِدَّى فمعناه أَتَى برِيبَةٍ، كما تقول: أَلاَمَ: أَتَى بِمَا يُلاَم عليه، وعلى هذا يَتَوَجَّهُ

<sup>(</sup>١) اللمان والصحاح والمقاييس ٢/٤٦٤

<sup>(</sup>۲) ضبطت في اللسان بكسر الهنزة وسكون الراء ، هذا والإرْبُ والأرَب بمعنى واحد ، انظــر (أرب) .

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ، والنسان وسيأتى في المادة

 <sup>(</sup>۲) شرح دیوانه ۱ /۷۲ واللمان وعجزه
 ۱ و هل تر قمی إلی الفلکك الخطوب ،

البَيْت المنسوب إلى المُتَلَمِّسِ أَوْ إلى بَشَّارِ بنِ بُرْدٍ:

أَخُوكَ الَّذِي إِنَّ رَبَّتُمُ قَالَ إِنَّمُا أَرَبُتَ وإِنْ لاَيَنْتَهُ لاَنَ جَانبُهُ (١) والرُّوَايَةُ الصَّحيحَة في هذا البَيْت بضَمُّ الناءِ أَى أَنَا صاحبُ الرَّيبَةِ حَيى تُتُوهُّمَ فيه الرِّيبة ، ومَنْ رَوَاهُ أَرَبْتَ بفتح التاء زَعمَ أَنَّ رِبْتَـــهُ بِمَعْنَي أَوْجَبْتَ له الرِّيبَةَ ، فَأَمَّا أَرَبْتُ بِالضَّمَّ فمعناهُ أَوْهَمْته الرِّيبَةَ ، ولم تَكنْ وَاجِبَةً " مُقْطُوعاً بِها، (وأَرَبْتُهُ: جَعَلْتُ فيه ريبة ، وربنته : أَوْصَلْتُهَا) أَي الرِّيبَةَ (إليه) وقيلَ: رَابَني: عَلَمْتُ منهُ الرِّيبَة ، (وأرابني : ظَنَنْتُ ذلكَ به ، وجَعلَ فيَّ الرِّيبَةُ) الأَّخيرُ حَكَاه سيبويه (أَوْ) أَرَابَني ( :أَوْهَمَنِي الرِّيبَةُ) نقله الصاغاني، (أو رَابَنِي (٢) أَمْرُهُ يَرْبِبُنِي رَيْبًا وريبَةً ، بالـكُسْرِ ) قال اللَّحْيَانيُّ : هَٰذَا كَلاَمُ العَرَبِ (إِذَا كَنَـــوا) أَى أَوْصَلُوا الفَعْلَ بِالكَنَايَةِ ، وهُوَالضَّمِيرُ عندَ السكوفيّينَ (أَلْحَقـــوا) الفعْلَ

(الأَلِفَ) أَىْ صَيَّرُوهُ رُبَاعِيًّا (وإِذَا لَمْ يَكْنُوا) لَمْ يُوصِلُوا الضَّمِيرَ، قالُوا: رَابَ (أَلْقَوْهَا، أَوْ يَجُوز) فِيمَا يُوقَع رَابَ (أَلْقَوْهَا، أَوْ يَجُوز) فِيمَا يُوقَع أَنْ تُدْخِلَ الأَلْفَ فتقسول (أَرابَنِي الأَمْرُ) ، قاله اللحياني، قال خَالِدُ بن زُهَيْرِ الهُذَلِيُّ:

يَا قَسِوْمِ مَا لِي وأَبَا ذُويْسِ كُنْتُ إِذَا أَتَوْتُهُ مِنْ غَيْسِبِ كُنْتُ إِذَا أَتَوْتُهُ مِنْ غَيْسِب يَشَمُّ عِطْفِي ويَبُزُّ ثَوْبِسِي كَانَّنِي أَرَبْتُسَهُ بِرَيْسِب (۱) وفي التهذيب أنه لغةً رَديئةً .

(وأرَابَ الأَمْرُ: صَـارَ ذَا رَيْبِ)
ورِيبَةِ ، فهو مُرِيبٌ ، حَكَاه سيبويه ، وفي
لسان العرب عن الأصمعي : أخْبَرَنِي
عِيسَى بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعٍ هُذَيْلاً تقول
أَرَابَنِي أَمْرُه ، وأرَابَ الأَمْرُ : صَـارَ
ذَا رَيْبِ ، وفي التنزيل العزيز ﴿ إِنَّهُمْ
كَانُوا في شَكِّمُرِيبٍ (٢) ﴾ أَيْ ذِي رَيْبٍ ،
قال ابن الأَثِير : وقل للسَّكِّ مَعَ التَّهَمَةِ
الرَّيْبِ وهو بمَعْنَى الشَّكِ مَعَ التَّهَمَةِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱ /۸۰۸ رالسان .

<sup>(</sup>۲) في المطبوع a أرابني a والتصويب من القاموس والسان والمصدر يويده .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين والسان والصحاح والحمهرة ۱ /۱۷۰ ، ۲۸۰ وفي المطبوع ، ويبن ثوبي ، والتصويب ما سبق .

 <sup>(</sup>۲) سورة سبإ الآية ؛ ٥

تقـــول: رَابَنِي الشَّيْءُ (١) وأرَابَني بمَعْنَى شَكَّكَنى وأَوْهَمَنى الرِّيبَةَ به (٢) فإذا اسْتَيْقَنْتَه قلْتَ: رَابَني، بغَيْر أَلَف، وفي الحديث «دَعْ مَا يُريبُكَ إلى ما لا يُسريبُكَ » يُرْوَى بفَتـح اليَّاءِ وضَمُّهَا ، أَى دَعْ مَايُشَكُّ (٣) فيهِ إِلَى مَا لَا يُشَكُّ فِيهِ. وَفَي حَدَيْثُ أَبِسَى بكْرِ في وَصيَّته لعُمَر رضي الله عنهما « علَيْكَ بالرَّائِبِ مِنَ الأُمُــورِ وَإِيَّاكَ والرَّائبَ منْهَا » المَعْنَى عَلَيْكَ بالذي لا شُبْهَةَ فِيهِ كَالرَّائِبِ مِن الأَلْبَان، وهو الصَّافِي ، وَإِيَّاكَ والرَّائِبُ منْهَا أَى الأَمْرَ الذي فيه شُبْهَةٌ وكَدَرٌ، فالأَوَّل منْ رَابِ اللَّبنُ يَرُوبُ فهو رَائبٌ، والثَّانِي مِنْ رَابَ يَريبُ إِذَا وَقَعَ فِي الشُّكُّ، ورَابَنِي فلانُّ يَرِيبُني: رَأَيْتَ منه ما يَريبُكَ وتَكُرَّهُهُ ﴿ وَاسْتَرَابَ بِهِ ﴾ إِذًا (رَأَى مِنْه مَا يَرِيبُه)، قَالَتْهُ هُذَيْلٌ، وفى حديث فاطمـــةً رضي الله عنهــا « يُسرِيبُنِي مَا يُسرِيبُهَا » أَى يَسُوعِنى

ما يَسُوءَهَا ويُزْعِجُنِي مَا يُزْعِجُهَا، وفي حديث الظّبي الحَاقِف ﴿لَا يَرِيبُــهُ أَى لَا يَتَعَرَّض لَهُ ويُزْعِجُهُ أَى لَا يَتَعَرَّض لَهُ ويُزْعِجُهُ (وَأَمْرُ رَيَّابٌ، كَشَدَّادٍ: مُفْزِعٌ). (وأَمْرُ رَيَّابٌ، كَشَدَّادٍ: مُفْزِعٌ). (وارْتَابَ) فيه (:شَكَّ).

ورَابَنِي الأَمْرُ رَيْبِ أَمْرُهُ أَيْ نَابَنِي وَأَصَابَنِي ، أَيْ نَابَنِي وَأَصَابَنِي ، أَيْ وَأَسَابَنِي ، أَيْ أَدْخُلَ عَلَى شَرَّا وَخَوْفاً .

(و) ارْتَابَ (بِهِ: اتَّهَمَهُ) .

وف التهذيب: أَرَابَ الرَّجُلِيْرِيبُ إِذَا جَاءَ بِتُهَمَّدِهِ ، وارْتَبْت فلاناً: الشَّهْمَةُ ، كذا في التهذيب (والرَّيْبُ) شَكُّ مَعَ التَّهْمَةِ ، و ( :ع ) قال ابْنُ أَحْمَرَ: فَسَارَ بِهِ حَتَّى أَتَى بَيْتَ أُمَّ اللَّفَاكِلِ (١) مُقيماً بِأَعْلَى الرَّيْبِ عِنْدَ الأَفَاكِلِ (١) وقَدْ حَرَّكُهُ أَنَيْفُ بنُ حكم النَّبْهَانِي في أَرْجُوزَته :

هلْ تَعْرِف الدَّارَ بِصَحْرَاءِ رَيَسب إذْ أَنْتَ غَيْدَاقُ الصَّبَاجَمُّ الطَّرَبُ (وَبَيْتُ رَيْبٍ:حِصْنُ باليَمَنِ) ويُعَدُّ مِنْ تَوَابِعِ قَلْعَةً مَسْوَرِ المُنْتَابِ، وهي

<sup>(</sup>۱) فى المطبوع « الشك » والتصويب من النسان

<sup>(</sup>٢) في السان و الريبة فيه ي

<sup>(</sup>٣) في اللسان و ما تَنشُكُ . . لا تَنشُكُ فيه ،

<sup>(</sup>۱) السان

قِلاَعٌ كَثِيرَةٌ يَأْتِي ذِكْرُ بِعِضها في مُحَلِّها .

وأَرْيَابُ (١) : قَرْيَسة باليَمَنِ مِنْ مَخَالِيفِ (٢) قَيْظَانَ مِنْ أَعْمَالِ ذِي جِبْلَة ، قال الأعشى :

وَبِالْقَصْرِ مِنْ أَرْيَابَ لَوْ بِتَّ لَيْلَةً لَجَاءَكَ مَثْلُوجً مِنَ الْمَاءِ جَامِدُ (٣)

(١) في معجم البلدان أرياب بفتيح أوله وبعضهم ليكسره .

(۲) فى معجم البلدان « مخلاف » .

(٣) ملحقات الصبــع المنير ٢٣٩ ومعجم البلدان(أرياب)

كذا في المعجم .

ورَابُّ: مَوْضِع جاءً فى الشَّعْرِ. والرَّيْبُ بن شَرِيقٍ: صَـاحِبُ هَدَّاجٍ : صَـاحِبُ هَدَّاجٍ : فَرَسٍ لَهُ . ذَكْرَه المُصَنَّف فى « هدج » .

ومالِكُ بنُ الرَّيْبِ أَحَدُ الشُّعَرَاءِ. ورَيْبُ بن رَبِيعَـةَ بنِ عَوْفِ بنِ هِلاَل الفَزَادِيِّ، قَيْدَه الحافظُ.

## رموز القاموس

## رموز التحقيق واشاراته

- (١) وضع نجمة ( ﷺ ) بجوار راس المادة فيه تنبيه على ان المادة موجودة في اللسان
- ( ٢ ) ذكر اللسان والصحاح والتكملة والعباب بالهامش دون تقييد بمادةممناه أن النص الملق عليه موجود فيها في المادة نفسها التي يشرحها الزبيدي
  - (٣) الاستدراك وضع امامه القوسان هكذا []

طبئع ليث مطبعة حكومة الكويت